## دولخ الأسلام في الأندلس

نابف محمّد عَبَدُلاً مَعِنَا بِن

العصرالأوَل القسم الأوَّل مِنَ الفنخ إلى بدَاية عَهْدِ النَّاصِرُ

النايشر مكتبنه الخانجى بالفاهرة

#### حقوق الطبع محفوظة للناشر

الطبعة الرابعة ١٤١٧ هـ = ١٩٩٧ م

رقم الإيداع: 90/8988

الترقيم الدولي : 4-505-505

عنوب اوروسه بجها الحسورة التحسا واجتماد عنويها عمان تنبيا مراج حرة ادم عن الجهر على المحيا موننا ويسنا مراج وزارم عن الهجر موننا والعق جوازه مساوه والمحيسا واعاد به ماده وتعلما علما مهرزغ فه بدنهم ما نغسط بيب ويسعم مادرن افرن وربع الهزار المامي الهزار المامي المجارية المحرورة الم 415 m جليم وتومن حصر بروطلي لطب وستوعد اليمزوية على هائه عرام رينه خروه معرد الزا النغرية في عضائفته الوزياني على والمائية الوزياني المائية والمائية والمائي عربي المناوات الماري たるの من به به بعد وسساس عشرة وابن علم فرات به ما فرات به ما فرات بعد وساسال مدر التاريخ و التأريخ و التأرخ و التأريخ و التأريخ و التأريخ و التأريخ و التأريخ و التأريخ و ا يريمن موميخة ملكارعه مويدم الندم موميخة ملكارعه مويدم متعمع بررود مروة الديمة وانه وعامعات الديد والطاوا ميلان عضعارين ومكتربه ختم وحب الغربي الدرس الدرس الغربي ا موت العموية الدرور موت عام وتعاطاتهم عمد المراجعة مفعا فرود كنارم الدري عرارة توجيده والمتا シンシャ マンング واعضى عزرك وتحله دعه الديد منو فكم يعواله تعيى وجع مفروساته ورسا تدويها はなるのでに دراخا متكم اوشوم مغلب

4

بموذج من صنحات ألجزء المخطوط من تاريخ ابن حيان الحفوظ بمكتبة جامع القروبين بفاس



# بشُمَالِتَهَ التَّحَمِّلُ التَّحَمِّلُ التَّحَمِّلُ التَّحَمِّلُ التَّحَمِّلُ التَّحَمِّلُ التَّحْمِلُ التَّمْلُ التَّحْمِلُ التَّكِمُ التَّحْمِلُ التَّعْمِلُ التَّحْمِلُ التَّحْمِلُ التَّحْمِلُ التَّحْمِلُ التَّحْمِلُ التَّحْمِلُ التَّمْ التَّعْمِلُ التَّحْمِلُ التَّعْمِلُ التَّعْمِلُ التَّعْمِلْ التَّعْمِلُ التَّعْمِلُ التَّعْمِلُ التَّمْ الْمُعْمِلُ التَّمِلُ الْمُعْمِلِيلُولُ التَّعْمِلُ التَّعْمِلُ التَّعْمِلُ الْمُعْمِلُ التَّعْمِلُ التَّعْمِلُ التَّعْمِلُ التَّعْمِلُ التَّعْمِلْ الْمُعْمِلُ التَّعْمِلُ التَّعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي

تصدر اليوم الطبعة الرابعة من كتاب « دولة الإسلام فى الأندلس » ، وقد أتيح لنا بعون الله وتوفيقه ، أن نكمل تاريخ الأندلس منذ بدايته إلى نهايته ، وأن تظهر عصوره الأربعة على النحو الآتى :

العصر الأول ــ ويشمل تاريخ فتوح إفريقية والأندلس ، وعصر الولاة ، ثم تاريخ الدولة الأموية الأندلسية منذ قيامها فى ظل الإمارة ، ثم قيام الحلافة الأموية ، وانحلالها على يد الدولة العامرية ، ثم انهيارها وسقوطها ، وبدء قيام دول الطوائف الأندلسية : ٢٢ ــ ٤٥٠ ه ( ٦٤٣ – ١٠٥٨ م ) .

وهذا العصر ، هو الذي نقدمه اليوم إلى القارئ في طبعته الجديدة .

العصر الثانى ــ « دول الطوائف » ، ويشمل تاريخ الأندلس منذ قيام دول الطوائف الأندلسية ، فى أوائل القرن الخامس الهجرى ، حتى سقوطها على يد المرابطين فى أواخر هذا القرن : ٤٢٥ ــ ٥٠٢ هـ (١٠٣٣ ــ ١١٠٨ م ) .

العصر الثالث – « عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس » ويشمل تاريخ هاتين اللولتين المغربيتين العظيمتين ، منذ بدايته حيى نهايته ، وتاريخ الأندلس الكبرى في ظلهما ، ثم انهيارها عقب انهيار سلطان الموحدين في الأندلس ، في أوائل القرن السابع الهجرى : ٥٠٠ – ٦٦٨ ه (١١٠٦ – ١٢٦٩ م) .

العصر الرابع — «نهاية الأندلس وتاريخ انعرب المتنصرين»، ويشمل تاريخ مملكة غرناطة آخر دول الإسلام فى الأندلس، منذ قيامها حتى سقوطها، ثم تاريخ الأمة الأندلسية المغلوبة تحت نبر اسبانيا النصرانية، بعد أن غدت طائفة الموريسكين أو العرب المتنصرين، وما نزل بها من محن التنصير المغصوب، ومختلف ضروب الاضطهاد المفجعة، حتى إخراجها نهائياً من

الأراضى الإسبانية ، وذلك فى بداية القرن السابع عشر الميلادى : ٦٣٥ \_ ١٠١٩ هـ (١٢٣٧ – ١٦١٠ م) .

وقد أتيح لنا إلى جانب هذه العصور الأربعة من تاريخ الأندلس ، أن نصدر فى نفس الوقت مؤلفاً خاصاً عن الآثار والنقوش الأندلسية الباقية ، فى شبه الجزيرة الأندلسية ، وذلك بعنوان « الآثار الأندلسية الباقية ، فى اسبانيا والبرتغال » .

وتشغل هذه العصور الأربعة تسعة قرون من حياة الأمة الأندلسية ، زاخرة بالأحداث والعبر والمآسى المشجية ، لم نأل جهداً فى سردها ، وتحليلها ، وإسنادها إلى مصادرها الوثيقة .

وقد أنفقت فى كتابة هذه العصور الأربعة ، من تاريخ الأمة الأندلسية ، خسة وعشرين عاماً ، قمت خلالها بست عشرة رحلة فى اسبانيا والمغرب ، لم أدخر خلالها وسعاً فى البحث والتنقيب ، وتقصى مختلف المصادر والوثائق ، ودراسة المخطوطات العربية ، والوثائق القشتالية ، فى مختلف مواطنها .

ولقد كان لهذا التجوال المتكرر ، فى ربوع الأندلس القديمة ، والزيارات المتعددة للقواعد الأندلسية الذاهبة ، ولاسيا القواعد الكبرى مثل قرطبة وإشبيلية ، وبلنسية ، وشاطبة ، ومرسية ، وسرقسطة ، وطليطلة ، وبطليوس ، وماردة ، وأشبونة ، وباجة وغرناطة ، وألمرية ، ومالقة ، وغيرها ، وهذه الدراسات المستفيضة لآثارها ونقوشها الأندلسية الباقية ، وهذه المشاهدات لطبائع الإقليم ، والبقاع ، والأوساط التي حلت فيها الأمة الأندلسية ، وعاشت عدة قرون ، ووضعت أسس حضارتها العظيمة \_كان لذلك كله فى نفسى أعمق الآثار ، وقد أمدنى بكثير من الحقائق والفكر الحديدة .

وأود أن أنوه هنا ، بأنه فضلا عن استيعاب المصادر القشتالية واللاتينية القديمة ، والمصادر الغربية الحديثة ، إلى جانب المصادر العربية المختلفة العامة والحاصة ، قد أتيح لى أن أنتفع بكثير من المصادر المخطوطة الهامة ، مما عثرت عليه خلال بحوثى فى المجموعات الإسبانية (ولاسيا مجموعة الإسكوريال ومجموعة أكاديمية التاريخ) ، والمجموعات المغربية فى الرباط وفاس ، وأن أنتفع فى هذا القسم من تاريخ الأندلس ، بوجه خاص ، بثلاث قطع مخطوطة نادرة

من مؤلف ابن حيّان القيم في تاريخ الأندلس ، وهو كتاب « المقتبس في تاريخ رجال الأندلس » .

القطعة الأولى – وتشمل حوادث سنى ١٨٠ – ٢٣٢ ه ، أعنى عصرى الحكم ابن هشام وعبد الرحمن بن الحكم ، وتقع فى نحو مائة صفحة ( ص ٨٨ – ١٨٩ ) من القطع الكبير ، وهى عبارة عن بداية السفر الثانى من كتاب « المقتبس » ، ويرجع الفضل فى انتفاعى بهذا القسم ، إلى صديقى العلامة المرحوم الأستاذ ليقى بروفنسال ، وكان قد عثر عليه فى مكتبة جامع القرويين بفاس ، وقد اختنى الآن هذا القسم ولا نعرف مكان وجوده .

القطعة الثانية – وهى تأتى مباشرة بعد القطعة الأولى ، وتشمل حوادث سنى ٢٣٣ – ٢٦٧ ه ، أعنى بقية عصر عبد الرحمن بن الحكم ، ومعظم عهد ولده الأمير محمد ، والبوادر الأولى للثورة الكبرى ، وتقع فى ٩٥ لوحة أعنى مائة وتسعين صفحة من القطع الكبير ، وهى عتيقة بالية كثيرة الحروم ، متساقطة الحوافى ، مكتوبة نحط أندلسى قديم ، وقد كتب فى نهايتها «كمل السفر الثانى محمد الله تعالى ، يتلوه الثالث ، مبتدأ نجوم عمر بن حفصون كبير الثوار بالأندلس » . وهى تحتوى على تفاصيل ومعلومات هامة عن بلاط قرطبة وأحواله فى هذ االعصر ، وعن الصقالبة والوزراء والعال . وقد عثرت على هذه القطعة فى مكتبة جامع القرويين بفاس ، وحصلت منها على صورة فتوغرافية ، وانتفعت بها منذ الطبعة الثالثة من الكتاب انتفاعاً عظيماً ، وذلك بالرغم من صعوبة المراجعة فى هذه الخطوطة البالية (١).

ويتلو هذا القسم المخطوط الذي يشتمل على السفر الثانى من « المقتبس » ، السفر الثالث ، الذي قام بنشره المستشرق الإسبانى الأب الأوغسطيني ملشيور أنتونيا عن مخطوطة المكتبة البودلية بأكسفورد (باريس سنة ١٩٣٧) ، وهو يشتمل على عهد الأمير عبد الله بن محمد ، وحوادث الفتنة الكبرى من سنة ٧٧٥ إلى سنة ٧٩٨ ه ، قبيل عهد الناصر بعامن .

القطعة الثالثة ــ وهي تتعلق بأعظم اكتشاف من نوعه من كتاب « المقتبس »،

<sup>(</sup>١) وقد قام صديق الدكتور محمود على مكى أخيراً بتحقيق هذه القطعة ونشرها ، وسوف تظهر قريباً .

وهو العثور على « السفر الحامس » منه المتعلق بعهد عبد الرحمن الناصر .

إن هذا الاكتشاف يتعلق بأعظم قطعة مخطوطة عثر بها البحث حتى اليوم من هذا المؤلف الكبير . وقد تم العثور عليها منذ أعوام قلائل بين موجودات الخزانة الملكية بالرباط ، وقد كان من حسن الطالع أن أتيح لنا الاطلاع عليها ودراسة محتوياتها دراسة وافية .

وهى عبارة عن جزء ضخم من كتاب «المقتبس» يقع فى مائة وخسة وثمانين ورقة كبيرة تضم ٣٧٠ صفحة ، ولا يحمل المخطوط عنواناً لأنه ناقص من أوله . ولكن لا يصعب على من يعرف مهج ابن حيان التاريخي وأسلوبه النقدى ، ومصادره التي يقتبس مها ، أن يدرك لأول وهلة أنه أمام جزء كبير من المقتبس . ومن جهة أخرى ، فإنه مما يقطع بصحة هذا الاستنتاج ، ما قرأناه في حوادث سنة ٣٢٧ ه ، عن موقعة الحندق ، من قول المؤلف خلال حديثه عمن قتل من المسلمين في الموقعة «وفشا القتل فيمن سواهم من المستنفرين والمحشودة ، فافترطنا فهم إلى جدًنا حيان الأمثل طريقة أبا سعد مروان بن محمد بن حيان رحمه الله » .

ويضم هذا المحلد الضخم السفر الحامس من كتاب «المقتبس»، وذلك حسبا ورد فى ختامه. وهو يتعلق جميعه بعصر عبد الرخمن الناصر . ومن ثم كانت أهميته البالغة ، بيد أنه مع ضخامته لا يشمل عصر الناصر كله ، وهو يبدأ من سنة ٥٠ه وينتهى فى سنة ٥٠٥ه . بل تنقص هذا السفر الحامس من «المقتبس» فى البداية نحو ستين صفحة ، وهو يبدأ بحوادث سنة «سبع وثلاثمائة» ، وينتهى بحوادث سنة «سبع وثلاثمائة» ، وينتهى بحوادث سنة ٥٠٠٠ ه وإن كان يتناول أحياناً بعض الحوادث التى وقعت قبل ذلك أو بعد ذلك حتى سنة ٣٤٠ ه .

والمخطوط قديم ، ومكتوب بخط أندلسي جميل ، ولكنه لا يحمل تاريخ كتابته(۱) .

وقد قضينا في دراسة هذا المخطوط والنقل منه فترات طويلة ، وانتفعنا

<sup>(</sup>١) هذا وقد كتبت عن هذا الاكتشاف بحثاً مفصلا ، نشر بمجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد فى الحجلد الثالث عشر ( سنة ١٩٦٥ – ١٩٦٦ ) . ثم ألقيت بمد ذلك عنه محاضرة بالإنجليزية بمدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن فى ربيع سنة ١٩٦٧

بمحتوياته أعظم انتفاع ، فى هذه الطبعة الرابعة من كتابنا ، وما نقلناه منه يرى الضياء لأول مرة .

وتوجد إلى جانب ذلك قطعة مخطوطة أخرى من تاريخ ابن حيّان فى مكتبة أكاديمية التاريخ بمدريد (مجموعة كوديرا) ، تقع فى ١٣٦ صفحة صغيرة ، وتشتمل على حوادث سنى ٣٦١ – ٣٦٤ ه ، وهى أواخر عهد الحليفة الحكم المستنصر بالله ، وتحتوى على معلومات هامة عن الشئون المالية والإدارية فى هذا العصر .

فإذا ذكرنا بعد ذلك كله ، ما نقله الكتاب والمؤرخون اللاحقون مثل ابن بسام صاحب الذخيرة ، وابن عذارى صاحب البيان المغرب ، وابن الخطيب ، في الإحاطة ، وأعمال الأعلام ، والمقترى في نفح الطيب ، من الفصول والشذور العديدة ، من تاريخ ابن حيان ، أدركنا أننا قد ظفرنا في الواقع بقدر كبير ، وربما بمعظم محتويات هذا التاريخ العظيم الحامع ، الذي يعتبر بحق من أقيم مصادر التاريخ الأندلسي ، وأكثرها انزاناً ، وأقواها من حيث الروح التحليلية والنقدية ، الأندلسي ، وأكثرها انزاناً ، وأقواها من حيث الروح التحليلية والنقدية ، ولا سيا فيا يتعلق بحوادث سقوط الحلافة الأموية ، وأوائل عهد الطوائف ، وهو العصر الذي أدركه ابن حيان وعاش فيه ، وشهد أحداثه المثيرة ، وترك لنا عنها أبدع الصور وأقواها .

ونكتنى بهذه الإشارة إلى المصادر المخطوطة ، وهى عديدة ذكرت فى مواضعها ، وكذلك المصادر الأخرى من عربية وقشتالية وغيرها ، فقد ذكرت كذلك فى مواضعها ، وسوف نثبتها حميعاً فى نهاية الكتاب فى ثبت خاص .

وأما المصادر والنصوص والوثائق اللاتينية والقشتالية ، فقد راجعت معظمها في مدريد ، في المكتبة الوطنية ، وقسم المحفوظات التاريخية ، وكذلك في مكتبة معهدنا المصرى بمدريد ، وهي تضم مجموعة نفيسة من مصادر التاريخ الأندلسي .

ولا بدلى أن أكرر هنا ما سبق أن ذكرته فى مقدمة الطبعة الأولى ، وهو أنى بذلت فى كتابة هذا المؤلف الذى يمتزج فيه تاريخ الشرق والغرب ، والإسلام والنصرانية ، جهداً خاصاً لتمحيص الروايات والنصوص العربية والإفرنجية ، واستخراج الرواية الراجحة ، وتكوين الرأى المستقل مهما يكن هذا الرأى

ومما تجدر ملاحظته أن تاريخ الأندلس كتاريخ الحروب الصليبية ، يمتاز في كثير من الأحيان بتباين واضح بنن الرواية الإسلامية والرواية النصرانية ، وقد تتأثر هذه الرواية أو تلك ، بالمؤثرات القومية أو الدينية ؛ ولكن الرواية الإسلامية فيما يتعلق بتاريخ الأندلس ، تبدو على العموم أقل تحاملا ، وأكثر دقة واعتدالا . وأما الرواية النصرانية فكثيراً ما يشوبها الإغراق والتحامل ، وينقصها الإنصاف والدقة . و رجع ذلك إلى أن الروايات النصرانية الأولى ، التي كتبت عن تاريخ اسبانيا المسلمة ، كانت من تصنيف بعض الأحبار المتعصبين ، وإلى أن مؤرخي اسبانيا المحدثين، لبثوا حتى أواخر القرن الثامن عشر يكتبون تاريخ اسبانيا من ناحية واحدة ، و رجعون إلى المصادر النصر انية دون غير ها ، وبجتنبون كل محث أو تنقيب في المصادر العربية ، وذلك بالرغم من أن تاريخ اسبانيا المسلمة يشغل أعظم مكانة في تاريخ اسبانيا في العصور الوسطى ، ويكون صفحة من أمجد صفحاته . وقد نعى النقد الإسباني الحديث نفسه هذا المسلك على مؤرخي اسبانيا النصرانية ، فمثلاً يقول العلامة المستشرق الإسباني جاينجوس في مقدمة ترحمته لكتاب نفح الطيب : « إن ماريانا وأكابر المؤرخين الإسبانيين تحدوهم عاطفة بغض قومى عميق ، أو نزعة تعصب ديني ، أبدواً دائماً أبلغ الإحتقار لمؤلفات العرب .. فكانوا يرفضون وسائل البحث التي تقدمها لهم الوثائق التاريخية العربية الكثيرة ، ويهملون المزايا التي قد تترتب على المقارنة بين الروايات النصرانية والإسلامية ، ويؤثرون أن يكتبوا تواريخهم من جانب واحد . وقد ترتب على هذا الروح الضيق الذي يطبع كتاباتهم أثر واضح . ذلك أن تاريخ اسبانيا في العصور الوسطى ، ما يزال بالرغم من كل ما أفاض عليه النقدة المحدثون ، معتركاً من الخرافة والمتناقضات».

وقد أرسل العلامة جاينجوس هذه الصيحة منذ نحو قرن . ومع ذلك فإن فريقاً من المؤرخين والمفكرين الإسبان ، ما زال جي عصرنا يعتبر تاريخ الأمة الأندلسية صفحة بغيضة من التاريخ القومى، وأن القضاء على الأمة الأندلسية وعلى حضارتها إنما هو نصر قومى باهر ، وأن مطار دات ديوان التحقيق المروعة لبقايا الأمة المغلوبة ، إنما هي عمل إنقاذ وسلام . وينسى هذا الفريق أو يتناسى كل المزايا ، وكل الحهود الإنتاجية ، وكل التراث الحضارى ، وكل التقدم الإنساني الذي

حققه المسلمون فى اسبانيا ؛ بل نجد فى العصر الحديث عالماً إسبانياً مثل المستشرق سيمونيت ، يبرر ، بل و بمجد العمل الوندلى الذى ارتكبه الكردينال خمنيس مطران طليطلة ، بجمع الكتب العربية من المسلمين نعد سقوط غرناطة بقليل ، وقد بلغت زهاء مائة ألف أو تزيد ، والاحتفال بإخراقها أكداساً فى ميادين غرناطة ، لكى تحرم الأمة المغلوبة بذلك من غذائها الروحى والفكرى .

على أن البحث الغربى الحديث، استطاع أن يستدرك كثيراً من شوائب هذا النقص، الذى يكتنف تاريخ اسبانيا فى العصور الوسطى، فدرست الكتب والوثائق العربية منذ أوائل القرن الماضى، وتبوأت المصادر الإسلامية مكانها إلى جانب المصادر النصرانية، وترجم البعض منها إلى اللغات الأوربية، وظهرت طائفة كبيرة من الكتب والبحوث النقدية بمختلف اللغات الأوربية ومنها الإسبانية، تكشف للغرب عن كثير من الحقائق المتعلقة بتاريخ الأندلس، وأحوال المجتمع الإسلامى فى اسبانيا، وتكشف بالأخص عن القسط البارز، الذى ساهمت به المدنية الإسلامية بالأندلس، فى بناء الحضارة الإسبانية الحديثة، وحضارة عصر الإحياء الأوربى.

هذا وقد راعيت في سائر فصول هذه القصة الأندلسية المشجية ، أن أسلك سبيل التبسط المعتدل، بعيداً عن الإبجاز المحل ، بعيداً في الوقت نفسه عن الإسهاب والتفاصيل الكثيرة ، إلامادعت إليه المناسبات الهامة أو المواقع الحاسمة ، حريصاً خلال ذلك كله على أن أبرز الحوادث والشخصيات والصور في إطارها النقدى ، الذي تدعمه الوثائق والنصوص والقرائن ، بعيداً كل البعد عن التأثر بالعاطفة أو الأهواء أو الانجاهات القومية أو الدينية من أي نوع ، وإني لأرجو أن أكون قد وفقت في ذلك ، إلى تأدية رسالة الحق والصدق والاعتدال ، في كتابة هذه الصفحات المشرقة المؤسية معاً من تاريخ الأمة الأندلسية .

وقد حرصت إلى جانب تاريخ اسبانيا المسلمة ، أن أكتب فى نفس الوقت تاريخ اسبانيا النصرانية ، فاستعرضت منذ البداية نشأة المملكة النصرانية الأولى ، ثم تاريخ المالك النصرانية اللاحقة ، ثم تناولت تاريخها تباعاً فى عصورها المتعاقبة ، وعنيت بعد ذلك بتتبع أحداث المعركة الأبدية المضطرمة ، التى نشبت بين الأندلس المسلمة ، وبين هاته المالك النصرانية ، وهى التى غدت فيا بعد محورالتاريخ الأندلسي

كله ، ثم تحولت من جانب اسبانيا النصرانية إلى ما يسميه المؤرخون الإسبان «معركة الاسترداد» La Reconquista ، وانتهت إلى نتيجتها الطبيعية المحتومة ، أعنى إلى القضاء على دولة الإسلام في اسبانيا .

وهذه الطبعة الحديدة من «دولة الإسلام فى الأندلس» تتضمن بعض الإضافات والنصوص الحديدة ، التى استطعنا أن نقتبسها بالأخص من «السفر الحامس» من تاريخ ابن حيّان ، وهو الذى يتضمنه مخطوط المكتبة الملكية الذى سبق ذكره ، وقد كنا لحسن الطالع ، أول من وفق إلى مراجعته والانتفاع به . وقد نقلنا منه كثيراً منالنصوص والوثائق الهامة ، ولا سياكتاب الناصر عن فتنة ابن مسرة ، وكتابه عن موقعة الخندق ، وغيرها من الوثائق الرسمية التى ترى الضياء لأول مرة فى البحوث الأندلسية . كما تتضمن هذه الطبعة فصلين جدين ينشران لأول مرة ، الأول عن نظم الحكم والأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية فى عصر الإمارة والحلافة ، والثانى عن الحركة الفكرية الأندلسية .

هذا إلىما تتضمنه هذه الطبعة أيضاً من النصوصوالتعليقات الكثيرة ، المستمدة من المصادر النصرانية والقشتالية ، وهو أثر من آثار المراجعة المستمرة التى عكفت علما فى مدريد ، خلال رحلاتى المتوالية إلى شبه الحزيرة الإسبانية .

ولقد تمنيت فى ختام مقدمة الطبعة الأولى لهذا الكتاب ، أن يكون صدوره «بداية مشجعة تبعث إلى اهتمام الباحثين بهذه الصفحة المحيدة من تاريخ الإسلام فى الغرب ». وإنه لما يدعو إلى الغبطة ، ما يلاحظ من تقدم الدراسات الأندلسية وانتعاشها فى العهد الأخير ، وذلك سواء فى ميدان الكتابة والتصنيف ، أو ميدان نشر الآثار الأندلسية المخطوطة ، وهو نشاط تساهم القاهرة فى قسميه بأوفى نصيب .

القاهرة فى الحرم سنة ١٣٨٩ الموافق مادس سنة ١٩٦٩

### الكِنَابُ الأول فتوح العرب فى إفريقية والأندلس وغاليس وعصر الولاة فى الأندلس

۲۲ - ۱۳۸ ه : ۳۶۲ - ۵۰۷ م

#### الفضل لأول

#### فتوح العرب في إفريقية

الصراع بين الدولتين الإسلامية والرومانية . اتجاه الفتوح الإسلامية نحو الغرب . غزو برقة . جرجير حاكم إفريقية الرومانى . موقعة سبيطلة وهزيمة الروم . فتح سبيطلة عقد الصلح . إفريقية وقت الفتح الإسلامى . أحوالها فى ظل الحكم الرومانى . انتقالها إلى الدولة الشرقية . فتحها على يد الوفدال . كلمة بربر مدلولها . إستمادة الدولة الشرقية لإفريقية . ضعفها وانحلالها . وقف الفتوح العربية واستثنافها على يد الدولة الأدوية . موقعة حصن الأجم . إفتتاح سوسة وحصن جالولاه . ولاية العربية واستثنافها على يد الدولة الأدوية . موقعة حصن الأجم . إفتتاح سوسة وحصن جالولاه . ولاية الأنصارى . ولاية عقبة الثانبة . مسيره ثانية إلى المغرب . ثورة البربر وقيام كسيلة بن لمزم . هزيمته المسلمين واستيلاوه على القيروان . ولاية زهير البلوى . زحفه على القيروان . مقتل كسيلة وافتتاح القيروان . هجوم الروم من البحر على برقة . هزيمة العرب ومقتل زهير . مسير حسان بن النمان إلى إفريقية . غزوالعرب لقرطاجنة واستيلاؤهم عليها . فقدهم إياها ثم استردادهم لها . ثورة البربر وقيام المسلمة . القتال بينالعرب والبربر . هزيمة العرب ارتدادهم إلى برقة . عود حسان إلى غزو المغرب . المتوراف البربر عن الكاهنة ودزيمتها . تنظيم حكومة إفريقية وتجديد القيروان . عزل حسان وولاية الثورة . هزيمتهم وسحق ثورتهم . فتح موسى لطنجة . لاية طارق بن زياد لها . إنشاء موسى المؤردة . هزيمتهم وسحق ثورتهم . فتح موسى لطنجة . لاية طارق بن زياد لها . إنشاء موسى المؤردة . هزيمتهم وسحق ثورتهم . فتح موسى لطنجة . لاية طارق بن زياد لها . إنشاء موسى المؤردة . هزيمتهم وسحق ثورة العرب لحزائر البليار وصقلية وسردانية .

كان الصراع الذى نشب بين الدولة الإسلامية الناشئة، وبين الدولة الرومانية الشرقية ، يضطرم حيثًا تبسط الدولة الشرقية سلطانها . وكانت بسائط الشام مهاد المعارك الأولى بين الدولتين ، وكانت أول قطر غنمته الحلافة من أراضى الدولة الرومانية ؛ ثم افتتح العرب مصر بعد الشام ، وهي أيضاً ولاية رومانية ، وكان افتتاحها في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الحطاب ، على يد عمرو بن العاص ، وذلك في المحرم سنة عشرين من الهجرة (ديسمبرسنة ١٤٠٠م) . ولما كانت مصر تتصل من الغرب بأملاك أخرى للدولة الرومانية هي الولايات الإفريقية ، فقد كان من الطبيعي أن يتخذ العرب مصر قاعدة لافتتاح إفريقية ، توطيداً لسلطانهم في مصر من الطبيعي أن يتخذ العرب مصر قاعدة لافتتاح إفريقية ، توطيداً لسلطانهم في مصر

والشام ، وإتماماً لسلسلة الفتوحات الغربية . غير أن تقدمهم نحو الغرب كان محفوفاً بمشاق وصعاب لم يألفوها فى فتوحهم الأولى ، فقضوا زهاء نصف قرن فى معارك عنيفة مع الروم (الرومان) والبربر ، وأصيبوا إلى جانب انتصاراتهم ، بأكثر من هزيمة شديدة ، وواجهوا عدة ثورات محلية عنيفة ، وأنهار سلطانهم الفتى غير مرة ، قبل أن يستقر نهائياً فى إفريقية ؟

وبدأ العرب فتوحهم فى إفريقية عقب افتتاحهم لمصر مباشرة . فنى سنة اثنتن وعشرين من الهجرة ، أعنى بعد افتتاح مصر بنحو عامين ، سار عمرو ابن العاص غرباً إلى برقة ، فافتتحها وصالح أهلها على الحزية ، ثم افتتح طرابلس (أو إطرابلس) بعد أن حاصرها شهراً ولحأ سكانها إلى سفهم فى البحر ، ولكنه تركها بعد اغتنام ما فيها(١) . وفى خلافة عنمان توغل العرب فى قفار إفريقية . وفى سنة سبع وعشرين (٦٤٧ م)(٢) سار عبد الله بن سعد بن أبى سرح الذى خلف عمراً فى ولاية مصر إلى إفريقية فى نحو عشرين ألف مقاتل(١) ، وسارت معه حامية برقة بقيادة عقبة بن نافع ، وكان عمرو قد ولاه على تلك الأنحاء(٤) . وقصد الغزاة بادئ بدء إلى طرابلس وهى يومئذ أغنى وأمنع ثغور إفريقية (٥) .

وخي

<sup>(</sup>۱) فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم (طبعة لجنة ذكرى جب) ص ۱۳۱ ، وأبو الفداء (مصر ) ج ۱ ص ۱۹۶ ، وابن الأثير (مصر ) ج ۳ ص ۱۰ .

<sup>(</sup>۲) هذه هی روایة ابن عبد الحکم ( ص ۱۸۷ ) وهی أقدم روایة . ویوافقة البلاذری ، وهو ماصر له تقریباً ، ولکنه یضیف إلی ذلک أن هناك روایة بوقوع هذه الغزوة سنة ۲۸ ه ، وثالثة بوقوعها سنة ۲۹ ( فتوح البلدان – مصر – ص ۲۲۲ ) . ویضع الطبری تاریخ هذه الغزوة فی سنة ۲۷ ه متفقاً مع ابن عبد الحکم والبلاذری ( مصر ج ٥ ص ۴۸ و ٤٩ ) . ولکن ابن الأثیر یضع تاریخها فی سنة ۲۲ ه ( ج ۳ ص ۳۳ ) .

<sup>(</sup>٣) فتوح مصر ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٤) فتوح البلدان ص ٢٢٤.

<sup>( • )</sup> يطلق العرب اسم إفريقية على الأقطار الواقعة شمال هذه القارة دون مصر . وذكر ياقوت في معجمه أن حد إفريقية من برقة شرقاً إلى طنجة الخضراء غرباً ، وعرضها من البحر إلى الرمال التي في أول السودان ( معجم البلدان في مقال إفريقية ) . وتنقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول ، إفريقية و يمتد من حدود مصر الغربية إلى شرق الجزائر ، والثانى المغرب الأدنى ويشمل قطر الجزائر تقريباً ، والثالث المغرب الأقصى ممتداً من غرب الجزائر إلى المحيط ، ويشمل إقليم مراكش وطنجة . وكانت كلمة إفريقية قطلق أيضاً في العصور الوسطى بمنى أخص على إقليم تونس وما يليه .

ولكن الروم تقدموا إلى لقاء المسلمين في مائة وعشرين ألف مقاتل(١) بقيادة جريجوريوس أو جرجير حاكم إفريقية الروماني <sup>(٢)</sup>. وتختلف الرواية الإسلامية فى أمر جرجبر هذا ، ويقول البعض إنه كان من الفرنج، وليس من الروم ، وإنه كان ملك الفرنجة في إفريقية ما بين طرابلس وطنجة ، وإن سبيطله كانت دار ملكه . والحقيقة أن إفريقية كانت فى ذلك الحين ولاية رومانية ، تخضع لقيصر (إمبراطور) قسطنطينية ، وكان جرجير أو جربجوريوس حاكمها من قبل الإمبراطور . على أن حاكم إفريقية الرومانى ، كان يتمتع وقتئذ بكثير من الإستقلال ، نظراً لضعف السلطة المركزية في عاصمة الدولة الشرقية . وهكذا كان شأن جرجبر ، فقد كان حاكماً يأمره فى ولايته . ولما علم العرب بتحرك جرجير ، تركوا حصار طرابلس وساروا إلى لقاء الروم ، ونشبت بين الحيشين مدى أيام معارك شديدة في ظاهر سبيطلة (سوڤيتولا) بالقرب من أطلال قرطاجنة القديمة ، وهي عاصمة إفريقية يومئذ ، فهزم الروم هزيمة شديدة ، وقتل قائدهم جربجوريوس ، وأسرت إينته (٢٨ هـ ٦٤٨م)<sup>(١)</sup> . ثم حاصر عبد الله سبيطلة ، وافتتحها وخربها ، وبث جيوشه في تلك الأنحاء حتى قفصة . ثم عقد الصلح مع أهلها على أن يؤدوا الحزية . وقضى في تلك الغزوات خمسة عشر شهراً ، ولكنه لم ينشي في البلاد المفتوحة حكومة جديدة . ولم يتخذ بها قاعدة إسلامية . ثم عاد إلى مصر بعد أن أنشأ حامية في ترقة وأخرى في زويلَة(١) .

وبجب قبل أن نمضى فى الكلام على افتتاح إفريقية أن نذكر كلمة عما كانت عليه أحوالها وظروفها وقت الفتح الإسلامى. كانت إفريقية منذ زوال قرطاجنة القديمة ، فى أوائل القرن الثانى قبل الميلاد إلى أوائل القرن الخامس بعده ، ولاية رومانية تخضع لسلطة رومة أولا ، ثم بعد سقوطها لسلطة قسطنطينية أو الدولة

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ج ٣ ص ٣٤ - Gibbon : Roman Empire, Ch. Ll, - ٣٤ ص

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون – کتاب العبر – ج ٦ ص ١٠٧ .

ر ٣) روى ابن عبد الحكم أن ابنة جريجوريوس وقنت بعد أسرها في نصيب رجل من الأنصار ، ولكنها انتحرت أثناء الطريق ( فتح مصر ص ١٨٥ ) .

<sup>(؛)</sup> ابن عبد الحكم ص ١٨٣.

الرومانية الشرقية ؛ ولما غزت القبائل الحرمانية رومة واستولت على معظم أقطار الدولة الرومانية الغربية ، نفذ الوندال إلى غاليا أو غاليس (جنوبى فرنسا) ثم إلى اسبانيا ، واستقر الوندال حيناً فى جنوبى إسبانيا فى ولايات الأندلس ، التى سميت يومئذ باسمهم « قانداليتا » Vandalita أو قاندلوسيا Vandalusia أى بلد الوندال (١) .

وكان البرير أو سكان إفريقية ، قبل الفتح الروماني ، يدينون بالوثنية ، ولكن رومة استطاعت منذ أوائل القرن الرابع ، أن تفرض النصرانية على معظم القبائل . ويقول لنا ابن خلدون من جهة أخرى ، إن القبائل البر برية كانتوقت الفتح الإسلامي تدين باليهودية ، وإنهم تلقوها منذ أقدم العصور عن بني إسرائيل عند استفحال ملكهم لقربالشام وسلطانهمهم، وكان من هؤلاء قبائل جبل أوراس وملكتهم الكاهنة(٢) . وكان الفتح الروماني شديد الوطأة على القبائل المغلوبة ، وكانت النظم الإدارية والمالية التي فرضتها عليهم رومة غاية في التعسف والشطط ، مع ما يقترن مها من اقتضاء الضرائبوالمغارم الفادحة ؛ فكان البرير يتوقون إلى التخلص من نبرها ، وقد نزعوا فعلا إلى الثورة في عهد الإمبر اطور تيودوسيوس في أواخر القرن الرابع ، ونادوا بأحد زعمائهم ملكاً عليهم ، ولكن الثورة أخفقت وأخمدت . ولما انتقلت إفريقية إلى سلطان قسطنطينية بعد سقوط رومة ، كانت قد اضمحلت ْرُوتْها ، وأضطربت نظمها ، ومزقتها الحلافات الدينية ، وضعف سلطان الدولة علمها ، وكثر الخوارج من الحكام والزعماء المحليين. وفى أوائل القرن الخامس ، عبر الوندال البحر من اسبانيا إلى إفريقية ، بقيادة ملكهم چنسریك ، وافتتحوها فی سنة ٤٢٩ م ، وعاونهم البر بر<sup>(٣)</sup> حباً فی التخلص من نير رومة . ولكن الوندال عاثوا في إفريقية أبما عيث ، وخربوا المدن والمنشآت

<sup>(</sup>١) سوف نفصل في حاشية لاحقة أصول هذه التسمية وفقاً لمختلف الروايات .

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ج ٦ ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٣) يطلق العرب كلمة « البربر » على سكان « إفريقية » أعنى من برقة إلى المحيط ، وأصل التسمية هول . ولكن المحققأنها كانت موجودة قبل الفتح الإسلامي بعصور بعيدة . وترجعها الرواية اللاتينية إلى أقدم العصور . فكان يطلقها اليونانيون القدماء على الأمم ذات اللغات واللهجات المعقدة بوجه عام وحيثًا وجدت ، وعلى الأمم الغريبة عن لغة اليونانيين وحضارتهم . وكان يطلقها الرومان على شعوب الإمبر اطورية خلا إيطاليا وولاياتها ، ثم انتهوا إلى تحديد معنى الكلمة بإطلاقها على القبائل

الرومانية ، واستقروا سادة فى البلاد المفتوحة مدى قرن ، عانى البربر فيه أمر ضروب العسف والطغيان . وفى سنة ٥٣٤ م بعث يوستنيان ، إمبراطور (قيصر ) الدولة الشرقية قائده الشهير بليز اريوس إلى إفريقية على رأس جيش ضخم فافتتحها وحطم سلطان الوندال وأجلاهم عنها ؛ ومن ذلك الحين عادت إفريقية إلى سلطان الدولة الشرقية ، وظلت كذلك حتى الفتح الإسلامى ؟

وكانت إفريقية يومئذ فى حال برثى لها من الانحلال والتفكك ، يسود الاضطراب نظمها وإدارتها ، وتمزقها الأهواء والمطامع والفتن ؛ وكانت عصور من الطغيان والحور والمصادرة قد عصفت بمواردها ، ولكن الثروات كانت مع ذلك تتكدس فى بعض الثغور والمدن ؛ وكانت الدولة الشرقية قلما تعنى بإصلاح هذه الأقطار أو إعداد وسائل الدفاع عنها ، وإنما كانت ترى فيها قبل كل شيء مورداً للكسب على نحو ما قدمنا ، فكان البربر على استعداد للتخلص من هذا النبر المرهق ، ومعاونة الفاتحن الحدد :

ولكن العرب شغلوا حيناً عن متابعة الفتح حيباً عصفت ريح التفرق بالحلافة الإسلامية ، ونشب الحلاف بين على بن أبي طالب ، الذي ولى الحلافة على أثر مقتل عيان ، في مسهل سنة ٣٥ ه ( ٢٥٥ م ) ، وبين خصمه ومنافسه القوى معاوية بن أبي سفيان والى الشام ، واضطرمت ثورة الحوارج التي كادت أن تزعزع أسس الدولة الإسلامية الناشئة ، وشغلت الحزيرة العربية بضعة أعوام ، بتلك الحوادث والفتن الداخلية . وكان مقتل أمير المؤمنين على بن أبي طالب في رمضان سنة ٤٠ هذا النضال المؤلم ، فآلت الحلاقة إلى معاوية ، وقامت الدولة الأموية في الشام لتفتتح في تاريخ الإسلام عصراً جديداً .

وكانت الدولة الأموية ، تتشح إلى جانب ثوبها الخلافي ، بأثواب الملك

<sup>-</sup> المتوحشة أو المعادية خارج الإمبراطورية بأسرها . ثم حرفها العرب عند الفتح عن اللاتينية وأطلقوها على الأمم والقبائل التي تسكن إفريقية (خلا مصر) راجع (Gibbon. ibid, Chap. Li (note) ويقول ابن خلدون في أصل هذه التسمية ، إن أحد ملوك التبابعة العرب لما غزا المغرب وإفريقية ، ورأى هذا الجيل من الأعاجم ، وسمع رطانتهم تمجب من ذلك وقال ما أكثر بربرتكم فسموا بالبربر . والبربرة بلسان العرب هي اختلاط الأصوات غير المفهومة ، ومنه يقال بربر الأسد إذا زأر بأصوات غير مفهومة (كتاب العبرج ١ ص ٨٩) .

الإمراطورى ، وهكذا قدر لها أن تكون منشئة الإمراطورية الإسلامية الكبرى. وما كادت تستقر الأمور الداخلية ، حي نشطت سياسة الفتح مرة أخرى. وكانت الحلافة في نفس الوقت الذي تسبر فيه جيوشها نحو الشهال وتقترب من عاصمة الدولة الشرقية ، تتجه ببصرها نحو الغرب ، حيث كانت فتوحها في إفريقية ما تزال بحاجة إلى التوسع والتوطد . وهكذا وجه معاوية عنايته إلى إتمام فتح إفريقية . وكان الروم قد عادوا إلى الأرض المفتوحة عقب انسحاب العرب ، فعاد إليها الحور والإرهاق ، وأثقل كاهل البربر بما فرض عليهم من الأعباء والمغارم الحديدة ، فاتصل زعماؤهم يالعرب واستحثوهم إلى العود واستثناف الفتح . في سنة ٤٥ ه ( ٢٦٥ م ) سار معاوية بن حديج التجيبي (١) إلى إفريقية وهزم الروم عند حصن الأجم ، وتفرق الغزاة في مختلف الأنحاء ، فسار عبد الله ابن الزبير إلى سوسة وافتتحها ، وافتتح عبد الله بن مروان حصن جالولاء ، وافتتحت عدة أخرى من البلاد والحصون .

وفى سنة خمسين ( ٦٧٠ م ) (٢) قام العرب بأعظم فتح فى إفريقية بقيادة عقبة ابن نافع الفهرى . وكان عقبة جندياً عظيماً ، خبيراً بتلك الأنحاء والمسالك، وكان يتولى قيادة حامية برقة منذ فتحها ، فاختاره الحليفة (معاوية) لولاية إفريقية ، وبعث إليه بعشرة آلاف مقاتل ليتم فتحها . فجاز عقبة وهاد برقة ، وتوغل غرباً حتى المغرب الأقصى ، وافتتح حميع العواصم والثغور الإفريقية تباعاً ، وهزم جيوش الروم والبربر فى مواقع عديدة ، وتوغل فى مفاوز المغرب الأقصى ، ثم

<sup>(</sup>۱) وذكر بعض المؤرخين أن معاوية بن حديج كان في ذلك الحين والياً على إفريقية (ابن الأثير ج ٣ ص ١٨٤) ، وذكر البلاذري أنه ولى بعد ذلك على مصر سنة ٥٠ ه ، وأنه هو اللهي بعث عقبة بن نافع إلى إفريقية (ص ٣٢٧) ، وذكر الطبري أن معاوية بن حديج ولى مصر وعزله معاوية عنها سنة ٥٠ ه (ج ٦ ص ١٣٤). ويضع ابن الأثير تاريخ ولاية ابن حديج لمصر في سنة ٧٤ ه . على أن صاحب النجوم الزاهرة الذي على عناية خاصة بتعداد ولاة مصر يقول : إن حاكم مصر من سنة ٥٠ – ٤٨ ه هو عقبة بن عامر الجهني (النجوم الزاهرة ج ١ ص ١٣٠) ، وإن الذا ليها بعده هو مسلمة بن مخلد الأنصاري ، واستمر في ولايتها حتى سنة ١٦ ه ، وفي ولايته وقع فتح إفريقية الكبير .

<sup>(</sup>٢) هذه هي الرواية الراجحة ، ولكن ابن عبد الحكم يضع تاريخ هذه الغزوة في سنة ٤٦ هـ.

أنشأ مدينة القَـيرُوان لتكون عاصمة للولاية الإسلامية الحديدة ، وحصناً للدفاع عنها ، وقاعدة لرد الروم والسرس

ولم يمض قليل على قيام عقبة بذلك الفتح الكبير ، حتى عزله والى مصر مسلمة بن محلد الذي جمع له معاوية بين حكم مصر والمغرب<sup>(1)</sup> ، وولى مكانه على إفريقية أبا المهاجر الأنصاري ، فلبث في ولايتها عدة أعوام لم تقع فها حوادث تذكر . ثم عزل أبو المهاجر وأعيد عقبة سنة ٦٢ ه في بدء خلافة يزيد بن معاوية . وكانت البلاد المفتوحة ما تزال تضطرم بعوامل الحروج والثورة . وكان الروم والبرير كلاهما يترقب الفرص ، ولكن عقبة شغل عن توطيد الدولة الفتية بفتوحات جديدة ، وعاد فاخترق المغرب إلى أقصاه ، ووصل إلى ساحل المحيط بفتوحات جديدة ، وعاد فاخترق المغرب إلى أقصاه ، ووصل إلى ساحل المحيط هذه المرة . وهنا تقول الرواية العربية ، إن عقبة لما انتهى إلى المحيط دفع فرسه إلى الماء حتى بلغ نحره ، ، ثم قال : « اللهم إنى أشهدك أن لا مجاز ، ولو وجدت مجازاً لحزت »(٢) .

في ذلك الحين ثار البربر بقيادة زعيم لهم يدعى كسيلة بن لمزم (٣) كان قد اعتنق الإسلام وحالف العرب ثم تغير عليهم ، وانضمت إليه جموع كثيرة من الروم والبربر ، وانتهز فرصة تفرق المسلمين في مختلف الأنجاء ، وانقض بجموعه على جيش عقبة ، ووقعت بين الفريقين معارك شديدة هزم فيها المسلمون ، وقتل عقبة وحماعة من القادة (سنة ٦٢ ه) وزحف كسيلة على القيروان واستولى عليها ، وارتد حاكمها زهير بن قيس البلوى بقواته القليلة إلى برقة ، وكادت بذلك تذهب دولة العرب في إفريقية .

ولما تولى الحلافة عبد الملك بن مروان (سنة ٦٥ هـ) اعترم أن يعمل لاستعادة إفريقية ، فولى عليها زهير بن قيس البلوى ، وكان منذ سقوط القيروان يتولى الدفاع عن برقة ، وأمده بجيش ضخم ، فزحف زهير على القيروان سنة ٦٩هـ ( ٦٨٨ م ) والتي على مقربة مها بجيش كسيلة ، فهزم البربر بعد معركة شديدة

<sup>(</sup>۱) ويضع ابن عبد الحكم تاريخ هذا العزل فى سنة ۱ه ه ، ويقول الطبر إنه وقع فى سنة ٥٠ ه ( ج ٦ ص ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحكم ص ١٩٩ ، وابن الأثير ج ؛ ص ٢٢.

<sup>(</sup>٣) هذه هي تسمية ابن عبد الحكم ( ص ٢٠٠ ) وابن خلدون (ج ٦ ص ١٠٨ ) ولكن الأثير يسميه كسيلة ابن كرم .

قتل فيها كسيلة وكثير من أصحابه ، ودخل زهير القيروان وترك فيها حامية للدفاع عنها ، وفرق جنده لإخضاع الثوار في مختلف الأنحاء . ولكن الروم انهزوا فرصة توغل المسلمين غرباً ، وأمدهم قيصر قسطنطينية (١) بأسطول من صقلية ، فنزلوا في قرطاجنَّة ثم زحفوا على برقة في حموع عظيمة ، وعلم زهير بتلك المفاجأة ، فارتد للدفاع عن برقة ، ونشبت بين الفريقين معركة هائلة هزم فيها المسلمون ، وقتل زهير ومعظم ضباطه ، وذهب المغرب من قبضة المسلمين مرة خرى .

وكان وقع هذا الحطب شديداً في حكومة دمشق ، وكانت تشغل يومئذ بمحاربة ابن الزبير وصبه الحوارج عليها ، فضت أعوام أخرى قبل أن تتمكن من العناية بشئون إفريقية ، فلم انتهت الثورة وقتل ابن الزبير ، وجه عبد الملك عنايته إلى استعادة إفريقية ، فولى عليها حسان بن النعان الغساني سنة ٧٣ هـ(٢٧) عنايته إلى استعادة إفريقية ، فولى عليها حسان بن النعان الغساني سنة ٧٣ هـ(٢٧) فاخترق حسان برقة وقصد قرطاجنة عاصمة إفريقية الرومانية ، وكانت لاتزال في يد الروم ولم يغزها المسلمون بعد لحصانتها واتصالها بالبحر ، وقربها من صقلية حيث كانت ترسل إليها الأمداد بسرعة ، فحاصرها بشدة ثم اقتحمها واستولى عليها ، ولكن الإمبراطور سير إليها جيشاً بقيادة حاكها يوحنا ، يعاونه أسطول من صقلية ، وقوة من القوط أرسلها ملك اسبانيا القوطي الذي أزعجه اقتراب العرب من بلاده ، فانسحب العرب وارتدوا إلى القيروان ، حيى إذا جاءتهم الأمداد أعادوا الكرة على قرطاجنة ، وهزموا الروم والقوط هزيمة شديدة ، ففروا إلى سفهم ، وخربت قرطاجنة وهدمت حصونها القوية . ثم سار حسان غرباً وهزم الروم والبربر في عدة مواقع ، واستعاد الإسلام سلطانه فيا بين فرقة والحيط (۲)

وعاد حسان إلى القيروان لينظم جيشه . وكان البربر والقبائل الحبلية قد

<sup>(</sup>١) كان إمبر اطور قسطنطينية في ذلك الحين يوستنيان الثاني ، ٦٨٥ – ٦٩٥ م .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحكم ص ٢٠٠ ؛ ولكن ابن الأثير يضع تاريخ توليته في سنة ٧٤ هـ.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ج ٤ ص ١٤٣ ، ومعجم ياقوت تحت كلمة قرطاجنة ، وكذلك : : Gibbon ibid., Chap. L

اجتمعوا منذ مقتل زعيمهم كسيلة ، في مفاوز المغرب الأقصى ، تحت لواء امرأة من قبيلة جراوة يعتقدون فها السحر والكهانة وتعرف بالكاهنة(١) ، وكانت تقيم ملكها فى جبل أوراس . فسار حسان لقتالها وخرجت إليه بجموعها، فالتقيا عند نهر نيني ، ونشبت بينهما موقعة هائلة هزم فيها العرب هزيمة شديدة ، وقتل منهم جمع كبير ، وارتد حسان إلى برقة . وسارت الكاهنة شرقاً حتى قابس واستولت على كثير من البلاد والحصون ، وبسطت سلطانها على معظم إفريقية مدى خمسة أعوام . ولبث حسان في مرقة حتى أمده عبد الملك بالحند ، فزحف على المغرب ثانية سنة ٧٩ ﻫ (٦٩٨ م ) ، ولم تر الكاهنة وسيلة لوقفه إلا أن تحول البلاد إلى خراب بلقع ، فهدمت حميع المدن والحصون ، وأحرقت حميع القرى والضياع الواقعة في طَريق المسلمين ، ولكن ذلك لم ينن حساناً عن عزمه ، فتابع سىره حتى أقاصى المغرب فى وهاد ومفاوز صعبة . وكان البرىر قد سثموا نير الكَّاهنة وعسفها ، فهرع الكثير منهم إلى حسان يطلبون حمايته ، وتفرقت جموع الكاهنة ، وأدركها المسلمون بجبل أوراس فمزقت حموعها وقتلت . واستأمن البربر على الإسلام والطاعة ، وأن يمدوا المسلمين باثني عشر ألف مقاتل. وولى حسان جبل أوراس ابن الكاهنة بعد أن استوثق من طاعته ، ثم عاد إلى القيروان بعد أن سحق كل مقاومة وقضى على كل نزعة إلى الخروج والثورة ٣٠).

ولبث حسان بن النعان بإفريقية حيناً ، ينظم شؤونها العسكرية والإدارية والمالية ، وينشئ الدواوين وبرتب الحراج والحزية ، ويوطد سلطان الحكم الحديد في الثغور والنواحي . ثم جدد مدينة القبروان وأنشأ بها المسجد الحامع ٣٦ ، ولبث

المؤرخين (١) ويسميها ابن خلدون دهيا بنت ماتية بن تيفان (ج ٦ ص ١٠٩ ) ويسميها بعض المؤرخين Aschbach : Geschicchte der Omaijaden in Spanien. B. 1.2i

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ج ٤ ص ١٤٤ ، وابن خلدون ج ٢ ص ١٠٩ . وفي روايته من حيث التاريخ شيء من التناقض ، فهو يورُرخ غزوة حسان الأولى وفتح قرطاجنة بسنة ٧٩ هـ ثم يورُرخ حرب الكاهنة الدرة الثانية بعد أن يذكر أنها لبئت تحكم إفريقية خمسة أعوام بسنة ٧٤ هـ ولعل هذا تحريف في النقل أو الطبع ، إذ يقتضى ان يكون هذا التاريخ طبقاً لرواية ابن خلدون هو سنة ٨٤ ه . ولكن ابن عبد الحكم وهو أقدم رواية وثيقة يورُرخ غزوة حسان الأولى بسنة ٧٣ ه ويورُرخها ابن الأثير بسنة ٧٤ هـ وينقض رواية ابن عبد الحكم عن مقتل الكاهنة تاريخ هذه الواقعة ( ص ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ٦ ص ١١٠ ، وابن عبد الحكم ص ٢٠١ .

فى منصبه حتى توفى عبد الملك بن مروان سنة ٨٦ هـ (٧٠٥ م) فخلفه ابنه الوليد بعهد منه ، وولى عمه عبد الله بن مروان على مصر ، فعزل حساناً عن ولاية إفريقية ، واختار لولايتها موسى بن نصير اللخمى ، وكانت إفريقية تابعة لمصر فى شؤون الحكم والولاية كما بينا . وكانت ولاية موسى بن نصير لإفريقية سنة ٨٩ هـ (٧٠٨ م) .

وبجب قبل أن نمضى فى الكلام عن حوادث إفريقية ، أن نقول كلمة عن الرجل الذى قدر أن بجوز الإسلام على يديه لأول مرة إلى القارة الأوربية ، وأن يكتب فيها صفحة من أمجد صفحاته . كان موسى بن نصير من أعظم الزعماء والقادة الذين وجهتهم الحلافة إلى الغرب. ومع أن الرواية الإسلامية تتبع حياته بإفاضة منذ ولايته لحكم إفريقية ، فإنها لا تقدم إلينا عن نشأته وحياته الأولى تفاصيل شافية ، شأنها نحو كثير من زعماء الإسلام فى القرن الأول من الهجرة . بيد أننا نعرف مع ذلك أنه من التابعين ، وأنه ولد سنة ١٩ ه فى خلافة أمير المؤمنين عمر ، فى قرية من قرى الحزيرة ، أو بوادى القرى فى شهالى الحجاز على قول آخر . وأما عن نسبته ، فتقول الرواية إنه ينتسب إلى بكر بن وائل ، وان أباه نصيراً كان ممن سباهم خالد بن الوليد فى موقعة عين التمر (سنة ١٢ ه) (١) . وقيل إنه ينتسب بطريق الولاء إلى بنى لحم ، وان أباه نصيراً كان على حرس معاوية بن أبى سفيان . بطريق الولاء إلى بنى لحم ، وان أباه نصيراً كان على حرس معاوية بن أبى سفيان .

وأما عن حياة موسى الأولى فلا تذكر الرواية سوى القليل. وكل ما نعرفه مها أنه تقلب في بعض المناصب الحربية والإدارية الهامة ، قبل أن يعهد إليه بحكم إفريقية ، وأنه قاد بعض الحملات البحرية في عصر معاوية بن أبي سفيان ، وغزا قبرس وغيرها من الحزر القريبة (٢٠٠٠). وفي بعض الروايات أن عبد الملك بن مروان حيما ولى أخاه بشراً على البصرة في سنة ٧٧ه ، وكان يتولى قيادة الجند

<sup>(</sup>۱) الطبرى ج ٤ ص ٢٢ ، و ﴿ أَخبَارَ مجموعة في فتح الأندلس ﴾ ص ٣ ، وأبو المحاص في النجوم الزاهرة ( مصر ) ج ١ ص ٢٣٥ .

<sup>(</sup>۲) ابن خلکان ج ۲ ص ۱۷٦ ، وابن الأثير ج ٤ ص ۲۰۹ ، والبلاذرى فى فتوح البلدان ص ۲۰۲ .

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ج ١ ص ٢٢٥.

بمصر ، ندب موسى بن نصير لمعاونته ، وكان يومئذ بمصر فى خدمة أميرها عبد العزيز بن مروان صديقه وحاميه ، وأن موسى لبث وزيراً ومستشاراً لبشر أيام ولايته للبصرة . فلما ولى الحجاج حكم العراق فى سنة ٧٥ه ، اتهم موسى باختلاس أموال البصرة ، ولم ينقذه من بطش الحجاج سوى تدخل عبد العزيز ابن مروان ، وكان قد وفد يومئذ على الشام بأموال مصر ، وهرع إليه موسى مستجيراً به . ثم عاد موسى إلى مصر مع عبد العزيز بن مروان ، ولبث بها يتبوأ لديه أسمى مراتب النفوذ والثقة حتى عين حاكماً لإفريقية (١) .

وتختلف الرواية فى تاريخ ولاية موسى بن نصير لإفريقية اختلافاً بيناً ، فالبعض يقول إنها كانت فى سنة ٧٨ أو ٧٩ ه فى عهد عبد الملك ، ويقول البعض الآخر إنها كانت فى سنة ٨٦ أو سنة ٨٩ ه فى عهد ابنه الوليد<sup>(٢)</sup> ؛ ونحن نوثر الأخذ بالقول الثانى لأنه أكثر اتفاقاً مع سير الحوادث فى إفريقية ، ولأن معظم الروايات تجمع على أن حسان بن النعان والى إفريقية لبث على ولايتها حتى وفاة عبد الملك ، وقد توفى عبد الملك فى شوال سنة ٨٦ ه . وكان عبد العزيز بن مروان أمير مصرقد توفى قبل ذلك سنة ٨٥ ه ، وندب عبد الملك ولده عبدالله أميراً

<sup>(</sup>۱) وردت هذه التفاصيل في كتاب «الإمامة والسياسة » المنسوب لابن قتيبة . ومع أن هذه النسبة يحيط بها كثير من الشك ، فإن الكتاب يتضمن كثيراً من الأخبار والتفاصيل المفيدة عن رجالات الإسلام في عصر الحلفاء الراشدين والدولة الأموية (راجع الكتاب المشار إليه - طبع مصر - ج ٧ ص ٢٠ وما بعدها) . وقد اعتبره المستشرق الإسباني جاينجوس Gayangos قديماً وصحيحاً ، وإن كان يشك في نسبته لابن قتيبة لعدة أسباب وجيهة ٤ وانتفع به المستشرق الألماني فايل Weil عن مشتوى الإيطالي أمارى Amari . ويرى دوزى أن الكتاب غير قديم وغير صحيح ، وأنه يحتوى على أخطاء تاريخية وروايات خيالية غير معقولة ، وعلى ذلك فلا يمكن أن يكون ابن قتيبة صاحب هذا التصغيف الضعيف ٤ ويرى المستشرق هاماكر ويوافقه دوزى أن هذا الكتاب وأمثاله من الكتب التاريخية الحاسية (مثل الكتب التي نسبت الواقدى) ، قد ألفت أيام الحروب الصليبية لبث الحاس في نفوس المسلمين ، وتذكيرهم بمجد أسلافهم وبطء لتهم الحارقة . راجع دوزى :

Recherches sur l'Histoire et Littérature de l'Espagne au moyen âge ; V.l. p. 21

<sup>(</sup>۲) يقول بالرواية الأولى ابن عبد الحكم (ص ۲۰۳)، ويتبعه صاحب كتاب الإمامة والسياسة (ج ۲ ص ۲۲)، والجميدى فى جذوة السياسة (ج ۲ ص ۲۷)، والحميدى فى جذوة المقتيس (مصر ص ۳۱۷)، والنجوم الزاهرة (ج ۱ ص ۱۸۸)، ويقول بالثانية ابن الأثير (ج ۲ ص۱۶۷). وابن عذارى فى البيان المغرب (ج ١ص٣٧)

على مصر ، فدخلها في حمادىالآخرة سنة ٨٦ه قبيل وفاة أبيه بأشهر قلائل . وعزل عبد الله ، حسان بن النعان عن ولاية إفريقية ، واختار لولايتها موسى بن نصير . وكانت ولاية موسى لإفريقية على أرجح الأقوال في سنة ٨٩ هـ ( ٧٠٨ م ) .

وكان موسى بن نصر قد اختر مفاوز إفريقية من قبل ، وسره عبد العزيز ابن مروان في سنة ٨٤ ه إلى برقة ، فافتتح درنة وسبى من أهلها جوعاً غفيرة . وكان البربر لا يزالون على اضطرابهم وتمردهم ، يتحينون الفرصة للثورة كلما سنحت . فما كاد موسى يلى الحكم حيى نزعوا إلى الثورة شأبهم عند كل تغيير في الحكم ، ولكنهم أخطأوا تقدير عزم الحاكم الحديد وصرامته . وسرعان ما سحقت الثورة في كل ناحية ، ومزق موسى جموع الثوار بيد من حديد ، ودوخ هوارة وزئانة وكتامة وصبهاجة وغيرها من القبائل البربرية القوية ، ثم سار إلى طنجة وهي آخر معقل اعتصم به الثوار ، ولم يكن غزاها العرب بعد ، فافتتحها ، وولى علمها جندياً عظيماً هو طارق بن زياد الليبي ، وأنحن في مفاوز المغرب الأقصى ، وطهرها من العصاة والمتآمرين ، وأحرز في تلك الغزوات من الغنائم والسبي ما لا يحصى ، واستمال إليه وجوه القبائل ، وحشد في جيشه من الغنائم والسبي ما لا يحصى ، واستمال إليه وجوه القبائل ، وحشد في جيشه كل اعتناقه وذاع بيهم ذيوعاً كبيراً ، وهبت ريحمن الأمن والسكينة على البلاد المفتوحة .

وكان الروم (الرومان) بعد أن أخفقوا فى الحرب البرية ، ويئسوا من استرداد إفريقية ، قد لحأوا إلى غزو الثغور وبهها ، فابتى موسى داراً عظيمة للصناعة (بناء السفن) على مقربة من أطلال قرطاجنة ، وأنشأ أسطولا ضخماً لحاية الثغور . وكان العرب قد بدأوا غزواتهم البحرية الأولى فى تلك المياه قبل ذلك بعدة أعوام ، وسير موسى ابنه عبد الله فى السفن إلى الحزر القريبة فغزا جزائر البليار (الحزائر الشرقية) وكانت يومئذ من أملاك ملك اسبانيا القوطى ، وسارت ميئورقة ومينُو رقة (٧١٠م) ولكنه لم يكن فتحاً مستقرآ(١) . وسارت

<sup>(</sup>١) تسرف هذه الغزوة بغزوة الأشراف لكثرة من اشترك فيها من أكابر المسلمين . وورد في كتاب و الإمامة والسياسة و أن هذه الغزوة التي قادها عبد الله بن موسى كانت خاصة بصقلية لا بميورقة (ج ٢ ص ٧٣) .

ملات بحرية أخرى إلى صقلية وسردانية وعاثت فى ثغورها ، وعادت مثقلة بالسبى والغنائم . وهكذا بسط العرب سلطانهم على شالى إفريقية كله فى البر والبحر ، ولم يبق من ثغوره بيد النصارى بعد افتتاح طنجة سوى ثغر سبتة (۱) الواقع فى نهاية البحر الأبيض المتوسط شرقى طنجة ، وكانت يومئذ من أملاك اسبانيا ، ويحمها زعيم من القوط أو الفرنج يدعى الكونت يوليان . وكانت سبتة قد استطاعت لمنعها الطبيعية ويقظة حاكمها ، أن ترد هجات العرب ، رغم مجاورتهم لما من الحنوب والغرب ، وكان موسى يتوق إلى افتتاح هذا المعقل الحصين . على أن مشاريعه فى الفتح لم تكن تقف عند سبتة بل كانت تجاوزها إلى ما وراء ذلك البحر الشاسع ، الذى عرف العرب كثيراً عن شواطئه الشرقية والحنوبية ، ولكنهم البحر الشاسع ، الذى عرفوا سوى القليل عن شواطئه الشرائية والغربية : أجل ، كان موسى يتوق إلى افتتاح ما وراء ذلك البحر من المالك والأمم المجهولة .

<sup>(</sup>۱) ومقابلها الإفرنجي هو Ceuta

#### الفصلالياني

#### إسبانيا قبل الفتح الإسلامي

أصل القوط. نزوحهم من الثبال إلى الجنوب. عبورهم نهر الدانوب. يهزمون الإمبراطور الديسيوس. هزيمهم على يد الإمبراطور قسطنطين ثم الإمبراطور قالنس. زحف الهذن على القوط. هخولم في طاعة الإمبراطور. ثورة القوط في عهد هونوريوس. زعيم القوط ألاريك. عقدهم الصلح مع الإمبراطور واندماجهم في الجيش الروماني، استقرارهم في غاليس. قاليا أول ملوكهم. تيودريك الأول يعاون الدولة في محاربة آتيلا. تيودريك الثاني يفتتح إسبانيا من يد الوندال. نقيام علكة القوط في اسبانيا. اعتناقهم النصرانية. اسبانيا وقت الفتح الإسلامي. المجتمع الإسباني. استثنار القوط بالسيادة والثراء. نفوذ رجال الدين. بوس الشعب و انحلال الجيش. ركون القوط إلى الرفاهة والدعة. يهود إسبانيا. اضطهاد الكنيسة لهم وإرغامهم على التنصير. محاولتهم الثورة والمبالغة في إرهاقهم. ملك القوط وتيزا والخوارج عليه. تفرق المملكة ونشوب الثورة. مقدم العرب إلى شواطيء الجزيرة. محاصرة العرب لسبتة. زعيم الثورة ردريك. الحرب بينه وبين وتيزا. مقتل وتيزا واستيلاء ردريك على الملك. الكونت يوليان حاكم سبتة والحلاف في شأنه. الاتفاق بينه وبين وتيزا على الاستنجاد بالعرب. قصة فلورندا إبنة الكونت يوليان. أقوال الرواية الإسلامية في شأنها. إنكار الرواية الإسبانية لصحتها. ما يرجحها في نظ التاريخ.

كانت اسبانيا(۱) فى الوقت الذى امتد فيه سلطان العرب إلى الشواطىء القريبة منها ، وإلى الحزر المحاورة لها ، خاضعة لنير القوط . وكانت قبل ذلك بنحو ثلاثة قرون كإفريقية ، ولاية رومانية تخضع لسلطان رومة . فلما اضمحل سلطان رومة ، وغزتها القبائل البربرية الحرمانية فى أوائل القرن الحامس الميلادى ،

<sup>(</sup>١) لا يستعمل العرب اسم « اسبانيا » للإشارة إلى شبه الحزيرة المعروفة بهذا الاسم ، وإنما يطلق العرب اسم « الأندلس » على شبه الحزيرة كلها ( راجع الروض المعطار – مصر – ص ١) . وفي بعض العربات العربية أن التسمية نسبة لملك من الرومان اسمه إشبان بن طيطش غلب الأفارقة على ملك الأندلس ، وباسمه سميت إشبانية . وذكر بعضهم أن اسمه أصبهان فحرف وأنه هو الذي بني إشبيلية ، وأن و اشبانية » كانت تطلق على إشبيلية التي كان ينز لها إشبان هذا . ثم غلب الاسم بعده على الأندلس كله ، فالعجم يسمونه إشبانية ( نفح الطيب عن الرازى ج ١ ص ٢٧) ؛ وذكر ابن حيان أن الإشباقيين ينسبون إلى إشبان وفسر منشأهم بخرافة دينية ( نفح الطيب ج ١ ص ٢٩) . ولم تنفره الرواية الإسلامية بذكر « إشبان القشتالية » والدواية الإسلامية بذكر « إشبان القشتالية » وتقول لمنا أنه النه ابن أخ الملك هرقل ، وأنه هو الذي عمر جزيرة قادس واتخذها مقرآ له . راجع « فتقول لمنا أنه الذا انه ابن أخ الملك هرقل ، وأنه هو الذي عمر جزيرة قادس واتخذها مقرآ له . راجع «

اقتسمت هذه القبائل أملاك رومة الغربية ، واستولت على إيطاليا وفرنسا واسبانيا وكانت اسبانيا من نصيب القوط .

والقوط هم إحدى هذه القبائل أو الشعوب البريرية . التي هبطت من شمال أوربا ، وقوضت صروح الإمبراطورية الرومانية . وتقول الأساطبر القديمة إنهم نزحوا من اسكندناوة ، وهي رواية يؤيدها كثير مِن القرائن والشواهد . ويذكر المؤرخ تاسيتوس أنهم كانوا منذ ظهور النصرانية إلى أواخر القرن الثاني، يسكنون شواطيء البلطيق الحنوبية ، وأن قبائل عديدة من الوندال كانت تسكن على ضفاف نهر «أودَر» . وهنالك من المشابهات بين القوط والوندال ، في الدين والعادات والأخلاق والتقاليد ، ما يدل على أنهما برجعان في الأصل إلى شِعب أو جنس عظيم واحد . وفي عهد الإمبراطور اسكندر سيڤروس ( ٢٢٢ – ٢٣٥ م ) ظهرت طلائع القوط في ولاية «داسيا» (١) الرومانية ، وأغارت على بعض مدنها ، وكان هذا نزوحهم الثانى حيث استقروا عندئذ فى إقليم « اليوكرين » . وفى عهد الإمبراطور ديسيوس عبروا نهر الدانوب وخربوا ولاية ميزيا(٢٢)الرومانية ، ثم تقدموا إلى قلب البلقان ، فسار ديسيوس لقتالهم ولكنه هزم ومزق جيشه (٢٥٠ م) وسار القوط إلى اليونان فعاثوا فيها وخربوها . ولم ينقطع عيبهم حتى نشط الإمبراطور قسطنطين الكبير لقتالهم ورد عدوانهم ، فحاربهم في عدة مواقع وهزمهم هزيمة شديدة ، وردهم إلى أقاصي داسيا (سنة ٣٢٢م) وفرض عليهم شروطاً فادحة . ثم حاربهم الإمبراطور ڤالينس قيصر قسطنطينية وهزمهم فى سنة ٣٦٩ م . وفى سنة ٣٧٥ م زحف الهون من المشرق على القوط ومزقوهم ، ففروا إلى ضفاف الدانوب واستغاثوا بالإمراطور وطلبوا الدخول في طاعته ، فأجامهم إلى ذلك ، واستقروا حيناً في ولاية تراقية ، ولكنهم ثاروا مراراً من جراء قسوة الحكام الرومانيين وعسفهم<sup>(٣)</sup>.

وفى عهد الإمبراطور هونوريوس ، قام القوط بثورة أعظم وأبعد أثراً بقيادة زعيمهم «ألاريك» ، وخربوا تراقية واليونان ، ثم عبروا إلى إيطاليا

<sup>(</sup>١) كانت ولاية داسيا تقم في شرقى حوض الدانوب وتشغل مكان رومانيا والمجر .

<sup>(</sup>٢) كانت ولاية ميزيا تقم في وسط البلقان وتشغل مكان بلغاريا الحديثة .

Gibbon, ibid. Chap X, XIV & XXV (7)

وافتتحوا رومة ونهبوها (سنة ٤١٠م) . ولكن زعيمهم ألاريك توفى فى نفس هذا العام فارتدوا إلى الشهال . ثم عقدوا الصلح مع الإمر اطور ، واندمجوا في الحيش الإمبر اطورى ، وقاموا بقمع الثورات المحلية في غاليا أو غاليس(١)(جنوبي فرنسا) وشمالي إسبانيا ، ثم استقروا في أواسط فرنسا وجنوبها ، فيما بين نهرى اللوار والحارون ، واتخذوا تولوز (تولوشة ) عاصمة لهم . وأقطع الإمبراطور ملكهم « قاليا » حكم هذا القطر ، وقامت بذلك مملكة قوطية تابعة للدولة الرومانية . وعاون القوط الدولة على محاربة الوندال والآلان والسوابيين ٢٦ ، وعاونها بالأخصملكهم تيودريك الأول ولد ألاريك ، على هزيمة آتيلا التترى وبرابرته الهون في موقعة شالون (سنة ٤٥١ م) . ثم عبر خلفه وأخوه تيودريك الثاني إلى اسبانيا ، لانتزاعها من الوندال والسوابيين المتغلبين علمها ، مشترطاً على الدولة أن محتفظ بما يفتتحه من اسبانيا لنفسه ولعقبه . وحارب الوندال والسوابيين وهزمهم (سنة ٤٥٦ م) ، وافتتح اسبانيا ما عدا ركنها الشمالى الغربي ( جليقية ) ، الذي استعصم به الوندال حيناً . ولم تأت نهاية القرن الحامس حتى ملك القوط شبه الحزيرة كلها ، وامتد ملكهم من اللوار إلى شاطىء اسبانيا الحنوبي . ولكن الفرنج غزوهم من الشهال ، وأجلوهم عن فرنسا في أعوام قلائل ، فاستقروا في اسبانياً، واتخذوا طليطلة دار ملكهم ، ووضعوا لمملكتهم الحديدة نظماً وقوانين خاصة ، تتأثر بروح الحضارة والأنظمة الرومانية ؛ وكانوا أيضاً قد اعتنقوا النصرانية منذ أواخر القرن الرابع ، كما اعتنقها الوندال وغيرهم من الشعوب البربرية ، التي تقاسمت تراث رومة وأملاكها . ولبث القوط زهاء قرنين سادة لإسبانيا حتى الفتح الإسلامي(٣) .

<sup>(</sup>١) هكذا يسميها ابن الأثير . ويسميها البكرى ، وبلاد غاليش ، وبعو اسمها الرومانى : La Gaule

<sup>(</sup>۲) ويبدى ابنخلدون دقة في تسمية هؤلاء البربر ، فيسميهم « القندلس والآبيون والشوابيون ◘ ﴿ ج ۲ ص ٢٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) يقدم المؤرخون المسلمون عن تاريخ اسبانيا قبل الفتح الإسلامى روايات غامضة أكثرها خرافى. ولكن بعضها يقترب من التاريخ. فابن الأثير مثلا يشير فى روايته عن القوط إلى غزوهم لمقدونية ومحاربة قسطنطين الأكبر لهم. ثم يذكر زعيمهم «ألريق» (ألاريك) وكيف غزا رومة ، وكيف استقر القوط أولا فى غاليس (أى غاليا) ثم انتقاوا إلى اسبانيا. غير أنه يذكر ثبت ملوكهم -

ولنعرض بعد ذلك إلى حالة اسبانيا وقت الفتح . كانت المملكة القوطية تجوز دور انحلالها قبل ذلك بأمد طويل ، وكان المجتمع الإسباني يعاني صنوف الشقاء والبوئس ، وقد مزقته عصور طويلة من الظلم والإرهاق والإيثار . ولم يكن القوط في الحقيقة أمة بمعني الكلمة ، فإنهم لم يمتزجوا بسكان الحزيرة ، ذلك الامتزاج الذي يجعل الغالب والمغلوب ، والحاكم والمحكوم ، أمة واحدة . بل كان القوط يستأثرون بمزايا الغلبة والسيادة ، وينعمون بإحراز الإقطاعات والضياع الواسعة ، ومنهم وحدهم الحكام والسادة والأشراف. أما سواد الشعب الأعظم ، فقوامه طبقة متوسطة رقيقة الحال ، وزراع شبه أرقاء يلحقون بالضياع ، وأرقاء للسيد عليهم حق الحياة والموت . وإلى جانب السادة والأشراف ، يتمتع رجال الدين بأعظم وكان للأحبار عليهم أيما تأثير ، وقد استطاعوا أن يوجهوا القوانين والنظم ، وأن القوط كانوا أتقياء مؤمنين رغم خشونهم ، يصوغوا الحياة العقلية والاجهاعية ، وفقاً لمثل الكنيسة وغاياتها . ثم استغلوا هذا يصوغوا الحياة العقلية والاجهاعية ، وفقاً لمثل الكنيسة وغاياتها . ثم استغلوا هذا النفوذ في إحراز الضياع وتكديس الثروات ، واقتناء الزراع والأرقاء . وهكذا كانت ثروات البلاد كلها تجمع في أيدى فئة قليلة ممتازة من الأشراف ورجال الدين ، اختصت بترف العيش ومتاع الحياة ، وكل نعم الحرية والكرامة والاعتبار .

أما الشعب فقد كان فى حالة يرثى لها من الحرمان والبؤس ، يعانى أمر ضروب الظلم والعسف والإرهاق ، ويُخص وحده دون الطبقات الممتازة ، بأعباء المغارم والضرائب الفادحة ، ومشاق العمل ، والسخرة فى ضياع الأشراف والأحبار ، وتسلبه فروض العبودية والرق ، كل شعور بالعزة والكرامة . ولم يكن الشعب كما قدمنا سوى كتلة مهيضة من طبقة فقيرة وسطى ، ومن حمهرة من الزراع شبه الأرقاء والأرقاء ، ومع ذلك فقد كان يقع عليه إلى جانب هذه الفروض والمغارم

عنى كثير من التحريف والخلط (ج ٤ ص ٢١٣ و٢١٣). وقال ابن حيان بعد أن ذكر أصل اسم اسبانيا « وغلب على هؤلاء الإشبانيين من عجم رومة أمة يدعون البشتولقات ( الوندال ) وملكهم طلويش بن بيطة وذلك من بعث المسيح . ثم دخلت عليهم أمة القوط » ( نقله المقرى في نفح الطيب ج ١ ص ٢٦ ) . وأقرب الروايات إلى الصحة هي رواية ابن خلدون ، فهو يقول متفقاً مع الرواية اللاتينية : « إن القوط قد امتلكوا القطر الأندلس لمثين من السنين قبل الإسلام . بعد حروب كانت لهم مع اللطنيين ، حاصروا فيها رومة ثم عقدوا معهم السلم على أن تنصرف القوط إلى الأندلس» (ج ١١٦٥).

الفادحة ، عبء الحرب والدفاع عن الوطن . وكما أن الحيوش الرومانية كانت وقت ظهور الإسلام ، قد فقدت وحديها وروحها القومى وقويها المعنوية ، لتكويها من الرعايا الأجانب والمرتزقة ، فكذلك كان الحيش الإسباني منذ العهد الروماني ، قوامه الزراع شبه الأرقاء والبهود . فلما حل القوط في اسبانيا وذاقوا فيم السلم ، بعد مشاق التجوال والغزو ، وتبوأوا مراكز الغلبة والسيادة ، اعتمدوا في المدفاع عن ملكهم الحديد على هذا الحيش ، الذي تموج صفوفه بجاعات مضطهدة ناقمة على ساديها . « ولاريب أن شبه الأرقاء كانوا في الحيش أكثر بكثير من الأحرار ، وهذا ما يعني أن الدفاع عن الدولة كان يعهد به إلى أولتك الذين يوثرون ممالأة العدو على الذود عن ظالميم (۱) . أما القوط أنفسهم فقد فقدوا منذ بعيد خلالهم الحربية القوية ، وركنوا إلى حياة النعاء والدعة ، وفتت فقدوا منذ بعيد خلالهم الحربية القوية ، وركنوا إلى حياة النعاء والدعة ، وفتت في عزائمهم وشجاعهم نعومة الحو و ترف العيش ، ولم يعودوا بعد أولئك الغزاة في عزائمهم وشجاعهم نعومة الحو و ترف العيش ، ولم يعودوا بعد أولئك الغزاة الأشداء الذين أخضعوا رومة ، وتوغلوا فيا بين الدانوب والمحيط ، « بل كان خلفاء الأريك محتجبون بصخور البرنيه غارقين في سبات السلم ، لا يعنون بتحصين الاريك محتجبون بصخور البرنيه غارقين في سبات السلم ، لا يعنون بتحصين مدينة ، ولا يعبأ شبامهم بتجريد سيف (٢) ؛

وكان يهود الحزيرة كتلة كبيرة عاملة ، ولكنهم كانوا موضع البغض والتعصب والتحامل ، يعانون أشنع ألوان الحور والاضطهاد . وكانت الكنيسة منذ اشتد ماعدها ونفوذها نحاول تنصير اليهود، وتتوسل إلى تحقيق غايبها بالعنف والمطاردة ، في عصر الملك سيزبوت (٣) فرض التنصر على اليهود أو الذي أو المصادرة ، فاعتنق النصر انية كثير منهم كرها ورياء (سنة ٢١٦ م ) . ثم توالت عليهم مع ذلك صنوف الاضطهاد والمحن ، فركنوا إلى التآمر وتدبير الثورة ، وتفاهموا مع إخوانهم يهود المغرب على المؤازرة والتعاون . ولكن المؤامرة اكتشفت قبل نضجها (٢٩٤م) . وكان ذلك في عهد الملك إچيكا ؛ فقرر أن يشتد في معاقبتهم ، واجتمع مؤتمر الأحبار في طليطلة للنظر في ذلك ، وأجاب الملك إلى ما طلبه ، وقرر معاقبة اليهود باعتبارهم خوارج على الدولة يأتمرون بسلامها ، ولأنهم ارتدوا

Dozy: Histoire des Musulmans de L'Espagne (1932) Vol. I. p. 269 (1)

Gibbon, ibid, Chap. L1. (Y)

<sup>(</sup>٣) ويسميه ابن الأثير ، سيسفوط (ج ۽ ص ٢١٣) .

عن النصرانية التى اعتنقوها من قبل ؛ وقرر أن ينزع أملاكهم فى سائر الولايات الإسبانية ، وأن تحول إلى جانب العرش ، وأن يشردوا ويقضى عليهم بالرق الأبدى للنصارى ، وأن يهبهم الملك عبيداً لمن شاء ، وألا يسمح لهم باسترداد حرياتهم ما بقوا على اليهودية ، وأن يحرر أرقاؤهم من النصارى و بمنحون بعض أملاكهم ، وأن ينزع أبناؤهم منذ السابعة ويربون على دين النصرانية ، وألايتزوج عبد يهودى إلا يجارية نصرانية ، ولا تتزوج يهودية إلا بنصراني (١) . وهكذا عصف يد البطش والمطاردة باليهود أنما عصف ، فكانوا قبيل الفتح الإسلامى ضحية ظلم لا يطاق ، وكانوا كباقي طوائف الشعب المهيضة يتوقون إلى الخلاص من هذا النير الجائر ، ويرون في أولئك الفاتحين الذين يتركون لهم حرية الضائر والشعائر مقابل جزية ضئيلة ملائكة منقذين (٢) .

هكذا كانت حال اسبانيا حيما افتتح العرب إفريقية واقتربوا من شواطىء الأندلس . وكان على عرش اسبانيا يومئذ الملك وتيزائ خلف الملك إچيكا وولده . وكان يحكم مملكة مزقها الحلاف وشعباً أضناه العسف . وتحمل بعض الروايات الإسبانية القديمة على وتيزا ، وتصفه بأنه كان ملكاً خليعاً فاجراً ، مغرقاً في شهواته ، وأنه كان على رأس بلاط منحل وضيع الحلال . ويقول البعض الآخر إنه كان بالعكس ملكاً فاضلاحسن السيرة ، وافر الحكمة والعدالة ، وإنه على رد المظالم وإقامة العدل () . والمرجح المتداول ، أنه أحسن السيرة فى بداية عهده ، ورد إلى الهود سابق حقوقهم وامتيازاتهم ، ولكنه حاول أن يحد من سلطة الأشراف والأحبار ، وأن بجمع السلطة فى يد العرش ، فسخط عليه الأشراف ورجال الدين ، ودبروا لإسقاطه ثورة بعد ثورة ؛ ولكنه أخدها

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب و تاريخ لانجدوك ه Histoire de Languedoc ، تأليف الراهب (۱) راجع كتاب و تاريخ لانجدوك ه ) ، وهذا المؤلف موسوعة ضخمة من الطبعة الجديدة ج ۱ ص ۷۵۰ و ۷۵۱ ) ، وهذا المؤلف موسوعة ضخمة من ستة عشر مجلدا ، ويشتمل على وثائق وتفاصيل هامة عن تاريخ اسبانيا قبل الفتح الإسلامي ، وغزوات المرب الأولى لإسبانيا وفرنسا .

Dozy: Hist,: V. I. p. 268 (Y)

<sup>(</sup>٣̈٢ ) ويسميه العرب « غيطشة » .

<sup>( ؛ )</sup> يقول بالرواية الأولى سبستيان الشلمنتي وردريك الطليطلى ، ويقول بالرواية الثانية إيزيدور الباجي ؛ ويوافقه في هذا ابن عذاري المراكثي ( البيان المفرب ج ٢ ص ؛ ) . وراجم : Dozy : Recherches, V.1 p. 16

جميعاً ، وهدم حميع المعاقل والحصون الداخلية لكي يحطم سلطان خصومه وبحردهم من وسائل الدفاع والمقاومة ، فلم يزدهم البطش والهزيمة إلا ظمأً إلى الخروج والثورة . وكان في مقدمة خصومه الذين نخشي بأسهم دوق تيودوفريد الذي نفاه أبوه الملك إچيكا إلى قرطبة ، فزاد على ذلك أن سمل عينيه مبالغة في النكاية به ، وحاول أن يفعل ذلك مع بلاجيوس ولد فاڤيلا دوق كانتابريا ، ولكنه استطاع الفرار من نقمته(١) . وكان الشعب من جهة أخرى برزح أبداً تحت نبر الحور والإرهاق ، فكان عرش القوط رتجف فوق بركان مضطرم من السخط ، وتقول الرواية النصرانية إن الزعماء الناقمين انتهزوا فرصة اقتراب أسطول إسلامي من جنوب اسبانيا ورفعوا لواء الثورة ، وإن وتنزا استطاع أن برد هذا الأسطول وإن تيودومبر قائد الأسطول القوطي هزم المسلمين في معركة تحرية كبيرة وذلك في سنة ٧٠٨ م٢٦) . وكان العرب كما قدمنا قد طوقوا أسوار سبتة معقل القوط في الضفة المقابلة من البحر ، وأمد وتنرأ حاكمها الكونت يوليان بأشجع جنده ، فانتهز خصومه فرصة ضعفه في الداخل ليدبروا الثورة مرة أخرى . وقاد الثورة عندئذ زعيم جرىء هو رُدريك ابن دوق تيودوفر د الذي سمل وتنزأ عيني أبيه ، فكان يحفزه باعث الانتقام أيضاً ، وكان يتزعم حزباً قوياً ، والتف حوله رجال الدين والأشراف والأسر الرومانية ، فجمع جيشاً كبيراً ونادى بنفسه ملكاً . ووقعت بن الفريقين حرب أهلية شديدة . وهنا تختلف الرواية فيقال إن وتبزا قتل في هذا النضال وخلص الملك لمنافسه ، وفي رواية أخرى أن ردريُّك ظفر به وسمل عينيه انتقاماً لأبيه ، ويقال أيضاً إنه ارتد إلى إحدى الولايات الشمالية والمتنع مها حتى وفاته . و يختلف المؤرخون كذلك في تاريخ ولاية ردريك الملك ، فيقول البعض ، ومهم ردريك الطليطلي ، إنه تولى سنة ٧١١ م ، وحكم مع وتيزًا قسما من اسبانيا ، وإنه لما توفى وتيزًا في سنة ٧١٣م ، استأثر بالحكم مدى

Dom Vissette: ibid, V. 1. p. 756 (1)

<sup>(</sup>۲) أورد هذه الرواية إيزيدور الباجي Isidorus Pacensis ونقلها المؤرخ الألماني يوسف أشباخ في كتابه Geschichte der Omajaden in Spanien (ج ۱ ص٢٦). والظاهرأن المقصود هنا هو الحملة البحرية التي جهزها موسى بن نصير بقيادة ابنه عبد الله سنة ٨٩ ه ( ٧٠٨م ) وهي المعرفة بغزوة الأشراف. ولكن المسلمين لم يهزموا عندئد في أية موقعة بحرية ، وقد غزوا جزائر البيار كما قدمنا .

عام آخر حتى فتح اسبانيا ، ويقول إيزيدورالباجي ، إن ردريك ظفر بالعرش في أواخر سنة ٧١١ م وإنه لم محكم قبل الفتحسوى عام واحد (١) ؛ وفي الروايتين تحريف ظاهر ، ولا بد أن ردريك ولى الملك قبل سنة ٧١١ ، إذ كان فتحالعرب لاسبانيا في صيف هذا العام نفسه . وعلى أى حال فإن المعركة استمرت مدى حين بين ردريك وولدى وتيزا ، وهما إيقا وسيزبوت يعاونهما عمهما أوباس (٢) أسقف طليطلة وإشبيلية ورأس الكنيسة ، والتفت حولها رجال الدين وكل أنصار الحكم القدم . وكان ردريك قوى الحانب وافر الشجاعة والعزم ، فاستطاع أن محمد الثورة في كل ناحية ، واستنب له الأمر حيناً ، ومع ذلك فقد بني عوش القوط مضطرباً مهز في يد القدر ، وكان الحطر مجم في ناحية أخرى ؟

ذلك أن خصوم ردريك اتجهوا بأبصارهم إلى خارج الجزيرة . وكان الكونت يوليان حاكم سبتة والمضيق ، محط أنظارهم ومساعهم . وقد اختلف فى أمر الكونت يوليان اختلافاً بيناً ، فالروايات العربية القديمة كلها تشيد بذكره ، وبالدور العظيم الذى أداه فى الفتح ، وينكر وجوده بعض أكابر المؤرخين الإسبان مثل ماسدى وغيره ، لأن ذكره لم يرد لأول مرة إلافى روايات القرن الثانى عشر . على أنه مما يعزز إجماع الرواية العربية ، إشارة إيزيدور الباجى ، صاحب أقدم رواية إسبانية عن الفتح ، إلى شريف نصر انى كان يصحب موسى فى كل غزواته . كذلك تختلف الرواية فى صفة الكونت ، فيقال إنه لم يكن تابعاً لملك القوط ، وإن سبتة كانت فى ذلك الجين ما تزال تابعة لقيصر الدولة الشرقية ، ولكن حاكها الكونت رأى لبعدها وعزلها أن يستظل عهاية اسبانيا (٣٠) . على أنه يبدو من أقوال الرواية العربية ، وهي فى نظرنا أقوى وأرجح ، أن الكونت يوليان كان قوطياً السبانيا ، وأنه كان يرتبط ببلاط طليطلة بصلات وثيقة . وتويد الرواية العربية إسبانيا ، وأنه كان يرتبط ببلاط طليطلة بصلات وثيقة . وتويد الرواية العربية

Rodericus Tolétanus وذلك نقلا عن Dom Visette : ibid, V. 1. p. 786 (١)

 <sup>(</sup>۲) يسمى ابن القوطية أولاد وتيزا كما يأتى : المند . ورملة . ثم أرطباس . ولعل أرطباس
 هو أوباس . ولكن صاحب « أخبار مجموعة فى فتح الأندلس » أصح وأدق فهو يسميهما شبشرت وأبة باهتبار أنهما أثنان فقط ( ص ٨ ) .

Dozy: Recherches: V. 1. p. 60-65, Hiet: V. 1. p. 270 ( )

بعض التواريخ النصرانية المتأخرة ، فيقول لنا ردريك الطليطلي ، ولوقا التطيلي ، إن الكونت يوليان كان حاكماً لسبتة ، وهي يومئذ من أملاك العرشالقوطي ، وإنه كان رجلاشجاعاً ، ولكنه كان مغامراً منتقماً ، وإنه كان من أقارب الملك فامبا(١) . ويقول لنا ألفونسو العاشر في تاريخه العام إن الكونت يوليان كان من أكار الأشراف الذين يرجع أصلهم إلى القوط، وإنه كان قريباً للملك وتيزا(٢). ولما نشب الحلاف الداخلي حول العرش ، انضم الكونت إلى أنصار الحكم القدم وأنصار الملك وتنزا . وكان غنياً شديد البأس ، كثير الأتباع والحند ، يعتصم بالبحر ، بعيداً عن سلطة العرش ، ويقبض على مفتاح اسبانيا بحكمه لسبتة والمضيق . وكان من خصوم الحكم الحديد نخشى عواقبه على مركزه وسلطانه . فاتصل به إبنا وتيزا وباقى الزعماء الحوارج، واستقرالرأى على الاستنجاد بالعرب جران الكونت، وهذا هو التعليل التارنجي للتحالفالذي عقد بن يوليان وموسى ابن نصير وانهى بفتح العرب لإسبانيا . ولكن الرواية ـ والرواية الإسلامية بنوع خاص ـ تقدم إلينا تعليلا آخر ، فتقول لنا إن يوليان كان يعمل بدافع الانتقام الشخصي أيضاً . فقد كانت له إبنة راثعة الحسن تدعى فلورندا أوكابا ، أرسلها إلى بلاط طليطلة جرياً على رسوم ذلك العصر، لتتلتى ما يليق بها من التربية بين كرائم العقائل والفرسان ، فاستهوى حمالها الفتان قلب ردريك فاغتصبها وانتهك عفافها . وعلم الكونت بذلك فاستقدم ابنته إليه وأقسم بالانتقام ، ونزع ردريك ذلك العرش الذي اغتصبه . فلما نشبت الحرب الأهلية بنن ردريك وخصومه ، والتجأ هؤلاء الحصوم إليه ، رأىالفرصة سانحة للعمل، وَلَمْ يُرخيراً مِن الاستنصار بالعرب ومعاونتهم على فتح اسبانيا .

والرواية الإسلامية تجمع على قبول هذه القصة والأخذ بها ، مع أخذها في الوقت نفسه بالعوامل السياسية التي ذكرناها (٣). ولكن الرواية النصرانية تتردد

Camille Julian: Mistole de la Gaule p. 727 (1)

Pr. Crónica General ( Ed. Pidal ) Vol. I. p. 307 ( Y )

<sup>(</sup>٣) يتناقل المؤرخون المسلمون هذه القصة منذ أقدم العصور ، فغراها فى رواية ابن عبد الحكم اللهى كتب تاريخ فتح الأفدلس بعد وقوعه بنحو قرن فقط (أخبار مصر وفتوحها ص ٢٠٥) . وذكرها ابن حيان مؤرخ الأندلس ( فقله نفح الطيب ج ١ ص ١٠٩) ، وابن القوطية القوطى فى n افتتاح الأفدلس » (ص ٨) – وهو يصف يوليان بأنه كان تاجراً من تجار العجم لا حاكما لسبتة ، ويعلل=

فى قبولها ، وتنكرها معظم الروايات الإسبانية الحديثة ، وتعتبرها أسطورة صاغتها الأغانى والقصص القديمة . وهكذا نجد ماريانا وماسدى أعظم مؤرخى اسبانيا فى مقدمة المنكرين لصحتها . ويذهب البعض الآخر مثل مونتيخار وغيره إلى أبعد من ذلك ، فينكر شخصية الكونت يوليان ذاته ، ويعتبرها شخصية خيالية ، ويعتبر القصة كلها خرافة وأسطورة فقط (١) . ويقول كوندى إن اسم كابا (فلورندا) ووصيفتها أليقا وكل أشخاص هذه الرواية تدل على أن القصة كلها أيما هى خرافة موريسكية (٢) اشتقت من الأساطير والأغانى العامية التى كانت ذائعة بين المسلمين والنصارى (٢) .

وإنكار الرواية الإسبانية لمثل هذه القصة معقول ظاهر الحكمة ، فهى تأبى الاعتراف بواقعة تسجل خيانة الوطن على نفر من زعماء اسبانيا الأوائل ، وهى خيانة كان من أثرها أن افتتح العرب اسبانيا وحكمها الإسلام قروناً طويلة . على أننا لا نجد فى القصة ما يبعث إلى إنكارها ، فوقوعها ممكن معقول فى مثل الظروف التي كانت تجوزها اسبانيا يومئذ ، من خلاف فى الرأى ، وتنازع على السلطة ، وانحلال أخلاق واجهاعى . ولسنا من جهة أخرى نلمس فى الرواية الإسلامية أثر الاختراع . فليس ثمة ما يدعو إليه . وليس من المعقول أن تخترع الرواية الإسلامية قصة مفادها أن المسلمين لقوا فى فتح اسبانيا معاونة لم يتوقعوها ، وأن الإسلامية قصة مفادها أن المسلمين لقوا فى فتح اسبانيا معاونة لم يتوقعوها ، وأن هذه المعاونة سهلت لم سبل الفتح ، ولعلهم لم يقدموا بدونها على الاضطلاع به ، أو لعلهم كانوا يتعرضون للإخفاق والفشل . هذا إلى أن بعض الروايات الإسبانية القديمة ، ومنها ما هو قريب من الفتح ، يشترك مع الرواية العربية فى سرد قصة فلورندا والأخذ بها .

<sup>=</sup> وقوع الفتح بخروج أولاد وتيزا وخيانتهم . وكذا صاحب أخبار مجموعة (ص ٥) . وابن الأثير (ج ٤ ص ٢١٧) . وعبد الواحد المراكثي (ج ٤ ص ٢١٧) . وعبد الواحد المراكثي في « المعجب » (ص ٦ ) . وابن عذار المراكثي في « البيان المغرب » (ج ٢ ص ٨ ) . وصاحب الروض المعطار في « وصف جزيزة الأندلس » المنشور بالقاهرة ١٩٣٧ (ص ٧) .

<sup>(</sup>١) راجع الهامش في : Aschbach : ibid, I. p. 28

 <sup>(</sup>٢) نسبة إلى الموريسكيين Moriscos أو العرب المتنصرين ، وهم بقية الأمة الأنداسية المغلوبة بعد سقوط غرناطة ( ١٤٩٢ م ) وانتهاء دولة الإسلام في الأندلس .

Historia de la Dominación de los Arabes en Espana ( 7 )

فن ذلك ما ورد فى رواية إيزيدور الباجى الذى عاش فى أوائل القرن الثامن ، وما ذكره ردريك الطليطلى فى روايته ، من أن الكوست يوليان ثار لاعتداء ردريك على ابنته أو زوجه ، واعتزم أن ينتقم لنفسه بدعوة العرب إلى فتح اسبانيا ، وهى قصة يرددها أيضاً التاريخ العام الذى وضع بأمر الملك ألفونسو العالم فى أواخر القرن الثالث عشر (١). فى هذه الروايات الإسبانية النصرانية كلها تأييد لحذه القصة الشهيرة . كذلك مختلف النقد الأوربي الحديث فى أمر هذه القصة ، فيرى البعض أمها أسطورة لا يصح الأخذ مها ، ويرى البعض الآخر أنها معقولة لا أبر للاختراع فيها (٢) . ونحن مع هذا الفريق نرى قصة فلورندا حادثاً طبيعياً معقولا ، ويرى في إحماع الرواية الإسلامية على تدوينها دليلا خر على صحمها . ومهما كان من أمر يوليان ، ومهما كان من بواعث غضبه ونقمته على مليكه ، فقد كان تدخله أكبر عامل فى تذليل فتح المسلمين لشبه الحزيرة الإسبانية ، والقضاء على مملكة القوط .

Pr. Crónica General; Vol. I. p. 307, C. Julian, ibid, p. 757 — (1)
Gibbon, ibid. Chap. LI (Note)

<sup>(</sup>٣) قال الفيلسوف جيبون في تعليقه على تلك القصة : و طالما كانت أهواء الملوك يطبعها الجدوح والعبث. ولكن هذه القصة المعروفة ، وإنكانت روائية في ذاتها ، لم تؤيدها الأدلة الكافية ، وتاريخ اسبانيا يقدم من بواعث المصلحة والسياسة ما هو أليق بتفكير السياسي القديم (يريد الكونت يوليان ) Gibbon, ibid, Lı . ويسخر ثولتير في تاريخه العام من القصة ويقول : وإن الاغتصاب صعب التنفيذ صعب التدليل ، فهل يتحالف الأحبار من أجل فتاة » . ولكن المؤرخ المستشرق دوز يروى القصة ويأخذ بها في شرح حوادث الفتح Dozy : Histoire V.I.p.271 وكذا يرويها ويأخذ بها المستشرق كاردون في كتابه : . Histoire de l'Afrique etde l'Espagne p. 65.

# الفصالاتالث

#### فتح اسبانيا

المفاوضة بين موسى بن نصير والكونت يوليان . استئذان موسى الوليد في الفتح . فكرة يوليان وأصابه في استدعاء العرب . حملة تمهيدية إلى الجزيرة الخضراء . حملة الفتح . طارق بن زياد . عبوره إلى الأندلسواختراقه للجزيرة الخضراء \_ تأهب ردريك ملك القوط لملاقاة العرب . مكان اللقاء بينهما . موقعة شذونة أو وادى لكة . تفرق الحيش القوطي . هزيمة القوط ومقتل ردريك . الخطاب الذي ينسب إلى طارق والشك في صحته . هل أحرق طارق سفن الحملة . اللقاء الثاني بين القوط والعرب في إستجة . هزيمة القوط الثانية . زحف طارق على طليطلة . إفتتاح قرطبة وغرفاطة ومالقة . معاونة الهود للمسلمين . افتتاح تدمير وعقد الصلح مع أميرها . طارق يخترق الأندلس . كلمة أندلس وأصلها . استيلاء طارق على طليطلة . اختر انه قشتالة وليون وجبال أستورية . عوده إلى طليطلة . موسى وموقفه من الفتم . أوامره لطارق . يقود حملة جديدة إلى اسانيا . استيلاؤه على شذونة وقرمونة وإشبيلية . حصاره لماردة وافتتاحها . غضبه على طارق ثم عفوه عنه . مسيرهما إلى الشهال وافتتاحهما لسرقسطة وطركونة وبرشلونة . مسير طارق إلى جليقية . موسى يخترق البرنيه ويغزو سبتانيا . إفتتاحه لأربونة وقرقشونة ووادى الرون . مشروعه في اختراق الأم النصرانية شرقاً إلى مقر الحلافة . إعتراض حكومة دمشق . مسير ، لإخضاع جليقية . استدعاؤه وطارق إلى دمشق . بواعث هذا الاستدعاء . افتتاح هبد العزيز بن موسى لبلنسية و لبلة . معاهدته مع تيو دمير . إشبيلية عاء مة الأندلس . إستخلاف موسى لولده عبد العزيز . سفره وطارق إلى المشرق . ما أصاب المسلمون من غنائم الأندلس . مصير موسى واختلاف الرواية في شأنه . وفاته وخلاله . مصير طارق . مصير الكونت يوليان والأمراء المحالفين للمرب . سارة القوطية وحفيدها المؤرخ .

فى الوقت الذى كانت شبه الحزيرة الإسبانية تجوز فيه هذه الحوادثوالأزمات الحطيرة ، كان العرب قد أتموا فتح المغرب الأقصى ، واستولوا على ثغر طنجة ، وأشرفوا على شواطىء الأندلس من الضفة الأخرى من البحر ، ولم يبق لإتمام فتح إفريقيه سوى ثغر سبتة الذى يقع مقابل طنجة فى الطرف الآخر من اللسان المغربى . وكانت سبتة قد استطاعت لمنعها وسهر حاكمها الكونت يوليان ، أن تحبط كل محاولة لأخذها . وكان موسى بن نصير يتوق إلى افتتاح هذا الثغر المنيع ، وتطهير إفريقية من البقية الباقية من العدو . وبينا هو يرقب الفرص لمتحقيق هذه الأمنية ، إذ جاءته رسالة من الكونت يوليان نفسه يعرض فيها لمتحقيق هذه الأمنية ، إذ جاءته رسالة من الكونت يوليان نفسه يعرض فيها

تسليم معقله ، ويدعوه إلى فتح اسبانيا، وجرت بينهما المفاوضة في هذا المشروع الحطير . وتختلف الرواية في أمر هذا الاتصال ، فيقال إن موسى ويوليان اتصلا بالمراسلة ، وقبل إنهما اتصلا بالمقابلة الشخصية ، وإن الكونت استدعى موسى إلى سبتة ، وهنالك وقعت المفاوضة بينهما . وقبل أخيراً إنهما اجتمعا في سفينة في البحر (۱) . وعلى أي حال فقد استجاب موسى لدعوة الكونت ، واهم عشروعه أعظم اهمام ، وكان قد وقف على أحوال اسبانيا وخصها وغناها ، واستطاع أن يقدر أهمية مثل هذا الفتح ، وجليل مغانمه ومزاياه ، فلما علم من يوليان وحلفائه ما تعانيه اسبانيا من الحلاف والشقاق ، وما يسودها من الانحلال والضعف ، ورأى مما يعرضه يوليان من تسليم سبتة وباقي معاقله ، وتقديم سفنه لنقل المسلمين في البحر ، ومعاونته بجنده وإرشاده ، أن الفوز ميسور محقق ، بالسرايا ، أعنى بالحملات الصغيرة بادىء بدء ، وألا يزج بالمسلمين إلى أهوال البحر ، بيد أن المسلمين كانوا قد خاضوا قبل ذلك عمر المعارك البحرية في هذه المباد ، وغزوا صقلية وسردانية ، ثم غزوا جزائر البليار ( الحزائر الشرقية ) كما قدمنا ، وكان البحر الذي يفصل بين إفريقية والأندلس مجازاً ضيقاً سهل العدد .

ولبث موسى حيناً بطنجة بهي عُدة الفتح . والظاهر أن يوليان وحلفاءه لم يقصدوا بدعوة موسى أن يمتلك العرب اسبانيا ، وأن محكموها ، بل كان مشروعهم أن يستعينوا بالعرب على محاربة المغتصب وإسقاطه ، واستخلاص الملك لأنفسهم . وكان اعتقادهم أن العرب منى امتلأت أيديهم بالأسلاب والغنائم ، قفلوا إلى إفريقية . وهو فرض معقول يؤيده سير الحوادث في اسبانيا ، فقد كان الحوارج على ردريك يقصدون إلى انتزاع الملك من يده . وتحقيق أطماعهم بالحلول مكانه . أما الفرض الآخر — وهو أنهم كانوا يقصدون بالفعل تسليم وطنهم إلى العرب — فعناه أنهم كانوا يعملون للقضاء بأنفسهم على مشاريعهم وأطاعهم ، وهو يما يصعب قبوله وتعليله (٢) ، والظاهر أن موسى بن نصير كان من جانبه

<sup>(</sup>١) راجع ابن الأثير ج ٤ ص ٢١٣ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ٦ .

<sup>(</sup>٢) قدم ابن الأثير في روايته ما يفيد صحة الفرض الأول (ج ٤ ص ٢١٤ ) . وكذا صاحب ==

يؤكد ليوليان أنه لايقصد بالغزو سوى مجد الفتح وكسب الغنائم ، وأنه لا ينوى إنشاء دولة مسلمة فيا وراء البحر . ونزل موسى على نصح الحليفة فى اختبار الفتح الحديد بالسرايا ، وبدأ مشروعه بمحاولة صغيرة ، فجهز خمسائة مقاتل بينهم مائة فارس ، بقيادة ضابط من البربر يدعى طريف بن مالك ، فعبروا البحر من سبتة فى أربع سفن قدمها يوليان ، إلى البقعة المقابلة التى سميت جزيرة طريف باسم قائد الحملة ، وذلك فى رمضان سنة إحدى وتسعين (يوليه سنة ١٧١٠م) ، وجاست الحملة خلال الحزيرة الحضراء بإرشاد يوليان ، فأصابت كثيراً من الغنائم ، وقوبلت بالإكرام والترحيب ، وشهدت كثيراً من دلائل خصب الحزيرة وغناها ، ثم عادت فى أمن وسلام ، وقص قائدها على موسى نتائج رحلته ، فاستبشر بالفوز ، وجد فى أهبة الفتح .

وفى شهر رجب سنة اثنتن وتسعين (إبريل سنة ۷۱۱ م) جهز موسى جيشاً من العرب والبربر يبلغ سبعة آلاف مقاتل بقيادة طارق بن زياد الليبى ، وكان يومئذ حاكماً لطنجة كما قدمنا<sup>(۱)</sup> . ومن الغريب أن الرواية الإسلامية لا تحدثنا عن فاتح الأندلس بشىء قبل ولايته لطنجة ، بل إنها لتختلف فى أصله ونسبته ، فقيل هو فارسى من همذان ، كان مولى لموسى بن نصبر ، وقيل إنه من سبى البربر ، وقيل أخيراً إنه بربرى من بطن من بطون نفزة ، وهذه فيا يظن أرجح رواية ، وهي رواية يؤيدها صاحب البيان المغرب ، بإبراد نسبة طارق مفصلة . ويبدو منها أن طارقاً تلبى الإسلام عن أبيه زياد عن جده عبد الله ، وهو أول اسم عربي إسلامي في نسبته ، ثم ينحدر مساق النسبة بعد ذلك خلال أساء بربرية عضة حتى ينتهي إلى نفزة ، وهي القبيلة التي ينتمي إلىها كان .

و أخبار مجموعة » ( ص ٨ ) ، والمقرى ( ج ١ ص ١٢٠ ) . ومن جهة أخرى فإن البحث الحديث يؤيده ويرجحه . راجع دوزى : Dozy : Hist, V. I. p. 272 ، وأيضاً جيبون حيث يقول : « يظهر أن الكونت لا يستحق وصهات الحيانة والحسة والندر مطلقة ، فإن التاريخ لم يثبت أنه كان يريد تسليم بلاده للعرب . وإنما كان مشروعه أن يستعين بهم على قلب الحكومة وإسقاط ردريك حتى يريد تسليم بلاده للعرب . وإنما كان مشروعه أن يستعين بهم على قلب الحكومة وإسقاط ردريك حتى يكون له في حكومة هو منشؤها مكانة أسمى » (Gibbon:ibid. Chap. Lal. (note)

<sup>(</sup>١) يقول صاحب البيان المغرب إن ولاية طارق لطنجة كانت فى سنة ٨٥ هـ (ج ٢ ص ٢٨) ، ولكن الظاهر أنه وليها بعد ذلك ببضعة أعوام .

<sup>(</sup>۲) راجع البيان المغرب (ج ۲ ص ۲) وفيه ترد نسبة طارق هكذا : '- طارق بن زياه ابن عبد الله بن ولغو بن ورفجوم بن نيرغاس بن ولهاص بن يطومت بن نفزا ؛ وراجع أيضاً نزهة =

وتقدم إلينا الرواية الإسلامية التي يسوقها إلينا صاحب كتاب «الإمامة والسياسة » وصفاً لشخص طارق خلاصته أنه كان «رجلا طويلا أشقر ، بعينيه قبل أي حول وبيده شلل »(۱) . فإذا صحت هذه الرواية ، فإنها يمكن أن تقدم إلينا دليلا آخر على انتاء طارق إلى الحنس البربري . فالبربر حسما شهدنا من التجوال في بعض ربوعهم بالمغرب ، يكثر بينهم الطول والشقرة :

وكان طارق جندياً عظيماً ظهر فى غزوات المغرب بفائق شجاعته و براعته ، وقدر موسى مواهبه ومقدرته واختاره لحكم طنجة وما يليها ، وهى يومئذ أخطر بقاع المغرب الأقصى وأشدها اضطرباً ، ثم اختاره لفتح الأندلس . فعبر البحر من سبتة بحيشه تباعاً فى سفن يوليان القليلة ، ونزل بالبقعة الصخرية المقابلة التى ما زالت تحمل اسمه إلى اليوم أعنى جبل طارق ، وذلك فى يوم الإثنين الحامس من رجب سنة ٩٢ ه (٧٧ إبريل سنة ٧١١ م) (٢٠) . واخترق طارق المنطقة المحاورة غرباً معاونة يوليان وإرشاده ، وزحف على ولاية الحزيرة التى كان يحكمها تيودومبر القوطى عامل ردريك واحتل قلاعها ، بعد أن هزم شرادم من القوط تصدت لوقفه . وبادر حكام الولايات المحاورة بإخطار بلاط طليطلة بالحطر الداهم . وكان ردريك يشتغل يومئذ بمحاربة بعض الحوارج فى الولايات المنالية ، فهرع إلى طليطلة شاعراً بفداحة الحطر المحيق بعرشه وأمته ، وبعث الشمالية ، فهرع إلى طليطلة شاعراً بفداحة الحطر المحيق بعرشه وأمته ، وبعث قائده إديكو لود العدو حتى يستكمل أهبته . ولكن طارقاً هزمه ثم اخترق بسائط والفرنتره »(٣) معتزماً السر صوب عاصمة القوط .

وكان رُدريك أو رذريق أو لذريق كما يسيمه العرب<sup>(٤)</sup> أميراً شجاعاً وافر المقدرة والعزم ، ولكنه كان طاغية يثىر بقسوته وصرامته حوله كثيراً من البغضاء

المشتاق الشریف الإدریسی حیث یقول إنه بربری من زناته ( طبع رومة ص ۱۷۹ ) ، وكذاك
 ابن خلدون (ج ٤ ص ۱۱۷ ) ، والمقری ( نفع الطیب ج ۱ ص ۱۱۹ ) .

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة ج ٢ ص ٧٤ . ونقل إلينا المقرى ما يفيد أن طارقا كان ضخم الهامة ، وفي كتفه الايسر شامة ( ج ١ ص ١٠٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) المقرى (ج ۱ ص ۱۱۹) ، والبيان المغرب ؛ وهناك خلاف على الشهر الذي مبر
 فيه طارق .

<sup>(</sup>٣) الفرنتير، La Frontera ، هي المنطقة الوسطى والغربية في المثلث الإسباني .

<sup>(</sup> ٤ ) ويسميه الواقدى باسم آخر هو « الأدرينوق ۽ ؛ راجع الطبر ج ٨ ص ٨٠٠ .

والسخط (۱). وكان عرشه يرتجف فوق بركان من الحلاف ، وكانت إسبانيا قد مزقت شيعاً وأحزاباً ، يتطلع كل منها إلى انتزاع السلطان والملك ، وكان أهم هذه الأحزاب وأقواها حزب العرش القديم الذي يلتف حول ولدى وتنزا (غيطشة). ومع ذلك فقد اعتصم القوط حين الحطر الداهم بنوع من الاتحاد ، واستطاع ردريك أن بجمع حوله معظم الأمراء والأشراف والأساقفة ، وحشد هؤلاء رجالهم وأتباعهم ، فاجتمع للقوط يومئذ جيش ضخم تقدره بعض الروايات عائة ألف (۲) ، ويقدره مؤرخ أندلسي متأخر بتسعين ألف (۲) ، وسار ردريك نحو الجنوب للقاء المسلمين ، وكان طارق قد وقف على أمر هذه الأهبة العظيمة ، فكتب إلى موسى يستنجد به ، فأمده مخمسة آلاف مقاتل ، فبلغ المسلمون اثني عشر ألفاً ، وانضم إليهم يوليان في قوة صغيرة من صحبه وأتباعه .

كان القوط أضعاف المسلمين ، وكان المسلمون يقاتلون فى أرض العدو فى هضاب ومفاوز شاقة ، ولكن قائدهم الحرىء تقدم إلى الموقعة الحاسمة بعزم . فكان اللقاء بين الحيشين فى سهل الفرنتيره Frontera على ضفاف نهر وادى لكنه أو وادى بكه . وقد اختلف البحث الحديث فى تحديد المكان والهر الذى يحمل هذا الاسم الذى تورده الرواية العربية . فذكر البعض أنه هو نهر «جواداليى» كمل هذا الاسم الذى تورده الرواية العربية . فذكر البعض أنه هو نهر مدينة شريش ، وأن اللقاء حدث على ضفته الحنوبية شهالى مدينة شذونة . وذكر البعض الآخر ، وهى الرواية الراجحة فيا نرى البحث الحديث ، أن اللقاء قد حدث جنوبى بحيرة «حَدَدة» Barbate الصغيرة المتصلة بنهر بارباتي Barbate الصغيرة

Barry Strain 18

Cardonne: ibid. p. 62 (1)

<sup>(</sup>٢) راجع ابن الأثير ج ٤ ص ٢١٤ ؟ والمقرى ج ١ ص ١٢٠ . ويقدره في مكان آخر بسبمين ألف ( ص ١١٢ ) . ويأخذ جيبون بهذه الرواية فيقدر جيش القوط بتسمين ألف أو مائة ألف ( الفصل الحادى والحسون ) . ولكن ابن خلدون يقدره بأربعين ألف فقط ، وهو في نظرفا أقرب إلى المعقول ( ج ٤ ص ١١٧ - ) .

<sup>(</sup>٣) هذه هي رواية على بن عبد الرحن بن هذيل صاحب كتاب « تحفة الأنفس وشعار أهل الأندلس » وهو من كتاب القرن الرابع عشر الميلادى ( مخطوط بالإسكوريال رقم ٢٥٢ دير نبور – لوحة ٨٤) وهو مؤلف فريد في بابه يتحدث عن الجهاد والمغازى والصوائف والفروسية وأحوالها وهروطها . وبه نبذ تاريخية مفيدة . وقد نشره المستشرق مرسييه .

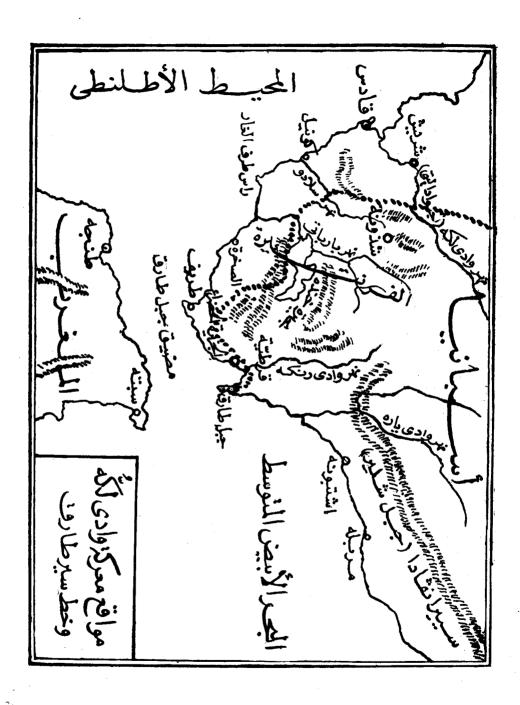

الذي يصب في المحيط على مقربة من رأس «طرف الغاز» (١) وأن الرواية العربية تقصد هذا النهر بما تورده من إسم وادى لكه أو وادى بكه . فني هذا السهل الصغير الذي تحده من الحنوب سلسلة من التلال العالية ، وعلى ضفاف بحيرة خنده ونهر «بارباتي» تلاقي العرب والقوط ، والإسلام والنصرانية ، وذلك في الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة ٩٩ (١٧ يوليه سنة ٧١١ م) (٢) . وفرق النهر بين الجيشن مدى أيام ثلاثة شغلت بالمعارك البسيطة . وفي اليوم الرابع التحم الحيشان ونشبت بينهما معركة عامة . وظهر ردريك وسط الميدان في حلل ملوكية فوق عرش بحره الحيل المطهمة ، وهو منظر يشر سخرية الفيلسوف جيبون ولاذع تهكمه إذ يقول : «ولقد يخجل ألاريك (مؤسس دولة القوط) عند رؤية خلفه (ردريك) متوجاً باللآليء ، متشحاً بالحرير والذهب ، مضجعاً في هو دج من العاج »(٣) . واستمرت المعركة هائلة مضطرمة بين القوى النصرانية الضخمة ، وبين القوة واستمرت المعركة هائلة مضطرمة بين القوى النصرانية الضخمة ، وبين القوة المسلمة المتواضعة نحو أربعة أيام (١٠) . ولكن الحيش القوطي كان رغم كثرته مختل النظام منحل العرى ، وكان يقود جناحيه إيفا وسربوت خصما ردريك (٥) .

<sup>(</sup>١) يقول دوزى إن هذا النهر يحمل اليوم اسم سلادو Salado (ج ١ ص ٢٧٣ هامش) وهو خطأ لأن هذا الإسم يطلق على نهر آخر يقع ثبالى نهر بارباتى . ويسميه ابن القوطية « وادى بكه » ( ص ٧ ) . وراجع : الأستاذ ليثى بروڤنسال : Histoire de l'Espagne Musulmane بكه » ( ص ٧ ) . والهوامش .

<sup>(</sup>٢) تجمع الرواية الإسلامية تقريباً على أن الموقعة كانت فى ذلك التاريخ . ولكن ابن حيان مؤرخ الأندلس يقول إنها كانت فى السابع من ربيع الأول سنة ٩٢ هـ ( المقرى عن ابن حيان ج ص ١١٦ ) ولعله ينفرد بهذا الحلاف .

<sup>(</sup>٣) تشير معظم الروايات الإسلامية إلى هذا المنظر ؛ فيقول الطبرى نقلا عن الواقدى : « فزحف الأدرينوق في سرير الملك ، وعلى الأدرينوق تاجه وقفازه وجميع الحلة التي كان يلبسها الملوك α (ج ٨ ص ٨٢) ، والمقرى (ج ١ ص ١١٢) ، وابن الأثير (ج ؛ ص ٢١٢) ، وابن عذارى (ج ٢ ص ٩) .

<sup>(</sup>٤) قال الرازى: «كانت الملاقاة يوم الأحد اليلتين بقيمًا من شهر رمضان ، فاتصلت الحرب بينهم إلى يوم الأحد لخمس خلون من شوال. ثم هزم الله المشركين فقتل منهم خلق عظيم أقامت عظامهم بعد ذلك بدهر طويل ملبسة بتلك الأرض ، قالوا : وحاز المسلمون من عسكرهم ما يجل قدره ، فكانوا يعرفون كبار العجم وملوكهم بخواتم الذهب يجدرنها في أصابعهم ، ويعرفون من دونهم بخواتم النحاس و ( المقرى ج ١ ص ١٢١) .

<sup>(</sup>ه) أخبار مجموعة ( ص ٨ ) .

وتتكون صفوفه من أتباعهما وأتباع حلفائهما من الأمراء والزعماء الناقمين ، اللذين تظاهروا بالإخلاص وقت الحطر ، وكلهم يتحين الفرصة للإيقاع بالملك المغتصب<sup>(۱)</sup> ، فكانت الحيانة تمزق جيش القوط شر ممزق . واسمال يوليان والأسقف أوپاس وهما في صف المسلمين كثيراً من جند القوط ، وبثا بدعايتهما في الصفوف الموالية لردريك كثيراً من عوامل الشقاق والتفرق ، فأخذ كل أمير يسعى في سلامة نفسه . وتمكن الحيش الإسلامي على ضآلة عدده ، بجلده وثباته واتحاد كلمته ، من جيش القوط ، فلم يأت اليوم السابع من اللقاء حتى تم النصر لطارق وجنده ، وهزم القوط شر هز ممة ، وشتوا ألوفاً في كل صوب .

أما ردريك آخر ملوك القوط ، فقد اختى عقب الموقعة ، ولم يعثر له بأثر . ويقول إيزويدور الباجى إنه بتى فى ميدان الحرب حتى قتل مدافعاً عن عرشه وأمته . وتقول بعض الروايات النصرانية الأخرى إنه فر عقب الهزيمة على ظهر جواده ، ولكنه غرق فى مياه النهر . وتميل التواريخ الإسلامية إلى تأييد هذه الرواية ، وتقول لنا إن ملك القوط مات غريقاً ، وإنهم عثروا على جواده وسرجه الذهبي ، ولم يعثر إنسان بجثته . وتزعم بعض الروايات النصرانية أيضاً أن ردريك استطاع أن يلوذ بالفرار ، ولكنه قتل بعد ذلك ، أو أنه فر إلى بعض الأديار فى البر تغال وترهب ، وعاش متنكراً حيناً من الدهر . وينفر د صاحب كتاب الإمامة والسياسة بين المشارقة برواية أخرى ، وهى أن طارقاً ظفر بجثة ردريك ، فاحتر رأسه وبعث بها إلى موسى بن نصير ، وبعث بها موسى إلى الحليفة ، ويتابعه فى هذه الرواية كاتب أندلسي هو صاحب كتاب تحفة الأنفس الذى تقدم ويتابعه فى هذه الروايات كثيرة أخرى . ولكن المرجح فى هذه الروايات كلها هو أن ردريك فقد حياته فى الموقعة التى فقد فيها ملكه ، وأنه مات قتيلا أو غريقاً على الأثر (٣) .

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير (ج ٤ ص ٢١٤) والمقرى (ج ١ ص ١٢١) ودوزى (ج ١ ص ٢٧٢). (٢) راجع كتاب الامامة والسياسة ــ ٢ ص ٥٥ و ٧٦. ووردت هذه الرواية في كتاب

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب الإمامة والسياسة ج ٢ ص ٧٥ و ٧٦. ووردت هذه الرواية في كتاب تحفة الأنفس في المحطوط المتقدم ذكره ( لوحة ٤٨ ) .

C. Julian: Histoire de la Gaule p.750-Gibbon, ibid, راجع فى مصير ردريك ، Chap.LI. & notes ، وراجع من المصادر الإسلامية : ابن الأثير حيث يقول إنه غرق في نهاية الموقعة (ج ؛ ص؛ ٢١) . والمقرى حيث يقول إنه رمى بنفسه مختارا إلى النهر ، وقد ثقلته الحراح (نفح الطيب =

هكذا كانت موقعة شذونة التي دالت فها دولة القوط ، بعد أن لبثت زهاء ثلاثمائة عام منذ قيامها في غاليس ، وغم الإسلام فها ملك إسبانيا . وتحيط الرواية الإسلامية حوادث الفتح بطائفة كبيرة من الأساطير والقصص التي لا يستطيع المؤرخ أن يقف بها(۱) . بيد أنه بجدر بنا في هذا المقام أن نذكر ما تعرضه الرواية من أن طارقاً خطب جنده قبيل نشوب المعركة الحاسمة ، كما أنه بجدر بنا أن نورد نص هذا الحطاب الشهير الذي ينسب لفاتح الأندلس ، والذي يعتبر نموذجاً بديعاً من الفصاحة والحاسة الحربية وهو :

«أيها الناس: أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم . وليس لكم والله إلا الصدق والصبر ، واعلموا أنكم في هذه الحزيرة أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام ، وقد استقبلكم عدوكم بجيوشه وأسلحته ، وأقواته موفورة ، وأنتم لا وزر لكم إلا سيوفكم ، ولا أقوات لكم إلا ما تستخلصونه من أيدى عدوكم . وإن امتدت بكم الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمراً ، ذهبت ريحكم وتعوضت القلوب عن رعها منكم الحرأة عليكم ؛ فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم ، ممناجزة هذا الطاغية ، فقد ألقت به إليكم مدينته الحصينة ؛ وإن انتهاز الفرصة فيه لمكن إن سمحتم لأنفسكم بالموت . وإنى لم أحذركم أمراً أنا عنه بنجوة ، ولا حملتكم على خطة أرخص متاعاً فيها للنفوس ، أبدأ بنفسي ، واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلا استمتعتم بالأرفه الألذ طويلا ، فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسي ، فما حظكم فيه بأوفي من حظي . وقد بلغكم ما أنشأت هذه الجزيرة من الحور الحسان من بنات اليونان ، الرافلات في الدر والمرجان .

<sup>-</sup>ج ١ ص ١٢١). وقال ابن الأبار في الحلة السيراء إنهم عثروا على جواد ردريك وسرجه من ذهب وزبرجد وإحدى نعليه وغاب شخصه ، فا وجد حياً ولا ميتاً (ليدن ص ٣١). وهذه هي أيضاً رواية صاحب و أخبار مجموعة ، (ص ٢). وقال ابن عذارى إن ردريك اختى ولم يعرف له موضع ولا وجدت له جثة ، وإنما وجد له خف مفضض ، فقالوا إنه غرقوقالوا إنه قتل ( ج ٢ ص ١٠) ؟ وتردد بعض التواريخ الغربية هذه الرواية (كاى جوليان في تاريخ و غاليس ، ص ٨٥٧). وتقول بعض الروايات الإسبانية إنه فر إلى مغار ناسك ، والبعض الآخر إنه ألى حياً إلى بثر ملأى بالأقامى حيث صاح : « وإنها تلهم الجزء الذي ثقلته بالحطايا ، ( جيبون الحامش في الفصل الحادي والحسين ) . هذه الأساطير ، ولكن المقرى يسترعب الكثير منها نقلا هن مختلف الروايات ( نفح الطيب ج ٢ مل ١١٤) وما بعدها ) .

والحلل المنسوجة بالعقيان ، المقصورات فى قصور الملوك ذوى التيجان ، وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين من الأبطال عرباناً ، ورضيكم لملوك هذه الحزيرة أصهاراً وأختاناً ، ثقة منه بارتياحكم للطعان ، واستهاحكم بمجالدة الأبطال والفرسان ، ليكون حظه منكم ثواب الله على إعلاء كلمته ، وإظهار دينه سيده الحزيرة ، وليكون مغنمها خالصة لكم من دونه ، ومن دون المؤمنين سواكم . والله تعالى ولى أنجادكم على ما يكون لكم ذكراً فى الدارين . أبها الناس: ما فعلت من شيء فافعلوا مثله ، إن حملت فاحملوا ، وإن وقفت فقفوا ، ثم كونوا كهيئة رجل واحد فى القتال ، وإنى عامد إلى طاغيتهم بحيث لا أنهيه حتى أخالطه وأمثل دونه ، فإن قتلت فلا تهنوا ولا تحزنوا ولا تنازعوا ، فتفشلوا وتذهب ريحكم ، وتولوا الدير لعدوكم فتبدوا بين قتيل وأسير . وإياكم إياكم أن ترضوا بالدينة ، ولا تعطوا بأيديكم ، وارغبوا فيا عجل لكم من الكرامة ، والراحة من بالمدنية ، ولا تعطوا بأيديكم ، وارغبوا فيا عجل لكم من الكرامة ، والراحة من المهنة والذلة ، وما قد أحل لكم من ثواب الشهادة ، فإنكم إن تفعلوا ، والله معكم المسلمين ، وها قد أحل لكم من ثواب الشهادة ، فإنكم إن تفعلوا ، والله معكم ومفيدكم ، تبوءوا بالحسران المبين ، وسوء الحديث غدا بين من عرفكم من المسلمين ، وهانذا حامل حتى أغشاه فاحملوا بحملتي »(١)

ويشير صاحب كتاب تحفة الأنفس إلى خطبة طارق فى قوله: و لما التلقى العرب والقوط، فاقتتلوا ثلاثة أيام أشدقتال ، فرأى طارق ما الناس فيه من الشدة، فقام يعظهم ويحضهم على الصبر ويرغبهم فى الشهادة ، وبسط فى آمالهم » ، ثم يورد نص الحطبة (٢) .

ثم تنوه الرواية الإسلامية بماكان لهذا الخطاب من أثر فعال فى إذكاء همم المسلمين وشجاعتهم وثقتهم ، ودفعهم إلى طريق النصر والظفر .

على أنه يسوغ لنا أن ترتاب فى نسبة هذه الحطبة إلى طارق ؛ فإن معظم المؤرخين المسلمين ، ولاسيا المتقدمين منهم لايشير إليها ، ولم يذكرها ابن عبدالحكم

<sup>(</sup>۱) هذا ، ومما ينسب لطارق أيضاً من قصيدة قالها فى الفتح :

ركبنسا سفيناً بالمجاز قصيرا عسى أن يكون الله منا قد اشترى
قفوسساً وأموالاً وأهلا بجنة إذا ما اشتهينا الشيء فيها تيسرا
ولسنا نبانى كيف سالت نفوسنا إذا نحن أدركنا الذي كان أجدرا

<sup>(</sup>٢) كتاب تحفة الأنفس وشعار أهل الأنداس ؛ المحطوط المتقدم ذكره لوحة ٤٨ .

ولا البلاذرى ، وهما أقدم رواة الفتوحات الإسلامية ، ولم تشر إليها المصادر الأندلسية الأولى ، ولم يشر إليها ابن الأثير وابن خلدون ، ونقلها المقرى عن مؤرخ لم يذكر اسمه ، وهي على العموم أكثر ظهوراً في كتب المؤرخين والأدباء المتأخرين . وليس بعيداً أن يكون طارق قد خطب جنده قبل الموقعة ، فنحن نعرف أن كثيراً من قادة الغزوات الإسلامية الأولى ، كانوا يحطبون جندهم في الميدان ، ولكن في لغة هذه الحطبة ، وروعة أسلومها وعباراتها ، ما يحمل على الشك في نسبتها إلى طارق ، وهو بربرى لم يكن عريقاً في الإسلام والعروبة . والظاهر أنها من إنشاء بعض المتأخرين ، صاغها على لسان طارق مع مراعاة ظروف المكان والزمان .

وتشير الرواية الإسلامية في هذا الموطن إلى واقعة أخرى جديرة بالتأمل والبحث ؛ وهي واقعة قد يغلب علمها لون الأسطورة ، وإن كانت مع ذلك تعرض علينا في ثوب التاريخ الحق ؛ تلك هي واقعة إحراق السفن التي نقل علمها طارق جيشه من الشاطيء الإفريقي إلى شاطيء الأندلس . ونحن نعرف مما تقدم أن الكونت يوليان هو الذي قدم السفن التي ركها العرب إلى الأندلس في بعثهم الاستكشافية الأولى بقيادة طريف بن مالك ، ثم في حملتهم الغازية بقيادة طارق . وهنا تذكر الرواية أن طارقاً ما كاد يعمر بجيشه إلى الشاطئ الأندلسي ، حتى أمر بإحراق السفن التي عمر علمها جيشه ، وذلك لكي يدفع جنده إلى الاستبسال والموت ، أو النصر المحقق ، ويقطع عليهم بذلك كل تفكير فىالتخاذل والارتداد. فما مبلغ هذه الرواية من الصحة ؟ إن جميع الروايات الْإسلامية التي تحدثنا عن فنح الأندلس لا تذكر شيئاً عن هذه الواقعة ، ولاتذكرها الرواية الإسلامية إلا في موطن واحد ؛ فقد ذكر الشريف الإدريسي في معجمه الحغرافي « نزهة المشتاق » عند الكلام على جغرافية الأندلس ، أن طارقاً أحرق سفنه بعد العبور بجيشه إلى الأندلس(١) ، وقد نقلت بعض التواريخ النصرانية المتأخرة هذه الرواية عن الإدريسي فيما يرجح؛ وفيما عدا ذلك فإن حميع الروايات الإسلامية تمر عليها بالصمت المطلق.

وقد يقال إن في الخطاب المنسوب إلى طارق ما يؤيد صحة هذه الرواية ،

<sup>﴿</sup> ١) نزهة المشتاقُ في اختراق الآفاق ( المختصر ) ، طبع رومةً ، ص ١٧٨ .

فطارق يستهله بقوله: «أيها الناس ، أين المفر ؟ البحر من ورائكم ، والعدو أمامكم ، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر ... » ، وفي ذلك ما يمكن أن يحمل على أن الحيش الفاتح قد جرد من وسائل الارتداد والرجعة إلى الشاطئ الإفريق ، أو بعبارة أخرى قد جرد من السفن التي حملته في عرض البحر إلى اسبانيا ؛ ولكنا رأينا أن هذا الحطاب لا يمكن الاعتماد عليه من الوجهة التاريخية ، كوثيقة بعيدة عن شوائب الريب . ولو صح أن طارقاً ألتي في جنده مثل ذلك الحطاب ، فقد نجد تفسيراً لأقوال طارق في أن السفن كانت ملكاً للكونت يوليان ، وفي أنها لم تكن تصرف الغزاة في حميع الأوقات .

ومع ذلك كله فإن رواية الشريف الإدريسي عن واقعة إحراق طارق للسفن ليست من الأمور المستحيلة ؛ وهي عمل بطولة يتفق مع بطولة فاتح الأندلس على أنها تبقى عرضة لكثير من الريب ، فقد دونت لأول مرة فى القرن الحامس الهجرى . أعنى بعد فتح الأندلس بأكثر من ثلاثة قرون ، ولم تؤيدها أية رواية إسلامية أخرى (١) .

وعلى أثر الموقعة الحاسمة التى غلب فيها الحيش القوطى ومزق ، ساد الرعب على القوط ، فامتنعوا بالحصون والحبال ، وقصدوا إلى الهضاب والسهول . وذاعت أنباء النصر فى طنجة وسبتة وما جاورهما من أراضى العدوة ، فعبر إلى الحيش الفاتح سيل من المحاهدين والمغامرين من العرب والبربر . وزحف طارق بحيشه شهالا . وكانت بقية الحيش القوطى قد اجتمعت عند إستجة لتحاول رد الحيش الفاتح ، فالتق الحيشان هناك تانية ، وهزم القوط مرة أخرى ، ولم يبق إلا أن يستولى الفاتحون على المدن والقواعد الحصينة واحدة بعد الأخرى .

وكان يوليان وأصحابه إلى جانب المسلمين ، يعاونهم بالنصح والإرشاد كما قدمنا ، فنى إستجة وضعت خطة السير ، وتقرر أن يسير طارق بنفسه إلى طليطلة عاصمة المملكة القوطية ؛ وأرسل طارق مغيثاً الرومي مولى الوليد بن

<sup>(</sup>۱) يقدم لنا التاريخ الحديث مثلا بديما للفاتح الذي يحرق السفن التي عبر عليها جيشه لكى يقطع على جنده كل تفكير في الرجمة والارتداد ، هو مثل المكتشف الإسباني هرناندو كورتيث فاتح المكسيك . فقد أمر هذا الفاتح الشهير ، حينها أشرف على شواطىء المكسيك مستكشفا فاتحا في سنة ١٥١٩م . بإحراق سفنه التي قدم عليها جيشه من اسبانيا . ومن الغريب أن يكون بعال هذا الحادث إسهانيا ، وهو ما يحملنا على الغان بأنه قد تأثر في عمله بالمثل الذي يفسب لطارق فاتح الأندلس .

عبد الملك إلى قرطبة فى سبعائة فارس ، فاقتحم أسوارها الحصينة واستولى عليها دون مشقة ، وأرسل حملات أخرى إلى غرناطة وإلبيرة ومالقة ، فافتتحت مالقة وفر سكانها إلى الحبال ، ثم لحق جيشها بالحيش المتجه إلى إلبيرة وغرناطة ، فحوصرت غرناطة قليلا وفتحت ، ثم فتحت إلبيرة . وكان اليهود يعاونون المسلمين فى كل هذه الفتوح ، فكان المسلمون يضمون إليهم فى كل مدينة من المدائن المفتوحة حامية صغيرة لحفظها . ثم سار المسلمون بعد ذلك شرقاً نحو ولاية مرسية ، وكانت تسمى يومئذ تيودمير (أو تدمير) باسم أميرها ، وقاعدتها مدينة أوريولة ؛ وكان تيودمير جندياً كبيراً ، وافر العزم والبأس ، فالتهى بالمسلمين ونشبت بينه وبينهم معارك شديدة هلك فيها معظم رجاله ، فارتد إلى أوريولة ، وامتنع بها ، وعرض النساء ، حسما تقول الرواية ، على الأسوار فى اثواب الرجال إيهاماً بكثرة جنده ، واستطاع بثباته وجلده ، أن يعقد الصلح مع المسلمين بشروط حسنة أنقذت بها مدينته من السبى والحزية ()

وسار طارق في بقية الحيش إلى طليطلة محترقاً هضاب الأندلس(٢) وجبال

<sup>(</sup>١) ابن الأثبر (ج ۽ ص ٢١٥). والبيان المغرب (ج ٢ ص ١٣). وسنورد فيما بعد نص هذه المعاهدة .

<sup>(</sup>٢) يطلق المؤرخون والحفرافيون العرب كلمة والإنداس » على شبه جزيرة إيبيريا المكونة من اسبانيا والبرتغال (ياقوت في معجم البلدان تحت كلمة لأنداس . والروض المطار ص ١) . وتطلق في الرواية العربية أيضاً على اسبانيا المسلمة » التي كانت عقب الفتح تشمل كل إسبانيا ما عدا جاهقية ولايات جبال البرنيه . ولكن و الأندلس » تطلق في العصور المتأخرة وفي الجفرافية الحديثة على ولايات الأندلس الواقعة في جنوبي إسبانيا بين بهرالوادي الكبير والبحر » وبين ولاية مرسيه وإشبيلية ؛ وما زالت « الأندلس » مطعاه عملى في تقسيم اسبانيا الإداري الحاضر نفس هذه المنطقة . والرواية العربية تعلل هذه التسمية بصور مختلفة فققول . ثلا إنها سميت أندلس باسم أول من سكنها من قديم الزمان وهم قوم من الأعاجم يقال لهم أندلوش ( نفح الطب ج ١ ص ٢٧) . ويقول ابن الأثير إن النصاري يسمون الأندلس إشبانة باسم أشبانس أحد ملوكها ، وهذا هو اسمها عند بطليموس ( ج ٤ النصاري يسمون الأندلس إشبانة باسم أشبانس أحد ملوكها ، وهذا هو اسمها عند بطليموس ( ج ٤ من ٢١٧ ) . ولكن ابن خلدون يقدم لنا تعليقاً أدق فيقول إنها سميت والأندلس باسم «قندلس» ولعلها في القديم إباريه المقول ) . ويقدم لنا المها في القديم إباريه المواضح أنه يقصد الفندال أي الوندال ( ج ٢ ص ٣٠٥ في تاريخ القول ) . ويقدم لنا قرطبة . ثم سميت إشبانية من اسم رجل ملكها في القديم كان اسمه إشبان . وقيل سميت بالإشبان سكنوه في أول الزمان على جرية النهر وما والاه . وقال قوم إن اسمها هو في الحقيقة إشبارية Hisperia في أول الزمان على جرية النهر وما والاه . وقال قوم إن اسمها هو في الحقيقة إشبارية Hisperia .

مرا مورينا (جبل الشارّات) التي تفصل بين الأندلس وقشتالة ، بإرشاد يوليان وأصحابه . وكان القوط قد فروا منها نحو الشهال بأموالهم وآثار قديسهم . ولم يبق بها سوى اليهود وقليل من النصارى ، فاستولى طارق علمها ، وأبق على من بقى من سكانها ، وترك لأهلها عدة كنائس ، وترك لأحبارها حرية إقامة الشعائر الدينية ، وأباح للنصارى من القوط والرومان اتباع شرائعهم وتقاليدهم ، واختار لحكمها وإدارتها أوباس مطرانها السابق وأخا الملك وتنزا . وتابع طارق زحفه شهالا ، فاخترق قشتالة ثم ليون في وهاد ومفاوز صعبة ، وطارد فلول القوط حتى أسترقة ؛ فلجأت إلى قاصية جليقية واعتصمت بجالها الشامحة . وعبر طارق جبال أشتوريش (أستورياس)(١) واستمر في سيره حتى أشرف على ثغر جبال أشتوريش (أستورياس)(١) واستمر في ميره حتى أشرف على ثغر خيخون الواقع على خليج بسكونية (غسقونية) فكان خاتمة زحفه ونهاية فتوحاته ، ورده عباب المحيط عن التقدم فعاد إلى طليطلة حيث تلتي أوامر موسى بوقف الفتح . وكان ذلك لعام فقط من عبوره إلى اسبانيا .

وقد اختلف المؤرخون فى تعليل البواعث التى حملت موسى على أن يصدر أوامره إلى طارق بوقف الفتح ؛ فقيل إن موسى لم يكن يتوقع كل هذا الفوز لقائده ومبعوثه ، فلما وقف على مبلغ فوزه وتقدمه ، تحول إعجابه به إلى حسد وغيرة ، وخشى أن ينسب ذلك الفتح العظيم إليه دونه ، فكتب إليه ألا يتقدم

من إشبرش وهو الكوكب المعروف بالأحمر . وسميت بعد ذلك بالأندلس من أسماء الأندليش من الذين = سكنوها » . والأندليش هم الوندال Vandals . (أبو عبيه البكرى في جعرافية بلاد افريقية والمغرب طبعة دى سلان ) . وهذا هو التعليل الذي يأخذ به دانڤيل Danville إذ يقول إن الاشتقاق مأخوذ من كلمة ڤاندالوسيا Vandalusia أي بلد الوندال ، (نقله جيبون عن كتام، عالك أوربا في هامش الفصل الحادى والحمسين ) . وهذا ما يقرره الغزيرى أيضاً في معجم مخطوطات الإسكوريال (Bibliotheca Arabico - Hispana Escurialensis 11, p. 237)

<sup>(</sup>۱) وهنا تذكر الرواية العربية أن طارقاً انتهى إلى مدينة المائدة خلف جبال أستوريه فاستولى على مائدة سليمان بن دا د، وهي خضراء من زبرجد حافاتها منها وأرجلها ثلثانة وخسة وستون. ويقال إن هذه المائدة غنمها الرومان من المشرق أو بيت المقدس في بعض غزواتهم ثم نقلوها إلى رومة ، فننمها القوط حين افتتحوا رومة ، ثم أحرزها العرب عند فتح اسبانيا . وذكر ابن الأثير أن أحد ملوك اسبافيا في عهد الوندال غزا بهت المقدس وأحرز المائدة (ج ؛ ص ۲۱۲) . وذكر صاحب الروض المعطار ، كا ذكر بعض مؤرخى الإفرنج ، أن هذه المائدة هي من نفاتس ملوك القوط ، وأن العرب عثروا بها في كنيسة طليطلة وهو أقرب إلى المعقول . (الروض المعطار ص ه ) .

حتى يلحق به ، ويتوعده بالعقاب إذ توغل بعد بغير إذنه(١) . ولكن البعض يعلل غضب موسى على طارق ولحاقه به ، بأن طارقاً خالف الأوامر الصادرة إليه بألا يجاوز قرطبة أو حيث تقع هزيمة القوط(٢) . وهذا تعليل حسن يتفق وما أثر عن موسى من الحيطة والحَلَر ، فقد ينكب المسلمون إذا توغلوا فىأراض ومسالك مجهولة . على أن ذلك لا يمنع من أن يكون للغيرة أثرها أيضاً في نفس موسى وفى تصرفه . وعلى أى حال فقد عبر موسى البحر إلى اسبانيا في عشرة ٢لاف من العرب وثمانية آلاف من البربر ، في سفن صنعها خصيصاً لذلك ، يحفزه شغف الفتح بالرغم من شيخوخته ، ونزل بولاية الحزيرة حيث استقبله الكونت يوليان ، وذلك في رمضان سنة ثلاث وتسعين ( يونيه سنة ٧١٢ م ) .. وبدأ موسى زحفه بالاستيلاء على مدينة شَـَذُونة (٣) ، ثم سار إلى قَـرَمُونة وَهي يومئذ من أمنع معاقل الأندلس ، فاستولى علما ممعاونة يوليان وأصحابه . وقصد بعدئذ إلى إشبيلية أعظم قواعد الأندلس. فافتتحها بعد أن حاصرها شهراً. ثم سار إلى ماردة وحاصرها مدة ، وقتل تحت أسوارها حماعة كبيرة من المسلمين في كمين دبره النصارى . وانتهت بالتسليم فى رمضان أو شوال سنة أربع وتسعن ، على أنْ تكون أموال الغائبين والكنائس ، غنيمة للمسلمين دية لمن قتل منهم . وقصد موسى بعدئذ إلى طليطلَّة فالتَّتي بطارق على مقربة منها وكان قد سار إلى استقباله . فَأَنْبِهِ وَبِالْغِ فِي إِهَانِتُهُ ، وَزَجِهُ مَصْفَداً إِلَى ظَلَامُ السَّجِنَ بَهُمَةُ الْخُرُوجِ والعصيانُ ، وقيل بل هم بقتله أيضاً (<sup>1)</sup> . ولكنه ما لبث أن عفا عنه ورده إلى منصبه <sup>(ه)</sup> .

<sup>(</sup>١) هذه هي رواية ابن عبد الحكم (ص ٢٠٧) ، وصاحب أخبار مجموعة (ص ١٥) ،

وابن القوطية ( ص ٩ ) ، وابن الأثير ( ج ٤ ص ٢١٥ ) ، وابن خلدون (ج ٤ ص ١١٧ ) ،

وابن حيان مؤرخ الأندلس ( نفح الطيب ج ١ ص ١٢٦ ) ، وبغية الملتمس للضبى ( ص ١١ ) ، والحبيدى في جذوة المقتبس ( طبع مصر ) ص ٥ .

<sup>(</sup>۲) البيان المغرب ( ج ۲ ص ۱۵ و ۱۸ ) .

<sup>(</sup>٣) Medina Sedonia ، ويسميها ابن الأثير مدينة السليم (ج ٤ ص ٢١٥) . ولكن شدونة أو شذونة تسمية أكثر ذيوعاً .

<sup>(</sup>٤) ابن عبد الحكم (ص ٢٠٨) ، وابن الأثير (ج؛ ص ٢١٥) ، والمقرى فى نفح الطيب (ج ١ ص ١٢٧) ، والحميدى فى جذوة المقتبس (ص ٦) .

<sup>(</sup>ه) ينفرد ابن عبد الحسكم برواية عن إطلاق سراح طارق ، هي أن طارقاً استجار بمغيث الروى وكان عائداً منالأندلس إلى المشرق، ووعده بمائة عبد إذا هو أباخ أمره إلىالوليد بن عبد الملك ، فقام مغيث بالرسالة وبادر الوليد بالكتابة إلى موسى أن يطلق سراحطارق ويتوعده إذا أساء إليه .=

ووضع الإثنان خطة لافتتاح ما بقى من إسبانيا . ثم زحفا نحو الشهال الشرق واخترقا ولاية أراجون (الثغر الأعلى) وافتتحا سرقسطة وطر كونة و برشلونة وغيرها من المدائن والمعاقل . ثم افترق الفاتحان ، فسار طارق نحو الغرب ليغزو جلّيقية ، وليتم القضاء على فلول القوط . وسار موسى شهالا فاخترق جبال البرنيه (جبال البرتأو البرتاتأو الممرات)(١) ، وغزا ولاية لانجدوك أو سبتهانيا التى كانت تابعة إذ ذاك لملوك القوط ، واستولى على قرقشونة (كاركاسون) وأربونة (ناربون) . ثم نفذ إلى مملكة الفرنج وغزا وادى الرون (رذونة) حتى مدينة لوطون أو لوذون (ليون) ، فاضطربأمراء الفرنج وأخذوا فى الأهبة لرد الغزاة ؛ ويقال إن المعارك الأولى بين العرب والفرنج وقعت فى تلك السهول على مقربة من أربونة (ربونة) .

وهنا فكر القائد الحرىء فى أن يحترق بجيشه جميع أوربا غازياً فاتحاً ، وأن يصل إلى الشام من طريق قسطنطينية ، وأن يفتتح فى طريقه أمم النصرانية والفرنجة كلها . وهو ما يجمله ابن خلدون فى تلك العبارة القوية: «وجمع أن يأتى المشرق على القسطنطينية ، ويتجاوز إلى الشام و دروب الأندلس، ونخوض مابينها من بلاد الأعاجم أمم النصرانية مجاهداً فيهم ، مستلحماً لهم إلى أن يلحق بدار الحلافة »(٦). وكان موسى يقدر تنفيذ مشروعه العظيم بحيش ضخم يقتحم البرنيه ، يؤيده من البحر أسطول قوى ، فيبدأ بافتتاح مملكة الفرنج ثم يقصد إلى مملكة اللومبارد (١٤) فى شمالى إيطاليا ، فيخترقها فاتحاً إلى رومة قاعدة النصرانية ، فيفتتحها ويقضى فيها على كرسى النصرانية . ويتابع سيره بعدئذ شرقاً إلى سهول الدانواب ،

<sup>=</sup> وحمل منیث هذا الکتاب إلى الأندلس ، فأفرج موسى عن طارق ورده إلى منصبه (ص ٢١٠) . وذكر الطبرى أن طارقاً ترضى موسى فرضى عنه وقبل منه عذره (ج ٨ ص ٩٠) .

<sup>(</sup>١) البرت أو البرتات محرفة عن الاسبانية Puerta ، ومعناها الباب . وسميت الجبال بهذا الأسم لأنها تحتوى على خسة أبواب أو ممرات طويلة كانت تستعمل للعبور والغزو . وسنعود إلى تفصيل ذلك . أما تسميتها بجبال البرانس فهو خطأ جغرافي حسبما نوضح بعد .

<sup>(</sup>٢) ابن حيان مؤرخ الأندلس ( نقله المقر ۚ فى ففح الطيب ج ١ ص ١٢٨ ) ، والبيان المغرب ( ج ٢ ص ١٤ ) . ومعظم الروايات على أن موسى وقف فى زحفه عند أربونة .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ؛ ص ١١٧ ، ونفح الطيب ج ١ ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٤) في الجنرافية العربية بلاد اللنبرد أو أنكبردية .

مثخناً فى القبائل الحرمانية التى تسيطر على ضفافه ، ثم يخترق أراضى الدولة البيز نطية حتى قسطنطينية فيستولى عليها ، ثم يعبر إلى آسيا الصغرى قاصداً إلى دمشق فيصل بذلك أملاك الحلافة الإسلامية فيا بين المشرق والمغرب من طريق الشهال ، كما اتصلت من طريق الحنوب(١).

ولم يك ثمة ما يحول دون تنفيذ هذا المشروع الضخم ؛ فقد كان الإسلام يومئذ في ذروة الفتوة والقوة والبأس ، وكانت جيوشه تقتحم أرجاء العالم القديم ظافرة أينًا حلت . وكانت أمم الغرب من جهة أخرى يسودها الضَّعف والانحلال ، وكانت مملكة الفرنج وهي أضخمها وأقواها عزقها الحلاف والتفرق ، وقد بدأ العرب غزوها بالفعل . ولم تستطع النصرانية أن توحد جهودها لرد الإسلام ، ولم تقم فيها زعامة قوية تجمع كلمتها وتنظم قواها في جبهة دفاعية موحدة . ولم تكن أوربا في ذلك الحن سوى مزيج مضطرب من الأمم والقبائل المتنافرة ، تمزقها المطامع والأهواء المختلفة . فكان الإسلام يستطيع غزوها وفتحها . ولم يكن حلماً وإغراقاً ما تصوره موسى بن نصير واعتزمه . ولكن سياسة الإحجام والتردد التي اتبعها بلاط دمشق نحو الفتوح الغربية ،والتي كادت تحول دون فتح اسبانيا ، أودت بذلك المشروع البديع ، وكتب الوليد بن عبد الملك إلى موسى تحذره من التوغل بالمسلمين في دروب مجهولة ، ويأمره بالعود ، فارتد موسى مرغماً آسفاً ؛ ولكنه تمهل في العود حتى يتم إخضاع معاقل جليقية التي اعتصمت بها فلول القوط ، ويطهر اسبانيا بأسرها من كل خروجومقاومة ، فاخترق جليقية واستولى على معظم معاقلها ، ومزق كل قوة تصدت لمقاومته ، ولم يبق منالنصارى سوى شراذم يسيرة اجتمعت حول زعيم يدعى بلاجيوس أو بلايو ، ولحأت إلى قاصية جليقية ؟ وبينها كان موسى يتأهب للحاق بها وسحقها ، إذ وصله كتاب آخر من دمشق يستدعيه وطارقاً ، ويأمرهما بتعجيل العود . ولعل أقوى البواعث التي حملت الوليد على هذا الاستدعاء ما نمي إليه من خلاف موسى وطارق ، وخوفه أن ينتهى هذا الحلاف ، بتفرق كلمة المسلمين ونكبتهم في تلك الأقطار

<sup>(</sup>١) Cardonne: ibid. V.I.p. 96—97 (١) ويقول الفيلسوف جيبون تعليقاً على هذا المشروع إنه تمكن مقارنته مخطة مثر اديتيس ليفتتح ما بين القرم ورومة ، أو خطة قيصر ليفتتح المشرق ثم يعود من طريق الثال. ويفوق هذه المشاريع خيماً مشروع هانيبال الذي نفذ بنجاح عظيم (الفصل الحادي والحمسون).

الحديدة المجهولة التي افتتحوها (١). أو لعله خوف الوليد أن يفكر موسى بما عرف من طمعه و دهائه ، في الاستقلال بذلك الملك الحديد النائى ، وهو أفضل تعليل يقبله النقد الحديث و يرجحه . ور بما كان من هذه البواعث أيضاً ما بلغ الوليد عن وفرة الأموال والتحف التي اغتنمت من الأندلس ، وخوفه أن تمتد إليها يد التبديد . ومهما كانت العوامل التي دفعت الوليد إلى استدعاء فاتحى الأندلس ، فلا ريب أنه كان خطراً على مستقبل الإسلام في اسبانيا . ذلك أن هذه الشراذم النصرانية الصغيرة التي نجت من المطاردة واعتصمت بصخور جليقية ، لم تلبث أن نحت وقويت ، وكانت منشأ المملكة النصرانية التي قامت في الشهال ، ولبثت قروناً تكافح دولة الإسلام في اسبانيا حتى انتهت بالقضاء عليها .

وفى ذلك الحين كان عبد العزيز بن موسى قد افتتح منطقة الساحل الواقعة بين مالقة وبلنسية ، وأخمد الثورة فى إشبيلية وباجة ، وافتتح لبلة وغيرها من المعاقل والحصون ، وأبدى فى معاملة البلاد المفتوحة كثيراً من الرفق والتسامح ، والاعتدال فى تطبيق الأحكام وفرض الضرائب. ولنا فى معاهدته مع تيودمبر خير شاهد باعتدال السياسة الإسلامية ولينها وتسامحها . وإليك نص هذه المعاهدة ، حسيا نقله إلينا الغزيرى فى معجمه ، نورده نموذجاً للوثائق السياسية الإسلامية فى عصر الفتح :

« نسخة كتاب الصلح الذى كتبه عبد العزيز بن موسى لتلامير عبدوش — يسم الله الرحمن الرحيم ، من عبد العزيز إلى تدمير ، أنه نزل على الصلح ، وأنه له عهد الله وذمته أن لا ينزع عنه ملكه ، ولا أحد من النصارى عن أملاكه . وأنهم لا يقتلون ولا يسبون ، أولادهم ولا نساؤهم ، ولايكرهون على دينهم ، ولا تحترق كنائسهم ما تعبد ونصح ، وأن الذى اشترط عليه أنه صالح على سبع مدائن ، أوريوالة وبلنتلة ولقنت ومولة وبقسرة وأنه ولورقة . وأنه لا يأوى لنا عدواً ، ولا يخون لنا أمناً ولا يكتم خيراً علمه . وأنه عليه وعلى أصحابه ديناراً

<sup>(</sup>۱) لم توضع الرواية الإسلامية أسباب هذا الاستدعاء . ولكن الغزيرى نقل في معجمه من بعض أوراق مخطوطة في الإسكوريال في سبب الاستدعاء هذه الفقرة : « ولما علم الوليد بن عبد الملك ما حدث لطارق بن زياد وموسى بن نصير من الحلاف بعث فيهما فانصر فا إلى المشرق » . ويعتقد الغزيرى أن الأوراق التي عثر بها ونقل مها هذه الفقرة إنما هي من تاريخ الرازى لقرائن ذكرها . واجم حمد والمجاهدة الفار بن التي المرائن الأوراق التي عثر بها ونقل مها هذه الفقرة إنما هي من تاريخ الرازى لقرائن ذكرها .

كل سنة ، وأربعة أمداد قمح وأربعة أمداد شعر ، وأربعة أقساط طلا ، وأربعة أقساط خل ، وقسطى عسل ، وقسطى زيت ، وعلى العبد نصف ذلك . كتب في أربع من رجب سنة أربع وتسعين من الهجرة . شهد على ذلك . . . الخ هذا . . واتخذ موسى بن نصير أهبته للعود إلى دمشق نزولا على أوامر الحليفة . فنظم حكومة الأندلس قبل رحيله ما استطاع ، وجعل حاضرتها إشبيلية (٢) لاتصالها بالبحر وكانت حاضرتها أيام الرومان ، واختار لولايتها ولده عبدالعزيز ، واستخلف على المغرب الأقصى ولده عبد الملك ، كما استخلف على إفريقية عبد لله أكبر أولاده . وفي شهر ذى الحجة سنة خمس وتسعين (أغسطس ١٧٥ م) قفل راجعاً إلى المشرق وطارق معه ، وفي ركبه من نفيس التحف والغنائم ما لا يقدر ولا يوصف ، ومن أشراف السي عدد عظم (٣) .

<sup>(</sup>١) نقل الغزيرى هذا النص في معجمه عن بعض مخطوطات الإسكوريال ، وقرنه بترحمة الاتينية (Casiri : ibld. V II. p. 105)

هذا وقد أورد لنا العذرى نصا آخر لهذا الأمان في كتابه «ترصيع الأخبار وتنويع الآثار» ؛ على نفس المدن السبعة ، جاءت شروطه على النحو الآتى : «ألا يقدم ولا يؤخر لأحد من أصحابه يسوء ، وأن لا يسبون ، ولا يفرق بينهم وبين نسائهم وأولادهم ، ولا يقتلون ولا تحرق كناشهم ، ولا يكرهون على دينهم ؛ وأنه لا يدع حفظ العهد ، ولا يحل ما انعقد ، ويصحح الذ فرضناه عليه ، وألزمناه أمره ، ولا يكتمنا خبراً علمه ، وأن عليه وعلى أصحابه غرم الحزية من ذلك على كل حر دينار .. الخ » ثم يلى ذلك شهود هذا الأمان » (راجع « نصوص عن الأندلس » وهى عبارة عن أوراق منقولة من كتاب « ترصيع الأخبار » ومنشو ة بمناية الدكتور عبد العزيز الأهوان ، وصاد، ة عن معهد الدراسات الإسلامية بمدريد — ص ؛ و ه ) .

<sup>(</sup> ٢ ) اقتبس العرب اسم « إشبيلية » مناسمها اللاتيني « هسبالي » Hispah ، ثم حرف الإسبان هذا الاسم إلى « سقيليا » Sevilla ، وهو الذ يطلق عليها في الجغرافية الحديثة .

<sup>(</sup>٣) تفيض الرواية الإسلامية في وصف ما أصابه المسلمون في الأندلس من الغنائم الجليلة والسبى الذي لا يحصى . وتقول إن موسى بن نصير حمل إلى دمشق من التحف والذخائر من الذهب والدر والياقوت والزبرجد ما لا يقدر ؟ منها مائدة سليمان السالفة الذكر ؟ وأما السبايا فيقال إنه حل منها ثلاثين ألفاً ، بينهم مثات من أشراف القوط واله صفاء المختارين ، من ذو الشباب الغض والجال الباهر ذكوراً وإناثاً . وذكر ابن القوطية أن موسى بن نصير عاد ومعه من أبناء الملوك والعجم أربعمائة ، على رؤسهم تيجان الذهب وفي أوساطهم مناطق الذهب (ص ١٠) . ونقل المقرى عن بعض المؤرخين أن العرب وجدوا في طليطلة حين فتحوها من اللخائر والأموال ما لا يحصى ، فن ذلك مائة وسبعون تاجاً من الذهب الأخر مرصعة بالدر وأصناف الحجارة الكريمة ي ووجد فيها ألف سيف ملوكي ، ومن الدر والياقوت أكيال ، ومن أواني الذهب والفضة ما لا يحيط به وصف (نقم الطيب ج ١ ص ١٣٠ و ١٣٥ ) .

وقد اختلفت الرواية العربية في مصير موسى بن نصير ، واختلف الرواة في أمر لقائه بالحليفة ؛ فقيل إنه وصل إلى دمشق قبل وفاة الوليد بن عبد الملك ، وقدم إليه الأخماس والغنائم ، فأكرمه وأحسن إجازته ، وقيل بل وصل عقب وفاة الوليد وارتقاء سلمان بن عبد الملك أخيه عرش الحلافة ، وأن سلمان غضب عليه ونكبه(١) . على أنَّه مكن التوفيق بن القولين أعنى وفود موسى على الوليد ابن عبد الملك ثم نكبته على يد سلمان . وهنالك ما ترجح لدينا أنه لحق بالوليد قبيل وفاته ، فإن ابن عبد الحكم وهو أقدم رواة فتوح الأندلس ، يقول لنا إن موسى بن نصير مر بمدينة الفسطاط في أواخر شهر ربيع الأول سنة ستوتسعين في طريقة إلى دمشق(٢). وقد توفي الوليد في منتصف حمَّادي الآخرة من هذا العام أعبى بعد وصول موسى إلى مصر بأكثر من شهرين ونصف. ولما كانت مسافة السفر بين الفسطاط ودمشق لا تتجاوز في هذا العصر بضعة أسابيع ، فإن الوقت كان يكُّني لمقدم موسى على الوليد قبل وفاته بأسابيع. على أن الرواية من جهة أخرى تكاد تجمع على أن سلمان سخط على فاتح الأندلس ونكبه . ذلك أن موسى وصل إلى الشام والوليد في مرض موته ، فكتب إليه سلمان ولى العهد أن يتمهل فى السير ، رجاء أن يموت الوليد بسرعة ، فيقدم عليه فى صدر خلافته بما يحمل من التحفُّ والغنائم الكثَّيرة ، فأبي موسى وجد في السير حتى قدم والوليد حي فسلم إليه الأخماس والغنائم . ثم توفى الوليد بعد ذلك بقليل مستخلفاً أخاه سلمان على كرسى الخلافة . فغضب سلمان على موسى ، وزاد فى حقده عليه ، ما قدمه فى حقه طارق ومغيث من مختلفُ البّهم(٣) . وفي الحال أمر ، بعزله واتهمه وبنيه باختلاس مقادىر عظيمة من المال والتحف ، وقضى عليه بردها ، وبالغ في إهانته وتعذيبه ، ثم ألقاه إلى ظلام السجن . واستجار موسى بصديقه يزيد بن المهلب من نقمة سلمان ، وكان من أخصائه وذوى النفوذ عنده ، فعروى أن يزيداً

<sup>(</sup>۱) يقول بالرواية الأولى ابن عبد الحكم ( فتوح مصر ص ۲۱۱ ) ، وصاحب كتاب الإمامة والسياسة (ج ۲ ص ۱۸۱ ) . ويقول بالرواية الثانية ابن الأثير (ج ٤ ص ۲۱۲ ) ، والحميدى فى جذوة المقتبس (ص ٢ ) ، وابن خلدوف (ج ٤ ص ۱۱۸ ) .

<sup>(</sup>۲) فتوح مصر ص ۲۱۱ .

<sup>(</sup>٣) أخبآ مجموعة ص ٢٩ .

قال له: «لم أزل أسمع عنك أنك من أعقل الناس وأعرفهم بمكائد الحروب ومداراة الدنيا. فقل لى كيف حصلت في يد هذا الرجل بعد ما ملكت الأندلس، وألقيت بينك وبين هؤلاء القوم البحر الزخار، وتيقنت بعد المرام واستصعابه، واستخلفت بلاداً أنت اخترعتها، وحصل في يدك من الذخائر والأموال والمعاقل ما لو أظهرت به الامتناع ما ألقيت عنقك في يد من لا يرحمك. ثم إنك علمت أن سليان ولى عهد وأنه الولى بعد أخيه، وقد أشرف على الهلاك لامحالة، وما زال ذلك خالفته وألقيت بيدك إلى التهلكة، وأحقدت مالكك ومملوكك». وما زال يزيد بسليان حتى عفا عن موسى، وأعفاه من الغرامة الفادحة التي قضى بهاعليه، ويقال بل عفا عن حياته، ولم يعفه من الغرامة ، وإن موسى استطاع أن يفتدى نفسه ببعض ما فرض عليه، وإن سليان عفا عنه بعد ذلك (١)، وأقر ابنه عبد الله على إفريقية وابنه عبد العزيز على الأندلس. وتبالغ بعض الروايات فتقول إن سليان أصر على معاقبة موسى وتغريمه، حتى كان يطوف أحياء العرب مع حراسه ليسأل بعض المال ليفتدى نفسه، وإنه لبث على تلك الحال حتى توفى فى منهى البؤس والذلة بوادى القرى فى شهال الحجاز حيث ينسب مولده، وذلك سنة سبع وتسعن (٢).

بيد أنه لا يوجد ما يبرر الأخذ بمثل هذه الرواية المغرقة . والصحيح المعول عليه أن سليمان عفا عن موسى ، وأقاله من محنته ، وتوفى موسى بعد ذلك بقليل في سنة سبع وتسعين ) وهو في طريقه إلى الحج مع سليمان ، وقد جاوز الثمانين من عمره .

<sup>(</sup>۱) هذه هى رواية ابن عبد الحكم ( فتوح مصر ص ٢١٣ ) . وهى رواية يؤيدها البلاذرى ( فتوح البلدان ص ٢٣٠ ) .

<sup>(</sup>۲) يراجع في مصير موسى بن نصير : فتوح مصر (ص ۲۱۱) ، وأخبار مجموعة (ص ۲۹ ) ، وابن الأثير (ج ؛ ص ۲۱۲) ، وابن الأثير (ج ؛ ص ۲۱۲) ، وابن الأثير (ج ؛ ص ۲۱۳) ، وابن والمقرى عن ابن حيان و ابن يشكوال و الحجارى ، (نفح الطيب ج ۱ ص ۱۳۴ و ۱۳۵) ، وابن خلكان (ج ۲ ص ۱۸۱) ، وكذلك كتاب الإمامة و السياسة (ج ۲ ص ۸۹ ، ۸۹ و ۹۳ ، ۹۸ (۹۲ ) . هذا ويبدى المستشرق دوزى ريبه في صحة الروايات والقصص التي قيلت عن مصير موسى بن نصير ، ويقول إنه لا يوجد ثمة ما يبررها ، لأن موسى كان يتمتع محماية يزيد بن المهلب صديق سليمان وصاحب النفوذ لديه ، ويستشهد برواية البلاذرى التي أشرنا إليها ، وأيضاً برواية مؤرخ نصراني ماصر ه إيزيدور الباجي (Dozy, Hist, V. I. p. 134)

هذا ما تردده الرواية الإسلامية عن مصير موسى بن نصير . ومهما كان من الأمر ، فإن فاتح الأندلس لم يلق الجزاء الحق ، بل غمط حقه وفضله أشنع غمط ، وأبدت الحلافة بهذا الححود والنكران ، أنها لم تقدر البطولة في هذا الموطن قدرها ، ولم تقدر عظمة الفتح الباهر الذي غنمته على يد رجلها وقائدها .

وكان موسى بن نصير من أعظم رجال الحرب والإدارة المسلمين فى القرن الأول للهجرة . وقد ظهرت براعته الإدارية فى حميع المناصب التى تقلدها ، كما ظهرت براعته الحربية فى حميع الحملات البرية والبحرية التى قادها . على أن هذه المواهب تبدو بنوع خاص فى حكمه لإفريقية ، حيث كانت الحكومة الإسلامية تواجه شعباً شديد المراس ، يضطرم بعوامل الانتقاض والفتنة ، وإذا كان موسى قد أبدى فى معالحة الموقف وإخماد الفتنة كثيراً من الحزم والشدة ، فقد أبدى فى الوقت نفسه خبرة فائقة بنفسية الشعوب ، وبراعة فى سياسها وقيادتها . وكان موسى فوق مواهبه الإدارية والعسكرية ، غزير العلم والأدب ، متمكنا من الحديث والفقه ، عالماً بالفلك ، مجيداً للنبر والنظم . غير أن هذه المواهب والحلال البديعة كانت تشوبها نزعة قوية إلى الطغيان والبطش ، وشهوة المحقد والحسد(۱) .

وإلى موسى بن نصير يرجع الفضل الأول فى عبور الإسلام إلى أوربا من المغرب وقيام دولته فيها ، بعد أن اخفقت محاولته فى العبور إليها من المشرق عن طريق قسطنطينية . ومع أن سيل الفتح الإسلامى رد غير بعيد فى سهول بلاط الشهداء ، فإن الإسلام استطاع مع ذلك أن يستقر فى إسبانيا قروناً ، يهر بضوء مدنيته الزاهرة حميع الأمم الأوربية فى العصور الوسطى .

هذا ما كان من شأن موسى ومصيره ، فاذا كان مصير طارق ؟ هذا ما تمر عليه الرواية الإسلامية بالصمت . وكل ما هنالك أنها تشير إلى ما كان من نية سليان بن عبد الملك فى تعيينه والياً للأندلس مكان موسى ، وكيف عدل عن ذلك حيبا وقف من مغيث الرومى فاتح قرطبة ، على ما كان يتمتع به طارق فى الأندلس من عظيم الهيبة والنفوذ ، وذلك توجساً مما قد يجيش به من أطاع ومشاريع نحو ذلك

<sup>(</sup>١) نفح الطيب (ج ١ ص ١٣٣ و ١٣٤).

القطر النائى من أقطار الحلافة (١) . وقد كان مغيث محقد على موسى وطارق منذ الفتح ويسعى إلى منافستهما والإيقاع بهما ، وكان لوقيعته ومساعيه ضدهما أكبر الأثر في استدعائهما إلى دمشق . وإذا كانت هذه الرواية لا تاقى ضوءاً كافياً على مصير طارق ، فإنها قد تسمح لنا مع ذلك أن نعتقد أن طارقاً لم يلق مثل المصير المحزن الذي لقيه موسى ، وأنه بالعكس قد استقبل في بلاط دمشق استقبالا حسناً ، وربما أحسن الحليفة فوق ذلك إثابته ، بدليل أنه فكر في تعيينه والياً للقطر الذي ساهم في افتتاحه بأعظم قسط .

ولكن الرواية الإسلامية لا تحدثنا بعد ذلك عن طارق بشيء ، ولا تذكر لنا أين ومتى توفى ، بل تسدل على نهايته حجاباً عميقاً من الصمت(٢) م

وليس فى وسعنا إزاء هذا الغموض الذى يحيط بسيرة طارق أن نتحدث عن صفاته وخلاله ، وكل ما نستطيعه فى هذا الموطن هو أن ننوه نخلاله العسكرية الباهرة ، التى ظهرت بوضوح فى حروب المغرب وفتح الأندلس ، وهو بهذه الخلال يتبوأ مكانته بين أعظم الفاتحين المسلمين .

أما مصير الكونت يوليان الذي مهد لفتح الأنداس ، فلم تشر إليه الرواية الإسلامية . وفي بعض الروايات أنه عاد بعد الفتح إلى سبتة وأقطع ما حولها من الأراضي ، وقللًد إمارتها جزاء خدماته . ولكنه بني نصرانياً هو وبنوه الأقربون ، ثم دخل عقبه في الإسلام بعد ذلك . وتقول الرواية الكنسية الإسبانية إنه قتل بيد مواطنيه في معركة نشبت بينه وبينهم ، أو أنه قتل بعد ذلك بأعوام في ولاية الحر التقني بيد العرب لرية في ولائه . وتقول هذه الرواية أيضاً إن العرب أعدموا ابني وتيزا وأفراد أسرته لمثل هذا السبب (٢٠) . وهذا ما تنفيه الرواية الإسلامية وتؤكد عكسه . فالمصادر الإسلامية تجمع كلها على أن العرب أحسنوا معاملة إيقا (أو إيبا) وسيزبوت ابني وتيزا وعمهما أوباس ؛ فأما أوباس فقد عين القدم مطراناً لطليطلة ، وأقطع إيقا وسيزبوت ما كان لأبهما من الضياع .

<sup>(</sup>١) راجع نفح الطيب ج ٢ ص ٥٥.

Crónica General; Vol. II. p. 324. Cardonne: ibid., V. I. p. 85 — (r)
Gibbon, ibid. Ch. LI — Scott: Moorish Empire, V. I. p. 259

ثم توفى إيقا أكبر الأخوين بعد ذلك بأعوام عن إبنة تدعى سارة وولدين صغيرين ، فاغتصب سيزبوت ميراثه وضياعه ، فبادرت سارة بالسفر مع أخويها إلى دمشق ، وشكت عمها إلى الحليفة هشام بن عبد الملك ، فأنصفها وقضى لها برد ميراث أبيها ، وبعث بذلك إلى والى الأندلس أبى الحطار الكلبى . وتزوجت سارة فى دمشق من سيد عربى يدعى عيسى بن مزاحم ، ورزقت منه بولدين هما إبراهيم وإسحاق . ثم عادت مع زوجها إلى الأندلس ، وأحرز ولداها مكانة ممتازة . وإليها ينتمى نسب ابن القوطية القرطى المؤرخ ، نسبة إلى لقيها العربى وهو سارة «القوطية »(١) .

<sup>(</sup>۱) تضطرب معظم الروايات العربية في ذكر ابناء وتيزا ، فتقول إنه ترك ثلاثة بنين وتسميهم المند ورملة وارطباس . والظاهر أن الحطأ في اعتبارها أو باس ( ولعله هو أرطباس ) ابنا لوتيزا . والمند هو إيڤا ورملة هو سيزبوت . ( راجع فتح الأندلس لابن القوطية ص ٥ و ٦ ) . والمقرى (ج ١ ص ١٢٥) ، ولكن صاحب « أخبار مجموعة » يقرر أنهما اثنان . ويسميهما ششبرت وأبة ، وهو تعريب حسن للاسمين ( ص ٨ ) ، وكذا ابن الأثير (ج ٤ ص ٢١٣) .

## الفضالاابع

### إسبانيا بعد الفتح الإسلامى

(۱) آثار الفتح الإسلامى . سياسة العدل والتسامح . أنوال النقد الغرب الحديث في ذلك . الحرية الدينية . المجتمع الإسلامى الجديد . عناصر الضعف فيه . العرب والبربر والمولدون . الحصومة بين اليمنية والمضرية . أسباب هذه الحصومة . رأى ابن خلدون في تعليلها . الحصومة بين العرب والبربر . أثر دعوة الحوارج في إذكائها . (۲) الأقالم الأندلسية الحديدة . تفرق القبائل في المدن المختلفة . منازل البربر في شبه الجزيرة . ولاية عبد العزيز بن موسى . تنظيمه للحكومة الجديدة . زواجه بأرملة ردريك . التوجس من سياسته . مقتله . بواعث هذه الجريمة . ولاية أيوب ابن حبيب اللخمى . نقل قاعدة الحريمة لمؤوار الشهال . الإضطراب في قرطبة . ولاية السمح بن مالك . للمبتانيا وافتتاحه لقواعدها . محاربته لثوار الشهال . الإضطراب في قرطبة . ولاية السمح بن مالك . فصل حكومة الأنه لس عن إفريقية . فكرة عمر بن عبد العزيز في جلاء المسلمين عن الأنداس . إصلاحات السمح ومنشآته . غزوه لسبتانيا . زحفه على تولوشة .

#### \_ 1 \_

كان فتح الإسلام لاسبانيا فاتحة عصر جديد ، وبدأ تطور عظيم فى حياتها العامة وفى نظمها الاجهاعية . وقد كانت لعهد الفتح كما رأينا ترزح فى غمر مرهقة من الجور والعسف ، وكانت أقلية باغية من الأمراء والنبلاء تسود شعباً بأسره وتستغله أشنع استغلال ، وتفرض عليه رسوم الرق والعبودية ، وتستبيح منه كل الحريات والحرم . فجاء الإسلام ليقضى على ذلك كله ، وليحمل نعم العدل والحرية والمساواة إلى الناس جميعاً ، وليعطى كل ذى حق حقه ، وليقمع البغى والظلم . وبالرغم من أن العرب شغلوا حيناً بتوطيد الفتح الحديد وتوسيعه ، فإنهم استطاعوا في أعوام قلائل أن يقمعوا عناصر الشر والفوضى ، وأن ينظموا إدارة البلاد المفتوحة ، وأن يبثوا في الحزيرة روحاً جديداً من العزم والأمل ، فنشطت الزراعة والصناعة والتجارة بعد ركودها ، وهبت ريح من الرخاء والدعة ، على عصور .

قضى الفتح على سلطان الطبقات الممتازة ، فتنفس الشعب الصعداء ، وخف عن كاهله ما كان ينوء به من الأعباء والمغارم . وفرض المسلمون الضرائب

بالمساواة والاعتدال والعدل ، بعد أن كان يفرضها حكم الهوى والحشع ، وأمن الناس على حياتهم وحرياتهم وأموالهم . وترك الفاتحون لرعاياهم الحدد حق اتباع قوانينهم وتقاليدهم ، والحضوع لقضائهم وقضاتهم ، واختاروا في معظم الأحوال لم حكاماً من أبناء جنسهم ، يعهد إليهم بسن الضرائب المطلوبة ، والإشراف على النظام والسكينة . أما في شأن الدين وحرية العقائد والضائر ، فقد كانت السياسة وكان أداء الحزية هو كل ما يفرض على الذميين من النصارى أو الهود ، لقاء الاحتفاظ بديهم وحرية عقائدهم وشعائرهم ، ومن دخل الإسلام منهم سقطت عنه الحزية ، وأصبح كالمسلم سواء بسواء في حميع الحقوق والواجبات . وترى في هذا الموطن أن نقدم طائفة من الأقوال والآراء التي يعلق بها المؤرخون والنقدة الغربيون ، على سياسة الفتح الإسلامي وآثاره في اسبانيا . يقول العلامة المستشرق رينهارت دوزي :

 دلم تكن حال النصارى فى ظل الحكم الإسلامى ثما يدعو إلى كثير من الشكوى **بالنسبة** لما كانت عليه من قبل . أضف إلى ذلك أن العرب كانوا يتحلون بكثير من التسامح. فلم ير هقوا أحداً فى شئون الدين . ولم تكن الحكومة ــ إذا لم تكن مغرقة فى الدين \_ لتشجع إسلام النصارى ، إذ كانت خزانة الدولة تحسر بإسلامهم كثيراً . ولم يغمط النصارى للعرب هذا الفضل ، بل حمدوا للفاتحين تسامحهم وعَدْلِم ، وآثروا حكمهم على حكم الحرمان والفرنج، وانقضى القرن الثامن كله فى سكينة ، وقلما نشبت فيه ثورة .كذلك لم يبد رجالالدين فىالعصور الأو لى كثيراً من التذمر ، وإن كانت لديهم أكثر البواعث لذلك . وهذا ما تؤيده روح الرواية اللاتينية التي كتبت سنة ٧٥٤ في قرطبة ، والتي تنسب لإيزيدور الباجي ، فإن كاتبها رغم كونه من رجالالدين ، يبدى نحو المسلمين من العطف ، ما لم يبده أى كاتب إسباني آخر قبل القرن الرابع عشر » . ويقول دوزي عن آثار الفتح الإجتماعية : «كان الفتح العربي من بعض الوجوه نعمة لإسبانيا . فقد أحدث فها ثورة إجماعية هامة ، وقضى على كثير من الأدواء التي كانت تعانيها البلاد منذ قرون .. وحطمت سلطة الأشراف والطبقات الممتازة أو كادت تمحى ، ووزعت الأراضي توزيعاً كبراً ، فكان ذلك حسنة سابغة ، وعاملا في ازدهار الزراعة إبان الحكم العربي . ثم كان الفتح عاملاً في تحسين أحوال الطبقات المستعبدة ،

إذ كان الإسلام أكثر تعضيداً لتحرير الرقيق من النصرانية ، كما فهمها أحبار المملكة القوطية . وكذا حسنت أحوال أرقاء الضياع ، إذ غدوا من الزراع تقريباً ، وتمتعوا بشيء من الإستقلال والحرية » (١).

ويقول الأستاذ لاين پول : «أنشأ العرب حكومة قرطبة التي كانت أعجوبة العصور الوسطى ، بيما كانت أوربا تتخبط فى ظلمات الحهل ، فلم يكن سوى المسلمين من أقام بها منائر العلم والمدنية » .

« ماكان المسلمون كالبرابرة من القوطأو الوندال ، يتركون وراءهم الحراب والموت . حاشا ، فإن الأندلس لم تشهد قط أعدل وأصلح من حكمهم . ومن الصعب أن نقول أنى اكتسب العرب تلك الحبرة الفائقة بالشئون الإدارية ، فقد خرجوا من الصحراء إلى الغزو ، ولم يفسح لهم تيار الفتح مجالا يدرسون فيه إدارة الأمم المفتوحة »(٢).

ويقول المستشرق الإسباني جاينجوس: «لقد سطعت في أسبانيا (الأندلس) أول أشعة لهذه المدنية ، التي نثرت ضوءها فيما بعد على حميع الأمم النصرانية . وفي مدارس قرطبة وطليطلة العربية ، حمعت الحذوات الأخيرة للعلوم اليونانية بعد أن أشرفت على الانطفاء ، وحفظت بعناية . وإلى حكمة العرب، وذكائهم ، ونشاطهم ، رجع الفضل في كثير من أهم المخترعات الحديثة وأنفعها »(٢) .

وقال المؤرخ الأمريكي سكوت : « في أقل من أربعة عشر شهراً ، قضي

<sup>(</sup>١) Dozy: Histoire, V.II, p. 277—278 (١) ويذكر دوز من جهة أخر أنالفتح أعقبته فترة من الفوضى نهب فيها المسلمون عدة أماكن ، وأحرقوا عدة مدن وشنقوا بعض الأشراف ، وقتلوا الأطفال بالحناجر ، ولكن الحكومة العربية قمعت في الحال هذه الفظائع (ج ٢ ص ٢٧٥) . ويندد من جهة أخرى بقضاء العرب على حرية الكنيسة ، واستثنارهم بتكوين المجالس الدينية ، وتعيين الأساقفة وعز لم . ثم يقول إن العرب بعد أن توطد سلطانهم ، كانوا أقل احراماً للمعاهدات المعقودة (ج ٢ ص ٢٨١) . ونقول نحن إن دوزى لم يعتمد في سرد هذه الفظائم إلا على الرواية النصر انية وهي متحاملة مغرضة تحمل طابع المبالغة ، خصوصاً فيما يتعلق بقتل الأطفال . أما تنديده بقضاء العرب على معلقة الكنيسة فليس مما يمكن تبريره ، لأن سياسة الفتح المستنيرة ، وبواعث توطيد دعائم الدولة المخديدة ، تقضى بأن يأخذ الغالب بزمام كل السلطات في البلد المفتوح .

Lane - Poole: The Moors in Spain, Ch. I (Y)

P. Gayangos: History of the Mohammedan Dynasties in Spain V. I. (7)
p. VII & VIII

على مملكة القوط قضاء تاماً ، وفي عامن فقط وطدت سلطة المسلمين فيا بين البحر الأبيض المتوسط وجبال البرنيه . ولا يقدم لنا التاريخ مثلا آخر اجتمعت فيه السرعة والكمال والرسوخ بمثل ما اجتمعت في هذا الفتح ... وقد كان المظنون في البداية أن الغزو إنما هو أمر مؤقت فقط . ولم يتوقع أحد أن يكون احتلال البلاد دائماً . فلما استقرت الحاعات المستعمرة ، وفتحت الثغور لتجارة المشرق ، وأقيمت المساجد ، أدرك القوط فداحة الحطب الذي نزل بهم . ولكن اعتدال حكامهم الحدد خفف من ألم الهزيمة . وكان دفع الحزية يضمن الحاية لأقل الناس ، وكان يسمح للورع المتعصب أن يزاول شعائره دون تدخل ، كما يسمح للملحد أن بجاهر بآرائه دون خشية المطاردة ، والأحبار يزاولون شئونهم في سلام : أما أقوال الكتاب النصاري التي ينسبون فيها للعرب أفظع المثالب ، فهي محض مبالغة أو افتراء »(١)

أجل ، لم يك ثمة ما يدعو لأن يعتبر الفتح الإسلامى لاسبانيا كارثة قومية يفزع لها الشعب ويأسو ، بل كان كل ما هنالك بالعكس يدعو إلى اعتباره نذير الخلاص والأمل . ألم يكن شعار الفاتحين التسامح والعدل والمساواة ؟ لقد كان تسامح الإسلام نبر اساً يشع بضوئه المنقذ في هاتيك المجتمعات التي أضناها الإرهاق الديني ، ولم ير الإسلام بأساً من أن يستقبل النصارى والهود إلى جانب المسلمين في مجتمع واحد ، يسوى فيه بيهم في حميع الحقوق والواجبات ، ولم ير بأساً من أن تقرم الكنائس والبيع إلى جانب المساجد ، ألم يكن ذلك أبدع وأروع ما في سياسة الفتح الإسلامى ؟ لقد كانت حرية الضائر والعقائد والفكر ، وما زالت منذ أقدم العصور ، أثمن ما تحرص عليه الشعوب الكريمة وتذود عنه .

فإذا ذكرنا أن هذا التسامح الذي أبداه الإسلام نحو الأمم المغلوبة ، وهذا الاحترام لضمائر الناس وعقائدهم ، وهذه الحرية التي تركها لهم في إقامة شعائرهم ، إنما جاءت بعد عصور طويلة من الاضطهاد الديني ، اتخذت فيها مطاردة الضمائر والعقائد أشنع الأساليب والصور ، استطعنا أن نقدر ماكان لذلك الانقلاب من

الكتور Scott : ibid., V. I. p. 260 & 264 ( 1 ) . فينوه باحث أمريكي حديث آخر هو الدكتور لل الكتور العصور الوسطى ، وترفعهم عن الحصومات الدينية ، وبغض الخصومات الدينية ، وبغض الأجناس أو التفرقة بينها . راجع : 356 History of the Inquisition in Spain V. I. p. 356

أثر عميق فى نفسية الشعوب المغلوبة وعواطفها ، وما كانت تحبو به حكم الإسلام من التأييد والرضى .

ويبدى كثير من العلماء الإسبان أنفسهم مثل هذا التقدير ، والإشادة باعتدال السياسية الإسلامية وآثار مسلكها المستنبر . ذلك أن العرب تركوا الشعب المغلوب دون مضايقة ، عيا حياته الحاصة في نظمه وتقاليده . وهذا ما يسلم به المستشرق سيمونيت ، بالرغم من كونه من أشد العلماء الإسبان تحاملا ، فهو يقول لنا « إنه فيا يتعلق بالقوانين المدنية والسياسية ، فإن النصارى الإسبان احتفظوا في ظل الحكم الإسلامي بنوع من الحكومة الحاصة ، واحتفظ الناس بأحوالم القديمة دون تغيير كبير ؛ وفيا يتعلق بالتشريع ، فإنهم قد احتفظوا في باب النظم الكهنوتية بقوانين الكنيسة الإسبانية القديمة ، واحتفظوا في الناحية المدنية بالقوانين القوطية أو قانون حكومة بلدية علية ، وما لم يكن يتعارض مع القوانين والسياسة الإسلامية » (١) . وفيا يتعلق بالناحية النظامية يقول العلامة ألتاميرا ، إن أغلبية الشعب وفيا يتعلق بالناحية النظامية يقول العلامة ألتاميرا ، إن أغلبية الشعب

وفيا يتعلق بالناحيه النظاميه يقول العلامة التاميرا ، إن اعلبيه الشعب الإسباني الروماني والقوطى بقيت في ظل حكم المسلمين محتفظة بروسائها (وهم الأقاط أو الكونتات Condes ) وقضائها وأساقفتها وكنائسها ، وبالحملة بقيت محتفظة بما يشبه استقلالها المدنى الكامل . وقنع الولاة بأن يفرضوا على النصارى المحكومين الضرائب الشرعية «٢) .

ويقول المستشرق كارديناس: (إن الفضل يرجع إلى تسامح الولاة والأمراء الأوائل، في أنه خلال العصور الأولى من الحكم الإسلامي، كان الشعبان \_ المسلمون والمستعربون (النصاري) \_ يعيشان جنباً إلى جنب عيشة حرة».

« واستطاع المستعربون فى ظل الحكم الإسلامى أن يحتفظوا باستقلالهم ، ولغتهم وعاداتهم وقوانيهم ، وأحياناً بأساقفهم وكونتاتهم ، وأن يسهروا على صيانة الفنون القوطية التى كان العرب أنفسهم يقتبسون من أساليها »(٣) .

D. Francisco J. Simonet: Historia de los Mozarabes de Espana (1)
(Madrid 1897) V. I. p. 106.

R. Altamira y Crevea : Historia de Espana y de la Civilizacion (Y)
Espanoia (Barceiona 1900) T. I. p. 217.

O. Almagro y Cardenas: La Cultura Arabigo—Sevillana (Sevilla 1894) (7)
p. 10.

ونكتنى بما تقدم من أقوال المؤرخين والمفكرين الغربيين فى الإشادة باعتدال السياسة الإسلامية وتسامحها . وفى أقوالهم أبلغ رد على ما ينسبه بعض الأحبار والعلماء المتعصبين لحكم المسلمين ، من ضروب التعصب والطغيان المدنى والدينى .

غير أن هذه الدولة الحديدة التي أنشأها الإسلام في اسبانيا ، كانت تحمل منذ البداية جرثومة الحلاف الحطر . وكان هذا المحتمع الحديد الذي حمع الإسلام شمله ومزج بين عناصره ، يجيش بمختلف الأهواء والنزعات ، وتمزقه فوارق الحنس والعصبية . كانت القبائل العربية ماتزال تضطرم بمنافساتها القديمة الحالدة، وكان البربر الذين يتألف منهم معظم الجيش ، يبغضون قادتهم وروساءهم العرب، وينقمون عليهم استثثارهم بالسَّلطة والمُغانمالكبيرة، واحتلالهم لمعظمالقواعد والوديان الخصبة ، وكثيراً ما رفعوا لواء العصيان والثورة . وكان المسلمون الإسبان وهم والمولدون أو البلديون »(١) محدثين في الإسلام ، يشعرون دائماً بأنهم رغم إسلامهم ، أحط منالوجهة الاجتماعية ، من سادتهم العرب . ذلك أن العربرغمُ كون الإسلام يسوى بين حميع المسلمين في الحقوق والواجبات ، وبمحو كلُّ فوارق الحنس والطبقات ، كانوا يشكون في ولاء المسلمين الحدد ، ويضنون عليهم بمناصب الثقة والنفوذ ، هذا إلى أن العربي في الأقطار القاصية التي افتتحها بالسيف ، لم يستطع أن يتنازِل عن كبرياء الحنس ، التي كانت دائماً من خواص طبيعته ، فكان مثل الإنكليزُّى السكسونى يعد نفسه أشرف الخليقة (٢) . على أن الخلاف بين العرب أنفسهم كان أخطر ما في هذا المحتمع الحديد من عوامل التفكك والانحلالُ ، فقد كانت عصبية القبائل والبطون ، ما تزال قوية حية في الصدور ، وكان التنافس على السلطان والرياسة بن الزعماء والقادة ، عزق الصفوف وبجعلها شيعاً وأحزاباً ، وكانت عوامل الغيرة والحسد تعمل عملها في نفوس القبائل والبطون المختلفة . وأشد ما كانت تستعر نار ذلك الحلاف والتنافس بن اليمنية والمضرية ، وذلك لأسباب عديدة ترجع إلى ماقبل الإسلام . منها أن الرياسة كأنت لعصور طويلة قبل الإسلام في حمير وتُبع، أعظم القبائل اليمنية، وكانت لهم دول ومنعة وحضارة زاهرة ، بينها كانت مضر بدواً متأخرين تخضعون لحمير ويؤدون

<sup>(</sup>١) ابن القوطية – افتتاح الأندلس – ص ٣٠ ..

Ameer Ali : Ibid., p. 118 ( Y )

الجزية لهم. وكان بيهما خصومات وحروب مستعرة طويلة الأمد ، إذ كانت حمر تعمل للاحتفاظ برياستها وسلطانها، وتجاهد مضر في سبيل استقلالها وحريتها . وَلَنَا فِي ﴿ أَيَامٍ ﴾ العرب ووقائعها المشهورة ، أمثلة رائعة من هذا التضال . قال ابن خلدون : « واستمرت الرياسة والملك في هذه الطبقة الىمانية أزمنة وآماداً ، بما كانت صبغتها لهم من قبل ، وأحياء مضر وربيعة تبعاً لهم ـ فكان الملك بالحيرة للخم في بني المنذر ، وبالشام لغسان في بني جفنة ، ويثرب كذلك في الأوس والخزرج . وما سوى هؤلاء من العرب فكانوا ظواعن بادية وأحياء ناجعة . وكانت في بعضهم رياسة بدوية وراجعة في الغالب إلى أحد هؤلاء . ثم نبضت عروق الملك ، وظهرت قريش على مكة ونواحي الحجاز ، أزمنة عرفت فها منهم ودانت الدول بتعظيمهم . ثم صبغ الإسلام أهل هذا الحيل ، فاستحالت صبغة الملك إليهم وعادت الدول لمضر من بيهم ، واختصت كرامة الله بالنبوة بهم ، فكانت فيهم الدول الإسلامية كلها ، إلا بعضاً من دولها قام بها العجم اقتداء بالملة وتمهيداً للدَّعوة »(١). وهكذا أسفر النضال لظهور الإسلام عن تحول في الرياسة ، إذ انتهت إلى قريش زعيمة المضرية ، بعد أن لبثت عصوراً طويلة في اليمنية ، وانقلبت الآية ، فأصبحت المضرية تعمل على الاحتفاظ برياستها ، واليمنية تجاهد في انتزاعها منها . وكانت مسألة اللغة أيضاً من أسباب ذلك الحلاف . ذلك أن لسان حمير ، كان أصل اللغة العربية التي اعتنقتها مضر ، وأسبغت علمه آيات باهرة من الفصَّاحة والبيان ، ونزل مها القرآن الكريم على النبي القرشي المضرى ، فكانت اللغة من مفاخر مضر ، تغار علمها وتحافظ على سلامتها ونقائها ، بينها فسدت لهجات القبائل الأخرى بالاختلاط وضعف بيانها . وفي ذلك يقول ابن خلدون : « ولهذا كانت لغة قريش أفصح اللغات العربية وأصرحها ، لبعدهم عن بلاد العجم من حميع جهاتهم ، ثم من اكتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاعة وبني كنانة وغطفان وبني أسد وتميم . وأما من بعد عنهم من ربيعة ولخم وجذام وغسان وأياد وقضاعة وعرب اليمن المحاورين لأمم الفرس والروم والحبشة ، فلم تكن لغتهم تامة الملكة بمخالطة الأعاجم »(٢) . أضف إلى هذا وذاك ما كان بن الفريقين من تباين شديد

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۲ ص ۲۳۹ و ۲٤٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ج ١ ( المقدمة ) ص ٤٨٧ .

فى الطبائع والحلال ، مماكان يذكى بينها أسباب النفور والتباعد . وقدكان الإسلام مدى حين عاملا قوياً فى جمع الكلمة ، وتوطيد الصفوف ، وتلطيف أسباب الحصومة ، ولاسيا فى شبه الحزيرة العربية . ولكن ما كاد ينقضى العصر الأول ، حتى هبت كوامن الحصومة والنضال من مرقدها ، وعادت تعصف بوحدة المحتمع الإسلامى ، وكان هذا الحلاف أخطر وأشد فى الأقطار القاصية التى افتتحها الإسلام ، ففتحت أمام القبائل والأجناس المختلفة ، التى تعمل معا تحت لوائه ، مجالا واسعاً للتنافس والتطاحن . وكان هذا هو بالأخص شأن المجتمع الإسلامى المضطرم المتنافر ، الذى قام عقب الفتح فى اسبانيا .

وكانت إفريقية وهي أقرب قطر إسلامي لإسبانيا ، وتتبعها حكومة الأندلس من الوجهة الإدارية ، تفيض أيضاً بعناصر اضطراب خطرة . فقد نزح إليها الدعاة الخوارج منذ أواخر القرن الأول ، وذاعت مبادئ الخوارج الثورية بن البربر بسرعة ، لحداثة عهدهم بالإسلام ، وتعددت نحلهم وطوائفهم ، واشتد الحلاف والحدل فيما بينهم ، وفسد من جهة أخرىمابينهم وبين العرب من علائق الإخاء والمودة ، وكثر نزوعهم إلى الثورة . وهذا مايصفه ابن خلدون فى قوله : ه ثم نبضت فيهم (أى البرير) عروق الخارجية ، فدانوا بها ، ولقنوها من العرب الناقلة ممن سمعها بالعراق ، وتعددت طوائفهم ، وتشعبت طرقها من الإباضية والصفرية . وفشت هذه البدعة ، وعقدها رؤوس النفاق من العرب، وجرت إليهم الفتنة من البربر ذريعة الانتزاء على الأمر ، فاختلفوا في كل جهة ، ودعوا إلى قائدهم طغام البرير ، تتلون عليهم مذاهب كفرها ، ويلبسون الحق بالباطل فيها ، إلى أن رسخت فهم عروق من غرائسها . ثم تطاول البربر إلى الفتك بأمر العرب »(١) . واشتد تحريض الخوارج على حكومة الأمويين في إفريقية ، بعد أن أخفقوا في مقاومتها في العراق ، وتوالت الثورات والحروب الأهلية حيناً . وكان لذلك كله صداه في اسبانيا ، وخصوصاً بين البرير الذين يتألف مهم معظم الحيش ، فاضطرب أمر الحكم والنظام في الأندلس ، وذكا الحلاف بن الزعماء والقادة على نحو ما قدمنا ، ولبثت حكومة اسبانيا العسكرية مدى حتن عرضة للخروج والثورة ، وذهبضحية الفتنة جماعة من الحكام والزعماءكما نفصل بعد .

<sup>(</sup>۱) ابن خلفون ج ۲ ص ۱۱۰.

عنى الفاتحون عقب الفتح بتنظيم شئون الحكم والإدارة ، فقسمت اسبانيا على ضوء تقسيمها القديم أيام الرومان والقوط ، فى المبدأ ، إلى أربع ولايات كبيرة على رأس كل منها حاكم محلى يعينه الحاكم العام ، ويُسئل أمامه مباشرة عن أعماله وشئون إدارته . أما حاكم الأندلس أو واليها العام ، فكان تعيينه فى المبدأ راجعاً إلى حاكم إفريقية نختاره بموافقة الحليفة .

وكانت الولاية الأولى تشمل إقليم الأندلس ، الممتد بين البحر المتوسط ونهر الوادى الكبير ، وما يلى هذا النهر حتى نهر وادى أنة أو وادى يانة ، وأشهر مدنها قرطبة ، وإشبيلية ، ومالقة ، وإستجة ، وجيان . وتشمل الثانية جميع اسبانيا الوسطى ، من البحر المتوسط شرقاً إلى حدود البر تغال غرباً (لوزيتانيا) ، ثم إلى نهر دويره (دورو) شهالا ، وأشهر قواعدها طليطلة ، على نهر تاجه ، وقونقة وشقوبية ، وبلنسية ، ودانية ، ولقنت ، وقرطاجنة ، ومرسية ، ولورقة ، وبسطة . وتشمل الثالثة جليقية ولوزيتانيا (البر تغال القديمة) ، وأشهر قواعدها ماردة ، ويابرة ، وباجة ، وأشبونة ، وقلمرية ، ولك ، وأسبرقة ، وشلمنقة وغيرها . وتمتد الرابعة من نهر دويره إلى جبال البرنيه (جبال البرت أو الممرات على ضفى مهر ابره (ايبرو) ، وغرباً إلى جليقية . وأشهر قواعدها سرقسطة ، وطرطوشة ، وطركونة ، ويرشلونة ، وأرقلة (أرجل ) ، وبلد الوليد ، ووشقة ، وببشتر وغيرها . ولما اتسع نطاق الفتوح الإسلامية شهالا ، أنشئت ولاية خامسة شهالى جبال البرنيه شاملة لأربونة ، ونيمة (أونومشو) ، وقرقشونة ، وبزييه ، وأجده ، وماجويلون (أومقلون) ، ولوديش ()

فى هذه الولايات والقواعد الحديدة تفرقت القبائل والعشائر المختلفة ، فنزلت قبائل دمشق بكورة قرطبة ، وحمص بإشبيلية ولبلة وأنحائهما ، وقنسرين بحيان وأنحائها ، وفلسطين بشذونة والحزيرة وريَّه ومالقة وأنحائها ، وقبائل اليمن بطليطلة وأراضها، ونزل الفرس بشريش وأحوازها، والعراقيون، بكورة إلبرة (غرناطة) م

<sup>(</sup>١) يقدم لنا أبو هبيدة البكر في وصفه للأندلس تفصيلا لهذا التقسيم ، ويسميه تقسيم قسطنطين . وهو يقوم على تقسيم اسبانيا إلى ست وحدات إدارية ، تقترب في أوضاعها ها ذكر . ( راجع الروض المطار – الترجة الفرنسية ص ٢٤٦) .

والمصريون بتدمير وماردة وأشبونة وأراضيها ، واستقر الحجازيون بالقواعد الداخلية(١) :

وأما البربر فقد نزل أغلبهم بالأطراف الغربية فى نواحى ماردة وبطليوس وأراضى البرتغال ، ونواحى الثغر الأوسط شهالى طليطلة فيا وراء نهر التاجُّه ، وفى بعض أنحاء الثغر الأعلى ، وفى قطاع قونقة والسهلة ، ونزلت أقليات منهم بين القبائل العربية ، بنواحى شاطبة ولقنت ، وفى أحواز شذونة وأراضى الفرنتيرة (٢٠).

ويلاحظ من الناحية الإقليمية ، أن القبائل العربية قد احتلت معظم البقاع والوديان الحصبة في شبه الحزيرة ، وأن البربر نزلوا أو بعبارة أخرى أنزلوا بالعكس في معظم الأقاليم والهضاب القاحلة ، ولم يحتلوا من البقاع الحصبة سوى القليل . وقد كان هذا التقسيم المححف للأقاليم المفتوحة عاملا آخر في از دياد الشقاق بين العنصرين الفاتحين — العرب والبربر — . وسنرى فيا بعد كيف كان استقرار البربر في تلك الأطراف الوعرة النائية ، من العوامل التي شجعتهم على تحدى السلطة المركزية ، ورفع لواء الثورة من آن لآخر م

وقد ذكرنا أن موسى بن نصير قبل رحيله إلى المشرق فى شهر ذى الحجة سنة ٩٥ ، اختار ولده عبد العزيز لولاية الأندلس ، فكان أول ولاتها من المسلمين ، وأنه استخلف ولده عبدالله فى ولاية إفريقية ، وأن سلمان بن عبد الملك أقر هذا الاختيار . فقضى عبد العزيز بن موسى فى ولايته زهاء عامين عنى فيهما بتحصين الثغور ، وقمع الحروج والعصيان ، وافتتح عدة أماكن وحصون ، وأبدى همة فى تنظيم الحكومة الحديدة وإدارتها ، وأنشأ ديواناً لتطبيق الأحكام الشرعية وتنسيقها ، لتوافق مشارب الرعايا الحدد ، ولتجمع حولها كلمة المسلمين من مختلف القبائل ، وشجع الزواج بين العرب والإسبان ، وتزوج هو بالملكة المجلونا<sup>(٦)</sup> أرملة ردريك ملك القوط ، واختار فى إشبيلية عاصمة ، الأندلس

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ج ۽ ص ١١٩.

<sup>(</sup>٢) يقدم لنا ابن حزم في كتاب و الجمهرة وبياناً مفصلا عن القبائل والبطون البربرية التي نزلت في شبه الجزيرة ، والنواحي للتي نزلت بها . راجع و جمهرة أنساب العرب و ( القاهرة ) ص ٤٦٤ ، ١٥٠ ؛ .

<sup>(</sup>٣) ويسميها العرب و إيلة ، أو أم عاصم . وقال الواقدى ، ونقله ابن عبد الحسكم ، إنها كانت ابنة ردويك لا زوجته ( أخبار مصر ص ٢١٢ ) ، وكذا ورد في البيان المغرب (ج ٢ ص ٢٢ ) .

الحديدة ، دير «سانتا روفينا» ليكون مقاماً له ولزوجه ، وفيه أجريت أول تعديلات على الطراز العربى ، ووفد عليه المهاجرون من مصر والشأم والعراق وفارس ، فأحيوا بالحزيرة سبل الزراعة والصناعة والتجارة . ولكنه لم يستطع أن يوفق بين مختلف القبائل ، ولا أن يهدئ من فورة الحند . هذا إلى ما ثار من ريب حول مقاصده ونياته ، بانقياده إلى زوجه ، واتخاذه نوعاً من رسوم الملك ، حتى قيل إنه تنصر ، وقيل إنه كان يبغى الملك ويسعى إليه بتحريض زوجه ، ويعمل للاستقلال بإسبانيا(١) .

وهذا ما راه المستشرق سيمونيت ، إذ يقول إن عبد العزيز بن موسى كان يدىر مشروعاً برمى إلى الاستقلال بإسبانيا ، وإلى أن يؤسس مملكة أو إمارة مستقلة فوق أنقاض المملكة القوطية ، وقد كان مما يدَّفعه إلى هذا العزم ، فضلا عن طموحه الشخصي ، تحريض زوجه إنجلونا ، التي كانت تضطرم رغبة في استرداد تاجها القدم ، وأسباب أخرى تتعلق بالسياسة العليا . ولم يكن نحني عليه أن سلطان خلفاء المشرق ، غدا قاصراً عن أن يسيطر على هذا القطر الغربي ، الذي كان سكانه الوطنيون أقل انحطاطاً من الأمم الأخرى التي فتحها المسلمون ، والذي كان يقدم إلى الفاتحين بعدده وحضارته مزية عظيمة(٢) . وبالرغم من أنه ليست لدينا أدلة حاسمة على مشروع عبد العزيز بن موسى في الاستقلال باسبانيا ، فإنه يبدو ممكناً ومعقولا في الظروف التي كانت تجوزها اسبانيا يومئذ . وعلى أي حال ، فإن خصومه شنوا عليه وعلى تصرفاته دعاية قوية انتهت بالثورة ، فوثب به جماعه من الحند على رأسهم وزيره حبيب بن أبي عبدة الفهرى ، وقتلوه أثناء صلاته بأحد مساجد إشبيلية ، وذلك فى رجب سنة ٩٧ (ينابر ٧١٦م) ، وبعثوا رأسه إلى دمشق . ومن المرجح أن يد الخلافة لم تكن بعيدة عن هذه المؤامرة ، وأن سليمان بن عبد الملك هو روحها والمحرض علمها ، فمن المعقول أن يتوجس سلمان ريبة من عبد العزيز ومقاصده ، بعد الذي أنزله بأبيه موسى ، وأن رى التخلص منه وسيلة لتأمن الحلافة على سلطانها في ذلك القطر الحديد . وفي اهتمام

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، ج ه ص ٨ . وراجع C. Julian : ibid, p. 778

F. J. Simonet: Historia de los Mozarabes de Espana, Vol. I, p. 147 ( Y)

الحناة بإرسال رأس القتيل إلى دمشق اتهام واضح للخليفة . وقد عزل سليان ، عبد الله بن موسى بن نصبر عن إفريقية ، في نفس الوقت الذي قتل فيه عبد العزيز ، وهو ما يؤيد هذا الفرض أيضاً . والواقع أن أكثر من رواية إسلامية وثيقة يلتى تبعة هذه الحريمة على سليان ، ويهمه البعض صراحة بأنه مديرها ، بل لقد ذهب بعضهم إلى القول بأن سليان لم يكتف بأن حمل الحناة إليه رأس عبد العزيز ، وأنه عرضها على أبيه موسى زيادة في إيلامه والتشفي منه (۱) ، على أن سليان لم يعدم من الرواة من يبرئه من ارتكاب هذه الحريمة ، فقد ذكر لنا صاحب «أخبار مجموعة » أن سليان أسف لمقتل عبد العزيز ، أو بعبارة أخرى أنه برىء من تبعة مقتله ، وهي الرواية الوحيدة من نوعها ، وهي رواية ظاهرة الضعف (۲) .

وعلى أثر مقتل عبد العزيز ، اتفق الزعماء فى إشبيلية على تولية أيوب بن حبيب اللخمى ، وهو ابن أخت موسى بن نصير ، وكان عاقلا صالحاً ، فهدأت الخواطر نوعاً ، ولبث فى ولايته ستة أشهر نقلت خلالها قاعدة الحكم من إشبيلية إلى قرطبة باتفاق الحاعة (٢٠) . ثم أقاله محمد بن يزيد الذى خلف عبد الله بن موسى فى ولاية إفريقية ، وعين لولاية الأندلس الحر بن عبد الرحمن الثقفى ، فقدمها فى ذى الحجة سنة ٩٧ فى حماعة كبيرة من وجوه إفريقية . وأنفق الحر صدر ولايته فى قمع الفتن والمنازعات التى كانت قائمة بن العرب والبربر ، وإصلاح الحيش ، ومطاردة الحوارج والمعتدين من الحند ، وتنظيم الإدارة وتوطيد الأمن ، وكان صارماً جائراً شديد الوطأة . ثم سار نحو الشهال فى جيش ضخم ليستعيد المدن والحصون الشهالية التى غزاها المسلمون من قبل ، فعير جبال البرنيه واخترق ولاية سبتمانيا أو لانجدوك فى ربيع سنة ٧١٨ (٩٩ه) ، وكانت مدن سبتمانيا قرقشونة

<sup>(</sup>۱) راجع ابن عبد الحبكم ص ۲۱۲ و ۲۱۳ ؛ والبيان المغرب ج ۲ ص ۲۲ و ۲۳ ؛ وأبن الأثير ج ه ص ۸ ، وابن القوطية (ص ٤١) وهو صريخ في أن سليمان هو الذي دهر الجريمة وعهد بتنفيذها إلى جماعة معينة من الجند ، وابن خلدون وهو صريح أيضاً في أن الجريمة تمت بتحريض سليمان (ج ٤ ص ١١٨).

<sup>(</sup>٢) راجع أخبار مجموعة ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) وهناك رواية أخرى في أن الذي نقل قاعدة الحبكم إلى قرطبة هو الحر الثقني . داجع البيان المغرب ج ٢ ص ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) سميت كذلك لاحتوائها على المدن السبعة أربونة وقرقشونة وأجدة وبزييه ولوديف وقيمة وماجويلون.

وأربونة وبزييه ونيمة تابعة لمملكة القوط، وكانت تخلفت عن الطاعة بعد أن غزاها المسلمون لأول مرة بقيادة موسى بن نصير على نحو ما قدمنا . فافتتحها الحر واستولى عليها ، وتابع زحفه حتى ضفاف بهر الحارون . ولكنه اضطر أن يعود أدراجه ، إذ علم أن النصارى فى منطقة نافار الجبلية (نبره أو بلاد البشكنس) ، قد نظموا حركة مقاومة خطيرة ، وأن الأمور قد اضطربت فى قرطبة . وكان النظام قد اختل ، وعادت المنازعات والمسائس تعمل عملها ، فى تقويض الأمن والسكينة ، فأنفق الحر حيناً آخر فى قمع الفتنة ، حتى عزله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ، فى منتضف سنة مائة لقسوته وصرامته ، وأضطراب النظام فى عهده ، فكانت ولايته سنتان وثمانية أشهر ، سادت فها القلاقل والفين .

واختار عمربن عبدالعزيز لولاية الأندلس السَّمْح بن مالك الحولاني . وقرر أن تكون الأندلس ولاية مستقلة عن إفريقية تابعة للخلافة مباشرة ، لما رآه من أهميتها واتساع شئونها ، وكانت إلى ذلك الحبن تابعة لعامل إفريقية وإليه تعيين ولاتها . ويقال إن عمر بن عبد العزيز فكر في إخلاء الأندلس وإجلاء المسلمين قاطبة عنها ، لانقطاعهم بها ، وعزلتهم فيا وراء البحر عن باقي أقطار الحلافة ، فقيل له إن المسلمين قد تكاثروا بها واستقروا ، فعدل عن مشروعه . «قالوا وليت الله تعالى أبقاه حتى يفعل ، فإن مصيرهم مع الكفار إلى بوار إلا أن يستنقذهم الله برحمته »(۱) . وقدم السمح إلى الأندلس في رمضان سنة مائة (إبريل سنة أله برحمته »(۱) . وقدم السمح إلى الأندلس في رمضان سنة مائة (إبريل سنة أله برحمته »(۱) . وقدم السمح الحارفة والعدل ، وأن يقيم كلمة الحق والدين . وكان السمح حاكماً وافر الحبرة والحكمة والعقل . فقبض على زمام الأمور بحزم وهمة ، وبادر بقمع المنازعات والفتن ، وإصلاح الإدارة والحيش . وخس حميع أراضي الأندلس التي فتحت عنوة ، أعنى مسحها وقرر عليها الحراج بنسبة الحمس .

ويقول لنا العلامة ألتاميرا ، فيما يتعلق بتوزيع أراضي الأندلس ما يأتى : ( وقد ترك الفاتحون للإسبان الذين أسلموا أو خضعوا ، سواء أكانوا جنداً

<sup>(</sup>۱) أوردهذه الرواية صاحب البيان المغرب (ج ۲ ص ۲۵) ، ونقلها المقرى عن ابن حيان مؤرخ الأندلس (ج ۲ ص ۲۵) .

أم نبلاء – حقوقهم فى ملكية أملاكهم كلها أو بعضها ، مع فرض ضريبة عقارية عليهم مشابهة للخراج هى (الحزية) ، على الأراضى المنزرعة والأشجار المشمرة ، واتبعت هذه القاعدة نحو بعض الأديار ، كما حدث فى الامتياز الذى منح لمدينة و قلكمرية » ، وأبيح لهؤلاء الملاك فوق ذلك حرية التصرف فى أملاكهم ، وهو حق كان وفقاً للقوانين الرومانية القديمة مقيداً أيام القوط . وأما مازاد عن الحمس فى الأراضى التى استولى عليها الفاتحون ، فقد وزع بين الرؤساء والحند ، وبين القبائل التى يتألف منها الحيش .

« وقد روعى فى توزيع الأراضى أن تخصص الولايات الشهالية ، وهى جليقية وليون والأسترياس للبرس ، وأن تخصص الولايات الحنوبية ، أعنى الأندلس للعبائل العربية . وكان يفرض على العال الملازمين siervos من القوط ، الذين يشتغلون بزرع الأرض ، أن يدفعوا للسيد أو القبيلة المالكة ثلثى أو ثلاثة أخماس المحصول . وكان من أثر ذلك أن تحسنت أحوال المزارعين ، كما أنه أدى فى نفس الوقت إلى تقسيم الملكية وتمزيق الملكيات الكبرة . كذلك تحسنت حال العبيد ، لأن المسلمين كانوا يعاملونهم بأفضل مما كان الإسبان الرومان والقوط ، ولأنه كان يكنى أن يدخل العبد فى الإسلام ليغدو حراً »(١) ج

وأنشأ السمح قنطرة قرطبة الشهيرة ، على نهر الوادى الكبير ، تحقيقاً لرغبة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ، وأبدى في حميع أعماله حزماً ورفقاً وعدلا ، فالتف الزعماء حوله ، وخبت الفتنة وهدأت الحواطر ، واستقر النظام والأمن .

وكان السمح فوق كفايته الإدارية جندياً جريئاً وقائداً عظيماً. فلما انتهى مز مهمة التنظيم والإصلاح، تأهب لاستثناف الغزو، وتوطيد سلطان الحلافة فى الولايات الحبلية، والقواعد الشهالية، التي لم يستطع أن يتمم إخضاعها الحر الثقني . فرحف على لانجدوك (سبهانيا) في أواخر سنة ٧١٩ م في جيش ضخم، وفي حماعة كبيرة من وجوه الزعماء والقادة، واخترق جبال البرنيه من الشرق من ناحية روسيون، واستعاد أربونة وقرقشونة ومعظم قواعد سبهانيا وحصونها، وعاث في تلك الأنحاء، وشت كل قوة تصدت لمقاومته. ووقعت هذه الغزوة

R. Altamira. Historia de Espana. V. I. p. 217-218 ( 1 )

الشاملة فى سنة ٧٢٠ م ( ١٠١ ه ) . ويقول إيزيدور الباجى إن العرب اجتاحوا يومئذ غاليس القوطية كلها وحميع قواعد سبمانيا() . ثم اتجه السمح بعد ذلك نحو الشرق ليغزو مملكة الفرنج الجنوبية أو أكوتين ، وزحف تواً على قاعدتها تولوشة ( تولوز)() ، وبدأ بذلك النضال بين العرب والفرنج فى بسائط غاليس قوياً رائعاً .

Dom Vissette: ibid. V. I. p. 781 (1)

<sup>(</sup>٢) ويسميها ابن عذارى طرسونة ( البيان المغرب ج ٢ ص ٢٥ ) وهو تحريف ظاهر لأن طرسونة كانت من أعمال تعليلة في شمال شرق الأندلس ( راجع معجم ياقوت ) .

# الفضالخامس

## غاليس بين العرب والفرنج

(١) مملكة الفرنج • نزوحهم من الشهال إلى فرنسا . كلوڤيس أول ملوكهم . كلوتير الثاني . داجوبرت . نمو مملكة الفرنج . ضمف سلطان العرش . الزعماء المحليون . محافظ القصر . الأسرة الكارلية . نفوذها وتقدمها في الرياسة . المعارك الأهلية . قيام إمارة أكوتين . ببين دى هرشتال محافظ القصر . حفيده تودڤالد يخلفه . ولده كارل مارتل ينتزع السلطة لنفسه . الدوق أودو أمير أكوتين . السمح يغزو إمارته . موقعة تولوشة ومقتل السمح . (٢) انتخاب عبد الرحمن الغافقي للرياسة . إخماده الفتنة فى الشمال . ولاية عنبسة بن سحيم الكلبسي . رد الأندلس إلى حكومة إفريقية . سير عنبسة إِلَى الشَهَالَ . غزوه لسبيًّانيا . استيلاؤه على قرَّقشونة . غزوه لواهى الرون . تفاهم أودو مع المسلمين . . قوال إيزيدور الباجى . كين الفرنج لعنبسة ومقتله . تتابع الولاة على الأندلس . عزرة بن عبد الله الفهرى . يحيى بن سلمة الكلبسي . عبَّان بن أبي نسمة الخثعمي . حذيفة بن الأحوص القيسي . الهيثم ابن عبيه الكلابي . اضطراب شؤون الأندلس . غزو الفرنج لمواقع المسلمين . اجمّاع فلول القوط فى جليقيه . إصلاحات الهيثم . عبوره إلى سبّمانيا . غزوه لوادى الرون وبرجونية . ولاية محمة ا بن عبد الله الأشجمي . ولاية عبد الرحن الغافق الثانية . مواهبه وخلاله . بوادر الثورة في الشال . منوسة حاكم الولايات الشالية . غموض شخصيته . أطماعه ومشاريعه . تفاهمه مع أودو دوق اكوتين وتحالفه معه أ. اقترانه بلامبيجيا ابنة الدوق . ارتياب عبد الرحمن في موقفه وتصرفاته . إرساله جيشاً إلى الشال . فرار منوسة ومقتله وأسر زوجه . مخاوف أودو . تأهب عبد الرحمن للغزوة الكبرى . سيره إلى الشهال. زحمه على مدينة آرل واستيلاؤه عليها . اختراقه لأكوتين . موقعة الدردون وهزيمة الفرنج . استيلاء عبَّه الرحمن على بوردو . سيره ثانية إلى و ادى الرون . استيلاؤه على ليُون وبيزانصون وصانص . زحمه غرباً نحو اللوار . أفوال الفيلسوف جيبون .

#### - 1 -

يجدر بنا قبل أن نمضى فى تتبع الغزوات الإسلامية لتلك الأنحاء ، أن نقول كلمة عن مملكة الفرنج تمهيداً لما سيجىء من لقاء العرب والفرنج وتطور العلائق بينهما . كان الفرنج (أو الفرنك) شعبة من القبائل الحرمانية استقرت منذ أواخر القرن الحامس للميلاد ، بين نهر الرَّين والبحر فى إقليم فلاندر وما إليه (البلچيك الحديثة) ، ثم على ضفاف الرين الوسطى والموزل . وفى نهاية القرن الحامس كان زعيم هذه القبائل أمير شجاع مقدام يدعى كلوڤيس بدأ حكمه فى مدينة «تورنى» .

وفى سنة ٤٨٦ م غزا شهال فرنسا وانتزعه من يد الحاكم الرومانى سباجريوس ، وكان قد أقام به دولة مستقلة ، ثم حارب قبائل والألمانى ، القاطنة شرق نهر الرين ، وافتتح أراضها حتى بافاريا . وفى سنة ٧٠٥ م حارب كلوفيس القوط ، وكانوا قد استقروا كما قدمنا فى القسم الحنوبى من فرنسا المسمى بغاليا (أوغاليس) وقتل ملكهم ألاريك ، واستولى على الأراضى الواقعة ما بين اللوار والبرنيه ، عدا ولاية سبهانيا (لانجلوك) التي بقيت فى يد القوط . واعتنق كلوفيس النصرانية وأذاعها بين قبائله الوثنية ، وجعل باريس مقر ملكه الشاسع ، وبذا قامت مملكة الفرنج القوية أصل فرنسا الحديثة . وتابع أبناء كلوفيس وخلفاؤه من بعده سياسة الفرنج القوية أصل فرنسا الحديثة . وتابع أبناء كلوفيس ، حتى جاء كلوتيس الأهلية حيناً بين أمراء الفرنج الذين اقتسموا تراث كلوفيس ، حتى جاء كلوتير الثانى سنة ٦١٣ م فبسط سلطانه على غاليس كلها (فرنسا) (١)، واستأنف الفتح المرخضاع باقى الإمارات الفرنجية الواقعة شرقى الرين . وسار ولده داجوبيرت في أثره ، وجمع كلمة الفرنج تحت لواء واحد ، وغلبت سلطة الفرنج على ألمانيا الغربية ثانية ، وهذبت النصرانية التي جاهد فى إذاعها الفرنج بين هذه القبائلي الغربية ثانية ، وهذبت النصرانية التي جاهد فى إذاعها الفرنج بين هذه القبائلي المتوحشة ، كثيراً من خشونها ، وقضت على كثير من رسومها الوثنية .

ولكن داجوبيرت كان آخر ملك من الفرنج الميروڤنجيــة ــ أسرة كلوڤيس<sup>(۲)</sup> ــ استطاع أن يقبض على زمام السلطة المركزية بيد قوية . ذلك أن نظام الإقطاع والعشائر ، كان يسود هذه المملكة الشاسعة ، وكانت جمهرة من الأمراء والدوقات والكونتات تتقاسم السلطة في مختلف الولايات والأنحاء ، وكلما ضعف سلطان العرش اشتد نفوذ أولئك الزعماء المحليين .

وكان أولئك الزعماء قد استطاعوا خلال العصور المتعاقبة ، أن يحدوا تباعاً من سلطة العرش ، وأن يحرزوا لأنفسهم كثيراً من الامتيازات والسلطات ، فلما جاء كلوڤيس استطاع بعزمه وصرامته ، أن يقبض على السلطة المركزية بيد قوية ، وأن يبسط على مملكة الفرنج كلها سلطاناً مطلقاً ، واستطاع بعض خلفائه

<sup>(</sup>١) تطلق كلمة غاليس في الرواية الإسلامية على جنوبي فرنسا ، وهي تعريب حسن لكلمة La Gaule أرداجع ابن الأثير ج ٤ ص ٢١٣). وتسمى فرنسا أيضاً في الجنرافية العربية بالأرض الكبيرة .

<sup>(</sup> The Merovingians ) نسبة إلى مؤسس أسرتهم اللك مرفيع جد كلوثيس .

حتى داجوبيرت أن يبسطوا مثل هذا السلطان حيناً . ولكن خلفاء داجوبيرت كانوا رجالا ضعاف الحلال والعزائم ، ينغمسون في نعاء الترف والملاذ ، فضعف سلطان العرش ، وانهارت السلطة المركزية القوية التي كان يقبض عليها ، واسترد الأشراف والزعماء المحليون استقلالهم وامتيازاتهم . هذا إلى أن ما استطاع العرش أن يحتفظ به من السلطات ، امتدت إليه سلطة جديدة في القصر ذاته ، هي سلطة عافظ القصر. وكان هذا المنصب في المبدأ متواضعاً ، ليست له أية صفة سياسية أو إدارية ، تقتصر مهامه على النظر في شئون القصر المنزلية ، ولكنه غدا منذ أوائل القرن السابع ، أعنى منذ أخذت سلطة العرش في الضعف ، منصباً هاماً ، يتولاه رجال أقوياء يتطلعون إلى السلطان ، وتؤازرهم عصبية الأسرة والثروة ، وأصبح بمضي الزمن أهم مناصب الدولة السياسية والإدارية ، يستأثر صاحبه بكل وأصبح بمضي الزمن أهم مناصب الدولة السياسية والإدارية ، يباثيرها باسم العرش ومن ورائه ، ولا يباشر الملك إلى جانبه غير رسوم الملك الإسمية ، ويلتف العرش ومن ورائه ، ولا يباشر الملك إلى جانبه غير رسوم الملك الإسمية ، ويلتف حوله الزعماء والأكار ، ويباشر في معظم الأحيان سلطة الملك الحقيقية ، خصوصاً إذا كان الملك طفلا قاصراً ، فهو عندئذ يغدو الملك الحقيقي باسم الوصي أوالنائب.

وكانت الأسرة الكارلية (١) القوية قد اختصت بهذا المنصب الحطير ، منذ عهد الملك داجوبيرت ، وأخذت بهدد بنفوذها وقوبها مصير الأمرة الميروڤنجية الملكية . وكانت أقوى بطون الفرنج في أوستر اسيا (مملكة الفرنج الغربية) ، تملك ضياعاً شاسعة ما بين بهرى الرَّبن والموز وتتزعم جماعة النبلاء ، وترعاها الكنيسة لنفوذها وسلطانها ، ويمنح زعيمها محافظ القصر لقب « دوق الفرنج » ، تنويها برياسته وسلطانه ، الذي أصبح فوق سلطان العرش . وكان انحلال الأسرة الميروڤنجية وانهيار سلطانها على هذا النحو ، سبباً في تفرق كلمة الفرنج وانحلال الإمراطورية الفرنجية الشاسعة ، وتطلع الزعماء إلى الاستقلال والرياسة ، أسوة بما انتهى إليه عافظ القصر ؛ فاضطرمت الحرب الأهلية حيناً بين الفرنج في أوستر اسيا والفرنج في نوستريا ( الفرنج الشرقية ) ، وأسفر هذا الصراع عن استقلال ولاية أكوتين في غاليا الحنوبية ، وكذا استقلال معظم الولايات الألمانية ، برياسة طائفة من في غاليا الحنوبية ، وكذا استقلال معظم الولايات الألمانية ، برياسة طائفة من

<sup>(</sup>۱) Carlovingians أو Carolingians ، نسسبة إلى أعظم ملوكها كارل الأكبر أو الإمبر اطور شارلمان .

الأمراء الأقوياء . ثم آل منصب المحافظ فى أواخر القرن السابع إلى أمير مقدام جرىء من الأسرة الكارلية ، هو ببين دى هرشتال ، فحارب الفرنج الحوارج فى فريزيا وسكسونيا وبافاريا وأخضعهم ، ولبث محافظاً للقصر يحكم مملكة الفرنج فى الشرق والغرب بقوة وعزم ، مدى سبعة وعشرين عاماً ، ثم توفى سنة ١٧٥ موصياً منصبه لحفيده الطفل تو دفالد ، ولد ابنه جر بمولد الذى قتل قبل وفاته . وكان لبين ولد آخر من زوجته «ألفايده» ابنة راتبود زعيم فريزيا الوثنى ، هو كارل (أو شارل) مارتل ، تركه أبوه فتى قوياً فى نحوالثلاثين من عمره ، وكان من الطبيعي أن يكون هو محافظ القصر بعد وفاة أخويه الكبرين جر بمولد و دروجو . ولكن ببين تأثر بتحريض زوجه الأولى « بلكترود » وأوصى بالمنصب لحفيده ، فكان محافظ القصر طفلا هو تودفالد ، يحكم مكان الملك الميرو ڤنجى وهو طفل فكان محافظ القصر طفلا هو تودفالد ، يحكم مكان الملك الميرو ڤنجى وهو طفل بلكترود أن قبضت على كارل مارتل ، وزجته إلى السجن لتأمن شره ومنافسته . ولكن أشراف أوستريا ساءهم أن تتولى الحكم امرأة . فثاروا ونادوا بأحد زعمائهم ولكن أشراف أوستريا ساءهم أن تتولى الحكم امرأة . فثاروا ونادوا بأحد زعمائهم بلكترود ، فارتدت مع حفيدها إلى كلونية ، وقبض راجنفرد على زمام الحكم . بلكترود ، فارتدت مع حفيدها إلى كلونية ، وقبض راجنفرد على زمام الحكم . بلكترود ، فارتدت مع حفيدها إلى كلونية ، وقبض راجنفرد على زمام الحكم . بلكترود ، فارتدت مع حفيدها إلى كلونية ، وقبض راجنفرد على زمام الحكم .

وفى تلك الأثناء فر كارل مارتل من سحنه ، والتف حوله جماعة من أنصار أبيه ، وحارب النوسترين ، فاستغاث راجنفرد بالدوق أودو أمير أكوتين القوى ، فلم يغنه ذلك شيئاً ، وانتهى كارل بأن هزمه ومزق قواته ، واضطره إلى التسليم والصلح . أما بلكترود فقد عقدت الصلح أيضاً ، ونزلت عن كل حقوقها . وغدا كارل منذ سنة ٧٢٠ م محافظاً للقصر لا ينازعه منازع ، يحكم جميع الفرنج في أوستراسيا ونوستريا(١) .

هكذا كانت مملكة الفرنج حيمًا عبر المسلمون إلى غاليا أو غاليس ( فرنسا ) لثالثمرة بقيادة السمح بن مالك ، وغزوا ولاية سبمانيا القوطية ، واستولوا على قواعدها ، وزحفوا على مدينة تولوشة (تولوز) عاصمة أكوتين . وكان أودو

<sup>(</sup>١) راجع في تاريخ مملكة الفرنج ونشأتها وعصر الأسرتين الميروڤنجية والكارلية : Hodgkin : Charles the Great, وكذلك Zeller : Histoire de l'Allemagne Ch. VII

حوق أكوتين أحد أعضاء الأسرة المبروڤنجية ، أقوى أمراء الفرنج فى غاليا وأشدهم بأساً . وكان أثناء الاضطراب الذى ساد مملكة الفرنج ، قد استقل بأكوتين وبسط حكمه على حميع غاليس الحنوبية ، من اللوار إلى البرنيه ، والتف حوله القوط والبشكنس (الناڤاريون) ، وأخذ يطمح إلى انتزاع ملك الفرنج أو ملك أسرته ، ويعد العدة لقتال كارل مارتل المتغلب عليه . ولكنه اضطر أن يشتغل عن مشروعه برد خطر العرب الداهم .

وعلى أثر مقتل السمح اختار الحيش أحد زعمائه ، عبد الرحمن بن عبد الله المغافق للقيادة العامة ، فارتد عبد الرحمن إلى الحنوب تواً ، وأقرته « الحماعة » والياً للأندلس ، حتى يأتى الحاكم الحديد . فلبث في منصبه فترة وجيزة ، ولكنه استطاع خلالها أن يخمد بوادر الحروج التي ظهرت في الولايات الجبلية الشمالية ،

<sup>(</sup>۱) يضع كوند وهو ينقل عن مصادر عربية إسبانية لم يبينها ، تاريخ الموقعة في سنة ١٠٣هـ من الله (١٠ يضع كوند وهو ينقل عن مصادر العربية التي بين أيدينا تجمع كلها على أن الموقعة كانت صنة ١٠٢هـ (نفح الطيب عن ابن بشكروال وابن حيان ج ٢ ص ٢٥، والبيان المغرب ج ٢ ص ٢٥، والبيان المغرب ج ٢ ص ٢٥، ووابن خلاون ج ٤ ص ١٠٢). ومعظم المصادر الفرنجية على أن الموقعة كانت سنة ٢٢١م ( ١٠٢هـ) معققة بذلك مع الرواية الإسلامية . راجم 784 & Dom Vissette: ibid; I. p. 781 & 784

وأن يستبقى الحزية على أربونة وغيرها من قواعد سبتمانيا . ولبث نخمد الفتن ، ويصلح الأمور حتى قدم عنبسة بن سميم الكلبي ، الذي اختاره بشر بن صفوان الكلبي والى إفريقية ، والياً للأندلس . وكان الحليفة عمر بن عبد العزيز قد جعل الأندلس ولاية مستقلة كما قدمنا ، تتبع الحلافة مباشرة . واكن خلفه يزيد بن عبد الملك لم يقر هذا التعديل ، فعادت الأندلس تابعة في إدارتها لإفريقية كما كانت . وقدم عنبسة بن سحيم الكلبي إلى الأندلس في صفر سنة ١٠٣ . وأنفق حيناً في تنظيم الإدارة ، وضبط النواحي ، وإصلاح الحيش ، وإعداده لغزوات جديدة . وفي أوخر سنة ١٠٥ هـ ( أو اثل سنة ٧٢٤ م ) سار عنبسة فى الحيش إلى الشمال غازياً ، وعبر جبال البرنيه(١)مرة أخرى ، وغزا سبتمانيا التي فقد المسلمون كثيراً من معاقلها ، منذهز بمة تولوشة ، واستولى على قرقشونة ونيمة وما بينهما منالقواعد ، وارتد القوط عن محالفة الفر نج إلى محالفته . وتابع زحفه شمالا فى وادى الرون ونفذ إلى برجونية حتى مدينة أوتون فغزاها وخربها (أغسطس سنة ٧٢٥ م) ، ثم غزا مدينة صانص . وخشى أودوق أكوتين أن بهاحمه المسلمون مرة أخرى ، فسعى إلى مفاوضتهم ومهادنتهم . وبسط المسلمون سلطانهم قوياً في شرق جنوبي. فرنساً . وفي ذلك يقول إيزيدور الباجي : « كان نجاح عنبسة راجعاً إلى الحرأة والبراعة ، أكثر منه إلى القوة والكثرة . وكان لينه ورفقه وحسن معاملته لاسكان ، عاملاً في تقوية ساطان الإسلام في جنوبي فرنسا » . واكن قضي نكد الطالع أن ينكب المسامون مرة أخرى . فإن عنبسة حبن عوده إلى الحنوب ، داهمته قبل أن يجتمع إليه حميع جيشه ، حموع كبيرة من الفرنج ، فأصيب أثناء الموقعة التي نشبت بجراح بالغة توفى على أثرها ، وذلك فى شعبان سنة ١٠٧ هـ ( ديسمبر سنة ٧٢٥) ، فارتد الحيش إلى الداخل ، وعاد الاضطراب إلى الحزيرة مرة أخرى .

<sup>(</sup>۱) يحسن بنا أن نشير هنا إلى أن بعض الكتاب والباحثين يسمون جبال البرنيه خطأ بجبال «البرانس». ذلك لأن جبال البرنية تسمى في الجغرافية العربية حسما قدمنا بجبال البرت أو البرتات. أما جبال و البرانس» نهى ساسلة أخرى من الجبال الإسبانية ، تقع شرق ماردة ، وجنوبي طليطلة ، وهي التي تعرف في الجغرافية الحديثة بجبال المدن Sierra de Almaden ، لوقوعها على مقربة من مدينة و المعدن » . وسميت في الجغرافية العربية « بالبرانس » نسبة لقبيلة البرانس البربرية ، التي كان منزلها في الأقدلس على مقربة من هذه الجبال ( راجع البيان المغرب - ٢ ص ١٤٣ و ١٦٣ حيث يشير إلى الحملات التي جردت لمقاتلة الثوار في منطقة جبال البرانس ) .

وتوالى على الأندلس مدى الأعوام الخمسة التي تلت وفاة عنبسة ، ستة ولاة أولهم عزرة بن عبد الله الفهرى(١) ، الذى تولى قيادة الحيش عقب وفاة عنبسة ، فلبث في منصبه شهرين فقط. ثم يحيي بن سلمة الكلبي ، ولاه بشر بن صفوان عامل إفريقية ، فقدم الأندلس فىشوال سنة ١٠٧ ، وامتد حكمه عامين ونصف لم تقع فيهما حوادث أو غزوات تذكر . ثم توفى بشر بن صفوان ، وخلفه فى ولاية إفريقية عبيدة بن عبد الرحمن السلمي ، فولى على الأندلس عمَّان بن أبي نسعة الحثعمي، فقدمها في شعبان سنة ١١٠ ، ولبث في منصبه سنة أشهر فقط ثم عزل ، وخلفه حذيفة بن الأحوص القيسى فلم تطل ولايته سوىأشهر أيضاً ، فخلفه الهيثم ابن عبيد الكلابي أو الكناني ، ولاه أيضاً عبيدة السلمي عامل إفريقية ، فقدم الأندلس فى المحرم سنة ١١١ ه . وكان تتابع الولاة على هذا النحو سبباً فى تفاقم الحلل وَالاضطراب في شئون الحزيرة ، وتفاقم الحلاف بين الزعماء والقبائل . وكان تخلف المسلمين عن الغزو من جهة أخرى مشجعاً للفرنج على مهاحمة القواعد الشمالية ، مشجعاً للخوارج من القوط والبشكنس على تنظيم قواتهم . وكان أخطر أولئك الحوارج شرادم القوط التي لحأت كما أسلفنا إلى قاصية جليقية ، واجتمعت هناك حول زعيم يدعى بلايو أو بلاى ، ولم يعن الولاة بتتبعها والقضاء عليها ، إما احتقاراً لشأنها أو لوعورة الحبال التي امتنعت بها ، في أثناء اضطراب الشئون وانشغال الولاة ، كانت هذه الشراذم تنمو وتشتد داخل هضامها النائية ، وكانت هي نواة هذه المملكة النصرانية القوية التي نشأت سراعاً ، واشتد ساعدها ، حتى غدت قبل قرن تنافس الإسلام وتنازعه سيادة اسبانيا .

فلما ولى الهيثم حاول أن يقمع الفوضى ، وأن يرد النظام . وكان الهيثم حازماً قوى العزم ، ولكن صارماً شديد الوطأة ، فطارد الشغب والفوضى بشدة ، واضطهد معظم الزعماء والمخالفين له فى الرأى ، وبالأخص اليمنية ، وتتبع كثيرين منهم بالسجن والمطاردة ، وقاد حملة ضد « منوسة » وهو حسما نوضح بعد زعيم بربرى خامض الشخصية ، كان حاكماً لمنطقة الأسترياس وظهرت منه أعراض التمرد ، ولكنه لم يوفق إلى القضاء عليه . ثم سار فى الجيش إلى الشمال ليقمع

<sup>(</sup>۱) يرى بعض المؤرخين أن عزرة لم يكن من ولاة الأندلس ، أو أن ولايته كانت غير رسمية (المقر عن ابن بشكوال ج ٢ ص ٧٥ ؛ والبيان المغرب ج ٢ ص ٢٦).

أعراض الثورة التي بدأت في الولايات الحبلية ، وليستأنف الغزو ؛ فعبر البرنيه ، واخترق سبمانيا إلى وادى الرون وغزا ليون (لوذون) وماسون (٢) وشالون الواقعة على بهر الساؤون ، واستولى على أوتون وبون ، وعاث في أراضي برجونية الحنوبية . ولكن هذا الفتح الكبير لم يكن ثابت الأثر ، فقد أدى اختلاف القبائل وتمرد البربر إلى تفكك الحيش الفاتح ، وإلى تخلف المدن الفتوحة عن قبضة الفاتحين . فعاد الهيئم إلى الحنوب ، ولم يلبث أن توفى بعد أن حكم الأندلس مدى عامين ، فاختارت « الحاعة » مكانه محمد بن عبد الله الأشجعي حيى يعين الوالى الحديد (٢٠) ، فلبث في منصبه شهرين ، حيى عن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي والياً للأندلس ، عينه عبدة بن عبد الرحمن السلمي والى إفريقية بمصادقة الحليفة هشام بن عبد الملك في صغير سنة ١٩٣ ه ( إبريل سنة ١٩٣) (٣) فكانت ولايته الثانية . وكانت ولايته الأولى سنة ١٠٩ ه على أثر مقتل السمح كما قدمنا . وكان عبد الرحمن جندياً عظيماً في شئون الحكم والإدارة ، ومصلحاً كبيراً يضطرم رغبة في الإصلاح ، بل كان بلا ريب أعظم ولاة الأندلس وأقدرهم حميعاً . وتجمع الرواية الإسلامية على تقديره والتنويه برفيع خلاله ، والإشادة بعدله وحلمه وتقواه (٤) . فرحبت الأندلس قاطبة بتعيينه خلاله ، والإشادة بعدله وحلمه وتقواه (٤) . فرحبت الأندلس قاطبة بتعيينه خلاله ، والإشادة بعدله وحلمه وتقواه (١٠) . فرحبت الأندلس قاطبة بتعيينه

<sup>(</sup>١) لعل ماسون هي التي يسميها ابن عذاري منوسه ( راجع البيان المغرب ج ٢ ص ٢٧) .

<sup>(</sup>٢) يقدم كوندى رواية أخرى عن مصير الهيثم ، فيقول إن أمر عسفه وجوره نمى إلى الخليفة هشام بن عبد الملك ، فانتدب محمد بن عبد الله الأشجعى التحقيق معه . فلما تحقق صحة التهم المنسوبة إليه عزله وسجنه وصادر أمواله ، وأطلق الذين اعتقلهم ظلماً . ويقول كوندى أيضاً إن الأشجعى هو الذى اختار عبدالرحمن الغافق لولاية الأندلس ، لما تحقق من شجاعته وحزمه متفويض لديه من الخليفة . Coade . ويأخذ دوزى بهذه الرواية (Hiet.V.I.p.137) . وكوندى يستق روايته من بعض المصادر العربية الإسبانية ، ولكنه لا يعين هذه المصادر . على أن المصادر العربية التي أمامنا تجمع على أن ولاية الهيثم اختتمت بوفاته ، وأن الأشجعى خلفه باختيار الجماعة (البيان المغرب ج ٢ ص ٢٥ ، ونفح الطيب ج ٢ ص ٥٥ من ابن بشكوال ، وابن خلدون ج ٤ ص ١١٩ ) .

<sup>(</sup>٣) تختلف الرواية الإسلامية في تاريخ ولاية عبد الرحمن ، فيقول الضبى إن تديينه كان في حدود سنة ١١٠ ه ( بغية الملتمس رقم ١٠٢١) ، وكذا ابن بشكوال ( نفح الطيب ج ٢ ص ٥٦) . ويقول ابن عذارى إنه كان في صفر سنة ١١٢ ( ج ٢ ص ٢٨) ، وابن حيان إنه كان في صفر سنة ١١٣ ( نفح ج ٢ ص ٥٦) . وهي أرجح رواية فيما نعتقد وبها أخذنا لاتفاقها مع سير قواريخ الولاة المتقدمين .

<sup>(</sup>٤) راجع ابن عبد الحكم ص ٢١٦ ، ٢١٧ و وبنية الملتمس وتم ١٠٢١ ، والحميدى فى جلوة المتبس ص ٦ و ٢٠٥٠ .

وأحبه الحند لعدله ورفقه ولينه ، وجمعت هيبته كلمة القبائل ، فتراضت مضر وحمر ، وعاد الوئام نوعاً في الإدارة والحيش ، واستقبلت الأندلسعهداً جديداً. وبدأ عبدالرحن ولايته بزيارة الأقاليم المختلفة فنظم شئونها ، وعهد بإدارتها إلى ذوى الكفاية والعدل ، وقمع الفتن والمظالم ما استطاع ، ورد إلى النصارى كنائسهم وأملاكهم المغصوبة ، وعدل نظام الضرائب وفرضها على الحميع بالعدل والمساواة ، وقضى صدر ولايتة في إصلاح الإدارة ، ومعالحة ماسرى إليها في عهد أسلافه من عواعل الاضطراب والحلل . وعنى بإصلاح الحيش وتنظيمه عناية خاصة ، فحشد الصفوف من مختلف الولايات ، وأنشأ فرقاً قوية مختارة من فرسان البرس ، بإشراف نحبة من الضباط العرب ، وحصن القواعد والنغور الشالية ، وتأهب لإحماد كل نزعة إلى الخروج والثورة (١) .

وكانت الثورة في الواقع توشك أن تنقض في الشهال ، وبطلها في تلك المرة زعيم مسلم هو حاكم الولايات الشهالية . فمن هو ذلك الزعيم الثائر ؟ إن الرواية الإسلامة تلزم الصمت إزاء شخصية هذا الزعيم ، وإزاء الحوادث التي اقترنت باسمه . وكل ما هنالك أن صاحب البيان المغرب يقول لنا في حديثه عن ولاية الهييم بن عبيد الكناني « وهو الذي غزا منوسة » (٢) . ثم يردد المقرى هذه العبارة في قوله مشيراً أيضاً إلى الهييم « وغزا أرض منوسة فافتتحها » (٣) . ويبدو لأول وهله من استقراء هاتين الإشارتين القصيرتين ، أن « منوسة » تنصرف فيا يرجع إلى المكان ، ومنوسة قد تكون مدينة « ماسون » وهي التي غزاها الهييم ضمن ، غزواته في أرض فرنسا . ولكن معظم الروايات النصرانية والفرنجية المعاصرة ، غواته في أرض فرنسا . ولكن معظم الروايات النصرانية والفرنجية المعاصرة ، وتحدثنا في نفس الوقت عن شخصية زعيم مسلم يدعى Munuza « منوسة » ، وتسرد لنا أو على الحوادث الهامة التي اقترنت باسمه . وفي موطن واحد فقط تقول الرواية النصرانية إن منوسة كان زعيماً نصرانياً من زعماء منطقة الأسترياس ، الرواية النصرانية إن منوسة كان زعيماً نصرانياً من زعماء منطقة الأسترياس ، وأنه كان حاكماً لمدينة خيخون (٤) . ولنسلم نحن بهذه المطابقة بين الإسمين ،

Conde; ibid V. I. p. 82 & 83 ( )

<sup>(</sup>۲) البيان المغرب ج ۲ ص ۲۷

<sup>(</sup>٣) نفع الطيب ج ١ ص ١٠٩.

Crónica General ; Vol. I. p. 319 & V. II. p. 324 ( t )

فنقول إن منوسة ، كان وفقاً لأقوال هذه الروايات النصرانية والفرنجية ، زعيماً مسلماً محكم بعض ولايات البرنيه الغربية وسبمانيا فيما وراء البرنيه باسم حكومة الأندلس ، وذلك حوالى سنة ٧٢٥ إلى سنة ٧٣٠ م(١) . وكان الدوق أودو أمر أكوتين منذ اجتاح المسلمون أراضيه ، ورأى خطر الفتح الإسلامي يهدد ملكه يسعى إلى مهادنة المسلمين والتقرب من حكومة الأندلس ، وعاول فى نفس الوقت أن بجمع الحلفاء من حوله لمقاومنها إذا اقتضى الأمر . فلما تولى منوسة حكم الولايات الشهالية . وهي تجاور أكوتين من الشرق والحنوب ، سعى الدوق إلى التفاهم معه . وكان منوسه كما تصفه الرَّوايَّة النصر انية المعاصرة ، زعيماً قوى المراس ، كثير الأطاع ، نافذ الهيبة في هاتيك الوهاد ، ولم يكن على اتفاق مع حكومة الأندلس . ذلك أنه كان من أقطاب البرير الذين عبروا الأندلس مع طارق بن زياد(٢٦) ؛ وقد سبق أن شرحنا عوامل الحلاف بن العرب والبرُّبر ، وكيف حقد البرير على العرب لاستنارهم بمغانم الفتح والرياسة . وعلى ضوء هذه التفاصيل ، نعود فنتساءل من يكون «منوسة » ؟ هل يكون هو عَمَّانَ بن أَني نسعة الحثعمي الذي ولي إمارة الأندلس قبل ذلك بثلاثة أعوام حسياً قدمنا ، ولم يطل أمد ولايته سوى أشهر قلائل ؟ وهل يكون اسم «منوسة » Munuza تحريفاً نصرانياً للقب «نسعة » العربي ؟ إذا صح أن منوسة كان زعيماً مررياً كما تصفه الروايات النصرانية المعاصرة ، وهي وحدها مصدر التعريف عنه ، فيكون من المشكوك فيه إذن أن يكون منوسة ، هو عثمان ابن أبي نسعة الخثعمي والى الأندلس(٢) . ذلك أن عنمان بن أبي نسعة كان زعيماً

<sup>(</sup>۱) ويقول ألتاميرا إن د منوسه به Munuza هو الحاكم البربرى الذى تركه موسى ابن نمسير فى خيخون فى منطقة الأسترياس وكان حاكاً لمدينة أوڤيدو ، وأنه أى منوسة قد اضطر عقب فشله فى القضاء على بلايو الزعم القوطى ، وهزيمته فى موقعة كوڤادونجا أن يخل منطقة الأسترياس . داجع : 233—221 Altamira : ibid, T. I. p. 221

Dozy:Histoire, V.I.p. 160 et motes وقد نقلتها بعض الروايات النصرانية المتأخرة ؛ راجع Dom Viscette: ibid, V.I.p. 794 & II. p.129 ( ) كنت من قبل أعتقد كبعض الباحثين أن و منوزا » ( منوسة ) هو تحريف لاسم ابن أبي نسعة ؛ وأنهما اسمان لشخص واحد. وهذا ما يقوله في الواقع يوسف كوندى (٧. I. p. 80) . ولكى أصبحت بعد الذي قرأته من مختلف التفاصيل والتعليقات التي أوردتها الروايات النصرانية المعاصرة ، وبعد مقارنتها بأقوال الرواية الإسلامية عن ابن أبي نسعة ، أشك في صواب هذا الرأى . والمرجع كا يبدو من مختلف الشروح المتقدمة أن منوسة كان فعلا من زعماء البربر المتمردين على حكومة قرطبة .

عربياً ينتسب إلى خثعم إحدى البطون العربية العريقة (١) ، ولم يفز بإمارة الأندلس في تلك الفترة سوى زعماء العرب ، ولم تسند إلى أحد من البربر . هذا إلى أن الرواية الإسلامية تقدم إلينا عن مصبر عثمان بن أبى نسعة رواية أخرى غير التى تقدمها إلينا الرواية النصرانية عن مصبر «منوسة» ، فهى تقول لنا ان أبن ابى نسعة ولى الأندلس في شعبان سنة ١١٠ هـ (٧٢٨م) واستمرت ولايته خمسة أشهر أو ستة ثم عزل ، وانصرف إلى القبروان فمات بها (٢) . أما «منوسة » فقد مات محارباً ، ومات قتيلا كما سنرى .

وعلى أى حال فقد تفاهم دوق أكوتين ومنوسة ، وقوت المصاهرة بيهما أواصر الصداقة والتحالف. ذلك أنه كانت للدوق ابنة رائعة الحسن تدعى لامبجيا (أو منينا أو نومبر انا على قول بعض الروايات) فرآها منوسة أثناء بعض رحلاته في أكوتين أو أنه أسرها في بعض غاراته عليها . تقول الرواية : «وكانت لامبجيا أحمل امرأة في عصرها ، كما كان منوسة أقبح رجل في عصره ، وكانت نصرانية متعصبة ، ولكن أطاع الوالد غلبت على كل شيء ، فارتضى مصاهرة الزعيم المسلم » .

وكما محيط الغموض بشخصية منوسة ، فكذلك محيط بشخصية لامبجيا وظروف زواجها من الزعيم المسلم ، فتقول الرواية مثلا ، إن منوسة بعد أن أسر لامبجيا ، وشغف بها حبا وتزوج بها ، حمل بتأثيرها ونفوذها على محالفة أبيها الدوق ومناوأة حكومة الأندلس ، وتقول أيضاً إن ابنة الدوق أكوتين التي تزوجها منوسة لم تكن لامبجيا التي اشهرت بفائق حسنها ، بلكانت أختها « منينا » التي كانت من قبل زوجة لفرويلا القوطي أمير أستورية ، كما تورد لنا غير ذلك من الأنباء والتفاصيل التي يقع معظمها في حد الأساطير (٣).

وهكذا اجتمعت عوامل الحب والسياسة لتوثيق عرى التحالف بين الزعيم المسلم وبين الدوق أودو . وكان أودو ، فضلا عما يهدده من خطر الغزو الإسلامى ، نخشى بأس خصمه القوى كارل مارتل زعيم الفرنج ، وكذا كان كارل مارتل

<sup>(</sup>١) راجع نفْح الطيب ج ١ ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٨.

<sup>(</sup>٣) راجع خلاصة الروايات النصرانية والفرنجية في موسوعة .Bayle V. IV والتعليقات .

ينقم على أودو نفوذه واستقلاله بالحنوب، وقد غزا بالفعل أكوتين غير مرة وهزم أميرها . فكان أودو في الواقع بين نارين ، يخشى الفرنج من الشمال ، والعرب من الحنوب. وكانت جيوش كارل مارتل تهدده وتعيث في أرضه (سنة ٧٣١) في نفس الوقت الذي سعى فيه منوسة إلى محالفته ، والاستعانة به على تنفيذ مشروعه في الحروج على حكومة الأندلس ، والاستقلال محكم الولايات الشهالية . وقد رأى منوسة اكتساباً للوقت وكتماناً لحقيقة مشروعه ، أنْ يسبغ على محالفته مع الدوق صفة هدنة عقدت بينه وبن الفرنج ، ولكن عبد الرحمن أمير الأندلس ارتاب في أمر الثائر ونياته ، وأني إقرار الهدنة التي عقدها . وعندئذ كشف منوسة القناع ، وأعلن الثورة ، فأرسل عبد الرحمن إلى الشمال حملة قوية بقيادة ابن زيان لتأديب الزعم الثائر ، والتحوط لسلامة الولايات الشهالية ، فاستعصم منوسة بمواقعه الحبلية ، وتحصن في عاصمة إقليمه « مدينة الباب »(١) ، الواقعة على منحدر جبال البرنيه ، وكان يظن أنه يستطيع أن يتحدى الحيش الإسلامي، وأن يعتصم بالصخر ، كما اعتصم به الزعيمالقوطي« بلاجيوس» (بلايو) ولكنه كان مخطئاً في تقدره ، فقد نفذ ابن زيان بجيشه إلى مدينة الباب ، وحاصر الثائر في عاصمته ، ففر منها إلى شعب الحبال الداخلية ، فطارده ابن زيان من صخرة إلى صخرة ، حتى أخذ وقتل مدافعاً عن نفسه ، وتحطمت أطماعه ومشاريعه (١١٣ هـ ٧٣١ م)(٢)، وأسرت زوجه الحسناء لامبجيا ، وأرسلت إلى بلاط دمشق ، فاستقبلها الخليفة ( هشام بن عبد الملك ) محفاوة وإكرام ، وزوجت هنالك من أمير مسلم لا تذكر لنا الرواية اسمه<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) واسمها بالتمشتالية Ciudad de la Puerta ، وقد كانت تقع على أحد بمرات البرنيه وتسمى أحياناً « بويكاردا » .

لا ) تمر الرواية الإسلامية على هذه الحوادث كلها بالصمت كما قدمنا ، ولا تذكر لنا أى منوسة Munuza تفصيل أو لمحة تلقى الضياء على شخصية منوسة ؛ ويوافق دوزى على أن منوسة Dozy: Histoire V.II. p. 129 & mote, ؛ وكذلك للزعيم البربرى المتقدم الذكر . راجع : Dozy: Histoire V.II. p. 129 هو مناك يوكناك المتحدم الذكر . واجع : Lévy-Provençal: Hist. de l'Espagne Musulmane (1944) p.43 & note.

Dom Vissette : ibid, I. p. 764 ( ٣ ) . وتحيط الرواية سيرة لامبجيا وزوجها بكثير من القصص الحيالية الشائقة ، التي اتخذت فيما بعد مستقى لخيال بعض الشعراء والكتاب . غير أن معظم هذه القصص لا يخرج عن حد الأساطير .

هذا ، وهناك في شأن «منوسة» وزوجه رواية أخرى ، أوردها الحبر ماريانا كبير مؤرخى إسبانيا ، فقد ذكر أن منوسة كان زعيماً نصرانياً اختاره المسلمون لحكم المنطقة الواقعة غربي البرنيه ، ولكنه كان صارماً يشتد في معاملة النصارى ، وأنه كانت للدون بلاجيوس زعيم جليقية القوطى أخت بارعة الحسن ، شغف بها منوسة حباً ، ولكن بلاجيوس لم يوافق على زواجها منه ، فاحتال منوسة ، وبعثه في مهمة إلى قرطبة ، وأسر الأميرة أثناء غيبته وتزوج بها قسراً ، فأسر بلاجيوس وأخته هذه الإهانة ، ولبنا برقبان الفرص حتى استطاعت الأميرة فراراً من أسرها وسارت مع أخيها إلى جبال جليقية حيث اعتصم بلاجيوس مع أنصاره ، وأعلن الخروج والثورة ، فأخطر منوسة حكومة قرطبة ، فأرسلت حملة لتأديب الثائر بشعب الحبال ، فارتد المسلمون مهزمين ، وقتل علقمة ، وارتاع منوسة لفوز بشعب الحبال ، فارتد المسلمون مهزمين ، وقتل علقمة ، وارتاع منوسة لفوز خصمه ، وخشى انتقام مواطنيه ، فحاول الفرار إلى الحنوب ، ولكنه وقع في سنة ۲۱۸ م(۱) .

ولكن رواية ماريانا هذه ظاهرة الضعف ، أولا لأنه ليس بمعقول أن تعهد حكومة الأندلس المسلمة بحكم ولاية من ولاياتها إلى زعيم نصرانى. وثانياً لأن هذه الرواية تخالف فى مجموع تفاصيلها كل ما كتبته الروايات المعاصرة عن شخصية منوسة ، وعن مصاهرته لأمير أكوتين . وثالثاً لأن تاريخ هذه الحوادث متأخر عن التاريخ الذى يعينه ماريانا بأكثر من عشرة أعوام .

ولما قتل منوسة ، وانهارت مشاريعه ، ورأى أودو ما حل محليفه ، واستشعر الحطر الداهم تأهب للدفاع عن مملكته ، وبدأ الفرنج والقوط فى الولايات الشهالية بالتحرك لمهاحمة المواقع الإسلامية . وكان عبد الرحمن يتوق إلى الانتقام لمقتل السمح وهزيمة المسمين عند أسوار تولوشة ، ويتخذ العدة منذ بدء ولايته لاجتياح مملكة الفرنج كلها . فلما رأى الحطر محدقاً بالولايات الشهالية ، لم ير بدا من السير إلى الشهال ، قبل أن يستكمل كل أهبته . على أنه استطاع أن مجمع أعظم جيش سيره الشهال ، قبل أن يستكمل كل أهبته . على أنه استطاع أن مجمع أعظم جيش سيره

<sup>( 1 )</sup> Mariana في تاريخ إسبانيا العام ــ الترجمة الفرنسية ج ٣ ص ٥ وما بعدها .

المسلمون إلى غاليس (فرنسا) منذ الفتح . وفي أوائل سنة ٧٣٧ م (أوائل سنة ١١٤ هـ) سار عبد الرحمن إلى الشهال محرقاً ولاية أراجون (الثغر الأعلى) وناڤار (بلاد البشكس) وعبر البرنية من طريق بنبلونة ، ودخل فرنسا في ربيع سنة (٧٣٧ م ، وزحف تواً على مدينة آرل الواقعة على بهر الرون ، لتخلفها عن أداء الحزية ، واستولى عليها بعد معركة عنيفة ، نشبت على ضفاف النهر بينه وبين قوات اللوق أودو . ثم زحف غرباً وعبر بهر الحارون ، وانقض المسلمون كالسيل على ولاية أكوتين (۱) ، يثخنون في مدنها وبسائطها ، فحاول أودو أن يقف زحفهم ، والتي الفريقان على ضفاف بهر الدردون ، فهزم الدوق هزيمة فادحة ، ومزق بيشه شر ممزق . قال إيزيدور الباجي : «والله وحده يعلم كم قتل في تلك الموقعة واستولى عليها بعد حصار قصير (۲) ، وفر الدوق في نفر من صحبه إلى الشهال ، وسقطت أكوتين كلها في يد المسلمين . ثم ارتد عبد الرحن نحو الرون كرة أخرى واخترق الحيش الإسلامي برجونية واستولى على ليون وبيز انصون (۲) ، ووصلت سرياته حتى صانص ، التي تبعد عن باريس نحو ماثة ميل فقط . وارتد عبد الرحن بعد ذلك غرباً إلى ضفاف اللوار ليتم فتح هذه المنطقة ثم يقصد إلى عاصمة الفرنج (١٠) . بعد ذلك غرباً إلى ضفاف اللوار ليتم فتح هذه المنطقة ثم يقصد إلى عاصمة الفرنج (١٠) . بعد ذلك غرباً إلى ضفاف اللوار ليتم فتح هذه المنطقة ثم يقصد إلى عاصمة الفرنج (١٠) . بعد ذلك غرباً إلى ضفاف اللوار ليتم فتح هذه المنطقة ثم يقصد إلى عاصمة الفرنج (١٠) .

<sup>(</sup>١) كانت إمارة أكوتين فى ذلك الحين تمتد بين لهر الرون شرقاً وخليج غسقونية (بسكونية) غرباً ، وبين لهر اللوار شمالا ولهر الحارون جنوباً ، وتشمل من مقاطعات فرنسا الحديثة جويان وبيرجور وسانتونج وبواتر وڤنده وجزماً من أنجو .

Dom Vissette: ibid, I. p. 795 (Y)

<sup>(</sup>٣) وهي مسقط رأس الشاعر الفرنسي الأشهر ڤكتور هوجو .

<sup>(</sup>٤) يقدم المستشرق كاردون شرحاً آخر لسير عبد الرحمن ، فيقول إنه زحف أولا على آلل وحاصرها فبادر الكونت إلى إنجادها ، فلقيه عبد الرحمن وهزمه وألحاه إلى الفرار ، ثم عبر عبد الرحمن نهر الحارون واستولى على بوردو . وكان الكونت قد جمع جيئاً جديداً وحاول رده فهزم مرة أخرى ، ثم اخترق عبد الرحمن بير جور وسانتونج وبواتو وهو يشخن في تلك الأنحاء حتى انتهى إلى تور Cardonne: Hist. de L'Afrique et de L'Espagne -1-129 ولكن عبد الرحمن اقتحم وادى الرون أيضاً كما بينا ، وقد شرحنا سيره طبقاً لحميع الروايات مجتمعة ، وطبقاً للمواقع الحفرافية التي تتعلق بهذه الغزوة . وقد يكون أن عبد الرخمن لم يسر بنفسه شمالا نحو برجونية ، ولكن الحيش الإسلام اقتحم هذه الأنحاء بلا ريب .

وتم هذا السير ، وافتتح نصف فرنسا الجنوبي كله من الشرق إلى الغرب ، في بضعة أشهر فقط. قال إدوارد جيبون : «وامتد خط الظفر مدى ألف ميل من صخرة طارق إلى ضفاف اللوار . وقد كان اقتحام مثل هذه المسافة يحمل العرب إلى حدود بولونيا وربي اسكتلندا . فليس الريّن بأمنع من النيل أو الفرات، ولعل أسطولا عربياً كان يصل إلى مصب التيمز دون معركة بحرية ، بل ربما كانت أحكام القرآن تدرس الآن في معاهد أكسفورد ، وربما كانت منابرها تؤيد لحمد صدق الوحى والرسالة»

Gibbon: ibid, Ch-LII (1)

## الفضلالنادس

## بلاط الشهداء

معركة الإسلام والنصرانية . تحول هذه المعركة إلى سهول فرنسا . العرب والفرنج على أطلال الدولة الرومانية . حلول الفرنج في فرنسا . خواص المجتمع الفرنجي . انحلال عصبيته بالاستقرار . تفككه وتنافره . خطر القبائل الحرمانية الوثنية . الدولة الإسلامية . انتظامها وتماسكها . تفرق الفرنج . سيل الفتح الإسلامي . عبد الرحن النافق وجيشه . كَيِف يصوره الشاعر سوفي . اختراق عبد الرخمن لفرنساً . موقف الدوق أودو . كارل مارتل محانظ اُلقصر . تمهله في لقاء العرب . ما تقوله الرواية في ذلك . التجاء أودو إلى كارل . مسير كارل للقاء العرب . اجتياح العرب لأكوتين . أين التق المرب والفرنج . هجوم المسلمين على مدينة تور . وصول الفرنج إلى اللَّوار . ارتداد عبد الرخمن إلى ما وراء النهر . حالة الحيش|لإسلامي . وفرة غنائمه وخطرها علىنظامه . بدء القتال . المعارك المحلية . الممركة العامة . مهاخمة الفراج لمعسكر الغنائم . ارتداد الفرسان المسلمين لحمايته . اختلال فظام المسلمين. مقتل عبد الرحمن النافق . الذعر في الحيش الإسلامي . رجحان كفة الفرنج . افتراق الحيشين . الخلاف في القيادة الإسلامية . تقرير الانسحاب . ارتداد المسلمين إلى الجنوب . توجس كارل مارتل . أقوال الرواية الكنسية . مبالغتها في التقدير والتصوير . وصفها لحوادث اللقاء الحامم . صمت الرواية الأندلسية . وصفها لحوادث الغزوة الإسلامية . وصفها للجيش الإسلامي . حديثها عن الموتعة الحاسمة . أقوال المستشرق كاردون . تحفظ الرواية الإسلامية ومغز هذا التحفظ . بلاط ألشهداء . لون الموتعة الديني . أقوال المؤرخين المسلمين عنها . موقف الرواية النصر انية . مبالغتها في تصوير هُزيمة المسلمين وتقدير خسائرهم . ما يُدخض هذا الإغراق . إحجام الفرُّنج عن،طاردة العرب . خسارة المسلمين بمقتل عبد الرحمن . النقد الحديث وبلاط الشهداء . كيف ينموه بأهميتها في خلاص النصر انية من سلطان الإسلام . تأملات .

أجل ، كان اللقاء الحاسم بين الإسلام والنصرانية ، وبين الشرق والغرب على وشك الوقوع . وكان اجتياح الإسلام للعالم القديم سريعاً مدهشاً ، فإنه لم يمض على وفاة النبي العربي نصف قرن ، حتى سحق العرب دولة الفرس الشائحة ، واستولوا على معظم أقطار الدولة الرومانية الشرقية ، من الشام إلى أقاصي المغرب، وقامت دولة الحلافة قوية راسخة الدعائم فيما بين السند شرقاً والمحيط غرباً ، وامتدت شهالا حتى أواسط آسيا الصغرى . وكانت سياسة الفتح الإسلامي مذ توطدت دولة الإسلام ، ترمى إلى غاية أبعد من امتلاك الأقطار ، وبسطة السلطان والملك . فقد كان الإسلام يواجه في الأقطار التي افتتحها من العالم القديم أنظمة

راسخة مدنية واجتماعية ، تقوم على أصول وثنية أو نصرانية . وكانت النصرانية قد سادت أقطار الدولة الرومانية مند القرن الرابع . فكان على الخلافة أن تهدم هذا الصرح القديم ، وأن تقيم فوق أنقاضه في الأمم المفتوحة ، نظماً جديدة تستمد روحها من الإسلام ، وأن تذلل النصرانية لصولة الإسلام ، سواء بنشر الإسلام بين الشعوب المفتوحة ، أو بإخضاعها من الوجهتين المدنية والاجتماعية لنفوذ الإسلام وسلطانه . وكان هذا الصراع بين الإسلام والنصرانية قصير الأمد في الشام ومصر وإفريقية ، فلم يمض نصف قرن حتى غمر الإسلام هذه الأمم بسيادته ونفوذه ، وقامت فها محتمعات إسلامية قوية شاملة ، وغاضت الأنظمة والأديان القديمة . ثم دفعت الحلافة فتوحها إلى أقاصي الأناضول من المشرق ، وجازت إلى اسبانيا من المغرب . فأما في المشرق فقد حاول الإسلام أن يعبر إلى الغرب عن طريق قسطنطينية ، وبعثت الحلافة جيوشها وأساطيلها الزاخرة إلى عاصمة الدولة الشرقية مرتَّىن ، الأولى في عهد معاوية بن أني سفيان في سنة ٤٩ هـ (٦٦٩ م) والثانية في عهد سلمان بن عبد الملك سنة ٩٨ هـ (٧١٧ م) ، وكانت قوى الحلافة في كل مرة تبدّي في محاصرة قسطنطينية ، غاية الإصرار والعزم والحلد ، ولكنها فشلت في المرتن ، وارتدت عنأسوار قسطنطينية مهوكة خائرة ، وأخفق مشروع الحلافة في افتتاح الغرب من تلك الناحية ، ولتي الإسلام هزيمته الحاسمة في المشرق أمام أسوار بنزنطية ، وقامت الدولة الشرقية في وجه الإسلام حصناً منيعاً محمى النصرانية من غزوه وسلطانه . ولكن حِيوش الإسلام جازت إلى الغرب عن طريق اسبانيا ، وأشرفت من هضاب البرنيَّه على باقى أم أوربا النصرانية ، ولولا تردد الحلافة وخلاف الزعماء ، لاستطاع موسى بن نصىر أن ينفذ مشروعه في اختراق أوربا من الغرب إلى المشرق ، والوصول إلى دار الحلافة بطريق قسطنطينية ، ولكان من المرجحأن تلقى النصرانية يومئذ ضربتها القاضية ، وأن يسود الإسلام أمم الشمال كما ساد أمم الحنوب، ولكن الفكرة غاضت في مهدها لتوجس الحلافة وترددها .

على أن الفتوح التى قام بها ولاة الأندلس بعد ذلك فى جنوبى فرنسا ، كانت طوراً آخر من أطوار ذلك الصراع بين الإسلام والنصرانية . فقد كانت مملكة الفرنج أعظم ممالك الغرب والشمال يومئذ ، وكانت تقوم فى الغرب بحماية النصرانية ،

على نحو ما كانت الدولة الرومانية في الشرق ، بل كانت مهمتها في هذه الحاية أشق وأصعب، إذ بينا كان الإسلام مهدد النصرانية من الحنوب ، كانت القبائل الوثنية الحرمانية تهددها من الشهال والشرق . وكانت الغزوات الإسلامية تقف في المبدأ عند سبتمانيا ومدنها ، ولكنها امتدت بعدئذ إلى أكوتين وضفاف الحارون ، ثم امتدت إلى شهال الرون وولاية برجونية ، وشملت نصف فرنسا الحنوبي كله ، وهكذا بدا الحطر الإسلامي على مصير الفرنج والنصرانية قوياً ساطعاً ، وبدت طوالع ذلك الصراع الحاسم ، الذي يجب أن تتأهب لحوضه أم الفرنج والنصرانية كلها .

كانت المعركة في سهول فرنسا إذاً بين الإسلام والنصرانية ، بيد أنها كانت من الحانب الآخر بين غزاة الدولة الرومانية ، والمتنافسين في اجتناء تراثها . كانت بين العرب الذبن اجتاحوا أملاك الدولة الرومانية في المشرق والحنوب . وبين الفرنج الذبن حلوا في ألمانيا وغاليس (فرنسا) . والفرنج هم شعبة من القبائل البربرية التي غزت رومة وتقاسمت تراثها ، من وندال وقوط وآلان وشوابيين . فكان ذلك اللقاء بين العرب والفرنج في سهول فرنسا ، أكثر من نزاع معلى على غزو مدينة أو ولاية بعيها : كان هذا النزاع في الواقع أبعد ما يكون مدى وأثراً ، إذ كان محوره تراث الدولة الرومانية العريض الشاسع ، الذي فاز العرب منه بأكبر غم ، ثم أرادوا أن ينتزعوا ما بقي منه بأيدى منافسهم غزاة الدولة الرومانية الرومانية منه بأيدى منافسهم غزاة الدولة الرومانية الرومانية منه بأيدى منافسهم غزاة الدولة الرومانية الرومانية من الشهال .

وكانت هذه السهول الشهالية ، التي قدر أن تشهد موقعة الفصل بين غزاة الدولة الرومانية ، تضم مجتمعاً متنافراً ، لم تستقر بعد قواعده ونظمه على أسس متينة . ذلك أن القبائل الحرمانية التي عبرت بهر الرين وقضت على سلطان رومة في الأراضي المفتوحة ، كانت مزيجاً مضطرماً من الغزاة الظمأى إلى تراث رومة من الثروة والنعاء . وكان القوط قد اجتاحوا شهالي إيطاليا منذ القرن الحامس ، وحلوا في جنوبي غاليس واسبانيا . ولكن هذه المالك البربرية لم تكن تحمل عناصر البقاء والاستقرار ، فلم يمض زهاء قرن آخر حتى غزا الفرنج فرنسا ، وانتزعوا نصفها الحنوبي نصفها الشهالي من يد حاكمه الروماني المستقل بأمره ، وانتزعوا نصفها الحنوبي من القوط ، وحلت في غاليس سلطة جديدة و مجتمع جديد . وكان الغزاة في كل

مرة يقيمون ملكهم على القوة وحدها ، ويقتسمون السلطة في نوع من الإقطاع ، فلا يمضى وقت طويل حتى تقوم فى القطر المفتوح عدة إمارات محلية ، ولم يعن الغزاة بإقامة مجتمع متماسك ذى نظم سياسية واجتماعية ثابتة ، ولم يعنوا بالأخص بأن يندمجوا برعاياهم الحدد . فكان سكان البلاد المفتوحة من الرومان والغالبين ، الذين لبثوا قروناً مخضعون لسلطان رومة ، ماتزال تسود فهم لغة رومةوحضارتها ، ولكن القبائل الحرّمانية الغازية كانت تُستأثر بالحكم والرياسة ، وتكون وحدها مجتمعاً منعزلا ، لبثت تسوده الحشونة والبداوة أحقاباً ، قبل أن يتأثر عمدنية رومة وتراثها الفكرى والاجتماعي. وكان اعتناق الفرنج للنصرانية منذ عهد كلوڤيس، أكبر عامل في تطور هذه القبائل وتهذّيب عقليتها الوثنية وتقاليدها الوحشية . ثم كان استقرارها بعد حين في الأرض المفتوحة ، وتوطد سلطانها وتمتعها بالنعاء والثراء ، بعد طول المغامرة والتجوال ، وشظف العيش ، وحرصها على حياة الدعة والرخاء ، عوامل قوية في انحلال عصبيتها الحربية وفتور شغفها بالغزو ، وإذكاء رغبتها في الاستعار والبقاء . وهكذا كانت القبائل الحرمانية التي عبرت الرّين تحت لواء الفرنج واستقرت في غاليس ، قد تطورت في أوائل القرن الثامن، إلى مجتمع مستقر متماسك نوعاً . ولم تكن غاليس قد استحالت عندئذ إلى فرنسا ، ولكن جذور فرنسا المستقبلة كانت قد وضعت ، وهيئت الأسباب والعوامل لنشوء الأمة الفرنسية . بيد أن هذا المحتمع رغم تمتعه بنوع من الاستقرار والتماسك، كان وقتأن نفذ العرب إلى فرنسا ، فريسة الانحلال والتفكك ، وكان الحلاف بمزقه كما قدمنا . وكانت أكوتين وباقى فرنسا الحنوبية ، في يد حماعة من الأمراء والزعماء المحليين ، الذين انتهزوا ضعف السلطة المركزية ، فاستقلوا بما في أيدمهم من الأقالم والمدن. ثم كانت القبائل الحرمانية الوثنية ، فيما وراء الرين من جهة أخرى ، تحاول اقتحام النهر من آن لآخر ، وتهدد بالقضَّاء على مملكة الفرنج . فكان الفرنج يشغلون مرد هذه المحاولات ويقتحمون النهر بن آونة وأخرى لدرء هذا الخطر ، ولإرغام القبائل الوثنية على اعتناقَ النصرانية . فكانت المسألة الدينية أيضاً عاملا قوياً في هذا النضال الذي يضطرم بين قبائل وعشائر تجمعها صلة الجنس والنسب. ولم ينقذ مماكة الفرنج من ذلك الخطر ، سوى خلاف القبائل الوثنية وتنافسها وتفرق كلمتها(١).

<sup>=(</sup>الفصل السابع) Creasy: Decisive Battles of the World, Ch. VII راجع (۱)

هكذا كانت مملكة الفرنج والمحتمع الفرنجي في أوائل القرن الثامن ، أعنى حينما انساب تيار الفتح الإسلامي من اسبانيا إلى جنوبي فرنسا . وكان قد مضي منذ وفاة النبي العربي، إلى عهد هذا اللقاء الحاسم بين الإسلام والنصر انية (سنة٧٣٢م)، مائة عام فقط . ولكن العرب كانوا خلال هذا القرن ، قد افتتحوا حميع الأمم الواقعة بن السند شرقاً والمحيط غرباً ، واكتسحوا العالم القديم ، في فيض مدهش من الظفر الباهر ، واستولوا على حميع أقطار الدولة الرومانية الحنوبية ، من الشأم إلى أقاصي المغربواسبانيا ، وعبروا البرنيه إلى أواسط فرنسا ، هذا بينما أنفقت القبائل الحرمانية الشمالية ، أكثر من ثلاثة قرون في افتتاح أقطار الدولة الشمالية ، ومحاولة الاستقرارفها . وبينها قامت الدولة الإسلامية ثابتة وطيدة الدعائم،وقامت في حميع أقطار الحلافة حكومات محلية قوية ، ومجتمعات إسلامية مستنبرة ، وجيوش غازية منظمة ، إذا بمعظم القبائل الحرمانية غزاة رومة من الشمال ، ما يزال إذا استثنينا مملكة الفرنج ، على حاله من البداوة والتجوال والتفرق . وكان الفرنج هم قادة القبائل الحرمانية في هذا الصراع ، الذي نشب في سهول فرنسا ، وآذن طوره الحاسم بعبور المسلمين إلى فرنسا في ربيع سنة ٧٣٢ م . وكان سيل الفتح الإسلامي ، ينذر باجتياح فرنسا منذ عشرين عاماً ، أعنى مذ عبر المسلمون جبال البرنيه بقيادة موسى بن نصير لأول مرة واستولوا على سبتمانيا ، ثم اقتحموا بعد ذلك وادى الرون وأكوتين غير مرة . ولكن مملكة الفرنج كانت يومئذ تشغل بالمعارك الداخلية ، وتقتتل حول السلطان والرياسة ، حتى ظفر كارل مارتل بمنصب محافظ القصر ، وأنفق أعواماً أخرى في توطيد سلطانه ، بينما كان خصمه ومنافسه أودو أمبر أكوتين ، يتلقى وحده ضربات العرب . فلما استفحل خطر الفتح الإسلامي ، وانساب نحو الشمال حتى برجونية ، فزع الفرنج وهبت القبائل الحرمانية في أوستراسيا ونوستريا لتذود عن سلطانها وكيانها .

وكان الحطر داهماً حقيقياً فى تلك المرة ، لأن المسلمين عبروا البرنيه عندئذ فى أكبر جيش حشد ، وأتم أهبة اتخذت منذ الفتح. وكان على رأس الحيش الإسلامى قائد وافر الهمة والشجاعة والمقدرة هو عيد الرحمن الغافتى ، وهو أعظم

<sup>=</sup> نفيه استعراض حسن لأحوال المجتمع الجرمانى فى هذا العصر ، وعرض شائق لحوادث موقعة تور . وراجع أيضاً Zeller : Hist. de l'Allemagne, p. 67

جندى مسلم عبر البرنيه . وكان قد ظهر ببراعته فى القيادة منذ موقعة تولوشة ، حيث استطاع إنقاذ الحيش الإسلامى من المطاردة عقب هزيمته ومقتل قائده السمح ، والارتداد إلى سبهانيا . وتبالغ الرواية الفرنجية فى تقدير جيش عبد الرحن وأهبته ، فتقدره بأربعائة ألف مقاتل ، هذا غير حموع حاشدة أخرى صحبها لاستعار الأرض المفتوحة . وهو قول ظاهر المبالغة . وتقدره بعض الروايات العربية بسبعين أو ثمانين ألف مقاتل ، وهو أقرب إلى الحقيقة والمعقول . وقد أثارت هذه الغزوة الإسلامية الشهيرة ، وهذا الحيش الضخم ، خيال الشاعر الأوربى الحديث ، فرى الشاعر الإنجليزى سوذى يقول فى منظومته عن ردريك آخر ملوك القوط .

- ال حمع لا يحصى .
- « من شأم و ر ر وعرب ، وروم خوارج .
  - « وفرس وقبط وتتر عصبة واحدة .
    - « بجمعها إيمان ، هائم راسخ الفتوة .
    - « وحمية مضطرمة ، وأخوة مروعة .
      - « ولم يك الزعماء ،
- « أقل ثقة بالنصر ، وقد شمخوا بطول ظفر
  - « يتهون بتلك القوة الحارفة ،
  - ﴿ الَّهِي أَيْقِنُوا أَنَّهَا كُمَّا انْدَفْعَتْ ،
- وحيثًا كانوا بلا منازع ، ستندفع ظافرة إلى الأمام ،
  - « حتى يصبح الغرب المغلوب كَالشرق ،
    - « بطأطئ الرأس إجلالا لاسم محمد ،
    - ﴿ وينهض الحاج من أقاصي المنجمد ،
    - « ليطأ بأقدام الإعان ، الرمال المحرقة ،
- « المنتثرة فوق صحراء العرب وأراضي مكة الصلدة »(١) .

ونفذ عبد الرحمن فى جيشه الزاخر إلى فرنسا ، فى ربيع سنة ٧٣٧ م (أوائل سنة ١١٤هـ) ، واقتحم وادىالرون وولاية أكوتين ، وشتت قوى الدوق أودو ، وأشرف بعد هذا السر الباهر على ضفاف نهر اللوار . وتقول بعض الروايات

Southy: Roderic the last of the Ooths (1)

الكنسية ، إن أو دو هو الذي استدعى عبد الرحمن إلى فرنسا ، ليعاونه على محاربة ِ خصمه كارل مارتل(١). واكن هذه الرواية مردودة غير معقولة ، لما قدمنا من أن أودو هوالذي بادر إلى مقاومة عبد الرحمن ورده، وكانت مملكته وعاصمته أولغنم للمسلمين . وكان ملك الفرنج يومئذ تيو دوريك الرابع ، ولكن ملوك الفرنج كانوا فى ذلك العصر أشباحاً قائمة فقط . وكان محافظ القصر كارل مارتل هو الملك الحقيقي ، يستأثر بكل سلطة حقيقية ، وعليه يقع عبء الدفاع عن ملكه وأمته . وكان منذ استفحل خطر الفتح الإسلامي يتخذ أهبته و محشد قواه . واكمن عبد الرحمن سار إلى قلب فرنسا قبل أن يتحرك للقائه . وترد الرواية الإسلامية هذا التمهل إلى خطة مرسومة مقصودة . فتقول في هذا الموطن : ﴿ فَاجْتُمْعُتُ الْفُرْنَجِ إِلَى مَلْكُهَا الأعظم قارلة وهذه سمة لملوكهم ، فقالت له ما هذا الخزى الباقى في الأعقاب . كنا نسمع بالعرب ونخافهم من جهة مطلع الشمس حتى أتوا من مغربها ، واستولوا على بلاد الأندلس ، وعظيم ما فيها من العدة والعدد ، بجمعهم القليل وقلة عدتهم وكونهم لا دروع لهم . فقال لهم ما معناه : الرأى عندى أن لا تعتر ضوهم في خرجتهم هذه ، فأنهم كالسيل محمل من يصادره ، وهم في إقبال أمرهم ، ولمم نيات تغنى عن كثرة العدد ، وقلوب تغنى عن حصانة الدروع ، ولكن أمهلوهم حتى تمتليُّ أيدتهم من الغنائم ، ويتخذوا المساكن، ويتنافسوا في الرياسة ، ويستعنُ بعضهم بيعض ، فحينئذ تتمكنون مهم بأيسر أمر »(٢). ونستطيع أيضاً أن نفسر تمهل كارل مارتل بأنه كان يقصد إلى ترك خصمه ومنافسه أودو دون إغاثة ، حتى يقضى المسلمون على ملكه وسلطانه ، فيتخلص بذلك من منافسته ومناوأته . وعلى أىحال فإن عبد الرحمن كان قد اقتحم أكوتين وجنوبى فرنسا كله ، حينما تأهب كارل مارتل للسر إلى لقائه . وجاء الدوق أودو بعد ضياع ملكه ، وتمزيق

<sup>(</sup>۲) المقر عن الحجارى فى الممهب (نفح الطيب ج ۱ ص ۱۲۹). ويورد الحجارى هذه الرواية بمناسبة عبور موسى بن نصير إلى فرنسا . ولكن ظاهر من اسم قارلة (كارل) أن الأمر يتعلق بالنزوة الكبيرة التى نتحدث عنها ؛ وإليها ترجمها الرواية الكنسسية اللاتينية . راجم شهدة المنقرة فى كلامه عن موقعة تور .

قواته يطلب العون والنجدة من خصمه القديم أعنى كارل مارتل (۱). وكان كارل قد حشد جيشاً ضخماً من الفرنج ومحتلف العشائر الحرمانية المتوحشة ، والعصابات المرتزقة فيا وراء الرين ، يمتزج فيه المقاتلة من أثم الشمال كلها ، وجله جند غير نظاميين ، نصف عراة يتشحون بجلود الذئاب ، وتنسدل شعورهم الحعدة ، فوق أكتافهم العارية . وسار زعيم الفرنجة في هذا الحيش الحرار نحو الحنوب لملاقاة العرب في حمى الهضاب والربي ، حتى يفاجئ العدو في مراكزه قبل أن يستكمل الأهبة لرده . وكان الحيش الإسلامي قد اجتاح عندئد حميع أراضي أكوتين ، التي تقابل اليوم من مقاطعات فرنسا الحديثة جويان و بربجور وسانتونج وبواتو ، وأشرف بعد سيره المظفر على مروج بهر اللوار الحنوبية ، حيماً يلتي وبواتو ، وأشرف بعد سيره المظفر على مروج بهر اللوار الحنوبية ، حيماً يلتي بثلاثة من فروعه هي « الكريز » و « القين » و « الكلن » .

ومن الصعب أن نعين بالتحقيق ، مكان ذلك اللقاء الحاسم فى تاريخ الشرق والغرب ، والإسلام والنصرانية . ولكن المتفق عليه أنه السهل الواقع بين مدينتي بواتييه وتور ، حول نهرى كلين وڤيين فرعى اللوار ، على مقربة من مدينة تور . والرواية الإسلامية مقلة موجزة فى الكلام عن تلك الموقعة العظيمة ، وليس فيما لدينا من المصادر العربية عنها أى تفصيل شامل ، وإنما وردت تفاصيل للرواية الإسلامية عن الموقعة ، نقلها إلينا المورخ الإسباني كوندى سنعود إليها بعد . وتفيض الرواية الفرنجية والكنسية بالعكس فى حوادث الموقعة ، وتقدم إلينا عنها تفاصيل الموقعة ، ولكن يحفها الريب وتنقصها الدقة التاريخية . وقد رأينا أن نحاول وصف الموقعة أولا مما لدينا من أقوال الروايتين ، ثم نعود بعد ذلك إلى ذكر كل منهما

انهى الحيش الإسلامى فى زحفه إلى السهل الممتد بين مدينتى بواتيبه وتوركما قدمنا ، واستولى المسلمون على بواتينه ، ونهبوها وأحرقوا كنيستها الشهيرة . ثم هجموا على مدينة تور الواقعة على ضفة اللوار اليسرى ، واستولو عليها وخربوا كنيستها أيضاً . وفى ذلك الحين كان جيش الفرنج قد انتهى إلى اللوار ، دون أن يشعر المسلمون بمقدمه بادئ بدء ، وأخطأت الطلائع الإسلامية تقدير عدده وعدته . فلما أراد عبد الرحمن أن يقتحم اللوار ، لملاقاة العدو على ضفته اليمى ، فاجأه كارل مارتل مجموعه الحرارة . وألنى عبد الرحمن جيش الفرنج يفوقه فى

Dom: Visstte, ibid, V.I. p. 795 (1)

الكثرة ، فارتد من ضفاف النهر ثانية إلى السهل الواقع بين تور وبواتييه . وعبر كارل اللوار غربى تور ، وعسكر بحيشه إلى يسار الحيش الإسلامى بأميال قليلة ، بين نهرى كلين وڤيين فرعى اللوار .

وكان الحيش الإسلامى فى حال تدعو إلى القلق والتوجس ، فإن الشقاق كان يضطرم بن قبائل البربر التى يتألف مها معظم الحيش ، وكانت تتوق إلى الانسحاب ناجية بغنائمها الكبيرة . وكان المسلمون فى الواقع قد استصفوا ثروات فرنسا الحنوبية أثناء سبرهم المظفر ، وبهبوا حميع كنائسها وأديارها الغنية ، وأثقلوا بما لا يقدر ولا محصى ، من الذخائر والغنائم والسبى ، فكانت هذه الأثقال النفيسة تحدث الحلل فى صفوفهم ، وتثير بيهم ضروب الحلاف والنزاع . وقدر عبد الرحمن خطر هذه الغنائم على نظام الحيش وأهبته ، وخشى مما تثيره فى نفوس الحند من الحرص والانشغال ، وحاول عبثاً أن محملهم على ترك شيء منها . ولكنه لم يشدد فى ذلك خيفة التمرد . وكان المسلمون من جهة أخرى ، قد أنهكتهم غزوات أشهر متواصلة ، مذ دخلوا فرنسا ، ونقص عددهم بسبب تخلف حاميات عديدة مهم ، فى كثير من القواعد والمدن المفتوحة . ولكن عبد الرحمن تأهب لقتال العدو وخوض المعركة الحاسمة بعزم وثقة .

وبدأ القتال في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر من أكتوبر سنة ٧٣٧م (أو اخر شعبان سنة ١١٤ هر) فنشبت بين الحيشين معارك محلية مدى سبعة أيام أو ثمانية ، احتفظ فيها كل بمراكزه . وفي اليوم التاسع نشبت بينهما معركة عامة ، فاقتتلا بشدة وتعادل ، حتى دخول الليل . واستأنفا القتال في اليوم التالي ، وأبدى كلاهما منهى الشجاعة والحلد ، حتى بدا الإعباء على الفرنج ، ولاح النصر في جانب المسلمين . ولكن حدث عند ثذ أن افتتح الفرنج ثغرة إلى معسكر الغنائم الإسلامي ، وحشى عليه من السقوط في أيديهم ، أو حدث كما تقول الرواية أن ارتفعت صيحة مجهول في المراكز الإسلامية ، بأن معسكر الغنائم سوف يقع في يد العدو . فار تدت قوة كبيرة من الفرسان من قلب المعركة إلى ما وراء الصفوف لحماية الغنائم، وتواثب كثير من الحند للدفاع عن غنائمهم ، فدب الحلل إلى صفوف المسلمين . وعبئاً حاول عبد الرحن أن يعيد النظام وأن يهدئ روع الحند ، وبيها هو يتنقل وعبئاً حاول عبد الرحن أن يعيد النظام وأن يهدئ روع الحند ، وبيها هو يتنقل أمام الصفوف يقودها ويجمع شتاتها ، إذ أصابه من جانب الأعداء سهم أودى

عياته ، فسقط قتيلا من فوق جواده ، وعم الذعر والاضطراب في الحيش الإسلامي ، واشتدت وطأة الفرنج على المسلمين ، وكثر القتل في صفوفهم . ولكنهم صمدوا للعدو حتى جن الليل ، وافترق الحيشان دون فصل . وكان ذلك في اليوم الحادي والعشرين من أكتوبر سنة ٢٣٧م (أوائل رمضان سنة ١١٤ه)(١). وهنا اضطرم الحدل والنزاع بين قادة الحيش الإسلامي ، واختلف الرأى وهاجت الحواطر ، وسرى التوجس والفزع . ورأى الزعماء أن كل أمل في النصر قد غاض ، فقرروا الانسحاب على الأثر . وفي الحال غادر المسلمون مراكزهم ، وارتدوا في جوف الليل وتحت جنح الظلام ، جنوباً صوب قواعدهم في سبمانيا ، تاركين أثقالم ومعظم أسلابهم غنماً للعدو . وفي فجر الغد ، لاحظ كارل وحليفه أودو سكون المعسكرات العربية ، فتقدما منها محذر وإحجام ، فألفياها خاوية خالية إلا من بعض الحرجي الذين لم يستطيعوا مرافقة الحيش المنسحب ، فذبحوا على الأثر . وخشي كارل الحديعة والكين فاكتني بانسحاب العدو ، ولم مجروء على مطاردته ، وآثر العود مجيشه إلى الشمال .

هذه هي أصدق صورة لحوادث تلك الموقعة الشهيرة ، طبقاً لمختلف الروايات . والآن نورد ما تقوله الرواية الفرنجية الكنسية ثم الرواية الإسلامية .

أما الرواية الفرنجية الكنسية فيشوبها كثير من المبالغة والتحامل والتعصب ، وهي تصف مصائب فرنسا والنصرانية من جراء غزوة العرب ، في صور مثيرة محزنة ، وتفصل حوادث هذه الغزوة فتقول إحداها : « لما رأى الدوق أودو أن الأمير شارل (كارل) قد هزمه وأذله ، وأنه لا يستطيع الانتقام ، إذا لم يتلق النجدة من إحدى النواحى ، تحالف مع عرب اسبانيا ، ودعاهم إلى معاونته ضد الأمير شارل وضد النصرانية ، وعندئذ خرج العرب وملكهم عبد الرحمن ، من

<sup>(</sup>۱) تجمع معظم الروايات الفرنجية والكنسية على أن الموقمة كانت في أكتوبر سنة ۷۳۲ م. وهذا التاريخ يوافق بالهجرية شعبان سنة ١١٤. بيد أن الرواية الإسلامية تختلف في تحديد هذا التاريخ ؛ فالبعض يقول إنها كانت سنة ١١٥ ه ( ابن عبد الحكم ص ٣١٧ ، والضبي في بغية الملتمس وقم ١٠٢١ ، وابن عذارى في البيان المغرب ج ١ ص ٣٧ ؛ ولكنه يمود فيذكر أن الموقمة كانت سنة ١١٤ ه – ٢ ص ٢٨) . ولكن ابن الأثير (ج ٥ ص ٧٤) ، وابن خلدون (ج ٤ ص ١١٩) والمقرى عن ابن حيان (ج ١ ص ١٠٩ و ج ٢ ص ٢٥) متفقون على أنها كانت سنة ١١٤ ه ؛ ويقول الأخير ان إنها كانت في رمضان سنة ١١٤ ه ، وهو أصح تميين يتفق مع الرواية الغربية .

اسبانيا ، مع جميع نسائهم وأولادهم وعددهم وأقواتهم ، في حموع لا تحصى ولا تقدر ، وحملوا كل ما استطاعوا من الأسلحة والذخائر ، كأنما عولوا على البقاء في أرض فرنسا ، ثم اخترقوا مقاطعة چيروند ، واقتحموا بوردو ، وقتلوا اللهاء في أرض فرنسا ، وخربوا كل البسائط ، وساروا حتى پواتيو... (١).

وتقول أخرى: «ولما رأى عبد الرحمن أن السهول قد غصت بجموعه ، الحبال ، ووطئ السهول بسيطها ووعرها ، وتوغل مثخناً في بلاد الفرنج ، وسعق بسيفه كل شيء ، حتى أن أودو حيما تقدم لقتاله على نهر الحارون وفر منهزماً أمامه ، لم يكن يعرف عدد القتلى سوى الله وحده ، ثم طارد عبد الرحمن الكونت أودو ، وحيما حاول أن ينهب كنيسة تور المقدسة وبحرقها ، التي بكارل أمير فرنج أوستراسيا ، وهو رجل حرب منذ فتوته ، وكان أودو قد بادر بإخطاره . وهناك قضى الفريقان أسبوعاً في التأهب ، واصطفا أخيراً للقتال ، يأم وقفت أمم الشمال كسور منبع ، أو منطقة من الثلج لاتحترق ، وأثخنت في العرب بحد السيف » .

«ولما أن استطاع أهل أوستراسيا (الفرنج) ، بقوة أطرافهم الضخمة ، وبأيديهم الحديدية ، التي ترسل من الصدر تواً ضرباتها القوية ، أن يجهزوا على جموع كبيرة من العدو ، التقوا أخيراً بالملك (عبد الرحمن) وقضوا على حياته . ثم دخل الليل ففصل بين الحيشين ، والفرنج يلوحون بسيوفهم عالية احتقاراً للعدو . فلما استيقظوا في فجر الغد ، ورأوا خيام العرب الكثيرة كلها مصفوفة أمامهم ، تأهبوا للقتال معتقدين أن جموع العدو جاثمة فيها . ولكنهم حيما أرسلوا طلائعهم ، ألفوا جموع المسلمين ، قد فرت صامئة تحت جنح الليل ، مولية شطر بلادها . على أنهم خشوا أن يكون هذا الفرار خديعة يعقها كمين من جهات أخرى ، فأحاطوا بالمعسكر حذرين دهشين . ولكن الغزاة كانوا قد فروا ، وبعد أن اقتسم فأحاطوا بالمعسكر حذرين دهشين . ولكن الغزاة كانوا قد فروا ، وبعد أن اقتسم الفرنج الغنائم والأسرى فيما بينهم بنظام ، عادوا مغتبطين إلى ديارهم »(٢) .

<sup>(</sup>١) هذه هي رواية القديس دنى Saint Denis – وردت في موسوعة Bouquet . ووردت في هذه الموسوعة أيضاً أقوال آخرين من الرواة الأحبار .

Creasy: ibid, Ch. VI<sub>I</sub> مذه هى رواية إيزيدور الباجى وهو معاصر الموقعة . راجع Gibbon: ibid, Ch. LII فغيما وكذلك Hodgkin, Charles the Great; Ch. III فغيما تنقل هذه التفاصيل أو تلخص .

وأما الرواية الإسلامية فهى ضنينة فى هذا الموطن كل الضن كما أسلفنا . ويمر معظم المؤرخين المسلمين على تلك الحوادث العظيمة ، بالصمت أو الإشارة الموجزة كما سنرى . غير أن المؤرخ الإسبانى كوندى يقدم إلينا خلاصة من أقوال ينسبها إلى الرواية الأندلسية المسلمة (١) ، عن غزو فرنسا وعن موقعة تور ؛ ونحن ننقلها مترجمة فها يلى :

« لما علم الفرنج وسكان بلاد الحدود الإسبانية بمقتل عمان بن أبى نسعة ، وسمعوا بضخامة الحيش الإسلامى الذى سير إليهم ، استعدوا للدفاع جهدهم ، وكتبوا إلى جيرانهم يلتمسون الغوث. وجمع الكونت وسيد هذه الأنحاء (يريد أودو) قواته وسار للقاء العرب، ووقت بينهم معارك سحال. ولكن النصر كان إلى جانب عبد الرحمن بوجه عام ، فاستولى تباعاً على كل مدن الكونت. وكان جنده قد نفخ فيهم حسن طالعهم المستمر ، فلم يكونوا يرغبون إلا فى خوض المعارك ، واثقين كل الثقة فى شجاعة قائدهم و براعته .

« وعبر المسلمون بهر الحارون ، وأحرقوا كل المدن الواقعة على ضفافه ، وخربوا جميع الضياع ، وسبوا جموعاً لاتحصى ، وانقض هذا الحيش على البلاد كالعاصفة المخربة فاجتاحها ، وأذكى اضطرام الحند ، نجاح غزواتهم ، واستمرار ظفرهم وما أصابوا من الغنائم .

« ولما عبر عبد الرحمن نهر الحارون اعترضه أمير هذه الأنحاء ، ولكنه هزمه ففر أمامه وامتنع بمدينته . فحاصرها المسلمون ولم يلبثوا أن اقتحموها ، وسحقوا بسيوفهم الماحقة كل شيء . ومات الكونت مدافعاً عن مدينته ، واحتز الغزاة رأسه (٢). ثم ساروا مثقلن بالغنائم في طلب انتصارات أخرى ، وارتجت بلاد

<sup>(</sup>۱) لم نقف في أى المصادر العربية التى بين أيدينا ، على أصل هذه التفاصيل التى يقول كوندى إنه اقتبسها من الرواية العربية ، ولم يذكر هو مصدر اقتباسه . ولعله نقلها عن بعض مخطوطات الإسكوريال أو المجموعات الحاصة وقد فقدت آثارها اليوم ، كما فقدت مخطوطات كثيرة من المجموعة الأندلسية بالإسكوريال . ولعله أيضاً نقل شيئاً منها من شذور لابن حيان وابن بشكوال كانت موجودة في عصره ولم قصل إلينا . ويلوح لنا أن الحجارى في كتابه «المسهب» قد تناول هذه الحوادث بالتفصيل حيث فقل المقرى هنه شذرة تفيد ذلك . (نفح ج ١ ص ١٣٩) ، ولعل كوندى وقف بالتفصيل على أننا لم نعثر خلال بحوثنا في مجموعة الإسكوريال على أثر لمثل هذه المخطوطات والأوراق . واجع حديث كوندى عن مصادرة : . 21 \$ Conde: ibid., V.I. Prologo, p. 20 \$ 21 في الشال ، وعاد لقتال عبد للرحن في تور كما قدمنا .

الفرنج كلها رعباً لاقتراب جموع المسلمين ، وهرع الفرنج إلى ملكهم قلدوس في طلب الغوث ، وأخروه بما يأتيه الفرسان المسلمون من العيث والسفك ، وكأنهم في كل مكان ، وكيف أنهم احتلوا واجتاحوا كل أقاليم أربونة وتولوشة و بردال (١) وقتلوا الكونت . فهذأ الملك روعهم ووعدهم بالغوث العاجل . وفي سنة ١١٤ هسار على رأس جموع لاتحصى للقاء المسلمين . وكان المسلمون قد اقتربوا عندند من مدينة تور ، وهنالك علم عبد الرحمن بأمر الحيش العظيم الذى سيلتى . وكان جيشه قد دب إليه الحلل ، لأنه كان مثقلا بالغنائم من كل ضرب . ورأى عبد الرحمن وأولوا الحزم من زملائه ، أن محملوا الحند على ترك هذه الأثقال ، والاقتصار على أسلحتهم وخيولهم ، ولكنهم خشوا التمرد أو أن يشطوا عزائم الحند، واستسلموا لمرأى الواثقين المستمرين . واعتمد عبد الرحمن على شجاعة جنده ، وحسن طالعه لمرأى الواثقين المستمرين . واعتمد عبد الرحمن على شجاعة جنده ، وحسن طالعه المستمر . ولكن الاضطراب خطر خالد على سلامة الحيوش . نعم إن الحند محملهم ظمأ الغم ، قد أتوا جهوداً لم يسمع بها ، فطوقوا مدينة تور ، وقاتلوا حصوبها بشدة رائعة ، حتى سقطت في أيديهم أمام أعين الحيش القادم لإنقاذها ، وانقض المسلمون على أهلها كالضوارى المفترسة ، وأمعنوا القتل فيهم . قالوا ، ولعل الله المسلمون على أهلها كالضوارى المفترسة ، وكان طالعهم قد ولى .

«وعلى ضفاف بهر «الأوار» (اللوار) اصطف رجال اللغتين ، والتي المسلمون والنصارى ، وكلاهما جزع من الآخر ، وكان عبد الرحمن ثقة منه بظفره المستمر ، هو البادئ بالهجوم ، فانقض بفرسانه على الفرنج بشدة ، وقابله الفرنج بالمثل . ودامت المعركة ذريعة مروعة طوال اليوم حتى جن الليل . وفرق بين الحيشين . وفي اليوم التالى استؤنف القتال منذ الفجر بشدة ، وشق بعض مقدى المسلمين طريقهم إلى صفوف العدو وتوغلوا فيها . ولكن عبد الرحمن الاحظو المعركة في أوج اضطرامها ، أن جماعة كبيرة من فرسانه ، غادرت الميدان بسرعة لحاية الغنائم المكدسة في المعسكر العربي ، لأن العدو أخذ بهددها . فأحدثت هذه الحركة خللا في صفوف المسلمين ، وخشى عبد الرحمن عاقبة هذا الاضطراب ، فأخذ يشب من صف إلى صف بحث جنوده على القتال ، ولكنه ما لبث أن أدرك أنه يستحيل عليه ضبطهم ، فارتد يحارب مع أشجع جنده حيثا استقرت المعركة ،

<sup>(</sup>۱) مدينة بوردو .

حتى سقط قتبلا مع جواده وقد أثمن طعاناً . وهنا ساد الحلل فى الحيش الإسلامى وارتد المسلمون فى كل ناحية ، ولم يعاونهم على الانسحاب من تلك المعركة الهائلة سوى دخول الليل .

و وانتهز النصارى هذه الفرصة فطاردوا الحنود المهزمة أياماً عديدة ، واضطر المسلمون أثناء انسحابهم أن يحتملوا عدة هجات ، واستمر الصراع بن مناظر مروعة حتى أربونة .

« وقد وقعت هذه الهزيمة الفادحة بالمسلمين ، وقتل قائدهم الشهير عبد الرحمن سنة ١١٥ ه. ثم أن ملك فرنسا حاصر مدينة أربونة ، ولكن المسلمين دافعوا عنها بشجاعة فائقة ، حتى أرغم على رفع الحصار ، وارتد إلى داخل بلاده وقد أصابته خسائر كبرة »(١) .

وأورد المؤرخ كاردون من جهة أخرى في كلامه عن الموقعة ، فقرة ذكر أنه نقلها عن ابن خلكان جاء فها : « لما استولى العرب على قرقشونة خشى قارله (كارل) أن يتوغلوا في الفتح ، فسار لقتالهم في الأرض الكبيرة (فرنسا) في جيش ضخم ، وعلم العرب بقدومه وهم في لوذون (ليون) وأن جيشه يفوقهم بكثرة ، فعولوا على الارتداد . وسار قارله حتى سهل أنيسون دون أن يلتى أحداً إذ احتجب العرب وراء الحبال وامتنعوا بها ، فطوق هذه الحبال دون أن يدرى العرب ، ثم قاتلهم حتى هلك عدد عظيم مهم ، وفر الباقون إلى أربونة . فحاصر قارلة أربونة مدة ، ولم يستطيع فتحها فارتد إلى أراضيه ، وأنشأ قلعة وادى رذونة (الرون) ، ووضع فها حامية قوية لتكون حداً بينه وبين العرب »(٢) .

و نعود بعد ذلك إلى الرواية الإسلامية فنقول إن المؤرخين المسلمين بمرون على حوادث هذه الموقعة الشهيرة إما بالصمت أو الإشارة الموجزة . و بجب أن نذكر بادىء بدء أن موقعة تور ، تعرف في التاريخ الإسلامي بواقعة البلاط أو بلاط

Conde: ibid, Vol. I, p. 86-88 ( )

<sup>(</sup> ٢ ) راجع : 131-139-139 . وقد بحثنا طويلا في كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان في مطان وجود هذه التفاصيل فلم نعش بها . ولمل كاردون وقد كتب في أواصط القرن الثامن عشر ، واستمان بمخطوطات عربية في المكتبة الملكية في باريس ، قد نقل عن نسخة لابن خلكان فيها زيادات عن النسخة التي بين أيدينا . ولسنا نعلم من جهة أخرى أن لابن خلكان مؤلفاً تاريخياً آخر يمكن أن يحتوى مثل هذه التفاصيل .

الشهداء ، لكثرة من استشهد فيها من أكار المسلمين والتابعين. وفي هذه التسمية ذاتها ، وفي تحفظ الرواية الإسلامية ، وفي لهجة العبارات القليلة التي ذكرت بها الموقعة ، ما يدل على أن المؤر خين المسلمين ، يقدرون خطورة هذا اللقاء الحاسم بين الإسلام والنصرانية ، ويقدرون فداحة الحطب الذي نزل بالإسلام في سهول تور . ويدل على لون الموقعة الديني ما تردده الأسطورة الإسلامية ، من أن الأذان لبث عصوراً طويلة يسمع في بلاط الشهداء (۱) . ونستطيع أن نحمل تحفظ المؤرخين المسلمين في هذا المقام ، على أنهم لم يروا أن يبسطوا القول في مصاب جلل نزل بالإسلام ، ولا أن يفيضوا في تفاصيله المؤلمة ، فاكتفوا بالإشارة الموجزة ، ولم يكن ثمة مجال للتعليق أيضاً ، ولا التحدث عن نتائج خطب ، لاريب أنه كان ضربة للإسلام ولمطامع الحلافة ومشاريعها . وإذا استثنينا بعض الروايات الأندلسية التي كتبت عن الموقعة في عصر متأخر ، والتي نقلناها فيا تقدم ، فإن المؤرخين المسلمين يتفقون حميعاً في هذا الصمت والتحفظ . وهذه طائفة من أقوالهم وإشاراتهم الموجزة :

قال ابن عبد الحكم ، وهو امن أقدم رواة الفتوح الإسلامية وأقرب من كتب عن فتوح الأندلس ما يأتى : « وكان عبيدة ( ريد والى إفريقية ) قد ولى عبد الرحمن بن عبد الله العكى على الأندلس ، وكان رجلا صالحاً فغز ا عبد الرخمن إفرنجة ، وهم أقاصى عدو الأندلس ، فغم غنائم كثيرة وظفر بهم . . . ثم خرج إليهم غازياً فاستشهد وعامة أصحابه ، وكان قتله فيا حدثنا يحيى عن الليث فى سنة خسة عشر وماثة »(٢). ولم يذكر الواقدى والبلاذرى والطبرى وهم أيضاً من أقدم رواة الفتوح شيئاً عن الموقعة . وقال ابن الأثير فى حوادث سنة ثلاث عشرة وماثة مردداً لرواية ابن عبد الحكم . « ثم إن عبيدة استعمل على الأندلس عبد الرحمن ابن عبد الله ، فغز ا إفرنجة وتوغل فى أرضهم وغم غنائم كثيرة . ثم خرج غازياً ببلاد الفرنج فى هذه السنة ( أعنى ١١٣ ه ) ، وقيل سنة أربع عشرة وماثة وهو الصحيح ، فقتل هو ومن معه شهداء »(٣). وينسب ابن خلدون الموقعة خطأ المحيح ، فقتل هو ومن معه شهداء »(٣).

<sup>(</sup>١) المقرى عن ابن حيان (نفح الطيب ج ٢ ص ٥٦).

<sup>(</sup>۲) فتوح مصر وأخبارها ص ۲۱۲ ، ۲۱۲ .

<sup>(</sup>٣) ابن آلأثير ج ٥ ص ٦٤.

ابن عبد الله بن الحبحاب صاحب إفريقية فدخلها (أي الأندلس) سنة ثلاث عشرة ، وغزا إفرنجة وكانت له فيهم وقائع ، وأصيب عسكره في رمضان سنة أربع عشرة فولى سنتين» (٢٠). ولدينا من الرواية الأندلسية ما قاله صاحب « أخبار مجموعة » عند ذكر ولاة الأندلس وهو : «ثم (أي ولها) عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي ، وعلى يده استشهد أهل البلاط الشهداء ، واستشهد معهم والبهم عبد الرحمن »(٢٦). ونقل الضبي في ترحمة عبد الرحمن ما ذكر ابن عبد الحكم عن الموقعة (٣). وقال الحميدي وهو من مؤرخي الأندلس في حديثه عن عبد الرحمن: ﴿ وَعَبِدُ الرَّمْنُ الْغَافَقِي هَذَا مِنَ التَّابِعِينَ ... استشهد في قتال الروم بالأندلس سنة خس عشرة ومائة «(<sup>4)</sup>. وقال ابن عذارى المراكشي : «ثم ولي الأندلس عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي ، فغزًا الروم واستشهد مع جماعة من عسكره سنة ١١٥ ، بموضع يعرف ببلاط الشهداء »(٥) وقال في موضع آخر : «ثم ولي الأندلس عبد الرحمن هذا ( أي الغافقي ) ثانية وكان جلوسه لها في صفر سنة ١١٢ فأقام والياً سنتن وسبعة أشهر وقيل وثمانية أشهر ، واستشهد في أرض العدو في رمضان سنة ١١٤ »(٢). وقال المقرى فيما نقل : «ثم قدم عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي من قبل عبيد الله بن الحبحاب صاحب إفريقية ، فدخلها (أي الأندلس) سنة ثَلاث عشرة ، وغزا الإفرنجة وكانت له فيهم وقائع ، وأصيب عسكره في رمضانَ سنة أربع عشرة في موضع يعرف ببلاط الشهداء وبه عرفت الغزوة ،(٧٪. ونقل في موضع آخر : « وذكرأنه قتل ( والإشارة هنا خطأ إلى السمح بن مالك ) في الواقعة المشهورة عند أهل الأندلس بوقعة البلاط ، وكانت جنود الإفرنجة قد تكاثرت عليه ، فأحاطت بالمسلمين فلم ينج من المسلمين أحد . قال ابن حيان ،

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ٤ ص ۱۱۹ ، وفى نسبته الموقعة لمحمد بن الحبحاب خطأ بين لأن الحبحاب كان عامل مصر ، ولم يندب لولاية إفريقية سوى سنة ست عشرة ومائة . ولم يل هو أو ولده الأندلس قط ( راجع ابن عبد الحكم ص ۲۱۷ ) .

<sup>(</sup>٢) أخبار مجموعة في فتح الأندلس ص ٢٥.

<sup>(</sup>٣) بغية الملتمس رقم ٢٠٢١ .

<sup>( ؛ )</sup> جذوة المقتبس ( طبع القاهرة ) ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٥) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٧.

<sup>(</sup>٦) البيان المغرب آج ٢ ص ٢٨.

<sup>(</sup>٧) نفح الطيب ج ١ ص ١٠٩ .

فيقال إن الأذان يسمع بذلك الموضع إلى الآن ». ونقل عن ابن حيان : «قال دخل الأندلس (أى عبد الرحمن) حين وليها ولايته الثانية من قبل ابن الحبحاب في صفر سنة ثلاث عشرة ومائة ، وغزا الإفرنج فكانت له فيهم وقائع جمة إلى أن استشهد ، وأصيب عسكره في موضع يعرف ببلاط الشهداء . قال ابن بشكوال وتعرف غزوته هذه بغزوة البلاط »(١) .

هذه الفقرات والإشارات الموجزة ، التي تكاد تتفق جميعاً في اللفظ والمعنى ، هي ما ارتضت الرواية الإسلامية أن تقدمه إلينا في هذا المقام ، وإن كان في تحفظها ذاته ما يم عن تقديرها لرهبة الحادثوخطورته وبعد آثاره . وإذا كان صمت الرواية الإسلامية تمليه فداحة الحطب الذي أصاب الإسلام في سهول تور ، فإن الرواية النصرانية تفيض بالعكس في تفاصيل الموقعة إفاضة واضحة ، وتشيد بظفر النصرانية ونجاتها من الخطر الإسلامي ، وترفع بطولة كارل مارتل إلى السماكين . وتذهب الرواية النصرانية ، ومعظم كتابها من الأحبار المعاصرين ، في تصوير نكبة المسلمين إلى حد الإغراق ، فتزعم أن القتلي من المسلين في الموقعة بلغوا ثلاثماثة وخمسة وسبعين ألفاً ، في حين أنه لم يقتل من الفرنج سوى ألف وخسمائة . ومنشأ هذه الرواية رسالة أرسلها الدوق أودو إلى البابا جريجوري. الثاني، يصف فيها حوادث الموقعة وينسب النصر لنفسه ، فنقلتها التواريخ النصرانية المعاصرة واللاحقة ، كأنها حقيقة يستطيع العقل أن يسيغها . بيد أنها ليست سوى محض خرافة ، فإن الحيش الإسلامي كله ، لم يبلغ حين دخوله فرنسا على أقصى تقدر ، أكثر من مائة ألف (٢). والحيش الإسلامي لم بهزم في تور ولم يسحق ، بالمعنى الذي تفهم به الهزيمة الساحقة ، واكنه ارتد من تلقاء نفسه بعد أن لبث طوال المعركة الفاصلة ، يقاتل حتى المساء محتفظاً بمراكزه أمام العدو ، ولم يرتد أثناء القتال ولم بهزم . ومن المستحيل أن يصل القتل الذريع في جيش بحافظ على ثباته ومواقعه ، إلى هذه النسبة الحيالية . ومن المعقول أن تكون خسائر المسلمين فادحة في مثل هذه المعارك الهائلة ، وهذا ما تسلم به الرواية الإسلامية . ولكن مثل هذه

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ٢ ص ٥٩.

<sup>(</sup>٢) وهذا التقدير يأخذ به بعض المؤرخين الفربيين أيضاً ، مثال ذلك المؤرخ الفرنسي . Mezerai

الحسائر لا يمكن أن تعدو بضع عشرات الألوف فى جيش لم يزد على مائة ألف . وأسطع دليل على ذلك هو حذر الفرنج وإحجامهم عن مطاردة العرب عقب الموقعة ، وتوجسهم أن يكون انسحاب العرب خديعة حربية ، فلو أن الحيش الإسلامى انهى إلى أنقاض ممزقة ، لبادر الفرنج بمطاردته والإجهاز عليه . ولكنه كان مايز ال من القوة والكثرة إلى حد يحيف العدو ويرده (۱) . على أن خسارة المسلمين كانت بالأخص فادحة فى نوعها ، تتمثل فى مقتل عبد الرحمن وجمع كبير من زعماء الحيش وقادته . بل كان مقتل عبد الرحمن أفدح ما فى هذه الحسارة ، فقد كان خير ولاة الأندلس ، وكان أعظم قائد عرفه الإسلام فى الغرب ، وكان الرجل الوحيد الذى استطاع جيبته وقوة خلاله ، أن بجمع كلمة الإسلام فى المبانيا ، فكان لمقتله فى هذا المأزق العصيب ، ضربة شديدة لمثل الإسلام ومشاريع الحلافة فى افتتاح الغرب (۲).

ويعلق النقد الحديث على هذا اللقاء بين الإسلام والنصرانية أهمية كبرى ، وينوه نحطورة آثاره وبعد مداها فى تغيير مصاير النصرانية وأمم الغرب ، ومن ثم فى تغيير تاريخ العالم كله . وإليك طائفة مما يقوله أكبر مؤرخى الغرب ومفكريه فى هذا المقام :

قال إدوارد جيبون ، إن حوادث هذه الموقعة «أنقذت آباءنا البريطانيين وجير اننا الغاليين (الفرنسيين) من نبر القرآن المدنى والديبى ، وحفظت جلال رومة ، وأخرت استعباد قسطنطيبيه ، وشدت بأزر النصرانية ، وأوقعت بأعدائها بذور التفرق والفشل «٣». ويعتبر المؤرخ أرنولد الموقعة «إحدى هاته المواقف

<sup>(</sup>١) قال ادوار جيبون تعليفاً على مزاع الرواية الفرنجية ﴿ ولكن تلك القصة الحرافية يمكن وهما بحذر القائد الفرنسي (كارل مارتل) إذ توجس من شراك المطاردة ومفاجآتها ورد حلفاه الألمان إلى أوطانهم . ان سكون الفاتح ينم عن فقد الدماء والقوة ، وأن أشنع تمزيق للعدو لا يقم حين التحام الصفوف ، وإنما حين الانسحاب وتولية الأدبار » .

<sup>(</sup>٢) راجع موسوعة Bayle تحت كلمة Abderame ، ففيها أيضاً إنكار للرواية الفرنجية عن خسائر العرب. وفي هذه الموسوعة تعليقات وملاحظات مفيدة لطائفة من المؤرخين الفرنسيين أيجمع كلها على التنديد بمبالغة الرواية الفرنجية . وراجع أيضاً 797 Pom Wissette: ibid , V.I. p. 797 حيث يدحض مزاهم الروايات النصرانية .

Roman Empire - Ch. Lll. ( 7 )

الرهيبة لنجاة الإنسانية وضمان سعادتها مدى قرون »(١). ويقول السر إدوار كويزى : « إن النصر العظيم الذي ناله كارل مارتل على العربسنة ٧٣٢ وضع حداً حاسماً لفتوح العرب في غُرْب أوربا ، وأنقذ النصرانية من الإسلام ، وحفظ بقايا الحضارة القديمة ، وبذور الحضارة الحديثة ، ورد التفوق القديم الأمم الهندية الأوربية على الأمم السامية »(٢). ويقول فون شليجل في كلامه عن الإسلام والإمعراطورية العربية : «ما كاد العرب يتمون فتح إسبانيا حتى تطلعوا إلى فتح غاليا و رجونية . واكمِن النصر الساحق الذي غنمه بطل الفرنج كارل مارتل بين تور وبواتييه وضع لتقدمهم حداً ، وسقط قائدهم عبد الرحمن في الميدان مع زهرة جنده . وبذا أنقذ كارل مارتل بسيفه أمم الغرب النصرانية من قبضة الإسلام الفتاكة ، الهدامة إلى الذروة » (٣) ، ويقول رانكه : « إن فاتحة القرن الثامن من أهم عصور التاريخ ، ففيهاكان دين محمد ينذر بامتلاك إيطاليا وغاليا، وقد وثبت الوثنية كرة أخرى إلى ما وراء الرّين . فنهض إزاء ذلك الحطر فتي من عشيرة جَرِمَانية هو كارل مارتل ، وأيد هيبة النظم النصرانية المشرفة على الفناء ، بكُل مَا تَقْتَضْيُهُ غُرِيْرَةُ البَقَاءُ مَنْ عَزْمُ ، وَدَفْعُهَا إِلَى بِلادِ جَدِيْدَةُ »(١) . ويقول زيلر : «كان هذا الانتصار بالأخص انتصار الفرنج والنصرانية . وقد عاون هذا النصر زعم الفرنج على توطيد سلطانه ، لا في غاليا وحدها ولكن في جرمانيا التي أشركها في نصره "(٥). على أن هناك فريقاً من مؤرخي الغرب لايذهب إلى هذا الحد في تقدير نتائج الموقعة وآثارها . ومنهذا الفريق المؤرخان الكبير أن سسموندي وميشليه ، فهما لايعلقان كبير أهمية على ظفر كارل مارتل . ويقول جورجفنلي: ﴿إِن أَثْرُ وَ الْكُتَابِ الْغَالِينَ قَدْ عَظْمَتُ مِنْ شَأَنْ تَغْلُبُ كَارِلُ مَارِتُلُ عَلَى حَمْلَةُ نَاهِبَةً مِن عرب اسبانيا ، وصورته كانتصار باهر ، ونسبت خلاص أوربا من نبر العرب إلى شجاعة الفرنج، في حين أن حجاباً ألتي على عبقرية ليون الثالث ( إمير اطور قسطنطينية ) وعزمه ، مع أنه نشأ جندياً يبحث وراء طالعه ، ولم يكد بجلس على

History of the Roman Commonwealth (1)

Decisive Battles of the World ( 7 )

Philosophie der Geschichte ( 7)

History of the Reformation ( ; )

Histoire de L'Allemagne ( . )

العرش حتى أحبط خطط الفتح ، التى أنفق الوليد وسلمان طويلا فى تدبيرها »(١) ونحن مع الفريق الأول نكبر شأن بلاط الشهداء أيما إكبار ، ونرى أنها كانت أعظم لقاء بين الإسلام والنصرانية ، وبين الشرق والغرب ، في سهول تور وبواتييه فقد العرب سيادة العالم بأسره ، وتغيرت مصائر العالم القديم كله ، وارتد تيار الفتح الإسلامي أمام الأمم الشهالية ، كما ارتد قبل ذلك بأعوام أمام أسوار قسطنطينية ، وأخفقت بذلك آخر محاولة بذلتها الحلافة لافتتاح أمم الغرب ، واخضاع النصرانية لصولة الإسلام . ولم تتح للإسلام المتحد فرصة أخرى ، لينفد واخضاع النصرانية لصولة الإسلام . ولم تتح للإسلام المتحد فرصة أخرى ، لينفد ولكنه أصيب غير بعيد بتفرق الكلمة ، وبينما شغلت إسبانيا المسلمة بمنازعاتها الداخلية ، إذ قامت فيما وراء البرنيه إمير اطورية فرنجية عظيمة موحدة الكلمة ، مهدد الإسلام في الغرب وتنازعه السيادة والنفوذ .

Byzantine Empire ( 1 )

## الفضاالسيابع

#### الأندلس بين المدوالجزر

صدى بلاط الشهداء . امتهام الحلافة بحوادث الأندلس . تعيين عبد الملك بن قطن والياً للأندلس . مسير ابن قطن إلى الشال . محاربته للثوار في الثغر الأعلى وبسكونية . غزوه لأكوتين . هزيمته أثناء العودة . صرامته وعزله . ولاية عقبة بن الحجاج . حزم عقبة وإصلاحاته . غزوه لجليقية . تحصيه لقواعد النغر . غزواته في غاليس . حوادث أكوتين . عبد الرحمن اللخمي فارس الأندلس يغزو آرل . تحالف مورنتوس دوق بروڤانس مع العرب . غزو القوات المتحدة لبرجونية . مهاجمة الفراج لاڤليون واستيلاؤهم عليها . حصار كارل مارتل لأربونة . موقعة بين العرب والفرنج . هزيمة العرب . وفع الحصار عن أربونة . استيلاء كارل على مدن سبتهانيا وتخريجا . عوده إلى الشهال . مسير عقبة إلى سبتهانيا . استر داده لآرل . غزو الفرنج واللومبارد لبروثانس . قدوم كارل مارتل . ارتداد المسلمين . هزيمة مورنتوس وتمزيق قواته . مهاجمة البشكنس لعقبة حين عبوره الحبال . وفاة عقبة . ولاية عبد الملك ابن قطن الثانية . حوادث إفريقية . سخط البربر على العرب . ذيوع الدعوة الحارجية بين العربر موقف البربر في أسبانيا . أقوال ابن خلدون في ذلك . أقوال دوزي . اضطرام البربر بعوا لم الثورة . إخماد الثورة في المنرب الأقصى . ولاية إسماعيل بن عبيد الله المغرب . عودة الثورة بزعامة ميسرة المدغري . استيلاء الثوار على طنجة . الحرب بين العرب والبربر . مصرع مهسرة . موقعة الأشراف . ولاية كلثوم بن عياض لإفريقية . الخلاف بين زعماء العرب . مسير كلثوم إلى المغرب . استثناف الحرب بين المرب والبربر . هزيمة العرب ومقتل كلثوم . امتناع الشاميين بسبتة . ولاية حنظلة بن صفوان لإفريقية . الثورة في إفريقية الوسطى . قتال حنظلة للثوار . هزيمة البربر ومصرع زعمائهم .

كان للخطب الحلل الذى أصاب الإسلام فى بلاط الشهداء وقع عظيم فى بلاط دمشق ، وفى جميع أرجاء العالم الإسلام، وكان ارتداد الإسلام أمام أسوار قسطنطينية قد وقع للمرة الثانية قبل ذلك بأربعة عشر عاماً فقط ، فكانت نكبة البلاط تتمة الفشل المؤلم ، الذى أصاب مشاريع الحلافة فى افتتاح أمم الغرب . على أنها لم تكن خاتمة الفتوح الإسلامية فى فرنسا .

وأثار هذا الحطب في نفس هشام بن عبد الملك ، أيما اهتمام بشئون الأندلس ، ومصير الإسلام في الغرب ، فاختار غبد الملك بن قطن الفهرى والياً للأندلس ، وأمره أن يعمل على حماية شبه الحزيرة ، وتوطيد هيبة الإسلام في تلك الأقطار

النائية . فعبر عبد الملك إلى اسبانيا ، في جيش منتخب من جند إفريقية ، في أو اخر سنة ١١٤ هـ(١). وكان ثوار المقاطعات الشهالية قد انهزوا فرصة مقتل عبد الرخن وانحلال جيشه ، وحاولوا أن ينزعوا عهم نير الإسلام ، فسار عبد الملك إلى الثغر الأعلى (أراجون) وهزم الثوار في عدة مواقع . ثم عبر البرنيه إلى بسكونية ( بلاد البشكنس) (٢)سنة ١١٥ هـ ( ٧٣٣ م ) ، وكانت دائماً أشد المقاطعات الحبلية مراساً ، وأكثر ها خروجاً وانتقاضاً ، فعاث فها وشتت جندها وألحاهم إلى طلب الصلح (٢) . ثم سار إلى لانجدوك ، وكان الفرنج منذ موقعة البلاط ، يتطلعون إلى استردادها ، ويكثرون من الإغارة عليها ، فنظم حامياتها ، وحصن قواعدها . ثم أغار على أراضي أكوتين وعاث فها ، فاعترضه الدوق أودوورده ، ولم يخاطر عبد الملك بالتوغل في أرض الفرنج لصغر جيشه ، فارتد إلى الحنوب ، ولكنه أثناء عبوره جبال البرنيه ، هاحمته العصابات الحبلية البسكونية ، وأصابته في قتالها خسارة كبرة ، فعاد إلى قرطبة دون أن يتمكن من إخضاعها .

ولم يطل عهد عبد الملك بعد عوده ، فقد كان صارماً ، شديد الوطأة ، كثير الظلم والبطش (أ). فسخط عليه الزعماء وأولو الرأى ، و دب الحلاف بين القبائل ، و بدت بوادر الفتنة . هذا إلى أنه لم يوفق إلى إخماد الثورة في الولايات الشهالية ، وتوطيد سلطان الإسلام فيها ، فعزل في رمضان سنة ١١٦ لسنتين من ولايته . واختار عبيد الله بن الحبحاب عامل إفريقية ، مكانه لولاية الأندلس ، عقبة بن الحجاج السلولي . فدخلها في شوال سنة ١١٦ (أواخر سنة ٧٣٤م) . وكان عقبة من طراز عبد الرحمن الغافتي جندياً عظيماً ، نافذ العزم والهيبة ، محمود الحلال والسيرة ، كثير العدل والتقوى (٥) ، فأقام النظام والعدل ، ورد المظالم ، وقمع الرشوة

<sup>(</sup>١) المقر ج ٢ ص ٥٥، ابن الأثير ج ٥ ص ٦٤. ولكن ابن عبد الحكم يقول إن ولاية ابن قطن كانت سنة ١١٥ه (ص٢١٧). وهذا يرجع إلى أنه يقول كما قدمنا بوقوع بلاط الشهداء سنة ١١٥.

<sup>(</sup>۲) بسكونية أو بسكونس أو بلاد البشكنس بالعربية هي Vasconia القديمة ، وقد كانت تشمل الرقعة الممتدة في غرب البرنيه بجذاء الشاطىء إلى شرق الاسترياس ، وكانت أهم أجزائها في ذلك العصر ولاية ناقار التي يسميها العرب أحياناً نبره ، وكانت عندئذ إمارة مستقلة بمحكها على الأرجع زعيم أو أمير قوطى ، وتشمل من مقاطعات اسبانيا الحديثة ناقار وبسكاية Vizcaya

<sup>(</sup>٣) المقرى ج ٢ ص ٥٨ .

<sup>(</sup>٤) المقرى ج ١ ص ١١٠ \$ وعن ابن بشكوال ج ٢ ص ٨٠ .

<sup>(</sup> ٥ ) المقر ج ٢ ص ٥٨ ؛ والبيان المغرب ج ٢ ص ٢٨ .

والاختلاس ، وعزل الحكام الظلمة وألقاهم في غيابة السجن ، وأقام مكانهم جماعة من ذوى الحزم والنزاهة ، وأنشأ كثيراً من المدارس والمساجد . فاستقرت الأحوال وخبت الفتنة ، وتراضت القبائل . واعتزم عقبة في الوقت نفسه أن يعيد عهد الحهاد والفتوح العظيمة ، وأن يوطد سلطان الإسلام في الولايات الشهالية ، وفى غاليس ( فرنسا ) . فنظم الحيش وزاد فى قواته وأهبته ، وغزا جليقية وتوغل فيها ، واستولى على كثير من مواقعها ، ولكنه لم يستطع أن يسحق بقية النصارى التي اجتمعت حول الزعيم القوطي بلاي (أوبلايو) ، وما زالت معتصمة بأقاصي الحبال في شعب عرفت لمنعتها « بالصخرة » ، متحدية كل أمير وقائد مسلم (١) . وحصن عقبة حميع المواقع الإسلامية على ضفاف نهر الرون ، واتخذ ثغر أربونة قاعدة للجهاد والغزو ، فحصها وبعث إليها بالحند والمون والذخائر . وتقول الرواية الإسلامية إن عقبة لبث طوال حكمه الذي امتد خسة أعوام مثابراً على الجهاد والغزو ، وأنه كان يخرج للغزو كل عام ، حتى عاد مهر الرون رباط المسلمين أو معقل فتوحاتهم (٢)، بعد أن كان الفرنج قد استردوا ما بيد المسلمين في تلكُ الأنحاء . ولا تفصل الرواية الإسلامية حوآدث هذه الغزوات ، ولكن الروايات الفرنجية المعاصرة تلتى عليها شيئاً من الضياء ، وإليك ملخص الغزوات الإسلامية في غاليس في تلك الفترة حسما تقصه علينا تلك الروايات :

رأى الفرنج على أثر ما أصاب المسلمين في بلاط الشهداء ، أن الفرصة قد منحت لإخراجهم من فرنسا . ولكن كارل مارتل شغل حيناً بمحاربة القبائل الوثنية فيا وراء الرين ، في فريزيا وسكسونية ، وشغل أودو برد العرب حيها غزوا أكوتين مرة أخرى بقيادة ابن قطن . ثم توفي أودو في العام التالي (سنة ٥٧٧م) ، وتخلص كارل مارتل بذلك من منافسه القوى، وبادر إلى غزو أكوتين ودخل بوردو عاصمها ، وأقام هونالد ولد أودو دوقاً مكان أبيه ، على أن تكون أكوتين تابعة للمملكة الفرنجية . وفي تلك الأثناء ولى الأندلس عقبة بن الحجاج ، وأخذ ينظم الأهبة لاسترداد الثغور الإسلامية الشهالية . وفي سنة ٥٣٥م (١١٧ه) غزا العرب مدينة آرل للمرة الثانية ، بقيادة عبد الرحمن بن علقمة اللخمي والى غزا العرب مدينة آرل للمرة الثانية ، بقيادة عبد الرحمن بن علقمة اللخمي والى

<sup>(1)</sup> البيان المغرب ج ٢ ص ٢٩.

<sup>(</sup>٢) المقرى ج ٢ ص ٥٨ ؟ والبيان المغرب ج ٢ ص ٢٩ .

أربونة ، الموصوف بأنه « فارس الأندلس في عصره » تنومهاً بشجاعته الفائقة(١) واستولوا علها . وكانت الولايات المحاورة لسبمانيا الواقعة حول ضفاف الرون ، وكلها مزيج من القوط والبرجونيين ، تنزع إلى الحروج على كارل مارتل ، وتحاول التخلص من نبر الفرنج ، وكان الدوق مورنتوس أو مورنت أمبر بروڤانس أقوىزعماء هذه المنطقة . محكم ما بين نهر الرون وجبال الألب، ويسعى إلى توطيد استقلاله ، وتوسيع ملكه على نحو ما كان يفعل أودو في أكوتين ، فاتصل بالعرب وتحالف معهم . وفي سنة ٧٣٦ م عبر الدوق وعبد الرحن اللخمي الرون في جيش مشترك ، واستوليا على مدينة أڤنيون رغم حصانتها(٢) . واخترق العرب بعد ذلك إقليم دوفينه ، واستولوا على أوسيز وڤڤييه وڤالانس وڤيين وليون وغيرها ، وغزوا ترجونية وحصلوا على غنائم لا تحصي (٣) . وعلم كارل مارتل بذلك أثناء انشغاله بالحرب في سكسونية ، فبعث أخاه شلدىراند في جيش ضخم ليصد العرب ، ثم لحق به جيش آخر ، وزحف الفرنج على أفنيون في كثرة وهاحموها بشدة حتى سقطت في أيدبهم ، وقتلوا حاميتها المسلمة ، وتحصن العرب في أربونة ، فسار إلىها كارل مارتل ، وحاصرها فقاومه المسلمون أشد مقاومة . وردوا كل هجاته . وأرسل عقبة في الحال جيشاً لإنقاذ المدينة ، فقصدها من جهة البحر . وجاز إلى الشاطئ قبل أن يشعر به الفرنج حتى صار على مقربة من أربونة . فلما علم كارل ممقدم هذا الحيش الحديد ، بادر إلى لقائه ونشبت بينه وبين العرب موقعة هائلة ، فيما بن البحر وأربونة ، هزم فيها العرب هريمة شديدة ، وطَّاردهم الفرنج حتى الشاطئُ ، فلم ينجمنهم سوى شرَّاذُمَّ قليلة لحأت إلى السفن ، وذلك في ربيع سنة ٧٣٧م (١١٩ه) . ومع ذلك فلم تسلَّم أربونة ولم يهن عزمها . فاضطر عندئذ كارل مارتل إلى رفع الحصار عها ، وارتد إلى مهاحة المواقع الإسلامية الأخرى، فاستولى على بزييه وأجده وماجلونة وخرب قلاعها ومعاهدها، وأحرق نيمة وآثارها الرومانية الفخمة ، فغدت حميماً أطلالا دارسة ، بعد أن كانت أيام المسلمين زاهرة باسمة . وحول السهل الواقع غرب سيمانيا وشمالها إلى قفر بلقع ليحول دون تقدم المسلمين . وهنا وصلته الأنباء بوفاة تيودريك الرابع

<sup>(</sup>۱) نفح الطيب ج ٢ ص ٥٥ و ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) وهي في الرواية العربية « صفرة أبنيون » ( راجع نفع الطيب ج ١ ص ١٢٨ ) .

Dom Vissette: ibid, V.I. p. 803 (7)

ملك الفرنج المبروڤنجى (سبتمبر سنة ٧٣٧) ، فارتد مسرعاً إلى عاصمة ملكه ليتى تدابير خصومه ، ولم يقم ملكاً جديداً على العرش رغم وجود أعضاء من الأسرة المبروڤنجية ، بل آثر أن يترك العرش خالياً ، حتى تمهد الظروف له أو لبنيه اعتلاءه ، وتتويج سلطان محافظ القصر الفعلى بألقاب الملك .

وفى ذلك الحبن كان عقبة بن الحجاج يتأهب لاستئناف الغزو ، واسترداد ما انتزعه كارل مارتل من قواعد سبنمانيا . فني ربيع سنة ٧٣٨ م ( ١٢٠ هـ ) عبر عقبة جبال البرنيه في جيش ضخم ونفذ إلى سبتمانيا ، وعبر الرون واسترد مدينة آرل للمرة الثالثة أو الرابعة . ثم استولى معاونة الدوق مورنتوس على أڤنيون وعدة معاقل أخرى في روڤانس . وكان كارل في ذلك الحين قد عاد إلى محاربة السكسونيين ، فبعث لقتال العرب جبيثاً بقيادة أخيه شلدر إند ، واستغاث بصهره وحليفه لوتبراند ملك اللومبارد(١)، فغزا بروقانس من جهة الشرق ليضيق على قوات الدوق ، ثم أسرع كارل إلى الرون بجيش ثالث ، وزحفت الحيوش المتحدة على مواقع المسلمين، فاضطر عقبة إلى إخلاء بروڤانس والارتداد إلى ما وراء الرون ، واستولى الفرنج أيضاً على معظم سببانيا ، ولم يبق منها بيد المسلمين سوى أربونة ، ورقعة ضيقة من الأرض على الشاطئ بين أربونة والبرنيه ، ومزقت قوى الدوق مورنتوس ، وطارده الفرنج في شعب الحبال ، ففر ناجياً عياته ، واستولى الفرنج على أراضيه ، واصطدم عقبة حن عبوره البرنيه إلى الأندلس بعصابات قوية من البسكونيين والقوط ، حاولت بتحريض الفرنج أن تسد دونه بمرات الحبال ، فتكبد في تمزيقها بعض الحسائر ، ولكنه ارتد بجيشه سالمًا إلى قرطبة . وكان هذا اللقاء الأخبر بن العرب والفرنج في سهول الرون في سنة ٧٣٩ م ( ١٢١ هـ)<sup>(۱)</sup> .

ثم توفى عقبة بن الحجاج بعد ذلك بقليل ، وقدمت الحاعة مكانه عبد الملك ابن قطن ، فولى الأندلس للمرة الثانية . وقيل بل ثار ابن قطن على عقبة في جمع

<sup>(</sup>۱) يسمى العرب لومبارديا أنكبردة ، واللومبارد بالانكبرد ، محرفة عن التسمية الفديمة ( لانجوبارد) Langobard ( راجع معجم ياتوت الحفراني ج ۱ ص ۲۹۲) ،

<sup>(</sup>٢) رجعنا في تفصيل هذه الغزوات والوقائع إلى ما ورد في موسوعة Bouquet من أقوال الرواة والمؤرخين الماصرين من الأحبار وغيرهم. وراجع أيضاً : . 807 هـ 809 م.

كبير من أنصاره ، وكان عقبة قد ولاه على أبر عزله ، قيادة الجيش في الشمال ، فلبث يتحين الفرص للخروج والثورة . فأسر عقبة وقتل ، أو أسر حتى توفى ، وانتزع ابن قطن ولاية الأندلس لنفسه ، ووقع هذا الانقلاب سنة ١٢٢ هـ(١) ، وقيل بل سنة ١٢٣ . قال الرازى : « ثار أهل الأندلس بأمير هم عقبة في صفر سنة ثلاث وعشرين ، في خلافة هشام بن عبد الملك ، وولوا عليهم عبد الملك بن قطن ولايته الثانية ، وكانت ولاية عقبة ستة أعوام وأربعة أشهر ، وتوفى بقرمونة في صفر سنة ثلاث وعشرين واستقام الأمر لعبد الملك »(٢). وعلى أي حال فقد كان هذا الانقلاب بالنسبة للأندلس فاتحة عهد من الاضطراب والفتن والحرب الأهلية المتصلة كما سنرى .

وبجب لكي نعرف عوامل هذا الاضطراب ، أن نعود إلى حوادث إفريقية قبل ذلك بثلاثة أعوام أو أربعة . في سنة ١١٦ه عُين عبيد الله بن الحبحاب عامل مصر واليَّا لإفريقية ، وقد بينا فها سلف كيف كان البر بر يضطرمون سخطاً على سادتهم العرب ، وشرحنا طرفاً من عوامل هذا السخط ، وبينا كيفأن دعوة الحوارج ذاعت بين البرير منذ أو اخر القرن الأول ، فأقبلو اعلى اعتناقها لما تضمنت من مبادئ الحرية والديمقراطية ، والحث على مقاتلة الغاصبين للرياسة والحكم . كذلك رأينا كيف استبسل البربر في الدفاع عن حرياتهم ، وانقضوا على القاتحين غبر مرة ، وحطموا سلطانهم ، وفتكوا بقادتهم وجيوشهم ، ولم يحضعوا لنير العرب إلا بعد كفاح رائع ، استطال زهاء نصف قرن . ومع أن الأمر استتب للعرب آخر الأمر ، واستطاعوا أن يفرضوا سلطانهم ودينهم على البربر ، وأن يتخذوهم جنداً لحيوش الحلافة فىالغرب، فإن البربر لبثوا يعتبرون العربأجانب غاصبين لحرياتهم ، ولبثت القبائل البربرية القاصية ، تضطرم دائماً بنزعات الخروج والثورة . وكانت مثل هذه العواطف تحفز البرير في اسبانيا ، إلى مخاصمة العرب والسخط عليهم والتربص بهم ، وخصوصاً لأنهم رغم قيامهم بمعظم أعباء الفتح، لم يفوزوا بكثير من مغانمه ، واستأثر العرب دونهم بالسلطان والحكم . وفي ذلك يقول ابن خلدون : «ثم نبضت فيهم (أي البربر) عروق الحارجية

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٩.

<sup>(</sup>۲) المقرى عن الراز (نفح الطيب ج ۱ ص ۱۱۰) . راجع أيضاً عن مصير عقبة ، ففح الطيب ج ۲ ص ۸۵ ، وابن الأثير ج ۵ ص ۹۲ ، وابن خلد ن ج ٤ ص ۱۱۹ .

فدانوا بها ، ولقنوها من العرب الناقلة ممن سمعها بالعراق ، وتعددت طوائفهم ، وتشعبت طرقها من الإباضية والصفرية . وفشت هذه البدعة وعقدها روئوس النفاق من العرب ، وجرت إليهم الفتنة من البربر ذريعة الانتزاء على الأمر ، فاختلوا فى كل جهة ، ودعوا إلى قائدهم طغام البربر ، تتلون عليهم مذاهب كفرها ، ويلبسون الحق بالباطل فيها ، إلى أن رسخت فيهم عروق من غرائسها . ثم تطاول البربر إلى الفتك بأمر العرب «(۱) .

ويصف دوزي موقف البربر من العرب فيما يأتي : « اعتنق البربر سكان الأكواخ الحقيرة ، كل التعاليم محاسة لا توصف ، ولا ريب أنهم لحهالتهم وسذاجتهم ، لم يدركوا شيئاً من تضارب المذاهب ودقائقها ، مما تدركه وتسيغه أذهان مستنبرة ، فمن العبث إذاً أن نبحث عن أى الفرق كانوا يفضلون الانضام إلها ، وعما إذا كانوا من الحرورية أو الصفرية أو الإباضية ، فقد اختلفالرواةً في ذلك . ولكنهم كانوا يفقهون من المبادئ . ما يسمح لهم باعتناق المبادئ الثورية والديمقراطية ، ومشاطرة الآمال الحيالية التي يذيعها فقهاوُهم في المساواة العامة ، وما يُقنعهم بأن ظالميهم كانوا آثمين نصيبهم النار . ولما كان الخلفاء منذ عثمان جميعاً غاصبين غير مؤمنين . فلم يكن جريمة أن يثوروا على الظالم الذي يسلمهم أراضهم ونساءهم ، فقد كان هذا حقاً بل كان واجباً . ولما كان العرب قد أبعدوهم عن السلطة ، ولم يتركوا لهم إلا ما عجزوا عن أخذه مهم ، أعنى حكم القبائل ، فقد اعتقدوا بسهولة أن نظرية سيادة الشعب ، وهي نظرية يعتنقونها في ظل استقلالهم الوحشي منذ غابر العصور ، إنما هي نظرية عريقة في الإسلام عريقة في الإيمان . وأن أقل بربرى بمكن رفعه إلى العرش برأى الحهاعة . وهكذا كان هذا الشعب الذي بولغ في ظلمه ، يثيره متعصبون أنصاف فقهاء وأنصاف جند ، وينزع إلى رفع هذا النير بإسم الله وباسم النبي . وباسم هذا الكتاب المقدس ( القرآن ) الذي اعتمد عليه آخرون في إقامة الطغيان الرائع »<sup>(٢)</sup> .

فلما ولى عبيد الله بن الحبحاب إفريقية ، كانت القبائل البربرية تضطرم بعوامل الثورة ولا سيا فى المغرب الأقصى ، فسير عبيد الله إلى مواطن الثورة فى قاصية المغرب جيشاً بقيادة حبيب بن أبى عبيدة الفهرى ، فأثخن فى هاتيك الأنحاء ومزق

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ٦ ص ١١٠ .

Dozy: Hist. V.I. p. 149 — 150 ( Y )

جموع الثائرين ، وعاد مثقلا بالغنائم والسبي ، وسادت السكينة حيناً فى المغرب الأقصى . وسير ابن الحبحاب حبيباً في معظم قواته في غزوة بحرية إلى سردانية وصَّقَلية ، وعن ولده إساعيل واليَّا للمغرب الأقصى . ولكن هذه السكينة كانت ظاهراً خلباً فقط ، فقد كان البرير يتوقون إلى الانتقام ويرقبون الفرص . وكان إسماعيل يحفزهم ويثيرهم بعسفه وسوء تصرفه ، وذاع فوق ذلك أنه ينوىأن يعتبر مسلمي البر ركالنصاري فيناً وغنيمة ، وأن يفرض الأخماس علمهم . فذكا الهياج واستفحَّل ، وانتهز البرير فرصة غياب الجيش والقادة في صقلية ، فأعلنوا الثورة والتفوا حول داعية من الحوارجالصفرية ، وهو سقاء يدعى ميسرة المدغرى ، وانقضُوا على طنجة وهزموا حاميتها ، وقتلوا قائدهم عمر بن عبد الله . واستولوا عليها ودعوا لميسرة بالحلافة . ثم زحفوا على السوس وهزموا إسماعيل بن عبيد الله وقتلوه ، فقويت حموعهم واستفحل شأبهم . وذاعت الدعوة الحارجية في قفار المغرب ذيوعاً كبيراً ، واضطرب سلطان العرب في معظم النواحي. فسير ابن الحبحاب في الحال جيشاً إلى المغرب الأقصى بقيادة خالد بن حبيب ، واستدعى حبيب بن أبي عبيدة وجيشه من صقلية ، ووقعت بن خالد والبر بر بقيادة ميسرة معارك شديدة غير حاسمة في ظاهر طنجة ، ثم ارتد ميسرة إلى طنجة حيناً ، واغتاله بعض أنصاره لأمور نقموها منه ، وولوا مكانه خالد بن حميد الزناتي ، وهو من بطون زناتة . فبرز لقتال العرب ثانية ، ونشبت بـنالفريقـن في مكان يعرف بوادى سلف ، معارك هائلة هزم فيها العرب، وقتل خالد بن حبيب وجماعة كبيرة من الزعماء والقادة ، وسميت الموقعة لذلك بغزوة الأشراف ( أوائل سنة ١٢٣ هـ)(١).

فلما رأى هشام بن عبد الملك عجز ابن الحبحاب عن ضبط الأمور ، استدعاه وأقاله ، واعترم أن محمد ثورة البربر بأى الوسائل ، فعن لولاية إفريقية كلثوم لمبن عياض القشيرى (٢)، وسيره إليها فى جيش ضخم من عرب الشام ، بقيادة ابن أخيه بكنج بن بشر القشيرى (جمادى الثاية سنة ١٢٣) واجتمعت إليه أثناء

<sup>(</sup>١) ابن عبد الحكم ص٢١٧ و ٢١٨ \$وابنالأثير ج ٥ ص ٧٠ ؛ وابنخلدون ج ٦ ص ١١٠

<sup>(</sup>۲) هكذا يسميه ابن الأثير (ج ٥ ص ٧٠) ، وابن خلدون (ج ٦ ص ١١١) ، والمقرى (ج ٢ ص ٢١٨) ، وكذا بشر (ج ٢ ص ٥٨) ولكن ابن عبد الحكم يسميه كلثوم بن عياض القبسى (ص ٢١٨) . وكذا بشر أبن بلج فيسميه القيسى بدلا من القشيرى (ص ٢١٩) .

مسره قوات أخرى من مصر وطراباس ، حتى بلغ جيشه زهاء سبعين ألفاً (١) وكان حبيب بن أبى عبيدة قد وقف بحيشه فى منتصف الطريق ، متر دداً لما رآه من استفحال أمر البربر ، فاستوقفه كلثوم حتى يصل إليه . وكان حبيب وزعماء العرب فى إفريقية ، يتوجسون شراً من غلبة الشاميين ، فاستقبلوا كلثوماً وبللجا بفتور ، وأبدى بلج بالأخص جفاء وخشونة فى معاملة أهل القبروان ، وثارت بينه وبين حبيب مناقشات عاصفة ، وكاد الحلاف يضطرم بين الفريقين ، ويرتد العرب لقتال بعضهم بعضاً لولا أن غلبت الحكمة إزاء الحطر الداهم (٢٧) . فسارت القوات المتحدة لقتال البربر ، وسار البربر القتالم من طنجة فى جموع زاخرة بقيادة خالد بن حميد الزناتى ، ونشبت بين الفريقين على مقربة من طنجة فى مكان يعرف بوادى سبسر ، معارك هائلة كان النصر فيها حليف البربر ، فمزق العرب يعرف بوادى سبسر ، معارك هائلة كان النصر فيها حليف البربر ، فمزق العرب العرب إلى القبروان ، وفر بلج بن بشر ونفر من الزعماء والقادة (٣). وارتدت فلول العرب إلى القبروان ، وفر بلج بن بشر ونفر من الزعماء ، مهم ثعلبة بن سلامة الحذامى وعبد الرحمن بن حبيب فى بقية من جند الشام إلى سبتة ، فامتنعوا بها الحذامى وعبد الرحمن بن حبيب فى بقية من جند الشام إلى سبتة ، فامتنعوا بها واستغاثوا بوالى الأندلس عبد الملك بن قطن ، ووقعت هذه النكبة فى أواخر واستغاثوا بوالى الأندلس عبد الملك بن قطن ، ووقعت هذه النكبة فى أواخر سنة ١٢٧ أو أوائل سنة ١٢٤ ه ( ٧٤١ م ) .

عندئذ سير هشام بن عبد الملك والى مصر ، حنظلة بن صفوان الكلبى والياً لإفريقية ، فقدمها فى ربيع الثانى سنة ١٢٤ . وكانت دعوة الحوارج قد سرت أيضاً إلى إفريقية الوسطى ، بعد أن خرج المغرب الأقصى من قبضة الحلافة ، وثار البربر فى كثير من النواحى . وخرج منهم فى ناحية قابس زعيم يدعى عكاشة الفزارى . وخرج فى غرب القيروان زعيم آخر هو عبد الواحد بن يزيد الهوارى . فحشد حنظلة كل قواته ، ولتى الفزارى أولا ، وهزمه بعد معركة عنيفة ومزق موعه . ثم التى بحيش عبد الواحد على مقربة من القيروان بمكان يعرف بالأصنام ،

<sup>(</sup>۱) المقرى عن ابن حيان ج ٢ ص ٨٥

<sup>(</sup>۲) ابن عبد الحكم ( ص ۲۱۹ ) ، وابن الأثير ( ج ه ص ۷۰ ) وراجع أيضاً دوزى : Hist, V.I. p. 945

<sup>(</sup>٣) يتفق ابن عبد الحكم ( ص ٢٢٠ ) وابن الأثير (ج ٥ ص ٧١ ) وابن خلدون (ج ٦ ص ١١١ ) ، على أن كلثوم بن عياض قتل في الموقعة ، ولكن المقرى يقول نقلا عن ابن حيان إن فر مع بلج إلى سبتة ، وعبر إلى الأندلس حيث توفي (ج ٢ ص ٨٥ – ٩٥ ) .

ويقال إن حموع البربر بلغت يومئذ ثلاثمائة ألف، وبلغ العرب أربعين ألفاً فقط (۱). ونشب بين الفريقين قتال رائع ثبت فيه العرب، ومزق البربر وقتلت مهم حموع عظيمة ، وقتل عبد الواحد وأسر الفزارى وقتل بأمر حنظلة . وكانت هذه الموقعة الشهرة سنة ١٢٥ ه ( ٨٤٢ م ) .

وليس من موضوعنا أن نتبع ما تلا من الحوادث في إفريقية (٢) ، ويكنى أن نقول إن ثورة الحوارج لبثت على اضطرامها ، وظهر الثوار والمتغلبون فى كل ناحية ، ولبثت إفريقية عصراً آخر فريسة الاضطراب والفوضى ، واضمحلت سيادة العرب ، ثم زالت غير بعيد لتحل مكانها سيادة المستعربين من البربر والموالى .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ج • ص ٧١.

<sup>(</sup>۲) يفصل ابن خلدون هذه الحوادث في ج ۲ ص ۱۱۱ وما بعدها ، وكذلك ابن عبد الحم في أخبار مصر وفتوحها ص ۲۳۳ وما بعدها .

## الغضلالثامن

#### الحرب الأهلية

صدى حوادث إفريقية في الإندلس. استفائة الشاميين بابن قطن , إعراضه عن دعوتهم , ثورة البربر في الأندلس . مفاوضة ابن قطن للجاج زعم الشاميين واستقدامهم . سير القوات المتحدة لمحاربة البربر . هزيمة البربر في شذونة وقرطبة . سحق ثورتهم . مطالبة ابن قطن للشاميين بالحلاء . ثورة بلج بن بشر وادعاؤه ولاية الأندلس . مقتل ابن قطن وولاية بلج . ثورة أمية وقطن ابي عبد الملك . الحصومة بين الشاميين والعرب المحليين . لقاء الفريقين في ظاهر قرطبة . مصرع بلج وانتصار الشاميين . ولاية ثعلبة بن سلامة . ضعف حكومة قرطبة . خروج الزعماء في مختلف النواحي . استثناف الحرب بين الشاميين وخصومهم . هزيمة ثعلبة ثم فوزه . مقدم أبي الحطار الوالى الجديد . قبضه على زمام السلطة . تفرقته الشاميين . ضعمه لولاية تدمير إلى الأندلس . مطاردته الزعماء الحوارج . قبضه على زمام السلطة . تفرقته الشاميين . فرمة ثوابة بن سلامة . ثورة المفرية والحذامية . الحرب بين الفريقين . هزيمة أبي الحطار . ولاية ثوابة بن سلامة . ثورة أبي الحطار . زحفه على قرطبة . فشله وهزيمته . الحلاف بين اليمنية والمضرية . ولاية عبد الرحن اللخمي لشئون الحكم . الاتفاق قرطبة . فشله وهزيمته . الحلاف بين اليمنية والمضرية . ولاية عبد الرحن اللخمي لشئون الحكم . الاتفاق قرطبة . فشله وهزيمته . الحلاف بين اليمنية والمضرية . ولاية عبد الرحن اللخمي لشئون الحكم . الاتفاق على تولية يوسف بن عبد الرحن الفهرى .

كان لهذه الفتنة التي اضطرمت في إفريقية بين العرب والبربر . وما اقترن بها من الأحداث الحطيرة ، صداها في شئون الأندلس . وكانت الأندلس تتبع يومئذ إفريقية من الوجهة الإدارية ، فكان لاضطراب الحكم في إفريقية أثره في اضطراب الحكم في الأندلس ، كما كان لثورة البربر في المغرب . أثر ها في تحريك البربر في الضفة الأخرى من البحر . وقد سبق أن بينا كيف كان البربر في شبه الحزيرة الإسبانية يجيشون سخطاً على العرب . لما استأثروا به دونهم من مغانم السيادة والحكم ، وكيف كانت عصبية القبيل تمزق وحدة العرب أنفسهم ، وكيف كانت عصبية القبيل تمزق وحدة العرب أنفسهم ، وكيف كانت عوامل التنافس والتنازع ، تضطرم باستمرار بين اليمنية والمضرية . وسبرى الآن كيف كان صدى هذه العوامل المختلفة قوياً بارزاً في حوادث وسبرى الآن كيف كان صدى هذه العوامل المختلفة قوياً بارزاً في حوادث من جرائها ، إلى معترك خطر من الفتن ، والحروب الأهلية الطاحنة ، والفوضى . تولى عبد الملك بن قطن الفهرى إمارة الأندلس للمرة الثانية على أثر وفاة تولى عبد الملك بن قطن الفهرى إمارة الأندلس للمرة الثانية على أثر وفاة تقبة بن الحجاج سنة ١٢٧ أو ١٢٣ ه ، وثورة البربر يومئذ على أشدها في المغرب

الأقصى . فلما هزم الحيش العربي في مفاوز طنجة للمرة الثالثة ، وقتل كلثوم ابن عياض والى إفريقية ومعظم قواده ، فر بكُمْج بن بشر فى بقية من جند الشام إلى سبتة ، وامتنع بها حسبا أسلفنا ، فطاردهم البربر وشددوا الحصار عليهم حتى جهدوا وأشرفوا على الهلاك . واستغاث بلج وزملاؤه بعبد الملك بن قطن ورجوه أن يعاونهم على العبور إلى الأندلس . وكان عبد الملك مضرياً شهد موقعة الحَرَّة(١) قبل ذلك بستين عاماً ، وشهد ما ارتكبه جند يزيد في المدينة من رائع السفك و الإثم، فكان يبغض الشاميين أشد البغض ، وكان ِفوق ذلك يخشى مطامعهم ومنافستهم ، فأبي إغاثتهم بادئ ذي بدء ، وعاقب بالحلد والقتل زعيما من بني لحم ، أمدهم ببعض المؤن . ولكنه من جهة أخرى خشى عاقبة تصرَّفه ، وأن يَسْمه الحليفة بالعمل على إهلاك جنده . ولم بمض قليل حتى اضطرته الحوادث نفسها إلى استدعاء بَكْج وأصحابه . ذلك أن ثورة البرير كان لها في الأندلس أكبر صدى ، فتحرك البرير في معظم الأقالم الشهالية . وعصفت بالأندلس ربح ثورة يربرية دينية سياسية ، كتلك التي عصفت بإفريقية ، وإنكانت دونها شدة ، واضطرمت الثورة بالأخص في جليقية وماردة وقورية وطَلَبْهرة ، وحشد الثوار جموعهم واختاروا لهم إماماً ، واعتزموا الزحف على طليطلة وقرطبة ثم الحزيرة . ليمهدوا لبربر العدوة سبيل القدوم إلى اسبانيا . ومعاونتهم على سحق العرب . واستطاع البربر ، وهم فى عنفوان ثورتهم ، أن يهزموا كل الحملات . التي وجهها ابن قطن لإخضاعهم . وهنا ارتاع ابن قطن . وفكر في الحال أن يستعين بجند الشام المحصورين فى سبتة . وهم زهاء عشرة آلاف، فكتب إلى بلج يدعوه إلى معاونته ، واشترط عليه للعبور إلى الأندلس . أن يغادرها متى صلحت حال جنده ، وانتهت الثورة . فقبل بَـلْج وقدم الرهائن من أصحابه لتنفيذ هذا الميثاق . وعبر بَـلْج وأصحابه إلى الأندلس (سنة ١٢٣ ﻫ) ، وقدمتإلهم المؤن والثياب. وانضموا إلى قوات ابن قطن بقيادة ولديه أمية وقطن . والتقتّ القوات المتحدة بالبر بر أولا في شَـــُدُونة (مدينا سدونيا) فهزم البربر، وأصاب الشاميون مهم غنائم كثيرة . ثم وقع المقتال فى ظاهر قرطبة مع جموع البربر الزاحفة عليها ، فهزموا أيضاً بعد مقاومة

<sup>(1)</sup> هى ضاحية المدينة الشرقية وتمرف بحرة واقم . وكانت موقعة الحرة سنة ٦٣ هـ ؛ وفيها هاجم جند يزيد بن معاوية المدينة بقيادة مسلم بن عقبة المرى ، واستباحوها وقتلوا من أهلها خموعاً كبيرة ، ومهبوا الأموال ، وسبوا الذرية ، وهتكوا الأعراض ؛ وكانت من أشنع الوقائم .

شديدة ، ثم هزم البربر للمرة الثالثة ، فى وادى سليط على مقربة من طليطلة ، وكانوا قد بدأوا حصارها ، وبذلك سحقت الثورة ، ومزق البربر وطوردوا فى كل مكان ، وانتعش بلج وأصحابه وقويت نفوسهم واشتدت شوكتهم (١) .

وعندئذ طالب ابن قبط بتنفيذ الميثاق وجلاء الشاميين عن الأندلس متوجساً من بقائهم . ولكن بك جاكانت تحدوه أطاع أخرى ، فماطل فى الحلاء وسوف ، ثم كشف القناع فجأة ، وادعى أنه أمير الأندلس الشرعى بعهد من عمه كلثوم ، وأيده فى ذلك ثعلبة بن سلامة وغيره من الزعماء . ثم نادى الشاميون مخلع ابن قطن وهو فى وتولية بلج ، وانحازت إليه اليمانية ، ووثب بلج وأصحابه على ابن قطن وهو فى قلة من جنده ، فقبضوا عليه بقصره بقرطبة ، وكان شيخاً قد أشرف على التسعين فلم يرحموا شيخوخته بل قتلوه وصلبوه ومثلوا بجثته ، فتم الأمر بذلك لبلج بن بشر القشيرى ، وتولى إمارة الأندلس فى أوائل ذى القعدة سنة ١٢٣ ه (سبتمبر سنة ٢٤٠ م) ٢٦٠.

ولكن الفتنة لم تنته بعد . فإن أمية وقطن ابنى عبد الملك فرا إلى الشمال ، وحشدا جموعهما فى سرقسطة ، وآزرهما البلديون (العرب المحليون) والبربر ، وانضم إليهما جماعة من الزعماء ،الذين أنكروا فعلة بلج بعبد الملك، مثل عبد الرحمن ابن حبيب الفهرى كبير الحند ، وكان من أنصار بلج قبل الانقلاب ، وعبد الرحمن ابن علقمة اللخمى ، حاكم أربونة «فارس الأندلس فى عصره» ، وكان قوى البأس كثير الأتباع . وانقسمت الأندلس بذلك إلى معسكر بن كبيرين ، معسكر الشاميين (٣) المتغلبين على الحكم ، ومعسكر العرب والبربر المحليين الذين اعتبروا الشاميين دخلاء غاصبين ، فعظمت الفتنة واشتد الاضطراب ، وسار أمية وقطن وأنصارهما إلى قرطبة لقتال الشاميين فى جيش قيل إنه بلغ نحو مائة ألف ، وتأهب بلج وأنصاره للدفاع فى نحو عشرين ألفاً ، والتى الفريقان على مقربة من قرطبة فى شوال سنة ١٧٤٧ (أغسطس سنة ٧٤٧ م) ونشبت بيهما معارك

<sup>(</sup>١) المقرى عن ابن حيان ج ٢ ص ٩٥ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ٣٠ و ٣١ ، وداجع أيضاً : Dozy : Hist. V. I. p. 163

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحكم ص ٢٢٠ ، وابن الأثير ج ٥ ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) ويعرف دولاه الجند الشاميون أيضاً « بالطالمة البلجية » نسبة إلى زعيمهم بلج ( أبن الأبار في الحلة السيراء – ليدن – (ص ٥١) .

شديدة ، وأبدى الشاميون شجاعة وجلداً . ولكن عبد الرحمن اللخمي صمم على قتل بلج، فحمل بجند أربونة على الشاميين ، وشق بيهم طريقاً إلى مكان بلج ، وأَنْحُنه طعاناً توفى منها بعد أيام . ومَع ذلك فقد انتصر الشاميون على البلديين انتصاراً باهراً فارتدوا مهزمين . وعاد الشاميون ظافرين إلى قرطبة ، وقدموا علمهم ثعلبة بن سلامة العاملي ، وكان من أصحاب بلج الذين عبروا معه إلى الأندلس كما قدمنا . فتولى إمارة الأندلس ، وقيل في إمارته ما قيل في إمارة بلج ، من أنه ولها بعهد من الخليفة ، أو من كلثوم والى إفريقية يلمها بعد بلَّج ، وكانت ولايته في شوال سنة ١٧٤(١) . فقبض ثعلبة على زمَّام الأمور بحزم ، وحاول أن يضبط النظام والأمن ، وأبدى كثيراً من اللين والاعتدال ، ولكن سلطان الحكومة المركزية كان قد تضعُّضع ، وأنقسمت الأندلس إلى مناطق عديدة للنفوذ ، ولبثث الغلبة في الأقالم الوسطى والشمالية ، لحماعة من الزعماء الحارجين على حكومة قرطبة ، مثل أمية وقطن ابني عبد الملك ، وعبد الرخمن بن حبيب الفهرى ، وعبد الرحمن اللخمي حاكم أربونة ، واستمر يؤازر هذا الفريق سواد العرب المحليين والبرير . ولم تمض أشهر فلائل حتى اضطرمت الحرب مرة أخرى بين الفريقين المتنازعين ، ونشبت بينهما مواقع عديدة على مقربة من ماردة ، فهزَّ م الشاميون أولا واعتصم ثعلبة بقلعة ماردة ، ولكنه عاد فكر على خصومه وهزمهم هز نمة شنيعة ، وأسر وسبى منهم جموعاً كبيرة ، وعاد ظافراً إلى قرطبة ، وقرر إعدام الأسرى ليلتى على خصومه درساً قاسياً . ولكنه قبل أن يسمكن من تنفيذ عزمه ، قدم إلى قرطبة حاكم جديد للأندلس ، هو أبو الحطار حسام بن ضرار الكلبي ، بعثه حنظلة بن صفوان والى إفريقية ، إجابة لحاعة من زعماء الأندلس ، خشوا عواقب الفتنة ، وما قد توردى إليه من استظهار نصارى الشمال . وإغارتهم على الأراضي الإسلامية (٢) ، وقيل إن الذي اختار أبا الحطار لولاية الأندلس ، هو هشام بن عبد الملك(٣)، اختاره قبيل وفاته بقليل ، إذ توفى فى ربيع الثانى سنة ١٢٥ . وقدم أبو الحطار إلى لأندلس

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٣٢ و ٣٣ ؛ ونفح الطيب ج ٢ ص ٩ ه و ٦٠ ؛ وابن الأثير • ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد الحمكم ص ٢٢١ ؛ وأخبار مجموعة ص ٤٥ ؛ وابن الأبار في الحلة السيواء ص ٤١ ؛ وكذلك Dozy: Hist , V. I. p. 168

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ج ٥ ص ١٠٠ ؛ وابن الأبار ص ٤٨ .

في رجب ، ولم يكن مضي على ولاية ثعلبة سوى عشرة أشهر . فقبض في الحال على زمام السلطة . وأفرج عن جموع الأسرى والسبايا ، التي اعتزم أن يزهقها وينكل بها ثعلبة ، واهتم برد السكينة والنظام ، وإخماد شوكة الزعماء الحارجين ، ففرق الشاميين في مختلف الكور تمزيقاً لعصبتهم ، وأنزل جند الشام بإلبرة (غرناطة) ، وجند حمص بإشبيلية ولمَبْلة ، وجند فلسطن بشذونة والحزيرة ، وجند الأردن برَيَّه . وجند قنسرين بجيان ، وجند مُصرَّ بعضهم في أكشُونبة وباجة والبعض في تدمير . ونذكر أن ولاية تدمير ( مرسية )كانت قد تركت عند الفتح لصاحبها تيودمبر ، وفقاً للمعاهدة التي عقدت بينه وبن عبد العزيز بن موسى (١) ، ولكن تيودمبركان قد توفى ، وخلفه في حكم الولاية ولده أتاناجلد . واعتبر أبوالحطار أن نصّ المعاهدة ، كان قاصراً على تيودمبر ، وأنه لايسرىعلى خلفائه ، وطالب أتاناجلد بتأدية الحزية لحكومة قرطبة ، وأنزل جند مصر قسراً بقواعد تدمير ، وأقطعهم أراضيها ، وبذلك فقد القوط آخر معاقلهم الحرة في الحنوب ، وضمت تدمر إلى باقى ولايات الأندلس ، تحت سلطان الحكومة المركزية(٢) . وتتبع أبو الحطار الزعماء الحارجين ، فقبض على ثعلبة ونفاه إلى إفريقية مع نفر من زملائه ، وأعلن أمية وقطَّن ابنا عبد الملك الطاعة ، وتفاهما مع أبي الحَطار ، فولاهما الحكم في بعض الولايات الشمالية . أما عبد الرحمن بن حبيب فاستطاع أن يتمي المطاردة وفر إلى تونس ، وهنالك أقام حيناً يرقب الحوادث ، حتى سنحت له فرصة الوثوب والتزاع إمارة إفريقية من حنظلة ابن صفوان على ما سيجيء . وأما عبد الرحمن اللخمي فلبث مستقلا برباط الثغر في أربونة وما جاورها .

وسلك أبو الحطار فى البداية سبيل الحزم والاعتدال ، وسوى بين حميع القبائل فى المعاملة ، فرضى الحميع واجتمعت الكلمة على تأييده وطاعته ، وسكنت الفتنة واستقر النظام حيناً . ولكن نزعة العصبية ما لبثت أن حملته كما حملت أسلافه من قبل ، فمال إلى قومه اليمانية ، وتنكر لخصومهم من المضرية ، واضطرمت الأحقاد

<sup>(</sup>١) أوردنا نص هذه المعاهدة في ص ٥٥و٦٥ من هذا الكتاب . وراجع في توزيع القبائل على الكور ، ابن الأبار في الحلة السيراء ص ٤٦ . وكذلك : Conde: ibid, V.I. p. 112

Aschbach: ibid. وكذلك Conde:ibid, quot Isodorus, V.I. p. 112 (note) ( ٢ )

V. I. p. 92

والمنافسات القديمة . وحدث أن اعتدى أبو الحطار على زعيم من زعماء المضرية بالإهانة والضرب لأنه تدخل لحاية رجل من بني قومه . وهذا الزعيم هو الصميل ابن حاتم بن شمر الكلاني، وجده شمر بن ذي الحوشن من أشر اف الكُّوفة، وكان قد اشترك في قتل الحسن بن على في كر بلاء ، ثم نزح بأسرته إلى الشام خيفة الانتقام ، فلما ولى كلثوم بن عياض القشيرى حكم إفريقية . كان الصميل بين أشراف الشام الذين انتظموًا في جيش بلج القشيري، ثم جازوا معه إلى الأندلس(١) . وكان الصميل فارساً شجاعاً وزعيماً ذا نجدة ، يلتف حوله المضرية وبعض البمنية ، من خصوم أبى الحطار ومنافسيه مثل جذام ولحم . فلما اعتدى أبو الحطار عليه بعث إلى قومه في مختلف الأنحاء ، وأيدته المضرية وحلفاؤهم في الحروج ، وتفاهم مع باقى الزعماء الناقمين على أبى الحطار ، ومنهم ثوابة بن سلامة الحذامي زعم جذام . وكان عنياً ولكنه كان محقد على أبي الحطار . لأنه عزله عن ولاية إشبيلية . وتكفل ثوابَّة بمحاربة أبي الحطار ، وقد منه المضرية ، وزحف مجموعه على قرطبة ، فلقيه أبوالحطار بقواته في شذونة على ضفاف وادى لكه في رجب سنة ١٢٧ ، ونشبت بين الفريقين معارك شديدة انتهت بهزيمة أبي الحطار وأسره ، ودخل ثوابة قرطبة وأرتضته المضرية أميرًا للأندلس مكانَّ أني الخطار ، ووافق عبد الرحمن بن حبيب الفهرى أمير إفريقية على هذا الاختيار . وكان قد استطاع فى تلك الفترة أن ينتزع ولاية إفريقية من حنظلة بن صفوان . ولكن أبا الخطار استطاع أن يفر من سحنه بمعونة نفر من أصدقائه . فذهب إلى باجة وحشد حموعه ، وقصد إلى قرطبة ، فلقيه الصميل في المضرية وثوابة في أنصاره من اليمنية ، ووقعت بينهما معركة غبر حاسمة ، وعندئذ دعا بعض البمنية من فريق ثوابة إلى وقف القتال ، ونعى على أنصار أبي الحطار أنهم يقاتلون ثوابة ، مع أنه يمني مهم ، وقد عفا عن أبي الحطار وعف عن دمه حين كان في قبضته ؛ فأحدثت هذه الدعوة أثرها ، وانفض عن أبي الحطار جنده . واضطر أن يعود إلى باجة وهنالك لبث ينتظر مجرى الحوادث(٢).

ولم يمض سوى قليل حتى توفى ثوابة فى أوائل سنة تسع وعشرين ومائة .

<sup>(</sup>١) ابن الأبار في الحلة السيراء ص ٤٩ ؛ والمقرى عن ابن حيان في نفح الطيب ج ٢ ص ٦٣ .

<sup>(</sup>۲) المقرى ج ۲ ص ٦٠ و ٦١ ، وابن الأثير ج ٥ ص ١٢٦ ، والبيان المغرب ج ٣

ص ۳۵ و ۳۹ .

بعد أن حكم الأندلس زهاء عام ونصف . وهنا نشب الحلاف بين الزعماء والقبائل كرة أخرى ، وأصرت اليمنية على أن يكون الأمير مهم خلفاً لأمير هم المتوفى ، وأصر الصميل أن يكون الأمير من المضرية ، واشتد النراع بين الفريقين ، ووقعت بينهما مصادمات ومعارك عديدة ، ولبثت الأندلس بضعة أشهر دون أمير رسمى ، وتولى الأحكام فيها عندئذ عبد الرحمن بن كثير اللخمي باتفاق الفريقين . ولما تفاقم الحلاف ، وخشى الزعماء عاقبة الفتنة والحرب الأهلية ، اتفقوا على تولية يوسف ابن عبد الرحمن الفهرى أحد زعماء المضرية ، فولى إمارة الأندلس في ربيع الثانى سنة ١٢٩ (يناير ٧٤٧ م) دون مصادقة أو مراجعة من دمشق أو إفريقية . وكانت حكومة دمشق قد اضطربت يومئذ شئونها ، وأخذت نذر السوء تبدو في الأفق ، وشغلت الحلافة الأموية على يهددها من خطر داهم على سلطانها ، وضعف إشراف الحكومة المركزية على الولايات النائية ، فاستقلت إفريقية والأندلس كل بشئونها ، حتى يستبن المصير ، وتستقر الأمور .

## الفضيال فاسع

#### خاتمة عصر الولاة

أصل يوسف الفهرى . عبد الرخن بن حبيب واستيلاؤه على إفريقية . استئثار يوسف بالسلطة . تحرك اليمنية . خروج أبي الحطار وابن حريث . التقاء المفرية واليمنية في شقندة . هزيمة اليمنية ومقتل وحمائها . استقرار الأمر ليوسف والصميل . ولاية الصميل لسرقسطة . إصلاحات يوسف الإدارية والمالية . تقسيم اسبانيا الحديد . إصلاحه البيش . إرساله جيشاً إلى الشهال . ثورة البشكنس والقوط . استيلاء الفرنج على المواقع الإسلامية في سبهانيا . اضطراب أمر الحلافة في المشرق . سخط الزعاء على يوسف والصميل . عبد الرحن المخمى فارس الأفدلس . محاولته الخروج ومصرعه . الثورة في إشبيلية وسحقها . ثورة عروة بن الوليد في باجة . استيلاؤه على إشبيلية . هزيمته ومصرعه . ثورة المضرية واليمنية بقيادة عامر العبدرى . فراره إلى الشهال وتحالفه مع الحباب الزهرى وتميم الفهرى . عاصرة الثوار المصميل في سرقسطة . هزيمته الثورة عليها . أسر زعماء الثورة ومصرعهم . اجتماع يوسف والصميل في طليطلة . الإخطار بمقدم عبد الرحن الأموى . مسيره ا إلى وصرعهم . اجتماع يوسف والصميل في طليطلة . الإخطار بمقدم عبد الرحن الأموى . مسيره ا إلى قرطبة . ببين ملك الفرنج وأنز يموند أمير القوط يحاصران أربونة . القتال بين ببين وأمير أكوتين . مصرع أنز يموند . خيانة النصارى في أربونة . سقوطها في يد الفرنج . انتهاء سيادة الإسلام فيما وراء البونية . نصارى الشهال . امتناعهم بهضاب جليقية . إغارتهم على الأراضي الإسلامية . بمو المملكة النورة . نصارى الشهال . امتناعهم بهضاب جليقية . إغارتهم على الأراضي الإسلامية . بمو المملكة .

ويجب أن نقف قليلا عند شخصية يوسف بن عبد الرحمن الفهرى هذا ، الذى اختارته « الحاعة » والياً للأندلس ، واستقل بولايتها زهاء عشرة أعوام ، وكان آخر هذا الثبت من أمرائها ، وعلى يده انتقلت إلى عهد جديد ، ودولة جديدة . فعظم الروايات على أنه ولد عبد الرحمن بن حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع الفهرى فاتح إفريقية . ويؤيد هذا القول من مؤرخى الأندلس ابن القوطية ، وابن حزم ، والرازى ، وابن الفرضى . ولكن ابن حيان يرتاب في هذه النسبة ويقول لنا إنه لم يقف على ما يؤيد بنوة يوسف لعبد الرحمن بن حبيب ، أو صلته مهذا الفرع (۱) . بيد أن اتفاق معظم مؤرخى الأندلس ، ولا سيا المتقدمين مهم

<sup>(</sup>١) نقل ابن الأبار في الحلة السيراء أفوال ابن القوطية وابن حيان وابن حزم في هذه النقطة – الحلة السيراء ص ٥٣ و ٤٥ – وراجع أقوال ابن الفرضي والرازي في نفح الطيب ج ٢ =

على صحة هذه النسبة بجعلها في نظرنا أقوى وأرجح. وإذن فيوسف بن عبد الرحمن خاتمة ولاة الأندلس هو ولد عبد الرحمن بن حبيب، الذي تتبعنا أخباره فيما تقدم خلال الحروبالأهلية ، التي اضطرمت منذ قدوم بكيج القشيري إلى شبه الحزيرة . وقد أسلفنا أنه فر إلى تونس اتقاء لنقمة أبى الخطار ، وهنالك لبث برقب الحوادث مدى حين ، فلما جاءت الأخبار إلى إفريقية عقتل الحليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك ( في حمادي الآخرة سنة ١٢٦ ) ، رأى عبد الرحمن الفرصة سانحة للعمل ، فدعا أنصاره وحشد حموعه لقتال حنظلة بن صفوان والى إفريقية ، وزحف على القبروان ، وخشى حنظلة عاقبة الفتنة ، فانسحب مع أصحابه إلى الشام دون قتال ، ودخل عبد الرحمن القبروان (سنة ١٢٧ هـ) وأعلن ولايته لإفريقية ، وأيدته المضرية ، وبعث إلى النُّغور عمالًا من أقاربه وأنصاره . ولم يختر يزيد بن الوليد ، الذي ولى الحلافة عقب مقتل أبيه ، والياً لإفريقية نزولا على حكم الواقع. فلما خلفه مروان بن محمد بعد ذلك بأشهر ، كاتبه عبد الرحمن وهاداه وأظهر له الطاعة فأقره على ولايته(١). ولبث عبد الرحمن مستقلا محكم إفريقية أكثر من عشرة أعوام ، وفي عهده وقعت بإفريقية ثورات وقلائل كثيرة ، فأخمدها جميعاً وغزا صقلية وسردانية . ولما دالت دولة بني أمية أعلن الطاعة لبني العباس ، ودعا لهم بإفريقية . ولكنه لم يلبثأن قتل غيلة فى شهر ذى الحجة سنة ١٣٨ (٧٥٥ م). وأما ابنه يوسف فقد فر منه مغضباً لأمور نقمها عليه ، ودخل الأندلس يبحث وراء طالعه في حوادثها ، وكان مثل أبيه فارساً هماماً وخطيباً مفوهاً(٢). فلم يلبث أن ظهر بين أنجاد المضرية وسادتهم ، ولازم الصميل وصادقه حتى عظم نفوذه ، وانتهى بأن ظفر بإمارة الأندلس في ربيع الثاني سنة ١٢٩ ، وهو يومئذ في السابعة والخمسن من عمره .

وكانت مصاير الحلافة الأموية تهتزيومئذ. في يد القدر، وقد شغلت بما يواجهها من خطر الفناء الداهم عن حوادث الأندلس، فلم تحاول تدخلا أو اعتراضاً على ما يحدث في ذلك القطر النائي، ولم يكن يوسف بحاجة إلى مصادقة أو مراجعة.

<sup>=</sup> ص ٦٦. ويقر ابن عذارى هذه النسبة أيضاً ( البيان المغرب ج ٣ ص ١٠٧ ) وكذلك صاحب أخبار مجموعة ( ص ٢١ ) .

<sup>(</sup>۱) البلاذري في فتوح البلدان ص ۲۳۳ .

<sup>(</sup>٢) نفح العليب ( عن الرازى ) ج ٢ ص ٦١ ، وابن الأبار في الحلة السيراء ص ٥٥ .

وكان المتفق عليه بن الىمنية والمضرية أن يتعاقبا في الولاية فيمكث يوسف عاماً فقط ثم يُرد الأمر إلى البمنية(١) . ولكن المضرية وعلى رأسهم الصميل مرجع الزعامة والأمر يومئذ، لم يفكروا بلاريب في تمكن اليمنية من الرياسة بأى الصور ، وكذلك لا ريب في أن يوسف بن عبد الرحن لم يفكر بعد أن ظفر بالإمارة أن ينزل عنها طائعاً مختاراً ، بل بادر منذ البداية إلى استخلاص حميع السلطات لنفسه ، فنزع ولاية ريُّه من يحيى بن حريث الحذامي أحد الزعماء اليمنية ، وكان ينافسه ويعارض إمارته ، فأقطع ريه ثمناً لموافقته . فلما نزعت منه ريه ثار قومه من الىمنية والتفوا حوله . وهنا أيضاً ظهر أبو الخطار الأمر المعزول على مسرح الحوادث ، وكان يقم كما قدمنا في باجة ، بغرب الأندلس . فلما علم بتولية يوسف وخروج ابن حريث ، يتحرك للعمل ، وفاوضه ابن حريث ولكنهما لم يتفقا ، إذ أصر كل مهما على ترشيح نفسه للإمارة ، بيد أنهما اجتمعا على قتال يوسف. ابن عبد الرحمن ، وحشد كل مهما حموعه من الفريق الذي يوازره ، وزحفا على قرطبة . وحشد يوسف والصميل حموع المضرية ، وبالغ كل فريق في الأهبة ، والتقيا أخبراً في شقندة بالقرب من قرطبة (سنة ١٣٠ هـ ٧٤٧ م) ونشبت بينهما موقعة هائلة تبالغ في روعتها الرواية الأندلسية ، إذ تقول لنا : ﴿ إِنَّهُ لَمْ يُكُ بالمشرق ولا بالمغرب، حرب أصدق مها جلاداً ولا أصر رجالا ، طال صر بعضهم على بعض إلى أن فني السلاح ، وتحاذبوا بالشعور ، وتلاطموا بالأيدي ، وكل بعضهم عن بعض »(٢) . واستمر القتال حيناً سحالًا بن الفريقين ، ثم داهمت المضرية ذات يوم جموع اليمنية على غرة ، فأوقعت بها ، وأسر أبو الخطار وابن حريث وكثير من أصحابهما ، وقتلوا حميعاً بأمر الصميل ، وجردت اليمنية من زعمائها ، واستقر الأمر ليوسف ، ولكنه كان يخشى الصميل ، لأنه كان بنفوذه وكثرة عصبته ، يقبض على ناصية الموقف، فرأىأن يبعده عن قرطبة ، وأقطعه ولاية سرقطسة وأعمالها ، فسار الصميل إلى سرقسطة واستقل يوسف بالأمر .

ونشط يوسف إلى ضبط النظام ، وإصلاح الشئون فى ظروف صعبة . وكانت السلطة المركزية.قد اضمحلت ، وهبت ريح الفتنة من كل صوب .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ج ٥ ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>۲) المقرى عن ابن حيان ج ۲ ص ۹۱ .

واستقل كثير من العال بالنواحي ، وتحرك النصاري في الولايات الشمالية ، وعصف القحط فوق ذلك بالأندلس سنة ١٣٣ هـ (٧٥٠ م) ، واستطال زهاء عامين ، فأجدبت السهول والوديان ، وأمحلت الزراعة ، وفتك الجوع بالمدن والقرى ، وهبطت عندئذ على شواطئ الأندلس عصابات محرية ناهبة كثيرة من أمم الشمال، وعاثت في الشواطيء والثغور والمدن القريبة(١). ولكن يوسف أبدى في مغالبة هذه الصعابوالمحن همة فائقة ، فطاف بالأقاليم وعزل الحكام العابثين ، وقمع المظالم والفوضي ما استطاع ، وأصلح الطرق الحربية ، لتكون ممهدة لحملاته حيثًا اضطر إلى الحرب، وعدل نظام الضرائب فاقتضى ثلث الدخل من كل ولاية ، ولكنه أمر عمراجعة السجلاتالقدَّعة ، واستبعاد الأموات منها ، وكانتالضرائب ما تزال تجبي طبقاً للإحصاء القديم ، فكان في ذلك إرهاق للسكان ، لأن عددهم تناقص منذ الفتح، فقرر يوسفأن تجبي الضرائب عن الأحياء فقط، وأسقطها عمن توفوا ، واكتسب بذلك عطف كثير من النصاري (٢). وأعاد يوسف أيضاً تنظيم الأقاليم الإداري ، فقسم اسبانيا إلى خس ولايات كما كانت أيام القوط ، وكمَّا قسمت عند الفتح مع تعديل في حدودها ، فأصبحت كما يأتي : ولاية الأندلس وهي ولاية « باطقة » Baetica القديمة ، وتقع بن نهر وادى يانة والبحر الأبيض المتوسط، وأشهر قواعدها قرطبة ، وقرمونة ، وإستجة ، وإشبيلية ، وشَـذُونة ، ولَبَيْلَةَ ، ومالقة ، وإلبرة ، وجيَّان . وولاية طليطلة ، وهي ولاية قرطاًجنة القديمة ، وتمتد من جبال قرطبة في شمال شرقي ولاية الأندلس حتى نهر دويره (الدورو) ، وجبال وادى الحجارة شمالاً ، وأشهر قواعدها طُلْيَطلة ، ومرسية ، ولوَرقَة، وأوريولة، وشاطبة، ودانية، ولكَفنت، وبلنسية، وشَقُوبية، ووادى الحجارة ً ، وقُونْقَـة . وولاية ماردة وهي ولاية اوجدانيا أو جلِّيقية القدعمة ، وتمتد فها وراء نهر وادى يانة شرقاً حتى المحيط، وأشهر تواعدها ماردة، وباجة، وَأَشْبُونَة ، وأَسْتُرقه ، وسَمُّورة ، وشلمنقة . وولاية سَرَقُسطة ، وهي ولاية كانتبريا القديمة ، وتمتد من منابع نهر التَّاجُه شرقاً ، على ضفتى نهر إيبرو حتى

<sup>(</sup>١) إيزيدور الباجى . راجع : Aschbach : ibid,V.I.p. 102 ، وكذا البيان المغرب ج ٢ ص ٣٨

Conde: ibid, V.I. p. 121 - Aschbach, quot. Isidorus, ibid V.I. p. 101 (Y)

جبال البرنبه وبلاد البشكنس، وأشهر قواعدها سرقسطة، وطرّ كونة، وجبرندة، و برشلونة ، وأرقلة ، ولاردة ، وطُرطُوشة ، ووشقة . ثم ولاية أربونة وهي ولاية الثغر، وتقع شهال شرقي جبال البرنيه حتى البحر، وتشمل مصب نهر الرون، وأشهر قواعدها أربونة ، ونيمة ، وقُرْقُشونة ، وأجدة ، وبزييه ، وماجلونة(١). وعنى يوسف بتنظيم الحيش وإصلاحه أشد عناية ، وحشد قوات جديدة ليستطيع قمع الثورة في الداخل وحماية الحدود الشمالية ، وسمر إلى الشمال جيشاً بقيادة ولده محمد أبي الأسود ، وسلمان بن شهاب ، والحصين العقيلي . وكان النصاري قد انتهزوا فرصة الإضطراب الداخل، وأغاروا على الأراضي الشمالية، واستولوا على كثير من القلاع والحصون ، ووصلوا فى تقدمهم حتى ضفاف نهر دو ره (الدورو). وثار البشكنس والقوط فها وراء البرنيه واستدعى أمرهم الكونت آنز عوند ، ملك الفرنج پين الملقب « بالقصّر » لمحاربة المسلمن ، وكّان أنز عوند هذا من نبلاء القوط ، فانتهز فرصة اضطراب الحوادث في اسبانيا ، واستولى على قواعد سيتمانيا المسلمة ، وهي نيمة وأجدة وما جلونة وبزييه وما حولها ، وأنشأ منها مملكة صغيرة ، والتف حوله السكان النصارى ، واستطاع بمؤازرة الزعماء المحليين ، أن يقضى على سلطان المسلمين في تلك الأنحاء . ولكنه رأى أنه لا يستطيع الاحتفاظ بمملكته الصغيرة ، والعرب على مقربة منه في أربونة أقوياء نخشي بأسهم ، وكذلك توجس شراً من جاره أمير أكوتين ، إذ كان يطمح إلى ضم هذه الأراضي إلى أملاكه ، فلم ير خيراً من الانضواء تحت لواء ملك الفرنج پيين ، و استدعائه لمعاو نته (۲).

وكان بين قد خلف أباه كارل مارتل كمحافظ للقصر الفرنجى ، ولكنه لم يلبث أن قبض على مليكه شلدريك الثالث آخر الملوك المبروڤنجية ، وزج به إلى ظلام الدير ، وانتزع العرش لنفسه (٧٥١ م) . فلم استدعاه آنز يموند ، استجاب لدعوته ، ورحب بتلك الفرصة ليتم ما بدأه أبوه من إجلاء المسلمين عن غاليس ، وغزا لانجدوك ، وهاجم المواقع الإسلامية مع حليفه آنز يموند ، وفتك بالمسلمين في تلك الأنحاء (٧٥٣ م) . وقاومته الحاميات الإسلامية أشد مقاومة ، ولكنها لم تثبت طويلا لعزلها ، وحرمانها من كل معاونة ومدد ، واستولى الفرنج على تلك

<sup>(</sup>١) سبق أن أشرنا إلى تقسيم اسبانيا الإدارى الذي أورده البكري ، راجع الهامش في ص ٧٠

Dom Vissette: ibid, V.I. p. 822 (Y)

القواعد والمعاقل كلها خلا أربونة ، فإنها لبثت بيد المسلمين أعواماً أخرى . ولم يستطع الحيش الذى سيره يوسف إلى الشهال ، أن يحقق الغاية المنشودة ، بل رد نخسارة فادحة وقتل قائده سليان بن شهاب ، ونجا الحصين العقيلي وفرسانه بصعوبة (١) . وترك الشهال لمصيره ، واستغرقت الثورات والحروب الداخلية اهمام يوسف وكل نشاطه وموارده .

ذلك أن الأحقاد والمنافسات القديمة التي هدأت حيناً بتولية يوسف ، عادت فاضطرمت حن استأثر يوسف وحليفه الصميل بكل سلطة وولاية ، وكان المفهوم أن ولاية يوسف لإمارة الأندلس إنما هي حل مؤقت لحالة طارئة حتى يأتى الأمر الشرعي الذي مختاره الحليفة ، ولكن الحلافة الأموية لقيت مصرعها غير بعيد (١٣٢هـ - ٧٥٠م) ، وتفاقم الاضطرابالذى سرى إلى شئون إفريقية والأندلس قبل ذلك بأعوام ، وأصبح تراث الحلافة الأموية نهباً مباحاً لكل طامع ومتغلب . وكان بالأندلسُ عدة من الزعماء النامهن ذوى الحاه والعصبية ، ينقمونَ من يوسف والصميل استثثارهما بالسلطة ، وبرى كل منهم أنه أولى بها وأجدر ، وكان يوسف يعمل من جهة أخرى لتوطيد سلطانه في ذلك القطر البعيد ، الذي رفعه القدر إلى ولايته ورياسته ، والذي يضارع بضخامته وأهميته ملكاً عظيماً . وكان أقوى أولئك الحصوم والزعماء المنافسين ليوسف ، عبد الرحمن بن علقمة اللخمي حاكم ثغر أربونة الملقب «بفارس الأندلس» تنومهاً بفائق شجاعته ٢٦). وكان قد اشتركُ في الحربالأهلية قبل ذلك بأعوام حسما قدَّمنا . ثم ارتد بجنده إلى أربونة ، واستعصم بها برقب الحوادث والفرص . فلما تولى يوسف إمارة الأندلس ، واضطربت شئون الشمال ، أخذ يدر العدة لعبور البرنيه ومحاربة يوسف ، ولكن لم يلبث أن اغتاله بعض أصحابه وحملوا رأسه إلى يوسف ، وتمتُّ هذه الحيانة بوحي يوسف وتحريضه على الأرجح ، وانهارت تلك المحاولة في مهدها(٦٣) . وخرج على يوسف في إشبيلية يوسف بن عمرو بن يزيد الأزرق ، وكثر حمعه وقوى أمره ، فزحف إليه يوسف وقاتله حتى هزمه وقتله . وخرجعليه في باجة عروة بن الوليد"

Aschbach: و Conde: ibid, V.I. p. 127 . وكذا م ٥٨ . وكذا البيراد في الحلة السير او ص ٥٨ . وكذا ٢٠١٦ . ابن الأبار في الحبار مجموعة تاريخ هذه الحملة بعد ذلك بنحو علمين ص ٧٧و٧٧ . (٢) ابن القوطية ص ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) المقرى عن ابن حيان ج ٢ ص ٦٢ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ٣٩ .

المعروف بالذِّي لتحالفه مع أهل الذمة ، والتف حوله النصاري فضلاعن أنصاره من العربوالبرير ، وسار إلى إشبيلية فاستولى علمها ، واتسع نطاق الثورة في تلك الأنحاء ، فوجه إليه يوسف جيشاً لقتاله فهزمه عروة ، فسار إليه يوسف بنفسه ، ووقعت بينهما معارك شديدة انتهت لهز بمة عروة وأسره ، ثم بقتله مع نفر من أصحابه . بيد أن ثورة أخطر وأوسع نطاقاً كانت تدبر عندئذ في الشهال لخلع يوسف والصميل وسحق سلطانهما . وكان روح هذه الثورة ومدبرها زعيم مضرى شديد البأس والحاه ، هو عامر بن عمرو بن وهبالعبدرى ، وكان عامر عريق الحسب والعصبية ، وافر الجاه والأتباع ، يتزعم مضر ويقودها خلال الحوادث ، وكان صديقاً ليوسف الفهرى قبل ظفره بالإمارة ، يتولى مثله قيادة الجيش ، فلما وُلِمِّي يوسف نزعها منه ، وكان كباقى الزعماء ينقم من يوسف والصميل استثنارهما بالسلطة واستبدادهما بالشئون . فلما اضطرمت الأندلس بالفتن واتسع نطاق الثورة ، أخذ يدر وسائل الحروج على يوسف ، وكان يبسط نفوذه على الحزيرة الحضراء ، ثم انتقل إلى قرطبة برقب الحوادث، وكاتب الحليفة العباسي أبا جعفر المنصور ، وعرض عليه أن يدَّعو له بالأندلس ، وأن محكمها باسمه ، إذا بعث إليه بمرسوم إمارتها . وكان يتودد فوق ذلك إلى العمانية ، وينعى على يوسف والصميل إسرافهما فى سفك دمائهم يوم شَـَقُندة ، فَالتفت حوله اليمنية والمضرية . ولم يكن يوسف يجهل حركاته وتدابيره ، فلما هم بمطاردته والقبض عليه ، فر إلى الشمال في كثيرً من أتباعه . وكان ثمة زعمان فرشيان آخران هما الحباب بن رواحة الزهرى من بني كلاب ، وتميم بن معبد الفهرى ، قد رفعا لواء الثورة فى ولاية سرقسطة ، فتفاهم معهما عامر وتحالف ، واجتمع إليه جيش كبير من النمنية والمضرية والبرير ، وزحف عامر والحباب الزهري على سرقسطة ، حيث كان الصميل ، وضيقا عليه الحصار . فاستغاثالصميل محليفه يوسف. ولكن يوسف لم يستطع أو لم يُرد إنجاده بغية القضاء على سلطانه(١). فاضطر الصميل أن يلتى خصومه فى أنصاره وأتباعه القلائل . ونشبت بن الفريقين مدى أشهر معارك عديدة ، انتهت بهزيمة الصميل وانسحابه من سرقسطة في فَل أنصاره ، فدخلها عامر وحليفه ، واستوليا عليها ( سنة ١٣٦ ه – ٧٥٣ م ) . وعمت الثورة كورة

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٣٨ و ٤٣ .

سرقسطة وما إليها ، ودعا عامر لنفسه بولاية الأندلس ، بمرسوم زعم أنه تلقاه من أبى جعفر المنصور ، وخرج الشمال كله عن قبضة يوسف الفهرى .

أما الصميل فارتد إلى طليطلة التي أسند إليه يوسف ولايتها بدلا من سرقسطة، وكان يوسف قد أنهكت قواه واستنفدت موارده تلك الحروب والثورات المتوالية ، فاضطر أن يلزم السكينة حيناً . وبسط عامر سلطانه زهاء عامن ، على كورة سرقسطة . وفي أواخر سنة ١٣٧ هـ (٧٥٤ م) سار يوسف إلى سرقسطة في جيش كبر ، وحاصرها بشدة حتى ضاق أهلها بالحصار ذرعاً ، ورأوا أن يتقوا مصائب الحصار ، بتسليم عامر وابنه وهب والحباب الزهرى إلى يوسف ، فحملهم يوسف معه فى الأصفاد ، وارتد صوب طليطلة ، ثم أمر بهم فقتلوا أثناء الطريق ، وتخلص يوسف بذلك من آخر الزعماء الحوارج عليه(١) . ولكنه لم يقدر أن خطراً آخر سيأتيه من خارج الحزيرة ، وينذر حميع مشاريعه وتدابيره بالأنهيار . ذلك أنه ما كاد مجتمع بصديقه وحليفه الصميل في ظاهر طليطلة ، حتى أقبل عليه رسول من قرطبة بحمل كتاباً من ولده عبد الرحمن ، خلاصته أن في من بني أمية يدعى عبد الرحمن بن معاوية قد نزل بساحل الأندلس في ثغر المُنكّب Almuflecar ، واجتمع إليه أشياع بني أمية في كورة إلبرة (غرناطة) ، وانتشرت دعوته في جنوب الأندلس بسرعة . وذاع الحبر في جيش يوسف فأحدث فيه ذعراً واضطراباً ، وتفرق كثير من جنده . وقيل إن نبأ مقدم الأمير الأموى انتهى إلى يوسف أثناء سيره إلى الشهال ليقاتل نصارى جليّقية ، بعد أن سحق الثوار في سر قسطة (٢). وعلى أي حال فقد بادر يوسف والصميل فيمن بقي من الأشياع والحند بالسير إلى قرطبة ، ليديرا الحطط لرد هذا الحطر الحديد ، وكان ذلك فى أواسط سنة ١٣٨ هـ ( أواخر سنة ٧٥٥ م ) .

وفى أثناء هذه الفتن والقلاقل المتواصلة ، استولى الفرنج كما قدمنا على جميع القواعد والأراضى الإسلامية فى سبتمانيا ولانجدوك ، وهى التى تكون ولاية الثغر أو رباط الثغر ، ولم يبق منها بيد المسلمين سوى أربونة . وكانت

<sup>(</sup>۱) راجع فی تفصیل هذه الحوادث ، ابن الأبار فی الحلة السیر اه ص ۰۲ ؛ وابن الأثیر حج ه است ه ۱۵۰ ؛ والبیان المغرب ج ۲ ص ۴۶ و کذا فی ۱۵۵ & Dozy:Hist : V،I.p.184 الله ۱۵۶ . (۲) ابن القوطیة ص ۲۰ ؛ ونفع الطیب ج ۱ ص ۱۵۴ .

أمنع قلاع المسلمين فيها وراء جبال البرنيه ، وقد استطاعت أن ترد غزوات الفرنج أيام كارل مارتل. فلما فقدتأر بونة بطلها المدافع عنها أعنى عبد الرحمن اللخمي فارس الأندلس ، وسقطت أراضي الثغر كلها في يد النصاري ، زحف بين ملك الفرنج ومعه حليفه الكونت آنز بموند القوطى أمىر سبتمانيا على أربونة ، وطوقها بقوات كثيفة وضرب حولها الحصار الصارم (سنة ٧٥٥ م) . وكانت أربونة فى غاية المنعة والحصانة ، فاعتزم المسلمون الدفاع عنها لآخر نسمة ، واضطر پیین خلال الحصار أيضاً ، أن يرتد عنها بقسم من جيشه لمحاربة أمير أكوتين حفيد الدوق أودو ، ورده عن الأراضي الفرنجيَّة ، وترك آنز بموند لتتابعة الحصار . ولكن آنز بموند قتل أثناء ذلك غيلة تحت أسوار أربونة ، فعاد پين لاستئناف الحصار وهاجم المدينة المحصورة مراراً ، ولكن المسلمين استطاعوا أن يقاوموا الفرنج، وأن ردوا كل هجاتهم مدى أربعة أعوام ، رغم عزلتهم وانقطاع صلتهم بالأندُّلس ، وعدم تلقيهم أى مدد من أولى الأمر في ْقرطبة ، لاشتغالهم بالحرب الأهلية . وكان اتصال المدينة بالبحر يسهل على المسلمين تلقى بعض المؤن ، وتحمل ويلات الحصار . فلما رأى پين أنه لا يستطيع أخذ المدينة بالحرب لحأ إلى الحديعة والحيانة ، وتفاهم مع أهلها القوط ، وقطع لهم عهوداً مؤكدة أنهم إذا عاونوه على أخذها ، فإنه يُترك لهم حرية التمتع بقوانينهم ، ويمنحهم حقوقاً ومزايا كثيرة ، فعمل القوط على إضرام الثورة داخلالمدينة ، ثم انقضوا ذات يوم على حرَّاسها المسلمين وقتلوهم وفتحوا أبوابها ، فدخلها الفرنج وفتكوا بسكانها المسلمين إيما فتلُّك ، وخربُوا مساجدها ومعاهدها ودورها وذَّلك في سنة ٧٥٩ م (١٤٢ هـ)(١). وسقطت بذلك آخر المعاقل الإسلامية في غاليس في يد النصاري ، وانهارت سيادة الإسلام فيما وراء جبال البرنيه ، بعد أن استمرت هنالك زهاء نصف قرن ، وعادت قوى النصرانية ، فاحتشدت وراء تلك الآكام تتربص بالإسلام في الأندلس ، بينا كانت قوى الإسلام داخل شبه الحزيرة يمزق ىعضها بعضاً .

وحذا نصارى الشمال حذو الفرنج فىالاستفادة من تمزق الإسلام بالأندلس ، و ريد بنصارىالشمال تلك البقية الباقية من القوط الذين ارتدوا أمام الفتح الإسلامى

Dom Vissette: ibid., V. I. p. 827 (1)

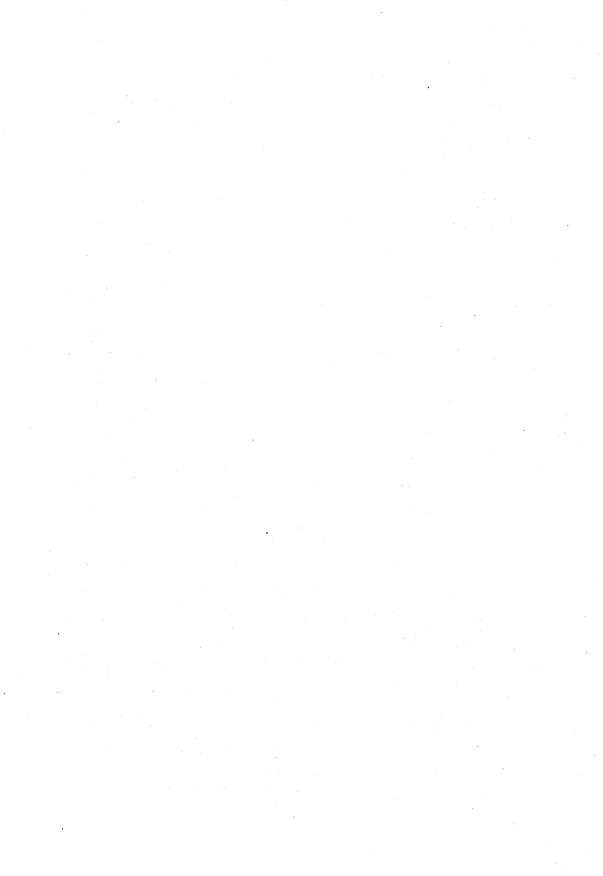

# الكنائب إثاني الذولة الأموَية في الأندَلسِ

القسم الأول

عَصِرُ الإمارة

من عبدالرحن الداخل إلى عبدالرحن بن الحكم

۸۳۱ - ۸۳۲ ه : ۲۵۷ - ۲۵۸ م

## الفضيل لأول

### مصرع الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية

اضمحلال الدولة الأموية إبان فتوتها . عوامل هذا الاضمحلال . السياسة الأموية . ما أثارته وسائلها من السخط . إستغلال الشيعة لحذه العاطفة . إضطرام العصبية والحلافات القومية . خلاف العرب والبربر . خلاف العرب فيما بينهم . وهن دعائم الدولة الأموية . العوامل الخفية التى علمت على تقويضها . الخصومة بين بنى أمية وآل البيت . تقدم الدعوة الشيعة . ظهور الشيعة في النواحى . أثمة الشيعة بعد الحسين . محمد بن على ولد العباس . أبو مسلم الحراساني أعظم دعاة الشيعة . إضطرام الدعوة في خراسان . إستنجاد أميرها نصر بن سيار بالحليفة . غزو أبي مسلم الحراساني وفرار أميرها . استيلاه أبي مسلم على خراسان وفارس . وفاة إبراهيم الإمام والدعوة لأخيه عبد الله بن محمد . غزو الشيعة المراق . نزول أبي العباس عبد الله بن محمد بالكوفة . من هو السفاح . مسير مروان الثاني لقتالى الشيعة . لقاء الأموية والشيعة على ضفاف الزاب . هزيمة مروان . فراره ومصرعه . ذهاب الدولة الشيعة .

كانت الدولة الأموية دولة الإمراطورية الإسلامية الكبرى ، في ظلها امتدت الفتوح الإسلامية شرقاً إلى السند وغرباً إلى المحيط الأطلنطى وإسبانيا ، وصلت الإمراطورية الإسلامية إلى ذروة ضخامها وقوبها ، ماسكة الأجزاء ، وثيقة العرى ، موحدة السلطان والإدارة . ولكن الدولة الأموية لم تنعم طويلا بطور فتوتها ومنعتها ووحدتها ، ولم تأت فاتحة القرن الثانى للهجرة حتى كانت هذه الدولة الشامخة التي لم تجز بعد طور الفتوة ، قد هرمت سراعاً وأدركها الانحلال والوهن ، وتصدع صرح وحدتها الباذخ . واختتم ثبت الحلفاء الأقوياء من بنى أمية ، بالوليد بن عبد الملك وأخيه سليان (٨٦-٩٩ ها) ثم بأخيهما هشام . ومنذ عصر هشام بن عبد الملك ، نجد عوامل الانحلال والتفكك ، تعمل عملها في هذا الصرح العظيم ، فلم يمض طويل حتى اضطرمت الأندلس بالفتن وخرجت من حظيرة الإمبر اطورية ، ولم يبق للخلافة عليها سوى سلطة إسمية ، واستقل الزعماء المتغلبون محكم إفريقية ، بعد أن خرجت أطرافها القصوى عن قبضة الحلافة ، المتغلبون محكم إفريقية ، بعد أن خرجت أطرافها القصوى عن قبضة الحلافة ، واضطرب سلطان الحلافة في الولايات الشرقية النائية مثل خراسان وفارس ، وأخذ ملك بني أمية بهز فوق بركان مضطرم من الدعوات الحصمية ، التي لبثت قبل ملك بني أمية بهز فوق بركان مضطرم من الدعوات الحصمية ، التي لبثت قبل

ذلك بنصف قرن تعمل في الحفاء ، ثم لاحلها أن الفرصة قد آذنت بالانفجار . ولهذا الانحلال الذي سرى إلى الدولة الأموية ، قبل أن تستكمل أطوار نموها وتوطدها ، أسباب خاصة ، ترجع إلى الظروف التي قامت فها ، وإلى الآثار الدينية والمعنوية ، التي أثارتها السياسة الأموية في الحزيرة العربية ، ثم إلى نتائج ثلك المعركة الحالدة التي نشبت بن مختلف العناصر والقوى ، التي اشتركت في بناء الإمىر اطورية الإسلامية . فقد استطاع بنو أمية أن ينتزعوا الحلافة والملك ، خلال معركة اعتبرها فريق كبير من الأمة العربية ، خروجاً على آل البيت ذوى الحق الشرعي في الحلافة ، وبوسائل لم تكن دائماً نزمهة ولا عادلة . وكان لما ارتكبه بنو أمية خلال هذه المعركة من الأحداث المثبرة ، أسوأ وقع في نفوس الأمة العربية . فقد فتك بنو أمية بآل البيت وشيعتهم أشنع فتك ، وكان مقتل الحسن ابن على فى كربلاء (سنة ٣٦هـ)(١)، ومقتل عدة من أبنائه وأخوته أشهر حوادث الفتك بآل البيت وأروعها . ومع أن مصرع الحسن وآله ، لم يكن سوى نتيجة الصراع السياسي الذي اضطرم بن آل البيت وبن بني أمية منذ خلافة على ، فقد كَانَ لهذا الحادث أعظم وقع في العالم الإسلامي ، ولم يمض عامان على تلك المأساة المؤلمة ، حتى أرسل يزيد بن معاوية (سنة ٦٣هـ) جنده إلى المدينة بقيادة مسلم بن عقبة المرِّي ، لمعاقبة أهلها على خروجهم عن طاعة بني أمية ، فاقتحم الحند الأمويون مدينة الرسول ، وعاثوا فها واستباحوا الحرم المقدسة ، وارتكبوا أَشْنَعَ صَنُوفِ الْكَبَائِرِ وَالْإِثْمِ(٢)، ثَمْ سَارُوا بَعْدَ ذَلْكَ إِلَى مُكَةً فَحَاصِرُوهَا ، وضربوا البيت الحرام بالمنجنيق والنار . وكان لهذه الحوادثوأمثالها أثر عميق فى الأمة الإسلامية ، وألني الشيعة صحب آل البيت ودعاتهم ، في تلك الأحداث المثيرة ، غذاء للتشهير بالسياسة الأموية وأساليها ، وأصيبت هيبة الحلافة الأموية من هذه الناحية ، بصدع لم تنهض من بعده ، وذكت عوامل السخط علها .

<sup>(</sup>١) كان مقتل الحسين بن على فى كربلاء فى العاشر من المحرم سنة ٦١ ه ، وهو يوم هاشوراء » الذى اتخذته الحلافة الفاطمية بمصر يوم حزن وأسى ؛ وكانت تقام فى ذلك اليوم بمدينة القاهرة طائفة من المراسم والاحتفالات المؤثرة . ( راجع كتابى الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية – الطبعة الثانية – ص ٣٥٤) .

<sup>(</sup>٢) وتعرف هذه الموقعة الشهيرة بموقعة الحرة أو حرة واقم ، وهي ضاحبة المدينة الشرقية ، وقد سبقت الإشارة إليها .

واستغل الشيعة هذه العاطفة لبثّ دعوتهم وتدعيم قضيهم ، وحشد العناصر الناقمة في صفوفهم . وكان اضطرام العصبية والحلافات القومية من جهة أخرى ، يعمل عمله لتمزيق روابط هذه الإمبراطورية الشاسعة . في إفريقية كانت ثورات البرب القومية ، تستنفد قوى الحلافة ومواردها بلا انقطاع ، وكان الحلاف بين العرب والبربر في الأندلس ، يهدد مصير الإسلام والحلافة في ذلك القطر النائي ، ويفت في عضد الزعماء والقادة ، ويبعث الاضطراب والوهن إلى صفوف الغزاة . وكان العرب أنفسهم قدوة سيئة في تفرق الرأى والكلمة . فكانت المعركة الحالدة بين مضر وحمير ، وبين مختلف القبائل والبطون ، تمزق أوصال الوحدة العربية ، وتقوض دعائم هذه العصبية القومية ، التي دفعت يوم اتحادها وتماسكها ، سيل الفتوح الإسلامية إلى أقاصي المشرق والمغرب .

كانت الحلافة الأموية تسيطر على دولة عظيمة مترامية الأطراف . ولكن سلطانها الحقيقي كان محدود المدى داخل هذه الإمبراطورية الشاسعة ، وكان فوق ذلك يقوم على دعائم مضطربة . وفي ذلك ما يفسر تلك الظاهرة التي يعرضها سقوطالدولة الأموية . فبينا هي تبدو في أوج قوتها وفتوحها ، إذ بها تنهار فجأة ، وتبدو في الحال مظاهر ضعفها وتفككها ، ويبدو ما كان محيط بسلطانهأ الشاسع من عوامل مصطنعَة ، وما كان مهده من عوامل الهدم الحفية ، المعنوية والنفسية . وكانت هذه العوامل الخفية في الواقع أخطر ما مهدد سلطان بني أمية ، فإن تلك الأحقادِ المرة التي أثارتها السياسة الأموية في نفوس خصومها ، كانت تسرى وتجيش ، وتحيط ملك بني أمية بسياج خطر من الحفيظة والبغض . وكانت هذه الحصومة الحطرة التي يغذمها ظمأ الانتقام ، هي عماد الدعوة الشيعية التي لبثت تشق طريقها منذ مقتل على" ، ثم مقتل بنيه من بعده . ثم تأثلت هذه الخصومة وتوطدت منذ أوائل القرن الثانى من الهجرة . واستطاع الشيعة أن يظهروا في النواحي ، ولاسها فيالعراق وخراسان ، وأن يدىروا عدة ثورات محلية خطيرة . وقد أخمدت هذه الحركات الأولى في سيل من الدماء . ولكن القمع كان يذكي النضال ، وإراقة الدم تذكى ظمأ الانتقام . ولم تكن المعركة متكافئة من الوجهة المادية ، فلم يك للشيعة جيوش منظمة أو موارد يعتد بها ، ولكن خطر المعركة كان مجتم في نواحها المعنوية . واشتد هذا الحطر حيبًا ضعف أمر العال في

النواحى ، واتسع الأمر على الحكومة المركزية ، وانحل سلطانها فى الأنحاء النائية ، وأضحى عرضة للانتقاض والانهيار .

ولبث دعاة الشيعة زهاء نصف قرن ينظمون دعوتهم ، ويضعون لها الأصول والقواعد ، وبحشدون لها الصحب والأنصار في سائر النواحي ، وكانت كغيرها من الدعوات ألسرية الثورية ، تلتى فى الحفاء تأييداً كبيراً . وليس من موضوعنا أن نتحدث عن مبادئ الشيعة ورأبهم في الإمامة ومساقها(١). ويكني أن نقول إن اختلافالشيعة فيما بينهم ، على حَقَّ الإمامة ومساقها في ولد على ، لم محل دون إحماعهم على خصومة بني أمية ، ولا دون استمرار الدعوة الشيعية وتقدمها . ركانت إمامة الشيعة قد انتقلت بعد مقتل الحسن إلى أخيه ، محمد بن على بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية (٢). فلما توفي سنة ٨١ هـ ، قام بها ولده أبو هاشم عبد الله بوصية منه . واستمر أبو هاشم أيام الوليد بن عبد الملك وأخيه سلمان قائمًا ۖ بأمر الشيعة ، يفدون عليه ويؤدون له الحراج . ثم توفى مسموماً سنة ٩٨ هـ بتحريض سلمان بن عبد الملك فيما يقال ، وأُوصى بالإمامة إلى ابن عمه محمد ابن على بن عبدالله بن العباس كبير علماء الشيعة يومئذ . والعباس هو ابن عبدالمطلب عم النبي . وتقدمت الدعوة الشيعية على يد محمد بن على تقدماً كبيراً ، وظفرت في ذلك الحين بأعظم دعاتها السياسيين ، ونعني أبا مسلم الحراساني . وقد كان أبو مسلم شخصية عظيمة ، وكان يتمتع ممقدرة ومواهب فائقة . ولكن الغموض محيط مع ذلك بأصله ونشأته ، وتختلف الرواية في أمره اختلافاً كبراً ، حتى أسا لتختلف فيما إذا كان من الأحرار أو الموالى . فيقول البعض إنه حر ، يرجع إلى أصل فارسى رفيع المنبت ، وإنه ولد بأصهان ونشأ بالكوفة ، واسمه الحقيقي إبراهيم بن عثمان بن بشار . ويقول البعض إنه من الموالى ، وأصله من أصهان ، واسمه إبراهيم . وقيل بل كان عبداً لبكبر بن ماهان أحد عمال السند ، وإنه استصحبه إلى مكة فى زيارته لإبراهيم الإمام ، فأعجب إبراهيم بذكائه وفطنته واشتراه منه . وأما تسميته بأبي مسلم ، فيقال إنه سمى نفسه عبد الرحمن بن مسلم ،

<sup>(</sup>۱) أود ابن خلدون في مقدمته شرحاً حسناً لمبادئ الشيمة ومساق الإمامة عند مختلف فرقهم ( المقدمة صي ١٦٤ – ١٦٨ ) . ويتناولها الشهرستاني في ﴿ الملل والنحل ﴿ بشيء من التفصيل ﴾ وكذلك عبد القاهر البندادي في كتابه ﴿ الفرق بين الفرق ﴾ .

<sup>(</sup> ٢ ) وهو أخو الحسن والحسين من الأب فقط . ويعرف بابن الحنفية نسبة لأمه خولة بثت جعفر بن قيس المعروف بالحنفية .

واتخذ كنيته أبا مسلم ، وقيل إن إبراهيم الإمام هو الذى سماه بهذا الإسم . ولعل أرجح رواية في شأن هذا الداعية الكبير أنه كان في مغموراً ، ولد بمرو في أسرة رقيقة الحال ، ونشأ بأصهان ، واتصل منذ فتوته ببعض نقباء الشيعة في الكوفة ، فآ نسوا فيه ذكاء خارقاً ، وحماسة تضطرم لآل البيت وقضيتهم ، وسار معهم إلى محمد بن على بن عبد الله يمكة ، فأعجب بذكائه وعزمه ، واختاره داعية للشيعة في خر اسان ، موطنه وأصلح ميدان لنشاطه . ولما ظهر أبومسلم وقوى أمره ، وكثر أنصاره ، ادعى أنه من آل البيت من ولد سليط بن عبدالله بن عباس (۱) . ولما توفى عمد بن على ، وخلفه في الإمامة ولده إبراهيم الملقب بالإمام بعهد منه (سنة ١٢٦ه) استمر أبو مسلم في مهمته ، يبث الدعوة ، ويحشد لها الأنصار . وكانت خراسان كما قدمنا أخصب ميدان للدعوة الشيعية لبعدها عن الحكومة المركزية ، وتعاقب مأزق صعب ، يستنجد عبثاً محكومة دمشق ، ويشهد تفاقم الحوادث عاجزاً ، وحركة الشيعة تشتد ، وتجتاح خراسان بسرعة . ويروى أن نصر بن سيار كتب وحركة الشيعة تشتد ، وتجتاح خراسان بسرعة . ويروى أن نصر بن سيار كتب الى مروان بن محمد الحليفة يومئذ ، هذا الشعر الفياض بالنبوءة والنذير يستنجد به ، ويستحثه للدفاع عن عرشه وترات أسرته :

أرى تحت الرماد وميض نار فان النار بالعودين تذكى فإن لم يطفها عقالاء قاوم فقلت من التعجب ليت شعرى فان كانوا لحياسم نياماً فقرى عن رحالك ثم قاول

ويوشك أن يكون لها ضرام وإن الحرب أولها الكلام يكون وقودها جثث وهام أأيقاظ أمية أم نيام فقل قوموا فقد حان القيام على الإسلام والعرب السلام(٢)

وكان أبو مسلم رجل الموقف يدير الحطط بقوة وبراعة ، فلم يمض بعيد حتى ألني الفرصة شانحة للعمل الحاسم ، فاعتزم أمره ووثب في صحبه على نصر بن سيار

<sup>(</sup>۱) راجع فی أصل أبی مسلم وسیرته ، ابن الأثیر ج ه ص ۹۰ – ۹۷ ، وابن خلکان ج ۱ ص ۳۵۲ – ۱۲۰ .

 <sup>(</sup>۲) تروى هذه الأبيات بصورة أخر . راحع مروج الذهب للمسعودى (بولاق) ج ٢ مس٩ ه ١٠

وقوات بنى أمية وهزمهم فى عدة معارك (سنة ١٣٩ – ١٣٠ هـ) ، واستولى على مرو وسمر قند وخراسان ونيسابور ، وطرد منها عمال بنى أمية ، وفر نصر بن سيار إلى العراق . وبسط أبو مسلم سلطانه على خراسان وفارس ، ورفع فيهما لواء الشيعة الأسود ، ودعا لأبى العباس عبد الله بن محمد بن على المعروف بالسفاح » أخى إبراهيم الإمام وخلفه . وكان الحليفة الأموى مروان بن محمد ، قد هاله ما رأى من تغلغل الدعوة الشيعية فى النواحى ، فقبض على إبراهيم الإمام ، وزجه إلى السجن حتى مات (سنة ١٣٦ هـ) ، وهو يومئذ بإحدى قرى الشام ، وزجه إلى السجن حتى مات (سنة ١٣٦ هـ) ، وزعم أخوه عبد الله أبو العباس وأصحابه ، أنه أوصى إليه بالإمامة من بعده . فدعا له أبو مسلم فى خراسان وفارس حسما تقدم . ثم سير أبو مسلم جيشاً إلى العراق له أبو مسلم فى خراسان وفارس حسما تقدم . ثم سير أبو مسلم جيشاً إلى العراق معارك شديدة ، هزم فيها ابن هبيرة وفر إلى الشمال . واستولى الشيعة على معارك شديدة ، ودعوا لأبى العباس بالحلافة (ربيع الآخر سنة ١٣٧ هـ) ، ونزل أبو العباس عبد الله (السفاح » بالكوفة ، واستقر مها برقب الحوادث .

وفى ذلك الحين كان مروان بن محمد أو مروان الثانى (۱)، الذى ولى الحلافة سنة ١٢٧ه ، يتأهب للدفاع عن ملك بنى أمية ، الذى تصدع صرحه سراعاً . فحشد جيشاً ضخماً ، وسار شرقاً حتى وصل إلى ضفاف بهر الزّاب ، وهو فرع من دجلة يتصل به فى الضفة الشرقية جنوب شرقى الموصل ، وسار للقائه قائد المسودة (الشيعة) فى الشهال ، أبو عون عبد الملك بن يزيد الأزدى ، وأمده أبو العباس بحيش آخر بقيادة عمه عبد الله بن على ، وبلغت قوات الشيعة كلها رهاء عشرين ألفاً ، وبلغت القوات الأموية زهاء مائة وعشرين ألفاً . ولكن جاسة الشيعة كانت تغنى عن الكثرة ، وكان تعاقب الظفر يذكى عزائمهم ويضاعف قواهم ، وكان الحيش الأموى على ضخامته قد خبت عزائمه ، واختلت صفوفه وغاضت قواه المعنوية . والتي الفريقان على ضفة الزاب اليسرى ونشبت بينهما معركة شديدة حاسمة ، انتهت بهز عة الحيش الأموى و تمزيقه ، وذلك فى الحادى عشر من جمادى الثانية سنة ١٣٢ هـ (٢٥ ينابر ٢٥٠ م) ، وغرق فى البر آلاف عشر من جماد الشام ، وعدة من زعمائه وقادته ، واستولى الشيعة على أسلابه ، وفر

<sup>(</sup>١) يعرف مروان بن محمد أيضاً بمروان الجمد ، وحمار الجزيرة ، أو مروان الحمار .

مروان فى فل من صحبه إلى الشام ، فسار فى أثره عبد الله بن على ، وحاصر دمشق واقتحمها فى الحامس من رمضان من نفس العام . وفر مروان إلى فلسطن ثم إلى مصر . فبعث «السفاح » فى أثره جيشاً بقيادة عمه صالح بن على ، فلحق به فى مصر ، وظل يطارده من مكان إلى مكان ، حتى ظفر به فى قرية بوصير على مقربة من الحيزة . وهنالك مزقت البقية الباقية من أنصار بنى أمية ، وقتل مروان آخر الحلفاء الأمويين بالمشرق ، وأرسل رأسه إلى «السفاح» وذلك فى السابع والعشرين من ذى الحجة سنة ١٣٧ ه (٣ أغسطس سنة ٧٥٠ م) .

وهكذا انهارت دعائم الدولة الأموية بسرعة مدهشة ، وقامت على أنقاضها دولة بنى العباس . ولا ريب أن أكبر الفضل فى تحطيم ذلك الصرح الشامخ ، يرجع إلى جهود تلك الشخصية العظيمة ونعنى أبا مسلم الحراسانى . كان أبومسلم إحدى هذه العبقريات الشاملة ، التى تتفتح فى معترك الإنقلابات الحاسمة ، وتقوم على سواعدها الدول العظيمة . وكانت دعوة الشيعة وإمامة آل البيت مبعث هذا الانقلاب وروحه . ولكن بنى العباس ما كادوا يتبوأون ذلك الملك الباذخ ، حتى غلبت عليهم عصبية الأسرة ، وألفوا فى أبى مسلم منافساً تخشى عواقبه ، وفى الدعوة الشيعية خطراً يجب القضاء عليه . فلم تمض أعوام قلائل حتى قتل أبو مسلم (شعبان سنة ١٣٧ هر)، قتله أبو جعفر المنصور أخو أبى العباس وخلفه . ثم تتبع زعماء الشيعة وولد على بن أبى طالب بالقبض والمطاردة ، حتى مزق شملهم وسعى دعوتهم . واستخلص بنو العباس تراث بنى أمية لأنفسهم ، وقامت تلك الدولة العباسية الزاهرة ، تصل تاريخ الإسلام فى المشرق ، وتسير به إلى عصر جديد من العظمة والهاء .

# الفضلالياني

### بعث الدولة الأموية في الأندلس

موقف الأندلس بعد سقوط الدولة الأموية . يوسف الفهرى حاكم بأمره . مطاردة بني العباس المبي أمية . المذبحة الرائعة . من هو السفاح . نجاة عبد الرحمن بن معاوية . فراره وظروفه المؤثرة . تجوله في برقة وإفريقية . نجاته من قبضة عبد الرحمن بن حبيب . التجاؤه إلى المغرب الأقصى . إرساله لبدر مولاه إلى الأندلس . مفاوضة بدر المزعاء . سعى أبي عبان وعبد الله بن خالد لتأييد هبد الرحمن . موقف الصميل بن حاتم . عبور عبد الرحمن إلى الأندلس . توجس يوسف الفهر واختلال جيشه . تقدم الدعوة الأموية . الزعماء المؤيدون لعبد الرحمن . عود يوسف والصميل إلى قرطبة . هرض يوسف على عبد الرحمن وكتابه إليه . وفض عبد الرحمن منايعة ويه وشذونة وإشبيلية لعبد الرحمن . نصف على قرطبة . خروج يوسف والصميل لملاقاته . لقاء الفريقين في موقعة المسارة . هزيمة يوسف والصميل . دخول عبد الرحمن قرطبة ومبايعته بالإمارة . الموقف بعد المسارة . مهمة عبد الرحمن يوسف والصميل . دخول عبد الرحمن المستملة . الأخطار التي تحيق بالأندلس . الكفاح المستمر .

بينها كانت حوادث هذا الانقلاب الحاسم في مصاير الإسلام تجرى في المشرق ، كانت حوادث الأندلس تؤذن بانقلاب عظيم آخر في مصاير الإسلام في ذلك القطر النائي. وكانت الفتن والحروب الأهلية المتعاقبة التي فصلنا أخيارها ، تدفع بالأندلس إلى مصير مجهول تخشى عواقبه ، وتعصف تباعاً ممنعة الإسلام في الغرب ، وتشجع الفرنج ونصارى الشهال على اقتطاع الأطراف النائية ، والتوغل في الأراضى الإسلامية . وكان من عناية القدر أن تولى أمر الأندلس في ذلك المأزق العصيب ، رجل قوى حازم هو يوسف بن عبد الرحمن الفهرى . ولكن ولاية يوسف لم تكن حلانها ثياً للأزمة ، لأنه تولى دون مصادقة شرعية من السلطة العليا ، ولأن منافسيه من الزعماء والحوارج لم يقروا بولايته ، ولم يخلدوا إلى السكينة ، وأخيراً لأن السلطة العليا التي يرجع إليها أمر الأندلس ، ونعني خلافة السكينة ، وأخيراً لأن السلطة العليا التي يرجع إليها أمر الأندلس ، ونعني خلافة حديدتان . والحقيقة أن يوسف بن عبد الرحمن الفهرى كان حاكماً بأمره في الأندلس ، وكانت والحقيقة أن يوسف بن عبد الرحمن الفهرى كان حاكماً بأمره في الأندلس ، وكانت الأندلس في ذلك الحين إمارة أو دولة مستقلة ، يتوقف مصيرها ومصير السلطات الأندلس في ذلك الحين إمارة أو دولة مستقلة ، يتوقف مصيرها ومصير السلطات فيها على سير الظروف والحوادث . وكان للانقلاب الذي وقع في المشرق صداه فيها على سير الظروف والحوادث . وكان للانقلاب الذي وقع في المشرق صداه

فى الأندلس ، إذ قام بعض الحوارج على يوسف يدعو لبنى العباس ، طمعاً فى الرياسة على نحو ما بينا ، ولكنه كان صدى ضعيفاً لم يحدث أثره ، واستمريوسف ثابتاً فى مركزه ، يناهض الحارجين عليه بقوة وعزم . ولاريب أنه كان يحرص على ذلك السلطان الذى ألتى إليه به القدر ، بل لعله كان يعمل لغاية أتم وأبعد ، هى أن يؤسس بالأندلس مملكة مستقلة قوية ، يتبوأ عرشها ، وأسرة ملوكية جديدة من بنيه وعقبه ، يلتى إليها بهذا التراث الباذخ :

على أن حوادث المشرق كانت تتمخض عن عوامل ومفاجآت أخرى. ذلك أن ببى العباس بعد أن ظفروا بملك بنى أمية ومزقوا شمل أسرتهم ، أخذوا فى تتبع من بتى من أمرائهم وزعمائهم ، حتى لا تقوم لفلهم قائمة بعد . وعهد أبو العباس عبد الله «السفاح» ، إلى عمه عبد الله بن على وهو بالشام ، تنظيم هذه المطاردة الدموية (۱). فتتبع وجوه بنى أمية ومواليهم فى كل مكان ، وأمعن فى مطاردتهم وسفك دمائهم ، وقتل منهم جماعه كبيرة من الأمراء والسادة ، ولم يبق حتى على النساء والأطفال ، ولما شعر أن كثيرين منهم فروا ولاذوا بالاختفاء، زعم أن أبا العباس قد ندم على ما فرط منه فى حقهم ، وأنه يشملهم بعفوه وأمانه ، فخدع كثيرون منهم بهذا الوعد ، ولبوا دعوة عبد الله إلى الظهور ، واستطاع بهذه الوسيلة أن يقتل منهم نحو سبعين رجلا أخر . وكانت مأساة هائلة ارتكبت خلالها خروب مروعة من القسوة ، ومثل بكثير من الضحايا أشنع تمثيل ، وألقيت تترك جرعة مئيرة ، أو لون من العقاب أو المهانة ، إلاكان فل بنى أمية لها فرائس وضحايا (۲).

وهنا يسوغ لنا أن نتساءل ، من هو «السفاح» ؟ أهو أبو العباس عبد الله ابن محمد أول خلفاء بني العباس ؟ أم هو هو عمه عبدالله بن على ؟ هذا ما تختلف

<sup>(</sup>٢) وقد أشار أحد الشعراء من دعاة بنى العباس وهو سديف بن ميمون إلى هذه المطاردة فى شعر أنشده بين يدى أبي العباس وفيه يقول :

لا يغرنك ما ترى من رجال إن تحت الضاوع دا. دويا فضع السيف وارفع السوط حتى لا ترى فوق ظهرها أمويا

<sup>(</sup>۲) راجع طرفاً من فظائع هذه المطاردة فی ابن خلدون ج ۳ ص ۱۳۲ و ۱۳۳ ؛ وابن الأثیر ج ۱ ص ۱۲۱ .

الرواية الإسلامية في شأنه . ويتفق معظم المؤرخين المسلمين ، مثل الطبرى ، وابن خلكان ، وابن خلدون (١) على أن « السفاح » إنما هو لقب أبي العباس عبد الله بن محمد أول الخلفاء العباسيين . ويذكر لنا الطبرى وابن الأثير كيف أن أبا العباس ، هو الذي أطلق على نفسه هذا اللقب حينا ألتي خطابه الأول بمسجد الكوفة على أثر مبايعته بالحلافة ، إذ قال للناس في ختام خطابه : «فاستعدوا فأنا السفاح المبيح ، والثائر المنيح » (٢). ولكن هناك روايات أخرى ومنها رواية قديمة هي رواية صاحب «أخبار مجموعة في فتح الأندلس » تذكر لنا أن لقب «السفاح» لم يطلق على أبي العباس ولكنه أطلق على عمه عبد الله بن على (٣). ولهذه الرواية ظاهر من الوجاهة فيا ارتكبه عبد الله بن على من الفتك الذريع بنبي أمية ، وتتبعهم بالقتل في سائر الأنحاء دون هوادة . ولكن من الذي يحمل في الواقع تبعة أبو العباس ذاته ، وهو أول من اجتبي ثمار الجريمة ، وتلتي تراث القتلى ، ولم يكن أبو العباس ذاته ، وهو أول من اجتبي ثمار الجريمة ، وتلتي تراث القتلى ، ولم يكن عمه عبد الله بن على سوى منفذ لإرادته وأمره ، وعلى ذلك فهو أحق بأن يحمل ذلك اللقب الذي يتفق مع تبعاته ونتائج سياسته ، وهو لقب مخصه به محمرة من الثقاة المؤرخين .

ولكن هذه المطاردة الدموية الشاملة لم تجتث الشجرة من أصلها ، وشاء القدر أن تفلت بعض فروعها من يد الجناة ، وأن تزكو لتستعيد أصلها الراسخ فى أرض أخرى . وكان ممن نجا من المذبحة الهائلة فتى من ولد هشام بن عبد الملك هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام . وكان وقت أن حلت النكبة بأسرته يقيم مع أهله وأخوته ، فى قرية تعرف بدير خنان من أعمال قنسرين ؛ وفيها كان مولده قبل ذلك بنحو عشرين عاماً فى سنة ١١٣ من الهجرة ( ٧٣١ م ) ؛ وقيل بل كان مولده بالعليا من أعمال تدمير . وتوفى أبوه معاوية شاباً فى أيام أبيه هشام بن

<sup>(</sup>۱) راجع الطبری ج ۹ ص ۱۲۳ ؛ وابن خلکان فی الوفیات ج ۱ ص ۴۰۳ ؛ وابن الأثیر ج ۰ ص ۱۶۵ و ۱۰۰ ، وابن خلدون ج ۳ ص ۱۲۸ و ۱۳۱ و ۱۷۳ .

<sup>(</sup>۲) الطبری ج ۹ ص ۱۳۲ ؛ وابن الأثیر ج ٥ ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) راجع « أخبار مجموعة في فتح الأندلس » ص ٤٨ ؛ وراجع أيضاً كتاب الإمامة والسياسة ج ٢ ص ١٤٨ .

عبد الملك في سنة ١١٨ ه ، فكفله وأخوته جدهم هشام (١). ولما انهار صرح الحلافة الأموية ، وأمين الظافر في مطاردة بني أمية ، فر عبد الرحمن بأهله وولده إلى ناحية الفرات ، وحل هناك ببعض القرى واختني بها حيناً يدبر أمره ، ولكن جند المسودة ما لبثت أن حلت بتلك الحهة تستقصى آثار بني أمية ، فبادر عبد الرحمن بالفرار . وتنقل إلينا الرواية على لسانه قصة موثرة عن حوادث فراره ، وتصف لنا كيف أدركته خيل المطاردين على ضفة النهر مع أخيه الصبى ، فوثبا إلى النهر واستطاع عبد الرحمن أن يقطعه سباحة إلى الضفة الأخرى ، ولكن الغلام عجز عن قطعه وعاد إلى الضفة الأولى ، حيث وعده المطاردون بالأمان ، ولكنه ماكاد يقع في أيديهم حتى انقضوا عليه وقطعوا رأسه أمام عيني أخيه ، وقلبه يتفطر روعة وأسي (٢) . ولما أن أمن عبد الرحمن خطر مطارديه ، سار محتفياً إلى الحنوب ، قاصداً إلى المغرب . وتقول لنا الرواية أيضاً ، إن المغربكان مقصده منذ الساعة قاصداً إلى المغرب . وإن نفسه كانت تحدثه عا سيكون له في الأندلس من شأن ، وإن بني أمية الأولى ، وإن نفسه كانت تحدثه عا سيكون له في الأندلس من شأن ، وإن بني أمية كانوا قبل مصرعهم ، بهجسون عثل هذه النبوءة و برددونها (٣).

واخترق عبد الرحمن فلسطين ومصر ، ولحق به مولياه بدر وسالم ، أنفذتهما إليه أخته أم الأصبغ بشيء من المال والحوهر ، ثم جاز إلى برقة والتجأ إلى أخواله بني نفزة ، وهم من برابرة طرابلس ، وكانت أمه بربية منهم تدعى راح ، وأقام لديهم طويلا برقب الفرص . والظاهر أن محاولة الاستيلاء على إفريقية لم تكن بعيدة عن ذلك الذهن الحرىء المغامر ، وقد كانت إفريقية في الواقع منذ ربع قرن مطمح الحوارج والمتغلبين . وكان عبد الرحمن بن حبيب الفهرى قد انتزعها لنفسه في سنة ١٢٧ ه ، ولما دالت دولة بني أمية دعا لبني العباس كما قدمنا ، ولكن الفتي الأموى لم يجد على ما يظهر أية فرصة للعمل في هذا السبيل . وكان عبد الرحمن ابن حبيب يخشى على سلطانه من ظهور بني أمية في إفريقية ، فطار د اللاجئين إليها منهم ، وقتل ولدين للوليد بن يزيد بن عبد الملك ، واعتقل آخرين وصادر أموالهم .

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ١ ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٢) أُورد هذه الرواية صاحب أخبار مجموعة (ص ٥١ – ٥٣ ). وكذلك أوردها ابن حيان مؤرخ الأندلس ونقلها المقر ( نفح الطيب ج ٢ ص ٦٣ و ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) أخبار مجموعة صى ٥١ ؛ ونفح الطيب ج ٢ ص ٦٢ ؛ والبيان المغرب ج ٢ ص ٤٣ ، وابن خلدون ج ٤ ص ١٢١ .

ولما شعر بظهور عبد الرحمن الأموى حاول القبض عليه ، ولكن عبد الرحمن استطاع أن يتجنب المطاردة ، وفر مع صحبه إلى المغرب الأقصى ، وتجول حيناً فى تلك الأنحاء ، ولتى كثيراً من الصعاب والحطوب ، وكان يرى الموت والأسر ينذرانه فى كل خطوة . وأقام حيناً محتفياً عند شيخ من شيوخ البر بر يدعى وانسوس ، كانت له فيا بعد لديه حظوة ، بم نزل عند قوم من زناتة على شاطىء البحر ، ولحق حيناً عمليلة وغيرها ، وكان أثناء تجواله يدرس أحوال الأندلس وأخبارها ، ويرقب فرص العبور إلها .

وفى أواخر سنة ١٣٦ه (٧٥٣م) لاحت له فرصة العمل ، وقوى أمله ما علمه من اشتداد الحلاف بين المضرية واليمنية ، فبعث بدراً مولاه إلى الأندلس ليسبر غور شئونها ، وليحاول بث دعوته بين أنصار بنى أمية وأهل الشام ، فنزل بدر بساحل إلبيرة (كورة غرناطة) وكانت منزل جند الشام كما أسلفنا ، وفيها تجتمع عصبة بنى أمية . وكانت رياسة الأمويين (أو المروانية) والشامين يومئذ لزعيمين من موالى بنى أمية ، هما أبو عنهان عبد الله بن عنهان وصهره عبد الله ابن خالد . فاجتمع بدربأى عنهان وأبلغه رسالة عبد الرحمن ، وناشده العمل لنصرته ، وبث دعوته بين أصدقائه وشيعته ، ولاسها بين اليمنية ، وهم خصوم يوسف وبث دعوته بين أصدقائه وشيعته ، ولاسها بين اليمنية ، وهم خصوم يوسف الفهرى ومنافسوه (١) . فاستجاب أبو عنهان لهذه الدعوة ، وكانت بينه وبين عبد الله بن خالد في طليطلة ، وكان الصميل قد ارتد إليها منهزماً عن سرقسطة وفي عبد الله بن خالد في طليطلة ، وكان الصميل أبدى تردداً وفتوراً ، واقترح أن يتزوج وطلبا منه العون والتأييد . ولكن الصميل أبدى تردداً وفتوراً ، واقترح أن يتزوج عبد الرحمن من ابنة يوسف ، وأن ينزل آمناً في ظله ، ثم صرفهما ببعض الوعود عبد الرحمن من ابنة يوسف ، وأن ينزل آمناً في ظله ، ثم صرفهما ببعض الوعود الغامضة (٢).

<sup>(</sup>١) يرو لنا أبن حيان قصة اتصال بدر باليمانيين على النحو الآتى : قال لهم ، ما رأيكم في رجل من أهل الحلافة يطلب الدولة بكم ، فيقيم أودكم ، ويدرككم آمالكم ؛ فقالوا : ومن لنا به في هذه الديار . فقال بدر : ما أدناه منكم ، وأنا الكفيل لكم به . ثم ذكر لهم خبر عبد الرحمن ومكان وجوده ، وأنه يقدم نفسه إليهم ، فقالوا : فجي به أهلا ، إنا سراع إلى طاعته ، وأرسلوا بدراً بكتبهم يستدعونه ( راجع الإحاطة لابن الحطيب ( ١٩٥٦ ) ج ١ ص ١٥٥٤) .

<sup>(</sup>٢) البيان المفرب ج ٢ ص ٤٥ ؛ ونفح الطيب ج ٢ ص ٦٤ ؛ وابن القوطية ص ٣٣.

لأنه مستأثر فى ظله بالنفوذ والسلطان ، ويشاركه فى تدبير الأمر وحكم الأندلس ، فعاد أبو عبان وزميله إلى إلبيرة ونشطا إلى بث الدعوة فيها ، وحث اليمنية على القيام للأخذ بالثار ، وبثا عمالها فى أنحاء الأندلس يدعون إلى تأييد عبد الرحمن الأموى . وعاد بدر إلى عبد الرحمن على مركب خاصة جهزها أبو عبان ومعه عدة من أنصار الأموية ، وأفضى إليه بنتائج رحلته ، فاستبشر عبد الرحمن ، وعبر البحر معهم إلى الأندلس ، ونزل بساحل إلبيرة فى ثغر المُنكَب Almuflecar وذلك فى ربيع الآخر سنة ١٣٨ ه (سبتمبر سنة ٧٥٥ م) ، فاستقبله أبو عبان وأنزله ممقامه فى طرش Torrox ، وهى قرية تقع غربى المنكب على مقربة من البحر ، فاستقر بها ينظم دعوته ويدبر خططه (٢٠).

<sup>(</sup>١) وما تزال المنكب كما كانت ثفراً من ثنور الأندلس الجنوبية . وهي مدينة كبيرة بيضاء تقع على خليجين متجاورين كقوسين في البحر ، وتحميما الحبال من الحلف . وربما كان موقعها الحصين من البر والبحر ، هو الذي حدا بعبد الرحمن إلى اختيارها النزول في شاطىء الأندلس . فضلا عن قربها لمركز دعوته .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٢ ص ٤٦ ؛ وننح الطيب ج ٢ ص ٦٥ ؛ وأخبار مجموعة ص ٧٦ . (٣) لعله أخ لعبد الرخمن بن علقمة اللخمى والى أربونة ، المعروف بفارس الأندلس الذي فصلنا أخباره فيما تقدم .

إشبيلية ، وحشد أبو عمَّان وعبد الله بن خالد حوله حموعاً كبيرة من الأموية وأهل الشام. وعاد يوسف والصميل إلى قرطبة ليدرا الأمر معاً ، وأشار الصميل على بوسف بمصانعة عبد الرحمن وملاطفته وإغرائه بمصاهرته ، فأرسل إليه يوسف وهو ما يزال بطرُّش وفداً يعرض عليه أن يزوجه ابنته ، ويقطعه كورة إلبىرة (غرناظه) أو كورة ريه أو يقطعه ما بيهما ، وبعث إليه هدية وشيئاً من المال ، وكتاباً طويلا برغبه فيه بمحالفته . وينقل إلينا منه صاحب البيان المغرب هذه الفقرة : « أما بعد فقد انتهى إلينا نزولك بساحل المنكب ، وتأبش من تأبش إليك ، ونزع نحوك من السراق وأهل الختر والغدر ، ونقض الأبمان المؤكدة التي كذبوا الله فيها وكذبونا ، وبه جل وعلا نستعن عليهم . ولقد كانوا معنا في ذرى كنف ورفّاهية عيش ، حتى عمضوا ذلك ، وأستبدلوا بالأمن خوفًا ، وجنحوا إلى النقض ، والله من ورائهم محيط . فإن كنت تريد المال وسعة الجناب . فأنا أولى بك ممن لحأت إليه ، أكنفك وأصل رحمك ، وأنزلك معى إن أردت أو محيث تريد ، ثم لك عهد الله وذمته بي ، ألا أغدرك ولا أمكن منك ابن عمى صاحب إفريقية ولا غيره ...». ولكن عبد الرحمن لم نخدع بوعود يوسفوعهده، فأبي عرضه ورد رسله ، وكان يسمو بأطاعه إلى أبعد من ذلك وأرفع ، وكان سلطان الأندلس كلها مطمح آماله(١). وكان قد آنس عندئذ ذيوع دعوته وقوة أنصاره ، فسار في صحبه من طرَّش إلى ريُّه ، فبايعه عاملها عيسي بن مساور ، ثم إلى شذونة فبايعه عاملها علقمة بن غيات اللخمى ، ثم إلى إشبيليه ، فبابعه كبيرها أبو الصباح بن يحيى اليحصبي زعيم اليمنية ، وانضم إليه أثناء تجواله كثير منَّ الأنصار والحند ، وأجتمع له في إشبيلية زهاء ثلاثة آلاف فارس ، وذاعت دعوته في غربي الأندلس كله ، وأقبلت إليه المتطوعة من كل صوب، من المضرية والىمنية وأهل الشام . ولما رأى أنه يستطيع البدء بمناجزة يوسف سار فى قواته صُوب قرطبةً ، وكَان ذلك في فاتحة ذي الحجة سنة ١٣٨ هـ (أو ائل سنة ٧٥٦ م ) . وفي ذلك الحين كان يوسف والصميل قد حشدا حموعهما ، ومعظمها من الفهرية والقيسية ، وكان جند يوسف قد وهن ، وتفرق معظمه خلال الفتن

والغزوات المتوالية ، وجاءت دعوة عبد الرحمن الأموى فزادته تفرقاً وضعفاً .

<sup>(</sup>١) البيان المهرب ج ٢ ص ٤٧ ؛ وأخبار مجموعة ص ٧٩ و ٨٠ .

وخرج يوسف بقواته إلى المسارّة في ظاهر قرطبة من الغرب، على ضفة نهر الوادى الكبر ، وكان عبد الرحمن قد أشرف بحيشه على ضفة النهر الحنوبية ، في قرية مقابلة تسمى « بلَّة نوبة » ( ڤليا نويڤا Villanueva )(١) . وفرق النهر بين الحيشين مدى أيام ثلاثة ، وفي اليوم الرابع وهو يوم الحميس تاسع ذي الحجة ، هبط ماء النهر وانحسر فى بعض المواضع ، فتأهب الفريقان للحرب ، ولم تنجح محاولة يوسف فى سبيل عقد الصلح، وصمم عبد الرحمن على القتال فى اليوم التالى أعنى يوم الحمعة ، وكان يوم الأضحى ، متيمنا فى ذلك بذكرى موقعة مرج راهط الشهيرة ، التي انتصر فيها جده مروان بن الحكم ، على قوات عبد الله ابن الزبير ، التي يقودها الضحاك بن قيس الفهرى ، وذلك في يوم الأضحى ـــ وقد كان الحمعة أيضاً ــ سنة ٦٤ه . وفي اليوم التالي دفع عبد الرحمن قواته لاقتحام النهر ، وكان أول من اقتحمه منهم جند بني أمية ، وكان يوسف يتفوق على خصومه بكثرة فرسانه ، ولكن التفرق كان يسود جنده ، وكانت حموع عبد الرحمن تضطرم على قلتها عزماً وحماسة ، فنشبت بن الفريقين معركة عنيفة ولكن قصيرة ، فلم يأت الضحى حتى مزقت خيل يوسف ، وهزم جيشه هزيمة شديدة ، ونهبت أسلابه ، وقتل كثير من وجوه القيسية والفهرية (٢). وفر يوسف صوب طليطلة ، حيث كان ولده عبد الرحمن ، وفر الصميل صوب جيان . ودخل عبد الرحمن الأموى وصحبه قرطبة دون معارضة ، وحمل جنده ما استطاع على الاعتدال والقناعة ، وحمى أسر خصومه وحريمهم وأموالهم من العيث ، وصلى الحمعة فى الجامع ، ثم نزل بالقصر ، وبويعٌ فى الحال بألإمارة ، وذلك فى العاشر من ذي الحجة سنة ١٣٨ ه (١٣ مايو سنة ٧٥٦ م) <sup>(١٣)</sup>.

كان يوم المسارّة بالنسبة لعبد الرحمن فاتحة الظفر لاغايته ، فقد استطاع بعد أحداث وخطوب حمة أن يجوز إلى الأندلس، وأن يفتتح عاصمتها ، وأن ينتزع إمارتها لنفسه، ولكنه ظفر بعرش لم يتوطد سلطانه بعد . وكان ثمة بينه وبين مُللُك

<sup>(</sup>١) ابن القوطية ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) ويبالغ البعض في تقدير عدد القتلي فيقدره بسبمين ألفاً ( ابن القوطية ص ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) يفرد صاحب أخبار مجموعة فصلا مسهباً لهذه الموقعة ، وكيفية تقسيم الجيشين المتحاربين وأسماء القادة فى كل منها (ص ٨٦ – ٩٠) . وراجع أيضاً ابن القوطية ص ٢٦ – ٢٨ ؛ ونفح الطيب ج ٢ ص ٢٥ و ٦٦ ؛ والبيان المغرب ج ٢ ص ٤٨ و ٤٩ .

الأندلس الحقيق مراحل بعيدة ، وكان ملك الأندلس قد غدا منذ انحلال الحلافة الأموية ، كما رأينا ، نهباً مشاعاً يتنازعه الزعماء والمتغلبون ، وكانت الفتن المتوالية قد عصفت بالسلطة العليا ، واقتصت من أطرافها ، واستقل الزعماء الأقوياء بكثير من النواحى ، وقضى يوسف الفهرى معظم ولايته فى إخماد الفتنة ، واستخلاص الرياسة ، ولكنه لم يوفق إلى إخماد كل عناصر النزاع والحروج. فلما ظهر الفتى الأموى فى الميدان ، كان صرح الأندلس يهتز فوق دعائمه الواهنة ، وكان توطيده يتطلب كثيراً من العزم والعمل القوى .

وكان يوم المسارّة حاسما في مصاّر الأندلس ، وكان فاتحة عهد جديد في تاريخها . ولكن المهمة كانتفادحة ، والمعركة شاقة مشعبة النواحي. وكما أن يوم المسارة كان فاتحة الظفر ، فقد كان فاتحة الكفاح أيضاً . ذلك أن الأندلس كانت يومئذ بسيطاً من الفتن المتأججة ، وكانت الثورة تجثم في كل ناحية ، وانحلت عرى العصبية القديمة الشاملة ، وانتثرت فرقاً وشيعاً صغيرة ، فلم تبق الحصومة قاصرة على المضرية واليمنية فقط ، ولكن غدتكل قبيلة وكل بطن تلتفحول زعامتها ومصالحها الخاصة . وكانت هذه القوى المنتثرة المستقلة برأمها وهواها ، تتمسك باستقلالها المحلى ، وتأبى الحضوع لأية سلطة عامة . وكان عبد الرحمن برمى إلى إحياء دولة الإسلام في الأندلس موحدة متماسكة ، كما كانت قبل أن تمزقها الحرب الأهلية ، فكانت المعركة في الواقع معركة الدولة والإمارات المستقلة ، ومعركة السلطة المركزية والإقطاع المحلى : معركة الرياسة الشاملة ، والعصبية المتناثرة . وكان البرير عنصراً قوياً في الفتنة ، محتفظون دائماً ببغضهم القديم للعرب، ومحرصون على ما انتزعوه مهم خلال الفتنة من النواحي والضياع. ثم كان هنالك ما هو أشد خطراً على دولة الإسلام في الأندلس ، ونعني اسبانيا النصرانية التي استطاعت أن تخرج سراعاً من غمر الهزيمة والفوضي ، وأن تنتظم إلى مملكة جديدة في الشمال ، وكذلك مملكة الفرنج القوية التي استطاعت أثناء الفتنة أن تنتزع الأراضي الإسلامية فيما واء البرنيه. وكان نصاري الشمال والفرنج يتربصون يومئذ بالأندلس ، وبرون في تفرقها وضعفها فرصة صالحة للعمل ، ويتصلون بكثير من الرعماء والحوارج، ويمدونهم بالنصح والعون، ويتخذونهم وسائل لتحقيق مشاريعهم في تمزيق الأندلس وانتزاع أطرافها .

كان عبد الرحمن غداة ظفره الأول ، يواجه هذه الخطوب والأخطار كلها ، وكان عليه أن يقارعها جميعاً ، لكي يغنم رياسة الأندلس القوية المتحدة . ولكن ذلك الأمير الفتى الذي لم يكن يجاوز السادسة والعشرين يوم ظفره ، كان رجل الموقف، قد شحذت من عزمه الخطوب والمحن ، وأعدته لحياة النضال والمغامرة . فقضى بقية عمره ــ اثنين وثلاثين عاماً ــ في كفاح مستمر ، لاينتهي من معركة إلا ليخوض أخرى، ولايقمع ثورة إلا تليها ثورة ، ولا يسحق خارجاً إلا ليعقبه خارج، ولم تبق بالأندلس ناحية أو مدينة إلا ثارتعليه ، ولا قبيلة إلا نازعته في الرياسة ، ولم تبق قوة خفية أو ظاهرة إلا عملت لسحقه . فكانتالأندلس طوال عهده بركاناً يتأجج بضرام الحربوالثورة والمؤامرة . ولكنه صمد لتلك الخطوب كلها ، واستطاع بكثير من الذكاء والإقدام والعزم والجلد ، أن يغالب تلك الأخطار والقوى ، وأن يقبض على مصاير الأندلس بيده القوية ، وأن يحيى سلطان أسرته المندثر ، في ذلك القطر النائي ، ليستقر ويزدهر أكثر من قرنين . وكان تفرق خصومه أهم عامل فى ظفره ، فلم تك ثمة زعامة شاملة بعد يوسف والصميل ، يجتمع الحصُّوم حولها ، وكانت القوى الحصيمة منتثرة في النواحي والمدن ، تعمل كل بمفردها حول زعيمها المحلى ، وكانت فوق ذلك يعارض بعضها بعضاً في معظم الأحيان ، وقد استطاع عبد الرحمن أن يقدر هذا الظرف وأن يستغله ، فعمد إلى لقاء معارضيه في الميدان فرادي ، واستطاع أن نحمد ثوراتهم، وأن يحطم قواهم بالتعاقب، وهو في كل مرة يزداد قوة ومنعة، ويزداد خصومه ضعفاً وتفرقاً ، حتى قضى عليهم جميعاً .

## الفصل لثالث

#### ولاية عبد الرحمن الداخل

\_ 1 \_

بدء المعارك الداخلية . القتال بين يوسف والصميل وبين عبد المرحمن . إذعانهما إلى طلب الصلح وعودها إلى قرطبة . فرار يوسف وسبن الصميل . يوسف يستأنف الحرب . هزيمته وفراره . مصرعه في طليطلة ومقتل ولده عبد الرحن . فرار واده محمد إلى طليطلة . هزيمته وأسره . مصرع الصميل . تأملات عن يوسف والصميل . ثورة اللقام بن يوسف في الجزيرة الحضراء . استيلاؤه على إشبيلية . مهاجة عبد الرحن الإشبيلية . هزيمة القام وأسره . ثورة عبد الغافر اليمي في إشبيلية وإخادها . استثنافها على يد حيوة بن ملامس . عبد الرحن يقاتله ويهزمه . ثورة هشام بن عزرة الغهرى وإخادها . استثنافها على يد حيوة بن ملامس . عبد الرحن يقاتله ويهزمه . ثورة هشام بن عزرة الغهرى نطاق الثورة . مسير عبد الرحمن لمقاتلة العلاء وحلفائه . لقاؤهما في قرمونة . هزيمة الثوار ومصرعهم . إرسال رؤوسهم إلى إفريقية ومكة . استثناف حصار طليطلة . تسليمها ومصرع زعمائها . ثورة المطرى البلة . هزيمته ومقتله . ثهرة أبي الصباح في إشبيلية . إستدراجه إلى قرطبة ومقتله . ظهور الفاطمي بلبلة . هزيمته ومقتله . ثهرة أبي الصباح في إشبيلية . إستدراجه إلى قرطبة ومقتله . ظهور الفاطمي البرير ودعوته . ثورته في غرب الأندلس . هزيمته لقوات عبد الرحن . مسير عبد الرخن لقتاله . التجاؤه إلى الجبال . خطة عبد الرحن لتفريق جموعه . عود الثورة إلى إشبيلية ولبلة . مسير عبد الرخن لقتال الثوار . تفرق الثوار وهزيمهم . عود عبد الرحن لقتال الفاطمي . التجاؤه إلى شنت برية . القتال الثوار . تفرق الثوار وهزيمهم . عود عبد الرحن لقتال الفاطمي . التجاؤه إلى شنت برية .

وكان أول ما عنى به عبد الرحمن من أدوار ذلك النضال بعد يوم المسارة ، هو أن يتعقب يوسف والصميل أقوى خصومه وأخطرهم . وكان يوسف قد فر عقب الموقعة صوب طليطلة ، وفر الصميل إلى جيان معقل قومه . وحشد يوسف في طليطلة ونواحها ما استطاع من أنصاره ، بمعاونة عامله عليها هشام بن عزرة الفهرى ، ووافاه الصميل بمن حشد من المضرية . ثم سارا في قواتهما إلى جيان ثم إلى إلبيرة (غرناطة) ، واجتمع أهل هذه الأنحاء حول يوسف ، ونزل يوسف بالبيرة يتأهب لمحاربة عبد الرحمن . ولكنه ما كان يستقر في إلبيرة ، حتى بادر عبد الرحمن بالسير إليه ، وترك حماية قرطبة لحليفه وقائده أبي عمان . ولما علم يوسف بمسيره إليه ، بعث ابنه عبد الرحمن في بعض قواته إلى قرطبة ، فاقتحمها وأسر أبا عمان ونفراً من أهل عبد الرحمن وحريمه ، ثم غادرها في الحال خشية

المفاجأة . ولكن عبد الرحمن الأموى لم يلو في طريقه على شيء ، وقصد إلى إلبىرة تواً ، وحاصر يوسف والصميل . فلما شعرا بأن المقاومة عبث ، فاوضاه في الصَّلْح والتسليم بالأمر له ، ونبذ كل دعوى في الولاية والسلطة ، على أن يؤمنهما في النفس والمال والأهل ، وأن يُومن حلفاؤهم وأصدقاؤهم جميعاً ، وأن يُسمح لها بسكني قرطبة تحتّرعايته ورقابته ، فأجامهما عبد الرحن إلى الصلح على ذلك ، وعلى أن يقدم يوسفولديه عبد الرحمن ومحمداً أبا الأسود رهينة لديَّه ، يعتقلهما في قصر قرطبة برفق وإكرام ، حتى تطمئن النفوس وتستقر الأمور ، وتم عقد الصلح بنن الفريقين في صفر سنة ١٣٩ هـ ، وأفرج عن أبي عبان وباقي الأسرى الذين أَسَر هم ولد يُوسف ، وتصافى الفريقان ، وقفل يوسف والصميل مع عبد الرحمن إلى قرطبة ، وانفض جندهما(١). ونزل يوسف بشرقى قرطبة في قصر الحر الثقفي أحد الولاة السابقين ، ونزل الصميل بداره بالربض (الضاحية) ، وأبدى عبد الرحمن نحوهما عَطْفاً وليناً ، وهو مع ذلك يشدد علمهما الرقابة ، ويحرص على تجريدهما من كل سلطة وقوة . وكان في قرطة فل من عصبة يوسف وأنصاره السابقين ، الذين نالوا على يديه جاهاً وحظوة ، يتطلعون إلى العهد السابق ، ويلومُون يوسفعلي تسليمه واستكانته، وبحرضونه على استعادة مركزه وسلطانه، وكان يوسف من جهة أخرى يشعر أنه في شبه اعتقال ، وأن عبد الرحمن يضيق الحناق عليه ، ويولب عليه صنائعه ، ينازعونه في أملاكه وأمواله لدى القضاء ، والقضاء يميل إلى غبنه وإعناته ، حتى ذهب معظم أملاكه ، وهو يشعر أن عبد الرحمن من وراء ذلك الأضطهاد(٢). عندئذ عُول على الفرار ، وكاتب أنصاره في ماردة وطليطلة ، ثم فر إلى ماردة ، وكان بها معظم أهله وأصهاره (سنة ١٤١ هـ) ، وهناك حشد أنصاره من العربوالبرير ، حتى اجتمع له زهاء عشرين ألفاً ، وتخلف الصميل ولم يو افقه ، فقبض عليه عبد الرحمن وألقاه في غيابة السجن بنهمة التحريض والتآمر. وبينا كان عبد الرحمن محشد جنوده ، سار يوسف بقواته إلى إشبيلية ، وعلمها عبد الملك بن عمر بن مروان المعروف بالمروانى ، فحاصره فى إشبيلية حتى أتاه ولده عبد الله بالمدد ، ثم وقعت بيهما معارك شديدة

<sup>(</sup>۱) راجع نفح الطيب ج ۲ ص ٦٦ ؛ وأخبار مجموعة ص ٩٣ و ٩٤ ؛ والبيان المغرب الصروع

<sup>(</sup>٢) المقرىءن ابن حيان (نفح العليب ح ٢ ص ٦٦ )، وأخبار مجموعة ص ٥٠ .

قتل فها كثير من الفريقين ، وارتد يوسف مهزماً بفلوله . وكان عبد الرحمن الأموى رابط عندثذ بقواته في حصن المدوّر ، الواقع على مقربة من غربي قرطبة ، على نهر الوادي الكبير ، فوافته الأخبار لهزيمة يوسف وفراره ، فتوقف عن مطاردته ، وسار يوسف إلى طليطلة ، ولبث يتردد في أنحابًها مدى أشهر ، وهو يحاول أن ينظم قواته مرة أخرى، ولكن بعض الحونة من أنصاره أو مواليه اثتمروا به ، واغتالوه ذات يوم على مقربة من طليطلة ، وحملوا رأسه إلى عبد الرحمن في قرطبة (سنة ١٤٢ هـ) . والظاهر أن هذه الحريمة لم تكن بعيدة عن وحي عبد الرحمن . وانتهت بذلك حياة يوسف الحافلة المضطربة ، وأمن عبد الرحمن شره وخطره ، وقتل ابنه عبد الرحمن المعتقل لديه ، ورفع رأسهما فوق الرماح أمام القصر ليلتي الرعب في قلوب الخوارج والمخالفين (١). أمَّا ولدُّ يوسف الآخر وهو محمد أبو الأسود ، فقد استطاع أن يفرمن سمنه، وقصد توأ إلى طليطلة معقل عصبة أبيه وتحصن مها ، فبعث عبد الرحن في أثره جيشاً بقيادة تمام بن علقمة وعينه والياً لطليطلة ، فحاصرها حتى سلمت ، وأسر محمد بن يوسف ثانية وجيء به إلى قرطبة ، واستولتجنود عبد الرحمن على طليطلة ( ذى الحجة سنة ١٤٢ ) ، وسمق بذلك وكر الثورة الفهرية . وزج محمد إلى السجن ثانية وادعى العمى حتى استطاع الفرار بعد محنة طويلة ، وعاد يرفع علم الثورة كما سيأتى. واستطاع أخوه الأصغر القاسم بن يوسفأن يفر من طليطلة متنكراً قبل سقوطها . وأما الصميل ، فلبث يرسف في سحنه مدى أسابيع أخرى حتى دس عليه عبد الرحمن من قتله داخل السجن خنقاً ( أواخر سنة ١٤٢ هـ ) <sup>(٢)</sup>.

وهكذا انتهت بذهاب يوسف والصميل مرحلة خطيرة من الإضطراب والقلاقل. كان يوسف شخصية قوية وزعيا ممتازاً ، وقد استطاع أن يحكم الأندلس زهاء عشرة أعوام فى ظروف عصيبة ، وأن يسهر على وحدتها وسلامتها بقوة

<sup>(</sup>۱) البیان المغرب ج ۲ ص ۵۱ ؛ وأخبار مجموعة ص ۱۰۰ . ولكن كوندی يورد عن مصرع عبد الوحمن بن يوسف رواية أخرى هي أنه كان عند مقتل أبيه حراً طليفاً ، وقتل في ممركة دموية نشبت بينه وبين جنود تمام بن طلقمة والى طليطلة (Conde: ibid., V.I. p. 174) وهي رواية ظاهرة الضعف .

 <sup>(</sup>۲) نفح الطیب ج ۲ ص ۲۷ ؛ وابن الأبار نی الحلة السیراء ص ۵۰ ؛ والبیان المغرب
 ج ۲ ص ۵۱ ، وأخبار مجموعة ص ۱۰۱ .

وذكاء ، وأن يدرأ عنها خطر نصارى الشهال والفرنج ، ولما فقد يوسف رياسة الأندلس في يوم المسارة ، لبث مع ذلك أخطر قوة تهدد طالع عبد الرحمن الأموى وسلطانه ، ولبث روح الثورة والمعارضة مدى أعوام أخرى. وكان الصميل زعيماً قوى العصبية ، نافذ الرأى والكلمة ، وافر الدهاء والمكر ، يخشى بأسه ووحيه . فكان ذهابهما من الميدان فوزاً لعبد الرحمن ، وخطوة كبيرة في سبيل استقرار رياسته و توطدها .

وقطع عبد الرحمن أعوامه التالية في كفاح مستمر ، يتلتى وثبات الحوارج عليه من كل صوب. وكان أول الحوارج عليه بعد مصرع يوسف والصميل ، القاسم ابن يوسف وحليفه رزق بن النعان الغساني. وكان القاسم حيما فر من طليطلة كما قدمنا ، قد سار إلى الحزيرة الحضراء ، والتجأ إلى شيخها رزق بن النعان صديق أبيه ، وحشد حوله جمعاً من الأنصار والمرتزقة ، واستولى بمعونة حليفه على شذونة ، ثم سارا في قواتهما إلى إشبيلية ، ولم تكن بها قوة تدافع عنها ، فاستوليا عليها دون مشقة ، فبادر عبد الرحمن الأموى في قواته إلى إشبيلية ، ونشبت بينه وبن الحوارج معركة عنيفة ، قتل فيها رزق بن النعان ومزق جنده ، ودخل عبد الرحمن إشبيلية ظافراً ، وذلك في أو اخر سنة ١٤٣ هـ أما القاسم فالتجأ بقواته إلى شذونة ، وبعث عبد الرحمن في أثره تماماً والى طليطلة ، فطار ده حتى أسره ومزق قواته ().

ولبث عبد الرحمن بإشبيلية بضعة أشهر ، ولكنه ماكاد يغادرها إلى قرطبة حتى نشبت فيها ثورة أخرى ، بقيادة عبد الغافر اليمانى زعم اليمانية ، واستولى عبد الغافر على ما جاور قرطبة من الأنحاء ، وكثرث جموعه ولا سيما من البربر ، وأصبح يمدد قرطبة . فخرج عبد الرحمن لقتاله ، والتقيا بوادى قيس على مقربة من قرطبة ، فاستمال عبد الرحمن حلفاء عبد الغافر من البربر وانفض عنه جندهم ، واقتتل الفريقان فهزم عبد الغافر هزيمة شديدة ، وفر إلى لكتنت ، وطارد عبد الرحمن جنده حتى قتل منهم ألوفاً عديدة (سنة ١٤٤٤ه) .

ورفع لواء الثورة من بعده في إشبيلية أيضاً ، حيوة بن ملامس الحضرمي

<sup>•</sup> ا • ا • ا • Conde : ibid., V. l. p. 178 ( ۱ )

كبير زعمائها ، وتغلب على إشبيلية وإستجة وكثير من نواحى الغرب<sup>(۱)</sup>، والتف حوله أهل هذه الأنحاء واستفحل أمره . فسار إليه عبد الرحمن ، ونشبت بينهما معارك عنيفة مدى أيام ، ودافع الثوار عن أنفسهم بمنتهى البسالة ، حتى كادت الدائرة تدور على عبد الرحمن ، ولكن التفرق دب أخيراً إلى صفوف الثوار ، ولحقهم الإعباء والملل ، فوقعت عليهم الهزيمة ، وفر زعيمهم حيوة ، وكتب إلى عبد الرحمن يلتمس منه العفو والأمان (سنة ١٤٤ هـ ٧٦١م) (٢).

وعلى أثر ذلك نشبت النورة فى طليطلة . وكان عبد الرحمن قد اختار لولايتها تمام بن علقمة ، ثم عينه لحجابته فكان أول حجابه ، وخلفه فى ولاية طليطلة حبيب بن عبد الملك . وكانت المدينة ماتزال تضطرم بعناصر الثورة وفيها كثير من أنصار الفهرية ، فلم يلبث أن قام زعيمهم هشام بن عزرة الفهرى ، ولد عزرة أمر الأندلس السابق ، وأعلن الثورة واعتصم بالمدينة . فسار إليه عبد الرحمن أمر الأندلس السابق ، وأعلن الثورة واعتصم بالمدينة . فسار إليه عبد الرحمن طاعته ، فأجابه عبد الرحمن إلى طلب الصلح ، وقدم ولده رهينة بحسن طاعته ، فأجابه عبد الرحمن إلى طلبه ، وآثر أن بهادنه مؤقتاً . ولكنه ما كاد يصل إلى قرطبة حتى عاد هشام إلى الثورة ، فارتد إليه عبد الرحمن ليعاقبه على نكثه ، وحاصره ثانية وقتل ابنه ، وأطلق رأسه بالمنجنيق داخل الأسوار ، ولكنه لم يظفر وحاصره ثانية وقتل ابنه ، وأطلق رأسه بالمنجنيق داخل الأسوار ، ولكنه لم يطفر بعود تواً إلى طليطلة ، إذ نمى إليه عند ثذ خبر حادث داهم الحطر يتطلب كل جهوده وقواه .

ذلك أن داعية من خصوم بنى أمية هو العلاء بن مغيث اليحصبي (٢)، وكان من وجوه باجة وله بها رياسة وعصبة ، كاتب أبا جعفر المنصور، واتصل برسله

۱۱ - أندلس

<sup>(</sup>١) كورة « الغرب » كانت تقع غربي إشبيلية ، حتى جنوبي البرتغال ما بين لبلة وولبة والجيط ، وقد حرنت في الإفرنجية إلى كلمة Algarve .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٢ ص ٥٣ ، والمقرى ج ٢ ص ٧٣ . ويذكر كوندى أن حيوة من ملامس كان بالعكس صديقاً حيماً لعبد الرحمن ، وبالغ في الاحتفاء به يوم نزوله بإثبيلية ، وأنه توفى بعد ذلك بقليل فرثاه عبد الرحمن بأبيات مؤثرة (Conde:ibid., V.I.p. 179) ، ولكن كوندي يخلط هنا في الوقائع . والحقيقة أن حيوة بن ملامس كان من أصدقاء عبد الرحمن لأول مقدمه وكانت له لديه منزلة ، وينقل إلينا ابن الأبار بيتين ينسب قولهما إلى عبد الرحمن في امتداح حيوة وجوده ووفائه (الحلة السيراء ص ٣٣ و ٣٤) . ولكنه غدا بعد من ألد خصومه ومنافسيه . وله أخبار أخر يستجيء . ( الحلة السيراء ص ٣٣ و ٣٤ ) . ولكنه غدا بعد من ١٠ ك ، والحذامي ( البيان المغرب ج ٢ ص ٥٣ ) .

في إفريقية، واستصدر منه سجلا بولايته المأندلس، ثم ارتد إلى الأندلس، وعاد إلى باجة في قوة كبيرة، ودعا لبي العباس، ورفع العلم الأسود، وأعلن أنه قلد عين أميراً المراب المخلوس من قبل المنصور (١) (سنة ١٤٦ه). وكان الحليفة العباسي كاول مذه الدعوة، أن يحطم مشاريع بني أمية فيا وراء البحر، وأن يبسط سلطانه الإسمى على الأندلس. وقد رأينا أن عبد الرحمن بن حبيب المتغلب على إفريقية، دعا لبي العباس حيما انهار سلطان بني أمية، وكاتب الحليفة العباسي فأقره على حكم إفريقية، فكانت إفريقية تابعة لبني العباس من الوجهة النظرية، وهكذا كان شأن العلاء بن مغيث، فقد رأى أن يستظل في ثورته بالدعوة العباسية، لكي يسبغ عليها لوناً من الشرعية، ولم يكن للخليفة العباسي اعتراض على محاولة لا يتحمل تبعثها من الوجهة المادية، وإن كان يعضدها من الناحية المعنوية، وقد أرسل بالفعل سجلا إلى الثائر بما طاب. وكان بعض الزعماء الحوارج على يوسف ابن عبد الرحمن، قد استظلوا بالدعوة العباسية كما قدمنا. وسنرى كيف يشهر ابن عبد الرحمن، قد استظلوا بالدعوة في حوادث وخطوب أخرى (٢).

واضطرمت باجة وما حولها بنار الثورة ، وهرعت القبائل والأحزاب المختلفة إلى الانضواء تحت اللواء الأسود ، ولاسيا الفهرية واليمنية وجند مصر ، واستفحل أمر العلاء وكثر جمعه ، وانضم إليه أمية بن قطن وأصحابه . وأعلن غياث ابن علقمة الثورة في شذونة محالفاً للعلاء . فخرج عبد الرخن من قرطبة في جميع قواته ، وبعث بدراً مولاه في بعضها إلى شذونة ، فحاصرها حتى أذعن غياث لطلب الصلح . وسار عبد الرحن إلى قرمونة ما بين قرطبة وإشبيلية نظراً لمناعنها ، واتخذ موقف الدفاع ، فسار إليه العلاء في جموعه ، وهاجم قرمونة مراراً ، وحاصرها مدى أسابيع حتى وهنت قوى جنده ، وعندئذ انقلب عبد الرحن من الدفاع إلى الهجوم ، وداهم العلاء في صفوة جنده ، ونشبت بين الفريقين معارك شديدة مدى أيام ، حتى هزم العلاء في صفوة جنده ، وقتل منهم آلاف عديدة ، وكان العلاء نفسه بين القتلى ؛ وأسر ابن قطن . وجمع عبد الرحن رووس الزعماء وكان العلاء نفسه بين القتلى ؛ وأسر ابن قطن . وجمع عبد الرحن رووس الزعماء والقادة من خصومه و رقمها بأمائهم . وحملها بعض رسله إلى القيروان ، فألقيت في أسواقها سراً ، وأثارت هناك دهشة وارتياعاً ، ووضعت رأس العلاء في سفط ،

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٤٥ .

<sup>(</sup>٢) راجع ابن القوطية ص ٣٢ ؛ وابن الأثير ج ٥ ص ٢١٣ ؛ وابن خلدون ج ؛ ص ١٢٢

ومعها اللواء الأسود وسجل المنصور للعلاء ، وحمله بعض التجار الثقاة إلى مكة ، حيث كان المنصور يؤدى فريضة الحج فى العام التالى (سنة ١٤٧هـ) . وألتى أمام سرادق المنصور ، وحمل إليه فارتاع لرؤيته ، وقال ما معناه : «ما فى هذا الشيطان مطمح ، فالحمد لله الذى جعل بيننا وبينه البحر »(١).

وهكذا استطاع عبد الرحمن أن يسحق هذه الدعوة الحطرة ، وكان أخطر ما فيها أنها لم تكن دعوة حزب أو قبيلة ، وإنما كانت دعوة عامة تدعمها الصبغة الشرعية ، ولم يك أصلح منها لحمع خصوم عبد الرحمن من سائر الأحزاب والقبائل تحت لواء واحد (٢) . ولما عاد عبد الرحمن إلى قرطبة كانت الثورة التي يثير ضرامها هشام الفهرى في طليطلة ، قد استفحلت واتسع نطاقها . فأرسل عبد الرحمن قائديه بدراً وتمام بن علقمة في جيش كبير إلى طليطلة ، فطوقها وشدد الحصار عليها حتى ضاق أهلها ذرعاً ، واضطروا إلى طلب الصلح ، على أن يسلموا الزعماء الثائرين ، وقبضوا على هشام وعدة من أصحابه ، فأخذوا إلى قرطبة مصفدين معذبين ، ثم صلبوا بأمر عبد الرحمن ، وتم بذلك سحق الثورة في طليطلة إلى حين (سنة ١٤٧ هـ ٧٦٤ م) .

وفي أوائل سنة ١٤٩ هـ ٧٦٦ ، خرج سعيد اليحصبي المعروف بالمطرى محدينة لَبَلة ، مطالباً بثأر البمانية الذين قتلوا مع العلاء ، فهر عت إليه البمانية وقوى جمعه . ثم سار إلى إشبيلية فاستولى عليها ، وارتد عنها واليها عبد الملك بن عمر المرواني لقلة جنده ، ولبث ينتظر المدن . وكانت إشبيلية مطمح كل ثائر لقربها من قرطبة ، ولأنها لبثت مدى أعوام من أهم مراكز الثورة في الاندلس . وخرج في الوقت نفسه غياث بن علقمة المخمى ممدينة شذونة ناكثاً لعهده . فسار عبد الرحمن أولا إلى إشبيلية ، وانقلب المطرى إلى قلعة رعواق القريبة وامتنع بها ، فحاصره عبد الرحمن وقطع علائقه مع بقية أنصاره ، فلما ضاق الثائر بالحصار ذرعاً ، حاول الخروج ليشق له طريقاً بين الحش المحاصر ، ووقعت بين الفريقين معركة شديدة قتل فيها المطرى ، وارتدت فلوله إلى القلعة ، وقدموا عليهم خليفة بن مروان ،

<sup>(</sup>۱) البیان المغرب ج ۲ ص ٤٠ ؛ والمقری ج ۱ ص ۱۰۹ وج ۲ ص ۲۷ ؛ وأخبار . مجموعة ص ۱۰۲ و ۱۰۳ ؛ وابن القوطية ص ۳۳ .

Dozy: Hist., V. I. p. 234 ( Y )

فاستمر عبد الرحمن في محاصرة الخوارج ، حتى أذعنوا لطلب الصلح ، وسلموا الله قائدهم فقتله ، واستولى على القلعة وهدمها ، ثم سار إلى شذونة فحاصرها حتى أذعن أهلها لطلب الأمان .

وفي العام التالى عادت الثورة فاضطرمت في إشبيلية ، ومديرها وزعيمها في تلك المرة أبو الصباح بن يحيى البحصبي ، صديق عبد الرحمن وحليفه ، وكان أبو الصباح زعيم اليمنية في إشبيلية يوم قدوم عبد الرحمن إلى الأندلس ، فكان في طليعة من هرعوا يومنذ لتأييده ونصرته ، وقاتل معه يوم المسارة ، وغدا إلى جانب أبي عنهان وعبد الله بن خالد ، من خاصة أعوانه وأركان دولته . ولكن عبد الرحمن كان يحقد عليه ويتوجس منه ، لحديث نقل عنه يوم المسارة بوجوب التخلص من عبد الرحمن بعد الرحمن بعد التخلص من يوسف الفهرى ورد الأمر إلى اليمنية (۱) . وكان عبد الرحمن قد ولاه إشبيلية ، ثم عزله عنها لما ظهر من عجزه عن قمع الفتنة ، فغضب أبو الصباح وأظهر الحلاف ، واجتمع إليه أنصاره ، ورأى عبد الرحمن أن يأخذه بالحيلة والملاطفة ، فبعث إليه تما بن علقمة يدعوه إلى قرطبة للتفاهم ، ويبذل له ما شاء من الوعود ، فسار أبو الصباح إلى قرطبة في أربعائة من رجاله ، واستقبله عبد الرحمن بالقصر ، وعاتبه على ما كان منه ، فأغلظ أبو الصباح في الحواب ، ولامه على النكث بوعوده له ، فأمر الفتيان بقتله ، فقتل طعناً بالحناجر وانفض حعه (سنة ١٥٠ ه) .

ولم يمض قليل على ذلك حتى نشبت فتنة خطيرة من نوع جديد ، شغلت عبد الرحمن مدى الأعوام التالية ، وكان نشوبها في شهال شرقى الأندلس بين البربر، وزعيمها ومثير ضرامها ، داعية بربرى خطر يدعى شقنا أو شقيا بن عبد الواحد، وأصله من بربر مكناسة ، وكان فقيها يعلم الصبيان ، فزعم ذات يوم أنه سليل النبي ومن ولد فاطمة والحسن ، وتسمى بعبد الله بن محمد . فذاعت دعوته بين البربر في تلك المنطقة ، وكانوا أكثرية بها . والحصومة بين العرب والبربر قديمة موثلة كما بينا ، وقد كان البربر دائماً على قدم الأهبة للثورة ضد العرب . ولما آنس الدعى الفاطمي قوة جمعه ، سار إلى شكت برية (٢). فاستولى عليها وجعلها مركزه

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ٢ ص ٦٦ ؛ وابن القوطية ص ٣٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) شنت برية وبالإسبانية Santaver من الكور الأندلسية القديمة التي اندثرت ، وكان موقعها يشغل مقاطعة قونقة اليوم ، وقاعدتها شنت برية نقع شرقى وادى الحجارة . وسميت كذلك عن اسمها القديم Santebria .

العام ، ثم سار في جموعه غرباً واستولى على ماردة وقورية ومدلين ، وعلى جميع المنطقة الواقعة حولها بن نهرىالتاجُه ووادىيانة ، فقويت دعوته وعظم أمره ، واشتد بغيه وعيثه في تلُّك الأنحاء ، وأخذت العناصر المخالفة لعبد الرحمن من العرب فى التحرك أيضاً . فعهد عبد الرحمن إلى والى طليطلة أن يقمع ثورة الدعى ، فبعث إلى شنت رية جيشاً بقيادة سلمان بن عثمان ، فخرج إليه الفاطمي في قواته ، فهزمه هزيمة شديدة ، وأسرقائده سلمان وقتله،وزاد هذا الظفر فىسلطانه وبغيه . فسار إليه عبد الرحمن بنفسه فى العام التآلى (سنة ١٥٢ هـ) ، واقتحم منطقة الثورة ، ونشبت بينه وبين البربر وقائع عديدة ثبت فيها البربر ، وامتنع الثائر بالجبال ، ولم بجد عبد الرحمن سبيلا إلى مطاردته . فارتد إلى قرطبة ، وبعث إلى شنت رية مولاًه بدراً ليتابع القتال ، فاستمر الفاطمي ممتنعاً بصحبه في الحبال ، محاذراً لقاء الجيش المهاجم . وعاد عبد الرحمن لقتاله بنفسه في العام التالي (سنة ١٥٤ هـ) ، وشدد في محاصرته ومطاردته ، ولكنه لم يفلح أيضاً في حمله على مغادرة مواقعه ، ثم بعث لقتاله فى العام التالى مولاه عبيد الله بن عثمان ، فخرج الفاطمى للقائه واستمال جنده البرير، وبث الحلاف إلى صفوفه، فانحل عسكره وأنحن فيه الفاطمى، ففر عبيد الله واستولى الثائر على معسكره وأسلاب جيشه ، وقتل جماعة كبيرة من وجهاء جنده ( سنة ١٥٥ هـ)<sup>(١)</sup> .

وهكذا فشلت الحملات المتوالية لإخماد الثورة فى تلك المنطقة الوعرة ، فعاد عبد الرحمن بجيش جديد إلى شنت برية ، ولكنه لجأ عندئذ إلى وسيلة جديدة لتمزيق شمل الثوار ، فاستقدم إليه كبير البربر فى شرقى الأندلس واسمه هلال الميديونى ، وأقره على ما بيده من الأنحاء ، وأصدر له عهداً بولاية الأنحاء التى غلب عليها الفاطمى ، وفوض إليه أمر استخلاصها منه ، وكان لتلك الحيلة أثرها فى بث الخلاف إلى صفوف البربر ، فانفض عن الفاطمى كثير من أنصاره ، واضطر أن ينسحب من شنت برية إلى الشمال ليعتصم بالحبال مرة أخرى، وبينا عبد الرحمن عجد فى مطاردته ويقتحم معاقله وضياعه ، وينكل بأنصاره حيثا وجدوا ، إذ بلغه نشوب الثورة فى إشبيلية ولبلة وباجة ، وقوامها اليمنية من عصبة أبى الصباح

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب ج ۲ ص ٦ ه و ۵ ، وابن الأثير ج ٥ ص ٢٢٤ ؛ وابن خلدون ج ٤ ص ١٢٣ .

وأنصاره . وكان على رأس الثورة فى إشبيلية زعيمها القديم حيوة بن ملامس الحضرمي ، وفي باجة عبد الغافر اليحصي ، وفي لبلة عمر بن طالوت، وهما من أبناء عمومة أبى الصباح، وانضم إليهم كثير من البربر، فحشد الثلاثة حموعهم واعتزموا السير إلى قرطبة في غيبة عبد الرحمن ، وكان قد استخلف علمها مولاه بدراً (١) . فعاد عبد الرحمن إلى قرطبة مسرعاً ، ثم غادرها تواً إلى لقاء الثوار ، فالتَّقي بهم في وادى منبس على نهر «بمبيزار» أحد فروع الوادى الكبير ، ونشبت بين الفريقين في المبدأ عدة معارك محلية . ثم لحأ عبد الرحن إلى الحيلة و الحديعة ، فعهد إلى جماعة من وجهاء البرير من جنده ، أن يتصلوا بزملائهم البرير من جند العدو ، وأن يقنعوهم نخطأ تصرفهم في نصرة اليمنية ، وأنه إذا تغلب عليه العرب ، كانت العاقبة وبالا عليهم أيضاً ، فانسل الرسل إلى معسكر العدو تحتجنح الظلام ، وخاطبوا أبناء جنسهم بما تقدم ، وأخذوا عليهم العهود والمواثيق . وفي اليوم التالى نشبت بين الفريقين موقعة عامة . فنكث البرير وتقاعدوا عن القتال ، فهزم الثوار شر هزيمة ، وكثر القتل في حموعهم حتى قتل منهم زهاء ثلاثين ألفاً ٢٧) . وهلك معظم الزعماء الثائرين ، وفر عبد الغافر وركب البحر إلى المشرق ، وقرن عبد الرحمن ظفره باجراء دموى آخر ، إذ قبض على ثلاثين من وجهاء إشبيلية ممن كانوا فى جيشه وأمر بهم فأعدموا ( سنة ١٥٧ ـــ ١٥٨ هـ ) .

وفى العام التالى عاد عبد الرحمن إلى مطاردة الفاطمى، فالتجأ الثائر إلى الحبال كعادته ، ولم يجد عبد الرحمن سبيلا إلى اللحاق به ، فغزا قورية وأثخن فى تلك الأنحاء ، وكان أمر الفاطمى قد ضعف خلال هذه الأعوام وتضاءل حمعه ، ولكنه لبث يسيطر على شنت برية وماردة ، ولبثت دعوته خطراً بهدد سلام الأندلس . فوجه عبد الرحمن لقتاله فى العام التالى حملة قوية أخرى بقيادة تمام ابن علقمة وعبيد الله بن عمان ، فلقيهما الفاطمى ووقعت بيهما معارك شديدة ، ابن علقمة وعبيد الله بن عمان ، فلقيهما الفاطمى وقعت بيهما معارك شديدة ، وحمت فيها كفته ، ثم التجأ إلى حصن شبطران بقرب شنت برية ، فحاصره تمام وعبيد الله مدى أشهر ، ولم يظفرا منه بطائل ، فعادا إلى قرطبة ، وخرج الفاطمى على أثر عودهما إلى شنت برية ، ونزل بقرية من أعمالها تسمى قرية العيون ،

<sup>(</sup>١) ويقول ابن الأثير إنه كان يستخلف عليها ولده سليمان (ج ٦ ص ٣).

<sup>(</sup>۲) ابن القوطية ص ۳۱ و ۳۲.

وهنالك اثتمر به اثنان من أصحابه هما أبو معن داود بن هلال وكنانة بن سعيد ، وانقضا عليه ذات يوم وقتلاه ، واحترا رأسه وحملاها إلى عبد الرحمن فى قرطبة ، وبذلك انفضت جموعه ، وخبت ثورته ، بعد أن لبثت زهاء عشرة أعوام تحمل الدمار والسفك إلى شرقى الأندلس وغربها ، وتهدد سلطان عبد الرحمن بشر العواقب ، وحققت الحيانة فى لحظة واحدة ما لم تحققه الحملات والبعوث المتعاقبة فى أعوام طويلة . ولعل هذه الضربة الناجعة لم تكن بعيدة عن أصبع عبد الرحمن أو وحيه ، وقد كانت الحيانة والجريمة من بعض أسلحته فى مقارعة خصومه ، وكاننا تحققان له فى بعض الأحيان من الظفر ما لا تحققه أى الوسائل . وكان مصرع الفاطمى وانتهاء ثورة سنة ١٦٠ ه (٧٧٦م)(١) .

<sup>(</sup>١) أخبار مجموعة ص ١١١ ؛ وابن الأثير ج ٦ ص ١٧ .

#### الفضالاابع

#### موقعة رونسڤال أو باب شزروا

الثورة في الثيال . تحالف ابن يقظان والى برشلونة والحسين الأنصاري والى سرقسطة . هزيمة جيش عيد الرسمن وأسر قائده . سعى ابن يقظان لدى ملك الفرنج واستدعاؤه لغزو اسبانيا . تلبية شارلمان للدعوة . اتصال الزعماه الحوارج بالفرنج . سياسة الفرنج في تشجيع الثورة في الأندلس . صلة الحلافة المباسية بهذه السياسة . السراع بين الأندلس والفرنج . اللون الديني لحلا الصراع . أقوال الروايات اللاتينية في تأييد هذه الخاصة . مسير شارلمان إلى أسبانيا . اختراقه لناڤار وحصاره لينباونة . مقاومة البشكنس . سقوط المدينة في يد الفرنج . مقدم سليمان وتسليمه للرهائن . زحف شارلمان على سرقسطة . مقدم بقية الحيش الفرنجي . تطور الحوادث . تحول الحسين وامتناعه بسرقسطة . فشل شارلمان في أخذها . اعتقاله لسليمان وارتداده . بواعث هذا الارتداد الفجائي . عود شارلمان إلى البرتداد الفجائي . عود شارلمان إلى البرنيد . وونسقال مهاجمة بنبلونة وتخريجا . بد المسير للمود . عيشون ومطروح ولدا سليمان . تحالفهما مع الحسين الوباب شزروا . مفاجأة الحيث الفرنجي وفصل . وخرته . من هم الذين هاجوه . المسلمون أم البشكنس . المسلمون هم الذين دبروا الحجوم . معاونة البشكنس . وصف الرواية اللاتينية الهجوم . تمزيق شوخرة الحيش الفرنجي . مصرع الفرسان والسادة الفرنج . أنشودة رولان و بعدها عن التاريخ الحق . الحيش الفرنجي . مصرع الفرسان والسادة الفرنج . أنشودة رولان و بعدها عن التاريخ الحق . مكانها في أدب الفروسة . لماذا لم ينتقم شاولمان لحزيمته . مقارنة بين الروايتين العربية واللاتينية . مكانها في أدب الفروسة . لماذا لم ينتقم شاولمان لحزيمته . مقارنة بين الروايتين العربية واللاتينية .

فى ذلك الحين كانت ثمة حوادث هامة أخرى تقع فى شهال الأندلس. وقد تتبعنا ثورة الفاطمى والبربر إلى نهايتها حرصاً على صلة الحديث. ونعود الآن بضع سنين إلى الوراء. في سنة ١٥٧ ه (٧٧٤ م) ثار سليان بن يقظان الكلبي (أو الأعرابي) والى برشلونة (أو برشنونة) (١) وجيرونة (جبرندة) ، والحسن ابن يحيي الأنصاري والى سرقسطة ، وهو من ولد سعد بن عبادة ، وتحالفا على قتال عبد الرحمن وخلعه. وكان استمرار الثورة في الحنوب ، وانشغال عبد الرحمن الدائم بقمعها ، وطبيعة الشهال الحبلية ومنعته ، مما يذكي عوامل الثورة في الولايات الشهالية ، ويشجع مشاريع الزعماء الحوارج. وكان عبد الرحمن يشتغل يومئذ عقاتلة الفاطمي ، فأرسل إلى الشهال جيشاً بقيادة ثعلبة بن عبيد الجذامي ، فهزمه عقاتلة الفاطمي ، فأرسل إلى الشهال جيشاً بقيادة ثعلبة بن عبيد الجذامي ، فهزمه

<sup>(</sup>١) وهو تعريب مطابق لأصلها اللاتيني Barcenona

سليمان وأسره وتفرق جيشه (١٥٨ هـ - ٧٧٥ م ) (١). واستفحل أمر الثورة في الشمال ، ولكن زعماء الثورة وعلى رأسهم سليان بن يقظان لم يطمئنوا إلى ذلك النصر المؤقت لما يعلمونه من عزم عبد الرحمن وبأسه وروعة انتقامه ، ففكروا في الاستنصار بملك الفرنج. وسار سلمان (وتسميه الرواية اللاتينية ابن الأعرابي) مع نفر من صحبه الحوارج، إلى لقاء شارلمان أو كارل الأكبر في ربيع سنة ٧٧٧م (١٦٠ هـ) ؛ وكان يومئذ يقيم بلاطه في مدينة پادربورن من أعمال وستڤاليا (شمال غربي ألمانيا) ، ويعقد الحمعية الكبرى ، حيث كانت حموع السكسونين المغلوبة تعمُّد للنصرانية ، بعد أن شتت شارلمان شملهم وفر زعيمهم ڤيد وكنت؛ فهنا وفد عليه سليمان وصحبه ، وعرض عليه المحالفة على قتال عبد الرحمن ، واقترح عليه غزو الولايات الأندلسية الشمالية ، وتعهد معاونته ، وبأن يسلمه المدن التي عكمها هو وصحبه من قبل أمير قرطبة ولاسما سرقسطة ، وأخبراً بأن يسلمه أسبره القائد ثعلبة بن عبيد . وتضيف الرواية اللاتينية إلى ذلك أنه كان مع ابن الأعر ابي و لد ليوسف الفهرى حاكم الأندلس السابق جاء ومعه صهره ليسعيا كَذَلك إلى خلع عبد الرحمن ، وتُقول الروأية الإسبانية النصرانية ، إن الذي دعا شارلمان إلى غزو اسبانيا هو ألفونسو أمر إمارة ليون النصرانية (جليقية) . ولكن الروايتن العربية والفرنجية (اللاتينية) كُلتاهما صريحة في أن الدعو جاءت من سلمان بن يقظان ( الأعرابي ) وحلفائه . والرواية العربية تقول لنا بمنهى الوضوح ، إن سليمان استدعى قارله (كارل أو شارلمان) ملك الفرنج إلى بلاد المسلمين ، ووعده بتسليم برشلونة أو سرقسطة <sup>(٢)</sup> . وتوافق الروآية اللاتينية على ذلك ، وتزيد أن سليمان

<sup>(</sup>۱) ويقدم إلينا الرازى بعض تفاريل عن ذاك . فيقول لنا إن سليمان بن يقظان الكلبى (وهو الأعراب) كان من زعماه سرقسطة ، فلما ولى الثنز بدر مولى عبد الرحمن الداخل نقله إلى قرطبة ، فحرضه البعض على القيام بثأر قومه اليمانية فخرج من قرطبة إلى سرقسطة ودخلها . وخرج محاربة ثعلبة بن عبيد سنة أربع وستين ومائة ، ونزل مدينة طرسونة ، ووالى حربه ، واضطرب على باب سرقسطة بمسكره ، فافترس سليمان بن يقظان غفلته ، وافتراق أهل الحيش ، فهجم عليه وأسر ثعلبة بن عبيد ، وبحث به إلى ملك الفرنج . وأهم مفارقة في رواية الرازى هو التاريخ وأسر ثعلبة بن عبيد ، وبحث به إلى ملك الفرنج . وأهم مفارقة في رواية الرازى هو التاريخ المناخر الذي يقدمه إلينا عن هذه الموقعة ، وذلك حسبما يتضم بعد من سير الحوادث (وقد نقل إلينا هذه الرواية العذرى في كتابه ترصيع الأخبار الذي سبقت الإشارة إليه ص ١٢٥) .

<sup>(</sup>۲) أخبار مجموعة ص ۱۱۲ و ۱۱۳ ، وابن الأثير ج ٦ ص ه و ۲۱ ، وابن خلدون ج ٤ ص ١٢٤ .

وحلفاءه أعلنوا خضوعهم لملك الفرنج وانضواءهم تحت حمايته(١).

ولى ملك الفرنج دعوة الثوار المسلمين ووافق على عروضهم . وبعث إليه سلمان بأسيره ثعلبة بن عبيد قائد عبد الرحمن ، عنواناً للثقة والتحالف، فسجن في إحدىالقلاع الفرنسية . وفي رواية أخرى أنه سلمه إليه عقب مقدمه إلى اسبانيا . وعلى أيحال فقدكان حصول هذا الأسىر ، وهو من خاصة عبد الرحمن وأكابر وزرائه في يد ملك الفرنج، ضربة لعبد الرحمن، ورهينة قيمة بمكن استغلالها . وكان سلمان زعيم أولئك الحوارج يعمل مستقلالنفسه ، ويرمىقبل كل شيء إلى تحطيم سيادة قرطبة ، وإلى الاستقلال بما في يده تحت حماية ملك الفرنج. ولكن ملك الفرنج كانت له مشاريع أخرى . وكانت السياسة الفرنجية ترمى إلى تعضيد روح الثورة والحلاف في إسبانيا المسلمة ، ولاسها منذ الهارت سيادة الإسلام في جنوبي فرنسا وارتد المسلمون إلى ما وراء الىرنية . وبدأ تطبيق هذه السياسة منذ عهد بيين أبي شارلمان . وكان سليمان بن يقظان زعيم الثورة في الشمال يتصل مملك الفرنج منذ سنة ٧٦٠ م ، أعنى منذ استيلائه على أربونة واتصال الحدود الفرنجية بحدود اسبانيا المسلمة ، ويسعى بهذا التحالف إلى تأييد استقلاله . وهكذا بدأت العلائق تنتظم بن الزعماء المسلمين ، الحوارج على حكومة قرطبة ، وبين الفرنج المتربصين بدولة الإسلام في الأندلس ، فكان الزعماء الحوارج كلما حاولوا الثورة والاستقلال بحكم مدينة أو ولاية، اتجهوا إلى الفرنجيستمدون عونهم ومناصرتهم، وكان الفرنج يسارعون إلى تلبية هذه الدعوات ، ويتخذونها ذريعة للتدخل في شئون اسبانيا المسلمة ، وإذكاء روح التفرق فها ، وسنرى كيف استطاع ملوك الفرنج تنفيذ هذه السياسة في فرص عديدة متعاقبة . والظاهر أن الحلافة العباسية في المشرق لم تكن بعيدة عن تأييد هذه السياسة في المغرب، والتوسل بذلك إلى مناوأة بني أمية الذين استطاعوا أن ينتزعوا هذا القطر النائي من أقطار الحلافة ، ويقيموا فيه دولتهم الداهبة على دعائم جديدة ، فإن الرواية الفرنجية تحدثنا عن

Ramón Menendez: الرواية اللاتينية في مؤلف العلامة الأستاذ بيدال الرواية اللاتينية في مؤلف العلامة الأستاذ بيدال Pidal: La Chanson de Roland y el Neotradicionalismo (Espana-Calge, Madrid 1959) p. 179-180. وهو يتناول حوادث الإسباني، وهو يتناول حوادث موقعة باب الشزرى بإناضة شافية وتحليل ممتع وراجع أيضاً موسوعة بوكيه . وراجع أيضاً Reinaud: Invasions des Sarrazins, en France, p. 94

علائق المنصور وبين وتقول لنا ، إن بين بعث فى سنة ٧٦٥ م سفارة إلى بغداد ، ورد المنصور بإرسال سفراء إلى ملك الفرنج وفدوا عليه بعد ذلك بثلاثة أعوام ، وقضوا حيناً فى البلاط الفرنجى فى مدينة متر (١). وسار شارلمان ولد بين على سياسة أبيه ، فكان بينه وبين الرشيد في ابعد تلك المكاتبات والسفارات الشهيرة التى فصلها الرواية الفرنجية أيضاً ، والتى نعود إليها فى مقامها المناسب. وسنرى فيا بعد ، أنه فى الوقت الذى كان فيه يعقد هذا التحالف بين ثوار الشهال وبين فيا بعد ، أنه فى الوقت الذى كان فيه يعقد هذا التحالف بين ثوار الشهال وبين ملك الفرنج ، كانت ثمة محاولات تبذل لنشر الدعوة العباسية فى الأندلس حيث نزل عبد الرحمن بن حبيب الفهرى المعروف بالصقلبي فى تدمير يدعو للخلافة العباسية على نحو ما نفصل بعد .

وكانت إسبانيا المسلمة تجوز إزاء هذا الحطر الأجنى الذي يتربص بها ظرفاً من أدق ظروفها، فقد كانت مصابرها تهتز في يد القدر ، وكان الإسلام بجوز فيها معركة الحياة والموت، بعد أن كان قبل ذلك محقبة يسيرة يتدفق إلى ماوراء البرنيه بقوة ، ويسود معظم أنحاء فرنسا الحنوبية . وكانت مملكة الفرنج بالعكس قد توطدت دعائمها ، وأنتزعت من الإسلام كل معاقله في فرنسا ، بعد أن لبث مدى حن يزعجها ومهدد وجودها . وبينما اجتمعت كلمة الفرنج بزعامة الأسرة القارلية القوية ، إذا بالإسلام في اسبانيا تعصف به ريح التفرق من كل صوب وتمزقه شر ممزق ، وإذا بالأندلس تغدو بركاناً من القلاقل والحروب الأهلية . وكان كارل الأكر (شارلمان) مذ ولى العرش (سنة ٧٦٨ م) يشغل عن التدخل في اسبانيا المسلمة ، بمحاربة القبائل الوثنية السكسونية فما وراء الرين لير د خطر اعتدائها على مملكته ، وليخضعها إلى سلطانه . وكانت غزُّوات الأسرة القارلية تتخذ فما وراء الرِّين منذ عهد كارل مارتل ، جد كارل الأكبر ، لوناً دينياً عميقاً كالذي تتخذه حروب الفرنج مع العرب في غاليس . ذلك أن حروب الفرنج فيها وراء الرين كانت تتخذ مظهر حماية النصرانية ، من خطر الوثنية المتدفق من المشرق ، وكانت حرومهم في غاليس تتخذ مظهر حماية النصرانية ، من وثبات الإسلام المتدفق من الحنوب. وكانت الكنيسة روح هذه المعارك توحى مها وتذكمها ، إلى جانب شهوة الظفر والفتح. فلما ظفر الفرنج برد تيار الإسلام إلى ما وراء البرنيه ، واستولوا

Reinaud: ibid. p. 89 & 92. ( )

على جميع ثغوره ومعاقله فى فرنسا ، وفترت تلك النزعة الدينية العميقة ، التى جعلت غاليس مدى نصف قرن مسرحاً لصراع العرب والفرنج ، بقيت الأطماع والبواعث السياسية ، تحفز الفرنج إلى قتال الإسلام ومطاردته ، وانتزاع اسبانيا أو على الأقل ولاياتها وثغورها الشمالية من قبضته ، لتكون معقلا لدرء فورانه ووثباته من الحنوب .

وتشر الروايات اللاتينية إلى غايات السياسة الفرنجية من التدخل فى شئون اسبانيا المسلمة ، وتحدثنا عن هذا المزج بين الغايات الدينية والدنيوية . فأما عن الناحية السياسية فإن إجهارت مؤرخ شارلمان يقول لنا إن الحملة التى نظمها الملك الفرنجى إلى اسبانيا كان يقصد بها مهاحمة قرطة . وإنه ليبدو من ضخامة الحيش الذى حشده شارلمان ، أن الأمر لم يكن متعلقاً فقط بالاستيلاء على المدن التى وعد سليان بن يقظان يتسليمها ، وأن شارلمان كان برى بالعكس إلى السيطرة على اسبانيا كلها، أو على الأقل نصفها الشهالى . ويقول لنا «أبدال» وهو مؤرخ حملة شارلمان الإسبانية ، إن الأمر لم يكن متعلقاً بغاية دينية قوامها تحطيم دولة «كافرة» ولكن الحملة كانت ترمى إلى غاية سياسية قوامها أن يوضع حد لأخطار الغزوات ولكن الحملة كانت ترمى إلى غاية سياسية قوامها أن يوضع حد لأخطار الغزوات الإسلامية لفرنسا . و برى الأستاذ بيدال أن شارلمان لم تكن له غاية دينية خالصة في أية حملة من حملاته ، وأن الباعث كان دائماً سياسياً ، ولكنه يبطن في ثنيته الغاية الدينية . ذلك لأن المشكل الوحيد لإخضاع شعب «كافر » هو حمله على اعتناق النصرانية ، وهذا ما وقع بالنسبة لحملات شارلمان ضد «الأقار »(١) ، وضد السكسونين » .

ومن ثم فقد كان مسير شارلمان إلى اسبانيا يبطن الغاية الدينية إلى جانب الغاية السياسية، وهذا ما تؤيده الرواية اللاتينية Anales Mettenses ، التي كتبت في حياة شارلمان ، وفيها «أن كارلوس قد هزته شكاوى النصارى الإسبان الذين نكل بهم المسلمون فسار بحيشه إلى هنالك» . ويضيف الأستاذ پيدال إلى ذلك «انه وإن كان الإسلام يتسم حقاً بالتسامح ، إلا أن النصارى واليهود في اسبانيا كانوا يعانون ضغطاً وإرهاقاً في ظل الحكومة الإسلامية ، ومن ثم فقد كان للنصارى المستعربين

<sup>(</sup>١) الأقار أو الأقاريين Avars هم مجموعة من القبائل القوية كانت تسكن حوض ثهر الدانوب الأوسط. وقد حطمهم شارلمان وانتهى الأمر بتنصيرهم (٧٩١ – ٧٩٥ م).

أن يستقبلوا شارلمان كمحرر لهم » . وتؤيد هذه النزعة الدينية للحملة ، روايات لاتينية كثيرة أخرى معاصرة ولاحتمة . بيد أن أقطع دليل على روح الحملة الدينية هو أن شارلمان قد أبلغ البابا هادريان بأمرها قبل أن يضطلع بها ، وأن البابا بارك عز يمته ووعده بإقامة الصلوات ، لكى يعود ظافراً إلى مملكته (١).

وكان كارل حينًا استدعاه الخوارج المسلمون لغزو اسبانيا ، قد انتهي من الحرب في سكسونية ، وهزم القبائل الوَّثنية الجرمانية ، وأخضع زعيمها القوى «ڤيدوكنت» وألحأه إلى الفرار ، فجاءت الدعوة إليه في وقت ملائم . وانتظر كارل حتى مضى الشتاء ، ثم سار إلى الحنوب وقضى أعياد الفصح في أكوتين على مقربة من بوردو . وفي فاتحة ربيع سنة ٧٧٨ م ، جمع قواته المؤلفة من فرنج نوستريا ومن الجرمان واللونبارد وفرق من بريتانيا وأكوتين ، واخترق ولاية أكوتين، وقرر أن يفتتحالغزوة الإسبانية تواحيى لا يفاجئه الشتاء، وقسم جيشه الضخم إلى قسمن ، عبر أحدهما جبال البرنيه من الناحية الشرقية ، وعبر ها القسم الثانى بقيادة كارل نفسه من الناحية الغربية ، من الطريق الرومانى القديم فوق T كام «چان دى لاپور» الشاهقة التي تشرف على مفاوز رونسڤال الوعرة ، على أن بجتمع الحيشان على ضفاف بهر الإيبرو أمام سرقسطة حيث يلتقي شارلمان محلفائه المسلمين . وكان عبوره لحبال البرنيه من « باب الشزرى» في شهر أبريل على الأرجُّع. واخترق شارلمان بلاد البشكنس أوناڤار الحديثة ، وحاصر عاصمتها بنبلونة، وهي قلعة الناڤارين، واستولى علمها بعد قليل. وقدكان أولئك الناڤاريون دائماً شعبة خاصة من « البشكنس » ، وكانت بنبلونة دائماً مدينة البشكنس منذ أيام سترابون(٢٠). وقد كان البشكنس دائماً يحاولون الاحتفاظ باستقلالهم منذ أيام القوط، وكثيراً ما لحأوا في سبيل ذلك إلى الحروج والعصيان، والامتناع بهضامهم وجبالهم الشاهقة ، وكان هذا شأنهم حينها و فد شار لمآن بقواته الضخمة ، فقد كانوا يحرصون على هذا الاستقلال ، ولا يودون الحضوع لأية جهة ، لا إلى الفرنج ، ولا إلى مملكة (جليقية) ، ولا إلى إمارة قرطبة الإسلامية . ومن ثم فقد اضطر شارلمان إلى محاصرة بنبلونة وأخذها بالعنف. وهنا تبرز هذه الحقيقة، وهي

R.M. Pidal: ibid., p. 181, 189, 183 & 184. : راجم (١)

R. M. Pidal: ibid., p. 186 (Y)

أن شار لمان بغزو بلاد البشكنس ، كان يحارب أمة من النصارى ، وهو فى ذلك لم تكن تحدوه سوى بواعث السياسة والفتح . ولم تكن النزعة الدينية خاصة بارزة فى تلك الغزوة . أما الحيش الفرنجى الذى اخترق شرقى البرنيه ، فقد كان يسير فى منطقة يسيطر عليها الفرنج ، مذ تقلص عنها سلطان المسلمين ، منذ أيام يهين و الد شار لمان ، ومن ثم فقد كان يخترق بلاداً صديقة ، يرحب أهلها بمقدمه ، أملا فى عونه وحمايته .

وتقول لنا بعض الروايات اللاتينية (١) إن سلمان بن يقظان (ابن الأعرالي) ، كان يتر دد عندئذ بانتظام على بذبلونة، وإنه وفقاً لتعهداته سلم الرهائن إلى شارلمان ، وإنه قد وفد كذلك على بنبلونة أبو ثور بن قسى حاكم وشقه ، وقدم أخاه وولده رهينة ، وقد بقيت هذه الرهائن في معسكر شارلمان حتى وقعت النكبة . بيد أنه توجد روايات أخرى مفادها أن الرهائن سلمت فها بعد، حبن وفود شارلمان على سر قسطة . وعلى أىحال ، فقد سار شارلمان بعد استيلائه على بنبلونة ومعه سلمان إلى سرقسطة(٢)، وهي معقد المشروع كله حسما اتفق عليه في پادربورن ؛ وكَّان القسم الآخر من الحيش ، قد اخترق في تلك الآونة منطقة جبرندة (جبرونة ) و برشَّلُونَة ، واتجه غرباً إلى سرقسطة حيث انضم إلى القوات التي يقودها شارَّلمان ، وكان شارلمان ، بعتقد حينها سار إلى سر قسطة أنه سيلتي هناك حلفاءه المسلمين على أهبة لمعاونته وتحقيق رغباته في الاستيلاء على المدينة الكبرى . ولكن الحوادث كانت تطورت عندئذ ، و دب الحلاف بن الحوارج المسلمين. وكان الحسن بن عبى الأنصارى والى سرقسطة حليف سلمان منذ البداية ، وكان عضده في مشروعه لاستدعاء الفرنج ، وبالرغم من أنه لم يذهب إلى پادربورن ، ولا إلى بنبلونة ، فقد كان موافقاً على الحلف الذي عقده سلمان مع شار لمان ، وعلى العهود التي قطعها له . والظاهر أن الحسين نقم على سليان موقف الصدارة والزعامة الذي اتشح به إزاء الفرنج، فنشبت بينهما الخصومة، أو أنه خشى عاقبة التورط في حلف الفرنج. فعدل موقفه في آخر لحظة حيماً شعر تمسير الفرنج إلى مدينته والظاهر أيضاً أنه لم يكن في سرقسطة حينها أقبل إلها الحيش الفرنجي ؛ إذ تقول

R. M. Pidal: Ibid., cit. Anales Breves. p. 187 (1)

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ج ٦ ص ٥ .

لنا الرواية الإسلامية ، إنه سبق إليها سليان ، وتحصن بها ، فلما أشرف شارلمان مع حليفه سليان على سرقسطة ، رفض الحسين أن يستقبله ، وألنى المدينة محصنة متأهبة للدفاع والمقاومة ، فعبر بهر الإيبرو إلى الضفة الأخرى ، وقدم إليه سليان رهائن عدة من الأعيان والأكابر ، وفي مقدمتهم ثعلبة بن عبيد قائد عبد الرحمن وكان أسيراً لديه حسبا تقدم . ولكنه لم يستطع أن يفعل شيئاً لإقناع الحسين فتح أبواب سرقسطة ، ولم يستطع شارلمان من جهة أخرى الاستيلاء عليها ، وردت المدينة المحصورة كل هجهاته بشدة (۱) ، وعجز سليان أن محقق شيئاً من وعوده في تسليم المدن والحصون الواقعة في تلك المنطقة . ولم يشأ ملك الفرنج أن نحوض في تلك الوهاد والحضاب الصعبة معارك لم يتأهب لحوضها ، وارتاب من جهة أخرى في نية سليان وموقفه ، فقبض عليه (۲) ، وارتد بحيشه نحو الشهال الشرقي في طريق العودة . وكان ذلك في شهر يوليه سنة ۷۷۸ م (شوال سنة ١٦١ ه) .

بيد أن هذه الوقائع ينقصها شيء من الوضوح. ذلك أنه لم تقع بين الفريقين معارك ذات شأن . فهل ارتد ملك الفرنج من تلقاء نفسه ، أم اضطر مرعماً إلى الارتداد لبواعث وأسباب لا نعلمها ؟ .

يقول الأستاذ پيدال «إن الانسحاب لا شك فيه . ولكن فشل حملة الملك الفرنجي لاتفسرها لنا هجمات المحصورين . إذ كيف يرتد هذان الحيشان الفرنجيان اللذان يضهان هذه الحموع من جند بريتانيا ونوستريا وباڤاريا ولومبارديا ؟ وكيف يرتد هذا العاهل وكيف يرتد هذا العاهل القوى وجيشه العظيم ما يزال سليا لم يمس ، دون أن يخضع الحسين ، ودون أن يفتتع أواسط إسبانيا ؟ «(٣) .

إن الروايات اللاتينية تحاول أن تلتى الضوء على ذلك الغموض ؛ فيقول لنا وأبدال، السالف الذكر ، إن شارلمان قدر أنه قد بجد نفسه وحيداً فى قلب شعب معاد ، مع صعوبة التموين لجيشه العظيم . بيد أنه يوجد تعليل آخر أقوى وأوضح، تقدمه إلينا رواية لاتينية أخرى فى نصها الآتى : «إن السكسون المارقين حينها

<sup>(</sup>١) أخبار مجموعة ص ١١٣ .

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير ج ٦ ص ٥ .

R.M. Pidal: lbid.; p 188 ( T )

علموا أن الملك كارلوس فى منطقة سرقسطة، قد شقوا الطاعة ، وخربوا وأحرقوا الأراضى حتى ضفاف الرين . ونمى ذلك إلى كارلوس وهو فى اسبانيا ، فلما وقف عليه عاد مسرعاً إلى فرنسا »(١) . وربما كان فى ذلك خير تفسير لانسحاب شارلمان ، وتركه سرقسطة لمصرها .

ارتد شارلمان على رأس قواته المجتمعة وفى ركبه سليمان أسيره وعدد من الرهائن وسار شهالا نحو بلاد البشكنس. وكان الناقاريون فى تلك الأثناء قد جمعوا فلولهم، واعتزموا الدفاع عن حاضرتهم بنبلونة وعن حرياتهم التالدة ، خصوصاً وقد شجعهم وقفة سرقسطة وصاحبها الحسين ضد الملك الفرنجى ، وانضم إليهم كثير من المسلمين من أبناء الأنحاء المحاورة ، للتعاون فى دفع العدو المشترك ، ولكن شارلمان هاجم بنبلونة بعنف ، ولم تجد بسالة الناقاريين وحلفائهم المسلمين شيئاً ، فتركوا المدينة ، وتفرقوا فى مختلف الأنحاء ، واستولى شارلمان على بنبلونة للمرة الثانية ، وهدم حصونها وأسوارها حتى لاتعود إلى المقاومة إذا عاد إلى تلك الأنحاء ، ولكى عهد لحيشه طريق العود المأمون إلى فرنسا .

وغادر شارلمان بنبلونة متجهاً إلى جبال البرنيه من طريق هضاب رونسقال المؤدية إلى باب الشزرى . فما الذى حدث عندئذ ؟ تقول الرواية العربية إن شارلمان « لما أبعد من بلاد المسلمين واطمأن ، هجم مطروح وعيشون إبنا سلمان فى أصحابهما ، فاستنقذا أباهما ورجعا به إلى سرقسطة »(٢). وفى هذه الكلمات القليلة تشير الرواية العربية إلى النكبة الهائلة التى أصابت الحيش الفرنجى أمام باب الشزرى والتى تقدم إلينا الروايات اللاتينية اللاحقة تفاصيلها .

والظاهر أيضاً من الرواية العربية أن ولدى سليمان ، حييما قبض شارلمان على أبهما ، عادا إلى الاتفاق مع الحسين بن يحيى على مقاومة الفرنج، وجمعا فى الحال قوات أبهما وأتباعه، وسارا بجيشهما فى أثر ملك الفرنج محاولان مهاجمته وإنقاذ أبهما من أسره . وكان شارلمان فى ذلك الحين قد غادر بنبلونة بعد تخريبها متجهاً صوب جبال البرنيه ، ليعبرها كرة أخرى إلى فرنسا ، وكان عبوره من نفس الطريق التي أتى منها ، أعنى من مفاوز رونسقال . ويقع ممر رونسقال . Roncesvalles ،

R. M. Pidal: ibid; cit. Chronicon Moissiocense; p. 189 (1)

۲) ابن الأثير ج ٦ ص ٠ .

الذي يسمى بالعربية «باب شيزروا» (١)، أو باب الشيزري ، في طرف البرنية الغربي شال شرق بنبلونة ، وعلى قيد عشرين كيلومتر منها ، وهو أحد ممرات عدة كانت تستعمل منذ عهد الرومان لاختراق البرنية من الشهال أو الحنوب . وهي نفس الممرات أو الأبواب التي كان يستعملها العرب للعبور إلى غاليس (٢) . وقد لبثت هذه الحبال الوعرة الشاهقة على عمر القرون حاجزاً منيعاً يفصل بين شبه الحزيرة الإسبانية وبين غاليس ، ولا يتأتى للغزاة ، عبوره إلا خلال هذه الممرات الشهيرة . في مفاوز رونسقال الوعرة ، وتجاه ممر البرنية المسمى مبذا الاسم أعنى باب شيزروا ، وقعت المفاجأة الهائلة . ذلك أن الحيش الفرنجي ما كاد يبدأ عبور الحبال ، حتى أشرف المسلمون بقيادة عيشون ومطروح على مؤخرته ، وانتزعوا منها الأسلاب والأسرى ، وفهم سلمان بن يقظان . والرواية العربية صرعة في أن المسلمين هم الذين دبروا هذا الهجوم الفجائى ، على مؤخرة الحيش الفرنسي ، المسلمين هم الذين دبروا هذا الهجوم الفجائى ، على مؤخرة الحيش الفرنسي ، ولكن بعض الروايات اللاتينية التي تتحدث عن الموقعة ، تقول لنا إن الذين ولكن بعض الروايات اللاتينية التي تتحدث عن الموقعة ، تقول لنا إن الذين

Portus Ciserei الشريف الإدريسي، وهي مشتقة من الاسم الروماني القديم Portus Ciserei أو Portus Sizarae

<sup>(</sup>٢) يقدم لنا الشريف الإدريسي وصفاً دقيقاً لجبال البرنيه التي تسمى في الجغرافية العربية مجبال البرت أو البرتات كما قدمنا ، وللأبواب الرومانية التي كانت بها فيقول : « وطول هذا الجبل من الشهال إلى الجنوب مع سير تقويس سبعة أيام ، وهو جبل عال جداً صعب الصعود ، وفيه أربعة أبواب فيها مضايق يدخلها الفارس بعد الفارس . وهذه الأبواب عراض لها مسافات وهي منحرفة الطرق . وأحد هذه الأبواب الباب الذي في ناحية برشلونة ويسمى « برت جاقة » (چاكا) ؛ والباب الثاني الذي يليه يسمى « برت شيزروا » Roncesvalles ( والباب الثاني الذي يليه يسمى « برت أشبرة » ؛ والباب الثالث منها يسمى « برت بيونة » . ويتصل بكل برت منها مدن في الجهتين، فا يلي برت شيزروا مدينة بنبلونة ؛ والباب المسمى جاقة عليه مدينة جاقة . (راجع منها مدن في الجهتين، فا يلي برت شيزروا مدينة بنبلونة ؛ والباب المسمى جاقة عليه مدينة جاقة . (راجع وظاهر أن كلمة برت تمني الباب أو الممر ، وأصلها من الإسبانية الحديثة لا تختلف كثيراً عما تقدم ، وفيها أن هذه الأبواب والممرات خسة : ( 1 ) ممر بربنيان ، بين برشلونة وأربونة ( ٢ ) ممر بوكير دا الموصل إلى شرطانية ( ٣ ) المر بين بنبلونة وسان چان دى بيبدبور ( ويسمها الإدريسي بوكير دا الموصل إلى شرطانية ( ٣ ) المر بين بنبلونة وسان چان دى بيبدبور ( ويسمها الإدريسي بوكير دا الموصل إلى شرطانية ( ٣ ) المر بين بنبلونة وسان چان دى بيبدبور ( ويسمها الإدريسي شنت جوان) وهو باب شيزروا ( ٤ ) مر تولوز ( طلوشة ) إلى بيونة ( ه ) مرچاكا . وكانت هذه الأبواب أو الممرات تستعمل لاختر اق الحبال حين الغزو إلى فرنسا ومنها في طريق المودة .

هاجموا مؤخرة شارلمان حين ارتداده ، هم البشكنس النصارى انتقاماً لما أنزله الفرنج ببلادهم وعاصمتهم بنبلونة من العيث والتخريب. وإليك ما تقوله هذه الرواية : « إن شارلمان عاد من سرقسطة إلى بنبلونة ، وهدم أسوار هذه المدينة من أساسها لكى لاتستطيع الثورة عليه وقررالعودة ، وبدأ بجوزشعب البرنيه . وهنا ، وفي أرفع نقطة هجم البشكنس ، وقد كانوا يكمنون في المؤخرة ، وأوقعوا الحلل في الجيش كله ، فساده أيما اضطراب وجلبة ، وبالرغم من أن الفرنج أبدوا تفوقهم على البشكنس ، سواء في السلاح أو الروح المعنوية ، فقد بقوا هم الأضعف بسبب رداءة الموقع وعدم التكافئ في وضع المعركة »(١) .

وهنا يحق لنا أن نتساءل إزاء هذا التناقض ببنالروايتن ، من هم الذين دروا هذا الهجوم على مؤخرة الحيش الفرنجى ؛ أهم المسلمون وحدهم جسبا تقرر الرواية العربية ، أم هم البشكنس وحدهم حسبا تقرر الرواية الفرنجية ؟ يقول الأستاذ يبدال ، إنه لمن غير المعقول ، بل ومن المستحيل أن يقوم البشكنس وحدهم بمهاجمة مؤخرة جيش عظيم كجيش شار لمان ، والأكثر احمالا هو أنهم يبحثون عن العون ضد المعتدى الحارجى ، وإنه لكذلك من غير المعقول أن يستطيع إبنا سليان وحدهما انتزاع الأسرى من الحيش الفرنجى ، وذلك فى الأرض المكشوفة ما بن سرقسطة وبنبلونة ، وإنه لا يمكن الاعتقاد بأى حال بأن يسمح جيش شار لمان لنفسه أن يفاجأ مرتبن فى أيام قليلة ، وإذا فلا بد أن البشكنس والمسلمين معاً قد فاجأوه فى شعب البرنية : البشكنس الذين أثار هم تخريب بنبلونة ، والمسلمون الذين يحاولون النين عاولون النين الأعرابي والرهائن (٢) .

ثم يقول العلامة الإسباني (إنه باستعراض سائر الروايات يبدو أن هناك حقيقة تاريخية ، وهي أن المسلمين تعاونوا مع البشكنس في موقعة باب الشزرى ؛ وأن أنشودة رولان ، وهي مستمدة من أناشيد معاصرة للنكبة ، هي أصح من الرواية اللاتينية Anales Regios). ونقول نحن إن هذا الاستعراض لمختلف الروايات يدنى بأن المسلين هم الذين دبروا الهجوم على مؤخرة الحيش الفرنجي ، وإنه يدنى بأن المسلين هم الذين دبروا الهجوم على مؤخرة الحيش الفرنجي ، وإنه

Anales Regios hasta 829; cit. por R.M. Pidal: ibid; p. 191 8 192 (1)

Conde : Ibid., V.I. p.201 . وراجع أيضاً R. M. Pidal : ibid ; p. 1938-194 ( ٢ ) . Dozy : Hist. V. I. p. 243 & notes و Dozy : Hist. V. I. p. 243 مرافع من أنشودة رولان الثميرة ، التي نتحدث عمها بعد .

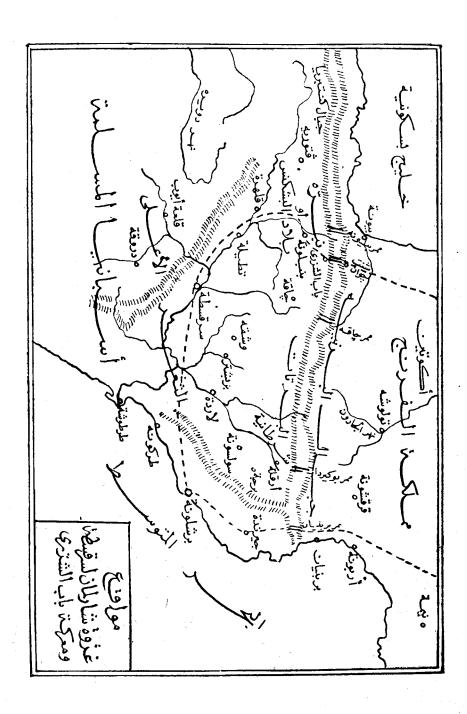

فيا يرجح قد اشتركت معهم جموع كبيرة من البشكنس فى هذا الهجوم ، وإن مضمون أنشودة رولان حسبا نقدمه بعد ، يؤكد هذا الاستنتاج فى إسناد الدور الرئيسى فى الموقعة إلى المسلمين .

وقد وصفت لنا إحدى هذه الروايات اللاتينية ، تعاون المسلمين والبشكنس في الهجوم ، وفيها وأن جيش شارلمان كان يتكون من خسة آلاف فارس من ذوى الأسلحة الثقيلة وعدد مماثل من المشاة ، وأن المؤخرة كانت تتكون من ألف فارس ومعها دواب الحمل ، وأن الكمن وقع في الأماكن الصاعدة من الطريق المعبد . وقد تعاون بشكنس بنبلونة والمسلمون ولاسيا مطروح وعيشون ولدى ابن الأعرابي ، وكان هذا التحالف ضرورياً ، لأن المسلمين كانوا في حاجة إلى المعرفة الدقيقة لهذه الوهاد وهو ما يتقنه البشكنس ، وكان البشكنس محاجة إلى مقدرة المسلمين في النظيم العسكرى ، وهما معاً قد استطاعا أن يسحقاً مو خرة هذه الصفوف التي ارتجت لها سائر إسبانيا ، (1)

وقع هذا الهجوم الفجائى من المسلمين على مؤخرة الحيش الفرنجى بمعاونة البشكنس ، فأسفر عن أروع نتيجة بمكن تصورها . ذلك أن الفرنج لم يحسنوا الدفاع عن أنفسهم فى تلك الشعاب الضيقة المنحدرة . وقد فصلت مؤخرة الحيش الفرنجى ، وانتزعت منها الأسلاب والأمتعة وفى مقدمتها الحزانة الملكية ، وكذلك الرهائن ، وفى مقدمتهم سليان ، ومزقت المؤخرة نفسها شرممزق ، وهلك خلال المعمعة الهائلة عدد عظم من سادة الحيش الفرنجى وفرسانه ، ولم تسمح المفاجأة المذهلة بأى عمل أو محاولة منظمة الإنقاذ الفرق المنكوبة . وكانت نكبة مروعة لبث صداها يتردد مدى عصور فى أمم الغرب والنصرانية .

وتضع الرواية الفرنجية تاريخ الموقعة في ١٨ أغسطس سنة ٧٧٨ ( ذى القعدة سنة ١٦١ هـ)(٢). وقد رأينا فيما تقدم كيف تقنع الرواية العربية بالإشارة إليها في

Anales Regios, cit. por R. M. Pidal: ibid. p. 197 (1)

<sup>(</sup>٢) ولكن الرواية المربية تقدم تاريخها عن ذلك فتضمها في سنة ١٥٧ ه ( ٧٧٤ م ) وهي رواية ابن الأثير (ج ٦ ص ٥) والمقرى في نفح الطيب (ج ٢ ص ٧٧) . والظاهر من نص الرواية العربية أنها تنصرف هنا إلى بداية الحوادث لا إلى الموقعة ذاتها ، وقد وقعت فيما بعد ، وهو ما يفسر التباين بين التاريخين . ولا ربب أن الرواية الفرنجية أقرب إلى الصحة والتحقيق لأنها معاصرة قريبة من الحوادث .

عبارات موجزة ، وإن كانت مع إيجازها في منهى الدقة ، وكيف أن الرواية اللاتينية الفرنجية والكنسية تفيض بالعكس في تفاصيلها إفاضة واضحة ، وقد أشرنا فيا تقدم إلى بعض هذه الروايات التي اقتبسنا بعض نصوصها ، وربما كانت رواية إجهارت (أينهارت) مؤرخ شارلمان ، عن الموقعة ، هي أدق هذه الروايات وأوثقها ، فقد كتبت في سنة ٨٢٩ م بعد وفاة شارلمان بقليل ، واعتمد فيها على كثير من أقوال المعاصرين وشهود العيان . وهو يفصل لنا حوادثها ويذكر من هلك فيها من الأمراء والسادة ، ومهم إيجهارد رئيس الحاص ، وأنسلم محافظ القصر ، وهر دولاند حاكم القصر البريتاني ، وكثير من الروساء ورجال الحاص والحاشية . وهر دولاند ، هو رولان Roland بطل الأنشودة الشهيرة ، التي نظمت فيها بعد عن هذه الموقعة ، واستمدت من أناشيد معاصرة لها ، والتي ما زالت أثر أخالداً لقريض الفروسية في العصور الوسطى . بيد أن أنشودة رولان تنحرف في كثير من مناحيها إلى الأسطورة . وقد اتخذت الأسطورة من حوادث الموقعة موضوعاً لقصة حربية حماسية حرفت فيها الوقائع الأصلية أعا تحريف ، الموقعة موضوعاً لقصة حربية حماسية حرفت فيها الوقائع الأصلية أعا تحريف ، ولكنها تستبقي مكان الموقعة ، وبعض أشخاص التاريخ . وقد رأينا أن نورد فيا يلى خلاصة هذه القصة أو الأنشودة الشهيرة :

«غزا شارلمان إسبانيا ، ولبث بحارب فيها سبعة أعوام ، حتى افتتح ثغورها ومديها ، ما عدا سرقسطة ، وهي معقل الملك العربي مارسيل . وكان يعسكر بجيشه بجوار قرطبة ، حين جاءته رسل مارسيل يعرض عليه الطاعة ، بشرط أن يجلو الفرنج عن إسبانيا، فعقد شارلمان مجلساً من البارونات ومنهم رولان ابن أخيه . وكان رولان برى أن تستمر الحرب ، ولكن فريقاً آخر من السادة برآسة جانلون كونت مايانس ، كان برى الصلح والمهادنة ، فغلب رأى هذا الفريق ، لأن الفرنج سئموا الحرب والقتال ، وأرسل جانلون إلى الملك مارسيل ليعقد معه شروط الهدنة . فأغراه مارسيل واستماله بالتحف والذخائر ، واتفق معه على الغدر برولان وفريقه . ثم عاد إلى شارلمان وزعم أن مارسيل قبل شروط الفرنج ، وبذا تور شارلمان الإنسحاب . وتولى رولان قيادة المؤخرة . وكان معه الأمراء الإثنا عشر ، وزهرة الفروسية الفرنجية . ولما وصل الحيش إلى قمة الممرات الجبلية رآى أوليثر أحد الأمراء ، جيشاً من العرب ، يبلغ أربعائة ألف مقاتل .

فتضرع إلى رولان أن ينفخ فى بوقه ليدعو شارلمان إلى نجدته ، فأبى رولان ، وانقض الحيش الهاجم على مؤخرة الفرنج ، ونشبت بينهما عدة معارك هائلة . واستمر رولان يأبى طلب النجدة حتى مزق جيشه ولم يبق منه سوى ستين رجلا ، وعندئذ نفخ فى بوقه يدعو شارلمان : ثم قتل بقية أصحابه ، ولم يبق سوى رولان وأوليڤر واثنين آخرين . ولما شعر العرب أن شارلمان سير تد بجيشه لقتالهم ، قرروا الانسحاب . وكان زملاء رولان الثلاثة قد قتلوا ، وأثخن رولان نفسه جراحاً حتى أشرف على الموت . ولكنه استطاع أن ينفخ فى بوقه مرة أخرى قبل أن يموت ، وأن يسمع صرخة شارلمان الحربية ، وسمع شارلمان صوت البوق على بعد مراحل عديدة . فعاد مسرعاً وطارد جيش العدو وسحقه . ودفن الفرنج بعد مراحل عديدة . فعاد مسرعاً وطارد جيش العدو وسحقه . ودفن الفرنج عنا علمت عوته » .

هذه هي خلاصة القصة التي ترددها أنشودة رولان الشهيرة . وهي أبعد ما يكون عن وقائع التاريخ الحق . بيد أنها تتخذ مادتها من بعض هذه الوقائع ، ومن الذكريات والروايات الشفوية المتناقلة ، والأناشيد الحربية المعاصرة . وهي نورمانية الأصل ، ظهرت لأول مرة في القرن الحادي عشر ، أعنى بعد الموقعة بنحو ثلاثة قرون ، ودونت أولا في بعض القصص اللاتينية ، ثم دونت بالنظم في ملحمة طويلة تبلغ أربعة آلاف بيت بعنوان «أنشودة رولان» Chanson de Roland ولبثت تعتبر مدى عصور من أعظم الآثار الأدبية ، ومن روائع القريض الحربي وكانت حوادث هذه الموقعة الشهيرة مستقى خصباً لكثير من الكتاب والشعراء ، وكانت بالأخص مستقى لقصص الفروسية والملاحم الحاسية المغرقة ، التي تملأ في الأحس أفي الأدب الفرنجي في العصور الوسطى (۱) .

ومما يلفت النظر فى حوادث الموقعة أن شارلمان ، لم يحاول بعد أن أفاق من الصدمة الأولى ، أن يعجل بالانتقام لنكبة جيشه ومقتل فرسانه ، وأن يعود فيطارد تلك العصابات التى تحدته واجترأت عليه سواء من المسلمين أو البشكنس .

<sup>(</sup>۱) راجع حوادث هذه الموقعة الشهيرة في أخبار مجموعة ص ١١٢ و ١١٣ ، وابن الأثير Bouquet; Vol. V. أيضاً ١٢٤ ، وراجع أيضاً ٢٠٠ . وابن خلدون ج ٤ ص ١٢٤ ، وراجع أيضاً R.M. Pidal: La Chanson de Rolad. Cap. VI. p. 171 — 215;p. 14,26,42.8 208 و Reinaud: ibid : p. 95, 96

وتعليل ذلك هو أن شارلمان شغل قبل كل شيء بخطورة الأنباء التي وصلته عن تحرك السكسونيين ، وهم ألد أعداء الفرنج وأخطرهم ، فارتد أدراجه مسرعاً ليخوض معهم حرباً جديدة استطالت زهاء سبع سنين ، حتى تمت هزيمة زعيمهم فتكنت (أو فيدوكنت) نهائياً ، وأرغم على التنصير في سنة ٧٨٥ م(١).

ولم يبق بيد شارلمان ، بعد استنقاذ المسلمين للرهائن ، سوى تعلبة بن عبيد قائد عبد الرحمن ، وقد لبث فترة أخرى معتقلا بفرنسا ، حتى تمت المفاوضة بشأنه ، وأطلق سراحه لقاء فدية كبيرة .

وهكذا اختتمت محاولة شارلمان غزو اسبانيا المسلمة والتدخل فى شئونها ، بنكبته والقضاء على زهرة جنده ، وقد أسبلت هذه النكبة مدى حين سحابة على مجده الحربى. بيد أنها لم تكن كما سنرى آخر محاولة من نوعها لعاهل الفرنج، فإن السياسة الفرنجية لبثت بالرغم من هذه الصدمة المؤلمة ، ترقب سير الحوادث في الأندلس لتجد فيها ثغرة تتخذها وسيلة لتحقيق غاياتها .

ونستطيع بعد أن استعرضنا أدوار هذه الموقعة الشهيرة التي تركت في عصرها أعظم صدى في الروايات الفرنجية (اللاتينية) والكنسية المعاصرة واللاحقة ، وبعد أن سحلنا ممهداتها وحوادثها تفصيلا . أن نعود فنلتي نظرة مقارنة على موقف الروايات العربية واللاتينية إزاء الموقعة ، وكيف تعاملها كل منها .

وأول ما للفت النظر هو حسبا قدمنا ، إيجاز الروايات العربية ، في الوقت الذي تميل فيه الروايات اللاتينية إلى الإفاضة الواضحة . وقد كان خليقاً بالرواية العربية أن تبسط القول في حوادث موقعة لها من الحطورة البالغة ما لموقعة « باب الشزرى » خصوصاً وقد كان التفوق فيها للجانب الإسلامي . ولكن الرواية العربية لم تنظر إلى الموقعة إلا من حيث ارتباطها بحوادث الأندلس ، ومن جهة أخرى له نظر إلى الموقعة إلا من حيث ارتباطها بحوادث الأندلس ، ومن جهة أخرى الفرنج الشاسعة ، ولم تقف على آثار الصدى الهائل الذي أحدثه تمزيق جيش الفرنج الشامعة ، ولم تقف على آثار الصدى الهائل الذي أحدثه تمزيق جيش شارلمان داخل مملكة الفرنج ، وفي سائر الأمم المتصلة بها ، ولاسيا القبائل السكسونية ألد أعداء الفرنج يومئذ .

R.M. Pidal: ibid, p. 199 (1)

وثمة فرق واضح آخر بين الروايتين العربية واللاتينية ، هو أن الأولى تنوه بأن شارلمان قاد حملته إلى اسبانيا استجابة لدعوة الخوارج المسلمين ليعمل معهم ضد إمارة قرطبة ، وأن الثانية تنوه بأن حملة شارلمان إنما كانت موجهة إلى إخضاع البشكنس .

ومع ذلك فإن الرواية العربية على إيجازها تقدم إلينا ممهدات الموقعة وعناصرها الأساسية بمنهى الدقة ، بل إن العلامة المؤرخ الأستاذ پيدال ، وهو آخر من تناول حوادث هذه الموقعة من النقدة المحدثين بإفاضة ، وبأسلوبه النقدى الرائع ، يقرر لنا أن الرواية العربية هنا ، هى أرقى بكثير من الرواية اللاتينية ، وأنها فيما يتعلق بغزوة شارلمان لإسبانيا ، أبعد من أن تنحدر إلى الغموض والتناقض ، وأنها بالعكس تقدم إلينا بعض أنباء في منهى الأهمية والحدارة .

ويدفع الأستاذ پيدال ما يرمى به بعض الباحثين مثل باسيه وغيره ، الرواية العربية من أخطاء وسابقات تاريخية ، ويؤكد بالعكس أنه لاتناقض بين النصوص العربية واللاتينية ، وكل ماهنالك أن كلامهما يركز اهمامه فى نقط معينة ، وكلتاهما تتفق مع الأخرى فى الحوادث الرئيسية (١).

R.M. Pidal: ibid., p. 177, 178 (1)

# الفضالخامس

### ولاية عبد الرحمن الداخل

\_ Y --

عبد الرحمن وحوادث الشال . ظهور الصقلبى فى شرقى الأندلس . امتشنافه للدعوة العباسية . تحالفه مع ابن يقظان ثم خلافه معه . مسير عبد الرحمن إلى قتال الصقلبى . النجاؤه إلى بلنسية . مصرعه وانهيار دعوته . ثورات محلية تتلفة . حوادث الشهال . مصرع ابن يقظان . مسير عبد الرحمن إلى صرقسطة وحصارها . خضوع الحسين الأنصارى . عبد الرحمن يغزو ناڤار وشرطانية . قتله لعيشون ابن سليمان . عود الحسين إلى انثورة . إرسال عبد الرحمن حملة لقتاله . حصار سرقسطة وثبات الحسين . مسير عبد الرحمن مع شارلمان وسعيه إلى مصاهرته . اثبار مسير عبد الرحمن مع شارلمان وسعيه إلى مصاهرته . اثبار الوافدين من الأموية بعبد الرحمن . صرامته فى إخاد هذه المؤامرات . حديث يئسب إليه عنها . فرار محمد بن يوسف الفهرى وثورته فى طليطلة . مسير عبد الرحمن لقتاله . موقعة قسطلونة . هزيمة محمد وفراره . استمنافه للثورة فى قورية . هزيمته ووفاته . أخوه أبو القاسم . خروجه ثم خضوعه . انتهاء وفراره . استمنافه للثورة فى قورية . هزيمته ووفاته . أخوه أبو القاسم . خروجه ثم خضوعه . انتهاء

بينا كانت هذه الحوادث الحطيرة تجرى في الشمال ، كان عبد الرحمن الأموى في الحنوب يكافح الثورة في محتلف الأنحاء . وكانت ثورة البربر قد شغلته واستنفدت معظم قواه أعواماً متوالية . بيد أنه ما كاد يفرغ من سحقها حتى ظهر في شرقى الأندلس خطر جديد قوامه الدعوة العباسية . ذلك أن عبد الرحمن بن حبيب الفهرى أحد زعماء الفهرية ، وهو المعروف بالصقلبي نظراً لطوله وشقرته وزرقة عينيه ، عبر البحر من إفريقية إلى الأندلس في قوة كبيرة ، ونزل بساحل تدمير (مرسية) في شرق الأندلس ، ودعا للخليفة العباسي (سنة ١٦١هم) . وبجب أن نذكر أن عبد الرحمن بن حبيب هذا هو غير سميه عبد الرحمن بن حبيب المتغلب على إفريقية الذي فصلنا أخباره من قبل ، فقد قتل هذا المتغلب على إفريقية منذ سنة ١٤٠ ه ، بعد أن خرج على طاعة بني العباس (۱). ولا نعرف علاقة الصقلبي سنة ١٤٠ ه ، بعد أن خرج على طاعة بني العباس (۱). ولا نعرف علاقة الصقلبي

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۲ ص ۱۱۱ .

بيوسف بن عبد الرحمن الفهرى ، وربما كان من أبناء عمومته (١). بيد أنه كان من زعماء الفهرية وزعماء الثورة على بنى أمية . وكانت حركة الصقلبى في تدمير ، كحركة العلاء بن مغيث من قبل في باجة ، ولكنها كانت أشد خطراً ، لأن الصقلبى سعى إلى التفاهم مع زعيم الثورة في الشهال سليان بن يقظان وتحالف معه (٢) . والظاهر أن هذا التحالف كان بعد عبور الفرنج إلى إسبانيا وموقعة باب شيزروا . ولكن ابن يقظان لم يف بوعده في إمداده لقتال عبد الرحمن الأموى ، فغضب منه وسار لقتاله ، فهزمه ابن يقظان في ظاهر برشلونة . فعاد إلى تدمير ولبث مدى أشهر ينظم قواته وأهبته ، ولكن عبد الرحمن لم ينتظر حبى بهاجمه ، بل سار بنفسه ، وهاحمه بشدة ، وأحرق سفنه الراسية بالساحل ، حبى لابجد سبيلا إلى الفرار ، فارتد الصقلبي بفلوله إلى جبال بلنسية واستعصم بها ، وهنا عبد الرحمن إلى سلاح الاغتيال مرة أخرى ، فدس على الصقلبي بعض أصدقائه فاغتاله وحمل رأسه إليه ، وانهارت بذلك دعوته وثورته (سنة ١٦٢ و ١٦٣ ه . ٧٧٨ — ٧٧٧ م ) .

ووقعت بعد ذلك عدة ثورات محلية عنى عبد الرحمن بقمعها قبل أن يسير إلى الشهال ، فقد ثار دحية الغسانى ببعض حصون إلبيرة (غرناطة) ، وكان دحية من أصدقاء عبد الرحمن ومن قادته ، ولكنه نكث بعهده ولحق بالفاطمى ، فلم هلك الفاطمى ، فر إلى إلبيرة وأعلن بها الثورة ، فأرسل عبد الرحمن إليه جيشاً ضيق عليه الحصار حتى أخذ وقتل . وثار إبراهيم بن شجرة بحصن مورور ،

<sup>(</sup>۱) يقول دوزى إنه كان صهراً ليوسف الفهرى متزوجاً بإحدى بناته (ج ۱ ص ۲۶۲) ولكنه لم يبين مصدراً لقوله ، ولم نجد في المراجع العربية ما يؤيده .

<sup>(</sup>۲) يقدم إلينا دوزى ثورة ابن يقظان وحلفائه وعلاقة الصقلبى به فى صورة أخرى ، فيقول لنا ، إن هذا التحالف كان يضم ابن يقظان والحسين بن يحيى والصقلبى ومحمد بن يوسف الفهرى ، والهم اتفقوا جيماً على استدعاه الفرنج إلى اسباقيا ، وساروا جيماً إلى لقاء شارلمان فى بادربورن ، واتفق على أن يقوم ابن يفظان بمعاونة شارلمان فى غزوته بيها يقوم الصقلبى بحشد البربر فى إفريقية ثم يعبر جمم إلى تدمير ليشغل عبد الرحمن بحركته (دوزى ج ١ ص ٢٤٠ – ٢٤١) . ولكنا لا نوافق دوزى على هذا التصايف الرباعى ، وتتفق حوزى على هذا التصوير أولا لأن المصادر المربية لا تشير إلى مثل هذا التحالف الرباعى ، وتتفق جميماً فى اعتبار حركة الصقلبى حركة مستقلة لا علاقة لها بنزوة الفرنج ، ومن جهة أخرى فإنه لا يوجد فى الروايات اللاتينية المتعلقة بغزوة شارلمان لإسباقيا ما يشير إلى هذا التحالف، وثانياً لأن محمد بن يوسف فى الروايات اللاتينية المتعلقة بغزوة شارلمان لإسباقيا ما يشير إلى هذا التحالف، وثانياً لأن محمد بن يوسف الفهرى أحد أركان هذا التحالف لم يفر من سجنه كما سنرى إلا بعد ذلك ببضعة أعوام . راجع : ابن الأبار فى الحلة السيراء ص ٥٥ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ٥٥ ، وابن الأثير ج ٢ ص ٢٠ ،

فبعث إليه عبد الرحمن مولاه بدراً ، فهاحمه وقتله . وثار في طليطلة القائد السلمي ، وكان من خاصة عبد الرحمن ، ثم فر من قرطبة خشية بطشه به لأمور نقمها منه ، والتفت حوله العناصر الحارجة في تلك الأنحاء ، فسير إليه عبد الرحمن جيشاً قوياً بقيادة حبيب بن عبد الملك ، فحاصره حيناً ثم قتل . وثار في الحزيرة الخضراء والمها الرماحس بن عبد العزيز الكناني ، فسار إليه عبد الرخن بنفسه ، وداهمه قبلُ أن يستكمل أهبته ، ففر الرماحس وعبر البحر إلى المشرق (سنة١٦٣–١٦٤)(١). وفى العام التالى تأهب عبد الرحمن لقمع الثورة فى الشمال . وكان الخلاف قد وقع بين زعيمي الثورة بعد تفاهمهما على آثر نكبة الحيش الفرنجي في موقعة باب الشزرى ، وتربص الحسن بن محيي الأنصاري بزميله سلمان بن يقطان ، ودس عليه ذات يوم من قتله بالمسجد الحامع، وانفرد بالأمر في سرقسطة وما حولها (٢). فسار عبد الرحمن إلى سرقسطة فى جيش ضخم وضيق الحصار عليها (سنة ١٦٥ هـ ـــ ٧٨٦ م ) . ووفد عليه عندئذ عيشون بن سلمان ، وكان قد فر عقب مقتل أبيه إلى أربونة ، وانضم إليه بمن معه في مقاتلة الحسن ، فلما اشتد الحصار بالحسن طلب الصلح، وقدم ابنه سعيداً رهينة ، فأجابه عبد الرحمن إلى ملتمسه ، وأقره والياً على سرقسطة . ثم تحول عن سرقسطة إلى الشمال الشرقي ، واحترق بلاد البشكنس (ناڤار) ليعاقبأهلها على عيثهم وعدوانهم ، وغزا عاصمتها بنبلونة ، وأثَّن فها وحرب قلاعها ، وغزا قلهرَّة وبقيرة (ڤكيرا) ، واجتاح ولاية شرطانية (٣)، وأرغم أمرها على تقديم الطاعة وأداء الحزية (١). ثم عاد إلى قرطبة ظافراً بعد أنْ وطُّد هيبة الحكومة المركزية في الشَّمال نوعاً ، وألتي على النصارى درساً يذكرهم بأن الإسلام قد استرد منعته وسلطانه في اسبانيا . وكان سعيد بن الحسين قد فر من معسكر الأمير أثناء الطريق ، ولما حل عبد الرحمن بقرطبة توجس شرأ من عيشون بن سليان ، وكان قد عاد في ركابه ، فأمر به

<sup>(</sup>١) أُخبار مجموعة ص ١١٢، وابن الأثير ج ٦ ص ٢٠، والبيان المغرب ج ٢ ص ٥٨.

<sup>(</sup>٢) يقول لنا العذرى نقلا عن الرازى أن قتل الحسين لسليمان كأن بتحريض من حكومة قرطبة ، وذلك على أن يولى سرقسطة (في كتابه ترصيع الأخبار الذي سبقت الإشارة إليه ص٢٦).

<sup>(</sup>٣) شرطانية بالإفرنجية Cerdagne وبالإسبانية Cerdana ، وهي ولاية صغيرة في شمال شرق إسبانيا .

<sup>(؛)</sup> أخبار مجموعة ص ١١٤، وابن الأثير ح ٦ ص ٢٢ ،

فقتل . ولما رأى الحسن بن يحيى أن عبد الرحمن قد ارتد عنه ، وعاد إليه ولده سالماً ، نكث بعهده وعاد إلى الثورة ، وعاث فساداً في سرقسطة وأعمالها ، فاعترم عبد الرحمن أن يعود إلى قتاله ، وأن ينكل به وبأنصاره ني تلك المرة . فبعث إلى الشهال جيشاً كثيفاً بقيادة غالب بن تمام بن علقمة ، فخرج الحسن إلى لقائه ، ووقعت بينهما معارك شديدة هزم فيها الحسن ، وأسر ولده يحيى وعدة من صعبه ، فأرسلوا إلى قرطبة حيث أمر عبد الرحمن بإعدامهم ، وامتنع الحسن بالمدينة واستمر غالب في حصاره . وفي العام التالي (سنة ١٦٧ هـ ٧٨٣ م) سار عبد الرحمن بنفسه إلى سرقسطة وحاصرها بشدة ، وضربها بالمحانيق ضرباً عنيفاً حيى عبد الرحمن بنفسه إلى سرقسطة وحاصرها بشدة ، وضربها بالمحانيق ضرباً عنيفاً حيى هدم أسوارها ، واقتحمها عنوة ، وقبض على الحسن وجماعة من صحبه ، وقتلهم جميعاً ، وشرد كثيراً من أهلها ، وفر سعيد ولد الحسن ، وعن عبد الرحمن قائده ثعلبة بن عبيد والياً لسرقسطة ، وكان قد افتداه من أسر الفرنج حسما تقدم . وركدت بذلك ربح الثورة في الشهال مدى حين (١) .

وشغل عاهل الفرنج شارلمان مدى حين عن شئون إسبانيا ، لأن القبائل السكسونية عادت فنكثت طاعته ، وعاد لقتاله خصمه القوى فيدوكنت ، واستمرت الحرب بينهما زهاء سبعة أعوام وانهت بهزيمة السكسونيين ، وخضوع زعيمهم وإرغامه على التنصير (سنة ٧٨٥ م) . بيد أن عبد الرحمن رأى أن يتفاهم مع زعيم الفرنجة ، وأن يؤثر صداقته ومدارته على خصومته ، فبعث إليه يطلب عقد الصداقة معه ، ويكاشفه برغبته في مصاهرته ، فأجابه شارلمان إلى السلم ولم تتم المصاهرة (٢٠). وفي بعض الروايات أن شارلمان هو الذي عرض على عبد الرحمن أن يزوجه ابنته فاعتذر عبد الرحمن باعتلال صحته (٣) . واستمر السلام معقوداً بن الزعيمين حتى وفاة عبد الرحمن .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ج ٦ ص ٢٢ ، والبيان المغربج ٢ ص ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) المقرى عن أبن حيان (ج ١ ص ١٥٥). ولا تقدم الرواية لنا تفصيلا عن مشروع المساهرة هذا ، ولكن الظاهر أن عبد الرحن طلب الاقتران بإحدى بنات شارلمان ، والمرجع أنها هروترود يه كبرى بناته ، وكانت وحدما تصلح للزواج في ذلك الحين . ويرى رينو أن المقصود بهذه الإشارة إنما هو عبد الرحن الثاني أو مبد الرحن الأوسط حفيد عبد الرحن الداخل ، نقد كانت علائقه بملك الفرنج (شارل الأسلم) على ما يرام ، وكان هذا الاتصال بين الأمراء الفرنج والمسلمين ذائماً (Reinaud: ibid, p. 98)

Scott : Moorish Empire, V.I. p. 40 : راجم (٣)

ولما عاد عبد الرحمن إلى قرطبة نمي إليه خبر مؤامرة خطيرة ديرت لسحقه ، يزعامة ابن أخيه المغيرة بن الوليد بن معاوية ، وهذيل ولد الصميل بن حاتم . ولم تكن هذه أول مؤامرة من نوعها ، فقد دىرت قبل ذلك ببضعة أعوام سنة١٦٣ﻫـ مؤامرة أخرى، وعلى رأسها أيضاً اثنان من أقطاب بني أمية ، الذين وفدوا على الأندلس حينًا تألق طالع عبد الرحمن، هما عبد السلام بن يزيد بن هشام المعروف بالعزيدى، وهوابن عم عبد الرحن ، وعبيد الله بن أبان بن معاوية وهو ابن أخيه، وذَّلَك بمعاونة أبي عثمان كبير الدولة . وكان عبد الرحمن مذتم له الأمر ، يسعى إلى استقدام فل بني أمية من المنَّقي ، ويدعوهم إليه ليكونوا له عُوناً وعصبة ، ويظلهم برعايته ،ويغدق عليهم من نعمه ، ويختأرهم لمختلف المناصب. ولكن روحاً سيثأً من الحقد والحسد ، كان محفرَ أولئك الأقارب لمناوأة ذلك الذي هيأت له الأقدار أن يفوز دونهم ، بتراث بني أمية في الأندلس . فائتمروا به غير مرة ، وشجعهم على ذلك بعض الحوارج الناقمين والمنافسين الطامعين ، ولكن عبد الرحمن كان يكتشف الحطر قبل وقوعه ، ويُسحقه بكلُّ ما أوتى من شدة وصرامة ، فلم يحجم حيبًا وقف على المؤامرة الأولى ، عن قتل ابن عمه عبد السلام اليزيديوعبيد الله ابن أخيه أبان ، وعفا عن أبي عثمان لمكاننه وسابق صنيعه . ولم يُحجم حينما وقف على المؤامرة الثانية ، عن قتل المغيرة بن أخيه الوليد ، وزميله هذيل بن الصميل ومن معهما ، ونغى أخاه الوليد وأُسرته إلى المغرب . وقد نقل إلينا مؤرخ أندلسي عن بعض موالى عبد الرحمن ، أنه دخل عليه أثناء قتله المغيرة ، ابن أخيه ، وهو مطرق شديد الغم فرفع رأسه وقال : « ما عجبي إلا من هُوَّلاء القوم . سعينا فيما يضجعهم في مهاد الأمن والنعمة وخاطرنا محياتنا ، حتى إذا بلغنا منه إلى مطلوبنا ويسر الله تعالى أسبابه ، أقبلو علينا بالسيوف. ولما آويناهم وشاركناهم فيما أفردنا الله تعالى به ، حتى أمنوا وردت عليهم أخلاف النعم ، هزوا أعطافهم ، وشمخوا بآنافهم ، وسموا إلى العظمى ، فنازعونا فيما منحه الله تعالى ، فخذلهم الله بكفرهم النعم ، إذ أطلعنا على عوراتهم ، فعاجلناهم قبل أن يعاجلونا ، وأدى ذلك إلى أنَّ ساء ظننا في البرىء منهم ، وساء أيضاً ظنه فينا ، وصار يتوقع من تغيرنا عليه ما نتوقع نحن منه <sub>»(۱)</sub> .

<sup>(</sup>١) الحجارى فى كتابه « المسهب » ؛ ونقله المقر فى نفح الطيب (ج ٢ ص ٧٧ و ٧٣) .

وفى ذلك الحبن فر أبو الأسود محمد بن يوسف الفهري من سحنه ، ورفع لُواء الثورة في طليطلة . وكان محمد سحيناً في قرطبة منذ مقتل أبيه ، ثم فراره وأسره ثانية في حوادث طليطلة سنة ١٤٢ ه كما قدمنا . وتظاهر محمد عندثذ بالعمى، وأتقن حيلته حتى جازت على جميع الموكلين بسجنه ، وأشفق عبد الرحمن عليه فأبقاه ولم يقتله كأخيه ، وأنفق محمد في أسره أعواماً طويلة حتى أهمل شأنه ، ولم يعد يكترث أحد به ، وعرف بالأعمى. ثم سنحت له فرصة الفرار على يد بعض مواليه المتصلين به ، ففو من سحنه الواقع على النهر الكبير ، وجاز النهر سباحة ، ولحق بطليطلة سنة ١٦٨ هـ وأعلن الثورة . والتفت حوله جموع كبيرة من الفهرية والقيسية ، ومن إليهم من عناصر الحروج والثورة ، وسار فى قواته صوب جيان ، فخرج عبد الرحمن إلى قتاله ، ووقعت بيهما معارك عديدة ، كان النصر فها لعبد الرحمن . ولكن أبا الأسود لبثحيناً محتفظاً بمراكزه وقواته . ثم نشبت بينهما على مقربة من قسطلونة في الوادى الأحمر ، تمكان يعرف بمخاضة الفتح، معركة شديدة حاسمة ، ولحأ عبد الرحمن إلى الحديعة ، فاتفق مع بعض قادةً أى الأسود على التقاعد والغدر ، فهزم أبو الأسود هزيمة شديدة ، وقتل من جنده عدة آلاف ، وغرق عدد كبير في النهر ، وطارده عبد الرحمن حتى قلعة رباح، ومزق جيشه كل ممزق (ربيع الأول سنة ١٦٨ هـ ٧٨٤ م )(١). ولكن محمداً لم يخضع ولم يهن عزمه ، فارتد إلى جهة الغربونزل بقورية ، وعاد بحشد قواته لأستثناف القتال ، وقوى أمره وبسط سلطانه على تلك الأنحاء، فسار عبدالرحمن لقتاله ثانية ، وهاجم قورية ومزق شمل قواته (سنة ١٦٩ هـ - ٧٨٥ م) ، ففر فى نفر من صحبه إلى بعض قرى طلطلية ، وهنالك توفى لأشهر قلائل (سنة ١٧٠هـ). فقام مكانه أخوه أبو القاسم بن يوسف ، واقترن بزوجته ، وعاد ينظم الثورة فى طليطلة . فسار عبد الرحمن لقتاله قبل أن يستفحل أمره ، ولم ير أبو القاسم بدأ من الخضوع والتماس الصلح والعفو ، فأجابه الأمير إلى ملتمسه ، وصحبه معه إلى قرطبة ، ورد إليه بعض أموال أسرته (٢)، وطوّيت بذلك آخر مرحلة في ثورة

<sup>(</sup>١) يضم الرازى تاريخ هذه الموقعة فى أول ربيع الأول سنة ١٦٨ ( ابن الأبار فى الحلة السيراء ص ٧٥) ويتبعه فى ذلك ابن الأثير فيضع تاريخها سنة ١٦٨ هـ. ولكن صاحب البيان المغرب يجمل تاريخها فى سنة ١٦٩ هـ (ج ٢ ص ٥٩).

<sup>(</sup>۲) ابن الأبار ص ٥٦ و ٥٧ ؛ والبيان المغرب ج ٢ ص ٥٦ و ٥٩ و ٦٠ ، ويروى ابن الأثير أن عبد الرحمن لم يبق على أبي القاسم بل قتله (ج ٦ ص ٢٦) .

الفهرية ، بل كانت آخر ثورة قام بقمعها عبد الرحمن ، ولم يعش بعدها سوى عدة أشهر .

و هكذا أنفق عبد الرحمن جميع حكمه ــ ثلاثة وثلاثين عاماً ــ في كفاح مستمر . وكانت مهمة عظيمة دونها خطوب فادحة . أن يطمح فتى شريد ، يعمل القتل الذريع في أسرته وعصبته ، وحيد ليس له أنصار ولا صحب ، إلى افتتاح قطر عظيم زاخر بالقادة والجند ، وأن يخضع ذلك القطر في حروب لا يخمد أوارها ، وسيُولُ من الدماء لاتنقطع، وأن يقيم ملكاً على بركان يضطرم من الثورة والمؤامرة والحصومة : تلك هي قصة عبد الرحمن الأموى ، وهي قصة عجيبة ليست من حوادث التاريخ العادية ، ولايقدم إلينا التاريخ كثيراً من أمثالها . ولكن عبد الرحمن كان رجل الموقف ، وكانت حوادث الحزيرة (إسبانيا) وظروفها ، وتمزق شملها ، وتطلعها إلى زعامة قوية توحد كلمتها وقواها ، وتسبر بها نحو السلام والأمن ، تفسح مجال الطموح والعمل لذهن جرىء مغامر كذهن عبد الرحمن . وكان عبد الرحمن بجمع إلى فيض جرأته ، كثيراً من الذكاء والدهاء والعزم ، ولم يكن عليه أن يُخاطر بأكثر من تلك الحياة التي كادت تزهق غير مرة ، وكان مجملها في كفه أمام مطارديه خلال القفر الشاسع . ولكن الغنم كان عظيماً : كان مُلكاً بأسره ، وكان بعث أسرة هَـَوَت ومجَد عريض دير . وسنعرض في الفصل القادم طرفاً من خلال تلك الشخصية الباهرة ، التي تتبوأ مكانها بين أسطع شخصيات التاريخ الإسلامي .

## الفضلالنادس

### خلال عبد الرحمن ومآثره

(۱) وفاة عبد الرحمن الداخل . شخصيته . أساليبه . إقدامه وجرأته وقسوته . بطشه بآله وأصدقائه . نزعته الميكاڤيلاية . تعليقات دوزى على سياسته . خلاله الباهرة . وصفه بصقر قريش . (۲) نوع رياسته . قطمه الدعاء لبنى العباس . إحجامه عن التلقب بالحلافة . أقوال ابن خلدون فى ذلك . نظام الحكومة فى عهده . حجابه وأعوانه . استرابته بالعرب بعد الثقة فيهم . اصطناعه الموالى والبربر . سياسته نحو النصارى . مقد ته الإدارية . عنايته بالحيش والأسطول . تفكيره فى غزو الشام . منشآته بعقرطبة . الرصافة . السور الكبير . المسجد الجامع . (٣) كرمه وتواضعه . نقش خاتمه علاله الأدبية . نثره وشعره . (٤) عناصر المجتمع الأندلسي . العرب والبربر والمولدون .

#### - 1 -

توفى عبد الرحمن الأموى فى الرابع والعشرين من ربيع الآخر سنة ١٧٢ هـ (٢ أكتوبر سنة ٧٨٧ م)(١) وهو فى نحو الثامنة والحمسين من عمره ، بعد أن حكم الأندلس ثلاثة وثلاثين عاماً ملؤها الحطوب والفتن . فخلفه ولده هشام بعهد منه لأيام قلائل من وفاته . وانتظم بذلك سلك الدولة الأموية بالأندلس بعد أن تصرم بالمشرق ، واستؤنفت حياة تلك الدولة الزاهرة ، التي بلغ الإسلام على يدها ذروة الفتح والظفر ، والتي ذهبت سراعاً كالحلم فى عنفوان قوتها .

<sup>(</sup>١) يختلف المؤرخون في تاريخ وفاة عبد الرحمن. ويستفاد من أقوال صاحب أخبار مجموعة أنها وقمت في أوائل سنة ١٧٧ه (ص ١١٦). ويؤافقه ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد على ذلك ، فيقول إنها وقعت في ١٢ جادى الأولى سنة ١٧٧ه ه ( العقد الفريد ج ٣ ص ٢٠١). ولكن ابن حيان ، ورخ الأندلس يضمها في ٢٤ ربيع الآخر سنة ١٧١ ( المقرى ج ٢ ص ٧٧). وهذه أيضاً رواية ابن الأبار (الحلة ص٧٧). على إننا نرجح الرواية الأولى لقدمها ، وهي أيضاً رواية ابن عذارى حيث يضع وفاة عبد الرحمن في ٢٤ ربيع الآخر سنة ١٧٧ ه ( البيان المغرب ج ٢ ص ٢٠١) ، والمراكثي ( المعجب ص ٩ ) في سنة ١٧٢ ه دون تعيين الشهر. ويضعها ابن الأثير في ربيع الآخر سنة ١٧١ ، ولكنه يرجح وقوعها سنة ١٧٢ ه ( ج ٢ ص ٢٧)).

كان سقوط الدولة الأموية بالمشرق مأساة من أروع مآسى التاريخ الإسلامى، وكانت تلك الشخصية التي قامت على كاهلها دعائم الدولة الحديدة ، من أعظم شخصيات الحرب والسياسة . كان عبد الرحمن الأموى يتمتع بعبقرية ممتازة وخلال نادرة . وكان قرين جده العظيم معاوية بن أبي سفيان ، ينشئ مثله دولة ، ولكن فى ظروف أسوأ من ظروفه ، ويهزم الحطوب والحوادث، ويسحق خصومه فى كل ميدان ، ويؤثر مثل السياسة العملية على كل اعتبار ، ويذهب توأ إلى الغاية بأي الوسائل . وكانت المحنة المروعة التي نزلت بأسرته ، والظروف العصيبة التي يواجهها ، والحصوماتوالأحقاد المستعرة التي تحيط به ، تحمل خلاله القوية إلى ذروة التطرف ، وتدفعه إلى التذرع بأشد الوسائل . فنراه يقرن وافر العزم بفيض من الحرأة والمغامرة واحتقار الحطر ، ويقرن وافر الدهاء بنزوع إلى الحيانة والغدر والفتك ، ويقرن وافر الحزم والصرامة بنزوع إلى القمع الذريع ، ويذهب في الانتقام إلى حدود مروعة من القسوة . ومع ذلك فقد كان عبد الرحمن وفياً محفظ العهد والصنيعة لمن أخلص له ، وإن لم محجم لأقل ريب أو بادرة عن الفتك بأعز أصدقائه وأقربالناس إليه . وقد رأينا هذه الحلال واضحة بارزة ، فى كثير مما تقدم منحوادثحياته ونضاله ، فرأيناه مراراً يلجأ إلى الغدر والاغتيال للتخلص من خصومه ، ورأيناه في مواطن كثيرة يزهق دون تردد ، كل من وقع فى يده من أولئك الحصوم أو من ولدهم وصحبهم الأبرياء . وذهب عبد الرحمن فى صرَ امته وقسوته إلى البطش بكثير من أصدقائه ، الذين آزروه يوم مقدمه، شريداً لاعِصبة له ، وقاتلوا معه وقادوه إلى الظفر والحكم ، وكان قد أولاهم فى المبدأ ثقته وجعلهم عماد دولته . ومن هؤلاء بدر مولاه الذي جاب معه القفر وخاض الغار ، وكان مثالا للشجاعة والدهاء وبعد النظر ، فإنه قدر فى البداية خلاله وكفايته وولاه القيادة واختصه بأسمى المناصب والمهام ، ولكنه تغير عليه فى أو اخر عهده ، لما أبداه من التذمر وعدم الرضى ، ولما وجهه إليه من عتاب خشن تجاوز فيه حد اللياقة ، فنكبه وجرده من مناصبه وأمواله ، وشرده عن قرطبة إلى قاصية الثغر ، ولم يستمع إلى تضرعه حتى مات فى فقر وضعة(١) .ومنهم أبوعمان رأس أنصاره،

<sup>(</sup>١) راجع نفع الطيب ج ٢ ص ٦٩ و ٧١ ، حيث يورد طرفاً من الرسائل التي تبادلها عبد الرحمن وبدر ، والتي انتهت بنكبة بدر . وراجع الإحاطة لابن الحطيب (١٩٥٦) ج ١ ص ٤٥٣ . عبد الرحمن وبدر ، والتي انتهت بنكبة بدر . وراجع الإحاطة لابن الحطيب (١٩٥٦) ج ١ ص ١٣٠ ـ أندلس

وأول من تلقاه وآواه يوم مقدمه ؛ فإنه جعله كبير دولته ، فلما توطد أمره جرده من نفوذه ، ولما وقعت المؤامرة التي ديرها بعض الوافدين من بني أمية ، واتهم أبو عثمان بالاشتراك في تدبيرها استراب به ، ولم ينقذه من بطشه إلا عظم صنيعه لديه . ولما ثار ابن أخت أنى عثمان في بعض حصون إلبيرة ، لم يتردد عبد الرحمن في قتله حين ظفر به . وكذا تغير عبد الوحمن على عبد الله بن خالد ، صهر أبي عثمان وزميله في مؤازرة عبد الرحمن ونصرته ، وكان من وزرائه ، ثم اعتزل المنصب ، وتوارى لما رأى من غدر عبد الرحمن بزعيم اليمنية أبي الصباح ، وكان أبو الصباح هو الذي حمع كلمة البمنية في إشبيلية حول عبدالرحن وقاتل معه بصحبه ، ثم انحرف عنه لأمور تقمها منه ، فاستدرجه عبد الرحمن إلى قرطبة وفتك به فى نَفْس مجلسه بالقصر ، ناكثاً لعهوده كما قدمنا(١). بل لم يحجم عبد الرحمن عن الفتك بذويه وخاصة أسرته ، حيما نمى إليه أنهم يأتمرون به '، فقتل ابني أخيه عبيد الله بن أبان والمغيرة بن الوليد ، وابن عمه عبد السلام النزيدي حسما فصلنا . والحلاصة أن عبد الرحمن كان ياجأ في تحقيق غاياته إلى أروع الأساليب والوسائل ، وكان طاغية مسرفاً في البطش والسفك ، مكياڤيلايا(٢٠)بكل معاني الكلمة . ولكن تلك الخلال المثيرة التي كان يحفزها ويذكيها الحطر الداهم ، كانت عنوان قوته ووسيلة ظفره . يقول دوزي : « لقد دفع عبد الرحن ثمن ظفره غاليا ، ذلك الطاغية الغادر الصارم المنتقم ، الذي لاتأخذه رأفة . ولم يبق زعيم عربی أو بربری ، يجرو على مواجهته صراحة ، واكن الحميع كانوا يلعنونه خفية . ولم يك ثمة رجل يرغب في خدمته » . ثم يقول : «كان هم عبد الرحمن الدائم أن يذل العرب والبربر إلى الطاعة ، وأن يرغمهم على التعود على النظام والسلام ، وقد لحأ في تحيق هذه الغاية إلى حميع الوسائل ، التي لحأ إليها ملوك القرن الحامس عشر لسحق الإقطاع. بيد أنه كان مصيراً محزناً ذلك الذي دفع القدر إليه اسبانيا ، وكانت مهمة محزنة تلك التي كان على خلفاء عبد الرحن أن يضطلعوا بها . ذلك أن الطريق الذي رسمه لهم مؤسس الأسرة ، كان طريق الطغيان كوّيده السيف. ولكن من الحق أن نقول إن ملكاً لايستطيع أن يحكم العرب والبر برّ

 <sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ٢ ص ١٧ و ٧١ .

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى مكياڤيللى صاحب المذهب السياسى المنهور ، وخلاصته أن للأمير أن يتذرع في تحقيق الغاية بأى الوسائل ، وسها الغدر والحيانة والسفك وكل ما إليها .

بغير هذه الوسيلة ، وإذا كان العنف والطغيان ثمة فى ناحية ، فنى الناحية الأخرى يوجد الاضطراب والفوضى »(١) .

على أن عبد الرحمن كان إلى جانب هذه الصفات المثيرة ، يتمتع بكثير من الحلال الباهرة . وقد أحمل ابن حيان مؤرخ الأندلس خلاله في تلك العبارات القوية ، قال : «كان عبد الرحمن راجح الحلم ، فاسح العلم ، ثاقب الفهم ، كثير الحزم ، نافذ العزم ، بريئاً من العجز ، سريع النهضة في طلب الحارجين عليه ، متصل الحركة ، لايخلد إلى راحة ، ولايسكن إلى دعة ، ولايكل الأمور إلى غيره ، ثم لاينفر د في إبرامها برأيه ، شجاعاً مقداماً ، بعيد الغور ، شديد الحذر قليل الطمأنينة ، بليغاً ، مفوهاً ، شاعراً ، محسناً ، سمحاً ، سفياً ، طلق اللسان ، ٢٧ وهذا التصوير الرائع الذي يقدمه لنا ابن حيان عن خلال تلك الشخصية الممتازة ، إنما هو صورة بارزة من صور العظمة والبطولة ، توضحها في حملها وفي تفاصيلها حياة عبد الرحمن في حميع أدوارها .

ويشهه ابن حيان أيضاً بأى جعفر المنصور في قوة الشكيمة ، ومضاء العزم ، وفي القسوة والصرامة والاجتراء على الكيائر (٣).

وإذا كانت هذه الصفات والحلال القوية المثيرة معاً ، لا تحمل على الحب ، فإنها تحمل على الإعجاب بلا ريب . بل إن المتأمل ليشعر بعطف خاص نحو هذه الشخصية الفريدة ، ويرجع ذلك بلا ريب إلى تلك الحياة المؤثرة ، التى خاض عبد الرحمن عمارها ، وتلك الحن الأليمة التى نزلت بأسرته ، وتلك الحهود الفادحة التى بذلها لاسترداد حقه وحق أسرته فى الحياة والرياسة . وكانت هذه الحياة المؤثرة وما انتهت إليه من النتائج الباهرة ، تحمل ألد خصوم عبدالرحمن على احترامه والإعجاب به ، حتى لقد سماه أبو جعفر المنصور «صقر قريش» فى حديث طريف تنقله إلينا الرواية ، وهو أن المنصور قال يوماً لبعض أصحابه ، « من صقر قريش من الملوك؟ » قالوا : أمير المؤمنين الذي راض الملك وسكن الزلازل وحسم الأدواء . قال ما صنعتم شيئاً . قالوا فعاوية ، قال ولا هذا . قالوا

Dozy: Hist. V. I. p. 245, 248 (1)

<sup>(</sup>۲) نقله نفح الطيب ج ۲ ص ۹۷ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ج ١ ص ١٥٦.

فعبد الملك بن مروان ، قال لا . قالوا فن يا أمير المؤمنين؟ قال : صقر قريش عبد الرحمن بن معاوية ، الذي تخلص بكيده عن سن الأسنة وظباة السيوف ، يعبر القفر ، و يركب البحر ، حتى دخل بلدا أعجمياً منفرداً بنفسه ، فصر الأمصار ، وجند الأجناد، و دون الدواوين ، وأقام ملكاً عظيماً بعد انقطاعه ، بحسن تدبيره وشدة شكيمته . إن معاوية بهض بمركب حمله عليه عمر وعبان وذلل له صعبه ، وعبد المرحمن ببيعة أبرم عقدها ، وأمير المؤمنين بطلب عزته واجماع شيعته ، وعبد الرحمن منفرد بنفسه ، مؤيد برأيه ، مستصحب لعزمه ، وطد الحلافة بالأندلس ، وافتت على المارقين ، وأذل الحبابرة الثائرين (۱) .

هذا وأما عن شخصه ، فقد وُصف عبد الرحمن ، بأنه كان مديد القامة ، نحيف القوام ، أعور ، أخشم (٢) ، له ضفير تان ، أصهب (٣) ، خفيف العارضين ، له خال في وجهه (١) .

#### **- Y -**

كانت الأندلس حتى ولاية يوسف بن عبد الرحمن الفهرى ، ولاية من ولايات الحلافة الأموية . فلما أنهار سلطان بنى أمية ، انفرد يوسف بالأمر ، وغدت الأندلس فى عهده إمارة مستقلة . وتلقى عبد الرحمن الأموى تراث الإمارة كما خلفه يوسف ، ولم ينشئ رغم كونه سليل بنى أمية ، لنفسه شيئاً جديداً من رسوم الملك . وتلقبه الرواية الإسلامية أحياناً بالأمر ، وأحياناً بالإمام (٥) ، ويلقب أيضاً بصاحب الأندلس (١) . ويعرف بعبد الرحمن الداخل لأنه أول من دخل لأندلس من أمراء بنى أمية وحكمها ، ويعرف أيضاً بعبد الرحمن الأول ، لأنه أول أمراء ثلاثة من بنى آمية بهذا الاسم حكموا الأندلس ، هم عبد الرحمن الداخل ،

<sup>(</sup>١) راجع أخبار مجموعة ص ١١٨ و ١١٩ ؛ والبيان المغرب ج ٢ ص ٦١ و ٦٢ ، و وبين الروايتين اختلاف يسير في الألفاظ .

<sup>(</sup>٣) هو الذي فقد حاسة الشم .

<sup>(</sup>٣) من الصهبة والصهوبة وهي أحمرار الشعر .

<sup>(</sup> ٤ ) نفح الطيب ج ١ ص ١٥٦ ؛ وابن الأثير ج ٦ ص ٣٧ .

<sup>(</sup>ه) راجع أخبار تجموعة ص ١٠٠ – ١٠٤ حتى نهاية الحديث عن عبد الرحمن ، وابن خلدون ج لا ص ١٢٠ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ١٥ وما بعدها ، وص ٢٠ ، حيث ينعت عبد الرحمن بالإمام ، وكذلك نفح الطيب ج ٢ ص ٧٤ ، والروض المعطار (القاهرة ١٩٣٧) ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٦) ابن الأثبر ج ٦ ص ٣٧ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ٥٠ .

وحفيده عبد الرحمن الأوسط ( ابن الحكم ) ، ثم عبد الرحمن الناصر .

وكانت الدعوة العباسية قد انهت إلى الأندلس حين مقدم عبد الرحمن ، وذاعت في منابرها ، ودعى في الحطبة لبني العباس في كثير من النواحي ، ثم دعى لهم في قرطبة ذاتها ، ودعى عبد الرحمن الداخل نفسه لأبى جعفر المنصور مدى أشهر ، وكان ذلك رغم غرابته وتناقضه ، عملا من أعمال السياسة . ولكن حماعة من بنى أمية الذين وفدوا على الأندلس ، وعلى رأسهم عبد الملك المروانى ، أعتر ضوا على هذا التصرف، ونوهوا عا أثم به بنوالعباس في حق بني أمية ، وما زالوا بعبد الرحمن حتى قرر قطع ذكر بني العباس من الخطبة ( ١٣٩ هـ) ، فقطعت من سائر منابر الأندلس(١) . ولكن عبد الرحمن لم يحاول أن يتخذ سمة الخلافة قط ، رغم كونه سليل أقيالها . ويرجع ذلك إلى اعتبارًات دينية وسياسية ، بجملها ابن خلدون في قوله ، إن بني أمية بالأندلس « تلقبوا كسلفهم مع ما علموه من أنفسهم من القصور عن ذلك ، بالقصور عن ملك الحجاز أصلُّ العربوالملة ، والبعد عن دار الحلافة التي هي مركز العصبية ، وأنهم إنما منعوا بإمارة القاصية أنفسهم عن مهالك بني العباس »(٢) . ويقول لنا في مُوضع آخر إن عبد الرحمن لم يتخذُّ سمة الخلافة تأدباً منه في حق الخلافة عقر الإسلام ومنتدى العرب(٣). ويقول المسعودي إن الحلافة لم يكن يستحقها عند بني أمية إلا من كان مالكاً للحرمين ، ولذلك سموا بالحلائف، حتى بعد أن تسموا بالحلافة ولم يخاطبوا بالحلفاء(أ). وعلى أى حال فإن بواعث السياسة العملية ، هي التي حملت عبد الرحمن على سلوك هذا المسلك ، والحرص على عدم التورط فى رسوم لم يحن الوقت لاتخاذها ، والدخول بذلك مع الحلافة العباسية القوية فى منافسة لا تؤمن عواقبها .

وأما عن نظام الحكومة ، فقد اتبع عبد الرحمن الداخل سنة أسلافه بالمشرق في تبسيط الرسوم والنظم ، وأنشأ منصب الحجابة ، ولكنه لم ينشئ مناصب الوزارة ، بل استعاض عها بأعوان وأشياخ يعاونونه في القيام بمهام الحكم ، وليست لهم سمة الوزارة ، وإنما هم أقرب إلى الحاصة وأهل الشورى . واختار أعوانه في

<sup>(</sup>١) نفع الطيب ج ٢ ص ٧٨ ، وابن الأبار في الحلة السيراه (ليدن) ص ٣٣.

<sup>(</sup>٢) المقدمة ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ۽ ص ١٢٢.

<sup>(</sup> ٤ ) المسمودي في مروح الذهب ( بولاق ) ج ١ ص ٧٨ .

البداية من أصدقائه ، الذين استقبلوه يوم مقدمه ، وآزروه وقاتلوا معه ، فولى حجابته تمام بنعلقمة، ثم ولاها من بعده ليوسف بن نخت الفارسي مولى عبد الملك ابن مروان ، ثم عبد الكريم بن مهران الغساني ، ثم عبد الرحمن بن مغيث ولد مغيث فاتح قرطبة ، وولاها في آخر أيامه لمنصور الحصي ، فلم يزل في حجابته حتى توفى . وعن لمشورته أبا عثمان عبيد الله بن عثمان كبير أنصاره ، وصهره عبد الله بن خالدً ، فكانا مدى حنن دعامة حكومته . وكانّ من أعوان حكومته أيضاً جدار بن عمرو، وأبو عبدة حسان بن مالك زعيم إشبيلية ، وشُهيد بنعيسى ابن شهيد ، وعبد السلام بن بسيل الرومي ، وهما مَن موالي بني أمية ، وثعلبة ابن عبيد الحذامى الذى ولاه سرقسطة فيما بعد ، وعاصم بن مسلم الثقني وهو من خاصة أنصاره يوم المسارّة . وولى قيادة عسكره مولاه بدراً ، وتمام بن علقمة ، وعبد الملك المرواني ، وثعلبة بن عبيد ، وغير هم من خاصة عصبته ، وقد كان عبد الرحمن يتولى بتفسه قيادة الحيش ، في معظم الوقائع والحروب التي نشبت بينه وبين خصومه كما رأينا . وولى عبد الرحمن على الكور والثغور حماعة مختارة من أصدقائه ، وذوىرحمه الوافدين عليه حسما فصلنا في مواضعه . وعلى الحملة فقد كانت حكومة عبد الرحمن الداخل تقوم ف البداية بالأخص على العصبية و الموالاة ، وكانت عربية في بنائها وروحها ، ولكن الخصومة المستعرة التي شهرها زعماء القبائل والبطون المختلفة على عبد الرحمن ، والثورات المستمرة التي عملوا على إضرامها من حوله ، ونكثهم المتكرر بعهودهم ، حمله على الاسترابة بالعرب والحذر مهم، فمال عهم إلى اصطناع الموالي والبرير، ولاسها يريرالعُدُوة (المغرب) وحشد حوله من الموالى والبربر والرقيق آلاً فَأَ مُؤلفة ، لَتَكُونَ له وقت الحاجة عوناً مركن إليه ويثق به . وكان ذلك قاعدة للسياسة التي سار علمها خلفاء عبد الرحمن الداخل من بعده ، والتي بلغت ذروتها في عهد عبد الرحمن الناصر ، كما نفصل في موضعه(١).

وأما عن سياسة عبد الرحمن نحو رعاياه النصارى (المستعربين) ، ونحو نصارى الشمال، فقد كانت سياسة اعتدال ومهادنة . وكان من الواضح أنه نظراً لاشتغاله المستمر بأمر الثورات الداخلية ، لم يفكر فى غزو أرض النصارى ، وأنه

<sup>(</sup>١) راجع نفح الطيب ج ١ ص ١٥٦ ، وج ٢ ص ٦٧ .

كان يرحب بعقد السلم والمهادنة معهم . وهذا الأمان الذى يقال إن عبد الرحمن أصدره لحبرانه نصارى قشتالة يؤيد هذه السياسة وهذا نصه :

« بسم الله الرحمن الرحم ، كتاب أمان الملك العظيم عبد الرحمن ، للبطارقة والرهبان والأعيان والنصارى والأندلسيين أهل قشتالة ، ومن تبعهم من سائر البلدان . كتاب أمان وسلام ، وشهد على نفسه أن عهده لا ينسخ ما أقاموا على تأدية عشرة آلاف رطل من الفضة ، وعشرة آلاف رأس من خيار الحيل ، ومثلها من البغال ، مع ألف درع وألف بيضة ومثلها من الرماح ، في كل عام إلى خمس سنين ، كتب بمدينة قرطبة ثلاث صفر عام اثنن وأربعن ومائة ( ٧٥٩ م ) »(١) .

وكان عبد الرحمن الداخل يتمتع بمواهب إدارية باهرة ، فاستطاع خلال الاضطراب الشامل أن يوطد دعائم الحكم والإدارة ، وأن يقمع كثيراً من ضروب الفساد والبغى ، وأن يؤيد هيبة القانون والنظام . ولما توطد سلطانه وخبا ضرام الثورة نوعاً ، استطاعت الأندلس أن تتمتع فى ظل حكومته بأمن وطمأنينه ورخاء المثورة نوعاً ، استطاعت الأندلس أن تتمتع فى ظل حكومته بأمن وطمأنينه ورخاء الداخلية ، لاستطاع كأسلافه الفاتحين الأوائل ، أن يبعث الأندلس خلقاً جديداً ، وأن بععل منها حديقة يانعة . على أنه ذلل الصعب ومهد الطريق لعقبة ، واستطاع أن يضع دعائم تلك المملكة ، التى غدت على يد بنيه أعجوبة العصور الوسطى . وينوه ابن حيان مؤرخ الأندلس بمقدرة الداخل وكفاياته الإدارية فيقول إنه «دون الدواوين ، وفرض الأعطية ، وعقد الألوية، وجندالأجناد ، ولو فع الأواوين ، وفرض الأعطية ، وعقد الألوية، وجندالأجناد ،

وعنى عبد الرحمن بالحيش عناية خاصة ، فحشد المتطوعة والمرتزقة من كل صوب، وبلغت قواته مائة ألف مقاتل (٣)، هذا عدا حرسه الحاص الذي أنشأه

<sup>(</sup>۱) أورد ابن الخطيب في كتاب الإحاطة (مخطوط الإسكوريال) نص هذا الكتاب ونقله عنه الغزيرى في فهرسه . راجع Easiri: Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialenses . بيد أننا فرتاب على الأفل في صحة الأرقام التي وردت به لضخامتها بالنسبة لموارد النصاري في هذا العصر .

<sup>(</sup>٢) نقله نفح الطيب ج ١ ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ج ٢ ص ٧٤.

من الموالى والبربر والرقيق حسبا قدمنا ويبلغ زهاء أربعين ألفاً (١) . كذلك عنى عبد الرحمن في أواخر عهده بأمر القوات البحرية ، فأنشأ عدة قواعد لبناء السفن في بعض الثغور النهرية والبحرية ، مثل طركونة وطرطوشة وقرطاجنة وإشبيلية وغيرها (٢). ويقال إن عبد الرحمن الداخل لما توطد ملكه ، وكثرت قواته وعدته ، فكر في استرداد ملك بني أمية بالشام ، والرحيل إلى المشرق ببعض قواته ، واستخلاف ولده سلمان على الأندلس ، وأيده في ذلك خاصة أسرته ومواليه . وكان ذلك في سنة ١٦٣ ه . ولكن اضطرام الثورة في سرقسطة حال بينه وبين ذلك العزم ، وتوفي قبل أن تسنح فرصة لتنفيذه (٣). وقد تكون هذه أمنية جالت بذهن عبد الرحمن ، ولكنا لانجد في ظروف حياته التي انقضت كلها في إخماد الفتن والثورات المحلية ، ما يسمح باعتبار مثل هذه الأمنية مشروعاً جدياً تتخذ العدة لتنفذه .

واستطاع الداخل أيضاً أن يعنى بالحاضرة الأموية الحديدة أعنى قرطبة ، فحصها وزيها بالمنشآت الفخمة والرياض اليانعة . وكان أول ما أنشأ بها في عهده منية الرُّصافة وقصرها المنيف. وكان قصر الإمارة بناء قديماً ساذجاً برجع إلى عهد القوط ، فرأى عبد الرحمن أن ينشئ ضاحية ملوكية جديدة ، تليق بحاضرة ملكه ، وتعيد ذكرى بهاء بنى أمية بالمشرق ، فأنشأ في شهال غرى قرطبة قصراً فخماً تحيط به حدائق زاهرة ، وجلب إليها مختلف الغروس والبذور والنوى من الشأم وإفريقية ، وسمى تلك الضاحية الحديدة بالرُّصافة تخليداً لذكرى الرصافة التى أنشأها جده هشام بالشأم ، واتخذها مقاماً ومنتزها ومركزاً للإمارة ، وكانت حدائق الرصافة أماً لحدائق الأندلس ، ومنها انتشرت بالأندلس غروس الشام وإفريقية (أ). وفي سنة ١٥٠ ه بدأ عبد الرحمن بإنشاء سور قرطبة الكبير ، واستمر العمل فيه مدى أعوام (٥). وأنشأ عبدالرحمن في قرطبة وفي باقي مدن الأندلس مساجد محلية عديدة ، وبدأ في أو اخر أيامه (سنة ١٧٠ هـ ٢٨٣م) بإنشاء المسجد

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ٢ ص ٦٧.

Reinaud: ibid, p. 120 (Y)

<sup>(</sup>٣) نفع الطيب ج ١ ص ١٥٦ ، وج ٢ ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٤) نفح الطيب ج ١ ص ٢١٧.

<sup>(</sup>ه) ابنَ خلاون ج ۽ ص ١٢٣.

الأموى الحامع بقرطبة ، وكان موضعه كنيسة قوطية قديمة ، وجلب إليه الأعمدة الفخمة والرخام المنقوش بالذهب واللازورد. ولكنه توفى قبل إتمامه، فأتمه ولده هشام ، وزاد فيه من بعده ملوك بنى أمية ، حتى غدا أعظم مساجد الأندلس ، وبلغ ما أنفقه عليه الداخل وحده زهاء مائة ألف دينار (١). وأنشأ عبد الرحمن أيضاً فى قرطبة داراً للسكة ، تضرب فيها النقود على نحو ما كانت تضرب فى دمشق أيام بنى أمية وزناً ونقشاً .

#### **- ٣ -**

وكان عبد الرحمن الأموى جواداً ، جم البساطة والتواضع ، يؤثر لبس البياض ويعتم به ، يصلى بالناس أيام الحمع والأعياد ، ويحضر الحنائز ويصلى عليها ، ويعود المرضى ، ويزور الناس ويخاطهم ، ولم يتحرف عن هذه الديمقراطية إلا فى أواخر عهده ، حيها نصحه بعض خاصته بالترفع ، استبقاء لهيبة الملك ، والحنر من بوادر العامة وشر المتآمرين (٢). وقد كان فى نقش خاتمه « عبد الرحمن وبه يعتصم » ما ينم عن ذلك التواضع بقضاء الله راض » و « وبالله يثق عبد الرحمن وبه يعتصم » ما ينم عن ذلك التواضع الجم (٣) ، حيث لم يتخذ لقب المظفر أو الناصر أو المنصور وما إليها .

بقى أن نتحدث عن ناحية أخرى من خلال عبد الرحمن البديعة ، هى الناحية الأدبية . كان عبد الرحمن شاعراً جيد النظم ، ناثراً فصيح البيان ، قوى الترسل ، عالماً بالشريعة ، وكان يعتبر من أعظم بنى مروان مكانة فى البلاغة والأدب (ألا) وقد انتهت إلينا بعض رسائله وفيها تبدوقوة بيانه وفيض بلاغته . ومن ذلك رسالة موجزة وجهها إلى سليان بن يقظان حين خروجه عليه : « أما بعد ، فدعنى من معارض المعاذير ، والتعسف عن جادة الطريق ، لتمدن يداً إلى الطاعة ، والاعتصام عجل الحاعة ، أو لألقين بناتها على رصف المعصية ، نكالا بما قدمت يداك ، وما الله بظلام للعبيد » . ومنها رسائله إلى بدر مولاه ، يزجره عن تمرده وانحرافه وقد كتب إليه حين ألحف في طلب العفو والمنة : « لتعلم أنك لم تزل بمقتك حتى وقد كتب إليه حين ألحف في طلب العفو والمنة : « لتعلم أنك لم تزل بمقتك حتى

<sup>( 1 )</sup> نفح الطيب ج 1 ص ١٥٥ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) نفع الطيب ع ٢ ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ج ٢ ص ٥٠ ، ونفح الطيب ج ٢ ص ٧٦ .

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب ج ٢ ص ٦٠ و ٦٢ ؛ ونفح الطيب ج ٢ ص ٦٩ ؛ والمراكثي في المعبب ص ١٠ .

ثقلت على العين طلعتك ، ثم زدت إلى أن ثقل على السمع كلامك ، ثم زدت إلى أن ثقل على السمع كلامك ، ثم زدت إلى أن ثقل على النفس جوارك ، وقد أمرنا بإقصائك إلى أقصى الثغر ... » . ومن أقواله لأصحابه يوم المسارة يشحذ همهم للقتال : « هذا اليوم هو أس ما يبنى عليه ، إما ذل الدهر وإما عز الدهر ، فاصبروا ساعة فيما لا تشتهون ، تربحوا مها بقية أعماركم فيما تشتهون »(١) .

وانتهى إلينًا من نظم عبدالرحمن ما يدل على قوة شاعريته ورقة خياله . فمن ذلك قوله حين بلغه أن بعض أصدقائه بمن عليه ، ويزعم أنه لولاه لما صار الملك إليه :

سعدى وحزمى والمهند والقنا ومقادير بلغت وحدال حائل ان الملوك مع الزمان كواكب نجم يطالعندا ونجم آفل والحزم كل الحزم أن لا يغفلوا أيروم تدبير البرية غافدل ويقول قوم سعده لا عقدله خير السعادة ما حماها العاقل

وأشاد بعضهم أمامه بموقف الغمر بن يزيد بن عبد الملك في محلس عبد الله ابن على جلاد بني أمية ، ونعيه عليه إثمه في حقهم وسفكه لدمائهم ، وفقده لحياته ثمناً لحرأته ، فأنشد عبد الرحمن :

یانه کمنا بحرانه ، فانشد عبد الرحمن شتان من قام ذا امتعاص (۲)

ومن غدا مصلتا لعزم(۳)
فجاب قفراً وشق بحراً
فبز ملكاً وشداد عدزاً
وجند الحند حين أودى
ثم دعا أهدله حميعاً

م ركب التشوق إلى ربوع الشام ، وهو رقيق موثر :

أيهـــا الركب الميمـــم أرضى إن جسمي كما علمت بأرض

فشال ما قال واضمحلا محرداً للعداة نصلا ولم يكن في الأنام كلا ومنراً للخطاب فصلا ومصر المصر حسين أجلى حيث انتأوا أن هلم أهلا(1)

أقر من بعضى السلام لبعضى ومالكيه بأرض

<sup>(</sup>١) راجع نفح الطيب ج ٢ ص ٦٨ – ٧٠ ، حيث يورد عدة من رسائل عبد الرحمن وأقواله .

<sup>(</sup>٢) يريد الغمر بن يزيد بن عبد الملك .

<sup>(</sup>٣) يريد نفسه أي عبد الرحمن الداخل .

<sup>( ؛ )</sup> هكذا يوردها المقرى ( نفح الطيب ج ٢ ص ٦٨ ) ؛ ولكن صاحب البيان المغرب يوردها بصورة أخرى ج ٢ ص ٦١ ) .

قدر البين بينا فافترقنا وطوى البين عن جفونى غمضى قد قضى الله بالفراق علينا فعسى باجماعنا سوف يقضى

ورأى بروض الرصافة وهي الضاحية الجديدة التي أنشأها ، نخلة منفردة ، ار منظرها في نفسه ذكري وشجناً وأنشد(١) :

فأثار منظرها فى نفسه ذكرى وشجناً وأنشد(١) : تبدت لنا وسط الرصافة نخــلة تناءت ب

فقلت شبیهی فی التغرب والنوی و نشأت بأرض أنت فیها غریبــــة فیا مقتك غوادی المزن من صومها الذ

تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل وطول التنائى عن بنيي وعن أهلى فمثلك فى الإقصاء والمنتأى مثلى الذى يسحو يستمرىءالسهاكين بالويل (٢)

هذا وبجب أن نستعرض هنا ، وقبل اختتام الكلام على عصر عبد الرحمن الداخل ، عناصر المحتمع الأندلسي ، الذي كان خلال هذه الأحداث والحطوب التي توالت عليه منذ أيام الفتح ، قد استقر ، وأخذت جذوره في التوطد والرسوخ ، وأخذت عناصره المختلفة ، يؤدي كل منها دوره في غمرة الحوادث ، مستهدياً بعواطفه وأمانيه ومثله الحاصة .

وقد سبق أن أشرنا بإيجاز إلى أن المجتمع الإسلامى الذى قام فى شبه الحزيرة عقب الفتح ، كان يتألف من عناصر رئيسية ثلاثة ، هى العرب ، والبربر ، والمولدون . كما أشرنا إلى عناصر الشقاق والتفرق التى كانت تعمل فى صفوف هذا المحتمع الإسلامى الحديد .

كانت البطون العربية التي اشتركت في الفتح ، واستقرت في شبه الحزيرة تضطرم منذ البداية بروحها القبلي المتأصل ، ولم تستطع قط أن تتحرر من هذا

<sup>(</sup>١) وينسب هذا الشعر أيضاً لعبد الملك بن بشر بن عبد الملك بن مروان ، وكان من الداخلين إلى الأندلس (راجع الحلة السيراء ص ٣٤).

<sup>(</sup>٢) يورد ابن الأبار في هذا الموطن رواية يفهم منها أن هذه النخلة هي أول نخلة غرست بالأندلس ، ومنها تولد جميع النخل بالأندلس فيما بعد ، وإذا فيكون عبد الرحن الداخل هو أول من نقل غراس النخيل بالأندلس فيما نقل من غراس الشام إلى الرصافة ( الجلة السيراء ص ٣٥) . ولكن يحق لنا أن نلاحظ أن العرب فتحوا الأندلس قبل ذلك بنحو ثمانين عاماً ، ومن قبلها فتحوا إفريقية ؛ ومن الممقول أن يكون النخل قد فقل إليها فيما نقلوا منغراس بلادهم ؛ وقد نقلوه قبل ذلك أو مصر منذ الفتح . وإذا كان النخيل قد غرس بإفريقية عقب افتتاحها ، أفلا يكون من المرجع أنه قد فقل منها إلى الأندلس عقب افتتاحها أيضاً ؟ وقد كان أول ما عنى به العرب في الأندلس تنظيم المراعة وغرس الحدائي .

الروح النكد ، الذي أشاع فيما بينها عوامل الشقاق والتنابذ ، وأثار فيما بينها غير مرة ضرام الحرب الأهلية . وقد رأينا كيف عانت الأندلس في أواخر عهد الولاة من هذه الحرب الأهلية ، التي اضطرمت بن المضرية والىمنية وبين البلديين والشاميين، وكيف كادت تودى بسلامة الأندلس ومنعها. ثم رأينا كيف قضى عبد الرحمن الداخل معظم عهده في مكافحة الثورات المتعاقبة التي شهرها في وجهه زعماء القبائل والبطون في سبيل الاحتفاظ بسلطانهم المحلى . وهكذا كانت القبائل العربية في الأندلس منقسمة على نفسها ، وإن كانت الرياسة قد بقيت فها على يد الدولة الأموية الحديدة التي قامت في شبه الحزيرة . بيد أن العرب لم يكونوا بن كتلة الأمة الأندلسية أغلبية، بلكانوا بالعكس أقلية تتمثل بالأخص في الأرستقراطية العربية التي استأثرت بمعظم مغانم الفتح ، واستولت حيناً على أزمة الحكم ، واحتلت فى شبه الحزيرة معظم البقاع الحصبة . وقد ذكر لنا ابن غالب فى « فرحة الأنفس » ، كثيراً من البطون العربية التي استقرت بالأندلس ، وبعض من كان ينتمي إلمها من الأسر الأندلسية النامة ، وذكر لنا من منازلها ، بلنسية وأوريولة وإشبيلية وغرناطة ووادىآش(١). وكانتالأرستقراطية العربية تستقر بالأخص في القواعد والمدن الكبيرة ، ولا سيا في قرطبة ، وتترك العمل في ضياعها الشاسعة للموالي والبرير ، وكان أمراء بني أمية منذ عهد عبد الرحمن الداخل يعملون على مقارعة هذه الأرستقراطية القوية وإخضاعها ، حتى جاء عبد الرحمن الناصر ، فقضى على سلطانها السياسي والاجتماعي ، ورفع إلى مكانها الموالى والصقالبة ، ثم جاء المنصور بن أبي عامر ، فعمل على تمزيقها وتشتيتها ، وخلق أرستقراطية جديدة من البربر تقوم مكانها ، ومن ذلك الحبن تغيض الأصول العربية في شبه الحزيرة تباعاً ، وتضمحل مكانتها وأهميتها .

و رجع انكماش العنصر العربى فى الأمة الأنداسية ، أولا إلى كونه بمثل الطبقة الممتازة وهى تكون الأقلية دائماً ، وثانياً إلى أن الهجرة العربية إلى شبه الحزيرة لم تكن هجرة غزيرة ، وقد توقفت تقريباً منذ القرن الثالث الهجرى ، ولم يكن ما ينسب للأمراء والكبراء من كثرة النسل، لامتلاء قصورهم بالحوارى ، المعوض هذا النقص العنصرى .

ولل جانب الأقلية العربية الأرستقراطية ، بجبأن نذكر طائفة الموالي الى

<sup>(</sup>۱) نقله المقرى فى نفع الطيب ج ۱ ص ١٣٦ و ١٣٧ .

كانت تنتمى إليها أولا وتشد بأزرها، ثم انقلبت عليها فيا بعد حييها تمكنت واشتد نفوذها . وقد نمت هذه الطائفة بمر الأيام ، وظهر منها كثير من القادة والزعماء النابهين ،الذين شغلوا أعظم المناصب فى الدولة وفى الحيش ، مل بنى شهيد ، وبنى مغيث وبنى عبد و ، وبنى جهور ، وبنى بسيل ، وهم الذين شغلوا مناصب القيادة والحجابة أجيالا . وإلى جانب هؤلاء ، بجب أن نذكر طائفة الصقالبة الأجانب التى ظهرت أهمينها منذ أيام عبد الرحمن الداخل ، وبلغت ذروة تضخمها ونفوذها أيام عبد الرحمن الناصر . وقد كان بنو أمية يؤثرون اصطناع هؤلاء الموالى والإفادة من عونهم وتأييدهم .

وأما العنصر الثانى الذي كانت تتكون منه الأمة الأندلسية فهو عنصر الىرىر . وقد قام البربر حسما رأينا بأكبر قسط في فتح الأندلس ، وفي الغزوات التي اضطلعت بها الحيوش الإسلامية فيما وراء البربية ، وكانوا في معظم الأحيان أغلبية فى تلك الحيوش ، وإن كانت القيادة قد لبثت على الأغلب فى أيدى القادة والضباط العرب. وكانت هجرة القبائل البربرية إلى شبه الحزيرة أسرع وأشد كثافة من هجرة العرب، أولا لقرب منازلهم في العدوة من شبه الحزيرة ، وثانياً لشعورهم بما كان لهم من فضل في أعمال الفتح ، وثالثاً لما كان يحفزهم من آمال في البحث وراء طالعهم في هذا القطر الحديد ، الذي كانت وديانه الخضراء تجذبهم من بواديهم المقفرة . وقد استمرت هجرة البرير على هذا المنوال أجيالا ، بيهاكانت هجرة العرب من منازلهم البعيدة فى شبه الحزيرة العربية وفى الشام بطيئة محدودة أضف إلى ذلك ما عمد إليه أمراء بني أمية ، منذ عهد عبد الرحمن الداخل من اصطناع البربر إلى جانب الموالى والصقالبة ، والاستعانة بهم فى تدعيم سلطانهم ، لاسترابتهم بالقبائل العربية . وقد بلغت هذه السياسة كما سنرى فها بعد ذروتها فى عهد المنصور بن أبي عامر ، حيث انثالت القبائل البربرية على شبه الحزيرة ، واحتل زعماوها معظم المناصبالكبيرة ، وأضحىسواد الحيش مؤلفاً مها . وقد كانت معظم البطون البربرية المهاجرة تنتمي بالأخص إلى زنانة ومصمودة ومكناسة ومكناسة وهوارة . ومنها خرج فيما بعد أمراء كثير من القواعد والثغور ، وقامت من بينها ممالك من دول الطوائف . وقدكان البر رّ أكثرية فى الشهال الغربى ، وفى وسط الأندلس في منطقة جبال المعدن (أو جبال البرانس) ، وفي أراضي السهلة ووادى الحجارة ، ومنطقة شرقى إشبيليه والفرنتيرة ، وهي مناطق تمتاز على الأغلب بهضابها الوعرة ، وهو ما كان يشجع البرير في أحيان كثيرة على الثورة ومقاومة الحكومة المركزية للمحافظة على استقلالهم المحلى(١) .

والعنصر الثالث الذي كأنت تتكون منه الأمة الأندلسية هو عنصر المولدين، وهم القوط والإسبان الذين أسلموا منذ الفتح ، ودخلوا حظيرة المجتمع الإسلامى إلى جانب زملائهم العرب والبرير ، مؤثرين أن يتمتعوا في ظل الإسلام عزايا المساواة والثقة ، والتحرر من القيود والأعباء التي تلاحق الذميين . ويعرف أُولئك المولدون في الإسبانية بالخوارج أو المرتدين Renegados ، أي الذين إرتدوا عن دينهم القديم ، وهو النصرانية ، ويسمون أحياناً بالمسالمة أو بالأسالمة ، أو أسالمة أهل الذمة ، متى كان إسلامهم حديثاً . وكان المولدون يكونون بين السكان كتلة كبيرة ربما كانت الأغلبية ، وقد كان إسلامهم سريعاً ، ولم يأت جيل أو اثنان حتى استطاعوا الاندماج في المجتمع الإسلامي، وأضحى من الصعب تمييز هم من المسلمين الأصليين ، وغدوا بمضى الزمن عنصرا من أهم عناصر السكان إن لم يكن أهمها حميعاً ، سوّاء من حيثالكثرة أو المستوى الاجتماعي والحضارى . وإلى جانب هذه العناصر الأساسية الثلاثة ؛ التي كانت تتكون منها الأمة الأندلسية ، كانتمة عنصر انآخر انهما المستعربونأو النصارى المعاهدون Mozárabes وهم النصارىالذين آثروا الاحتفاظ بدينهم القـــديم ، ولبثوا يعيشون فى المدن والأراضي المفتوحة تحت الحكم الإسلامي ، وقد كانت منهم ثمة أقليات كبيرة في بعض المدن مثل طليطلة وقرطبة . والهود ، وقد رأينا كيف ساعدوا الفاتحين المسلمين وقت الفتح، وتعاونوا معهم في حفظ المدن المفتوحة وإدارتها ، وقد كانتُ منهم أقلياتُ في معظم المدن الأندلسية ، تتمتع بحاية الحكومات الإسلامية ورعايتها . وقد از دهرت هذه الأقليات الهودية فها بعد ، وظهرت منها شخصيات بارزة تولت مناصب كبرة في الدولة ، وغلب نفوذها في بعض المناطق ، كما حدث في مملكة غرناطة البريرية ، وظهرت كذلك في ميدان العلوم والآداب، ونبغ منها علماء نامهون مثل أبن ميمون وغيره .

تلك هي العناصر المختلفة التي كانت تتألف منها الأمة الأندلسية . وسوف نعود من آن لآخر إلى التحدث عن هذه العناصر في مختلف المواطن والمناسبات .

<sup>(</sup>١) يحدثنا ابن حزم تفصيلا عن منازل البربر في الأندلس . راجع جمهرة أنساب العرب (١) يحدثنا ابن حزم تفصيلا عن منازل البربر في الأندلس . واجع جمهرة أنساب العرب (القاهرة) ص ٤٦٧ - ٤٦٧ .

## الفضاالنيابع

## المملكة النصرانية الشمالية منذ قيامها إلى ولاية ألفونسو الثاني

بعث المملكة النصرانية في اشهال. اجتماع فلول النصاري في الهضاب الشهالية . الدوق بتروس ويلاجيوس . نشوء المملكة للنصر انية . ضمت أيزيدرو الباجي عن ذكرها . أقوال الرواية الإسلامية . إمارة جليقية والصخرة . وأي لابن خلدون في شأمها . إغفال الفاتحين لأمرها . حملات المسلمين عليها . ارتدادهم عن تلك الهضاب . اجتماع النصاري حول بلاجيوس . حملة ابن أبي نسعة على جليقية . إغارة النصاري على الأراضي الإسلامية . غزو عقبة بن الحجاج لجليفية . نمو المملكة النصرانية . وفاة بلاجيوس . ولده فاڤيلا . إمارة كانتابريا . تحالفها مع جليقية . اتحادهما تحت ولاية ألفونسو الأول . أَلْفُونْسُو الأُولُ أَو الكَاثُولِيكِي . اجتياحه للأراضي الإسلامية . استيلاؤه على أسترقة . أخوه فرويلا أمير كانيابريا . استيلاء ألفونسو على مدينة لك . حملة يوسف الفهرى لإنقاذ أربونة . القتال بينه وبين البشكنس . عبور ألفونسو لنهر دويرة . وفاة فرويلا . وفاة ألفونسو . فرويلا الأول . استيلاؤه على شلمنقة وشقوبية وممورة وقشتالة . اختلاف الرواية الإسلامية في تاريخ هذه الغزوة . خطر المملكة النصر انية . عبد الرحمن الأموى يرسل حملة إلى جليقية . غزو ألبة والنلاع . ما تقوله الرواية التصرانية عن موقعة بونتومو . ثورات النصاري هلى فرويلا . غزوه لناڤار . بعاشه وسفكه . إنشاۋه لمدينة أوبييدو . وفاته . انقسام المملكة . ولاية أورليوس للولايات انشرقية . ولاية سيلو الولايات الغربية . وفاة أورليوس . ولاية سيلو على المملكة كلها . الصاح بينه وبين المسلمين . وفاة سيلو . اضطراب المملكة . قيام مورجات ولد ألفونسو الأول . فرار الفونسو أبن فرويلا إلى ألبة . تحالف مورجات مع المسامين . أفوال الرواية الإسلامية . وفاة مورجات . ولاية برمنه الأول لجليقية . تحالفه مع ألفونسو . تخل برمند وولاية ألفونسو على الماكة كلها . أسطورة القديس يعقوب وقيام مدينة شنت ياقب . عزلة المملكة الشهالية . خواص مجتمعها .

نقف الآن قليلا في تتبع أخبار دولة الإسلام في الأندلس ، لنأتي على أخبار دولة متواضعة أخرى ، قامت في اسبانيا إلى جانب الدولة الإسلامية في نوع من الخفاء والصمت ، ولم يشعر المسلمون بمولدها ولا نموها في أعوامها الأول ، ولم يقدروا أهميتها حين شعروا وجودها ، ولم يعنوا بأمرها إلا حينها نمت وانتظمت إلى قوة تستطيع العدوان والمقاومة : تلك هي المملكة الإسبانية النصرانية التي يجب أن تأخذ منذ الآن مكانها في تاريخ شبه الحزيرة ، إلى جانب دولة الإسلام فها . ولم يكن قيام هذه المملكة الناشئة ، سوى طور جديد في حياة تلك المملكة

القوطية التي سحقها العرب عند فتح الأندلس ( ٩٢ هـ – ٧١١ م ) ، والتي قامت بعد ذلك تستأنف حيام اضئيلة متواضعة ، في قاصية اسبانيا الشهالية الغربية وفيها وراء الصخر ، ثم لبثت تنمو بطيئة ولكن ثابتة ، حتى رسخت دعائمها في هاتيك الهضاب ، وبدأت بعد ذلك معركة الحياة والموت ، مع تلك المملكة الإسلامية التي قامت في الحنوب ، على أنقاض مملكة القوط القديمة ، وهي معركة تشغل منذ الآن حيزاً كبيراً في تاريخ الإسلام في اسبانيا .

وقد نشأت المملكة الإسبانية النصرانية في ظروف كالأساطير ، ونشأت في نفس الوقت الذي افتتح فيه العرب اسبانيا ، وسحقوا دولة القوط القديمة . ففي موقعة شَريش الَّي مزق فيها جيش القوط وقتل آخر ملوكهم ردريك ( لذريق ) (٩٢ هـ) ، فرت شراذم قليلة من الحيش المهزم إلى الشمال ، واختفت فيما وراء تلك الحبال الشمالية ، التي وقف عندها تيار الفتح الإسلامي، واجتمعت بالأخص في هضاب كانتاريا (ناڤار وبسكونية) في الشرق ، وفي هضاب أشتوريش<sup>(۱)</sup> في الغرب ، واجتمع فل النصاري في الهضاب الشرقية تحت لواء زعم يدعي الدوق پتروس ، واجتمع فلتهم في الهضاب الغربية في جليقية تحت لواء زعم يدعى پلاجيوس أو پلايو . وكان پتروس ينتمي إلى أحد الأصول الملكية ، وكانْ من قادة الحيش في عهد وتنزا ملك القوط ، ثم في عهد خلفه ومغتصب ملكه ردريك . أما پلاجيوس أو پلايو فيحيط الغموض بأصله ونشأته ، ولكن يبدو مما تنسبه إليه الرواية من ألوان الوطنية والبسالة والبطولة ، أنه كان رفيع المنبت والنشأة ، وتقول بعض الروايات إنه ولد الزعم فاڤيلا<sup>(٢)</sup>الذي قتل الملك وتنزا في هضاب جليقية ، وإنه كان لذلك من خاصة الملك ردريك وقادته . وهذا ما يردده سيمونيت إذ يقول في أصل پلاجيوس ما يأتي ؛ « وكان الحزب المتمسك بديَّنه ووطنه ، المنكر لخيانة أولاد وتنزا ، قد اختار له رئيساً رفيع المواهب هو الدون پلايو بن فاڤيلا ، من سلالة القوط الملكية . ويقول البعض إنه ولد من يدعي ڤر ممندو ، وحفيد للملك ردريك ، وقد حارب إلى جانب ردريك . ثم رأىفيه الأحبار والأكار الذين التفوا حوله ، أنه جدر بالعمل على إحياء مملكة

<sup>(</sup>١) في الحفرانية الحديثة «أستورية » Asturias

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ج ٤ ص ١٧٩ ، حيث يقول «وملكوا عليهم (أى الحلالقة ) بلاى ابن فافلة»

القوطه(١). وتعرف الرواية الإسلامية پلايو وتحدثنا عنه وتسميه (بلاي) ، وتصفه أحياناً بأنه أمر أو ملك، وتنعته غالباً بأنه « علج من علوج النصارى »(٢) وتتبع أخباره مع المسلمين ، ولكنها لا تلتى ضياء كثيراً على أصله أو أحوال مملكته الصغيرة . ذلك لأن المسلمين لم ينفذوا قط إلى ما وراء الهضاب الوعرة ، التي امتنع بها هذا الزعيم وفله ، والتي نشأت فيها جذور المملكة النصرانية الشهالية ، التي غدت غير بعيد خطراً على دولة الإسلام في اسبانيا . ومن الغريب أن راوية نصرانياً كبراً معاصراً هو إيزيدور الباجي ، وهو حبر عاصر الفتح الإسلامي ، وكتب روايته منذ منتصف القرن السابع ، ووصل في كتابتها حتى سنة ٧٥٤ م(٢)، لم يذكر لنا فيروايته شيئاً عن قيام تلك المملكة النصرانية الصغرة في الشمال ، ولا عن زعيمها أو ملكها پلايو ، ولا عن غزوات المسلمين لها ، مع أن إيزيدور يتتبع أخبار الغزوات الإسلامية كلها ، منذ الفتح حتى منتصف القرن الثامن ، سواء في استبانيا أو في مملكة الفرنج ، ويقدم إلينا عنها كثيراً من التفاصيل والملاحظات الهامة . وقد يرجع ذلك إلى أن إيزيدور وهو يُقم في الحنوب في مدينة بهاجة ، كان مجهل قصة هذه المملكة النصرانية الناشئة ، ولكن ما نراه من عنايته بتدوين أخبار الغزوات الإسلامية في فرنسا ، وأخبار مملكة أكوتين ، محملنا على الاعتقاد بأنه لم يكن يجهل أخبار مملكة جليقية النصرانية ، وهي أقرب إليه من فرنسا ، وأن أسباباً أخرى لعلها ترجع إلى انباء أمرها پلايو إلى حزب ردريك الذي كان يبغضه المؤرخ، هي التي حملته على إغفال أخبار ها(٢). وعلى أى حال فإن الرواية الإسلامية ، تذكر لناكيف نشأت المملكة النصر انية

F.J. Simonet cit. Saavedra; Historia de los Mozarabes de Espana, (١) ويقول المؤرخ المستشرق كاردون إن بلاجيوس ينتمى إلى أصل ملكى، وانه الأمير الوحيد الذي نجا من فتك العرب (راجع .Cardonne: ibid , I. p. 105) ، بيد أن كاردون لا يقول لنا من أين استى هذه الرواية .

<sup>(</sup>۲) راجع أخبار مجموعة ص ۲۸ ، ونفح الطيب ج ۱ ص ۱۱۰ .

<sup>(</sup>٣) وقد كنبت باللاتينية بعنوان Isidorus Pacensis Chronicon . ونشرت ضمن المجموعة التاريخية الكنسية الإسبانية الكبيرة المساة Espana Sagrada تصنيف الأب Recherches: V.I. p. 4-14 . الحزء الثامن . ونشر دوزى مها مقتطفات في كتابه : ٢٠١٩ . الحزء الثامن . ونشر دوزى مها مقتطفات في كتابه : ٢٠١٩ . م

Aschbach: ibid, I. p. 142 : راجع ( ٤ )

الإسبانية في الهضاب الشهالية ، بعد أن سحقت في موقعة شريش فقد لحأت شراذم قليلة من القوط عقب الفتح إلى الحبال الشهالية ، وامتنعت في مفاوز جبال أشتوريش (أستورية) ، وقامت إمارتان نصرانيتان صغيرتان في كانتابريا وجلَّيقية . وكانت إمارة كانتابريا التي أسسها الدوق پتروس ، لوقوعها في الطرف الغربى من جبال البرنيه في سهول ناڤار وبسكونية ، عرضة لاقتحام الفاتحين لها حين سيرهم إلى فرنسا وحين عودهم منها . ولكن إمارة جلِّيقية Galicia ، كانت تقَّع في أعماق جبال أشتورَيش الوعرة ، بعيداً عن غزوات الفاتحين ، وسميت جليقية ـ لأنها قامت على حدود الولاية الرومانية القديمة التي كانت تسمى بهذا الإسم . فني هذه الهضاب النائية المنيعة اجتمع پلايو وصحبه ، وعددهم لا يتجاوز بضع مثات حسما تقول الرواية ، ولحأوا إلى مغار عظيم في آكام كوْڤادنجا ، تحيط به وديان سحيقة خطرة ، ويعرف في الرواية الإسلامية باسم (الصخرة)(١). ويقول لنا ابن خلدون في الفصل الذي مخصصه ( لملوك الحلالقة ) ، إن هذه الإمارة الصغيرة التي كانت مهد المملكة النصرانية ، لاتمت بصلة إلى القوط ، وإن ملوك الحلالقة ليسوا من القوط، لأن أمة القوط كانت قد بادت ودثرت لعهد الفتح الإسلامي (٢). بيد أنه يصعب علينا أن نقبل هذا الرأى على إطلاقه ، فمن المحقق أن فلول النصارى التي لحأت إلى الشهال كانت مزبجاً من الةوط<sup>ا</sup>و الإسبان· المحليين ، ولكن الظاهر مما انتهى إلينا من أقوال الروايتين المسلمة والنصرانية ، أن الزعماء ولاسما پلاجيوس كانوا من القوط ، وأن ملوك الحلالقة يمتون إلى القوط بأكبر الصلات.

ولم يعن المسلمون لأول عهد الفتح بأمر هذه الشراذم الممزقة عناية كافية . وكان فاتحا الأندلس موسى وطارق ، قد قاد كل منهما حملة إلى جليقية لسحق البقية الباقية من فل القوط ، ولكنهما لم يتمكنا من تحقيق غايتهما لاستدعائهما إلى دمشق كما أسلفنا . وكان إغفال أمر هذه الفلول الباقية بعد ذلك من أعظم أخطاء الفاتحين . بيد أنه لما كثرت ثورات النصارى في الشمال ، وبالأخص في بسكونية (أو بلاد البشكنس) ، اهتم ولاة الأندلس بقمعها وتأمن الولايات الشمالية ،

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ٢ ص ٥٠.

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ج ٤ ص ١٧٩ ، وهو يعارض هنا رأى ابن حيان في أن المملكة النصر انية يرجع أصلها إلى القوط .

وسير الحرّ بن عبد الرحمن النقبي والى الأندلس في سنة ٩٨ ه (٧١٨ م) جيشاً إلى الشهال لإخضاع النصارى ، فاجتاح المسلمون بلاد البشكنس وهضاب أشتوريش ، وأوفدوا حليفهم الأسقف أوپاس وهو أخو الملك وتيزا إلى پلايو ليقنعه بالتسلم وعبث المقاومة ، فأبي پلايو ولحأ إلى كهوفه المنيعة في صوة كوڤادنجا ، ونفذ المسلمون إلى أعماق الحبال وحاولوا عبثاً أن يستولو على مراكز العدو ، وحالت بينهم وبينه الوديان السحيقة والآكام الرفيعة ، وحوصر پلايو وأصحابه في والصخرة » مدى حين ، وقطعت عهم المؤن ، وتساقطوا تباعاً من الحوع ، حي لم يبق مهم على قول الرواية سوى ثلاثين رجلا وعشر نساء(١). وتزعم بعض الروايات النصرانية أن پلايو كر على المسلمين ، وأنهم هزموا هزيمة شديدة وفقدوا ألوفاً كثيرة ، ووقع أوپاس في أيدى مواطنيه فعاقبوه على خيانته بللوت (١)

وقد أتيح لنا أن نزور هذه المنطقة الوعرة – منطقة كوڤادنجا – وأن نشهد الصخرة المنيعة ، التي تقول الرواية إن پلايو وأصحابه امتنعوا في مغارها ، والتي تثوى في جانب منها إلى اليوم رفات پلايو . والحق أننا شهدنا من الوادى الذي تشرف عليه الصخرة ، والذي يقال إن المسلمين رابطوا فيه لمحاصرة النصارى ، أروع منظر بمكن تصوره من الصخور الوعرة ، والآكام الرفيعة المدببة ، وأدركنا كيف عجز المسلمون عن اقتحام مثل هذا المعقل المنيع .

ولما رأى المسلمون وعورة الهضاب وقسوة الطبيعة ، ارتدوا عن جليقية معتقرين شأن هذه الشرذمة الممزقة الجائعة . فقويت لذلك نفس پلايو وأصحابه ، وانضم إليهم كثير من النصارى فى كانتاريا وسهول جليقية ، واختاروه ملكاً عليهم لما رأوا من بسالته و براعته وقوة عزمه ، وألنى پلايو الفرصة سائحة لتوطيد سلطانه وتوسيع أملاكه ، فأخذ يغير على الأراضى الإسلامية الشمالية ، وبدا لحكومة الأندلس خطر هذه العصابات الحبلية التى أخذت تنتظم إلى قوة يحشى بأسها . ولكن اضطراب الشئون الداخلية حال مدى حين دون مطاردتها وغزوها . وفى سنة ١١٢ ه (٧٣٠ م) فى عهد أمير الأندلس الهيثم بن عبيد ، بعث حاكم ولاية البرنيه وهو يومئذ الزعيم المسلم الذى تعرفه الرواية النصرايية باسم

<sup>(</sup>۱) أخبار مجموعة ص ۲۸ ؛ وكذلك Dozy : Hist , II. p.129

Cardonne: ibid, I. p. 109, Aschbach: ibid; I. p. 145 (Y)

منوسة أو مونس ـ جيشاً إلى جبال أشتوريش لغزو جليقية وسحق أميرها پلایو . ولکن پلایو استطاع أن یصمد للمسلمین کرة أخری ، وأن بهزمهم هز تمة شنيعة . ولما رأى پلايو منعة معقله وقوة عَصبته ، اخترق بسكونية وهاجم قوات المسلمين في الوقت الذي كانت تتأهب فيه للسير إليه ، ومزق بعض وحداتها ، ثُمَّ ارتد إلى هضابه فاستعصم بها . ولما اضطربت شئون الأندلس بعد مقتل أميرها عبد الرحمن الغافقي وارتداد جيشه في بلاط الشهداء ( ١١٤ ه – ٧٣٧ م) ، وشغل الولاة برد جيوش الفرنج ، عن الأراضي الإسلامية في سبتمانيا ، كثرت غارات العصابات الحليقية على الأراضي الإسلامية في شمال نهر دوبرة (دورو) وفي منطقة أسترقة ، وعاني المسلمون في تلك الأنحاء كثيراً من عيثُ النصاري . ولما تولى عقبة بن الحجاج حكومة الأندلس في سنة ١١٦ هـ (٧٣٤ م) ، ورأى خطر العصابات الحليقية وشدة عيثها في الأراضي الإسلامية ، سار إلى جليقية وغزاها مرة أخرى في سنة ٧٣٥ أو ٧٣٦ م (١١٨ هـ) واستولى على بعض مواقعها ، ولكن النصارى امتنعوا كعادتهم في الحبال ولم يبلغ عقبة مهم أمراً . ولما اضطرمت الأندلس بالفتن ونشبت الحرب الأهلية ، بن مختلف الزعماء والقبائل ، ازداد النصارى جرأة وتحرشاً بالمسلمين وعيثاً فى أراضيهم ، ولم تستطع حكومة قرطبة أن تسعفهم بالعون والمدد لاشتغالها بالشئون الدَّاخلية . وكانتُ سلطة الحكومة المركزية ضعيفة في تلك الأنحاء النائية ، وكان سكانها ومعظمهم من البرير ، يكثرون من الحروج والثورة سخطاً على العرب، واستثثارهم بالحكم والسيادة . وكان النصارىمن رعايا حكومة قرطبة ، يدسون الدسائس و مرتكبون شيى الحيانات، ويشجعون بذلك پلايو وعصبته على الإغارة والعيث في أراضي المسلمين ، وكانت الإمارة النصرانية الناشئة تنمو خلال ذلك ويشتد ساعدها ، وبهرعُ النصاري إلى اواء يلايو من مختلف الأنحاء .

ويقول العلامة ألتاميرا: «كان كفاح بلايو وزملائه الأشراف، يرجع إلى الرغبة في استرداد جزء من الأراضي المفقودة، ومن جهة أخرى فإن احترام الفاتحين لدين المغلوبين وعاداتهم، لم يجعل في البداية للمعركة لوناً دينياً أو عنصرياً، بل كان مدارها من جانب الأشراف ورجال الدين، استرداد الأملاك وشيء من هيبة الملك »(1).

R. Altamira: Historia de Espana, Vol. I. p. 224 (1)

واستمر بلايو في حكم إمارة جليقية زهاء تسعة عشر عاماً ، وتوفى سنة ٧٣٧ م . ولكن بعض الروايات النصرانية تضع تاريخ وفاته بعد ذلك ، فتقول إنه لبث حتى ولاية عبد الرحمن بن يوسف الفهرى للأندلس (١٢٧ – ١٣٧ هـ) (٧٤٥ ــ ٧٥٥ م) ، وأن الموقعة التي نشبت بن منوسة وپلايو كانت بن سنتي ٧٤٦ و ٧٥١) ، وهي رواية ظاهرة الضعف ، لأن منوسة قتل في سنة ١١٤ هـ ( ٧٣٧ م ) كما قدمنا ، والرواية الإسلامية واضحة دقيقة في ترتيب الوقائع والتواريخ في هذا الموطن . وخلف پلايو ولده فاڤيلا ، ولكنه توفي بعد حَكم لم يطل أمده سوى عامن (سنة ٧٣٩ م) . وكان الدوق پتروس أمىر كانتابريا قد توفى في ذلك الحن أيضاً ، وخلفه ولده ألفونسو دوق كانتابرياً ، ونمت هذه الإمارة النصرانية الصغيرة أيضاً واشتد ساعدها ، وقويت أواصر التحالف بينها وبىن جلَّيقية بتزوج أمَّرها ألفونسو من ابنة پلايو واسمها أرموزندة أو هرمزندة . فلما توفى فاڤيلا ولد پلايو ، اختار الحلالقة ألفونسو دوق كانتا ريا ملكاً علمهم ، واتحدت الإمارتان ، وقامت منهما مملكة نصرانية واحدة ، هي مملكة ليون النصرانية أومملكة جليقية في الرواية الإسلامية، وتمتد من بلاد البشكنس شرقاً إلى شاطئ المحيط غرباً ، ومن خليج بسكونية شالا إلى نهر دو رة جنوباً ، وتشمل مناطق شاسعة من القفر والهضاب الوعرة ، وتحتجب وراء الحبال بعيدة عن سلطان المسلمين وغزواتهم<sup>(٢)</sup> .

ويعتبر ألفونسو دوق كانتابريا ، أو ألفونسو الأول الملقب بالكاثوليكي مؤسس المملكة النصرانية الشالية ، وأصل ذلك الثبت الحافل من ملوك قشتالة (٣) ، الذين لبثوا قروناً يدفعون حدودهم إلى الحنوب تباعاً في قلب المملكة الإسلامية ، ثم انتهوا بالقضاء عليها والاستيلاء على غرناطة آخر معاقلها (١٤٩٢ م) . وحكم ألفونسو في ظروف حسنة ، فقد كانت الحرب الأهلية تمزق الأندلس ، وكان أمر الولايات الشهالية فوضى ، والضعف يسود المسلمين في تلك الأنحاء ، وكان ثمة منطقة عظيمة من القفر والحراب تفصل بين جليقية وبين الأراضي الإسلامية ، فاجتاحها ألفونسو مجموعه ، وقتل من بها من المسلمين القلائل ، ودفع النصارى

Aschbach: ibid, I. p. 148-149 (1)

Dozy: Hsit., V. II. p. 130, Aschbach: ibid, I. p. 152 ( Y )

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ٤ ص ١٧٩ .

إلى الشمال . ولما حل القحط بالأندلس (سنة ١٣٣ هـ ٧٥٠ م) واشتد عصفه بالولايات الشمالية الغربية ، جلا كثير من المسلمين عن تلك الأنحاء ، واشتد ساعد النصارى فها ، ورفعوا لواء الثورة ، وفتكوا بالمسلمين ، ونادوا بألفونسو ملكاً علمهم(١)، وانتهز ألفونسو الفرصة فغزا أسْتُتُوقة واستولى علمها من يد المسلمين، واستولى على كثير من البلاد والضياع المحاورة ، وضمها لأملاكه ( ١٣٦ هـ – ٧٥٣م) . وهكذا نمت تلك المملكة النصرانية التي نشأت في ظروف كالأساطير واتسعت حدودها ، واشتد بأسها بسرعة مدهشة ، ولم يأت منتصف القرن الثامن حتى بدأت تناهض الإسلام في الأندلس وتغالبه ، وتغير على معاقله وأراضيه . وعهد ألفونسو بإمارة كانتابريا وهي القسم الشرقي من مملكته ، إلى أخيه فرويلا (أو فرويلة) ، فكان يغير أيضاً على الأراضي الإسلامية المحاورة ، ويعيث فها قتلا ونهباً وسبياً ، ثم يعود مسرعاً إلى الحبال خشية أن يلحق به المسلمون . بيد أن المسلمين كانوا يومئذ في شغل شاغل من الفتنة والحروبالداخلية، وكان يوسف بن عبد الرَّحمن الفهرى أمير الأندلس يعني يومئذ بقمع الثورة في الشمال ، فانتهز ألفونسو تلك الفرصة وغزاً مدينة لُك (لوجو) الحصينة وهي أقصى معاقل المسلمين في الشمال الغربي وافتتحها (سنة ١٣٧ هـ ٧٥٤ م) ، وكان يوسف قد انتهى من إخماد الثورة في الشمال ، وأراد إنجاد المدينة المحصورة، فجاءته الأنباء تمقدم عبد الرحمن الأموى ، فهرول إلى الحنوب وترك لُك لمصرها . وكان أيضاً قد أرسل قبل أن يغادر الشهال قوة من جنده بقيادة الحصين بن الدجن وسلمان بن شهاب لإنجاد ثغر أربونة ، الذي كان محاصره الفرنج يومئذ ، ففاجأها النصَّاري قبل أن تعبر البرنيه ، ونشبت بين الفريقين معركة مزق فيها المسلمون وقتل قائدهم سليمان بن شهاب ، وارتد فلهم إلى الحنوب (سنة ٧٥٦ م)(٢) . والظاهر أن الذي هاجم المسلمين في تلك الموقعة هو فرويلا وحلفاؤه أو رعاياه البشكنس . وعبر ألفونسو نهر دويرة (دورو) غير مرة ، وعاث في أراضي المسلمين مراراً ، وكان يقتل كل من وقع في يده من المسلمين ، ويسوق النصارى معه إلى الشمال . ولبث مع أخيه فرويلاً كلُّ يعمل من جانبه على توسيع المملكة

<sup>(</sup>۱) أخبار مجموعة ص ۲۱ و ۲۲ .

Aschbach: I. ibid; I.p. 155 وكذلك وكذلك الجم ابن الأبار في الحلة السيراء ص ٥٨ ؛ وكذلك والجم ابن الأبار في الحلة السيراء ص ٥٨ ؛ وكذلك والحوا.ش .

النصرانية ، حتى توفى فرويلا سنة ٧٦٤م (١٤٦ هـ) ، وتولى أخوه ألفونسو من بعده حكم المملكة كلها، ولكنه لم يعشطويلا، وتوفى فى العام التالى (٧٦٥م)(١) فخلفه ابنه فرويلا الأول . وكان عبد الرحمن الأموى يكرس كل جهوده وقواه لقمع الثورة الحطيرة التي نظمها العلاء بن مغيث باسم الدعوة العباسية ، فرأى فرويلًا الفرصة سأنحة لغزو الأراضي الإسلامية(٢)فعير نهر دويرة في جيش ضخم وغزا لُك وبرُ تقال وشكمنقة وشَقُوبية وآبلة وسمّورة وقشتالة ٣٦)، واستولى علمها من المسلمين ، وعاث في تلك المنطقة سفكاً وتخريباً وضمها إلى أملاكه ، فصارت جزءاً من مملكة جلَّيقية ، حتى استعادها المسلمون بعد ذلك بنحو قرنىن في عهد الحاجبالمنصور . وتختلف الرواية الإسلامية في تعيين تاريخ هذه الغزوة فيضعها ابنَ الأثير قبل ذلك بأعوام في حوادث سنة ١٤٠ هـ ( ٧٥٨ م ) ويقول إن الذي قام مها هو تدويلية (تدڤيليا) ابن أذفنش (ألفونسو) ، ولكن ألفونسو توفى بعد ذلك كما رأينا<sup>(١)</sup> ، ويضعها ابن خلدون بعد سنة ١٤٢ ه وهي التي يعينها تاريخاً لوفاة ألفونسو ، في عهد فرويلا ، وقد تولى فرويلا الملك بعد وفاة أبيه حسياً تقول الرواية النصرانية فى سنة ٧٦٥ م (١٤٧ هـ)<sup>(٥)</sup>. وعلى أى حال فقد كانت هذه الغزوة أعظم فتح قام به النصاري يومئذ في الأراضي الإسلامية ، بعد افتتاح الفرنج لسبتمانيا واستيلائهم على أربونة أمنع مواقع ولاية « الثغر » قبل ذلك بأعوام قلائل .

وهنا ظهر خطر المملكة النصرانية واضحاً جلياً . ولم يكن عبد الرحمن الأموى بغافل عن ذلك الحطر ، وكان رغم اشتغاله المتواصل بقمع الثورة والفتن الداخلية ، يتحين الفرص لدرئه ، فنى سنة ١٤٨ ه (٧٦٦ م) أرسل بعض قواده إلى

<sup>(</sup>١) يضع ابن خلدون (ج ؛ ص ١٨٠ ) وفاة ألفونسو(أدفونش) في سنة ١٤٢ هـ (٢٦٠م) .

<sup>(</sup> ٢ ) ينسب أشباخ هذه الغزوة لفرويلا الكبير ( ج ١ ص ١٥٦ ) معتمداً على رواية ردريك الطليطلى ، ولكن الرواية الإسلامية وهي أقدم من ذلك ، تجمع على أنها وقعت بعد ذلك في عهد فرويلا ابن الفونسو .

<sup>(</sup>٣) تراجع الأسماء الفرنجية لهذه الأماكن فى جدول الأعلام التاريخية والجنرافية الملحق بنهاية الكتاب .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير ج • ص ١٨٦.

<sup>(</sup> ٥ ) ابن خلدون ج ٤ ص ١٢٢ و ١٨٠ ؛ وكذلك المقرى عن ابن حيان في نفح الطيب ج ١ ص ١٠٥ .

الشهال على رأس قوة كبرة ، فسارت حيى حدود جليقية ، واشتبكت مع النصارى والعصاة في عدة مواقع ، وعادت مثقلة بالغنائم والأسرى(١). وفي سنة ١٥٠ هـ (٧٦٧ م) بعث عبد الرحمن جيشاً بقيادة مولاه بدر إلى ألبة والقلاع (٣)، وهي المنطقة الواقعة بين بلاد البشكنس وجبال كانتاريا ، على ضفاف بهر إيبرو في الطرف الشرق من مملكة جليقية ، فغزاها وتوغل فيها وأرغمها على أداء الحزية ، وقبض على كثير من العصاة في تلك الأنحاء (٣) . وتقص الرواية النصرانية علينا بعد ذلك نبأ موقعة كبيرة وقعت بين المسلمين والنصارى في بونتومو من أعمال جليقية ، وتقول لنا إن عبد الرحمن أرسل في سنة ٣٧٧ م (١٥٧ هـ) جيشاً كبيراً إلى الشهال بقيادة حاجبه عامر ، أو تمام بن علقمة على يظهر ، فلقيه النصارى بقيادة فرويلا في بونتومو، ونشبت بين الفريقين موقعة هائلة ، هزم فيها المسلمون وقتل منهم عدد عظيم تقدره الرواية بأربعة وخمسين ألفاً وأسر قائدهم (١٠). ولم تشر ولاسيا في هذا التاريخ ، الذي كان عبد الرحمن مشتبكا فيه مع الدعي الفاطمي في معارك تقتضي كل جهوده وموارده ، والرواية النصرانية تبدى كعادتها في معارك تقتضي كل جهوده وموارده ، والرواية النصرانية تبدى كعادتها في هذا الموطن مبالغة تسبغ علها كبر ريب .

وكان فرويلاطاغية شديد البطش ، ولم يكن حكمه موفقاً ، فقد اضطرمت فى جليقية الغربية نار ثورة كبيرة أيدها المسلمون فيما يظهر ، وأخمدها فرويلا بعد جهد ، ولكنه فقد كثيراً من أرضه التى افتتحها فى تلك الأنحاء ، وعادت إلى

Conde: ibid, I. p. 207 (1)

<sup>(</sup>٢) تطلق الرواية الإسلامية اسم وألبة والقلاع» على ولايتى قشتالة القديمة Castile و القالع» على ممربة عن اللاتينية القديمة العالم المعدود . Alava et Castella Vetula و تشمل في العصور الوسطى ، جميع المنطقة الواتمة بين نهر دويرة جثوباً والبحر شمالا ، وبين ناقار ( بلاد البشكنس ) وأراجون ( الثغر الأعلى ) شرقاً وعملكة ليون غرباً ؛ وألبة هي في الواقع إحدى ولايات بلاد البشكنس ، وتمتد غرباً حتى و برغش » وشمالا حتى خليج بسكونية ، وجنوباً حتى نهر إيبرو . وأما و القلاع » أو قشتالة Castella أو Castella فقد كانت تشمل باتى المنطقة من برغش شمالا إلى ما بعد نهر دويرة ( الدورو ) وجبال واد الرملة Quadarrama جنوباً ، وحتى موقع مدينة مدريد عاصمة إسبانيا الحديثة .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ج ٢ ص ٥٦ ؛ ونفح الطيب ج ١ ص ١٠٦.

Aschbach: ibid ; I, p. 159 ( ٤ )



المسلمين ، ونشبت ضده فى ناڤار فى الشرق ثورة أخرى ، فأخدها بشدة ، واجتاح ناڤار وأخضعها ، وكان من أسراه فى تلك المعارك فتاة حسناء من أسرة كريمة تدعى مونيا فأحبها وتزوجها ، ورزق منها بولده ألفونسو ، الذى تولى العرش فيا بعد ، وكان مسرفاً فى الانتقام والسفك ، قتل كثيراً من أفراد أسرته وقتل أخاه بيده ، وكان الشعب يبغضه ويلتف حول «أورليوس» ابن عمه فرويلا . وأنشأ فرويلا مدينة أوبييدو التى غدت فيا بعد حاضرة جليقية ، ولكنه لم يتخذها قاعدة للحكم ، ولبث فى مدينة كانجاس حاضرتها الأولى ، حتى هلك قتيلا فى ثورة جديدة نشبت سنة ٥٧٥ م(١) .

ولما توفى فُرُويلا كانِ ولده من مونيا ألفونسو طفلا ، فاقترقت كلمة الشعب ، وانحازت منه أغلبية كبيرة إلى أورليوس أو أورالي<sup>(٢)</sup> ولد فرويلا أخى ألفونسو الأول واختارته للملك ، ولكنه لم يحكم إلا فى الولايات الشرقية فى ناڤار وبسكونية ، حيثكان يحكم أبوه من قبل ، وانحازت جليقية الغربية إلى سيلو أو شيلون<sup>(٣)</sup> زوج أروزندا إبنة ألفونسو الأول ، وانقسمت المملكة بذلك إلى إمارتين . ولكنهما تهادنتا ولم تقع بينهما حرب ولا منافسة . وفى سنة أورليوس أن يسعى إلى محالفة المسلمين . ولم تقع فى ذلك الحين فيا يظهر حروب بين المسلمين ومملكة جليقية ، لاشتغال كل مهما بشئونه الحاصة . وتوفى أورليوس طفلا ، واتحدت المملكة مرة أخرى . ولبث سيلو ملكاً على جليقية المتحدة ثلاثة أعوام أخرى ، وفى عهده عقد الصلح بين المسلمين والنصارى . ولكن نشبت بعض ثورات محلية فى جليقية نجح فى إخادها ، وتوفى بعدئذ بقليل سنة ٤٨٧٩ (١٠).

(ج ۽ ص ١٨٠).

<sup>(</sup>١) يضع ابن خلدون وفاة فرويلا فى سنة ١٥٨ ( ٧٧٥ م ) متفقاً بذلك مع الرواية النصر افية (ج ؛ ص ١٨٠ ).

<sup>(</sup>٢) مكذا تسميه الرواية العربية وهي تمتبره ملكاً لحليقية كلها (راجع ابن الأثير ج ٦ ص ١٢) (٣) وهو اسمه في الرواية العربية . ويعتبره ابن خلدون خطأ ولد فرويلا الكبير

<sup>( ؛ )</sup> يضع ابن خلمون وفاة سيلو أو شيلون سنة ١٦٨ هـ ( ٧٨٤ م ) متفقاً أيضاً مع الرواية النصرانية ( ج ؛ ص ١٨٠ ) . وكذا ابن الأثير ( ج ٦ ص ٢٢ ) .

وبالوصاية عليه لزوجه أروزندا . ولكن الأشراف لم يرضوا عن حكم طفل وامرأة ، وانضم إليهم فريق من الشعب ، ولم تلبث جليقية أن اضطرمت بثورة قوية على رأسها زعيم يدعى مورجات \_ وفى الرواية العربية مورقاط \_ وهو ولد غير شرعى لألفونسو الأول من جارية عربية ، فاستولى على جليقية الغربية ، وانضم إليه كثير من الأشراف والزعماء الذين اشتركوا في محاربة فرويلا خشية أن يستقر الملك لابنه فيبطش بهم فيا بعد ، ففر ألفونسو إلى ألبة حيث عصبة أمه وعشيرتها ، وقد كانت بسكونية حسيا تقدم . ورأى مورجات أن يوطد مركزه وسلطانه بالتحالف مع المسلمن ، وتحالف حزب ألفونسو مع الفرنج أعداء المسلمين ، واتخذ مورجات قاعدة حكمه في مدينة براڤيا في قاصية جليقية . وكان رجال الدين ومن إليهم من النصارى والمتعصبين يبغضونه ويثيرون الشعب عليه ، لأنه بالغ في التودد إلى المسلمين والتقرب إليهم ، ولأنه بمت إليهم بصلة الدم بواسطة أمه العربية . ولكنه استطاع مع ذلك أن يحكم مملكته الصغيرة بعق وفاته في سنة ٧٨٩ م(١) .

وتشر الرواية العربية إلى طرف من هذه الحوادث، وتقول لنا إن مورقاط (مورجات) وثب على أذفنش (ألفونسو) فتمتله ، ولكن ألفونسو لم يقتل كما قدمنا . وسنرى أنه يتولى الملك وبحوض مع المسلمين في الأعوام التالية كثيراً من الوقائع . وتقول الرواية العربية أيضاً ، إن المسلمين انهزوا فرصة الاضطراب الذي وقع في جليقية ، من جراء هذه الحوادث ، فسار إليها وإلى طليطلة وغزاها وأثخن فيها (٢) ، وهذا ما لا تشير إليه الرواية النصرانية . والظاهر أن المسلمين أغاروا على ألبة والقلاع ، لأنهم كانوا على وثام وتحالف مع مورقاط أمير جليقية . ووقعت هذه الغزوة حسها تشير الرواية العربية حوالى سنة ١٦٩ ه (٧٨٦م) أعنى في أواخر عهد عبد الرحمن الداخل .

وكان طبيعياً بعد أن توفى مورجات عميد الثورة ومغتصب الملك ، أن يعود العرش إلى صاحبه الشرعى ، أعنى ألفونسو ولد فرويلا . ولكن الأشراف لبثوا

Aschbach: ibid, I. p. 165-166 (1)

<sup>(</sup>۲) راجع ابن الأثير ح ٦ ص ٢٢ ؛ وابن خلدون ج ٤ ص ١٨٠ ، ويسمى مورقاط هنا بسمول قاط وهو تحريف قسخ أو خطأ مطبعى على ما يظهر .

فى توجسهم من نقمة ألفونسو، واختاروا للملك برمند ( أو برمودو ) ، وهو ولد لفرويلا وأخ لأروليوس ، الذى تولى إمارة البشكنس من قبل . وكان قد هجر الحياة الدنيا إلى عزلة الدير ، فتولى الملك على غضاضة منه ، ولكنه لم يحكم على ما يظهر إلا فى غربى جليقية ، حيثًا كان يسود نفوذ مورجات ، ولبث ألفونسو أمبراً على الأنحاء الشرقية . وفى ذلك الحينكان أمير الأندلس هشام بن عبد الرحمن يتأهب لغزو الشهال ، فخشى برمند خطر الإنقسام على مستقبل المملكة ، وعقد الصلح مع ألفونسو وولاه قيادة الجيش ، ولم تمض ثلاثة أعوام حتى ضاق ذرعاً عهام الملك فتنازل عن العرش نحتاراً لألفونسو ، وارتد إلى حياة الدير والعزلة ، وتولى ألفونسو الملك في أواخر سنة ٧٩١ م ( ١٧٥ هـ) (١) باسم ألفونسو الثانى .

وفي أواخر عهد ألفونسو الثانى ، الملقب « بالعفيف » والحدث وقع حدث دينى كان له فيا بعد أثر عميق فى توجيه مصابر المملكة النصرانية ، هو اكتشاف قبر القديس ياقب ، وهو القديس يعقوب أو يعقوب الحوارى . وتذكر الأسطورة أنه لما قتل بأمر هبرود الثانى ملك بيت المقدس ، حمل تلاميذه جثته فى مركب جاز به البحر المتوسط إلى المحيط ، ثم حملهم الرياح شهالا حتى انهوا إلى موضع فى قاصية جليقية ، ودفنوا جمان القديس فى سفح تلال هنالك . ومضت العصور ، وغاض القبر ولم يعلم مكانه ، حتى كانت سنة ٨٣٥ م ، حيث زعم القس تيودمبر أسقف إبريا أنه اكتشف القبر ، هداه إليه ضوء نجم ، وحمل النبأ فى الحال إلى الملك ، فأمر أن يبنى فوق هذه البقعة كنيسة ، وذاعت الأسطورة فى حميع الأنجاء ، وصدقها المؤمنون دون تردد ، وهرعوا محجون إلى البقعة المقدسة ، وقامت حول المزار المزعوم مدينة نمت بسرعة ، وغدت مدينة شنت ياقب وعامت والمائية جامعة (كتدرائية) ، غدت من أعظم كنائس مكان الكنيسة الساذجة كنيسة جامعة (كتدرائية) ، غدت من أعظم كنائس أسبانيا ضخامة وروعة وفخامة . وكان لقيام هذه المدينة المقدسة أثر كبر في إذكاء الحاسة الدينية والعاطفية القومية فى إسبانيا ، وغدا القديس ياقب

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ج ٦ ص ٤٠ ، وهو يتفق هنا مع الروايه النصرانية في الوقائع والتواريخ وراجع أيضًا 192—Aschbach : I. p. 188

٢ حاى » اسبانيا كلها ، وغدا قره من أشهر المزارات النصرانية في أوربا .

وينوه الأستاذ ألتاميرا بأهمية هذا الحدث الديني ، وأثره في حضارة هذه المنطقة من اسبانيا ، فيقول : «وقد بعث هذا الاكتشاف في النصارى أيما سرور ، وانتظمت وفود عظيمة ، جاءت لتحج إلى القبر ، لا من الأراضي الإسبانية وحدها ، ولكن من الحارج أيضاً ، وهكذا بدأ تيار من الزيارات والمؤثرات الأوربية في جليقية ، وكان لها أعظم تأثير في العادات والآداب ، (١).

وقد أتبح لنا أن نزور مدينة شنت ياقب ، وهى من أعجب وأحمل المدن الإسبانية ، ذات طابع خاص بها ، وهى أشد المدن الإسبانية احتفاظاً بهذا الطابع الحاص . وطابعها القدم المشبع بالحلال والوقار ، وهى تبدو بشوارعها المعقودة ، ومياديها التى تغص بالصروح التاريخية ، مدينة قديمة عريقة حقاً . وأروع ما تقع عليه العين كنيسها العظمى ، التى تدّم في وسطها ، وتبدو بواجهاتها الفخمة وصرحها الشامخ ، وبرجها العظم ، أثراً من أعظم الآثار الدينية .

وقد نشأت هذه المملكة النصرانية الشهالية ، مستقلة في ظروفها وفي خواصها ، ولم تنشأ وابت آماداً طويلة بعيدة عن الإنصال بالأمم النصرانية الأخرى ، ولم تنشأ بيها وبين جبر انها المسلمين علائق سياسية أو اجهاعية قوية توثر في نظمها وخواصها ، فاستمرت تحتجب بوعر الحبال وعباب المحيط ، تسود فيها روح المملكة القوطية القديمة ونظمها ، واستمر الحلالقة دهراً ينتسبون إلى القوط ، ويسمون أنفسهم قوطاً ، وتسير حكوماتهم على سن السياسة القوطية ونظمها ، فالعرش مطلق يقبض على زمام السلطتن التشريعية والتنفيذية ، ولايستطيع الأشراف الحد من سلطانه إلا بالثورة ، أو باستعال حقهم في الانتخاب ، واستمرت خواص المحتمع القديم كما كانت أيام القوط: أقلية غنية قوية تستأثر بنع الثروة والحاه ، وأكثرية فقيرة مستعبدة ترزخ تحت جور العرش ، واستغلال الأشراف والسادة ، بيد أن هذه الأكثرية استطاعت أن تشتى طريقها إلى الحرية ، حيا اشتدت معركة الحياة هذه الأكثرية المسلكة أن تلجأ إلى المؤت بين الإسلام والنصرانية في اسيانيا ، واضطرت المملكة أن تلجأ إلى الأكثرية للذود عن حدودها وحياتها ، وانقلب الرقيق القديم جنداً يثور ضد

R. Altamira: Hist. de Espana; Vol. 1. p. 239 (1)

وتعرف الرواية الإسلامية هذه الأسطورة وتشير إليها . واجع الروض المعطار ( صفة جزيرة الأندلس ) ص ١١٥.

سادته ، ويرغمهم على احترامه ومصانعته . هكذا نشأت المملكة النصرانية الشهالية ، وتمت واتسعت حدودها فيما بين الحبال والقفر ، حتى أصبحت تمتد من بلاد البشكنس شرقاً إلى المحيط غرباً ، ومن المحيط شهالا إلى ما بعد ضفاف شهر دويرة جنوباً ، وتشمل عدة مناطق وقواعد ، كانت قبل ذلك بفترة يسيرة فى قبضة الإسلام .

وهنا نقف في تتبع أخبار المملكة النصرانية عند هذا الحد ، لنستأنفه في مواطنه فيا سيأتي .

## الفضالاثامن

## هشام بن عبد الرحمن والحكم بن هشام

(1) ولاية العهد .هشام يخلف أباه عبدالرحمن .خلاله . خروج ألجويه سليمان وعبدالله . خضوع عبد الله . مطاردة سليمان وعبوره إلى المغرب . الثِورة في الشهال . إخمادها . عدوان النصاري . غز و جليقية وهزيمة النصا ي . غزو المسلمين الثغر الفرنجي . موقف حكام الشهال وانحرافهم إلى الفراج . الاستيلاء على جرندة ومحاصرة أربونة . موقعة ڤيل دنى بين المسلمين وَّالفرانج . غزو جليقية ثانية . هزيمة الجلالقة . وفاة هشام . حزمه وتقواه . منشآته بقرطبة . ثنفه ابالجهاد . إعزازه للنة العربية . ففوذ الفقهاء في عهده . انتشار مذهب مالك بالأندلس . ( ٢ ) الحكم بن هشام وخلاله . محاربته لنهوذ الفقهاء وسخطهم عليه . غزوة ألبة والقلاع. الثورة في سرقسطة . غود سليمان وعبد الله عمى الحكم إلى الثورة . استنصار عبد الله بشارلمان . غزو الفراج للثغر الأعلى ثم انسحابهم . هدو. الثورة في الثهال . الحرب بين الحكم وعمه سليمان . هزيمة سليمان وإعدامه . خضوع عبد ألله . سياسة الفراج نحو اسبانيا المسلمة . تحرشهم بالمملكة الإسلامية . موقف الحلافة العباسية من هذه السياسة . اتحاد الغاية بيهما وبين الفرنج . إنتهاز الفرنج لاضطراب الحوادث الداخلية . غزوهم للثغر الأعلى ومحاصرتهم لبرشلونة . دفاع المسلمين الباسل عمها . سقوطها في أيدى الفرنج . إنشاء الفرنج الثغر الةوطي . انهار الفقهاء والأعيان بالحكم . اكتشاف المؤامرة وسعقها . الثورة في ماردة . الثورة في طليطلة تعيين عمروس ابن يوسف حاكمًا لها . واقعة الحفرة . حصار الفرنج لطرطوشة . تحرك نصارى الشهال . عيثهم في أراضي المسلمين . مسير الحكم لمحاربتهم . غزو المسلمين لقطلونية . عقد الهدنة بين الحكم وشارلمان . بواعث هذا الصلح . الثورات المحلية . القحط في الأندلس . غزو السلمين لجليقية . سخط أهل قرطبة على الحكم . تحريض الفقهاء . تحرك العامة وزحةهم على القصر . واقعة الربض . إخماد الثورة وتمزيق الثوار . معاقبة أهل الربض ونفيهم . مسير الأندلسيين إلى الإسكندرية وافتتاحهم لإقريطش . ولاغ الحكم عن الثورة وشعره فيها . تحوطاته بعد إخادها . مرض الحكم ووفاته . وصيته لولده ههد الرحمن . أخلاق الحكم وصفاته . توطيده لهيبة الملك . إصطفاؤه للصقالية . أنهته وفخامته . شعره . رجال دولته . الحاجب عبد الكريم . قومس أهل الذمة . از دهار العلوم و الآداب . عباس بن فرناس وبحيى الغزال .

## \_ 1 \_

خلف عبد الرحمن الداخل ولدُه هشام بعهد منه ، ولم يكن أكبر ولده ، بل كان أكبرهم سليمان والى طليطلة ، ولم يك يومئذ ثمة نظام خاص لولاية العهد ، بل كانت ولاية العهد كما هو مأثور ، حقاً مفوضاً للأمير أو الإمام ، بجريه وفقاً للمصلحة العامة (١)، ولم يكن انحصاره في ولد الأمير أو أسرته ، سوى تقليد من تقاليد السياسة والعصبية ، سارت عليه الدولة الأموية ، فوضعت بذلك في الدول الإسلامية أسس الأسر الملوكية ، والعروش المتوارثة . وكان من الطبيعي بعد أن ظفر عبد الرحمن الأموى ، بإحياء تراث أسرته المندثر في المشرق ، أن يصل ما انقطع ، وأن تقوم من هذا الفرع الأموى ، أسرة ملوكية جديدة تتعاقب في العرش ، وتعيد بالأندلس مجد الدولة الأموية الذاهب .

وهكذا اختار عبد الرحن لولاية العهد من بن بنيه الأحد عشر ، ولده هشاماً ، وآثره لهذه الاختيار لما توسمه فيه من المزآيا والمواهب الحاصة . وكان مولده بقرطبة في سنة ١٣٩هـ – ٧٥٦م(٢) . وكانت أمه ــ وهي « أم ولد »<sup>(٣)</sup> بارعة في الحسن تدعى«حلل»<sup>(٤)</sup>ــ أحب نساء عبد الرحمن إليه ، وأكثر هم نفوذاً لديه ، وكان هشام حيبًا توفى أبوه مقمًا مماردة مقر ولايته ، فأخذ البيعة له أخوه عبد الله المعروف بالبلنسي ، ولكن على غضاضة منه ، لأنه مثل أخيه سلمان ، كان يرى نفسه أحق بولاية العهد من أخيه الأصغر . ودخل هشام قرطبة لأيام قلائل من وفاة أبيه ، وبويع في مستهل حمادي الأولى سنة ١٧٢ هـ ( ٧٨٨ م ) ، وكان حيبًا ولى العرش في الثالثة والثلاثين من عمره ، بيد أنه كان عاقلا حازماً وافر الشجاعة والعزم ، كثير العدل والتقوى، جم التواضعوالرفق . وتشيد الرواية الإسلامية بجميل خلاله ، وتنوه بالأخص بورعه ، وتواضعه ، وحبه للخبر ، فيقول لنا أبن عبد ربه صاحب العقد الفريد إنه «كان أحسن الناس وجهاً ، وأشرفهم نفساً ، الكامل المروءة ، الحاكم بالكتاب والسنة ، الذي أخذ الزكاة على حلها ، ووضعها في حقها ، لم يعرف عنه هفوة في حداثته ، ولا زلة في أيام صباه » . وقيل بلغ من تواضعه أن كان يطوف شوارع قرطبة مختلطاً بالرعية يسمع المظالم بنفسه ، ويعود المرضى ، ويشهد الحنائز ، وربما كان يخرج في الليالي المظلمة الممطرة ، فيلتى بصرر المال في المساجد لمن وجد فها بغية تعميرها بالمصلين،

<sup>(</sup>١) يعقد ابن خلدون في مقدمته ، فصلا عن ولاية العهد في الأمة الإسلامية ، (ص ١٧٥ ما بعدها ) .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٢ ص ٦٢ ؛ وابن الأبلر في الحلة السيراء ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) هي الجاربة إذا رزقت من سيدها بولد ، وعندئذ لا يجوز بيعها ولا هبتها .

<sup>( ؛ )</sup> وفي رواية « حوراء » . وفي رواية أخرى « حمال » .

ويسعى إلى غوث البائس والمسكين بمختلف الوسائل(). وكان يذهب مذهب عمر بن عبد العزيز ، فى تحرى الحق والعدالة ، فكان يبعث إلى الكور بقوم من ثقاته ، للتحرى عن مسلك العال وسيرهم بين الرعية ، فإذا انتهى إليه حيف من أحدهم أسقطه واشتد فى عقابه (٢).

وكانت ولاية هشام نذير فوره جديدة من الثورات المحلية . ذلك أن سليان أكبر أخوته لم يقر إمارته ، ودعا لنفسه في طليطلة وما جاورها ، وكذلك أخوه عبد الله البلنسي لم محلد إلى الرضي ، بالرغم مما بذله هشام لاسترضائه ، ولم يلبث أن لحق بأخيه سليان في طليطلة ، وتحالفا على العصيان والثورة ، وسار سليان خفية إلى قرطبة ليحاول إضرام الثورة ضد أخيه ، فلم يظفر بشيء ، وطارده بخش الحند ، ففر إلى ماردة وحاول أن يعتصم بها ، ولكن رده عاملها . وكان هشام قد بعث جيشاً لحصار طليطلة وإخضاعها ، ففر سليان إلى جبال بلنسية ، ولحأ إلى بعض ثغور تدمير . ولما رأى عبد الله البلنسي ما حل بأخيه من الفشل والهزيمة ، خشي عاقبة الحروج ، وارتد إلى قرطبة يلتمس الصفح من أخيه ، فعفا عنه هشام وأكرم مثواه ، وبعث جيشاً بقيادة ولده معاوية لمطاردة سليان وصحبه ، فتوغل في أنحاء تدمير (مرسية) واضطر سليان إلى طلب الأمان والعفو ، فأجابه هشام في أنحاء تدمير (مرسية) واضطر سليان إلى طلب الأمان والعفو ، فأجابه هشام على تركة أبيه . وسار معه أخوه عبد الله ، وأقاما بعدوة المغرب ، وانهت بذلك ثورة الأخوين (سنة ١٧٤ هـ ٧٩٠ م) (٢) .

واعتقد ثوار الشهال في نفس الوقت أن الفرصة قد سنحت بوفاة عبد الرحمن الإضرام نار الثورة كرة أخرى ، فخرج بطرطوشة سعيد بن الحسين الأنصارى ، وكان قد التجأ إليها منذ مصرع أبيه ، والتف حوله اليمنية ، وأخرج عاملها من قبل هشام ، يوسف العبسى ، فعارضه موسى بن فرقوق في الضرية ودعا لهشام (٢) ،

<sup>(</sup>۱) راجع فی التنویه بخلال هشام وصفاته ، أخبار مجموعة ص ۱۲۰ و ۱۲۱ ؛ وابن الأثیر ج ٦ ص ٣٧ ؛ والعقد الفرید ( مصر سنة ۱۹۲۸ ) ج ٣ ص ٢٠٢ ؛ والمعجب لعبد الواحد المراكثی ص ١٠ .

<sup>(</sup>٢) البيان المفرب ج ٢ ص ٦٧ ، وأخبارالجبوعة ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ج ٢ ص ٦٤ و ٦٥ .

<sup>( ۽ )</sup> ابن خلد**ون** ج ۽ ص ١٢٤ .

وخرج أيضاً مطروح بن سليان بن يقظان بثغر برشلونة ، والتفت حوله جموع كبيرة ، واستولى على سرقسطة ووشقة ، وقوى أمره ، وبسط سلطانه على الولاية كلها ، فسير إليه هشام جيشا كبيراً بقيادة عبيد الله بن عثمان ، فسار إلى طرطوشة وانتزعها من يد الثوار ، وحاصر سرقسطة وفيها مطروح وصحبه ، وضيق عليها الحناق حتى ضاق أهلها ذرعاً بالحصار ، وفى ذات يوم اغتال مطروحاً بعض أصحابه واحتزوا رأسه ، وقدموها إلى ابن عثمان ، فبعث بها إلى هشام ، ودخل سرقسطة ظافراً (سنة ١٧٥ ه) (١)، وقضى بذلك على الثورة فى تلك الأنجاء .

وكان نصارى الشهال ، منذ اشتد ساعدهم ، يكثرون من الإغارة على البلاد الإسلامية والعيث فيها ، ويشتد هذا العيث والعدوان كلما اضطرمت الأندلس بالفتن الداخلية ، وشغلت حكومة قرطبة عن حماية الأطراف النائية . وكان الفرنج جرياً على سياستهم المأثورة ، يشجعون النصارى من البشكنس والحلالقة على مواصلة التحرش بالمملكة الإسلامية ، وكان هشام كأبيه يقدر خطورة هذه الدسائس الفرنجية ، وتحدوه من جهة أخرى نزعة قوية إلى الحهاد والغزو ، فاكاد ينتهى من القضاء على الثورة الداخلية ، حتى سير إلى الشهال جيشاً قوياً من أربعين ألف مقاتل بقيادة عبيد الله بن عمان ، فاخترق ألبة والقلاع (قشتالة القديمة) ، واجتاح جليقية ، وهزم الحلالقة بقيادة ملكهم برمودو (أو برمند) وحلفاءهم البشكنس ، ومزق جموعهم (سنة ١٩٧٥هــ ١٩٧٩م) ، وعاد إلى قرطبة مثقلا بالغنائم والسبى . ولم يمض قليل على ذلك حتى سارت إلى جليقية حملة أخرى بقيادة يوسف بن بحت ، وهزم برمودو مرة أخرى ، وقتلت حموع كبيرة من النصارى ، وعلى أثر ذلك تنازل برمودو عن العرش لألفونسو الثانى ولد فرويلا ، وأمير جليقية الشرقية ، ولحأ إلى عزلة الدبر .

وفى العام التالى أعنى فى سنة ١٧٦ ه ( ٧٩٢ م ) تأهب هشام لمحاربة الفرنج ، واستثناف عهد الحهاد والغزو ، فسير إلى الشمال جيشاً كثيفاً . بقيادة حاجبه عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث (٢٠). فعير البرنيه من ناحية قطلونية ، وأستولى

<sup>(</sup>١) العذرى في كتاب ۾ ترصيع الأخبار ۽ ( ص ٢٦ و ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) وهو حفيه منيث الرومي فاتح قرطة .

أثناء سيره على مدينة چيرونة (جرندة) الحصينة في قاصية شهال شرقي إسبانيا ، وكان الفرنج قد استولوا عليها منذ سنة ٧٨٥ م من يد مطروح بن سليمان . وكان حكام هذه الأنحاء التي لبثت تضطرم بالثورة على حكومة قرطبة ، منذ غزوة شارلمان الأولى لإسبانيا ، قد استقلوا بما في أيديهم من المدن ، وجنحوا إلى محالفة الفرنج جيرانهم من الشمال ، والتماس حمايتهم . ومن ذلك أن أبا ثور صاحب مدينة وشقة ، الذي سبق ذكره في حوادث باب الشزري، بعث رسله إلى تولوشة عاصمة أكوتين يطلب التحالف من ملكها الدوق لويس ابن شار لمان (٧٩٠م)(١). واستولى الحاجب عبد الملك بعد ذلك على عدد آخر من المعاقل والحصون ، ثم نفذ إلى سبتمانيا ، وزحف على أربونة قاعدة الثغر الإسلامي القديم . وتقول الرواية الإسلامية إن المسلمين افتتحوا خلال تلك الغزوة أربونة(٢) ، ولكن الروايات الفرنجية المعاصرة لأتذكر شيئاً عن ذلك الفتح، وتذكر أن المسلمين أرتدوا عن أربونة لمناعتها إلى قرقشونة . وكان شارلمان (أوكارل الأكبر ) ملك الفرنج يشتغل يومئذ بمحاربة خصومه السكسونيين بعيداً عن فرنسا ، فتأهب ولده لويس أمير أكوتين لصد العرب، وأوفد لمحاربتهم جيشاً بقيادة جيوم كونت دى تولوز، فالتقى الفريقان في مكان يسمى «ڤيل دني» على ضفاف نهر أوربينا بين أربونة وقرقشونة ، ونشبت بينهما موقعة غير حاسمة ، ارتد المسلمون على أثرها إلى الحنوب مثقلين بالغنائم والسيي ، وقدرت أخماس السيي وحدها بخمسة وأربعين أَلْفاً مَنَ الذَّهِبِ ، وأرغم الأسرى النصاري على حمل أو جر أحمال من الأحجار والتراب من سور أربونة حتى قرطبة ، وأمر هشام أن يُبني منها جناح جديد للمسجد الحامع تخليداً لتلك الغزوة الشهرة .

وكانت منطقة رندة ، المعروفة بإقليم «تاكرنيّا» ، أو «تاكرني»(٣) ، وفيها يحتشد البربر ، مهد الفتن والقلاقل المتوالية . فني سنة ١٧٨ ه (٧٩٤م) أثار البربر هنالك ضرام الفتنة مرة أخرى ، وخلعوا الطاعة وعاثوا في تلك الأنحاء ، فسير إليهم هشام حملة بقيادة عبد القادر بن أبان بن عبد الله ، فأخمد الثورة دون رأفة ، وأباد جموع البربر ، وخرب بلادهم وضياعهم ، وفرقهم في الأنحاء

R.M. Pidal: ibid, p. 203 راجع (١)

<sup>(</sup>٢) ابن آلأثير ج ٦ ص ٤٠ ؛ والبيان المغرب ج ٢ ص ٦٤ ، ونفح العليب ج ١ ص ١٥٨

<sup>(</sup>٣) راجع معجم البلدان لياقوت ج ٢ ص ٣٠٣.

والقبائل تمزيقاً لعصبتهم ، وبقيت هذه المنطقة عدة أعوام قفراً خراباً .

وفى ربيع سنة ١٧٩ ه ( ٧٩٥ م) سير هشام إلى جليقية حملة أخرى بقيادة عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث، أخى الحاجب، فاخترق المسلمون مفاوز جليقية حى أسترقة ، ففر السكان النصارى إلى رؤوس الحبال ، وتأهب ألفونسو ملك جليقية للقاء المسلمين ، على رأس جيش من الحلالقة وحلفائهم البشكنس ، ونشب القتال بين الفريقين فى قاصية جليقية ، فى المكان المعروف بالصخرة ، وانتصر الحلالقة فى البداية فى بعض الوقائع المحلية، وقتل حماعة من المسلمين فى كمين دير لهم ، ولكن النصارى هزموا فى الهاية ، وعاث المسلمون فى جليقية ، وأصابوا كثيراً من الغنائم ، ثم ارتدوا إلى الحنوب بعد أن مزقت قوى الحلالقة وسكنوا إلى حن ، وساد الأمن فى الولايات الشهالية (١).

وكانت هذه آخر غزوة سيرها هشام ، إذ توفى عقب ذلك بقليل فى الثالث من صفر سنة ١٨٠ ه (١٨ إبريل سنة ٧٩٦ م) فى نحو الأربعين من عمره ، بعد أن حكم نحو تمانية أعوام . وكان أبيض ، أشهل ، مشرباً بالحمرة ، وبعينيه حول ، وكنيته أبو الوليد ويلقب بالرضا(٢). وفى عهده ساد الأمن والاستقرار ربوع الأندلس بالرغم مما وقع خلاله من الثورات المحلية . وكان هشام إلى جانب رفقه و تواضعه ، حازماً ، صارماً فى الحق ، حريصاً على توطيد النظام والعدالة ، فلم يتردد فى القبض على ابنه الأكبر عبد الملك وزجه إلى السجن لما ثبت لديه من اثماره به ، فبقى فى سحنه أعواماً طويلة حتى توفى بعد وفاة أبيه (٣). وكان فوق شخفه بالحهاد والغزو ، محباً الإصلاح والإنشاء ، فعنى بإتمام مسجد قرطبة الحامع الذى بدأ بإنشائه أبوه و توفى قبل إتمامه ، وأنشأ عدة مساجد أخرى ، وزين قرطبة بكثير من الأبنية والحدائق الفخمة ، وجدد قنطرة قرطبة الشهرة التى بناها السمح بن مالك على الهر الكبر ، وأنفق فى تجديدها أموالا عظيمة ، وكان

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب ج ٢ ص ٦٦ ، وابن الأبار في الحلة السيراء ص ٧٧ . ويقول ابن الأثير إن الذي قاد هذه الحملة هو عبد الملك بن عبد الواحد بن منيث (ج ٦ ص ٤٨) . وراجع ابن خلدون ج ٤ ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ج ٦ ص ٤٦ ، وابن الأبار ص ٣٧ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ج ٦ ص ٤١ .

يشرفعلى إصلاحها بنفسه(۱)، وعلى الجملة فقدكان عهده زاهراً، وافرالأمن والرخاء .

وكان هشام شديد الورع والتقوى ، وكان شغفه بالجهاد وإعلاء كلمة الدين . من أخص مظاهر تقواه ، وكان ينفق الأموال الطائلة في افتداء أسرى المسلمين ، حتى لم يبق في عهده منهم في قبضة العدو أحد ، ويرتب في ديوانه أرزاقاً لأسر الحند المتوفين في الجهاد (٢) . وفي عصره اتخذت السياسة الأموية إجراء يشهد ببعد نظرها ، إذ جعلت العربية لغة التدريس في معاهد النصارى واليهود . وكان لذلك الإجراء بالرغم من بساطته ، أثر عميق في التقريب بين أصحاب المذاهب المختلفة ، وفي بث روح التفاهم والوئام بينها ، ولاسيا بين المسلمين والنصارى ، وكان من أبره أيضاً أن كثر اعتناق النصارى للإسلام بعد أن وقفوا على أصوله وتفاصيله ، وقربت مسافة الخلف بينهم وبين الفاتحين ، ولم يكن ذلك بعيداً في الواقع عن غاية السياسة الأموية (٢) .

وكان هشام يؤثر مجالس العلم والأدب ولاسيا الحديث والفقه على غيرها ، وفي عصره ذاع مذهب مالك (٤) وكان الإمام مالك ، وهو معاصر لهشام ، يعجب بسيرته وخلاله ، ويشيد بعدله وتقواه ، وكانت تجمع بين الرجلين على بعد المزار عاطفة مشتركة هي بغض بني العباس ، وكان قد رحل إلى المشرق عدة من فقهاء الأندلس ، منذ أيام عبد الرحمن الداخل ، وفي مقدمتهم زياد بن عبدالرحمن، وعيسي بن دينار ، وسعيد بن ألى هند ، ويحيي بن يحيي الليبي ، فدرسوا على مالك بالمدينة ، واستقوا من علمه واجتهاده ، ونقلوا عنه كتابه والموطأ » ، وذاع مذهب مالك على يدهم في الأندلس في عصر هشام . وكان هشام كثير الإجلال لمالك ومذهبه ، فزاد ذلك في ذيوعه وتوطده ، وغدا مذهب أهل الأندلس الغالب ، وكانوا قبل ذلك يعملون بمذهب الأوزاعي إمام مذهب أهل الأندلس الغالب ، وكانوا قبل ذلك يعملون بمذهب الأوزاعي إمام

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٦٨ ، وابن الأثير ج ٦ ص ٤٩ . وما تزال هذه القنطرة العربية قائمة حتى اليوم على نهر الوادى الكبير خلف الحامع الأموى ، محتفظة بعقودها القديمة ، بالرغم ما توالى عليها من ضروب الإصلاح والتجديد .

<sup>(</sup>٢) أخبار مجموعة ص ١٢٠ .

Scott : ibid, I. p. 433. راجع (٣)

ر ؛ ) الإمام مالك بن أنس ، أبو عبد الله ، أحد أصحاب المذاهب الأربعة الشهيرة ( ٩٥ – ١٧٩ هـ ) وترجمته في ابن خلكان ج ١ ص ٥٥٥ – ٥٧ .

أهل الشأم(١). وفى عصر هشام قوى نفوذ الفةهاء ورجال الدين ، وترتبعوا فى أهم المناصب ، وكثر تدخلهم فى شئون الدولة ، خلافاً لماكان عليه عبد الرحمن الداخل من إقصائهم والتحرز من تدخلهم ونفوذهم ، وكان لذلك أثر غير محمود ترتبت عليه فيما بعد نتائج سياسية واجتماعية خطيرة .

\_ 7 \_

وخلف هشاماً ولده الحكم بعهده منه ، وبويع عقبوفاة أبيه بأيام قلائل فى الثامن من صفر سنة ١٨٠ هٰ (أبريل ٧٩٦ م) ، وهو فى السادسة والعشرين من عمره ، وكان مولده بقرطبة سنة ١٥٤ هـ ( ٧٧١ م ) ، وأمه أم ولد تدعى زخرف، وكان طاغية ، حازماً ، شجاعاً ، شديد الوطأة علىخصومه والخارجين عليه ، وكانت تحدوه مع ذلك نزعة إلى الإنصاف والعدالة(٢) . وهو أول من أظهر فخامة الملك بالأندلس ، وأسرف في تأييد هيبته ، وجدد عهد أجداده بالمشرق ببذخه وروعته ، واستكثر من الماليك والبطانة . وكان ميالا إلى اللهو ، مولعاً بالصيد ، يؤثر مجالس الندماء والشعراء ، على مجالس الفقهاء والعلماء . وآنس الفقهاء تصدع مركزهم الذي سما في عهد أبيه هشام ، وكانت سياسة الحكم ترمي إلى الحد من نفوذهم ،' وإبعادهم عن التدخل في شئون الدولة ، وكانوأ بالعكس يرمون إلى انتزاع السلطة السياسية ليحكموا الأمة من وراء العرش بواسطة جمهورية دينية ، فجاءت سياسة الحكم ضربة قاضية على أمانهم ، وثارث نفوسهم سخطاً على الأمعر الفتى ، وأخذوا يلوحون بسبه والتعريض به من فوق المناس ، ويوغرون عليَّه صدور العامة بالدس والوقيعة ، ويسبغون على دعايتهم ثوب الوعظ والإرشاد ، والحض على التمسك بأحكام الدين . وكان الحكم بإسرافه في مجالى اللهو والبذخ ، يسبغ على أقوالهم قوة ، وكانت دعايتهم قوية بالأخص بين البرير والمولدين (أو مسلَّمي الإسبان) ، إذكان هؤلاء يبغصون العرب لكبريائهم واستثثارهم بالمناصب والنفوذ ، وكانوا دائماً على أهبة الحروج والعصيان كلماً سنحت الفرصة . وكان لتحريض الفقهاء وسعايتهم كما سنرىآثار بعيدة المدى(٣).

<sup>(</sup>۱) أخبار مجموعة ص ۱۲۰ ؛ والاستقصاء ج ۱ ص ۲۱ ، ونفح الطيب ج ۲ ص ۱۵۸ ؛ وراجيم أيضًا Dozy: Hist., I. p. 286 & 287

<sup>(</sup>۲) أخبار مجموعة ص ۱۲۵.

<sup>(</sup>٣) راجع المعجب ص ١١ ؛ ونفح الطيب ج ١ ص٩٥١ ، وكذلك Dozy: Hist,I.p. 288

وفى بداية عهد الحكم ، فى صيف سنة ١٨٠ ه (٧٩٦ م) سار الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث غازياً بالصائفة إلى ألبة والقلاع ، (قشتالة القديمة ) واستولى على قلعة قلهُرُّ ةالواقعة على نهر إيىرو، وأثخن فى بلاد البشكنس ( ناقًار ) ، وعاد مثقلا بالغنائم والسبى . ولكن سرعان ما اضطر الحكم إلى ترك الحهاد والغزو ، ليعني بمقاومة بوادر الحروج والثورة التي أخذت تتفتح حوله من كل صوب . وكان الثغر الأعلى (أراجون) موطن الخطر في تلك المرة ، وكانت تؤازره وتذكيه عوامل خارجية في منتهى الخطورة . ذلك أن الحكم ماكاد بجلس على عرش أبيه ، حتى عول عماه سلمان وعبد الله على التحرك مرة ألخرى . وكانا يقمان في عدوة المغرب منذ أيام أخيهما هشام ، يرقبان الفرص . واتصل عبد الله بابن الأغلب صاحب إفريقية وخاطبه في مشروعهما ، ولكنه لم يلق على ما يظهر منه تأييداً ، فاتجه الأخوان وجهة أخرى . وكانتمدائن الثغر الأعلى(١) و في مقدمتها سرقسطة ما زالت، منذ أيام عبد الرحمن الداخل تفيض بعوامل الفتنة.، فني سنة ١٨١ هـ (٧٩٧ م) ثار بالثغر الأعلى لهلول بن مروان المعروف بأبي الحجاج ودخل سرقسطة ، وثار حاكم مدينة وشقة في نفس الوقت. فعبر سليمان وعبد آلله سراً إلى الأندلس ، وسار عبد الله إلى الثغر الأعلى يؤلب البلاد ، ويحشد الأنصار لمقاتلة الحكم ، ثم عبر جبال البرنيه إلى بلاد الفرنج ، وسعى إلى مُقابلة شارلمان (كارل الأكر) في مدينة إيكسلا شابيل حيث كان يعقد بلاطه يومئذ، والتمس إليه العون والموازرة ، فأكرم ملك الفرنجوفادته ، واستجاب إلى دعوته، وألغى الفرصة سانحة للتدخل في شئون الأندلس ، وتحقيق مطامعه القديمة . وسير شارلمان جيشاً مع ولده لويس أمر أكوتين ، فعير البرنيه واستولى على مدينة چيرونة (جيرندة) ، ثم توغل في ولايَّة الثغر الأعلى ، بممالأة بعض الزعماء الخوارج، وقيل إن الأخوين عبد الملك وعبد الكريم ابني عبد الواحد

<sup>(</sup>۱) قال ياقوت في معجمه الجغرافي « الثغر »، كل موضع قريب من أرض العدو يسمى ثغراً ، كأنه مأخوذ عن الثغرة ، وهي الفرجة في الحائط » . وكان رباط الثغر أيام فتح الأندلس يشمل أربونة وما حولها ، باعتبارها أقصى ولاية في اسبانيا المسلمة ، نما يلي أرض الفرنج ، فلما سقطت أربونة في يد النصاري ارتد « ثغر » الأندلس إلى ما وراء جبال البرنيه ؛ فأصبح «الثغر » يطلق على ولاية مرقسطة وما جاورها حتى برشلونة والبحر شرقاً ، وهذا هو « الثغر الأعل » ، ويشمل عدا سرقسطة لاردة ، وتطيلة ، ووشقة ، وطرطوشة ، وطركونة وغيرها ؛ ويقابل وأراجون » من ولايات اسبائيا الحديثة . وسميت طليطلة وأعمالها « بالثغر الأوسط » لمجاورتها لمملكة ليون النصرانية ( جليقية ) .

ابن مغيث انضا يومئذ إلى عبدالله في ثورته ، وأنهما سارا إلى سرقسطة ، ولكن أبا صفوان حاكمها من قبل الحكم ، استطاع أن يهزم الحوارج ، وأن يأسر زعيمهم عبد الكريم ، وأن الأخوين عادا بعد ذلك إلى الطاعة واستأمنا في أوائل سنة ١٨٦ عنامهما الحكم ، ووفدا على قرطبة وقدما خضوعهما وإخلاصهما (١٠). وقد نجد ما يويد هذه الرواية في أنه لم يرد للأخوين ذكر خلال هذه الأعوام الحمسة ، مع أنهما كانا دائماً في الطليعة في قيادة محتلف الحملات والغزوات . وعلى أي حال فقد بادر الحكم بالسبر إلى الشهال لرد هذا الحطر الحديد . والظاهر أن الفرنج لم يلقوا الحوادث ممهدة في ذلك الحزء المضطرم من الأندلس ، وخشوا من جهة أخرى من نكث حلفائهم المسلمين ، وتكرار مأساة باب الشزرى ، فارتدوا إلى الشهال بعد أن حاصروا مدينة وشقة حيناً (٧٩٧ م) ، تاركين الأمور لمصيرها ، ولما رأى الزعماء الحوارج عبث المقاومة ، عادوا إلى الطاعة ، واسترد الحكم سلطانه على سرقسطة ووشقة ولاددة وغيرها .

<sup>(</sup>١) وردت هذه الرواية منسوبة إلى الرازى مؤرخ الأندلس ، في أوراق مخطوطة عن تاريخ الأندلس من سنة ١٨٠ إلى سنة ٢٣٢ هـ عثر بها صديق العلامة المرحوم الأستاذ ﴿ لَيْقَ بُرُوفُنْسَالُ ﴾ عميد كلية الحزائر والاستاذ بجامة باريس سابقاً . وقد تفضل بإطلاعي عليها ونقلت عبما . ولم نكن نعرف وقتئة بالتحقيق من هو مؤلف هذا المخطوط ؛ ولكن تبين فيما بهه من مقارنة الروايات التي يوردها عن مؤرخي الأندلس السابقين مثل الرازي وابن القوطية وابن الفرضي ، ثم ابن حزم وأحمد ابن خالد ، كما تبين منه مما تتمم به كتاباته وتعليقاته من الرزانة والدقة ، أن هذه الأوراق المخطوطة ، إنما هي قطعة من مؤالف مؤرخ الأندلس الكبير ابن حيان ، وهو المسمى ﴿ المقتبِس في تاريخ رجال الأندلس ﴾ . وتحتوى هذه القطعة على كثير من المعاومات والتفاصيل الحسنة عن حوادث العصر الذي نتحدث عنه وعن شخصياته . وقد حصلت بعد ذلك بأعوام من مكتبة القروبين بفاس ، على نسخة مصورة من قطعة كبيرة مخطوطة من تاريخ ابن حيان المشار إليه تبين أنها تتمة الجزء المتقدم ، إذ تبدأ حوادثها من سنة ٢٣٣ ه وتنتهيي في سنة ٢٩٧ هـ ، وهي عبارة عن جزءكبير يقع في مائة وتسمين صفحة كبيرة . وهي قديمة بالية منا كلة الحواني . وقد انتفعت بها منذ الطبعة الثالثة منالكتاب افتفاعاً عظيماً حسبما يرى القارىء بمد هذا . ثم ظهرت أخيراً قطعة كبيرة من « المقتبس » تتعلق بعصر الناصر وتحفظ بالمكتبة الماكية بالرباط ، وقد أشرنا إليها وإلى محتوياتها في مقدمة الكتاب . وقد انتفعنا بها في هذه الطبعة الحديدة أعظم انتفاع حسبما يرى القارئ بعد . وقد نشرت من قبل قطعة أخرى من تاريخ ابن حيان بعناية المستشرق الإسبانى أنتونيا ، وهي تتملق بالأخص بحوادث هصر الفتنة الكبرى ( ٢٠٠ -- ٢٠٠ ﻫ ) . وتوجد قطعة صغيرة مخطوطة أخرى من تأريخ ابن حيان بمكتبة أكاديمية التاريخ بمدريدي وهي تتعلق بأحوال الحلافة وحوادث الأندلس في سَي ٣٦٧ – ٣٦٥ ه أيام الحكم المستنصر .

وفى ذلك الحين كان سليان بن عبد الرحمن قد استطاع أن يحشد أنصاره ولاسيا من البربر ، وهرع إليه أخوه عبد الله البلنسي بعد فشله في الشيال ، وسار الحوارج إلى قرطبة بحاولون الإغارة عليها ، فالتقوا بجند الحكم على مقربة منها في مكان يسمى « فنجيط » وذلك في شوال سنة ١٨٧ ه ، فهزم سليان . ثم التي الجمعان ثانية بالقرب من إستجة في صفر سنة ١٨٣ ، فهزم سليان مرة أخرى بعد قتال عنيف ، وفر في أصحابه متجها إلى ماردة ، فبعث الحكم الجند في أثره ، فطاردته حتى قبض عليه . وجيء به إلى الحكم ، فأمر بإعدامه ، وأعدم معه عدة من زعماء الفتنة ، وأرسلت رؤوسهم إلى قرطبة حيث طيف بها (سنة ١٨٤ ه – ١٨٠٠م) . وفر أخوه عبد الله إلى بلنسية فاختنى بها ، ولكنه لم بر في النهاية مناصاً من طلب العفو ، فعفا عنه الحكم وأصدر له أماناً خاصاً ، وذلك على أن يبتى في بلنسية ونجرى عليه أرزاقه ، وبعث عبد الله إلى المحكم بابنه عبيد الله فأكرمه الحكم وزوجه إحدى أخواته ، وركن عبد الله إلى السكينة طوال عهد الحكم () .

وهكذا انهت المرحلة الأولى من الحوادث التى اقترنت بثورة سلمان وأخيه عبد الله ، ولم بجن الفرنج مها كبير غم ، ولكن ذلك لم ين شارلمان عاهل الفرنج عن عزمه ومشاريعه . ذلك أن سياسة التدخل في شئون إسبانيا المسلمة ، كانت أصلا من أصول السياسة الفرنجية ، وكان الفرنج ينظرون بعين التوجس ، إلى قيام هذه الإمارة الإسلامية الحديدة فيا وراء البرنيه ، وإلى توطدها و نموها ، ويخشون بالأخص أن يضطرم الإسلام بفورة جديدة من الحهاد والغزو ، فينساب تيار الفتح الإسلامي إلى غاليس كرة أخرى ، وقد حاول شارلمان ضربته الأولى في عهد عبد الرحن الداخل فباء بالهزيمة والفشل ، ونكب في مفاوز رونسقال ( باب الشزرى) . ولما عبر المسلمون جبال البرنيه في عهد هشام وغزوا سبمانيا ، تجددت مشاريعهم لتأمين حدودهم الحنوبية ، وكانوا يلتمسون الفرصة كلما اضطرمت الأندلس بالثورة . وهنا بجدر بنا أن نتساءل ، هل كان الفرصة كلما اضطرمت الأندلس بالثورة . وهنا بحدر بنا أن نتساءل ، هل كان المياسة الحلافة العباسية أثر في صوغ هذه السياسة الفرنجية نحو الأندلس أوالإيحاء بهض الزغماء الحوارج ، وكيف كانت هذه الدعوة تحدث أثرها في الأندلس على يد

<sup>(</sup>١) مخطوط ابن حيان المشار إليه لوحة . ٩٠

الفتنة . على أن الحلافة العباسية ، كانت من جهة أخرى تتصل بالمملكة الفرنجية بصلات سياسية . وترجع الرواية الفرنجية هذه الصلة إلى عهد المنصور ، وتقول لنا إن پين ملك الفرنج أرسل إلى المنصور سفارة رد علمها المنصور ممثلها ، وتضيف الرواية الفرنجية إلى ذلك أنه كانت ثمة بعدئذ مكاتبات وسفارات بىن الرشيد وبين شارلمان ولد پيين ، ومع أن الرواية الإسلامية لا تذكر شيئاً عن هذه العلائق بن ملك الفرنج والحليفة العباسي ، فإن في تفاصيل الرواية الفرنجية ، وفى طبيعة الحوَّادثالتي كان بجوزها الشرق والغرب يومئذ ، مايحملنا على الاعتقاد في صحتها(١). وهذه العلائق ذاتها تلتي ضوءاً على موقف السياسة العباسية ، من حوادث الأندلس في ذلك الحين . فقد كانت الحلافة العباسية ترى في قيام إمارة قرطبة الأموية في الغرب منافساً لها في سيادة العالم الإسلامي ، ولم يكن يسوءها أن متعثر هذه الإمارة الفتية في معترك من الصعاب والفتن ، وأن تشغل ممقارعة أعدائها في الداخل والحارج. وإذاً فقد كانت الحلافة العباسية تشاطر السياسة الفرنجية نفس الغاية التي ترمى إلها بالنسية لإمارة قرطبة ، وهي العمل على إضعافها وتحطيمها إن أمكن ، ولما كانت الدولة العباسية لاتستطيع أن تعمل لتحقيق هذه الغاية بطريق مباشر ، فقد كان في وسعها على الأقل أن تعمل لتأييدها بطريق الدعوة والتحريض . ولم يكن بعيداً أن بجد الخليفة العباسي ، وهو يبسط حكمه على ملايين من النصارى ، وفي أرضه يقع القبر المقدس ، وسيلة للتفاهم مع إمراطور الفرنجوحاىالنصرانية ، وأن بجد عاهل الفرنجما يشجعه على إذكاء تحرشه بإمارة قرطبة ، في رفق الحليفة برعاياه النصاري ، هذا فضلا عن أن السياسة الفرنجية تعمل بذلك على تحقيق غايتها الأصلية من مناوأة الإسلام في اسبانيا وإضعافسيادته ونفوذه ، وحماية حدود مملكة الفرنج الحنوبية . وإذاً فمن المحتمل أن يكون لهذه السفارات والمراسلات السياسية ، التي تقول الرواية الفرنجية بوقوعها بن الرشيد وشارلمان ، صلة مهذه المرحلة من تدخل الفرنج في شئون اسبانيا المسلمة ، واعتدائهم المتكرر على أراضها . وقد وقع الغزو الفرنجي لشمال اسبانيا في عهد الحكم بينسنتي ١٨١ و ١٨٥ ه ، أعنى في أواسط عهد الرشيد

<sup>(</sup>١) تناولت موضوع العلائق بين الرشيد وشارلمان فى فصل خاص فى كتابى « مواقف حاسمة فى تاريخ الإسلام » ( الطبعة الرابعة ص ٢١٨ – ٢٢٤ ) .

( ۱۷۰ – ۱۹۳ هـ) . والواقع أن فى اتحاد المصلحة والغاية بين الحليفة العباسى وعاهل الفرنج ، ما يسبغ على هذا الفرض تأييداً .

ولما كانت السياسة الفرنجية ترمى قبل كل شيء إلى تأمن غاليس (جنوب فرنسا ) من خطر الغزو الإسلامي ، فقد رأت أن تنشىء في قاصية اسبانيا الشهالية الشرقية مما يلي جبال البرنيه ، ولاية فرنجية جديدة تكون سداً بين الغزاة وبين مملكة الفرنج، وأنشئت هذه الولاية التي سميت« بالثغر القوطي » أو الثغر الإسباني فى البداية ، من مدن چيرونة (جيرندة) وأوزونة وسولسونة ، وما حولها مما اقتطعه الفرنج من أراضي اسبانيا المسلمة ، التي كانت تابعة لرباط الثغر الإسلامي القديم . ولما عاد الاضطراب إلى الثغر الأعلى ، وشغلت حكومة قرطبة بأمر الثورات الداخلية المتوالية ، ألني الفرنج الفرصة سانحة لدفع غزواتهم نحو الحنوب ، وكان شارلمان يطمح بالأخص إلى افتتاح ثغر برشلونة المنيع ليكون معقلا لحماية أملاكه الحنوبية ، وحلقة اتصال محرى سهل بينها وبين فرنسا . وعمد شارلمان قبل البدء في تنفيذ مشروعه إلى عقد محالفة بينه وبين أمبر جليقية ألفونسو الثاني (سنة ۷۹۸ م) ، لكي يكتسب ولاء البشكنس ومعاونتهم . وفي سنة ۸۰۱م (١٨٥ هـ) سير شارلمان إلى اسبانيا جيشاً ضخماً لافتتاح برشلونة بقيادة ولده لويس أمير أكوتين ، وانقسم هذا الحيش إلى قسمين ، سار أحدهما بقيادة حاكم چيرونة لحجاصرة برشلونة ، وسار الآخر بقيادة جيوم كونت دى تولوز ليرابط جنوب غربي رشلونة بن لاردة وطركونة ، ليحول دون وصول أي مدد إلى المدينة المحصورة . وكان الحكم يشغل يومئذ بمطاردة الحوارج عليه وفي مقدمتهم عمه عبد الله ، وكان والى رشلونة ، سعدون الرعيني ، في مأزق حرج ، يتطلع عبثاً إلى قدوم المدد ، وهو في ثغره القاصي بعيداً عن كل عون ومساعدة ، ولم يكن له ما يؤمل من معاونة زملائه ولاة الثغر الأعلى ، ومعظمهم يضمر الخروج على حكومة قرطبة ، ويرىفى اضطراب الأمور ملاذاً . ومع ذلك فقد صمدت برشلونة ، وصمم واليها الشجاع على المقاومة ، ولبثت حيناً تعانى أمر ضروب الحرمان والحوع ، دون أن يأتها المدد المنشود . ثم تفاقم الأمر وجاء جيش جديد من الفرنج بقيادة لويس ليشدد الحصار على المدينة ، فرأى سعدون الرعيني أن يحاول التماس المدد بنفسه من قرطبة ، وغادر برشلونة تحت جنح الظلام ، وحاول أن يخترق خطوط العدو ، ولكنه ضبط وأسر ، ولم تستطع برشلونة ثباتاً بعد أن هلك ألوف من أهلها ، وفتحت ثغرات عديدة فى أسوارها، فاضطرت إلى التسليم بعد أن ذاقت ويلات الحصار سبعة أشهر . واتخذ الفرنج من برشلونة مكان جبر ندة ، قاعدة للثغر القوطى الذى نما فيا بعد ، وكان الفرنج يعينون حكامه من الكونتات الذين ينتمون إلى أصل قوطى أو فرنجى . ولم يلبث أو لئك الحكام ، حيها شعروا بقوتهم و بعدهم عن سلطان مملكة الفرنج ، أن أعلنوا استقلالهم ، وغدا الثغر الفرنجى إمارة نصر انية هى إمارة قطلونية ، التى اندمجت فيا بعد فى مملكة أراجون القوية ، وخسر الإسلام بفقد برشلونة أمنع ثغوره فى قاصية اسبانيا ، وارتدت حدود الأندلس إلى الثغر الأعلى ، بعد أن كانت تجاوز جبال البرنيه (۱).

وفى سنة ١٨٩ هـ ( ١٠٥ م ) اكتشف الحكم موامرة خطيرة ديرت لحلعه ، وكان من ورائها رهط الفقهاء الذين قضى الحكم على نفوذهم ، مثل يحيى بن يحيى اللينى ، وعيسى بن دينار ، وطالوت الفقيه ، وغيرهم من زعماء المالكية . وقلد رأينا كيف سخط الفقهاء على الحكم لتصدع نفوذهم القديم ، وأثاروا عليه وعلى خلاله دعاية قوية، والمهموه من فوق المنابر بالقسوة والحروج على أحكام الدين، وكيف كان الحكم ، بمرحه وبذخه ، وشغفه باللهو والشراب، يسبغ على دعايهم قوة . وكان ثمة فريق آخر من أعيان قرطبة ينقم على الحكم صرامته وطغيانه . وكان هوالاء وهوالاء يتربصون بالحكم ويلتمسون الفرصة للإيقاع به ، وكان في موقف الشعب القرطبى ، ما يشجهم على تدبير مشاريعهم ، إذ كان الشعب متأثراً بدعاية الفقهاء في حق الحكم ، و بما كان يبديه الحكم من ترفع عن الشعب ، فكان أهل قرطبة يبغضون الحكم ، و بما كان يبديه الحكم من ترفع عن الشعب ، وأبن أهل قرطبة يبغضون الحكم ، وأبو كعب بن عبد البر وأخوه عيسى ، ويحيى وموسى بن سالم الحولاني ، وأبو كعب بن عبد البر وأخوه عيسى ، ويحيى ابن مضر القيسى الفقيه وغيرهم ، وكان بينهم بعض المروانية من أقارب الحكم ، ومهم عحمد بن القاسم المرواني الذي اختاره المتآمرون لرياستهم ، ووعدوه بأن

<sup>(</sup>١) تضم الرواية الإسلامية تاربخ سقوط برشلونة فى سنة ١٨٥ هـ ( ٨٠١ م ) متنقة بذلك مع الرواية الفريجية ، وقد وردت عنه نبذة حسنة فى مخطوط ابن حيان الذي أشرنا إليه ( ص ٩٠٠ ) . Altamira : وراجع ابن الأثير ج ٦ ص ٥٥ ؛ وكذلك ,Scott : ibid , V. I. p. 448-452, و المنافقة . Hist. de Espana : Vol. 1. p. 241

يكون خلف الحكم في الإمارة (١) ، ولكنه خشى العاقبة وبادر بإبلاغ الحكم ، واكتشفت المؤامراة قبل نضجها ، وقبض الحكم على عدد كبير من المتآمرين . واستطاع بعضهم الفرار ، مثل يحيى بن يحيى ، وعيسى بن دينار . وأعدم الحكم مهم اثنين وسبعين رجلا ، وأبدى في إعدامهم قسوة ظاهرة ، إذ صلبهم على شاطىء النهر تجاه مشارف القصر ، وكان من بين القتلى عماه مسلمة المشهور بكليب ، وأمية ، ابنا عبد الرحمن بن معاوية ، قتلهما لارتيابه في سلوكهما ، فأثار هذا الإجراء الدموى في قرطبة أيما ارتياع ، وأسبغ على خلال الحكم ريباً ، وأذكى الحفيظة على الأمر في نفوس الحاصة والعامة معاً . وشعر الحكم خطورة هذا الأثر ، فحصن قرطبة ورمم أسوارها ، واحتفر الحنادق حولها ، وفرض على الشعب حكم إرهاب يزيد في حفيظته . ولم تمض أشهر على ذلك حتى اضطرمت في قرطبة فورة من السخط ، وثار العامة في الرَّبض (الضاحية ) بزعامة رجل مهم يقال له ديبل ، وكان الحكم غائباً يشرف على محاصرة الثوار في ماردة ، فعاد مسرعاً إلى قرطبة ، وقبض على زعيم الفتنة وعدة كبيرة من أنصاره ، وصلبوا فعاد مسرعاً إلى قرطبة ، وقبض على زعيم الفتنة وعدة كبيرة من أنصاره ، وصلبوا معيعاً ومثل بهم ، وسحق الهياج دون رأفة ، وهدأت العاصمة إلى حين (٢) .

وفى العام التالى ، سنة ١٩٠ ه (٨٠٦ م) ، نشبت الثورة فى ماردة بقيادة زعيمها أصبغ بن عبد الله بن وانسوس ، فسار الحكم إلى قتاله ، ولكنه ارتد عنه حينا وقف على نبأ الهياج فى قرطبة . وترددت الحملات والبعوث بعد ذلك إلى ماردة لإخماد الثورة ، واستمر زعيمها أصبغ على مقاومته بضعة أعوام ، وكان ذا وجاهة وبأس ، يلتف حوله مواطنوه البربر ، وهم كثرة فى ماردة وما حولها ، ولكته اضطر أخيراً إزاء حزم الحكم وصرامته إلى طلب الأمان والصلح ، فاجابه الحكم إلى طلبه ، وعادت ماردة إلى الطاعة (٢).

وكانت طليطلة حاضرة القوط القديمة ، وقاعدة «الثغر الأوسط»(١)ما تزال

<sup>(</sup>١) راجع البيان المغرب ج ٢ ص ٧٣؛ وابن الأثير ج ٦ ص ٦٦؛ ولكن ابن القوطية يذكر أن المتآمرين بايعوا شخصاً آخر من أبناء عمومة الحبم .

<sup>(</sup>۲) البيان المغرب ج ۲ ص ۷۳ ؛ وابن الأثير ج ٦ ص ٨٦ ، ومخطوط ابن حيان المشار إليه ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ج ٢ ص ٤٧، ومخطوط ابن حيان المشار إليه ص ٩٩.

<sup>( ؛ )</sup> تسمى طليطلة وأعمالها في الحفرافية الأندلسية « بالثنر بالأوسط » حسبما تقدم .

منذ الفتح تفيض بعوامل الهياج والثورة ، وكان بن أهلها كثرة من المولدين أو النصارى الذين دخلوا في الإسلام ، والمستعربين أو النصاري المعاهدين . وقد سبق أن عنينا بالتعريف لهذين العنصرين ، اللَّذين اضلعا بأدوار خطيرة في تاريخ اسبانيا المسلمة ، وأوضحنا أن العرب والبرير ، وهما العنصران اللَّذان تعاونا في فتح اسبانيا ، لم يكونا أغلبية بن الشعب الأندلسي الذي تكون بعد الفتح بمضى الزمن ، وكان العرب بالأخصُّ أقلية في معظم المدن الكبيرة ، لكن هذَّه الْأقلية العربية كانت تستأثر بالحكم ، وخصوصاً في الأقالم الوسطى والحنوبية القريبة من قرطبة مركز الإمارة والسيادة . وكان البرير منجانهم أغلبية فى بعض المناطق الغربية والشهالية ، وكانوا حيثًا غلبت كثرتهم وسلطتهم، يتحدون في معظم الأحيان مع المولدين ، وأحياناً مع النصارى المعاهدين أنفسهم ، على مناوأة حكومة قرطبة . أما «المولدون» فكان معظمهم حسما أسلفنا من الإسبان والقوط الذين اعتنقوا الإسلام منذ الفتح تباعاً ، وأندمجوا في المحتمع الإسلامي ، وقد كانوا كثرة في بعض المدن القوطية العريقة مثل طليطلة وبعض مدن الثغر الأعلى ، وقد برزت منهم بعض الأسر القوية ذات السلطان والبأس ، مثل بني قسي زعماء الثغر الأعلى وبنو حفصون زعماء ريُّه ، ويصفهم المستشرق سيمونيت بأنهم كانوا بعد اندماجهم في المحتمع الإسلامي أشد تعصباً ضد النصاري من المسلمين الحلص أنفسهم (١). وأما النصارى المعاهدون أو المستعربون كما يسمون بالإسبانية Mozárabes ، فهم حسما أشرنا من قبل النصارى الإسبان الذين آثروا الاحتفاظ بدينهم ، وبقوا في المدن الأندلسية المفتوحة تحت الحكم الإسلامي. وبالرغم مما كانت تسبغه الحكومة الإسلامية عليهم من أسباب الرعاية ، وما كان لهم في كثير من الأحيان من الحظوة والتمتع بثقة الْأَمْراء ، وتولى كثير من الوظائف الهامة ، فقد كانوا على العموم عنصراً قليل الولاء للحكومة الإسلامية ، وكانوا في المدن البعيدة في كثير من الأحيان ، محالفون الثوار منالمسلمين والبرير والمولدين ، وبمالئونهم ، ويعملون على عقد الصلات بينهم وبين الملوك النصاري ، سعياً إلى مناوأة حكومة قرطبة وخلق الصعاب في وجهها . وسنرى أي دور خطير يلعبه أولئك النصاري المعاهدون في قرطبة في عهد عبد الرحمن بن الحكم ، لإِثَارَةَ الفَتْنُ والاضطرابُ في المملكة الإسلامية.

Simonet: Hist. de los Mozárabes, Vol.I.p. 362 (1)

هذا ، وفضلا عما كان للمولدين والنصارى المعاهدين من كثرة ظاهرة في مدينة طليطلة ، فإن أهل طليطلة على وجه العموم ، لم ينسوا سالفعزهم ومجدهم أيام أن كانت مدينتهم دار ملك القوط ، وكانوا يعتزون بكثرتهم وْثروتهمْ وحصانة مدينتهم(١)، وتحدوهم روح من التمرد والحروج المستمر على حكومة قرطبة . وقد رأينا كيف كانت طليطلة مركز الثورة ، وملاذ الزعماء الحوارج منذ عهد عبد الرحمن الداخل . وفي عهد الحكم عادت طليطلة إلى سابق سيرتها ، وثار فيها في سنة ١٨١ هـ ( ٧٩٧ م ) عبيدة بن حميد ، فوجه الحكم قائده عمروس ابن يوسف لمحاربته ، وكان يقود الحيش في طلبيرة ، فالتبي بالثوار في عدة وقائع ، ولما رأى ثبات الثوار لحأ إلى سلاحالغيلة ، واستال إليه بعض وجهاء المدينة بالمنح والوعود ، ودفعهم إلى اغتيال عبيدة بن حميد ، وبذا أخمدت الثورة إلى حين ، وأذعتت المدينة الثائرة لسلطان الحكم . ولكن هذا الهدوء المؤقت لم يطل أمده ، ولم تمض بضعة أعوام حتى عادت طليطلة إلى الثورة ، ولم ير الحكم وسيلة لإخضاعها سوى تعيين عمروس بن يوسف حاكماً لها . وكان عمروس ﴿ مُولَداً ﴾ من أهل وشقة ، ذا وجاهة وبأس ، وكان قد ظهر في الثغر الأعلى ، وأظهر طاعة الحكم ودعا له ، خلافاً لكثير من زعماء انثغر الحوارج ، فسرالحكم بمسلكه ودعاه إلى خدمته ، واختاره للفيادة ، ثم اختاره لولاية طليطلة ليعالج المدينة الثائرة ، ويعمل على إخضاعها ، ولوحظ في هذا الاختيار أن عمروس مُولد ، وأن معظم أهل طليطلة من المولدين . وكتب الحكم إلى أهل طليطلة يقول : ﴿ إِنَّى قَدَ اخْتُرْتُ لكم فلاناً وهو منكم لتطمئن قلوبكم إليه ، وأعفيتكم ممن تكرهون من عمالنا وموالينا ، ولتعرفوا حميل رأينا فيكم » . ودخل عمروس طليطلة ، فأنس به أهلها ، وتظاهر أمامهم ببغض بني أمية والموافقة على خلع طاعتهم ، واستمالهم برفقه ولينه ، ثم أنشأ بموافقتهم في ظاهر طليطلة قلعة حصينة بحجة إيواء الحند والموظفين فيها بعيداً عن أهل المدينة وحرصاً على راحتهم ، وبعث إلى الحكم يستقدم إليه الحند سراً ، فسير الحكم جيشاً بقيادة ولده عبد الرحمن لمقاتلة نصارىالشمال فىالظاهر ، ثم عرج هذا الحيش حين العودة على طليطلة ، وخرج عمروس لملاقاة الأمير

<sup>(</sup>١) إن إلقاء نظرة على موقع طليطلة فوق المنحدر الصخرى الوعر المشرف على منحنى نهر التاجه ، والنهر محيط بها من كل نواحيها تقريباً ، وبقية الأسوار الهائلة التي كانت تحيط بها ، كل ذلك يدل على ما كانت عليه هذه المدينة التالدة من الحصانة في تلك العصور .

وتحيته ، ومعه وجوه المدينة ، فأكرمهم عبدالرحمن ولاطفهم . وهنا دبرت المؤامرة التي هلك فيها وجوه طليطلة وأعيامها ، وفي بعض الروايات أن الذي دير ها وأوعز بتنفيذها هو الحكم ، في خطاب أرسله سراً إلى عمروس مع ولده عبدالرحمن ، وفي البعض الآخر أن الذي دير الكمين هو عمروس . وعلى أي حال فقد نفذت المؤامرة بأن أقام عمروس في القلعة الحديدة ، وليمة حافلة دعا إليها ألوفاً من الكبراء والأعيان ، ورتب الدخول من باب والحروج من باب آخر ، منعاً للزحام ، وجعل الحدم يقتادون المدعوين إلى غرف الطعام عشرة عشرة ، وكلما دخل مهم فوج أخذوا إلى ناحية معينة ، وضربت أعناقهم ، وألقيت جثْهم إلى حفرة عظيمة ، حفرت خصيصاً في مؤخرة القصر ، وأصوات الطبول والمزامير تحول دون سماع استغاثتهم ، ولم يفطن أحد إلى الحقيقة المروعة إلا بعد أن تعالى النهار ، ولم يبدُّ للداخلين أثر في الحروج، ولم يسمع لهم ضجيج، فعندئذ فطن البعض إلى الكمين، وتصايح القادمون ونكصوا على أعقابهم ، وهلك في تلك المذبحة التي تعرف بواقعة «الحفرة» عدد كبير من وجوه طليطلة وأعيامها ، يقدره البعض ببضع مئين والبعض الآخر ببضعَّة آلاف ، وكانت ضربة شديدة للمدينة الثائرة جردتها من زعامتها ، وأضعفت من شأنها ، وقضت مدى حين على روح الثورة فيها ، وكانت وقعة الحفرة فىسنة ١٩١ هـ ( ٨٠٧ م )(١) .

وفى ذلك الحين غزا الفرنج بقيادة لويس ولد شارلمان (٢) ، ولاية الثغر الأعلى مرة أخرى ، وحاصروا مدينة طرطوشة (سنة ١٩٢ هر) ، فبعث الحكم جيشاً إلى الشمال بقيادة ولده عبد الرحمن ، فارتد الفرنج إلى أراضهم ، ثم عادوا إلى حصار طرطوشة فى العام التالى بقيادة لويس أيضاً ، وعاد المسلمون إلى قتالهم بقيادة عبد الرحمن ، ومعه فى تلك المرة عمروس عامل الثغر الأوسط ،

<sup>(</sup>۱) راجع ابن الأثير ج ٦ ص ٦٥ ، وابن خلدون ج ؛ ص ١٢٦ و ١٢٧ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ١٢١ و ١٢٧ ، وفيه أن من هلك في مذبحة الحفرة ، بلغ زهاء سبعانة فقط . وجاء في مخطوط ابن حيان السابق ذكره ، رواية عيسى بن أحمد الرازى ، أن الذى دبر الكين هو الأمير عبد الرحمن بن الحكم ، وأنه هو الذي أولم الرحمة ، وأنه هلك في المذبحة زهاء خسة آلاف (ص ٩٣) . وراجع أيضاً .294 - 294 . Hist., I. p. 291

رو س ... (٢) وتسميه الرواية العربية خطأ برذريق أو لذريق بن قارله ( ابن الأثير ج ٦ ص ٦٦. والبيان المغرب ج ٢ ص ٧٤) .

وعبدون عامل الثغر الأعلى ، فى قواتهما ، ونشبت بين المسلمين والفرنج عدة وقائع انتهت بهزيمة الفرنج وإنقاذ طرطوشة ، وذلك فى سنة ١٩٣ هـ ( ٨٠٩ م ) .

وعمد نصارى الشال كعادتهم إلى انتهاز كل فرصة سائحة للإغارة على أراضى المسلمين ، وشجعهم انشغال حكومة قرطبة بقمع الثورات المختلفة ، وكان ملك جليقية يومئذ ألفونسو الثانى ، الملقب بالعفيف ، أميراً شديد التعصب لدينه ووطنه ، وكانت حملاته المتوالية إلى أراضى المسلمين يطبعها لون دينى عميق ، وعبر ألفونسو نهر دويرة (دورو) إلى أراضى المسلمين غير مرة ، وعاث فها قتلا ونهبا وسبياً ، وكانت حملاته تتجه بالأخص إلى أطراف الثغر الأدنى ، والى المنطقة الواقعة بين نهرى دويرة والتاّجه ، لبعدها عن حكومة قرطبة ، وضعف وسائل الدفاع بين نهرى دويرة والتاّجه ، لبعدها عن حكومة قرطبة ، وضعف وسائل الدفاع فها ، وتوغل ألفونسو في حملاته حتى قللمرية (قلنبرية) وأشبونة ، وعانى المسلمون في تلك الأنحاء كثيراً من جراء غزوات النصارى ، وترامت إلى الحكم فها آلام أهل الثغر ومصائبهم . فني صيف سنة ١٩٤ ه ( ١٩٨ م )(١) ، سار الحكم غازياً بنفسه إلى أراضي ألبة والقلاع ، وتوغل فها مما يلى وادى الحجارة غرباً ، وأنحن في تلك الأنحاء ، وهزم النصارى في عدة وقائع ، وقتل وسبى منهم غرباً ، وأنحن في تلك الأنحاء ، وهزم النصارى في عدة وقائع ، وقتل وسبى منهم داخل أراضهم .

وسير الحكم فى العام التالى جيشاً إلى الثغر الأعلى بقيادة عمه عبد الله البلنسى ، فغزا قطلونية ، وهاجم مدينة برشلونة ، وهزم الفرنج ، ولكنه لم يحرز فتوحاً ثابتة . وشعر الفرنج ، كما شعر المسلمون بعقم هذه الحملات المخربة ، وآثر الفريقان التفاهم والمهادنة ، ويقول لنا ابن حيان إنه كان ثمة باعث آخر على التعجيل بعقد السلم بين العاهلين ، هو استفحال أمر إدريس بن إدريس بن عبد الله الحسى بأرض العدوة (المغرب) ، وتقاطر الوفود من إفريقية والأندلس إلى بيعته ، وتوجس الحكم من مصاير هذه الحركة الحديدة بالمغرب (٢٠). وهكذا عقد

<sup>(</sup>١) هذه رواية صاحب البيان المفرب ( ج ٢ ص ٧٥ ) ويضع ابن الأثير تاريخ هذه الغزوة في سنة ١٩٦ ه .

 <sup>(</sup>٢) مخطوط ابن حيان المشار إنيه ص ١٠٠ . ويسمى ابن حيان هنا ملك الفرنج باسمه المصحيح « قارله بن ببين α . وراجع الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى ج ١ ص ٧١ و ٧٢ .
 الدلس على المستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى ج ١ ص ١٦ الدلس المستقصاء للمستقصاء للمستقصا

السلم بين شارلمان والحكم ، واستمر معقوداً حتى وفاة شارلمان بعد ذلك بأعوام قلائل في سنة ٨١٤ م .

ووقعت فى تلك الأثناء عدة ثورات محلية ، فثار حزم بن وهب فى باجة ، وامتد سلطانه حتى أشبونة ، فسير إليه الحكم ولده هشاماً ، فقاتل الثوار حتى أذعنوا لطلب الأمان . وعادت طليطلة إلى الثورة فى سنة ١٩٧ هـ لأعوام قلائل من واقعة الحفرة ، فرأى الحكم أن يسير إليها بنفسه ، فسار فى قواته من طريق منحرفة كأنه يقصد الشمال ، ثم تحول إليها فجأة ، ولم تكن الثورة يومئذ ، فى مثل عنفها القديم ، فلم بجد الحكم مشقة فى دخول المدينة الثائرة وإخضاعها (سنة ١٩٩ ه) . وثارت بعد ذلك ماردة بقيادة زعيمها مروان بن يونس الحليق ، فبعث الحكم إليها ولده عبد الرحمن فى الحند فأخضعها .

وفي سنة ١٩٧ ه ( ٨١٢ م ) عصف بالولايات الشهالية قحط شديد ، وعانى المسلمون في تلك الأنحاء كثيراً من ضروب الحرمان والبؤس ، ومات مهم خلق كثير ، وعبر البحر إلى العدوة الكثير مهم ، فبادر الحكم إلى إغاثهم ومعاونة المنكوبين منهم ، وتحفيف الويل عهم ، وفرق الصدقات الواسعة والأموال الكثيرة في الضعفاء والمساكين ، وأبناء السبيل ، وفي ذلك يمتدحه شاعره عباس بن ناصح الحزيري بقوله :

نكد الزمان فآمنت أيامه من أن يكون بعصره عسر طلع الزمان بأزمة فجلت له تلك الكريهة جـوده الغمر

وكانت آخر غزوة قام بها الحكم فى الثهال فى سنة ٢٠٠ ه ( ٨١٥ م ) إذ سبر الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث إلى جلّيقية فى جيش ضخم ، وكان الحلالقة وحلفاؤهم البشكنس ما يزالون على عدوانهم وعينهم بالأراضى الإسلامية المحاورة ، فتوغل المسلمون فى أراضى جليقية ، وأنحنوا فيها ، ونشبت بينهم وبين النصارى موقعة شديدة على ضفاف نهر أرون استمرت عدة أيام ، وانتهت بهزيمة النصارى ، وقتل منهم عدد كبير ، ووقع فى الأسر جماعة من أمرائهم وأكارهم ، وارتد النصارى إلى الداخل ، واعتصموا بالوهاد والربى ، وعاد الحاجب إلى قرطبة ظافر أرا) .

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ١ ص ١٤٩ ؛ والريان المغرب ج ٢ ص ٧٧ .

وفى أواخر عهد الحكم اضطرمت بقرطبة ثورة خطيرة كادت آن تزعزع عرشه ، وكان الشعب القرطبي ينقم على الأمير طغيانه وصرامته وكبرياءه ، وكان بين أهل قرطبة كثير من «المولدين» الذين يبغضون السلطة الحاكمة ، لشعورهم بنقص في مركزهم الإجتماعي وفي حقوقهم العامة ، وكان الفقهاء من جهة أخرى ، وفي مقدمتهم حماعة من المحرضين البارعين مثل طالوت المعافري وغيره ، يعملون على إذكاء سخط العامة على الحكم وبلاطه ، بما يرمون به الحكم من جنوح إلى المعاصي ، واقتراف للإثم ، وانهماك في اللهو والشرّاب ، فكانتُ بين الأمير وبين أهل قرطبة وحشة تشتد على ممر الأيام ، وزاد في سخط العامة مَّا فرضهُ الحكُّم على المواد الغذائية ، من عشور مرهقة ، وكان العامة يجاهرون بذم الأمير والحوض في سيرته ، ويجتمعون في المساجد ليلا لتجريحه والطعن عليه ، ووصلت مم الحرأة إلى أن كانوا يتعرضون له في الطريق ، وينعتونه علنا « بالمخمور » . وحدث ذات يوم أن خرج الأمير إلى الصيد ، وشق سوق «الربض» فتعرضوا له بالقول ، وصفقوا عليه بالأكف ، فأمر بالقبض على عشرة من زعماتهم وصلبهم . ويقول لنا ابن القوطية ، إن أو لئك الذين قبض عليهم وصلبوا كانوا من زعماء مؤامرة دبرت ضد الحكم ، وكان منهم بعض أعلام القوم ، مثل يحيي بن نصراليحصبي ، وموسى بن سالم الحولاني وولده(١). وهنا ازداد الهياج ، وبُدت أعراض الثورة ، وتحفز العامة للوثوب ، وأكثروا من التعرض لحند الأمير وحرسه والاعتداء عليهم ، وشعر الحِكم بخطورة الموقف، فحصن القصر واتخذ أهبته . وفي ذات يوم أضطرمت نار الثورة فجأة ، وذلك على أثر مشادة وقعت بين أحد مماليك الحكم و بين صيقل عهد إليه بصقل سيفه ، فتباطأ الصيقل ، فقتله المملوك ، فثار العامة في آلحال ، وهرعوا إلى السلاح ، وكان أشدهم تحفزاً وهياجاً أهل «الربض» الحنوبي في الضفة الأحرى من النهر ، وهي ضاحية قرطبة الحنوبية المسماة «شَقُندة» ، وكانت كثرتهم من الأوغاد والسفلة ، وكان ذلك فى اليوم الثالث عشر من رمضان سنة ۲۰۲ هـ ( ۲۵ مارس ۸۱۸ م ) (۲۲)، و زحفت

<sup>(</sup>١) ابن القوطية في و افتتاح الأندلس ۽ ص ٥٠ و ٥١ .

<sup>(</sup>٢) تختلف الرواية الإسلامية في تاريخ هذه الواقمة اختلافاً بينا ، فتضع معظم الروايات الأندلسية تاريخها في سنة ٢٠٧ه ؛ ويعين ابن الأبار اليوم والشهر الذي وقعت فيه فيقول إنها وقمت ــــ

جموع الثوار إلى القصر من كل ناحية ، وتأهبالحكم في حرسه وغلمانه لردها ، وبعث ابن عمه عبيد الله البلنسي صاحب الصوائف ، والحاجب عبد الكرم ، في قوة من الفرسان والمشاة ، فاستقبلت الحموع الزاحفة ، وردتها إلى الوراء بعد أن نفذت إلى فناء القصر ، ثم شقت طريقها إلى النهر واقتحمته إلى الضاحية الثائرة ، وأضرمت النار في عدة من أنحائها ، ونجحت هذه الوسيلة في تفرقة شمل الثوار ، إذ ما كادت ألسنة اللهب تبدو ، حتى هرع الكثير منهم إلى دورهم محاولون إطفاء الناروإنقاذ الأهل والولد . وهنا احتاط الحند بالثوار من كل ناحية وأمعنوا فيهم قتلا حتى أفنوا مهم خلقاً كثيراً ، وطاردوهم فى كل مكان ، وسهبت دورهم ، وأسر منهم عدد كبير ، وقر من استطاع ، ومنهم بعض الفقهاء والمحرضُن،مثل طالوت وغيره ، والتجأ البعض إلى طليطلة ، واستمر القتل والنهب ثلاثة أيام حتى مزقوا كلُّ ممزق ، وصلب الحكم تجاه قصره على شاطىء النهر ثلاثمائة رَجِل مَن الثوار ، صفوفاً منكسة ، إرهاباً لأهل قرطبة . ثم كف الحند عنهم ، ونُودى بالأمان وهدأت الفتنة ، وأمر الحكم بديار الثوار فهدمت عن آخرُها ، ولا سيما «الرَّبَض» القبلي الذي كان مهد الفُّننة ، وقام على الهدم ربيع القومس عامل أهل الذمة وقائد الغلمان الحاصة ، فمسح أحياء الثوار مسحاً ، وغدت ألوف كثيرة مهم دون مأوى، وأمر الحكم نحروجهم من قرطبة في الحال ، وأن

صفى يوم الأربعاء ١٣ رمضان سنة ٢٠٢ (الحلة السيراء ص ٣٩) ؛ ويوافقه ابن عذارى فيضع تاريخها في نفس العام (ج٢ ص ٨٧) ؛ وتؤيد هذا التاريخ عدة روايات وردت فى مخطوط ابن حيان الذى بين أيدينا ، ومنها رواية الرازى (ص ١٠٣ و ١٠٤) . ولكن ابن الأثير يضع تاريخ واقعة الربض فى سنة ١٩٨ ه ، وإن كان يشير أيضاً إلى ما قيل من وقوعها فى سنة ١٩٨ ه (ج٢ ص ١٠١ ع ( ١٠٢ ) ؛ ويأخذ المشارقة بهذه الرواية ؛ فنرى المقريزى مثلا يضع مقدم الأندلسيين الذين نزحوا على أثر الواقدة إلى الإسكندرية فى سنة ١٩٩ ه ، ويشير إلى اشتراكهم فى الحرب الأهلية التى كانت تضطرم يومئذ بها فى سنتى ٢٠٠ و ٢٠١ ه ( راجع خطط المقريزى - مصر - ج ١ ص ٢٧٨ - ٢٨٠) وذلك مما قد يعزز رواية ابن الأثير فى حدوث الواقعة سنة ١٩٨ ه ؛ ويميل دوزى أيضاً إلى الأخذ ميل من جانبنا إلى الأخذ بالرواية الأندلسية ، لقدمها واتفاقها ، وكونها أقرب إلى ميدان الحوادث ، عميل من جانبنا إلى الأخذ بالرواية الأندلسية ، لقدمها واتفاقها ، وكونها أقرب إلى ميدان الحوادث ، غيل من جانبنا إلى الأحد بالأهلية المصرية التى يشير إلى اشتراك الأندلسيين فيها قد استمرت من سنة حموماً وأن الحرب الأهلية المصرية التى يشير إلى اشتراك الأندلسيين فيها قد استمرت من سنة خصوصاً وأن الحرب الأهلية المصرية التى يشير إلى اشتراك الأندلسيين فيها قد استمرت من سنة روزاجم النجوم الزاهرة ج ٢ ص ١٦٩ و ١٧٨) .

لا أمان لمن لديه تخلف منهم . وبدأ رحيلهم في العشرين من رمضان (٢٠٢ه) فتفرقوا في الثغور والكور ، ولحأت جموع منهم إلى طليطلة نخالفة أهلها على الحكم يومئذ ، وعبر البحر كثير منهم إلى عدوة المغرب ، واتجهت جماعة كبيرة منهم قوامها زهاء خسة عشر ألفاً إلى المشرق في عدة من السفن ، ورست في مياه الإسكندرية ، وكانت مصر تضطرم يومئذ بنار الحرب الأهلية التي نشبت بين السرى بن الحكم وبين خصومه حول ولاينها ، فنزل الأندلسيون إلى الثغر واستقروا فيه، واشتركوا في الحرب الأهلية ، واستمرت الفتنة بمصر ، والأندلسيون بالإسكندرية ، حتى قدم عبد الله بن طاهر إلى مصر أميراً عليها من قبل الخليفة المأمون ، فسار إلى الإسكندرية وحاصرها ، واضطر الأندلسيون إلى الإذعان والصلح ، وغادروا الإسكندرية في سفنهم ، وساروا إلى جزيرة إقريطش (كريت) ، بقيادة زعيمهم أبي حفص عمر بن عيسى البلوطي ، وافتتحوها ، ونزلوا ما (كريت) ، بقيادة زعيمهم أبي حفص عمر بن عيسى البلوطي ، وافتتحوها ، ونزلوا ما (كريت) ، بقيادة زعيمهم أبي حفص عمر بن عيسي البلوطي ، وافتتحوها ، ونزلوا من وثلث ، حتى استعاد البيز نطيون الحزيرة من المسلمين سنة ٥٣٠٠ ه (٩٦١ م) .

هكذا كانت ثورة «الربض» التي كادت أن تحمل الحكم وعرشه ، وكانت ثورة شعبية بمعنى الكلمة ، ولكنها كانت دون تنظيم ودون زعامة ، وقد أدرك الحكم خطورتها ، ولم تأخذه في إخمادها هوادة ولا رأفة ، وأصدر عقب إخمادها كتاباً إلى الكور يشرح فيه الواقعة وظروفها . وقد رأينا أن ننقل نصه فيما يلى كوثيقة سياسية وديوانية هامة من وثائق العصر :

« بسم الله الرحمن الرحم ؛ أما بعد فإن الله ذوالفضل والمن ، والطول والعدل ، إذا أراد إتمام أمر وتهميه ، لمن جعله أهله وكفيه ، سدده وأعزه ، وأنفذ قضاءه بفلحه ، ولم بجعل لأحد من خلقه قوة على عناده ودفاعه ، حتى يمضى فيه حكمه له وعليه كما شاء ، وختم فى أم الكتاب لامبدل لكلماته عز وجل ، وإنه لما كان يوم الأربعاء لثلاث عشرة من شهر رمضان ، تداعى فسقة أهل قرطبة وسفلتهم ، وأذنبتهم من الشرطانيين ، ألد الفئة ، المعلوجي شراً وبطراً ، عن غير مكروه سيرة ، ولا قبيح أثر ، ولا نكر حادثة ، كان منا فيهم ، فأظهروا السلاح ، وتلينوا للكفاح ، وهتفوا بالحلعان ، وتأنقوا بالحلاف ، ومدوا عنقاً إلى ما لم يجعله الله له أهلا من التأمير على خلقه ، والتسور فى حكمه . فلها رأيت ذلك من

غدرهم وعدوانهم ، أمرت بشد جدار المدينة ، فشد بالرجال والأسلحة ، ثم أنهضت الأجناد خيلا ورجالاً ، إلى من تداعى من الفسقة في أرباضها ، فأقحموا الحيل فىشوارعهم وأزقتهم ، وأخذوا بفوهاتها عليهم ، ثم صدقوهم الحملات ، وكورهم بالسَّدَّات المتواليات، فما صر العبدان أن كشفوا السوءات، ومنحوا أكتافهم المتواليات ، وأمكن الله منهم ذوى البصائر المؤيدات ، فأسلمهم الله بجريرتهم ، وصدعهم ببغيهم ، وأخذهم بنكثهم ، فقتلوا تقتيلا ، وعموا تدميراً ، وعروا تشويهاً وتمثيلا ، جزاء عاجلا على الذي نكثوه من بيعتنا ، ودفعوه من طاعتنا ، ولعذاب الآخرة أخزى وأشد تنكيلا . فلما قتلهم الله بجرمهم فيها ، وأحسن العون علمهم لنا ، أمسكت عن نهب الأموال ، وسبى الذرية والعيال ، وعن قتل من لاذنب له من أهل البراءة والاعتزال، از دلافاً إلى رضي الله ناصرى علمهم ذي العزة والحلال ، تهنأت صلحه وفلحه ، واستورعت خمده وشكره ، فاحمدوا الله ذا الآلاء والقمع ، معشرة الأولياء والرعية ، الذي أتاح لنا ولحميع المسلمين في قتلهم وإذلالهم ، وقمعهم وإهلاكهم ، مما أعظم به علينا المنة ،وخصنا فيه بالكفاية ، وتمم عليناً وعليكم به النعمة ، فقد كانوا أهل جرأة مقدم ، وذعرة ضلالة ، واستخفاف بالأثمة ، وظهير إلى المشركين ، وحطوط إليهم ، وتحنن لدولتهم ، فلله الحمد المكرور ، والأعتراف المذخور ، على قطع دابرهم، وحسم شرهم ، أحببت إعلامك بالذي كان من صنع الله عليهم لولائك بنا ، ومكانك منا ، لمشاركتنا في نصرته ، وتحمد الله ومن قبلك من شيعتنا ومعتقدي طاعتنا ، على جميل صنعه فيه ، وتشيعوا شكره عليه إنشاء الله »<sup>(١)</sup> .

ومن نظم الحكم فى واقعة الربض قوله :

رأيت صدوع الأرض بالسيف واقعاً وقدما لأمت الشعب مذ كنت يافعا فسائل ثغورى هل بها اليــوم ثغرة أبادرها مســتنضى الســيف دارعا

<sup>(</sup>۱) نقلنا دنه الوثيقة عن مخطوط ابن حيان المشار إليه (ص ١٠٣ و ١٠٤). وتراجع حوادث واقعة الربض في ابن الأبار (الحلة السيراء ص ٣٩ و ٤٠)، والبيان المغرب (ج٢ ص ٧٧ و ٧٨)، والمعجب للمراكثي (ص ١١)، وابن الأثير (ج٢ ص ١٠١ و ١٠٢)، وابن القوطية ص ٥١ و ٥٠ . ويورد ابن خلدون والمقرى عن الواقعة روايات محرفة متداخلة في حوادث سابقة (راجع ابن خلدون ج٤ ص ١٣٦، و ونفح الطيب ج١ ص ١٥٦). ووردت في محطوط ابن حيان عما تفاصيل كثيرة منسوبة إلى الرازي وغيره (ص ١٠٣).

تنبيــك أنى لم أكن فى قراعهــم في بوان وقد ما كنت بالسيف قارعا وهل زدت أن وفيتهم صاع قرضهم فوافوا منايا قدرت ومصارعا فهذی ملادی إنی قد ترکها مهاداً ولم أترك علها مازعا

وإنى إذ أجادر أجراعاً عن السردى فما كنت ذا جيد عن الموت جارعا

خرج الحكم ظافراً من تلك الثورة الشعبية بعد أن سحقها سحقاً . ومع ذلك فقد لبث أهل قرطبة على تحديهم له ، ولبثوا يتغامزون عليه ، ويقدحون فى سيرته . وقد وصف لنا كاتب قريب من العصر ، موقف أهل قرطبة بعد الواقعة من الحكم فى قوله : « فأكثروا الخوض ، وأطالوا الهمهمة ، وفزع رووسهم إلى السمر في مساجدهم بالليل ، مستخفين من السلطان ، مديرين عليه ، وقد كان خائفاً من ثورتهم ، متهمماً للخليم ، حذراً مهم ، مستعداً لهم ، مرتقباً لوثبتهم ، مرتبطاً الحيل على باب قصره ، نوباً بين غلمانه ... » . ثم إنه استكثر من العبيد والسلاح، وعززهم بالأحرار ، يرابطون دائماً حول القصر ، واستشعر الناس من ذلك الهيبة والخوف، وركنوا إلى السكينة ، وفرض الحكم العشور على حميع الناس بقرطبة وبالكور ، فزاد فى نفورهم منه ، وبغضهم له<sup>(۱)</sup>.

وأثارت حوادث الربض ، واستكانة الشعب ، من جهة أخرى ، قريض الشعراء الأحرار، من خصوم الحكم، والناقمين على عسفه وطغيانه، وصدرت في ذلك قصائد كثيرة تنعى مسلك أهل قرطبة واستكانتهم، ومن ذلك قول الشاعر غريب بن عبد الله من قصيدة طويلة:

يا أهــل قرطبة الذين تواكلوا جد الدفاع من التواكل أفضل

جد الدفاع لو انكم دافعة يوم الهياج لكم أعز وأجمل إن التواكل وهنة ومذلة والحد فيه الصنع والمتمهل صرتم أحــاديث العبــاد وكنتم عوناً لهــم في كل هم يــنزل أمسى عبيدكم الذين ملكتم ملكوا عليكم والأمور تحول

ومرض عبد الرحمن بعد ذلك واستطالت به العلة ، فاستناب عنه في أو اخر عهده عبد الرحمن أكبر أولاده لتدبير الأمور (٢٪) ، واختاره لولاية عهده ، وأخذ له البيعة

<sup>(</sup>١) مخطوط ابن حيان المشار إليه ص ١٠٥ و ١١٠

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار في الحلة السيراء من ٤١ .

بالفعل ، واختار أخاه المغيرة ليخلفه من بعده ، ولكن المغيرة تنازل فيها بعد عن حقه في ولاية العهد . وكان الحكم أول أمير من أمراء بني أمية بالأندلس أخذ البيعة في حياته لولى عهده ، وذلك خشية وقوع الحلاف بعد موته . ثم توفي الحكم في السادس والعشرين من ذى الحجة سنة ٢٠٦ ه (٢٢ مايو سنة ٨٢٢ م) ، وقد بلغ الثانية والحمسين من عمره ، ودفن مع آبائه في مقيرة القصر المعروفة بالروضة . وترك من الولد تسعة عشر من الذكور واثنين وثلاثين من الإناث . وقيل إن الحكم أبدى حين مرض موته أسفه وندمه ، لما أوقعه بأهل الربض من بالغ النكال والشدة ، وصرح بأنه كان خيراً لو لم يفعل ما فعله (١٠) .

وَلَمَا شَعْرِ الحَكُمِ بِدُنُو أَجِلُهُ استدعى ولده عبد الرحمن ، وأَلْتَى إليه وصيته ، وفها يقول : « إنى وطدت لك الدنيا ، وذللت لك الأعداء ، وأقمت أود الحلافة ، وأمنت عليك الحلاف والمنازعة ، فاجرعلي ما نهجت لك من الطريقة ، واعلم أن أولى الأمور بك، وأوجبها عليك، حفظ أهلك ، ثم عشيرتك، ثم الذين يلومهم من مواليك وشيعتك ، فهم أنصارك وأهل دعوتك ، ومشاركوك في حُلُـوكُ ومرَّكُ ، فبهم أنزل ثقتك، وإياهم واس من نعمتك ، وعصابتهم استشعر دونَ المتوثبين إلى مُراتبهم من عوام رعيتك ، الذين لا يزالون ناقمين على الملوك أفعالهم ، مستثقلين لأعبائهم ، فاحسم عللهم ببسط العدل لكافتهم ، واحسام أولى الفضل والسداد لأحكامهم وعمالاتهم، دون أن ترفع عنهم ثقل الهيبة ، وإن رآيت فيمن ترتقي من صنائعك رجلًا لم تنهض به سَابقة ، ويشف بخصلة ، وتطمح نفسه و همته ، فأعنه واختبره ، وقدمه واصطنعه ، ولا بريبنك خمول أوله، فان أول كل شرف خارجيته ، ولاتكدَّعن مجازاة المحسن بإحسانه ، ومعاقبة المسيء بإساءته ، فإن عند التزامك لهذين ، ووضعك لها مواضعهما ، رغب فيك ، وبرهب منك . وملاك أمرك كله بالمال ، وحفظه ، بأخذه من حله ، وصرفه في حقه ، فإنه روح الملك المدىر بجثمانه ، فلا تجعل بينك وبينه أحداً ، فى الإشراف على اجتنائه وادخاره ، والتثقيف لإنفاقه وعطائه . وختام وصيتى إياك بإحكامك في أحكامك ، فاتق الله ما استطعت ، وإلى الله أكلك ، وإياه استحفظك ، فقد هان على الموت إذ خلفني مثلك » (٢).

<sup>(</sup>١) ابن القوطية ص٥٥

<sup>(</sup> ٢ ) نقلنا نص هذه الوصية عن مخطوط ابن حيان . وقد وردت فيه برواية الرازى ومعاوية هشام الشبينسي في نصين تتلفين حاولنا أن ننسق بينهما .

وكان الحكم أميراً قوى النفس ، وافر العزم ، فطناً ، حسن التدبير ، واسع الحيلة ، نافذ الرأى والحزم ، صارماً يؤثر وسائل الطغيان المطلق، شديد الاستئثار بسلطانه ، حريصاً على حمايته من كل تدخل أو نفوذ . وكان مثل جده عبد الرحمن الداخل يلتمس الغاية بأى الوسائل ، ويذهب في صرامته وطغيانه إلى حد القسوة والقمع الذريع ، ولم يكن بحجم مثله عن الالتجاء إلى وسائل لا تقرها المبادئ الأخلاقية القويمة . وكان شغوفاً بأمهة الملك ، مسرفاً في مظاهر البذخ الطائل ، كثير الترفع عن العامة ، ولم يكن كأبيه وجده محبباً إلى الشعب ، بل كان بالعكس مكروهاً من الكافة ، وكان الفقهاء يبثون هذا البغض في نفوسهم بوسائلهم مكروهاً من الكافة ، وكان الفقهاء يبثون هذا البغض في نفوسهم بوسائلهم الحكم بالرغم من عسفه وطغيانه ، أميراً مستنبراً ، يؤثر العدل ، ويحرص على الحكم بالرغم من عسفه وطغيانه ، أميراً مستنبراً ، يؤثر العدل ، ويحرص على إقامته ، وعلى ولده وخاصته . وكان قاضيه محمد بن بشير من أعظم القضاة على نفسه ، وعلى ولده وخاصته . وكان قاضيه محمد بن بشير من أعظم القضاة نزاهة واستقلالا في الرأى والحكم (۱) .

وقد أشرنا فيا تقدم إلى أن الحكم كان أول من أظهر فخامة الملك بالأندلس ، والواقع أنه أول من أنشأ بالأندلس بلاطاً إسلامياً ملوكياً بكل معانى الكلمة ، ورتب نظمه ورسومه، وأقام له بطانة ملوكية فخمة، فاستكثر من الموالى والحشم، وأنشأ الحرس الحاص ، وفي عهده ظهر الصقالبة لأول مرة في البلاط بكثرة ، وكان جده عبد الرحمن الداخل أول من وضع سياسة اصطفاء الموالى لاسترابته بالعرب كما قدمنا ، وتوسع حفيده الحكم في تطبيق هذه السياسة ، فاستكثر من الموالى والصقالبة ، وعهد إليم بمعظم شئون القصر والحاص . وكان هؤلاء الصقالبة وعهد إليم بمعظم شئون القصر والحاص . وكان هؤلاء المصقالبة وعهد الرقيق والحصيان ، الذين يؤتى بهم بالأخص من بلاد الفرنج وحوض الدانوب وبلاد اللونبارد ومختلف ثغور البحر الأبيض النصرانية ، الفرنج وحوض الدانوب وبلاد اللونبارد ومختلف ثغور البحر الأبيض النصرانية ، وكان يؤتى بهم أطفالا من الحنسين ويربون تربية إسلامية ، ثم يدربون على أعمال البطانة وشئون القصر ، وقد سما شأنهم فيا بعد ، وتولوا مناصب الرياسة والقيادة ،

<sup>(</sup>۱) أخبار مجموعة ص ۱۲۶ ؛ والبيان المغرب ج ۲ ص ۸۰ ؛ والمعجب ص ۱۱ . (۲) يرى لليمض أن كلمة صقالبة قد اشتقت في الأصل من كلمة Esclave الافرنجية .

<sup>(</sup>٢) يرى البعض أن كلمة صقالبة قد اشتقت في الأصل من كلمة Esclave الإفرنجية . ومعناها الرقيق أو الأسير . راجع Reinaud : ibid , p. 237

وبلغ عددهم في عهد الحكم زهاء خسة آلاف(١). وكان للحكم فرقة من الحرس الحاص معظمهم من فيء أربونة ورثهم عن والده هشام ، وقد أبلوا في الدفاع عنه يوم الربض أحسن البلاء ، فأعتقهم حميعاً ، وأغدق عليهم صلاته <sup>(٢)</sup> . وكان الحكم فارساً مجيداً ، يعشق الفروسية والصيد ، وكانت له ألفا فرس من الحياد الصافنات مرتبطة على شاطئ الهر تجاه القصر ، يشرف عليها حماعة من العرفاء البارعين(٣). وكانت له شرطة قوية منظمة ، وله عيون يطالعونه بأحوال الناس . وعلى الحملة فقد كان الحكم أميراً عظيم السلطان والهيبة ، يسطع بلاطه ، كما تسطع خلاله ، ويشر من حوله بهاء الملك وروعته ، وقد شهه بعضهم بأبي جعفر المنصور في قوة الملك ، وتوطيد الدولة ، وقمع الأعداء(٢).

وكان الحكم فوق ذلك خطيباً مفوهاً ، وشاعراً مجيداً ، نظم الشعر في مختلف المناسبات، من أحداث الحرب والسياسة ، والفخر والغزل وغيرها . وقد أوردنا فها تقدم شيئاً من نظمه في واقعة الربض ، ومن قوله في الفخر :

غناء صليل البيض أشهى إلى الأذن من اللحن في الأوتار واللهو والردن إذا اختلفت زرق الأســنة والقنــا أرتك نجوماً يطلعن من الطعــن ہا ہتدی الساری وینکشف الدجی وإن تجد الأبطال حصــناً ومعقلا قذفت بهم فى فضا الأرض فانزوت ومن قوله في الغــزل:

> قضب من البان ماست فوق كثبان ناشدتهن تحقى فاعـــتزمن على الـ ملكنني ملكاً ذلت عرائمه من لي مختصبات الروح من بدني

وتستشعر الدنيا لباساً من الأمن فا لى غير السيف في الأرض من حصن له الأرضواستولى على السهل والحزن

ولَّيْن عـنى وقد أزمعن هجرانى مصيان لما خلا منهن عصياني للحب ذل أثـر موثق عـاني يغصبنني في الهــوى عزَّى وسلطاني

<sup>(</sup>١) المسالك والمالك لابن حوقل ص٥٥ ؛ وففح الطيب ج ١ ص ١٥٩ و ١٦٠ ؛ وأبن

<sup>(</sup>٢) مخطوط ابن حيان المشار إليه ( ص ١٠٦ ) .

<sup>(</sup>٣) أخبار مجموعة ص ١٢٩ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ٨١ .

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون ج ۽ ص ١٢٧ ؛ وابن الأثير َج ٦ ص ١٢٨ ؛ ونفح الطيب ج ١ ص ١٥٩ .

على أن هذه الحلال الباهرة التي كان يتمتع بها الحكم ، لم تكن دون نواح قاتمة هي دائماً مما يغلب لدى الطغاة الأقوياء ، وقد ذكر لنا ابن حزم أنه كان من المحاهرين بالمعاصي السفاكين للدماء . ويزيد ابن حزم على ذلك أن الحكم كان يخصى من اشتهر بالحال من أبناء رعيته ، ليدخلهم إلى قصره ويصيرهم من خدمه ، ومن هوالاء طرفة بن لقيط ، وهو من أسرة نامة تصرف أبناؤها في الولايات الرفيعة ، ومنهم نصر صاحب منية نصر ، وهو الذي غدا في عهد ولده عبد الرحمن من أعظم رجالات الدولة مكانة ونفوذاً (١) .

وكان الحكم مديد القامة ، أسمر ، نحيفاً ، وكان يلقب بالحكم المنتصر ، وبالحكم الربض .

وكانت حكومة الحكم تضم طائفة من الشخصيات البارزة فى تاريخ الأندلس فى ذلك العصر ، فتولى حجابته (رياسة الوزارة) عبد الكريم بن عبد الواحد ابن مغيث قائد أبيه من قبل ، وكان جندياً عظيماً ، قاد عدة غزوات مظفرة إلى بلاد النصارى ، وكان أيضاً كاتباً بليغاً وشاعراً بجيداً (٢). وخلفه فى الحجابة عبد العزيز بن أبى عبدة ، وكان قائداً كبيراً وسياسياً بارعاً . وكان بين قواده ووزرائه أيضاً ، إسحاق بن المدنر ، والعباس بن عبد الله . وفى عهد الحكم أنشى بالدولة منصب خاص لإدارة شئون أهل الذمة (النصارى والهود) ينعت صاحبه بالقومس (٣)، وعين فيه ربيع بن تدلف القومس ، قائد الغلمان الحاصة ومتولى قهرمة الأمر الحكم وشئونه الحاصة ، وكان طاغية ظلوماً يبغضه الحميع ، وقد أمر الحكم بقتله قبيل وفاته ، فنفذ فيه الحكم ولى العهد عبد الرحن ، وتم إعدامه وسط الاغتباط العام . وذكر البعض أن هذا المنصب أنشئ في عهد

<sup>(</sup>١) مخطوط ابن حيان السالف الذكر ص ١٢٨. وراجع رسالة ابن حزم المساة «نقط العروس » المنشورة بعناية الدكتور شوقى ضيف فى مجلة كلية الآداب (ديسمبر سنة ١٩٥١) ، ص ٧٣. وكذلك نفح الطيب ج ١ ص ١٦٠.

<sup>(</sup> ٢ ) ابن الأبار في الحلة السيراء ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) مخلوط ابن حيان . والقومس تعريب الكلمة اللاتينية Comes ، وتعرب أحياناً بكلمة وقلم » ، أعنى و الكونت » Comte باللغة الحديثة .

عبد الرحمن الداخل<sup>(۱)</sup>. ولكن الظاهر أنه لم يرتب بصورة ثابتةوتحدد اختصاصاته إلا في عهد الحكم .

وكان عصر الحكم ، بالرغم مما غشيه من الاضطرابات والفتن ، عصراً ازدهرت فيه الآداب والعلوم ، وظهر فيه عدد جم من أكابر الكتاب والشعراء والعلماء . وكان في مقدمتهم شاعر الحكم الأثير لديه ، وقطب الشعر في عصره ، عباس بن ناصح الثقفي الحزيرى ؛ وكان فضلا عن براعته في الشعر والأدب ، بارعاً في علوم اللغة ، وفي الهندسة والفلسفة والفلك ، وكانت له منزلة خاصة عند الحكم ، وله في مديحه أشعار كثيرة . وقد ولاه الحكم قضاء الحزيزه بلده ومسقط رأسه ، ثم وليه من بعده ولده عبد الوهاب بن عباس ، وكان مثله شاعراً ناماً ، وتوفي أواخر عهد الحكم (٢) .

وكان من أعلام عصر الحكم أبو القاسم عباس بن فرناس ، وهو فيلسوف وعلامة رياضي من نوع فذ ، وقد ولد في مقاطعة تاكرنا من أصل بربرى ، وبرع منذ فتوته في الفلسفة والفلك والكيمياء الصناعية ، وهو أول من استنبط بالأندلس صناعة الزجاج من الحجارة ، وبرع أيضاً في الموسيقي ، وصنع آلة فلكية تعرف « بالميقاتة » لتعريف الوقت ، وله مخترعات كثيرة أخرى . وروى بعضهم أنه حاول أن نخترع أداة للطيران ، فصنع لنفسه جناحين بهيئة مخصوصة ، وحاول الطيران من ناحية الرُّصافة ، فحلق في الهواء ، ثم وقع في مكان طيرانه على مسافة بعيدة ، واشتهر أمره بذلك حتى قال فيه مؤمن بن سعيد الشاعر :

يطم على العنقساء فى طيرانها إذا ما كسى جبّانه ريش قشعم وذكر عبد الحميد بن بسيل الوزير ، قال : « أبدع عباس بن فرناس طول أمده إبداعات لطيفة واختراعات عجيبه ، وضرب بالعود ، وصاغ الألحان الحسنة ، وكان مع ذلك مجيداً للشعر ، حسن التصرف فى طريقته ، كثير المحاسن جم الفوائد » . وأثار ابن فرناس باختراعاته المدهشة ريب الحهلاء ، فكثر الطعن فى عقيدته ، واتهم بالزندقة ، ولكن القضاء لم يجد سبيلا إلى إدانته ، وعاش طويلا وعاصر من بعد الحكم ، ولده عبد الرحمن ، وتوفى في عهد حفيده الأمير محمد بن

<sup>(</sup>۱) ابن القوطية ص ۳۸. ويقول إن أول من تولى ۾ القاسة ۽ هو ارطباس ابن وتيزا . (۲) مخطوط ابن حيان ص ۱۲۸ و ۱۲۹. وراجع تاريخ العلماء والرواة لابن الفرضى رقم ۸۸۱ (طبع مصر ص ۳٤٠)

عبد الرحمن<sup>(١)</sup>ونظم كثيراً من مختارالشعرفىالعهود الثلاثة . وسوفنعود إلىذكره . ومن أعلام عصر الحكم أيضاً ، يحيى الغزال الحياني ، وهو أبو زكريا محمى ابن الحكم البكرى، نسبة إلى بكر بن وأثل ، وأصله من مدينة جيَّان ، ولقبّ بالغزال لِجَاله وظرفه وتأنقه ، وكان شاعراً جزلا مطبوعاً ، وبرع بالأخص في الغزل ، وله في النسائيات كثير من رقيق النظم ، وكان فوق ذلك عالماً بالفلك والفلسفة ، وله أرجوزة طُويلة في أبواب العلوم لم تصل إلينا ، وكان كثير التعريض بالفقهاء والحملة عليهم ، حتى سخطوا عليه ، ورموه بالزندقة ، لصراحته وحر تفكيره . وهو القائل فيهم

لست تلقى الفقيد إلا غنيسًا للبت شعرى من أين يستغنونا تقطع البر والبحار طلاب الرزق والقوم ها هنا قاعدونا

بری شخص من قد مات و هو دفین

ى فقل للقـــلوب النائمـــات عيون

وواقعته شبه الوقيار سكون

مسن إلى ما خلفهسن حسنن

خواضع طير يتمى الصــقر لُبـّـد

إن للقوم مضرباً غــاب عنــا لم يصب قصد وجهه الراكبونا

وله في ذكر النفس والروح قصيدة ، أثارت حول عقيدته شهاً وريباً ، يقول فيها :

> یا لیت شعری أی شیء محصـــل أهو هو أم خــلق شبية بمــا رأ وكيف ىرى والعين قد مات نورها لئن كانت الأرواح من بعـــد بيتها

وقال بمدح الحكم فى قصيدة مطلعها كأن الملوك الغُلَّب عنْــدك خُصُّعاً تقلب فيهم مفلة حكمية

فتخفض أقواماً وقــوماً تُسوِّد واشتهر الغزال فوق ذلك بأصالة الرأى ، وحسن التدبير ، واللباقة ، والدهاء وقد رشحته هذه الصفات فيما بعد ، في عصر عيد الرحمن بن الحكم للقيام ببعض المهام الدبلوماسية الحطيرة ، وهو ما سوف نعود إليه في موضعه .

<sup>(1)</sup> المخطوط السابق الذكر ص ١٣١ ؛ ١٣٢

## الفضلالنادس

#### عبد الرحمن بن الحكم

ولاية عبد الرحمن بن عبد الحكم . الثورة في تدمير . شغب أهل الذمة . غزو ألبة والقلاع . وفاة الحاجب عبد الكريم . نكبة جديدة للفرنج . حوادث الثنر الأعلى . ثورة البرُّبر في ماردة . مغامرات محمود بن عبد الجبار وأخته جميلة المذراء . ثورة هاشم الضراب في طليطلة . مسير الجند إليها ومصرع الضراب. محاصرة طليطلة وثبات الثوار. تماقب الحملات إليها. حصارها للمرة الثانية وخضوعها . الصوائف . غزو عبد الرحمن لناڤار . خروج والى تطيلة وتحالفه مع النصارى . بئى قسى وأصلِهم . مسير عبد الرخن إلى الشهال . زحفه على ناڤار واقتحامه لبنبلونة . هزيمة الثوار والنصاري . وفاة ألفُونسو الثانى . النورمانبون أو المجوس . بدء ظهورهم فى المياه الإسبانية . غزوهم لثغر أشبونة . إقتحامهم للمبر حتى إشبيلية . غزوهم لها وعيثهم فيها . الحرب بين المسلمين والغزاة . هزيمة النورمانيين و انسحابهم . اهمَّام حكومة قرطبة بأمر الأسطول . غزو جليقية . حوادث الثنر الأعلى . غزو ميورتة . الحملات البحرية الأندلسية إلى شواطىء فرنسا وكورسيكا وسردانية . الحرب بين المسلمين والبشكنس . مجتمع النصارى في قرطبة . كيف يصفه المستشرق سيمونيت . حملته على الحكومة الإسلامية . الغلاة المتعصّبون . بغضهم للمسلمين وتحاملهم على الإسلام . مجاهرتهم بسب النبيي . عقاب المعتدين . دسائس الأحبار وتفاقم الفتنة . أقوال الىلامة ألتاميرا . مجتمع الأساقفة وحزم الحكومة . قصة الفتاة فلورا . وفاة عبد الرخن. صفاته وخلاله . روءة البلاط الأموى في عهده . ترتيب الوزارة . وزراؤه وكتابه وقضاته . اصطفاؤه للموالى والصقالية . الفي نصر . نفوذ النتيان والحوارى . منتآنه . الأمن والرحاء فى عهده . أدبه وشمره . حمايته للملوم والآداب . استقدامه لزرياب نابغة الموسيق . شغفه بجمع الكتب . سفارة قيصر قسطنطينية إليه . بواءث هذه السفارة . سفارة عبد الرحمن إلىالقيصر وكتابه إليه . يحيى الغزال في بلاط بيزنطية . سفارته إلى ملك النور.انيين .

لما توفى الحكم ، خلفه عبد الرحمن أكبر أولاده بعهد منه ، وكان ينوب عنه فى الحكم أثناء مرضه حسبا قدمنا ، وبويع فى اليوم التالى لوفاة أبيه ، فى السابع والعشرين من ذى الحجة سنة ٢٠٦ (مايو ٨٢٢ م) ، وأخذ له البيعة بالقصر الحاجب عبد الكريم ، وكان حيبا ولى العرش فى الحادية والثلاثين من عمره ، إذ كان مولده بطليطلة فى سنة ١٧٦ ه (٧٩٢ م) ، وأمه أم ولد تدعى «حلاوة » ، وكان أحب أبناء الحكم إليه ، وقد عنى بتربيته و تثقيفه عناية خاصة . وشغف عبد الرحمن ، متذ فتوته بالأدب والحكمة ، ودرس الحديث والفقه ، فكان ذهناً مستنبراً (١) ، وكان فوق ذلك أميراً رفيع الحلال والكفاية ، وافر الحيرة بشئون

<sup>(</sup>١) أخبار مجبوعة ص ١٣٥.

الحرب والإدارة ، يحسن اختيار الرجال للمناصب ، فكان يحشد حوله خيرة رجال الدولة من الوزراء والقادة والولاة والقضاة(١) .

وفى فاتحة ولايته ، عاد عبد الله البلنسي ، عم أبيه ، إلى الثورة مرة أخرى ، واحتل كورة تدمير مطالباً بإقطاعها (سنة ٢٠٧ه) ، والتفحوله جمع كثير ، وكان يزمع الزحف إلى قرطبة بالرغم من ضعفه وشيخوخته ، ولكن المرض عاجله ، وتوفى فى العام التالى (سنة ٢٠٨ه) ، فاحتل عبد الرحمن كورة تدمير ، وتكفل بأهله وولده ، وانتهت بذلك آخر مرحلة فى فتنة طالما تكرر حدوثها منذ وفاة عبد الرحمن الداخل .

ولكن تدمير لبثت مع ذلك تضطرم بنار ثورة داخلية من نوع جديد . ذلك أن فتنة نشبت فيها بين المضرية واليمنية ، من جراء موت مضرى قتله يمانى ، واستفحل الشر بيهما ، وقتل كثير من الفريقين ، فبعث عبد الرحمن إليهم حملة بقيادة يحيى بن عبد الله ، وعينه والياً على تدمير ، ولكنه لم يفلح فى إخضاع الولاية الثائرة . واستمرت الفتنة على أشدها ، وغلب على تدمير أبو الشهاخ زعيم اليمنية ، ولبث بضعة أعوام يتحدى سلطة قرطبة ، والبعوث تتردد إليه فى كل اليمنية ، ولبث بضعة أعوام يتحدى سلطة قرطبة ، والبعوث تتردد إليه فى كل عام ، دون أن تنال منه منالا ، ولم تهدأ الفتنة إلا فى سنة ٢١٣ ه ، حيث خضع أبو الشماخ وغيره من الزعماء ، وطلبوا الأمان ، وعادوا إلى الطاعة .

وحدثت فى قرطبة عقب جلوس عبد الرحمن بأيام قلائل ، فتنة شعبية من نوع ما حدث أيام الربض . ذلك أن وفوداً من أهل الذمة وغير هم قدمت من إلبيرة تطالب برفع المغارم الى فرضها عليهم ربيع الأسقف ، وانضم إليهم كثير من أهل قرطبة النصارى ، وساروا إلى القصر فى ضجة كبيرة ، فأرسل إليهم عبد الرحمن قوة من الفتيان لمهدئتهم فاعتدوا عليها ، فبعث عندئذ الحند إليهم ، ففتكوا بهم وقتل منهم خلق كثير ، وفر الباقون فى مختلف الأنحاء ، وكان ذلك فى المحرم سية ٢٠٧ هـ(٢).

وبدأ عبد الرحمن برنامجه فى الغزو والحهاد مبكراً ، فبعث فى صيف سنة ٢٠٨ هـ (٨٢٣ م ) حملة إلى ألبة والقلاع بقيادة عبد الكريم بن عبد الواحد ابن مغيث ، وكان ألفونسو الثانى ملك جليقية (أو ليون) قد أغار على

<sup>(</sup>۱) محطوط ابن حیان ص ۱۳۸ .

<sup>(</sup> ٢ ) مخطوط ابن حيان المشار إليه ، وابن الأثير ج ٦ مس ١٣٠ .

مدينة سالم Medinaceli من أعمال الثغر الأعلى ، وحذت حذوه بغض القبائل الجبلية من أهل بسكونية ، فأغارت على أطراف الثغر وعائت فيها ، فاخترق الحاجب بسائط ألبة والقلاع ، وهزم النصارى فى عدة مواقع ، وعاث فى ألبة وخرب مدينة ليون وأحرق حصوبها ، واشترط على النصارى أن يدفعوا جزية كبيرة ، وأن يطلقوا أسرى المسلمين ، وأن يسلموا بعض زعمائهم كفالة بسكينهم ، وعاد الحاجب إلى قرطبة مثقلا بالغنائم والسبى . وكانت هذه آخر غزوة قام بها هذا الوزر النابه والقائد المظفر ، الذى قاد معظم الغزوات الكبرى إلى أرض العدو ، منذ عهد هشام بن عبد الرحمن ، إذ توفى عقب عوده إلى قرطبة بقليل فى المحرم سنة عهد هرا مر ٨٢٤ م ) (١) .

وفي هذا العام ( ١٧٤ م ) أصيب الفرنج بهزيمة ساحقة في أحواز بنبلونة ، في سفح جبال البرنيه ، عند باب شزروا ، حيث نكب جيش شار لمان من قبل ، ويبدو من أقوال الرواية الفرنجية أن المسلمين كان لهم دور كبير في إيقاع هذه الهزيمة . ذلك أن لويس ملك الفرنج أرسل قواته بقيادة الكونتين أزنار وإبلو لمهاحمة البشكنس وإخضاعهم ، فاستغاث البشكنس بجير ابهم المسلمين ، والظاهر أن الذي لبي نداء البشكنس هم بنو موسى أو بنوقسى أصحاب تطيلة ، وأن هذه المعاونة كانت بموافقة حكومة قرطبة . وعلى أي حال فقد أحرز المسلمون والبشكنس على الفرنج نصراً ساحقاً . وأسر القائدان أزنار وإبلو ، ثم أطلق سراح الأول وأرسل الثاني إلى قرطبة حيث اعتقل بعض الوقت . وقد أثار هذا الحادث ذكريات موقعة باب شزروا الكبرى الى نكب فيها الفرنج أيام الأمير عبد الرحمن الداخل ، قبل ذلك بستة وأربعين عاماً (٢) .

و تولى قيادة الصائفة بعد الحاجب عبد الكريم (٣)، أمية بن معاوية بن هشام، ولكنه لم يسر إلى أرض العدو، بل سار إلى شنت برية، ثم إلى تدمير ليعمل على تهدئة الثورة. وكانت حوادث الشمال قد عادت تتطلب اهمام قرطبة، وكان

<sup>(</sup>١) راجع نفح الطيب ج ١ ص ١٦١ ؛ والبيان المغرب ج ٢ ص ٨٤ .

Conde : ibid ; : وكذلك كوندى : R.M. Pidal : ibid, Vol. I. p. 195 ، وكذلك كوندى : Vol. I. p. 264 & 265

<sup>(</sup>٣) كانت منظم الحملات والغزوات الإسلامية الكبرى ، تنظم فى الصيف باعتباره خير الفصيرل للقيام بمثل هذه الغزوات و ولهذا كانت تسمى بالصائغة و الصوائف .

الفرنج فى الثغر القوطى قد تحركوا ، وأغاروا على أطراف الثغر الأعلى ، بقيادة أمرهم برنهارت صاحب برشلونة ، وهو ولد جيوم دوق تولوز ، فسير عبد الرحمن إلى الشهال جيشاً كبيراً بقيادة عبيد الله بن عبد الله البلنسي ، فاخترق الثغر الأعلى إلى أراضي الفرنج ( ٢١٢ ه – ٨٢٧ م ) واجتاح ولاية قطلونية ، وهزم الفرنج في عدة مواقع ، وسار حتى جيرُندة (چيرونة) ، ولكنه لم يحاول أن يحرز فتوحاً ثابتة ، فارتد إلى الحنوب بعد أن مزق شمل النصاري في تلك الأنجاء(١).

وشغلت عبد الرحمن في الأعوام التالية عدة ثورات محلية خطيرة ، وكانت الفتنة تضطرم في نفس مواطنها القدعة ، في طليطلة ، وماردة ، حَيث كانت عناصر الحروج والثورة تحتشد و تعمل بعيدة عن العاصمة ، ممتنعة بالوهاد والوعر ، قريبة من النصارى ، تتلقى مهم الوحى والعون فى أحيان كثيرة . فنى ماردة ثار البرير بقيادة زعیمین من زعمائهم هما محمود بن عبد الحبار بن راحلة، وهومن بنی طریف من مصمودة، وسليان بن مرتين، وانضم إليهم النصارى المعاهدون. وألى لويسملك الفرنج فرصة جدَّيدة للدس والتحريض على حكومة قرطبة ، فبعث إلى الثواريشجعهم ويعدهم بالمدد والعون(٢). وكان محمود زعما قوياً ومغامراً جريئاً ، فوثب بعامل ماردة وقتله ، وعاث في تلك الأنحاء قتلاً ونهباً وتخريباً ، وتوالت إليه بعوث عبد الرحمن ، فكان في كل مرة يعتصم بالمدينة ، فإذا غادره الحند عاد إلى عيثه وسفكه . وفى سنة ٢١٨ ه ( ٨٣٣ م ) سار إليه عبد الرخمن بنفسه ، فغادر ماردة فی صحبه ومعه زمیله سلمان ، وخرجت مع محمود أخته حمیلة العذراء ، وهی فارسة بارعة الحسن ، أشهرت يومئذ في حميع أنحاء الأندلس برائع حمالها ، كما اشتهرت بالشجاعة والنجدة والفروسية ، ولقاءالفرسان ومبارزتهم (٣) ، ونزل الثوار بحصن فرنكش على ضفة نهر وادى يانة . ثم غادر سليمان زميله ، واستقل محمود . بالعمل ، وزحف في حموعه على بطليوس ، ثم على أكشونية (١) ثم سار إلى باجة ، فقاتكَه أهلها ، ولكنه تغلب عليهم بمعاونة أخته حميلة ، وبسط محمود سلطانه على

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٨٥ ؛ ومخطوط ابن حيان ص ١٨٠ .

Scott: ibid, Vol. I. p.482 (Y)

<sup>(</sup>٣) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ( القاهرة ) ص ٤٦٦ .

<sup>( ؛ )</sup> بطليوس بالإسبانية Badajoz ، وأكشونبة

باجة ، وهو يقاتل خصومه من حوله ، وبعوث الأمير تتردد إليه ، حي لحقه الإعياء واليأس ، ففر مع أخته وصحبه إلى جليقية ، واستجار بملكها ألفونسو الثانى ، فرحب به وأكرم وفادته ، وأنزله بأطراف مملكته . وبعد حين رأى الثائر أن يعود إلى الطاعة فكاتب عبد الرحمن ، ووقف ألفونسو على هذه المحاولة ، فخشى إن أفلت الثائر منه أن ينقلب حرباً عليه ، فسار إليه وأحاطت به الحند من كل ناحية ، ودافع محمود عن نفسه دفاع الأبطال ، ولكنه قتل أخيراً ، وأسر أهله وصحبه ، وكانت أخته الحسناء حميلة بين الأسرى ( ٢٢٥ هـ - ١٤٨ م ) . ووقعت مميلة في نصيب كبير من كبراء النصارى ، فحملها على اعتناق النصرانية وتزوج مها ، وكان من ولدها فها بعد أسقف شنت ياقب (١) .

واضطر مت طليطلة بالثورة في نفس الوقت ، في سنة ٢١٤ ه ( ٨٢٩ م) ثار بها زعيم من العامة يدعى هاشم الضراب ، وكان هاشم في طليطلة أيام واقعة الحفرة ، ثم أخذ بين الرهائن إلى قرطة ، فاشتغل بها حداداً مدى حين وعرف بالضراب ، ثم غادرها إلى طليطلة ، وهناك اجتمع إليه عدد كبير من الأوغاد والسفلة ، فأخذ يغير بهم على الأنحاء المحاورة ، حتى اشتد بأسه وطار صيته ، وهرع إلى لوائه أهل الشر والبغى من كل صوب ، وسار إلى البربر في شنت برية ، فأغار عليهم وأوقع بهم ، فبعث عبد الرحمن الحند لقتاله بقيادة محمد بن رستم ، عامل الثغر الأدنى ، فنشبت بينه وبين الثوار عدة وقائع غير حاسمة . وفي العام التالى بعث عبد الرحمن إلى عامله بالمدد ، فزحف على الثوار والتتي بهم على مقربة من حصن سمسطا بمجاورة رورية ، ونشبت بين الفريقين موقعة عنيه مقربة من حصن سمسطا بمجاورة رورية ، ونشبت بين الفريقين موقعة عنيفة هزم فيها الثوار ، وقتل هاشم الضراب وكثير من أصحابه ، وذلك في سنة ٢١٦ ه ( ٨٣١ م ) .

ولكن طليطلة استمرت مع ذلك على اضطرامها ، وكان على عبد الرحن أن يخوض معارك أخرى لإخضاعها . فني سنة ٢١٩ هـ ( ٨٣٤ م ) أرسل إليها جيشاً بقيادة أخيه أمية بن الحكم ، فحاصرها وانتسف ما حولها من الزروع ، ولكن المدينة الثائرة لم تهن ولم تخضع ، فرحل عنها ، وأبتى بعض قواته بقيادة

<sup>(</sup>۱) وردت هذه التفاصيل الشائقة في مخطوط ابن حيان ( ص ۱۸۲ و ۱۸۳ و ۱۸۰ ). وراجع ابن القوطية ص ۹۷ .

ميسرة الفي في قلعة رباح (١) الواقعة في جنوبها استعداداً لمحاصرتها ، فخرج عند ثلا أهل طليطلة لقتال ميسرة ، فظهر عليهم وقتل مهم مقتلة عظيمة ، فارتدوا إلى داخل المدينة ، وعادوا إلى الاعتصام بأسوارها المنيعة . وفي العام التالى (سنة ٢٢٠ هـ) سار إليهم عبد الرحمن بنفسه ، فثبتت في وجهه المدينة الثائرة ، فترك الحند في قلعة رباح ، وسار إلى الغرب في أحواز ماردة ، ليطار د سليان بن مرتين زعيم البرر ، وكان بعد أن تخلف عن زميله محمود بن عبد الجبار ، يتزعم الثورة في تلك الأنحاء ، فحاصره عبد الرحمن ، وحدث أن قتل الثائر في سقطة ممينة عن جواده ، فانفضت جموعه وخبت ثورته . وسير عبد الرحمن في العام التالي حملة أخرى إلى طليطلة بقيادة أخيه الوليد بن الحكم ، فضرب حولها الحصار الصارم ، واستمر على حصارها حتى جهد أهلها ، وضاقوا بالحصار ذرعاً ، ثم هاجمها بعد ذلك واقتحم أسوارها ، وخضعت المدينة الثائرة ، بعد أعوام عديدة من بعد ذلك واقتحم أسوارها ، وخضعت المدينة الثائرة ، بعد أعوام عديدة من من فتن وثورات مستمرة ، كان يغذيها خلالها روح التمرد المتأصل في شعبها ، وخضوعها في رجب سنة ٢٢٢ ه ( ٨٣٧ م ) (٢) .

واستطاع عبد الرحمن بعد إخماد الثورة في مختلف النواحي ، أن يستأنف أعمال الجهاد والغزو ، فعكف في الأعوام التالية على تسيير الصوائف أو حملات الغزو الصيفية متعاقبة في كل عام إلى الشمال ، تارة إلى أطراف الثغر الأعلى ، حيث تشتبك مع الفرنج ، وتثخن في أراضهم ، وتارة إلى ألبة والقلاع ، حيث تغير على أراضي البشكنس ، أو أطراف مملكة ليون (جليقية) ، وتولى عبد الرحمن قيادة الصائفة بنفسه إلى جليقية في سنة ٢٢٥ ه ( ٨٤٠ م ) . وفي سنة ٢٢٧ ه ( ٨٤٠ م ) سار عبد الرحمن إلى الشمال ، وكان موسى بن موسى بن قسيى والى تُطيلة ( أراجون ) ، قد خرج عن طاعته وتحالف مع غرسية ( أمير ناڤار ، وأوقع الإثنان بجند الأمير في الثغر ، وعاثا في أنحائه .

<sup>(</sup> ۱ ) ومقابلها بالإسبانية Calatrava

<sup>(</sup>۲) راجع ابن الأثير ج ٦ ص ١٤١ و ١٥٠ و ١٥٣ و ١٦١ ، والبيان المغرب ج ٢٠ ص ٨٥ و ٨٦ و ٨٧ .

<sup>(</sup>۲) وهي بالإسبانية Tudela

<sup>(</sup>٤) وهي بالإسبانية Garcia

وتقول الرواية فى سبب نقض موسى الطاعة ، أن عبد الرحمن كان قد ولى عبد الله بن كليب على سرقسطة ، وعامر بن كليب على تُطيلة ، فأغار عبد الله على أموال ينقة بن ونقة أخى موسى لأمه ، واعتدى عامر بن كليب على أملاك موسى وخيله ، وانتهب أمواله ، وحرب حدائقه ، فعند ثذ أعلن الحروج والعصيان ، وكان ذلك فى سنة ٢٢٦ ه(١) . فسار عبد الرحمن إلى بلاد البشكنس (ناقار) ، وتوغل فيها حتى بنبلونة ، وعاث فيها نسفاً ونخريباً ، وسبى من أهلها حموعاً كثرة .

ولا بد لنا هنا من التعريف لهذا الزعيم الثائر موسى بن موسى ، إذ هو سوف محتل منذ الآن فصاعداً ، هو وأبناؤه ، حيزاً كبيراً في تاريخ الثورة على حكومة قرطبة . فهو وفقاً لابن حيان ، وابن حزم ، موسى بن موسى بن فرتون ابن قسيّ (أو القسوى) . وكان جده الأعلى ، الكونت قسيّ Kasi من أشراف القوط ، وكان وقت الفتح «فومس» Comes الثغر الأعلى ، فلما غزا المسلمون أراضيه سار إلى الشام ، واعتنق الإسلام على يدى الخليفة الوليد بن عبد الملك ، وذلك لكي محتفظ في ظل الغزاة الحدد ، بأملاكه وسلطانه الإقطاعي ، واعتبر بإسلامه على يدى الحليفة من مواليه ، وانحاز بطريق هذا الولاء إلى جانب المضرية . وعدا أولاده وأحفاده من بعده زعماء المولدين فىالثغر الأعلى . وكانوا من أنجاد الزعماء والفرسان ، يمتازون بالحرأة والإقدام والشجاعة ، ويعتزون دائماً بأصلهم القوطي النصر اني ، وكانت لهم دائماً علائق مصاهرة معجبر انهم من الأمراء النصاري ، من البشكنس وغيرهم ، وكان إسلامهم في الواقع مظهراً سطحياً لاغتنام السلطان والنفوذ ، وكانوا لايشعرون بالمولاء نحوحكومة قرطبة ، يصانعونها متى وجبت المصانعة ، احتفاظاً بمركز هم وسلطانهم فى الثغر ، ولكنهم لايحجمون عن انتهاز أية فرصة للثورة علمها ، ومحالفة أعدائها من النصارى . وسنرى فها بعد أى دور خطير قامت به هذه الأسرة المتمردة الخطرة ، في ثورة المولدين الكبرى على قرطبة <sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) نصوص عن الأندلسوللعذري في الأوراق المنثورة من كتاب « ترصيع الأخبار » ص٢٩

<sup>(</sup>۲) راجع المقتبس لابن حيان ، الجزء المطبوع بعناية المستشرق أنتونيا ص ١٦ و ١٧ . وكذلك جهرة أنساب المرب لابن حزم ( القاهرة ) ص ٤٦٧ و ٤٦٨ ، حيث يقدم لنا شجرة كاملة لنسبة بنى قسى ، منذ جعم الأعلى حتى أواخر القرن الثالث الهجرى .

وفى العام التالى سار عبد الرحمن إلى الشهال مرة أخرى، ومعه ولداه المطرّف ومحمد ، واستخلف ولده المنذر على قرطبة ، وبدأ عبد الرحمن بمحاصرة تُطيلة حتى أخضعها ، ثم زحف على بلاد البشكنس مرة أخرى ، ولقيه غرسية وحليفه موسى بن موسى فى حموع كبيرة ، فهزم البشكنس وحلفاؤهم هزيمة شديدة ، وقتل منهم عدد جم ، وفر موسى وحليفه غرسية جريحين ، وسار عبد الرحمن إلى بنبلونة فأثخن فيها وخربها ، واضطر البشكنس إلى طلب الأمان والصلح ، وعاد عبد الرحمن إلى قرطبة ظافراً بعد أن وطد هيبة الإسلام وحكومته فى تلك الأنحاء ( ٢٢٨ ه - ٢٤٨ م )(١) . ولم يكن لهذه الغزوات فى الواقع نتائج مستقرة ، وكانت تقصد فى الغالب إلى إيقاع الرعب فى قلوب نصارى الشهال ، وتخريب بلادهم ، وإنهاك قواهم ، حتى يلزموا السكينة ، ويكفوا عن عدوانهم وعيثهم بلادهم ، وإنهاك قواهم ، حتى يلزموا السكينة ، ويكفوا عن عدوانهم وعيثهم بلادهم ، وإنهاك قواهم ، حتى يلزموا السكينة ، ويكفوا عن عدوانهم وعيثهم بلادهم ، وإنهاك قواهم ، حتى يلزموا السكينة ، ويكفوا عن عدوانهم وعيثهم بلادهم ، وإنهاك قواهم ، حتى يلزموا السكينة ، ويكفوا عن عدوانهم وعيثهم بلادهم ، وإنهاك قواهم ، حتى يلزموا السكينة ، ويكفوا عن عدوانهم وعيثهم بلادهم ، وإنهاك قواهم ، حتى يلزموا السكينة ، ويكفوا عن عدوانهم وعيثهم فى أراضى المسلمين .

وفى نفس هذا العام الذى سحقت فيه ناڤار وخربت (٨٤٢ م) ، توفى ألفونسو الثانى الملقب بالعفيف بعد أن حكم مملكة ليون (جليقية) إحدى وخمسن عاماً ، إذ تولى الملك فى سنة ٨٩١ م ، أيام الأمير هشام بن عبد الرحمن ، وخلفه ولده راميرو الأول ، أو رذمير كما تسميه الرواية العربية . وقد اقتصرنا فيا تقدم على أن نسرد من أخباره وأخبار مملكته ، ما له صلة بسير الحوادث فى اسبانيا المسلمة ، أما أخبار مملكة ليون الداخلية ، فسنفصلها عند الكلام على تاريخ المملكة النصرانية الشهالية .

وفى عهد عبد الرحمن بن الحكم ، عرفت الأندلس لأول مرة خطراً جديداً لم يسبق لها أن عرفته أو توقعت حدوثه : ذلك هو خطر الغزوات النورمانية البحرية .

كانت سيادة البحار الشهالية منذ بداية العصور الوسطى فى يد « الڤيكنج » Vikings أو النورمانيين ، وكان أو لئك النورمانيون أمة بحرية عريقة ، تمرست منذ غابر العصور فى ركوب البحر ومقارعة أهواله ، ووطنهم الأصلى هو السكندناوة ، وربما دانياركه ، وشواطئ ألمانيا الشهالية ، ولذا عرفوا بالنورمانيين

<sup>(</sup>۱) البيان المنرب ج ٣ ص ٨٨ و ٨٩ ۽ وابن الأثير ج ٦ ص ١٦٧ و ١٧٣ و ١٨٠ و وتحطوط ابن حيان ص ١٨٥ .

أى أهل الشمال (١) . واشهر النورمانيون بجرأتهم فى جوب البحار الشمالية ، وبراعهم فى مغالبة قسوة الحليد وأهوال اللجة والطبيعة ، ولم يأت القرن الثامن الميلادى حتى كانت حملاتهم البحرية الناهبة ، تثخن فى شواطئ الحزر البريطانية . وكان جدب الوطن ، وشظف العيش ، وروح المخاطرة ، تدفع مهم دائماً إلى عرض البحار ، وتجعلهم خطراً دائماً على الشواطئ والثغور المحاورة . وفى أوائل القرن التاسع وصلت حملاتهم الناهبة إلى شواطئ بلاد الفرنج (فرنسا) ، ثم نفذت حموع مهم إلى شمال فرنسا . وغزوا مصب اللوار ومصب الحارون ، وأنشأوا لهم عدة مراكز وقواعد فى تلك الأنحاء .

وهنا بدأ تطلع النورمانيين إلى اسبانيا ، والأندلس بنوع خاص . وكانت نعاء الأندلس ، وما اشهرت به من الحصب والغنى ، تثير جشع أو لئك الغزاة المغامرين ، ولم تكن الأندلس تحسب حساباً لذلك الحطر الداهم المستتر معاً ، لأنها تعرف النورمانيين من قبل ، ولا تعرف لهم بقربها أرضاً أو مستقراً . وتطلق الرواية الإسلامية على أو لئك الغزاة المحهولين إسم «المحوس» ، بيد أنها تعرفهم أيضاً «بالأردمانيين» أى النورمانيين ، وقد ترجع هذه التسمية إلى أن النورمانيين كانوا في العهد الذي عرفهم فيه عرب الأندلس لأول مرة «مجوساً» أي وثنيين كانوا في العهد الذي عرفهم فيه عرب الأندلس لأول مرة «مجوساً» أي وثنيين مرة في سنة ٣٨٠ م . فني تلك السنة خرج أسطول نورماني من نهر الحارون وعاث في شواطئ مملكة جليقية ، فبعث ملكها راميرو (ردمير) إليهم جيشاً ردهم وأحرق كثيراً من سفهم ، فانقلب النورمانيون عندئذ إلى مياه إسبانيا الغربية والحنوبية ، يجوبونها في طلب السبي والغنيمة ، واقتحموا شواطئ المملكة والمسلامية (الأندلس) في غزوتهم الأولى .

وتضع الرواية الإسلامية هذه الغزوة فى سنة ٢٣٠ هـ، وتحدثنا عنها بإفاضة ، فتقول لنا إن أسطولا مجوسياً (نورمانياً) قوامه زهاء ثمانين مركباً ، رسا فى مياه أشبونة (٢) فى أواخر سنة ٢٢٩ هـ (يوليه أو أغسطس سنة ٨٤٣ م) ، فكتب عاملها وهب الله بن حزم إلى عبدالرحمن بن الحكم ينبئه بالحطر ، فكتب عبد الرحمن

Normanen أو Norsmen وهي بالإفرنجية

<sup>(</sup>٢) لشبونة Lisboa عاصمة البرتغال الحديثة .

إلى عمال الثغور بالتحوط والأهبة . ولبث النورمانيون في مياه أشبونة ثلاثة عشر يوماً التحموا خلالها مع المسلمين في عدة وقائع ، ثم ساروا بأسطولهم جنوباً إلى قادس ، ثم شذونة ، ثم اخترقوا النهر الكبر (الوادى الكبير) حتى إشبيلية . وكان ظهور هذه السفن الغازية ، وأولئك الغزاة الشقر في قلب الأندلس ،مفاجأة مروعة ، ولم يكن للأندلس يومئذ أسطول قوى تدفع به شر الغزوات البحرية ، ولم تتخذُّ في الثغور لردها أهبات خاصة . ونزل النورمانيون في ظاهر إشبيلية في أوائل المحرم سنة ٢٣٠ هـ ( سبتمبر سنة ٨٤٣ م )(١)وكانت يومئذُ دون أسوار تحميها من العدوان المفاجيء ، وكانت مفاجأة مروعة لأهلها ، الذين لم يتخذوا أية أهبة خاصة للدفاع عن أنفسهم . وعبثاً حاول المسلمون رد الغزاة . واقتحم النورمانيون إشبيلية وأمعنوا في أهلها سفكاً ونهباً وسبياً ، وعاثوا فها مدى سبعة أيام أشنع عيث ، ثم غادروها وعسكروا في ظاهرها ، في قرية طَّلياطة الواقعة غرنى إشبيلية . وفي تلك الأثناء بعث الأمير عبد الرحمن قوات من الحيل على عجل لإنجاد إشبيلية بقيادة عبد الله بن كليب ومحمد بن رستم ، وجعل على قوات قرطبة حاجبه عيسي بن شهيد ، وهرع المسلمون من كل صوب الجهاد ورد الغزاة . وقاد القوات المتحدة نصر الخصى ، وتلتى النورمانيون المدد في سفن جديدة قدمت إليهم ، ونشبت بين الفريقين في البداية بضع معارك محلية ، تفوق فيها الغزاة . وفي الخامس والعشرين من صفر سنة ٢٣٠ ه ، نشبت بينهما معركة حاسمة تجاه قرية طلياطة ، وكان على رأس قوات المسلمين محمد بن رستم ، فهزم النورمانيون بعد قتال عنيف، وقتل مهم نحو ألف وأسر نيف وأربعائة، وأحرق من سفنهم ثلاثون ، وكان قائدهم بين القتلى ، وارتد النورمانيون إلى سفنهم ، وتحصنوا بها ، وقتل المسلمون أسراهم أمام أعينهم ، وصلبوا على جذوع النخل ، ثم أقلعت سفن الغزاة مرتدة إلى الحنوب ، والمسلمون من ورائهم يطاردونهم ، ويفتدون أسرى المسلمين مهم بمختلف السلع ، وانتقم النورمانيون لأنفسهم أثناء ارتدادهم بالإغارة على لبلة وباجة ، ثم انتهوا ثانية إلى ثغر أشبونة حيث غادروا مياه الأندلس مع باقى سفهم ، بعد أن لبثوا بضعة أسابيع يبثون فها الرعب والروع .

<sup>(</sup>۱) يضع ماريانا غزوة النورمانيين الأولى لإشبيلية فى سنة ۸٤٧ م (راجع تاريخه العام – الترجمة الفرنسية – ج ۲ ص ۸٤٪).

واستطالت غزوة النورمانيين ، منذ نزولهم بأرض إشبيلية ، إلى أن تمت هزيمهم وإقلاعهم ، إثننوأربعين يوماً ، عانى فيها المسلمون محناً وشدائد كثيرة ، ارتجت لها ربوع الأندلس كلها . فلم انقشعت الغمة . بادر الأمير عبد الرحمن فبعث بالكتب إلى سائر الآفاق معلنة هذا النصر على العدو المغير ، وبعث بها بالأخص إلى أمراء العدوة ، ومعها طائفة من رؤوس أكابر النورمانيين القتلى . وأغدق الأمير ثناءه وصلاته على نصر الحصى فتاه الأثير لديه ، وكان قائد قواته العام في تلك المعركة الكبرى(۱) .

وكان لهذه المفاجأة المروعة أثرها في حمل حكومة الأندلس على الاهمام بأمر الأسطول والتحصينات البحرية ، فابتني عبد الرحن حول إشبيلية سوراً ضخماً ، وأنشأ بها داراً عظيمة للصناعة ، واهم بصنع السفن الحربية الكبيرة ، وحشد لها المقاتلة من شواطئ الأندلس ، فكانت نواة الأسطول الأندلسي الكبير الذي بلغ في عهد عبد الرحمن الناصر زهاء مائتي سفينة . وعلى أي حال فقد أدرك النورمانيون أن الأندلس لم تكن فريسة هينة . وتحدثنا الرواية الإسلامية بأنهم عقب هزيمهم في هذه الغزوة الأولى سعوا إلى الصلح مع أمير الأندلس ، وبعثوا رسلهم في طلب السلم والمهادنة ، وأن الأمير الأندلسي عبدالرحمن بعث كاتبه يحيى الغزال إلى ملكهم ليرد السفارة ، وهي رواية سنعود إلى تفصيلها(٢) .

ولم يمض قليل على رد الغزاة النورمانيين ، حتى بادر عبد الرحمن إلى استئناف الغزو ، فسير بالصائفة إلى الشهال جيشاً بقيادة ولده هشام ، ومعه الوزير عيسى ابن شهيد ، فاخترق قشتالة القديمة ، وسار صوب نافار وغزا بنبلونة ، ووافاه هناك موسى بن موسى والى تطيلة ، فقدم طاعته ، ومنح الأمان ، وأقر على ولايته . وفي العام التالى سير عبد الرحمن بالصائفة قواته مرة أخرى إلى الشهال ،

<sup>(</sup>۱) راجع فی تفاصیل هذه الغزوة ، البیان المغرب ج ۲ ص ۸۹ و ۹۰ ، والعذری فی الأوراق المنثورة من « ترصیع الأخبار » ص ۹۸ س ۹۰ ، ؛ وفی النویری : نهایة الأرب (القسم الخاص بتاریخ الأندلس) وقد نقل دوزی روایته ؛ Recherches: II: p. 337-338 وكذلك فی فی الملحق Appendice 37 ؛ وأبن الأثیر ج ۷ ص ۷ ، وابن خلاون ج ٤ ص ۱۲۹ . وفی مخطوط ابن حیان عنها تفاصیل كثیرة نقلت عن محمد بن أحمد الرازی وأخیه عیسی ومعاویة بن هشام الشبینسی .

<sup>(</sup> ۲ ) راجم رواية النويري المشار إليها في دوزي : Recherches : App. 37

بقيادة ولده محمد ، فاخترق بسائط جليقية ، وحاصر عاصمها ليون ، ولحأ النصارى إلى الحبال ، ثم ارتد عها بعد أن عاث فها قتلا وتخريباً (سنة ٢٣١ هـ ٨٤٥ م) . وعصف بالأندلس في العام التالي قحط شديد ، وهلكت الزروع والماشية ، وقاست البلاد من ويلاته مدى أشهر .

وفى سنة ٢٣٣ هـ (٨٤٧ م) ظهر بالنغر الفرنجى ، فى شهال شرقى إسبانيا ، زعيم يدعى جين دى تولوز ، وهو فيا يرجح من تسميه الرواية العربية ، غليالم بن برباط بن غليالم ، وكان قد أعلن الحروج والثورة على ملك الفرنج شارل الأصلع ، ووفد فى العام السابق على بلاط قرطة ، يلتمس التأييد والعون ، فاستقبله عبد الرحمن بترحاب ، وأمده بعونه ، فعاد إلى الثغر وعاث فيه بقواته ، وحاصر برشلونة وخرب حصوبها ، وهاجم جرندة ، وكتب عبد الرحمن إلى عامله على طرطوشة عبد الله بن كليب، عامله على طرطوشة عبد الله بن كليب، في إمداده وتأبيده في ثورته ضد ملك الفرنج (١). بيد أنه يبدو من أقوال الرواية الفرنجية أنه وقعت على إثر ذلك مفاوضات بين عبد الرحمن وشارل الأصلع ، انتهت بعقد الهدنة والسلم بينهما .

وفى نفس هذا العام نقض موسى بن موسى بن قسى (القسوى) العهد، وعاد إلى الثورة، وعاث فى أحواز تطيلة وطرسونة وبرجة من أعمال الثغر الأعلى، وظاهره أخوه لأمه فرتون إنيجز (ابن ونقة) أمير بنبلونة، فبعث إليه عبد الرحمن جند الصائفة بقيادة عباس بن الوليد المعروف بالطبلى، فطاردته حتى أرهق وأعلن عوده إلى الطاعة، وقدم ولده إساعيل رهينة كفالة بولائه، فقبل عبد الرحمن طاعته، وأقره على ولايته تطيلة، ودخل معه فى هذا الصلح أخوه فرتون إنيجز (٢)

وفى سنة ٢٣٤ ه ( ٨٤٨ م ) بعث عبد الرحمن قوة بحرية كبيرة إلى جزيرتى ميورقة ومنورقة وهما أكبر الحزائر الشرقية (جزائر البليار ) لغزوهما ، ومعاقبة

<sup>(</sup>۱) وردت هذه الرواية في قطعة مخطوطة أخرى من تاريخ ابن حيان ، عثرت بها في مكتبة القرويين بفاس ، وحصلت منها على نسخة مصورة حسبما أشرت إلى ذلك من قبل . وهي التي تبدأ حوادثها منذ سنة ۲۳۷ هـ ، وسوف نقتبس منها منذ الآن فصاعدا في مختلف المواطن التي نتناول حوادثها . ( لوحة ۱۸۹ ب من المخطوطة المذكورة ) .

<sup>(</sup>۲) لوحة ۱۸۹ ب و ۱۹۰ أ من المخطوط المذكور ، وهو يسمى هنا أمير بنبلونة مابن رنقة وهو تحريف ، والصواب ابن ونقة Inequiz

أهلهما لتعرضهم لسفن المسلمين المحاهدين والإضرار بهم ، فأخضعهما المسلمون وأثخنوا فهما ، وأصابواكثيراً من السي ، وبعثأهلهما إلى الأمير يطلبون الأمان ودفع الحزية ، ويتعهدون بالولاء والطاعة ، فأجابهم إلى ما طلبوا . وكانت مياه اسبانيا الشرقية قد غدت منذ عهد هشام مركزاً للحملات البحرية المتجهة نحو الشمال والشرق ، وكان قوام هذه الحملات في الغالب جماعات من البحارة والمحاهدين ، الذين يجوبون هذه المياه طلباً للغنيمة والسبي ، ويثخنون في الثغور والجزر النصرانية القريبة . فني سنة ٨٠٦ م (١٩١ هـ) في عهد الحكم ، غزت إحدى هذه الحاعات البحرية الأندلسية المغامرة جزيرة كورسيكا (قورسقة) ، فبعث ببين ابن شار لمان ملك إيطاليا أسطولا لقتالهم، فهزموه واستولوا على كثيرًا من الغنائم والسيى. ولم بمض عامان على ذلك ، حتى عاد البحارة المسلمون إلى غزو شواطىء كورسيكا وسردانية ، ثم توالتغزواتهم لها بعد ذلك . وفي سنة ٨٣٦ م (٢٢١ هـ) خرج أسطول أندلسي من ثغر طرّ كونة والحزائر الشرقية ، وسار إلى مياه فرنسا الحنوبية ، وهاجم المسلمون ثغر مرسيليا وما حوله من الأراضي وأثخنوا فيها . وكان على عرش فرنسا يومئذ لويس ابن شارلمان ، وكان ملكاً ضعيفاً عاجزاً ، فلما توفىسنة ٨٤٠ م ، اضطربتأحوال المملكة ، وضعفت حماية الثغور ، فانتهز البحارة المحاهدون هذه الفرصة ، وغزوا ولاية بروڤانس عند مصب نهر الرون ، وهاجموا مدينة آرل وخربوها ، ثم توالت غزواتهم في تلك المياه بعد ذلك ، وكان من أثرها أن قامت مستعمرات عربية كثيرة في يروڤانس وفي أنحاء أخرى في جنوب فرنسا وشمال إيطاليا ، وسوف نعود إلى حديث هذه المستعمرات العربية النائية في قلب أوربا .

وفي سنة ٢٣٧ ه ( ٨٥١ م) ، اضطرمت الحرب في الشهال بين المسلمين والغسقونيين أو الحاشقيين كما تسميهم الرواية الإسلامية وهم فرع من البشكنس ، وكان هؤلاء قد أغاروا على الأراضي الإسلامية المحاورة ، في قاصية الثغر الأعلى، فتصدى لردهم موسى بن موسى والى تطيلة ، وكان يومئذ على ولائه لحكومة قرطبة ، ووقعت الحرب بين المسلمين والبشكنس ، في جنوبي بنبلونة على مقربة من بقيرة ، فهزم المسلمون أولا ، وأثن قائدهم موسى جراحاً ، ولكنه أستأنف المعركة في اليوم التالى ، وكر على العدو بشدة ، فهزم البشكنس شر

هزيمة ، وقتل منهم عدد جم ، وتسمى هذه الموقعة فى الرواية الإسلامية بموقعة البيضاء ، وهى محلة صغيرة مجاورة لبقيرة(١) .

وفي أواخر عهد عبد الرحمن ، هبت على نصارى قرطبة ريح شديدة من التعصب، ولاحت في الأفق بوادر فتنة دينية واجتماعية خطيرة . ولم يك في نظم الحكم الإسلامي، ما يقصد إلى إيذاء النصاري المستظلين بلوائه ، ولم تشذ حكومة قرطبة عن سياسة التسامح الإسلامي المأثور ، ولم تحاول تدخلا في شئون النصاري للدينية أو تعرضاً لعقائدهم أو شعائرهم ، بل كان النصارى في قرطبة وغيرها ، أحراراً في عقائدهم وشعائرهم ، والاحتكام إلى شرائعهم وقضاتهم ، وكثيراً ما تبوأوا مناصب الثُّقة والمسئولية في الجيش وفي الإدارة ، وكثيراً ما حاربوا مع إخوانهم المسلمين جنباً إلى جنب، وكانت أغلبية كثيرة مهم تشتغل بالتجارة في الثغور والمدن ، ويشتغل عامتهم في ضياع المسلمين دون إكراه ولا عنت، وكانت منهم مجتمعات زاهرة رغدة في قرطبة وغيرها ، بل كثيراً ما بهرتهم الفصاحة العربية فانطلقت بها ألسنتهم ووضعوا بها كتبهم، وكثيراً ما تخلقوا بأخلاق المسلمين وعاداتهم ، ونهجوا نهجهم في الحياة الحاصة . بيد أنه كان ثمة فريق آخر من النصاري المتعصبين الذين يرون في سادتهم المسلمين أجانب غاصبين ، معتدين على دينهم وأوطانهم ، وكان أولئك الغلاة يبغضون إخوانهم من النصاري المعتدلين ، ويرمونهم بالمروق والحيانة ، وكان رجال الدين ، وهم في الأصل مبعث التعصبُ ودعامته، يبذرون بذور الشقاق ، ويضرمون نار الفتنة ، ويوغرون قلوب الغلاة والمتطرفين ، باسم الدين ، وكانوا يبغضون المسلمين أشد البغض ويسخرون من دينهم ونبيهم ، ويجاهرون لهذا التحامل والبغض للنبي العربي وتعاليمه، ويعتمدون في معرفتهم للإسلام ونبيه ، على طائفة من الخرافات والأباطيل التي يتناقلها القسس في كل عُصر ومكان . يقول دوزي : « ولم يك ثمة أيسر عليهم ، وقد كانوا يعيشون بين المسلمين من الوقوف على الحقيقة ، ولكنهم كأنوا يرفضون أن يستقوا من المصادر التي كانت لديهم ، وكان يسرهم أن يعتقدواً وأن يعيدوا كل الحرافات السخيفة التي أذيعت عن أنبي مكة »(٢) .

<sup>(</sup>١) أبن حيان (نخطوط القرويين) لوحة ١٩٣ أ. وبقيرة هي بالإسبانية Viguera . (٢) Dozy: Hist, I.p.317 et suiv. (٢) . ويخصص دوزي لهذا البحث حيزاً كبيراً، وتحمله فزعة من التعصب في إيراد الوقائع ووصفها ، وهو يعتمد هنا بالأخص على مصادر كنسية معاصرة .

ويقدم إلينا المستشرق سيمونت، وهو عمدة العلماء الإسبان في الكتابة عن تاريخ «النصارى المعاهدين » Los Mozárabes التفاصيل الآتية ، عما يصفه بأنه «البطولة التي تذرعت بها النصر انية في قرطة في مقاومة فورات الإلحاد الإسلامي» . ويرى سيمونيت أن قرطة كانت من المعسكرات الرئيسية للحرب المدمرة التي شهرها الإسلام على النصر انية . وبالرغم عن أنه يعترف بأن الإسلام لبث مدى قرن محتفظ بقدر من التسامح نحو المستعربين ، وقت أن كان في حاجة إلى خدماتهم ومعاونتهم ، فإنه يقول إن الإسلام لما شعر بقوته ، لم يبد تسامحاً إزاء انتعاش الروح النصر اني ، الذي بدا يسيطر على فريق كبير من الشعب النصر اني . ثم يتحدث الروح النصر اني ، الذي بدا يسيطر على فريق كبير من الشعب النصر اني . ثم يتحدث سيمونيت بعد ذلك عن «المظالم وصنوف الاضطهاد التي كان النصارى يقاسونها ، ليس فقط من عامة أهل قرطة بل من حكومة قرطة ذاتها » . ثم يقول : « وقد كان الطغيان الإسلامي شديد الوطأة على ضهائر النصارى الوطنيين وأملا كهم وكرامتهم معاً » .

وينعى سيمونيت على أمراء قرطبة ، أنهم احتفظوا بحقوق وامتيازات ضد النصارى لإخضاعهم ، وأنهم كانوا مثل القوط يدعون لأنفسهم حق تعين الأساقفة وعزلهم ، وحق عقد المحالس الدينية التي بمثلهم فيها بعض المسلمين أو النصارى المرتدين ، ويسندون وظائف الأساقفة في أحيان كثيرة إلى رجال من طراز منحط ، ملقون الأمراء ومحدمونهم .

ولم يك استبداد الأمراء أقل وطأة على أملاك المستعربين وثرواتهم ، إذكانوا حرصاً على سلامتهم يؤدون للخزانة مزايا عظيمة ، فى شكل جزية وضرائب تنبو عن طاقتهم . وقد كان تسامح المسلمين لايغتنم فى الظروف العادية إلا بالعرق والدم . ثم جاءت الأيام التي كان يقاسى فيها النصارى كل شيء، ليحتفظوا بحرية دينهم ، وينتزع كل يوم منهم مغارم أكبر ، هذا فضلا عن الضرائب العادية ، وقد كانت فادحة فى ذاتها تفرض عليهم بمختلف الحجج والأعذار .

وقد وصلت هذه المغارم إلى ذروتها فى عصر عبد الرحمن الثانى الأمير الباذخ ، ومحمد الأول الأمير القاسى ، الذى حصل من نصارى قرطبة بواسطة الكونت سواندا على مبلغ مائة ألف « سويلدو » .

ويتحدث سيمونيت بعد ذلك عن تعصب المسلمين ، ويقول إن تعصب العرب ضد الأجانب وامهامهم لهم ، وصل إلى الذروة فى النصف الأول من القرن التاسع ، وكذا وصل إلى الذروة تزمت البربر الوحشى ، وتزمت الإسبان المسلمين (المولدين) الذين اتخذوا الارتداد عن ديهم سبيلا إلى بلوغ الرخاء ، وكانوا لكى يمحوا ذكرى أصولهم المسيحية ، أشد تعصباً ضد النصارى من المسلمين أنفسهم . كان هؤلاء وهؤلاء يمعنون في إهانة النصارى واضطهادهم بشي المظاهر ، ولاسيا رجال الدين والقساوسة ، وكانت موجة هذا الاضطهاد تشتد كلما جاءت الأخبار بانتصار نصارى الشهال ، أو قيام المولدين في طليطلة أو غيرها ،

هكذا يتحدث سيمونيت عن «تعصب» المسلمين ضد رعاياهم وإخوانهم النصارى المعاهدين . ومع ذلك فإن سيمونيت يعترف بأن كثيراً من نصارى قرطبة ، كانوا يخدمون في الحيش الإسلامي جنداً أو ضباطاً ، وأن كثيراً منهم وصل إلى وظائف هامة في البلاط والقصر الملكي ، وفي قصور أكابر المسلمين . ويصف سيمونيت تأثير المجتمع الإسلامي ، وعظمته ولغته وتقاليده ، في نفوس النصاري في قوله :

« هذا ، وقد كان يأسر الشباب النصر انى منظر العظمة المادية والحضارية ، التى تفوقت بها قرطبة المسلمة على قرطبة النصرانية ، وما كانت تقترن به هذه العظمة من المظاهر الأدبية والفنية ، التى بثها عبد الرحمن بحبه للشعر والفلسفة والموسيق .

وكان من مظاهر تأثر الشباب النصرانى أنهم كانوا يكتبون ويتكلمون العربية ، محتقرين دراسة اللغة والآداب اللاتينية ، وهو أمر كان شديد الحطر على وطنيتهم ودينهم .

وفى النصف الأول من القرن التاسع ، لم تكن اللغة والآداب العربية فقط ، بل وكذلك الأفكار والتقاليد الإسلامية ، قد انتشرت بين المستعربين الإسبان . وهذا ما تشير إليه وثيقة هامة كتبها نصرانى قرطبى معاصر هو ألبرو القرطبى Alvaro Cordubense في سنة ٨٥٤ م عنوانها Alvaro Cordubense ، وفيها يصف بقرة وبلاغة ، الذعر الذي أصاب « الأشراف الكرماء البواسل الذين كانوا يحتفظون بالعاطفة المسيحية والوطنية الإسبانية » وكيف أن شباناً من

النصارى يمتلئون حياة وقوة وفصاحة ، يتقنون اللغة العربية ، ويبحثون بشغف عن الكتب العربية ويدرسونها بعناية ، وممتدحونها محاسة ، هذا في حين أنهم يجهلون حمال الآداب الكنسية ، ثم يبدى ألمه من أن النصارى يجهلون شريعتهم ولغتهم اللاتينية ، وينسون لغتهم القومية(١) .

وهذه التفاصيل التي يقدمها إلينا العلامة سيمونيت عن أحوال المحتمع النصراني في قرطبة ، هي تفاصيل مفيدة قيمة ، ولكنها تنم عن كثير من التحامل ، وتصور وجهة نظر الكنيسة بأسلوب مغرق متزمت. وهي تغضي عن تلك الحقيقة الهامة ، وهي أن النصاري المستعربين وهم من رعايا الحكومة الإسلامية ، ويتمتعون تقريباً بكامل حقوق إخوانهم المسلمين ، يدينون لهذه الحكومة بالطاعة ، واحترام القانون والنظام . ولئن كانت ثمة بعض قيود لحقوقهم ، فإن سن هذه القيود لا يرجع إلى عدم التسامح ، ولكنه يرجع إلى روح العصر ذاته .

بيد أن العوامل الدينية لم تكن وحدها مبعث هذا التحامل ، الذي يضطرم به نصارى قرطبة نحو الحكومة الإسلامية ، بل كان للعوامل الاجهاعية أيضاً أثرها في إذكائه . ذلك أن القسس والمتعصبين كان محفظهم ويثيرهم ، ما محيط بالحكم الإسلامي من مظاهر الإعزاز والسؤدد ، وما تبديه الهيئة الحاكمة من مظاهر الأجهة والفخامة ، وماينعم به المحتمع الإسلامي ، من حياة رغدة رفيعة . وكان يذكي هذا الحقد في نفوسهم مايعانونه من خشونة عامة قرطبة وتعريضهم وتحاملهم . وهكذا بلغ تعصب النصاري أقصاه في عهد عبد الرحمن ، وبدا منذراً بشر العواقب . وكان في وسع أولئك المتعصبين في المدن البعيدة عن قرطبة مثل طليطلة وغيرها ، أن يرفعوا علم الثورة ، وأن يقاتلوا حكامهم وجهاً لوجه ، ولكن الثورة في قرطبة كانت أمراً عسيراً . فحاولوا عندئذ أن يبثوا بذور الفتنة الطائفية والفوضي الدينية والاجهاعية ، وأن محاولوا الاستشهاد بطريق الاشتباك والتحدى . وعمد القسس والمتعصبون إلى تحقيق غايتهم بوسيلة بسيطة خطيرة معاً ، هي الحربي العربي ودينه ، وهي جريمة شنعاء تعرض مرتكبها لعقوبة الموت ، وأخذ بعض الغلاة من القسس والمتعصبين الهائمين يبزلقون عامدين إلى الموت ، وأخذ بعض الغلاة من القسس والمتعصبين الهائمين يبزلقون عامدين إلى الموت ، وأخذ بعض الغلاة من القسس والمتعصبين الهائمين يبزلقون عامدين إلى الموت ، وأخذ بعض الغلاة من القسس والمتعصبين الهائمين يبزلقون عامدين إلى الموت ، وأخذ بعض الغلاة من القسس والمتعصبين الهائمين يبزلقون عامدين إلى الموت ، وأخذ بعض الغلاة من القسس والمتعصبين الهائمين يبزلقون عامدين إلى الموت الموت ، وأخذ بعض الغلاة من القسس والمتعصبين الهائمين يبزلقون عامدين إلى الموت ، وأخذ بعض الغلاة من القسس والمتعصبين الهائمين يبزلقون عامدين إلى الموت الموت

الفصل في مؤلف سيمونيت الضخم : Historia de los Mozarabes de الفصل في مؤلف سيمونيت الضخم : Espana. Vol. 1. p. 258—272

هذا المنحدر الحطر ، ويوجهون السب المثير إلى النبي العربي في الطرقات جهراً ، فإذا أخذوا أمام القضاة كرروا سبابهم بمنهي الإصرار والحرأة . وحاول القضاة في البداية استعال الرفق واللين ، وإقناع أولئك العابثين بالعدول عن أقوالهم ، ولكنهم ألفوا أنفسهم أمام سلسلة مديرة من الحرائم المائلة ، فلم يترددوا عندئذ في الحكم على القاذفين بالموت ، وهكذا أزهق بتلك الطريقة عدة من القسس والمتعصبين في فترة وجيزة من صيف سنة ١٥٨ م (٢٣٧ ه) ، وكان الأحبار يكرمون رفات القتلي ، ويسبغون عليهم صفة الشهداء ، ويزيدون بذلك في اضطرام الفتنة . وكان في مقدمة المنظمين لهذه الحركة قس من قرطبة يدعي الونوخيو ، كان يعمل على تحريض أولئك «الشهداء» المزعومين ، ودفعهم الى يراثن الموت .

ويصف لنا العلامة المترن ألتاميرا ، تلك المؤامرة المنظمة فيا يأتى : « اتبع الأمراء المسلمون سياسة التسامح الديني منذ الفتح . وكان أشراف العرب عبر مون النصارى ، ولكنهم لم يستطيعوا منع الدهماء في أوقات الحاسة المغرقة ، من إهانة القسس حينا يسيرون في الشوارع فرادى أو في مواكهم . وكانت هذه الحوادث وأمثالها تثير سخط النصارى ، وأدى ذلك بمضى الزمن إلى حقد الورعين ولاسيا القساوسة . وحاول النصارى عن طريق آخر ، أن محدثوا فورات تحطم النير الإسلامي . فطلبوا الاستشهاد بالطعن في محمد أمام الناس والسلطات ، وأعدموا لأن القانون يعاقب بالموت على ذلك . ولم يقتصر الاندفاع في ذلك الطريق على المدنين ، بل اندفع فيه كذلك قساوسة عقلاء مسالمون ، وكان من هوئلاء أو نوخيو وألبارو ، ولم يجد هوئلاء طريقة أفضل للاحتجاج على الإسلام من الطعن فيه ، وتقديم حياتهم قرباناً للدين الكاثوليكي »(۱). وأدرك عبد الرحمن دقة الموقف وخطورته ، ورأى أن يعالحه بالحزم والتفاهم معاً ، فاستدعى مجلساً من الأساقفة ، وخطورته ، ورأى أن يعالحه بالحزم والتفاهم معاً ، فاستدعى مجلساً من الأساقفة ، عقد في قرطبة برآسة ريكافر د مطران إشبيلية ، ومثل الأمير فيه أحد كتابه النصارى ، وهو جومث بن أنطونيان بن خوليان عامل أهل الذمة (۲) ، وشرح للأساقفة وهو جومث بن أنطونيان بن خوليان عامل أهل الذمة (۲) ، وشرح للأساقفة

R. Altamira: Hist. de Espana, Vol. I. p. 230 (1)

<sup>(</sup>۲) ويسميه ابن القوطية قومس بن انتنيان بن ياياذة وقد اعتنق الإسلام فيما بمد ( ص ۸۳ ) . وكذلك يذكره الحشني في كتاب قضاة قرطبة ويسميه أيضاً قومس بن انتنيان . راجع كتاب قضاة قرطبة ( القادرة ) ص ۱۱۱ .

ما يمكن أن يترتب على أعمال المتطرفين وسبهم للنبى من العواقب الخطيرة بالنسبة للنصارى. ولم يعترض المحلس على مبدأ الاستشهاد فى ذاته ، ولكنه أصدر قراره باستهجان مسلك أولئك المتطرفين، وتحذير النصارى المخلصين من حذو مسلكهم ، ووجوب اعتقال كل مخالف (۱). ولكن قرار الأساقفة لم يكف لتسكين فورة التعصب المزبد ، وتمادى المتطرفون أنصار أولوخيو فى غيهم ، وزج إلى السجن منهم كثيرون، ومنهم أولوخيو نفسه ، وكان بين المعتقلين بضع فتيات مسلمات عولدهن من آباء مسلمين وأمهات نصارى ، ولكن أضلهن الأمهات والقسس ، ودفعن إلى التنصر وسب النبى ، وكان منهن فتاة رائعة الحسن تدعى فلورا ، عرفها أولوخيو وهام بها حباً .

وقصة هذه الفتاة حسما روبها سيمونيت، توضح لنا طريقة التحدى والاستثارة التي اتبعها المتطرفون لإحداث الشغب. فقد كانت فلورا ابنة مسلم من زوجه النصرانية ، وتوفى أبوها وهي ما تزال طفلة، فربتها أمها على مبادئ المسيحية . وكانت بالرغم من حمالها تبدى تحفظاً ونسكاً ، وتزور الكنائس خفية لحوفها من أخيها الأكبر، وهو مسلم شديد التعصب. ثم فرت من دار أهلها ، وتتبعها أخوها في كل مكان ، فعادت إلى منزلها ، وأعلنت لأخيها تمسكها بدين النصرانية ، ولم ينجع في ردها الضرب والوعيد . فأخذها أخوها إلى القاضى ، وأبلغه بأن أخته القاصر قد ضلت واعتنقت الدين المسيحى ، وأنها تسب النبي ودينه ، واعترفت فلورا بأنها نصرانية منذ طفولها ، ومتمسكة بديها . ومع أن هذا الاعتراف بالردة يستحق عقوبة الموت ، فإن القاضى اكتفى بتقرير ضربها ضرباً مبرحاً ، أملا في أن تعود إلى صوابها . فاحتملت الفتاة العقوبة بجلد ، وحملت إلى دارها مهوكة القوى ، وصبرت أياماً حيى برئت من مرضها ، ثم فرت من الدار ذات مهوكة القوى ، وصبرت أياماً حيى برئت من مرضها ، ثم فرت من الدار ذات القريبة ، والظاهر أن القس أولوخيو رآها هنالك ، وأعجب بجالها وحشمها القريبة ، والظاهر أن القس أولوخيو رآها هنالك ، وأعجب بجالها وحشمها وورعها ، وشعر نحوها بجب ساوى عميق .

ثم عادت فلورا بعد حين إلى قرطبة مواجهة كل خطر ، معتزمة الاستشهاد ، ولحأت إلى كنيسة سان إثيسكولو ، وكانت قد لجأت إليها أيضاً فتاة نصرانية

Dozy: ibid, Vol. I. p. 340 (1)

أخرى تدعى ماريا ، وكانت إبنة رجل نصرانى من لبلة ، وأم مسلمة تنصرت . وربيت ماريا فى الدير تربية دينية خالصة ، كما ربى أخوها الأكبر فيه . ولما توفى أخوها وجدت عليه وجداً شديداً ، وسارت إلى قرطبة تبغى الاستشهاد ، ولحأت إلى نفس الكنيسة التى لحأت إليها فلورا . واعترمت الفتاتان أمرهما وذهبتا إلى دار القضاء ، وقالت فلورا للقاضى إنها إبنة مسلم ، ولكنها اعتنقت النصرانية وأخلصت لها ، وأن المسيح هو الإله الحق ، وأن النبي محمد ، هو نبى زائف ... الخ<sup>(1)</sup>. وكذلك قالت ماريا إنها توكد من كل قلبها أن يسوع هو الرب الحقيق ، وأن الإسلام دين الشيطان . فأمر القاضى بإيداعهما السجن . وكان فيه بطريق الصدفة أولوخيو مقضياً عبسه أيضاً ، فعكف على وعظ الفتاتين ، وحبهما على الاستشهاد في سبيل المسيح .

وحاول القاضى نصح القتاتين، ولكنهما أصرتا على موقفهما وعلى مطاعبهما. وأخيراً أصدر القاضى حكمه بإعدامهما، وذلك في ٢٤ نوفمر سنة ٨٥١، وأخذتا إلى ساحة الإعدام، وهنالك أبدت كلتاهما إشارة الصليب، ثم أعدمتا بقطع الرأس، وألقيت جثتاهما إلى النهر، واستطاع النصارى العثور على جثة ماريا وحدها، فأخذوها مع رأسي الفتاتين. ونظمت فلورا فيا بعد في سلك القديسين (٢٠).

هكذا يروى سيمونيت قصة فلورا وزميلتها ، ومهما كان فى أسلوبه من رواء القصة المشجية ، فإن فى وقائعها ما يلتى ضوءاً على خيوط المؤامرة التى دبرها نصارى قرطبة ، وفى مقدمتهم القسس ، لإثارة الفتنة الطائفية والإخلال بالنظام والأمن ، وهي محاولة لايمكن لأية حكومة منظمة أن تغضى عنها .

و استمرت هذه الفتنة المضطرمة مدى حين ، وتذرعت حكومة قرطبة في إخمادها بالحزم والشدة ، وزهق من المتعصبين عدة أخر ، ومن بينهم أولوخيو الذى فظمه النصارى في بعد في ثبت « القديسين » .

وهكذا شغل عبد الرحمن فى أواخر عهده بتلك الفتنة الدينية الحطيرة ، ولكن المتعصبين لم يحققوا مها ما أملوا ، وكانت بالعكس مثار السخط والإنكار منجانب النصارى المعتدلين ، الذين يقدرون تسامح الحكومة الإسلامية ورفقها ورعايتها .

<sup>( 1 )</sup> لم نر مجالا لإيراد بقية المطاعن التيأوردها سيمونيت علىلسان فلورا وهي مطاعن مقذعة .

Simonet: Hist. de los Mozarabes, Vol. I. p. 413-422 ( Y )

وتوفى عبد الرحمن بن الحكم فى الثالث من ربيع الثانى سنة ٢٣٨ ه (٢٣ سبتمبر ٨٥١ م) فى الثانية والستين من عمره ، بعد أن حكم إحدى وثلاتين عاماً ويضعة أشهر . وكان أسمر طويلا ، وسيم الحيا ، أشم ، أقنى ، أعين ، أسود العينين ، بهى الطلعة ، بهيج الزى ، كبير اللحية . نقش خاتمة : ﴿ عبد الرحمن بقضاء الله راض ﴾(١) ، ويكنى أبا المطرف ، ويعرف بعبد الرحمن الأوسط أو الثانى ، والأول هو جده عبد الرحمن الداخل ، والثالث هو عبد الرحمن الناصر . وكان مثل أبيه الحكم ، أميراً وافر البأس والعزم ، رفيع الحلال ، يسمو بمكانته وعتجب عن العامة ، ويعشق مظاهر البذخ والفخامة ، وفي عهده وصل البلاط الأموى إلى درجة لم تسبق من الهاء والروعة ، وبدت الأرستقر اطية العربية فى أبدع مظاهرها ، وسطعت الفروسية الأندلسية ، وتجلت خلالها الباهرة التى غدت أبدع مظاهرها ، وسطعت الفروسية الأندلسية ، وتجلت خلالها الباهرة التى غدت فيا بعد مثلا يحتذى في مجتمعات العصور الوسطى ، وعها اقتبست فروسة النصر انية فيا تلا من العصور . ورتبترسوم الملكة أبدع ترتيب ، ورفع من شأن الوظائف فيا تلا من العصور . ورتبترسوم الملكة أبدع ترتيب ، ورفع من شأن الوظائف مستقلا عن ولاية المدينة ، واتبعت رسوم الحلفاء فى الزينة والشكل وترتيب مستقلا عن ولاية المدينة ، واتبعت رسوم الحلفاء فى الزينة والشكل وترتيب الحدمة (٢٠) ، ووضعت خطة الوزارة المنظمة .

وتنوه الرواية الإسلامية بمقدرة عبد الرحن ، وحسن اختياره لرجالات حكومته . فيقول لنا الرازى : « وانتتى الرجال للأعمال ، واستوزر الأكفاء ، من أهل الاكتفاء ، وقدوة الأبطال ذوى الغناء ، فظهر فى أيامه جلة الوزراء وكبار الفقهاء » . وكان من وزرائه عدة من أعظم وألمع رجالات العصر ، مثل الحاجب عبد الكريم ، والقائد عيسى بن شهيد ، ويوسف بن نخت ، وهاشم بن عبد العزيز ، وعبد الرحمن بن رستم ، وحسن بن عبد الغافر بن أبى عبده ، وعمد بن السليم ، وعبد الواحد بن يزيد وعمد بن السليم ، وعبد الواحد بن يزيد الإسكندرانى ، وغير هم . وكان الوزراء يختلفون إلى القصر بطريقة منظمة للبحث والمداولة وإبرام الشئون فى جناح خاص ، سمى « بيت الوزارء » ، وانتهت والمداولة وإبرام الشئون فى جناح خاص ، سمى « بيت الوزارء » ، وانتهت

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ج ٧ ص ٢٢ ؛ وابز حيان عن الرازى ، المخطوطة الأرلى ص ١١١ ﴾ والثانية لوحة ١٩٤٤ ب

<sup>(</sup>٢) ابن الآبار في الحلة السيراء ص ٦٦ ؛ والبيان المغرب ج ٢ ص ٩٣ .

أرزاق الوزراء يومئذ إلى ثلاثمائة وخسين ديناراً في الشهر (١) .

وتفيض الرواية في مناقب هذه الحمهرة من الوزارء والقادة ، الذين اجتمعوا فى بلاط عبد الرحمن بن الحكم ، وتصَّفهم بأنهم «عصابة من سراة الوزراء ، أولى الحلوم والنهي ، لم يجتمع مثلها عند أحد من الخلفاء قبلهم ولابعدهم». ويتقدم هذا الثبت الحافل رجلان ، كان لهما في تنظيم حكومة عبد الرحمن وسياسته أعظم الأثر ، أولها الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث حاجب أبيه الحكم من قبل ، وهو الذي يصفه الرازي بأنه « أكمل من حمل هذا الاسم، وأجمعهم لكل ملة حسنة». وكان عبد الكريم ، فضلا عن براعته الإدارية ، مثل جده مغيث فاتح قرطبة ، من أعظم قادة هذا العصر ، وقد قاد حسما تقدم في مواضعه ، عدة من الحملات الغازية الْمظفرة . ولما توفى في سنة ٢٠٩ ﻫ ( ٨٢٤ م ) خلفه في الحجابة سفيان بن عبد ربه وهو من البربر ، ولم تكن له نباهة سابقة ، ثم عيسي بن شهيد ، وهو ثاني الرجلين. وكان عيسي من أعيان موالي بني أمية ، وكان أيضاً من وزراء الحكم ، أوصى به ولده عبد الرخمن ، فلما ولى الأمر قدمه على خاصته ، ثم ولاه خطة الحيل ، ثم خلع عليه رتبة الوزارة ، وعهد إليه بالنظر في المظالم ، وتنفيذ الأحكام على طبقات أهل المملكة . ثم ولاه الحجابة بعد سفيان . واشتهر عيسي بالحلم والوقار وحصافة الرأى ، والمعرفة والحزالة ، وقاد كثيراً من الصوائف المظفرة . بيد أنه استهدف لحصومة الفتي نصر الحصى المسيطر على شئون القصر ، والأثير لدىالأمير بمظاهرته لحظيته طروب ، فلبث يدس له ويعمل على إقصائه عن الحجابة ، حَتَى تُم له ذلك ، حينًا مرض عبد الرَّحمن وطال احتجابه . وعين مكانه للحجابة عبد الرحمن بن رستم . فلما أبل الأمير من مرضه أنكر ما وقع ، وأنحى باللائمة على نصر، وأعاد عيسى بن شهيد إلى الحجابة، فلم يزل على حجابته حَى تُوفَى عبد الرحمن . قال ابن القوطية : ﴿ لَمْ يَخْتَلُفُ أَحَدُ مَنْ شَيُوخُ الْأَنْدُلُسُ في أنه ما خدم ملوك بني أمية فيها أحد أكرم من عيسي بن شهيد غاية ، ولا أكرم اصطناعاً ، ولا أدعى لذمته . ولقد كان الحاجب قبله عبد الكريم ابن عبد الواحد بن مغيث مهذه الصفة ، على زيادة خصاله وأدواته على عيسي ،

<sup>(</sup>۱) ابن القوطية ص ۳۱ ، و ۲۲ ، وكذلك مخطوط ابن حيان ص ۱۶۴ . ومخطوط القرويين. لوحة ۱۹۲ أ .

إلا فى باب كرم الصنيعة واستهامها ، فلم يك تفصله درجة ،(١) .

وتولى الكتابة للأمر عبد الرحمن عدة من الكتاب المرزين، في مقدمتهم الحاجب عبد الكريم ، وقد كان أيضاً كاتباً بليغاً وشاعراً جزلا ، وعبد الله بن محمد ابن أمية بن أبي حوثرة ، ومحمد بن أبي سليان الزجالى وهو من برابرة نفزة ، وكان كاتباً بارعاً ، واشهر بقوته في الحفظ حتى أنه سمى « بالأصمعى » ، واشهر أبناؤه من بعده في ميدان الكتابة .

وكان بمن كتبوا للأمير عبدالرحن أيضاً الأسقف جومث (قومس) بن أنطونيان عامل أهل الذمة ، وكان أديباً بارعاً ، وكاتباً مقتدراً ، وكان عبد الرحمن يعهد إليه بالمهام الخطيرة ، وخدم من بعده ولده الأمير محمد(٢) .

واجتمعت في عهد الأمير عبد الرحن أيضاً حهرة من جلة الفقهاء والقضاة ، رحل معظمهم إلى المشرق في طلب للعلم وانتقاء الرواية ، ومن هولاء محمد بن يوسف بن مطروح ، ومحمد بن حارث ، وعبد الأعلى بن وهب ، وبنى بن غلد ، ومحمد بن وضاح ، ومحيى بن إبراهيم بن مدين ، وعيسى بن دينار ، ومحيى بن يحيى وقد اشهر بعض هولاء من قبل في عهد أبيه الحكم . وكان يتقدم هذه الحمهرة من الفقهاء في المكانة والنفوذ ، عبد الأعلى بن وهب ، ومحيى ابن محيى ، وعبد الملك بن حبيب . وكان محيى بن محيى عميد الفقهاء وشيخ قرطبة الأول ، وأصله من برابرة مصمودة ، ودرس في المشرق على مالك ، والليث بن سعد وابن وهب وغيرهم ، وتولى الفتيا بعد عيسى بن دينار ، ولبث حتى وفاته في منة ٢٣٤ ه يتبوأ أسمى مكانة . وكان ممن الهموا بالتحريض على ثورة الربض وفر عقب إخاد الثورة إلى طليطلة ، ثم استأمن الحكم فأمنه وعاد إلى قرطبة .

وخلفه فى علمه ومكانته عبد الملك بن حبيب ، وغدا أثير الأمير ، لا يقدم عليه أحداً ، ولا يعدل بمشورته أحد . وكان عبد الملك فوق براعته فى الفقه والحديث ، متقدماً فى علوم اللغة ، والعلوم القديمة ، بارعاً فى الأدب ، وكتب كتباً فى إعراب القرآن وشرح الحديث وفى الأنساب وغيرها (٢٠٠٠).

<sup>(1)</sup> تاريخ ابن حيان (مخطوط للقرويين) لوحة ١٩٦٦ أ و ب و ١٩٧ أو ١٩٨٠ أ.

<sup>(</sup>٢) راجع قضاة قرطبة للخشني ص ١١١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن حيان ( مخطوط الشرويين ) لوحة ٢٠١ ب و ٢٠٢ أ .

ويخصص ابن حيان لذكر قضاة عبد الرحمن ، وأخبارهم ، ونوادرهم والتعريف بهم ، نبذاً طويلة رأينا أن نكتنى بالإشارة إليها<sup>(١)</sup>.

وحذا عبد الرحمن حذو أبيه أيضاً ، في اصطفاء الموالي والصقالبة ، وابتاع أنصبة أخوته من مماليك أبيه « العجم » ، وكانوا خسة آلاف مملوك ، ثلاثة آلاف فارس بر ابطون إزاء باب القصر ، فوق الرصيف ، وألفا رجل على أبواب القصر وكانوا يسمون « الحرص » لعجمتهم (٢) . وسما نفوذ الفتيان يومئذ في البلاط ، وكان زعيمهم الفتى نصر المتصرف في شئون القصر الحاص ، وكان يتمتع بأعظم نفوذ في القصر والدولة ، مؤازرة طروب جارية عبد الرحمن .

وكان نصر هذا ويكنى أبو الفتوح، من الفتيان المحتارين الدين اشهروا بالحمال والظرف، وأمر الحكم محصهم، وأصله من أبناء الأحرار الذين حشدوا للخدمة داخل القصر، وكان أبوه من أسالمة أهل الذمة (المولدين) من أهل قرمونة (٣). ولما ولى عبد الرحمن، قدّ مه على سائر خاصته، وغدا مدير أمر داره، ومشاركاً لأكابر وزرائه فى تصريف الشئون. وتضاعف نفوذه ومكانته بمحالفته لحارية عبد الرحمن الأثبرة طروب، صاحبة النفوذ القوى. وكان من أشهر أعمال نصر قيادته لحيوش الأندلس التي حشدت لمقاتلة النورمانيين في أراضي إشبيلية، وانتصاره عليهم. واستمر نجم نصر في صعود، ونفوذه في تمكن، حتى غدا أعظم رجال الدولة، وأمضاهم أمراً؛ وكان مر هوب الحانب، مخشاه الأكابر والحاصة. وأطمع ما هو بالاحتواء على أمر سلطانه، أرهب ما كان الناس له، وأخوفهم لعدوانه، إذ نال من أثرة مولاه الأمير عبد الرحمن واصطفائه، فوق ما ناله خادم خاص، مع أمير رشيد». فتنفس الناس الصعداء، وسروا لوفاته، خادم خاص من طغيانه (٢٠).

<sup>(</sup>١) مخطوط القروبين اللوحات ٢٠٢ أحتى ٢١١ أ.

<sup>(</sup>٢) 'طوط ابن حيان ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) ابن حزم فى رسالة نقط العروس ص ٧٣ . ويقول ابن حزم إن نصراً هذا هو الذى تنسب إليه ه منية قصر a وهى ضاحية جميلة كانت تقع على النهر ، على مسافة قصيرة من شرقى قرطبة . (٤) تاريخ ابن حيان (مخطوط القروبين) لوحة ١٩١١ ب .

واستكثر عبد الرحمن أيضاً من اقتناء الجوارى الحسان ، وكان كلفاً شديد الشغف بهن ، وكان يعنى باختيارهن من أطيب العناصر والأصول ، واجتمعت لديه منهن نخبة بارعة فى الحسن والحلال ، مثل طروب أم ولده عبد الله ، ومؤمرة أم ولده المنذر ، وشفاء أم ولده المطرّف ، وفخر ومتعة وغيرهن ، وأنجب عبد الرحمن من الولد عدداً ضخماً بلغ وفقاً لابن حزم مائة ، خسن من الذكور ، وسماهم ومثلهم من الإناث ، وذكر الرازى أن عدد أولاده من الذكور أربعون ، وسماهم واحداً واحداً ، وأن عدد بناته ثلاثة وأربعون ، ذكر أسماءهن حميعاً (۱) . وبلغ الحوارى كالفتيان من النفوذ مبلغاً عظيماً . واشتهرت من بينهن طروب حظية عبد الرحمن الأثيرة لديه ، وقد اشتد نفوذها فى أواخر أيامه ، وظاهرت نصراً عبد الرحمن الأثيرة لديه ، وقد اشتد نفوذها فى أواخر أيامه ، وظاهرت نشراً الفتى ، فكانت لها الكلمة النافذة فى معظم الشئون ، وكان عبد الرحمن يشغف بها أعظم شغف ، وهو القائل فها :

إذا ما بدت لى شمس النها رطالعة ذكرتى طوبا وعنى عبد الرحمن بالمنشآت العامة أعظم عناية ، فزاد فى مسجد قرطبة الحامع بوين جديدين من جانب القبلة ، وقام على عمارته الفي نصر . وما زال هذا الحامع الشهير قائماً إلى اليوم بسائر عقوده الإسلامية ، وأروقته ومحاريبه . ولكنه حول منذ القرن السادس عشر إلى كنيسة قرطبة العظمى (كتدرائية) ، وبالرغم من أن الهياكل قد أقيمت فى سائر عقوده الحانبية ، وأقيم فى وسطه مصلى عظيم على شكل صليب ، فإنه ما زال يحمل بالإسبانية اسمه الإسلامي القديم « المسجد الحامع » La Mezqnita Aljama ، وقد أزيلت قبابه ومعظم زخارفه الإسلامية ، لتحل مكانها الزخارف النصرانية . ولكن محاريبه الفخمة ، مازالت تحتفظ بنقوشها الإسلامية ، وآياتها القرآنية .

ويقع جامع قرطبة فى طرف المدينة الحنوبى وسط شبكة من الدروب الأندلسية القديمة ، على مقربة من القنطرة الرومانية العربية القائمة على نهر الوادى الكبير . ويبلغ طوله ١٨٥ متراً وعرضه ١٣٥ متراً . وله عدة أبواب كبيرة فخمة ، مازالت تحتفظ بكثير من نقوشها الإسلامية . ويعرف بابه الرئيسي المقابل لصحنه

<sup>(</sup>۱) راجع جمهرة أنساب العرب لابن حزم (القاهرة)، ص ۹۰، وابن حيان (مخطوط القرويين) لوحة ١٩٤ ب و ١٩٥ أ .

لا بباب النخيل » Puerta de las Palmas ، ويقع صحنه في ناحيته الشهالية ويعرف بفناء النارنج Patio de los Naranjos ، وهو صحن مستطيل شاسع يزدان بعدد من أشجار البرتقال (أو النارنج) ، وهو الآن صحن الكنيسة . وقد هدمت منارة الجامع ، وهي التي أقامها عبد الرحمن الناصر بجوار الصحن ، وأقيم مكانها برج الأجراس الحالي(١) .

وأنشأ عبد الرحمن أيضاً مسجد إشبيلية الحامع ، كما ابتني سورها الكبير عقب غزو النورمانيين لها ، ووضع نظاماً جديداً للسكة وجعلها أندلسية مستقلة ، بقيم وأوزان جديدة . وكان أهل الأندلس يتعاملون من قبل بما يحمل إليهم من نقد المشرق ، أو بنقود تسك على نظامه ، في دار السكة التي أنشأها عبد الرحمن الداخل . وأنشأ أجنحة ومشارف جديدة للقصر ، وجلب إليه الماء العذب من قنن الجبال ، وأنشأ على النهر الأعظم مما يلى سور القصر والمدينة رصيفاً عظيماً ٢٧. كما أنشأ بقرطبة عدة من الحداثق العناء . وحذت جواريه حذوه ، فأنشأن في قرطبة عدة مساجد سميت بأسمائهن .

ويشير سيمونيت إلى عظمة قرطبة فى عصر عبد الرحمن ويقول « إن عبد الرحمن كان يعشق البذخ الطائل ، وفى عهده حفلت قرطبة بطائفة من المساجد والقصور والقناطر والمنشآت المختلفة . وقد وصف قرطبة وعظمها فى عهده نصر انى معاصر شهير وهو سان أولوخيو ، إذ يقول إن عبد الرحمن أسبخ على عاصمة مملكته لوناً خارقاً من العظمة ، ورفع من ذكرها ، وأفاض عليها حلل المحد ، وأغدق عليها الثروات ، وملأها بجميع مظاهر المتعة الدنيوية إلى حدود لا تصدق »(٣) .

وكانت أيام عبد الرحمن أيام سكينة وأمن ورخاء ، وفيها ازدهرت الزراعة والصناعة والتجارة ، وورد على الأندلس كثير من الأمتعة والسلع الفاخرة ، وزخرت الأسواق بالبضائع. وزاد الدخل زيادة عظيمة ، وبلغت الحباية وحدها

<sup>(</sup>١) راجع وصفاً سهباً لحام قرطبة وتاريخ، وخواصه الأثرية في كتابى : « الآثار الأفدلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال » ( الطبعة الثانية ) ص ٢٠ – ٣٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) كان القصر الأموى القديم يقع على ضنمة النهر على مقربة من الحامع ، ويحتل موقعه اليوم القصر الأسقى والسجن المحلى ، والحدائق المجاورة التي ما زالت إلى اليوم ، تسمى حدائق القصر القصر Huertas del Alcazar ، والمرجم أنها تقوم مكان حدائق القصر القديمة .

Simonet: ibid, Vol. 1. p. 366 ( 7 )

زهاء ألف ألف دينار في السنة ، واستطاع الأمير أن ينفق بسخاء على تسيير الحملات الغازية ، وإقامة المنشآت المختلفة(١) .

وكان عبد الرحمن بن الحكم أديبًا حسن التثقيف، وكاتبًا بليغًا مشرق البيان، عالمًا بالشريعة والحكمة (الفلسفة) ، مجيداً للنظم ، نصيراً للعلوم والآداب، يحتشه حوله حمهرة من أكامر العلماء والأدباء والشعراء ، مثل العلامة الرياضي والفلكي عباس بن فرناس ، وبحبي الغزال ، وشاعره الخاص عبد الله بن الشمر بن نمير ، وكان صديقه مذكان ولياً للعهد، وكان بارعاً فىالأدب والشعر والمنطق والتنجيم، وكان يكشف لعبد الرحمن نجمه وطالعه<sup>(٣)</sup> ، وعباس بن ناصح الحزىرى شاعر أبيه الحكم ، وعبيد الله بن قرلمان بن بدر مولى الداخل ، وكان من جلسائه وخاصته وكان أديباً بارعاً ، وشاعراً مجيداً . وغيرهم . ومن نظمه قوله :

ولقد تعـــارض أوجه لأوامر فيقودها التوفيق نحو صـــوامها والشيخ أن محو النهبى بتجارب وقوله وقد خرج غازياً إلى جلَّيقية :

> فحكم قد تخطيت من سبسب ألاقى بوجهى سموم الهج تدارك بي الله دين الحدي وسرت إلى الشرك في جحفــــل ومن قسوله في الغسزل:

قـــتلتنى ـــــــواكا من لی بسلحر جفون وحمرة في بياض أعطف على قليــــلا فقد قنعت وحسى

فشباب رأى القوم عند شبابها

ولاقيت بعد دروب دروبا بر إذكاد منه الحصى أن يذوبا فأحييته وأمت الصليبا ملأت الحزون لهما والسهوبا

> وما أحب سواكا تدره عيناكا تکسی بــه وجنتاکا واحيني برضاكا أن أرى من رآكا

<sup>(</sup>١) راجع ابن القوطية ص٦٧ ، و ابن الأبار ص ٦١ ، والبيان المغرب ج ٢ ص٩٣ و ٩٤ ، وأخبار مجموعة ص ١٣٦ ، ونفح الطيب ج ١ ص ١٦٢ و ١٦٣ ؛ وابن الأثير ج ٧ ص ٢٢ ؛ وفى مخطوط ابن حيان عما تقدم نبذ وتفاصيل حسنة ( ص ١٣٨ و ١٤٢ و ١٤٤ ) .

<sup>(</sup>۲) مخطوط ابن حیان ص ۱۵۲ و ۱۵۷.

واشهر عبد الرحمن بحنوه الحم على قرابته وذوى رحمه بدرجة لم يجاره فيها أحد من أهل بيته ، فكان يوليهم وافر عطفه ، ويجرى عليهم الصلات السخية . وفي أيامه وفد من المشرق على الأندلس عدد من قرابته المروانية (بني أمية) ، فاستقبلهم جميعاً أحمل استقبال ، وأنزلهم أكرم منزل ، وأجرى عليهم الأرزاق والإقطاعات الواسعة .

وكان عبد الرحمن يعشق الفلك والتنجيم ، ويشغف بدراسته ، وكان العلامة الرياضي ابن فرناس ، وعبيد الله بن الشَّمَر ، وعبد الواحد بن إسحاق الضبي من أساتذته في ذلك الفن ، وكان يقربهم ويجرى عليهم الأرزاق الواسعة ، وله معهم قصص ونوادر كثيرة . وكان أيضاً يعشق الغناء والموسيقي ، ويجمع حوله عدداً من أكابر الفنانين بجرى عليهم الأرزاق الواسعة . ووفد عليه من المشرق أبو الحسن على بن نافع الملقب بزرياب نابغة الغناء والموسيقي ، وكان زرياب من تلاميذ الفنان الشهير إسحاق الموصلي مغني الرشيد ، فلما ظهر نبوغه وشعر أبو إسماق نخطورة منافسته ، تحيل في صرفه وإبعاده ، فغادر بغداد إلى المغرب، وكتب إلى الحكم أمرِ الأندلس يستأذنه في الوفود عليه . فأذن له واستدعاه ، ولكن زرياب ما كاد يصل إلى المغرب حتى علم بوفاة الحكم ، وكاد ينثني عن عزمه فى العبور إلى الأندلس ، لولا أن جاءه كتاب عبد الرحمن بدعوته والترحيب به ، فسار إلى قرطبة واستقبله عبد الرحمن بمنهمي الإكرام والحفاوة ، وأجرى عليه الأرزاق الواسعة ، وجعله من خاصة بطانته . ومهر زرياب أهل الأندلس ببراعتــه في الغناء والموسيقي ، وطار صيته في كل مكان ، وأضحى قطب الفن الذي لا يجاري، وأخذ عنه أهل الأندلس فنونه وإبداعه ، وتشهوا به في مظاهر زيه وإناقته وطرائق معيشته . وتوفي في ربيع الأول سنة ٢٣٨ ﻫ (أغسطس ٨٥٢ م) قبيل وفاة عبد الرحمن بأسابيع قلائل . وكان لزرياب وفنه أعظم الأثر في تكوين الفن الأندلسي في ظل الدولة الأموية ، ثم في ظل دول الطوأت*ف*(١).

وشغف عبد الرحمن أيضاً بجمع الكتب ، وأوفد شاعره عباس بن ناصح إلى المشرق للبحث عن الكتبالقيمة واستنساخها ، فجمع له منها طائفة كبيرة ،

<sup>(</sup>١) راجع نفح الطيب ج ٢ ص ١٠٩ وما بعدها ، وابن خلدون في المقدمة ص ٢٥٧ .

وكان أول من عنى بجمعها من أمراء الأندلس، وكانت جهوده في هذا السبيل نواة لإنشاء مكتبة قرطبة العظيمة .

وفي عهد عبد الرحمن سما شأن حكومة قرطبة الإسلامية ، وأخذت تتبوأ مكانتها من الهيبة والنفوذ ، بن مختلف القصور والحكومات النصرانية ، وتغلو مركز التوجيه للدبلوماسية الإسلامية في الغرب. والظاهر أن الدولة البنزنطية ، خصيمة الدولة العباسية في المشرق ، كانت تعتقد أنها تستطيع أن تصلُّ بتفاهمها مع حكومة قرطبة الإسلامية ، إلى بغض النتائج العملية في مقاومة خصيمتهما المشتركة . فني سنة ٨٤٠ م ( ٢٢٥ هـ) وفد على قرطبة سفىر من قبل قيصر قسطنطينية الإمراطور تيوفيلوس (توفلس) ، يدعى قرطيوس ، ومعه كتاب وهدية فخمة ، فاستقبله عبد الرحمن محفاوة ، وكان القيصر يتوجه في كتابه إلى أمر الأندلس ، باسم الصداقة القدعة التي كانت قائمة بن الأوائل من خلفاء بني أمية وقياصرة بنزنطية ، ويشكو مر الشكوى من فعال الحليفة المأمون وأخيه المعتصم وعيثهما في أراضيه ، ويشر إلىهما في كتابه بابن مراجل وابن ماردة(١) تحقيراً وازدراء ، كما يشكو إليه من استيلاء أي حفص البلوطي وعصبته الأندلسية على جزيرة إقريطش (كريت) وهي من أملاكه ، ويطلب إليه عقد أواصر المودة والصداقة بينهما ، وبرغبه في ملك أجداده بالمشرق ، ويستنهض همته لاسترداده ، ويتنبأ له بقرب انهيار الدولة العباسية ، وزوال سلطانها ، ويعده بنصرته فىذلك المشروع. وقد رد عبد الرحمن على سفارة تيوفيلوس بمثلها ، وأوفد كاتبه وصديقه الشاعر محيى الغزال إلى قسطنطينية ومعه يحيي بن حبيب المعروف بالمنيقلة بكتاب وهدية إلى الإمراطور . وقد سبق أنَّ أشرنا إلى الغزال وإلى شخصيته الممتازة وإلى بارع خلاله وظرفه ، وكان الغزال قد جاوز الستين يومثذ ولكنه كان مايزال محتفظ بكثير من إناقته وروائه . وسار الغزال وصاحبه يحيى ومعهما السفير البيزنطي إلى المشرق عن طريق تدمير (مرسية) ، فوصلوا إلى قسطنطينية بعد رحلة بحرية شاقة، عايتوا فها الأهوال من اضطراب البحر وروعة الموج. واستقبل الإمبراطور السفير الأندلسي بحفاوة ، وقدم الغزال إليه كتاب

<sup>(</sup>١) مراجل هي أم المأمون ، وماردة هي أم المعتصم ، وكلتاهما جارية وأم ولد .

عبد الرحمن وهديته . ويرد عيد الرحمن في كتابه على ما جاء في كتاب الإمبر اطور تفصيلا ، ويشير مثله إلى المأمون والمعتصم بابن مراجل وابن ماردة ، وإليك ما يرد به عبد الرحمن على ما يدعوه إليه الإمبر اطور من وجوب العمل لاسترداد ملك أجداده بالمشرق ، وهي أهم فقرات الحطاب :

« وأما ما ذكرت من أمر الحبيث ابن ماردة ، وحضضت عليه من الحروج إلى ما قبله ، وذكرته من تقارب انقطاع دولته ودولة أهله ، وزوال سلطانهم ، وما حضر من وقت رجوع دولتنا ، وأزف من حين ارتجاع سلطاننا ، فإننا نرجو في ذلك عادة الله عندنا ، ونستنجز موعوده إيانا ، ونمترى حسن بلائه لدينا ، مما حمع لنا من طاعة من قبلنا ، من أهل شأمنا وأندلسنا وأجنادنا وكورنا وثغورنا ، وما لم نزل نسمع ونعترف أن النقمة تنزل بهم ، والدائرة تحل عليهم من أهل المغرب بنا وعلى أيدينا ، فيقطع الله دا برهم ، ويستأصل شأفتهم إن شاءالله تعالى »(١).

وأدى الغزال سفارته خير أداء ، وعمل على إحكام الصلة والمودة بين الإمبراطور وبين مليكه ، وسحر البلاط البيزنطى بكياسته وظرفه ، وبديع صفاته ، وقدمه الإمبراطور إلى زوجه الإمبراطورة تيودورا وإلى ولده الأمبر ميخائيل الذى تولى العرش فيا بعد ، وكان يومئذ فتى يافعاً ، فأنست به الإمبراطورة وسحرته برائع حمالها ، وسحره الأمبر الفتى بظرفه وبارع خلاله . وقال فيه قصيدته التي مطلعها :

وأغيد لين الأطراف رخص كحيل الطرف ذو عنق طويل رى ماء الشباب بوجنتيه يلوح كرونق السيف الصقيل من أبناء الغطارف قيصرى العمومة حين ينسب والحؤول وعاد الغزال إلى قرطبة بعد رحلة دامت عدة أشهر ، وقد بهرته مظاهر الحضارة البنزنطية وروعة البلاط البنزنطي .

<sup>(</sup>۱) وردهذا الخطاب بنصه كاملاكما وردت تفاصيل هذه السفارة مفصلة في مخطوط ابن حيان ص ١٦١ و ١٦٣ و ١٦٣ ؛ ونشر الأستاذ ليثى بروفنسال قصة هذه السفارة بالفرنسية ، ومعها نص الخطاب بالعربية في فصل خاص ، في الحجلة الثاني عشر من مجموعة Byzantion التي تصدر في بروكسل بمنوان: Echange d'Ambassades entre Cordoue et Byzance au IXe.Siècle كانشرها أيضاً في رسالة خاصة . وراجع أيضاً نفح الطيب ج ۱ ص ۱۹۲ ، حيث يشير إلى هذه السفارة إشارة موجزة .

هذا وقد أوفد الغزال بعد ذلك بقليل فى سفارة أخرى أغرب وأعجب ؟ وذلك أنه على أبر غزو النورمانيين (المحوس) لولايات الأندلس الحنوبية الغربية واقتحامهم إشبيلية ، وردهم عها ، ثم هزيمهم ومطاردتهم ، بعث ملكهم رسله إلى عبد الرحمن بن الحكم فى طلب المهادنة والصلح ، فأجابه عبد الرحمن إلى طلبه ، وبعث الغزال مع الرسل إلى ملكهم ليرد السفارة ، ويعلنه بقبول الصلح .

وتقدم إلينا الرواية الإسلامية عن هذه السفارة تفاصيل شائقة . وهي رواية أديب أندلسي عاش في القرن الثالث عشر الميلادي ، هو أبو الحطاب عمر ابن الحسن بن دحية البلنسي ، أوردها في كتابه والمطرب من أشعار أهل المغرب في حديثه عن الغزال . وهو يذكر لنا أن عبد الرحمن أو فد مع الغزال ، يحيى بن حبيب لمرافقته في تلك السفارة ، وأنهما خرجا معا إلى البحر المحيط عن طريق شلب (١) في مركب خاص أعد لها ، وسارت مع مركب الرسل النورمانين . ويصف لنا ما لقيه السفيران المسلمان من أهوال البحر وروعته ، وكيف أنهما جازا تلك الشدائد سالمين ووصلا إلى بلاد المحوس . ثم يصف لنا بلاد المحوس بأنها و جزيرة عظيمة في البحر المحيط » ، وعلى مقربة منها و جزائر كثيرة منها صغار وكبار ، أهلها كلهم من المحوس ، وما يليهم من البر أيضاً لهم مسيرة أيام ، وهم مجوس ، وهم اليوم على دين النصرانية » .

ويبدو من وصف طريق الرحلة ، وأوصاف تلك الحزر ، أن القطر الذى قصده الغزال ورفيقه ، هو الدانماركة ، ويؤيد ذلك أن الدانماركة كانت فى ذلك الوقت مستقر ملك النورمان ( المحوس ) ، وكان ملكهم عندئذ يشمل الدانماركة وما حولها من الحزائر ، وقسها من إسكندناوة وألمانيا الشمالية . وكان بجلس على عرش النورمان فى ذلك الوقت (نحو سنة ١٨٤٤ أو ٨٤٥ م ) ملك يسمى « هوريك » . وكان النورمان يومئذ أحداثاً فى النصر انية ، حسها تقول الرواية الإسلامية . ولنى السفير المسلم من ملك النورمان كل ترحاب وعطف ، وأفرد لإقامته وزملائه منزلا حسناً . وقدم إليه الغزال كتاب الأمير عبد الرحن و هديته من الثياب والآنية ، فوقعت لديه أحسن موقع . ولنى الغزال فى البلاط النورمانى كله ، كثيراً من فوقعت لديه أحسن موقع . ولنى الغزال فى البلاط النورمانى كله ، كثيراً من

<sup>(</sup>١) شلب Silves هي بلدة أندلسية قديمة تقع في جنوب غربي البرتغال على مقربة من المحيط الأطلنطي .

الإعجاب والعطف ، واستقبلته « نود » ملكة النورمان ، فراعه حسنها، وشملته بعطفها ، ورآها بعــد ذلك مراراً ، ونظم فى حسنها شعراً رقيقاً ، يورده لنا ابن دحية ، وفيه نخاطها بقوله :

يا نود يا رود الشباب التي تُطلع من أزرارها الكوكبا وعاد الغزال إلى الأندلس بعد رحلة دامت عشرين شهراً ، وكان عوده عن طريق شنت ياقب . ويقول لنا ابن دحية إنه كان يحمل من ملك النورمان كتاباً إلى صاحبها ، وهو ملك جليقية وليون . والظاهر أنه كان كتاب توصية وجواز ، لكي يستطيع السفير المسلم وزملاؤه اختراق المملكة النصرانية الشهالية ، في طريقهم إلى الأندلس . وقد اخترق الغزال بالفعل مملكة ليون ، وسار إلى طليطلة ، ومنها إلى قرطبة ، كان سنة ٢٣٢ ه (أواخر صنة ٨٤٦ م) .

وعاش الغزال بعد ذلك زهاء عشرين عاماً أخرى ، وتوفى فى سنة ٢٥٠ هـ . وقد بلغ الرابعة والتسعين من عمره ، إذ كان مولده فى سنة ١٥٦ هـ (١) ، وأدرك خسة من أمراء بنى أمية بالأندلس أولهم عبد الرحمن الداخل ، وآخرهم محمد ابن عبد الرحمن . وكان مدى نصف قرن يتبوأ الزعامة فى الشعر والأدب والحكمة ، ويتبوأ فى بلاط قرطبة أسمى مقام من النفوذ والثقة والتقدير (٢).

<sup>(</sup>١) راجع جذوة المتتبس للحميدي (مصر ) رقم ٨٨٧

<sup>(</sup>٢) تراجع رواية ابن دحية كاملة في كتابه «المطرب من أشعار أهل المغرب المنشور بعناية وزارة المعارف سسنة ١٩٥٤ ( ص ١٣٨ – ١٤٩ ). ونقلها دوزي في كتابه يمناية وزارة المعارف سسنة ١٩٥٩ ( ص ١٣٨ – ١٤٩ ). ونقلها دوزي في كتابه الغزال وأخباره ( نفح الطيب ج ١ ص ٤٤١ وما بعلها ). وقد كان البحث يتجه من قبل إلى أن رواية المناده ( نفح الطيب ج ١ ص ٤٤١ وما بعلها ). وقد كان البحث يتجه من قبل إلى أن رواية ابن دحية عن هذه السفارة قد تكون تكراراً أو تحريفاً الرواية الخاصة بسفارة الغزال إلى قسطنطينية ، ولكن يتضح من مراجعة رواية ابن دحية كاملة في كتابه المنشور ، ودراسة الممالم الحغرافية التي أوردها عن طريق سفر الغزال وطريق عودته عن طريق شنت ياقب ومملكة جليقية – وعن موقع النورمان ، يتضح من ذلك كله أنه لا توجد الآن ذرة من الريب في صحة التول بأن السفارة كانت فعلا إلى و بلاد المحوس » أو النورمان ، أو بعبارة أخرى إلى الدانماركة .



## الفضل لأول

#### ولاية محمد بن عبد الرحمن بن الحكم وطوالع الثورة الأولى

محمد بن عبه الرحمن . ظروف توليته والتمهيد لها . الثورة في طليطلة . مسير محمد إلى طليطلة . استعانة الثوار بملكي ليون وناڤار . موقعة وادى سليط . تحريضات النصارى المتعصبين . غزوة أَلبة والقلاع . هود إلى محاربة طليطلة وإخضاءها . غزوة النورمانيين . عيثهم في جنوبي الجزيرة . أرتدادهم من طريق الشهال . غزو المسلمين لناڤار وألبة والقلاع . موسى بن موسى وسيادته في **الثغ**ر الأعلى. الحرب بينه وبين أردونيو . مصرع موسى . ولده لب ومحالفته للنصارى . أخوته الثلاثة . غزو المسلمين لألبة والقلاع . هزيمة المسلمين . عود إلى غزو ألبة . هزيمة النصارى . الثورة في ماردة وإخمادها . احتماء بني قسي بملك النصاري . الثورة في قواعد الثغر الأعلى . استيلاء بني قسي على تعليلة وسرقسطة . سير محمد إلى الشغر الأعلى . استيلاؤه على تطيلة . غزوه لناڤار . زحف المنذر إلى سرقسطة . غزوه لناڤار ثانية . عوده إلى غزو الثنر الأعلى . افتتاح المنذر لحصن روطة واستيلاؤه على لاردة . خضوع سرقسطة . الحلاف بين بني قسي . خروج محمد بن لب في سرقسطة وتحالفه مع النصاري . سير المنذر إلى سرقسطة واستيلاؤه عليها . الهدنة بين المسلمين والنصارى . عود ابن مروَّان إلى الثورة في ماردة . سير محمد لفتاله . تحالف ابن مروان مع ملك ليون . هزيمة جيش الأندلس وأسر قائده . عيث ابن مروان بنواحي الغرب . التجاؤه إلى ملك ليون . زحف المنذر على بطليوس وإحراقها . الثورة في شنت برية وبنو ذو النون . ظهور ابن حفصون في جبل ببشتر . بواعث الفتنة في كورة ريه . غزو ابن حفصون لكورة ريه . محاربة ابن حفصون و أسره . فراره و استثنافه الثورة . سير المنذر لقتاله . محاصرة الحامة . وفاة محمد بن عبد الرحمن وعود المنذر إلى قرطبة . خلال محمد . عنايته بالحيش والأسطول والمنشئات الدفاعية . نظام البلاط في عهده . حجابه ووزراؤه . أعماله الإنشائية . المسجد الجامع ومنية الرصافة . شخصه وخلاله . أدبه وبلاغته . عطفه على العلماء والأدباء . حمايته لبُّق بن مخلد . ففوذ الفقها. في عهده . تسامحه نحو النصارى .

ترك عبد الرحمن بن عبد الحكم، مملكة زاهرة موطدة الأركان، تنعم بالاستقرار والهدوء. ولكن هذا الاستقرار الظاهر، كان يحجب كثيراً من التيارات الحفية، التي تهدد أمن المملكة وسلامتها. ذلك أن الهزات العنيفة التي توالت على الأندلس في عهد عبد الرحمن، تركت آثارها العميقة في هذا الصرح الباذخ.

وكانت الثورات المحلية المتعاقبة ، وغزوات النورمانيين ، ودسائس النصارى المتعصبين ، كلها تنذر بأن الاستقرار المؤقت الذي تنعم به المملكة ، لم يكن سوى

# الكنائب إثاني الدّوْلةُ الأموَيَّةِ في الأندَلسِ

القسم الثانى

عَصِرُ الإمارَة

من عدبن عبد الرحن إلى عبد الله بن محمد وعَنْ هذا الفتنة الكبرى

۸۳۲ - ۲۰۰ ه : ۲۵۸ - ۲۱۴ م

هدنة خادعة ، حققتها سياسة قوية حازمة . وكانت عناصر الإضطراب والغدر تجثم هنالك فى صدور المنافقين والطامعين ، وتنذر حكومة قرطبة وعرش بنى أمية بأعظم الأخطار .

تولى محمد بن عبد الرحمن الملك عقب وفاة أبيه ، في الرابع من ربيع الآخو سنة ٢٣٨ هـ (٢٤ سبتمبرسنة ١٨٥٨ م) ، و دخل القصر وأبوه مسجى على سريره ، فاقتعد لفوره سرير الملك ، وأخذ له البيعة الحاجب عيسى بن شهيد . وكان يومئذ قد جاوز الثلاثين بقليل . وكان مولده في شهر ذي القعدة سنة ٢٠٧ هـ (ابريل سنة ٢٠٣ م) . وأمه أم ولد تدعى بهبر (١) . وكانت ظروف ولايته مجهدة من قبل ، وكان والده عبد الرحمن قد استخلفه بقصر الإمارة ، حيما اعترم أن ينيبه عنه في سنة ٢٢٦ هـ ، وهو يومئذ في في العشرين من عمره ، ثم ولاه ثغر سرقسطة ، في سنة ٢٢٦ هـ ، وصب والده إلى بنبلونة في غزوته المظفرة سنة ٢٢٨ هـ ، وفاد ميمنة الحيش ، وأثنى عليه والده في كتاب الفتح ، فاشهر اسمه بين الناس ، ثم ندبه أبوه بعد ذلك لمقابلة رسل ملك الفرنج قارله (كارل) بن ببين القادمين بهد تلخيصها بمعرفته ، وقد تم هذا الإجراء بتوصية الحاجب عيسى بن شهيد ونصحه ، وذلك لتمكين أمر محمد ومكانته ، وتوهين ماكان محاوله نصر الحصى عبد الله لولاية العمد ، وحليف حظيته طروب المتغلبة عليه ، من ترشيح ولدها الأثير لدى الأمير ، وحليف حظيته طروب المتغلبة عليه ، من ترشيح ولدها عبد الله لولاية العمد ، وتحكن أمره .

ولم يكن ذلك دون اختيار وتثبت . ذلك أن عبد الرحمن ، كان حسما بحدثنا عيسى الرازى «قد كشف عن مذاهب ولده ، ولداً ولداً ، وعجم أخلاقهم اختباراً ، فوجد محمداً راجحاً لهم بحلاله » . فاختاره ليخلفه من بعده ، وأوعز إلى وزرائه وأكابر دولته ، بأنه صاحب ولاية عهده ، والمفوض إليه الأمر من بعده ، وكلفهم حميعاً ، ومعهم القاضى وأهل الشورى ، بالركوب إليه وغشيان مجلسه أيام الحمع فى المسجد الحامع ، وأبدى على الحملة بما لا يدع مجالاً لأى شك ، بإيثاره على حميع ولده ، وتفرده دونهم مخلافته فى ملكه .

وفضلا عن ذلك كله ، فقد كانت لمحمد عيون من الصقالبة بالقصر يطالعونه

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب ج ۲ ص ۹٦ .

بالأخبار في وقتها . فلما توفى والده ، وافاه في مساء نفس اليوم رسول من قبل حبيب الحصى ، يستدعيه إلى القصر بسرعة ، فبادر إلى القصر متنكراً وقد أخنى سلاحه تحت ثيابه ، خوفاً من دسائس أخيه ومنافسه عبدالله ، لتمكن نفوذ أمه داخل القصر . وكان الصقالبة قد كتموا موت الأمير ، وأغلقوا أبواب القصر ، وثارت بينهم مناقشات عنيفة حول ولاية العرش ، وانتهى الأمر بتفضيل محمد وتقرير استدعائه . وخرج محمد من غرفة أبيه المسجى إلى مجلس البيعة ، واستدعى إخوته التسعة والأربعين ، وعمومته ، وأهل بيته ، وعظاء المملكة . وأخذت له البيعة دون خلاف (يوم الجمعة الرابع من ربيع الأول ٢٣٨ هـ) ، ثم أخذت له بيعة الكافة في المسجد الجامع أياماً متوالية (١) .

أوردنا هذه التفاصيل لنقف على نوع الإجراءات التي كانت تتخذ لتقرير ولاية العهد ، في إمارة قرطبة الأموية ، ثم لنقف على الدور الذي أخذ يضطلع به الفتيان الصقالبة منذ الآن فصاعداً في مسألة خلافة العرش ، وهو دور كان له أثره الحاسم في كثير من المواطن .

وكان محمداً أميراً ذُكياً فطناً بالأمور (٢)، تولى والأفق الذى ظلل عصر أبيه العظيم مازال محتفظ بلمعانه ، وملوك اسبانيا النصرانية محسبون حسابه ، ويشعرون بأنه خلف كفء لأبيه ، وملوك العدوة القريبين من الأندلس يخطبون وده ، وملك الفرنج يسعى إلى عقد السلم معه .

وأقر محمد حاجب أبيه عيسى بن شُهيد ، ومعظم الوزراء الذين كانوا يتولون خدمة أبيه على خططهم ومراتبهم ؛ وصنع نظاماً جديداً للوزارة ، تتميز فيه الحطط الرفيعة على غيرها ، وبمتاز فيه الوزراء بنوع من التعظيم والتجلة ، وقدم الوزراء من أهل الشأم على غيرهم من الأندلسيين والبربر ، وأعلاهم فى الحلوس على أرائكهم ببيت الوزارة . وكان بنفسه يشرف على أعمال الوزارة والكتاب ، ويدقق فى أعمالهم وتصرفاتهم وحساباتهم (٣). ولما توفى عيسى بن شهيد ، خلفه فى الحجابة عيسى بن الحسن بن أبى عبدة ، وكان بالرغم من رثاثة هيئته وزيراً قوياً،

 <sup>(</sup>۱) ابن حیان عن أحمد بن محمد الرازی ، وعیسی بن أحمد الرازی ، ومعاویة بن هشام.
 الشهینسی ؛ مخطوط القرویین اللوحات ۲۱۰ إلی ۲۲۰ ب .

 <sup>(</sup>۲) ابن الأثير ج ٧ ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) ابن حيان عن أحمد الرازى ؛ مخطوط القروبين لوحة ٢٢٣ .

وافر الفطنة والذكاء ، صائب الرأى والتقدير . وكان هاشم بن عبد العزيز من بين وزراء الأمير محمد، أشدهم خصومة ومنافسة للحاجب ابن أبي عبدة ، وكان في نفس الوقت أحب وزراء الأمير إليه ، وأكثرهم حظوة لديه ، فلم يلبث أن غلب نفوذه على سائر الوزراء . ويقول لنا ابن عبد البر إن هذه الحظوة التي استأثر بها الوزير هاشم لدى الأمير محمد، كان لها أثر سي في تصرفات الأمير ، وأنه أي هاشم قد أفسد عليه أمره ، « فشره ، وصلفه ، وحمله على غير المنهج من محمود طرقه ، وعدل عن اختيار ثقات العمال ، من الشيوخ والكهول أولى النهي والأصول ، إلى الأحداث من أولى الشروالحيانة ودناءة الأصول . فلم يلبث الأمر أن فسد بذلك الأحداث من أولى الشروالحيانة ودناءة الأصول . فلم يلبث الأمر أن فسد بذلك وفي أقوال ابن عبد البر عن هذا التحول في سياسة الأمير محمد وفي أساليب حكمه مبالغة ، ينقضها ما أورده صاحب البيان المغرب وغيره عن صفاته (٢). وعلى أي حال فسوف برى أي دور خطير يلعبه الوزير هاشم بن عبد العزيز ، الذي تولى الحجابة فيا بعد ، في ميدان الحرب والسياسة في عهد الأمير محمد .

وقد شاء القدر أن يكون عهد محمد بداية عصر من أخطر عصور التاريخ الأندلس . الأندلسى ، وأشدهم خطراً على ملك بنى أمية ، وعلى دولة الإسلام فى الأندلس . ذلك أنه ما كاد يتبوأ العرش ، حتى بدأت طلائع تلك الثورة الحارفة ، التى قدر له أن يضطلع بكفاحها طوال حكمه ، الذى امتد خسة وثلاثين عاماً ، والذى يصفه ابن حيان بقوله : « والمشوب آخره بالتنكيد ، المنصرم عن فرقة الحاعة ، ونجوم النفاق بكل جهة » .

فنى منتصف ربيع الثانى سنة ٢٣٨ ه ، يعنى لأيام قلائل فقط من وفاة عبد الرحمن ، وولايه محمد ، تحرك أهل طليطلة التى مافتئت تفيض بعوامل الثورة . وكان بها عندئذ سعيد بن الأمير محمد ، والعامل عليها حارث بن بزيع . وكان جماعة من المارقين وأهل الشر ، قد اجتمعوا فى الهضبة القريبة من المدينة المسهاة وجبل الأخوين » بزعامة مسوقة بن مطرّف ، وهو أحد الزعماء الحوارج الذين فروا من قرطبة ، فلما وقفوا على وفاة الأمير عبد الرحمن ، كاتبوا أهل طليطلة وحرضوهم على الوثوب بسعيد ومن معه . فاضطرمت الثورة داخل المدينة ،

<sup>(</sup>١) نقله ابن حيان ، مخطوط القرويين اللوحة ٢٢٢ أ .

<sup>(</sup>٢) راجع البيان المغرب ج ٢ ص ١١١ .

وساعدهم ابن مطرف بحشوده من الحارج، وانهى الأمر بهزيمة جند الأمير، واستطاع سعيد أن يغادر المدينة ، ولكن الثوار أسروا عاملها حارثاً ، ورفضوا إطلاق سراحه حي أطلقت حكومة قرطبة رهائهم المعتقلة هناك(۱). وفي صيف العام التالى (سنة ٢٣٩ هـــ ٨٥٣ م) بعث الأمير محمد أخاه الحكم في جند الصائفة إلى قلعة رباح ، وكانت قد أقفرت وخربت وغادرها معظم أهلها ، عقب مهاخمة أهل طليطلة الحوارج لها ، وقتلهم كثيراً من أهلها ، فاحتلتها جند الأمير ، وقامت بإصلاح أسوارها ، واستدعى أهلها الفارون وأمنوا ؛ وفعل الحكم مثل ذلك بحصن شندلة ، الواقع على النهر المسمى بهذا الإسم Jandula ، وهو من أفرع الوادى الكبر ؛ وجالت جند الأمير في تلك المنطقة تطهيراً من الثوار ، وخرجت منها حملة سارت جنوباً ، فلقينها عصابات الحوارج من أهل طليطلة في وحرجت منها حملة سارت جنوباً ، فلقينها عصابات الحوارج من أهل طليطلة في وردوا نحسارة فادحة (شوال سنة ٢٣٩ ه) . وعلى أثر ذلك خشى أهل مدينة جيان القريبة على أنفسهم من عيث الحوارج ، فغادرها كثير منهم إلى الحبال ، وابتنى الأمير محمد لهذا السبب حصن ﴿ أندة العرب » فغادرها كثير منهم إلى الحبال ، وابتنى الأمير محمد لهذا السبب حصن ﴿ أندة العرب » (٢) .

وعندئذ شعر محمد بما بهدد العاصمة من الأخطار ، وأراد أن يلتى على ثوار طليطلة ، درساً عميق الأثر ، فسار إلها في المحرم سنة ٢٤٠ ه (يونيه ٨٥٤ م) على رأس قوة كبيرة . وكانت أول حملة يقودها بنفسه بعد تبوئه الملك . وكان عماد الثورة في طليطلة جمع كبير من المولدين والنصارى ، الذين تحركهم روايات المتعصبين ، عن الاضطهاد الذي يلقاه إخوانهم في قرطبة ، وكانوا يتطلعون دائماً إلى عون ملك النصارى ؛ فلما استشهروا عزم محمد على قتالهم ، بادروا بالاستغاثة بأردونيو (أردن) ملك ليون، وكذلك بملك ناڤار ؛ وأمدهم أردونيو بقوة على رأسها الكونت غاتون (٢). وكان تدخل النصارى على هذا النحو لتأييد الثورة ضد حكومة قرطبة ، عاملا في إذكاء حماسة المسلمين ، فهرعت حموع كبيرة إلى جيش الأمر ، ومنهم كثير من الفرسان الأشراف وذوى الحسب ، وسار محمد صوب

<sup>(</sup>١) ابن حيان عن الرازى في مخطوط القرويين لوحة ٢٥٩ أ.

<sup>(</sup>٢) مخطوط القرويين لوحة ٢٥٩ ب.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ٤ ص ١٣٠ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ٩٧ . ويقول صاحب البيان إن الكونت غاتون هو أخ لملك ليون .

طليطلة في بعض قواته ، وترك بقية جيشه الكثيف مستتراً بالتلال التي تظلل وادى سليط ، وهو الوادى الذي نخترقه النهر المسمى مهذا الإسم Guazalete ،وهو أحد أفرع التاجُه الحنوبية ، فلما رأى أهل طِليطلة قلَّة الحيش المحاصر ، خرجوا لقتاله ومعهم حلفاؤهم النصارى وهم على ثقة من الظفر ، فارتد محمد بجنوده نحو وادى سليط متظاهراً بالهزيمة ، وعندئذ برزت قوات الأندلس من مكامها ، وأطبقت على الثوار وحلفائهم النصارى ، وكانت موقعة هائلة مزقت فها حموع الطليطليين والإسبان في ساعات قلائل منالصباح إلى الضحى، وقتل منهم مقتلة عظيمة تقدرها الرواية الإسلامية بأحد عشر ألفاً ، وقيل بل عشرين ألفاً ، وأسرمهم كذلك عدد جم ، بينهم كثير من القساوسة وقد أعدموا على الفور ، ورصت رؤوس القتلى ، وأذن فوقها لصلاة الظهر . وكان نصراً عظيماً . وفي هذه الموقعة يقول شاعر العصر عباس بن فرناس:

ومو تلف الأصوات مختلف الزحف إذا أومضت فيه الصوارم خلتها كأن ذرى الأعلام في ميلانها بكى جبلا وادى سليط فأعولا يقول ابن يوليس لموسي وقد وني قتلنـــا لهم ألفاً وألفاً ومثلهـــا سوى من طواه النهر في مستلجَّه لقد نعمت فيه غزاة نسورنا وسمعتالدقات قصفاً على قصف(١)

لهــوم الفلا عبل القبائل ملتف ىروقاً تراءى فى الغام وتستخفى قراقبر في مم عجزن عن القذف على النفر العبدان والعصبة الغلف أرى الموت قدامي وتحتى ومن خلعي وألفاً وألفاً بعد ألف إلى ألف فأغرق فيه أو تهدهد من جرف

على أن الفتنة فى طليطلة لم تهدأ ولم تخمد ، فقد استمر تحريض النصارى المتعصبين فها على أشده ، وأضحت المدينة الثائرة موئلا لطائفة من القسس المتعصبين مثل أو لوخيو وصحبه ، ببثون دعايتهم المضطرمة فى طليطلة وما جاورها منَ الأنحاء ، ويصورون مصير النصارى فى ظُلُّ الحُكمِ الإسلامى بأشنع الصور ، ويدعون إلى التحرر من الاضطهاد الديبي والاجباعي ، وكان صدى هذه

<sup>(</sup>١) ينقل إلينا ابن حيان عن موسى الرازئ تفاصيل هذه الموقمة – مخطوط القرويين لوحة ٢٦٠ أوب و ٢٦١ أ. وراجع البيان المغرب ج ٢ ص ٩٧ و ١١٤ . وكذلك : Dozy Histoire, V.I. p. 355

الدعوة يتردد قوياً فى العاصمة الأندلسية ، ويبث القسس تحريضهم ودعايتهم المسمومة ، مثلما كانوا يفعلون أيام عبد الرحن بن الحكم (١). وكان محمد برقب هذه الفتنة حذراً من عواقبها ، وعواقب تمرد المدينة الثائرة ، ومن ثم فقد لبث متأهباً لمقارعتها ، وشحن قلعة رباح وطلبرة على مقربة منها بالحند والعدد .

وسر الأمر محمد كذلك الصوائف والحملات الغازية إلى النغر الأعلى . فني سنة ٢٣٩ هـ (٨٥٣ م) سر جيشاً بقيادة موسى بن موسى بن قسى والى تطيلة إلى ألبة والقلاع . وكان موسى أيام الأمر عبد الرحمن ، من زعماء الثورة فى الشمال ، وتحالف مع النصارى حسما تقدم ، وقاتله عبد الرحمن حتى تمكن من إخضاعه . ولكنه عاد فى أواخر عهده إلى سابق مكانته من زعامة النغر الأعلى ، واستطاع أن يوطد استقلاله فى تطيلة وما جاورها ، مع التظاهر فى نفس الوقت بالولاء لحكومة قرطبة ، اتقاء لحصومها . فسار إلى ألبة والقلاع وعاث فيها ، وهزم النصارى فى عدة مواقع ، وافتتح بعض الحصون ، ثم عاد بعد ذلك فاتجه صوب ثغر مرشلونة ، وانتزع بعض حصونه من أيدى النصارى ، وتضع بعض الروايات تاريخ هذه الغزوة فى سنة ٢٤٢ ه (٢٥٨ م) . بيد أنه يبدو من أقوال الرازى أنها وقعت قبل سنة ٢٤٢ ه (٢٥٨ م) . بيد أنه يبدو من أقوال

وفى صيف سنة ٢٤١ ه ( ٨٥٥ م ) سار محمد بنفسه إلى ألبة والقلاع ، وقد كتب إلى موسى بن موسى وأهل الثغور بالاحتشاد والسير فى حملته ، فعاث فى بسائط ألبة والقلاع ، وافتتح كثيراً من حصون النصارى . وفى العام التالى بعث موسى بن موسى إلى أحواز برشلونة ، فغزاها وخرب برشلونة وافتتح بعض حصونها ، وأسر بعض أمرائها (٢) ه

بيد أن اهتمام الأمير لبث فى الوقت نفسه بالأخص موجهاً إلى طليطلة ، فبعث ولده المنذر إلى المدينة الثائرة فى قوة كبيرة فحاصرتها وعاثت فى أحوازها (٢٤٢هـ)، ولم بجرأ الثوار هذه المرة على مغادرة مدينتهم . ولكنهم خرجوا فى العام التالى إلى طلبرة لمقاتلة الحامية الأندلسية بها ، فخرج إليهم قائدها مسعود بن عبد الله ،

<sup>(</sup>٢) مخطوط القرويين لوحة ٢٦١ ب .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ج ٢ ص ٩٨.

وأوقع بهم وقتل منهم عدة مئات أرسلت رؤوسهم إلى قرطبة . وسارت جند الصائفة فى الوقت نفسه إلى طليطلة ، فنازلتها وعاثت فى أحوازها ، وانتسفت زروعها وأقواتها .

ورأى الأمير محمد أن يتابع معاقبة أهل طليطلة . فخرج إليهم بنفسه في صيف سنة ٢٤٤ه (٨٥٨م) ، وحاصر المدينة الثائرة ، وتأهب أهلها لقتاله بالرغم مما أصابهم من نقص في القوى ، وشح في الأقوات ، واعتمدوا على حصانة مدينتهم . ولحأ محمد إلى الحيلة فهدم مهندسوه قواعد القنطرة الكبيرة مع تركها قائمة ثم انسحب بجنوده ؛ وهنا خرج أهل طليطلة لقتاله ، فلم احتشدوا على القنطرة سقطت بهم في ثهر التاجه وغرق منهم عدد جم (١) . ولم يترك محمد هذه المرة وسيلة رائعة إلا استعملها لسحق المدينة الثائرة ، فخرب حصونها ومعالمها ، وأوقع بأهلها قتلا وتشريداً ، حتى اضطروا إلى طلب الأمان والصلح ، وأذعنوا للخضوع والطاعة ، وهم يعتزمون النكث في قرارة أنفسهم متى سنحت الفرص (٢٤٥ هـ ٨٥٩ م) .

وهكذا لبثت طليطلة عصراً تضنى حكومة قرطبة بتمردها وثوراتها المتوالية ؛ وكانت حاضرة القوط القديمة تشعر دائماً بقوتها ومنعتها الطبيعية ، وكانت فوق ذلك مثوى التيارات النصرانية الحطرة حسما بينا ، تنساب إليها من نصارى الشهال ، ومن النصارى المعاهدين بقرطبة ، ومن أهلها أنفسهم . والواقع أن طليطلة كانت بوعورة موقعها على المنحدر الصخرى الممتد نحو نهر التاجه ، وإحاطة النهر بهذا المنحدر الوعر ، ثم محصونها القوية ، وأسوارها العالية الضخمة ، من أمنع مدن العصور الوسطى . وما تزال إلى اليوم حين نتأملها ونتجول فيها ، تذكرنا بموقعها الصعب ، وطرقها الصخرية الوعرة ، وبقية أسوارها وحصونها المنبعة ، نماكان المعامن سابق الحصانة والقوة فيا خلا من العصور .

وهكذا أخمدت ثورة المولدين والنصارى المعاهدين فى طليطلة إلى حين ؛ وتأهب محمد فى الوقت نفسه لقمع شغب النصارى المتعصبين فى قرطبة وغيرها ،

<sup>(</sup>١) يقدم إلينا ابن حيان عن هدم القنطرة قصة أخرى ، فيقول إن جنود محمد حاولوا هدم المقنطرة تحت أنظار أهل المدينة ، وأنهم سخروا من هذه المحاولة ، وأيقنوا بعقمها . ثم خرجوا للقنال ، واحتشد الكثير منهم فوق القنطرة ، فانهارت تحت أقدامهم وهوت بمن فوقها إلى النهر ، وهدمت صخورها عليهم من كل ناحية ( مخطوط القروبين لوحة ٢٦٢ أ ) .

وإخماد نزعتهم الثورية الخطيرة . وحوكم القس أولوخيو الذى أشرنا من قبل إلى دعايته وتحريضه أيام عبد الرحن ، وكان مايزال معقد الدسائس الدينية ، وقضى بإعدامه كما قضى بإعدام صاحبته ومعاونته الفتاة ليوكريسيا (مارس سنة ٨٥٩ م) . ورأى النصارى فتنتهم تنهار فركنوا إلى السكينة ، وخبت جذوة تعصبهم ، التي لبثت أعواماً طويلة تضطرم في قرطبة ، ولم يبق من حماسهم سوى الذكرى(١) .

ولم يكد ينهى الأمير محمد من إخضاع طليطلة ، حتى دهم الأندلس خطر النورمانيين مرة أخرى. فني نفس هذا العام (٢٤٥هـ ٨٥٩ م) انحدرالنورمانيون (وهم الأردمانيون أو المحوس كها تسميهم الرواية الإسلامية) في سفهم نحوشواطئ جليقية ، وعاثوا في شاطئ اسبانيا الغربي . وتقدر الرواية الإسلامية أسطول النورمان في هذه المرة باثنتين وستين مركباً ؛ وطار ديهم السفن الأندلسية ، وكانت دائماً على قدم الأهبة تجوس خلال المياه الغربية بصفة مستمرة استعداداً لرد أولئك الغزاة الخطرين ، مذ فاجأوا الأندلس بغاراتهم المخربة أيام عبد الرحمن . ووصلت بعض سفن النورمانيين جنوباً حتى تجاه مدينة باجة ، وهنالك استطاعت السفن الأندلسية أن تقضى على طلائع الغزاة ، وأن تنتزع سفينتين من سفهم المحملة بالغنائم والسبي ، بيد أنهم انقضوا على الشواطيء الحنوبية ، ووصلوا إلى مصب نهر الوادى الكبير ، ثم انحدروا جنوباً حتى مياه الحزيرة الحضراء .

وفى تلك الأثناء كانت القوات الأندلسية قد سارت إلى الغرب بقيادة الحاجب عيسى بن أبى الحسن بن أبى عبدة ، وهرع الناس إلى جيش الأمير من كل صوب ، وتقدم الأسطول بقيادة أميرى البحر حشحاش وابن شكوح ، وقد عبىء أحسن تعبئة ، وجهز بالأنفاط وفرق الزماة الكثيفة ، ورد الغزاة أولا عن إشبيلية بعد عدة معارك برية وبحرية . ثم نشبت بين الفريقين بعد ذلك معركة بحرية شديدة تجاه شاطئ شذونة ، وغيم المسلمون في البداية مركبين آخرين ، ولكن السفن النورمانية تكاثرت على جناح الأسطول الذي يقوده حشحاش ، وغلبت عليه ، وقتل أمير البحر المسلم فوق سفينته ، ثم انحدر النورمانيون صوب الحزيرة الحضراء واقتحموها ، وأحرقوا مسجدها الحامع ، وعاثوا فيها سفكاً ونهباً ، وسارت

Dozy: Hist, V. I. p. 361-362 (1)

بعض سفهم إلى شواطئ العدوة (عدوة المغرب) وعائت فها ، ثم نزلوا بشاطئ الأندلس الحنوبي ، وسارت سفهم قبالهم على ساحل تدمير حتى أوريولة ، فدخلوها ، وعانوا في تلك الأنحاء نهباً وسبياً ، واشتبكوا مع القوات الأندلسية في عدة معارك برية وبحرية عنيفة ، حطمت فها بعض سفهم ، وقتل كثير من المسلمين ، واستمر عيث النورمانيين على هذا النحو أشهراً حتى خبت فورتهم ، وفقدوا كثيراً من سفهم . فارتدوا نحو الشهال على طول شواطيء اسبانيا الشرقية ، ونفذت منهم قوة خلال نهر إبره إلى ناقار ، واقتحموا عاصمها بنبلونة وأسروا ملكها غرسية ، ولم يطلقوه إلا لقاء فدية كبيرة ، وأغارت قوات أخرى منهم على الحزائر الشرقية وشواطئ پروڤانس حيث عبروا مصب الرون ، وخربوا آرل ونيمة وڤالانس .

وهكذا لم تكن الغزوة النورمانية في هذه المرة مفاجأة مثلها كانت الغزوة الأولى، ولم يكن عيث الغزاة على نفس النطاق الواسع. وهذا ما يسجله لنا ابن حيان في ختام حديثه عنها ، إذ يقول : « فلم يكن لهم في هذه الكرّة الإنبساط في البحر ، والإضرار بأهل السواحل ما جرت به عادتهم ، ولم يجدوا في السواحل مطمعاً لشدة ضبطها ، ولاقوا مع ذلك من البحر هولا عطبت له من مراكبهم أربعة عشر مركباً بناحية البحيرة من الحزيرة ، فنكبوا عن حائط الأندلس ، واعتلوا إلى جهة الفرنجة ، فلم يلقوا ظفراً ، وأسرعوا الانصراف إلى بلدتهم بالحيبة ، فلم تكن لهم بعد بالأندلس إلى اليوم عودة »(١) .

وفى العام التالى أعنى سنة ٢٤٦ ه ( ٨٦٠ م ) بعث محمد حملة إلى الولايات الشمالية بقيادة حاكم طرطوشة . ويقول لنا ابن حيان إن الأمير محمد هوالذىغزا بالصائفة بنفسه فى تلك السنة . وكان غرسية ملك ناقار ، قد تحالف عقب انطلاقه من أسر النورمان مع أردونيوملك ليون ، وأغارت قواتهما المتحالفة على الأراضى الإسلامية . وعلى أى حال فقد زحفت القوات الأندلسية على ناقار ، ولم تكن قد

<sup>(</sup>۱) تخلف الرواية الإسلامية في تاريخ هذه الغزوة النورمانية الثانية لشواطئ الأندلس ، فيضمه الرازي في سنة ١٤٥ ه ( ١٥٨٩م). ويتابعه في ذلك ابن الأثير وابن عذاري. ويضعها هشام ابن معاوية الشبيني في سنة ٢٤٧ ه ( ٨٦١م) ، وقد أخذنا بالرواية الأولى لأنها أرجح وأكثر اتفاداً مع سير الحوادث. راجع في تفاصيل الغزوة ، ابن حيان في مخطوط القرويين لوحة ٣٦٣ أو ب و ٢٦٤ أ، والمذري في « الأوراق المنثورة من ترصيع الأخبار ، ص ١١٨ و ١١٩ ووابن الأثير ج ٧ ص ٢٨٠ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ٩٩.

أفاقت بعد من ضربة النورمانيين ، وغزت بنبلونة وخربت حصونها . ولم تقو محوع غرسية على رد المسلمين ، واستمر المسلمون بضعة أسابيع نحربون بسائط ناقار وينتسفون قراها وحصونها ، وكان من بين الأسرى فرتون ولد غرسية ، فأخذ إلى قرطبة حيث اعتقل زهاء عشرين عاماً (١) .

وفى صيف سنة ٧٤٧ ه ( ٨٦١ م ) سارت حملة أندلسية أخرى إلى ألبة والقلاع . وكان موسى بن موسى قد طلب إلى محمد أن يكون طريق الحملات الغازية عن غير منطقته ، نظراً لما يتجشمه فى مقارعة النصارى من جهد ، وما يصيب أراضيه من الدمار ، فأجابه الأمير إلى طلبه ، وسارت الحملة من طريق آخر ، وعاثت فى أراضى النصارى .

وكان موسى بن موسى بن قسى يومئذ ، قد بسط نفوذه على بسائط قواعد الثغر الأعلى ، وأصبح سيداً لتطيلة ووشقة وسرقسطة وأحوازها . وكان هذا الزعم القوى الذي رجّع حسما أسلفنا إلى أصل نصراني ، وله مصاهرة وقرابة مع الأمراء النصاري، ينهزكل فرصة لتدعم استقلاله، وكان يتشح بلقب الإمارة ، ولم يكن يدين لحكومة قرطبة إلا بنوع من الولاء الإسمى . وكانت علائقه مع أردونيو ملك ليون جاره من الغرب، تتردد بين الخصومة والتحالف وفقاً للظروف . وكان أردونيو ينظر إلى اتساع ولايته من ناحية الغرب بعين القلق، وموسى من جانبه محرص على تحصن قواعده وحدوده ؛ فني سنة ٢٤٨هـ (٢٨٦م) سار موسى فى قواته إلى الغرب لتحصن قواعده الغربية ومعه صهره غرسية أمىر ناڤار ؛ وحاول أردونيو منجانبه أنَّ يحبط هذه الحركة ، فهاجم بعض الحصوَّن التابعة لموسى وفي مقدمتها حصن «البلدة» الواقع على نهر إبره على مقربة من قلهرة ، ونشبت بن الفريقين معركة جرح فها موسى جراحاً خطيرة ، وهزمت قواته وقتل منها عدَّد كبر من المسلمين والنصَّاري، وقتل صهره غرسية ، وهدم أردونيو حصن البلدة وغره من الحصون التي تحمى أراضي ابن قسي ، ولم يمض سوى قليل حتى توفي موسى نفسه متأثراً بجراحه ، وكانت وفاته نذراً بتطور الحوادث في الثغر الأعلى .

وذلك أن موسى بن موسى كان بالرغم من استقلاله عن حكومة قرطبة ،

<sup>(</sup>١) راجع البيان المغرب ج ٢ ص ٩٩ و ١٠٠ ، ومخطوط القرويين اللوحة ٢٦٣ أ.

يقف بقواعده وقواته في الشمال الشرقي ، سداً منيعاً في وجه النصاري . فلما توفي أعلن ولده لب خضوعه لأردونيوملك ليون، وتحالف معه ضد المسلمين، وزحف على وادى الحجارة يبغى الاستيلاء علما ، فرده عنها حاكمها ابن سألم . وأصابته خلال المعركة جراح توفى مها وهو في طريق العودة إلى تطيلة ، وحل أخوته الثلاثة إسماعيل ومطرِّف وفرُتون مكان أبيهم في حكم القواعد الشمالية . وهنا رأت حكومة قرطبة أن تضاعف أهباتها لرد النصاري عن الولايات الشهالية . فني صيف سنة ٢٤٨ ه ( ٨٦٣ م ) سار عبد الرحمن ابن الأمىر محمد على رأس حملة كبيرة إلى ألبة والقلاع ، ومعه القائد عبد الملك بن العباس القرشي ، فجاسخلالها وخرب بسائطها . وآشتبك النصارى بقيادة ملكهم أردونيو مع المسلمين في معركة عنيفة ، وهزموا على أثرها هزيمة شديدة ، وقتل عدة من قوادهم(١). ولم يمض عامان حتى سير محمد ولده عبد الرحمن مرة أخرى ، إلى غزو ألبة والقلاع (٢٥١ هـ – ٨٦٥ م) . ويقول لنا ابن حيان إن الذي كان على رأس هذه الغزوة هو المنذر بن عبد الرحمن ، وكانت قيادة الحيش للحاجب عيسي بن الحسن بن أبى عبدة . وعلى أيحال فقد سار المسلمون تحداء بهر إبره ، واستولوا على معظم حصون أكار النبلاء والسادة في تلك المنطقة . وحاول أردر نيو كعادته أن يعتر ض سبيل المسلمين عند العودة، وقد كمن لهم في موضع يسمى «بفج المركور» على مقربة من نهر إبره ، أفرغ جهده في تحصينه ، فنشبت بينه وبين المسلمين على ضفاف النهر معركة شديدة، كانت الدائرة فيها على النصارى، فقتل وأسر منهم عدد كبير وغرق الكثير منهم في النهر ، ومزقواً كل ممزق(٢). وفي العام التالي سارت حملة أخرى إلى الشمال بقيادة الحكم بن محمد ، فعاث في أرض النصاري ، و استولى على بعض الحصون . وكانت هذه الغزوات المتوالية قد هدت من قوى النصارى ، ومزقت شملهم وخربت بلادهم ، فركنوا إلى السكينة ، وتوفى ملكهم أردونيو في الوقت نفسه (٨٦٦ م) فخلفه ولده ألفونسو الثالث الذي لقُب فما بعد بألفونسو الكبىر .

\_ Y -

كان حرياً بعد أن هدأت ثائرة النصارى فى الشمال ، أن تتمتع حكومة قرطبة

<sup>(</sup>١) ابن حيان في مخطوط القرويين لوحة ٢٩٥ أ

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٢ ص ١٠٢. ومخطوط القرويين أوحة ٢٦٥ ب.

بفترة من السلام والدعة . ولكن الحطر كان بجثم في ناحية أخرى. ذلك أنعوامل الانتقاض والثورة كانت تجتمع من جديد في شهال غربي الأندلس ، في المناطق الحبلية التي ألفت الثورة واتخذبها شعاراً لها . ولم تكن حكومة قرطبة بغافلة عن هذه النذر . وكانت ماردة وبها عدد من زعماء المولدين المتمردين ، في مقدمة القواعد التي يشك في ولائها وطاعتها . في سنة ٢٥٤ه ( ٨٦٨ م) خرج الأمير محمد على رأس جنده من قرطبة ، متظاهراً بالسير إلى طليطلة ، ولكنه عرج في منتصف الطريق فجأة على طريق ماردة ، ودهمها قبل أن تستعد للقائه ، فتحصن في منتصف الطريق فجأة على طريق ماردة ، ودهمها قبل أن تستعد للقائه ، فتحصن بها أهلها . ثم اقتحمها محمد ، ووقع بين الفريقين قتال عنيف انتهى بسحق الثوار وإذعان المدينة ، وطلب الزعماء الثائرون الأمان وفي مقدمتهم عبد الرحمن بن مروان الحليق ، وابن شاكر ، ومكحول ، وغيرهم ، وهم من أكابر الفرسان والسادة ، الحليق ، وابن شاكر ، ومكحول ، وغيرهم ، وهم من أكابر الفرسان والسادة ، فقلهم الأمير بأموالهم وأهلهم إلى قرطبة ، وولى على ماردة سعيداً بن عباس القرشي ، وهدم حصوبها وأسوارها (١) .

وكانت الحوادث تنطور فى الثغر الأعلى فى نفس الوقت تطوراً خطيراً . وكان الأمير محمد قد استطاع عقب وفاة موسى بن موسى أن يسترد سلطانه فى تلك الأنحاء ، وأن ينتزع القواعد الشهالية من أبنائه ، ويعين لها حكاماً من قبله . وكان بنو موسى أو بنو قسى ، نسبة إلى جدهم الأعلى الكونت قسى القوطى ، يرجعون كما أسلفنا إلى أصل نصرانى ، وكانت هذه الأسرة المتمردة الشديدة المراس ، كباقى الأسر القوية المولدة ، تبغض حكومة قرطة ، وتميل إلى مناوأتها والتحالف ضدها مع النصارى ، وكان بنو قسى أصهاراً لملك نافار النصرانى ، حيث كان غرسية زوجاً لابنة موسى المسهاة «أورية » Oria ، فلما توفى موسى وانتزعت حكومة قرطبة قواعده من يد بنيه ، لحاً هؤلاء حيناً إلى حماية ملك ليون ، حى تسنح لهم فرصة العمل ومعاودة الحهاد . على أن حكومة قرطبة لم تلق فى حكامها الذين اختارتهم للقواعد الشهالية ما كانت تؤمل من ولاء وإخلاص . فنى سنة ١٥٥ه الذين اختارتهم للقواعد الشهالية ما كانت تؤمل من ولاء وإخلاص . فنى سنة ١٥٥٩ فسار إليه الحكم بن الأمير محمد ، وحاصر سرية وهدم أسوارها بالمحانيق ، وأرغم فسار إليه الحكم بن الأمير محمد ، وحاصر سرية وهدم أسوارها بالمحانيق ، وأرغم الثائر على الحضوع والطاعة ، وبعث به إلى قرطبة . وفى العام التالى (٢٥٦ ه)

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ج ٧ ص ٦٢ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ١٠٣ ، ومخطوط القرويين لوحة ٢٦٨ أ.

قار عمروس بن عمر بن عمروس أحد زعماء الثغر ، وغدر بموسى بن غلنسد عامل وشقه وانتزعها منه . وعمروس هذا هو حفيد عمروس بن يوسف بطل واقعة الحفرة بطليطلة ، وقد كان بنو عمروس مثل بنى قسى مولدين من أصل نصرانى ، لا يشعرون بأى ولاء حقيقى لحكومة قرطبة . فسير عامل الثغر عبد الوهاب بن أحمد بن مغيث الحند لمقاتلة الثائر ، فلما انتهت إلى وشقة فر عنها عمروس ، وقتل وعلق فر عنها عمروس ، وقسر بها حفيده لب بن زكريا بن عمروس ، وقتل وعلق رأسه على سور المدينة . وفى سنة ٢٥٧ ه ( ٨٧١ م ) أرسل محمد حملة جديدة إلى الثغر الأعلى بقيادة عبد الغافر بن عبد العزيز ، فطار د فلول عمروس ، وقبض على ولده زكريا وأبنائه وجماعة من أهله ، وقتلهم على باب مدينة سرقسطة ، وقفل على قرطبة ورؤوسهم مرفوعة بين يديه (١) ، ولاح أن الثورة قد أخمدت فى الشهال

ولكن الواقع أن الثورة عادت لتضطرم في الشهال بأقصى شدتها . ذلك أن القوات الأندلسية ما كادت تعود إلى قرطبة حتى ظهر بنوقسى في الميدان مرة أخرى ، وزحف مطرف وأخوه إسهاعيل ابنا موسى بن موسى على تطيلة ، فانتزعاها من حاكمها عبد الوهاب بن مغيث ، كما انتزعا سرقسطة من ولده محمد ابن عبد الوهاب ؛ وملك مطرف تطيلة في صفر سنة ٢٥٨ هـ (٢٧٨ م) ، وملك السماعيل سرقسطة في ربيع الأول من نفس العام . وهنا عول محمد على أن يخرج المي الثوار بنفسه . فسار في العام التالي على رأس جيشه ( ٢٥٩ ه – ٢٨٨ م) لمل الثوار بنفسه . فسار في العام التالي على رأس جيشه ( ٢٥٩ ه – ٢٨٨ م) لمل الثغر الأعلى ، وزحف تواعلى تطيلة واستولى عليها . وقبض فيها على مطرف ابن موسى وأبنائه . وفي رواية أخرى أن مطرفاً كان قد ملك وشقة إلى جانب تطيلة واستقر بها ، وأن عروساً صاحب وشقه السابق استطاع أن يولب أهلها على مطرف ، وانتهى بأن انتزعها منه ، وقبض عليه وعلى ولده وزوجته وهي بنت غرسية ملك ناڤار وتزوجها . فلما قدم الأمير في جيشه سارع عمروس بإعلان طاعته ، والتمس الأمان ، فأجابه الأمير إلى ما طلب ، وأقره على ولاية وشقة وأعمالها ، وتسلم منه مطرقاً وأولاده (٢) . واتجه الأمير بعد ذلك إلى ناڤار فخرب

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ١٠٣ ، ومخطوط القروبين لوحة ٢٦٩ أ .

<sup>(</sup>۲) هذه هی روایة عیسی بن أحمد الرازی ، نقلها إَلینا ابن حیان نی مخطوط القروبین لوحة ۲۷۰ ب .

بسائطها، ثم عاد إلى قرطبة وأمر بقتل الثائر مطرِّف وبنيه الثلاثة : ورفعت رؤوسهم على باب القصر . وفى العام التالى (٢٦٠ هـ) سير محمد إلى الشهال مع ولده المنذر جيشاً بقيادة هاشم بن عبد العزيز . فزحف المنذر إلى سرقسطة وعاث فى نواحيها ، وانتسف أشجارها وزروعها ، وجعلها قاعاً صفصفاً ، ولكنه لم يستطع انتزاعها من يد المتغلب عليها اسهاعيل بن موسى . وكان أخوه فُرتون قد حل فى تطبلة مكان أخيه مطرف ، وتحالف الثائران مع ألفونسو الثالث ملك ليون ، فسار المنذر إلى وشقة ، ثم إلى بنبلونة عاصمة ناڤار ، وعاث فى تلك الأنخاء ، ولكن جهوده لم تسفر عن أية نتائج مستقرة (١) .

وشغلت حوادثالشهال وثورة بني موسى حكومة قرطبة أعواماً طويلة . فني سنة ٢٦٤ هـ (٨٧٨ م) سار المنذر مرة أخرى إلى الثغر الأعلى ، وعاث فى بسائط سرقسطة وتطيلة ، ولكنه لم يظفر بالاستيلاء عليهما . ثم زحف على بنباونة ، فخرب بسائطها ، وأتلف زرعها ، وقتل كثيراً من أهلها . وفي العام التالي ( ٢٦٥ هـ) ، عاد المنذر إلى غزو الثغر الأعلى ، وحاصر مدينة سرقسطة وسائر بلاد بني قسي ، وعاث فها إتلافاً وتخريباً . ومع ذلك فقد لبث الشهال بعيداً عن سلطان قرطبة بضعة أعوام أخرى. وكانت جنبات الأندلس الأخرى تضطرم فى الوقت نفسه بسلسلة من الثورات المدمرة حسما نفصل بعد ، ولكن حكومة قرطبة كانت تعلق على قواعد الثغر الأعلى أهمية خاصة ، لوفوعها على حدود المالك النصرانية . فني سنة ٢٦٨ ﻫ ( ٨٨٢ م ) سبر الأمير محمد ولده المنذر إلى الشمال على رأس جيش ضخم ، ومعه القائد هاشمّ بن عبَّد العزيز . وكان المنذر قائداً مجرباً ذا شجاعة وبأس ، وكان يعتزم هذه المرة أن يسحق الثورة وزعماءها فى الشَّمَال . فزحف تواً على سرقسطة ، ولما لم ينجح فى اقتحامها ، تحول إلى الحصون الواقعة حولها فخربها واستولى عليها ، وافتتح حصن روطة أمنع حصوبها وأسر به عبد الواحد الروطى « أشجع أهّل عصره »(٢) ثم استولى عَلَى لاردة وما حولها من الأنحاء ، وانضم إليه محمد بن لب بن موسى ، وكان ساخطأً على عميه لاستئثارهما دونه بالسلطان . ولما رأى إسهاعيل بن موسى صاحب سرقسطة

<sup>(</sup>١) مخطوط القرويين لوحة ٢٧٢ أ.

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير ج ۷ ص ۱۲۲ ، والبيان المغرب ج ۲ ص ۱۰۷ . وفی رواية أخرى أن هائم بن عبد الدزيز اشترى حصن روطة من صاحبه عبد الواحد ولم يفتتحه ( العذرى فى كتاب « ترصيع الأخبار » ص ۳۰ ) .

عبث المقاومة ، أعلن خضوعه وطاعته للأمير وقدم رهائنه . وزحف المنذر بعد ذلك على ألبة واخترقها إلى قشتالة (القلاع) ، وتأهب النصارى القائه بقيادة ملكهم ألفونسو الثالث . ولكن جرت مفاوضة بين الفريقين انتهت بعقد الهدنة ، وعاد المنذر إلى قرطبة ظافراً .

وما كاد المنذر برتد إلى قرطبة ، حتى نشب الحلاف بن إسهاعيل بن موسى وابن أخيه محمد بن لب، وكان إسهاعيل محقد عليه لتحالفُه مع المنذر . وانتهى القتال بينهما إلى انتصار محمد بن لب، وأستيلائه على سرقسطة ، وأسره لعمه إسماعيل . وحكم محمد سرقسطة باسم الأمير محمد . ولكن الأمير أراد أن ينتزع ولايتها منه ، فسخط عليه وأعلن خروجه عن طاعته ، وتحالف مع ألفونسو الثالث ملك ليون . فبادر الأمير محمد بإرسال قواته مرة أخرى بقيادة ولده المنذر وهاشم بن عبد العزيز ، إلى الثغر الأعلى ( ٢٧٠ هـ – ٨٨٣ م ) . فسار المنذر إلى سرقسطة واستولى علمها بعد قتال عنيف، وأخرج منها محمد بن اب. وفي رواية أخرىأن محمداً بن لب سلم سرقسطة صلحاً وفقاً لاتفاق تم بينه وببن المنذر نظير قدر كبير من المال(١) . وكان من ضباط جيش الأمىر في تلك الغزوة عمر بن حفصون الزعيم الحارج الذي سيجيء ذكره فيما بعد . ثم اخبرق المنذر ألبة لمقاتلة النصارى حلفاء الثاثر . ولكن المفاوضات انتهت بعقد الهدنة بين الفريقين . وأرسل ألفونسو النالث سفيراً إلى قرطبة هو القس دولئديو ليضع قواعد الصلح مع أمير الأندلس ، فنجح السفير في مهمته وعاد إلى أوببيدو عاصمة ليون ، ومعه رفات القس أولوخيو وصاحبته ليوكريسيا ، وهما اللذان أعدما بقرطبة قبل ذلك بنحو عشرين عاماً ، ونظمهما النصارى في سلك القديسين .

ولنترك الآن حوادث الثغر الأعلى لحظة لنستعرض ما حدث خلال هذه الأعوام المليئة بالفتنة فى أنحاء الأندلس الأخرى. فنى ماردة وبطليوس عادت الثورة إلى الاضطرام. وذلك أن عبد الرحمن بن مروان الملقب بالجليقى — لإنتمائه

<sup>(</sup>۱) نقل إلينا هذه الرواية العذرى في كتابه «ترصيع الأخبار» وفيها أن محمداً بن لب تقاضى نظير تسليمه سرقسطة خسة عشر ألف دينار. وكان ذلك في سنة ۲۹۱ ه. ( الأوراق المنثورة من الكتاب المذكور ص ٣٥). هذا وقد أورد لنا العذرى تفاصيل كثيرة عن موسى بن موسى بن قسى وأولاده وأحفاده ، وثوراتهم ، وما خاضوه من الوقائع المختلفة في الثنر الأعلى زهاه نصف قرن ( الأوراق المذكورة ص ٢٩ – ٤٠).

إلى أسرة من المولدين أصلها من ولاية جليقية في شهال البرتغال ـــ استطاع أن يفر من قرطبة مع نفر من صحبه . وكان بنو الحليقي قد استقروا بماردة منذ أمد طويل ، وتولى أبوه مروان بن يونس الحليقيحكمماردة أيام الأمر عبدالرحمن، فلما اضطرمت الثورة بماردة قتله أهلها (سنة ٢١٣ هـ) . وكان ولده عبد الرحمن طموحاً لا يشعر بالولاء نحو حكومة قرطبة ، فانتظم فى سلك الخوارج، واشترك فى الثورة ضد الأمير محمد . فلما أخمدت الثورة وتم إخضاع ماردة في سنة ٢٥٤ هـ ( ٨٦٨ م ) قبضَ الأمير على عبد الرحمن الحلبقي ونقله مع باقي الزعماء الثائرين إلى قرطبة حسما تقدم . وكان فرار الحليقي من قرطبة في أوآئل سنة ٢٦١ ﻫ ( ٨٧٥ م ) على أثر مشادة وقعت بينه وبس القائد هاشم بن عبدالعزيز كبير الوزراء أهانه خلالها وصفعه؛ فغادر قرطبة خفية معجمع من أنصاره ، واستولى على قلعة ألانية (أوقلعة الحنش)(١) في جنوبي ماردة وتحصن بها ؛ واستولى زميله في الخروج والعصيان مكحول ابن عمر على قلعة جلَّمانية(٢)القريبة منها . واجتمع إليهما حمع غفير من المارقين والمتمردين، واشتدعيتهما في سائر الأنحاء المحاورة . وعندئذ سار الأمبر لقتال الثائرين في قوة كبيرة . فلما علما تمقدمه استغاثا بزميلهما القديم سعدون بن عامر المعروف بالسرنباقي ، وهو أيضاً من زعماء الثوار المولدين ، وكان يعيش في كنف ألفونسو الثالث ملك ليون في مدينة برتقال جنوبي حليقية، فسار إلىهما في قوة من صحبه ، وانضم إلى قوات ابن مكحول . فضرب الأمير الحصار حول القلاع الثائرة ، وقطع عنها الماء ، واشتد في ذلك ، وجنده ترهق المحصورين كلما طلبوا الحصول على الماء والمؤن خارج الأسوار . فلما ضاقوا بالحصار ذرعاً ، اضطر عبد الرحمن الحليقي أن يستجبر بعبد الله ولد الأمير ، وأن يوسطه في الشفاعة والإذعان إلى طلب الأمان . وكان عبد الله لين العريكة محبًّا للسلم ، فتوسط لدى والده الأمير ، وألح حتى أسعفه بما طلب، ووافق على منح الأمان للثائر ، على أن ينزل له عن قلعة الحنش ، وينصرف وقومه إلى بطليوس ، وكانت يومئذ خالية مجردة من الحصون فينزلون بها ، ويقومون بتعميرها . فقدم ابن مروان رهائنه وهم ولده محمد وثلاثون من أكار قومه، وسار إلى بطليوس وصحبه ، ونزلها وأخذ في تعمير ها

<sup>(</sup>١) هي بالإسبانية Alange.

<sup>(</sup>٢) هي بالإسبانية Jurumena ، وهي تقع على مقربة من غربي بطليوس .

وماكاد الأمرير تد أدراجه إلى قرطبة ، حيى حشد ابن مروان أنصاره من كل ناحية ومعظمهم من أهل الشر والمولدين الناقمين ، وأخذ فى تحصين بطليوس ، وإعدادها للدفاع والمقاومة ، وبعث جواسيسه إلى قرطبة ، يتعرفون أخبار الأمير ويترصدون حركاته ، ويبعثون بها إليه تباعاً . ثم عقد حلفاً مع ألفونسو الثالث ملك ليون . وكان يدعو أنصاره إلى مذهب ديني جديد هو خليط من تعاليم الإسلام والنصرانية . واستمر على هذا النحو زهاء عام آخر ، وهو يغير على الأنحاء المحاورة ويرهق أهلها ، ويستلب أموالهم ومتاعهم .

فلما اشتد عيثه ، وضج المسلمون فى تلك الأنجاء من شره وعدوانه ، وجاهر هو من جانبه بالعصيان وخلع الطاعة ، اعتزم الأمير محمد أن يعاقبه ويقمع شره بطريقة حاسمة ، فجهز إليه حملة كبرة برياسة ولده المنذر ، وجعل قيادتها لوزيره الأثير هاشم بن عبد العزيز . وسارّت هذه الحملة صوب بطليوس في شهر شعبّان سنة ٢٦٢ هـ (٨٧٦ م) ، فلما علم ابن مروان بمقدم جند الأمير ، وشعر بصعوبة الدفاع عن بطليوس لاتساعها ، غادرها مع قواته ، وانضم إليه كثير من المولدين من الأنحاء المحاورة ممن خشوا بطش قوات الأمير بهم ، ونزل بحصن كركى أو كركو القريب وامتنع به ، وبعث إلى سعدون السرنباقي في طلب النجدة . وسار المنذر وهاشم إلى بطليوس، فألفياها خالية، فسارا في أثره، واحتل هاشم حصن منت سلود ( منت شلوط ) الواقع جنوبى بطليوس خوفاً من أن يحتله الثوار '، وضرب المنذر الحصار حول حصن كركى . وفي تلك الأثناء قدم سعدون السرنباقي فى صحبه ، ومعه قوة كبيرة من النصارى أمده مها ملك ليون ، واشتبك فى طريقه بمدينة قُـلُـمرية محاميتها ، وهم قوم من البربر من بني دانسمن مصمودة ، وفتك بهم ، وكانوا على الطاعة ، فبعثوا إلى هاشم بن عبد العزيز يستغيثون به . ووقف هاشم من طلائعه على مقدم سعدون وقواته ، وما فعله بأهل قلمرية ، فخرج إلى لقائه متحمساً تواقاً إلى الانتقام ، وكان سعدون قائداً مجرباً وافر الحرأة ، وكانت لديه فرق محتارة من الفرسان والرماة ، فرتب معظم قواته وراء التلال ، وتقدم للقاء قوات هاشم ، واعتقد هاشم أنه يستطيع سحق الثوار بأيسر أمر ، والتبي الفريقان في مخاضة النهر جنوبي بطليوس ، وفاجأت خيل سعدون قوات الأندلس وأرهقتها ، وكثر فيها القتل ، وتقدم هاشم بن عبد العزيز إلى المعمعة ، ۲۰ - أندلس

بعيداً عن مركز قيادته ، فأصابته جراح ، وأحاطت به فرسان العدو ، وكادت تجهز عليه ، لولا أن عرفه بعضهم ، فقبض عليه ، وحمله معه سعدون أسيراً إلى حصن منت سلود ، وكانت قوات الأمير قد غادرته . وكانت هزيمة قوات الأندلس ، وأسر قائدهم على هذا النحو ، فى الثانى عشر من شهر شوال سنة ٢٩٦ هـ (يونيه سنة ٨٧٦ م) . ولما علم المنذر بن محمد بما وقع لجنده من الهزيمة وأسر هاشم ، وكان مقيماً على حصار الحليقى ، شدد فى الحصار أياماً أخر ، ثم انصرف قافلا ببقية الحيش إلى قرطة . وسار الحليقى وسعدون ومعهما أسيرهما القائد هاشم غرباً ، وهما يعيثان فساداً فى الأرض . وحصل الحليقى أولا على هاشم ، وكان يوئمل أن يتخده أداة للمساومة مع الأمير ، ولكن سعدون استرده منه فيا بعد ، خوفاً من غضب سيده وحاميه ملك ليون ، وتوجه به سعدون بالفعل إلى الفونسو خوفاً من غضب سيده وحاميه ملك ليون ، وتوجه به سعدون بالفعل إلى الفونسو غامن ، فتسلمه وحصل فى يده ، واستمر أسيراً لديه بمدينة أوبييدو زهاء عامن ، حتى تم الإفراج عنه لقاء فدية كبرة بلغت مائة وخمسن ألف دينار (١) .

واستمر ابن مروان أعواماً وهو يسيطر على منطقة بطليوس ، ويعيث فى أنحائها فساداً ، ونحرج منها للإغارة على ناحية الغرب حتى أشبونة ، وجنوباً حتى باجة وأطراف أكشونبة ، ثم أن بعض أصحابه اختلفوا معه ، وغادروه إلى بلدهم ماردة بعد أن حصلوا على أمان من الأمير . ولما شعر بقلة جمعه ، وخشى مطاردة الأمير وانتقامه ، عول على أن يحذو حذو صاحبه سعدون فى الالتجاء إلى ملك جليقية ، فقبل الملك النصرانى ملتمسه ، وأنزله مع صحبه فى حصن بطرسة بوادى دويره على مقربة من ليون ، ولبث فى كنفه أعواماً . ثم دب الحلاف بينهما بسبب غارة قام بها ملك جليقية فى منطقة بطليوس ومعه ابن مروان ، وفيها بالغ الملك النصرانى فى قتل المسلمين ، ومعظمهم من أصحاب ابن مروان ورعاياه السابقين (سنة النصرانى فى قتل المسلمين ، ومعظمهم من أصحاب ابن مروان ورعاياه السابقين (سنة ليستأنف غاراته وعيثه فى أراضى النواحى المحاورة . وفى سنة ٢٧١ ه ( ٨٨٥ م) مير إليه الأمير محمد ولده المنذر فى قوة كبيرة ، فزحف على بطليوس ، ففر منها سير إليه الأمير محمد ولده المنذر فى قوة كبيرة ، فزحف على بطليوس ، ففر منها

<sup>(</sup>۱) خمصنا ما تقدم من رواية عيسى بن أحمد الرازى المسمبة التي نقلها إلينا ابن حيان ؛ وقد وردت في مخطوط القرويين في اللوحات ٢٧٧ أ و ٢٧٣ أ و ٢٧٣ أ و ٢٧٧ ب و ٢٧٧ أ حتى ٢٨٠ أ . وراجع البيان المغرب ج ٢ ص ١٠٤ و ١٠٥ .

ابن مروان وتحصن بجبل « أشروغيره» (١) فأحرق المنذر بطليوس ودمر حصوبها . وفي العام التالى سارت حملة أخرى بقيادة الوزير هاشم إلى « أشيروغيره » لقتال ابن مروان ، فحاصره حيناً ثم ارتد عنه دون إخضاعه . ولما أعيا الأمير أمره ، انتهى أخيراً إلى قبول شروطه في الاستقلال بحكم بطليوس وما جاورها ، والإعفاء من المغارم والفروض (٢) .

ووقعت فى ذلك الحين ثورات محلية أخرى ، فخر ج فى شنت برية (٣) مظفر ابن موسى بن ذى النون وزحف على طليطلة ، فلقيه جندها فهزمهم ، وقوى أمره فى تلك الحهة ، وأضاف إلى شنترية ما حولها من البلاد والحصون .

وبرجع ظهور بنى ذى النون ، وهم سادة مملكة طليطلة أيام الطوائف ، إلى ذلك العهد . وخلاصة ما تقدمه إلينا الرواية فى ذلك ، هو أن جدهم ذا النون (أو زنون) بن سليان الهوارى ، كان زعيماً لشنت برية من أعمال قونقة ، ومر به الأمير محمد فى بعض غزواته إلى النغر ، وقد مرض له خصى من أكابر فتيانه ، فتركه عند ذى النون حتى بحدث الله فيه أمره . فاعتنى به ذو النون حتى برئ من علته ، وصحبه بنفسه إلى الأمير بقرطبة ، فكافأه الأمير بأن أقره على ناحيته . واستقام ذو النون على الطاعة حتى توفى ، وخلفه ولده موسى ، فنبذ الطاعة ، وانتظم فى سلك الحوارج ؛ ولما توفى سار ولده مظفر على خطته ، وأضحى بنو والنون من زعماء الفتنة فى الثغر الأوسط (١٠). وخرج أسد بن الحرث بجهة رندة (٥) وأخذ ضرام الفتنة ينساب إلى كل ناحية ، ونشط النصارى فى الشهال ، يتربصون وأخذ ضرام الفتنة ينساب إلى كل ناحية ، ونشط النصارى فى الشهال ، يتربصون لإذكاء الفتنة ، وانتهاز الفرصة السانحة للإغارة على الأراضى الإسلامية .

وانبعثت من هذا الضرام شرارة فى الحبال الحنوبية ، قدر لها أن تستفحل بسرعة ، وأن تغدو أخطر ما يهدد سلام الأندلس وعرش بنى أمية . فنى جبل بنبشتر (٢) ، فيا بين رندة ومالقه ، ظهر عمر بن حفصون أعظم ثوار الأندلس ،

<sup>(</sup>١) واسمه بالإسبانية Esparragosa . وهو يقع بين نهر وادى يانة وجبال الممدن .

<sup>(</sup> Y ) البيان المغرب ج ٢ ص ١٠٥ و ١٠٦ و ١٠٨ . وراجع Dozy : Hist.; V. II p. 8-11

<sup>(</sup>٣) وهي بالإسبانية Santaver وهي تقم جنوب شرق وادي الحجارة . وهي غير شندرية الشرق هـ

<sup>(</sup>٤) مخطوط القرويين لوحة ٢٧٢ ب.

<sup>(</sup>ه) ابن خلدون ج ۽ ص ١٣١.

<sup>(</sup>٦) وبالإسبانية Bobastro

وأشدهم مراساً ، وأخطرهم جانباً . وكانت سلسلة الحبال الواقعة بين رندة ومالقة مأوى الأشقياء والعصاة . وكان عرسليل أسرة من المولدين ترجع إلى أصل نصراني قوطى . وقد سحلت لنا الرواية الأندلسية نسبته ، فجده عند الفتح هو ألغونسو القس، وجده الرابع جعفر هو أول من اعتنق الإسلام من أسرته (١). ونشأ بيتهم في تاكرنا من أعمال رندة . وكان والده حفصون ذا مال ووجاهة . ونشأ ولده عمر فاسداً سبي السيرة ، عنيفاً يعتدى على النفس والمال ، ولم يلبث أن هجر أسرته وأطلق العنان لأهوائه وغيه ، والتف حوله جماعة من أهل الفساد والبغى ، فألف منهم عصابة معتدية ناهبة ، ونزل ممكان منيع بجبل ببكشتر الواقع شهال شرقى جبال رندة ، وكان ذلك في سنة ٢٦٧ ه (٨٨٠ م) . وقد وصف لنا ابن حيان مؤرخ الأندلس ابن حفصون عند ذكر الحوارج في تلك العبارة الحامعة : « إمامهم وقدوتهم عمر بن حفصون ، أعلاهم ذكراً في الباطل ، وأضخمهم بصيرة في الحلاف ، وأشدهم سلطاناً ، وأعظمهم كيداً ، وأبعدهم وقرة قرق (٢).

ويشرح لنا الرازى البواعث الأولى لهذه الفتنة التى اضطرمت فى كورة رية والحزيرة ، فيقول لنا إن السبب فى تحريكها يرجع إلى عنف يحيى بن عبد الله ابن يحيى عامل الأمير محمد فى كورة ريه ، فى مطالبته لأهلها ببقايا عشور تأخرت عليم ، واشتطاطه فى ذلك وإرهاقهم ، فامتنعوا عليه واعتصموا بجبالهم ، وتأهبوا للدفاع عن أنفسهم ، فحشد يحيى بن عبد الله قواته لقتالهم ، واستدعى أخاه أحمد ابن عبد الله عامل كورة الحزيرة بقواته لمعاونته فى حربهم ، ونشبت بين قوات الأمير وبين الحوارج معارك عنيفة قتل فها كثير من الفريقين ، وكان ذلك فى الأمير محمد ، وفي العام التالى سار بالصائفة إلى كورة ريه عبدالله ابن الأمير محمد ، وعلى قيادة الحيش الحاجب هاشم بن عبد العزيز ، وكان قد أطلق سراحه من الأسر ، وعاد إلى سابق مكانته لدى الأمير محمد ، واستأنف القيادة لأول مرة ، فاشتد فى مطاردة الحوارج ، ومزق جوعهم ، وأنشأ عدة

<sup>(</sup>١) قال ابن خلدون عن ابن حيان إنه عمر بن حفصون بن عمر بن جمفر بن دميان بن فرغلوش أبن أدفونش القس (ج٤ ص١٠٨). وزاد عليها صاحب البيان المغرب اسما آخر (ج٢ ص١٠٨). (٢) ابن حيان في المقتبس، وهو السفر الثالث المطبوع بعناية المستشرق الأب ملشيور أنتونيا (باريس ١٩٣٧) ص٩.

من الحصون لمدافعتهم ، ولكن الفتنة لم تقمع ، وظلت سحب الحروج والعصيان قائمة ، وعمت الفوضي كورة ريه بأسرها .

في هذا الأفق المضطرم ظهر ابن حفصون ؛ وكانت حوادث ريه مقدمة هذه الفتنة الهائلة التي تزعمها في جنوبي الأندلس ، والتي يصفها الرازي بأنها « طمت على حميع فتن الأندلس ، بعمومها وامتداد أيامها ، ودفع أهل الشرور منهم نحوها هراً. وأخذ ابن حفصون ينهز كل فرصة للإغارة على أطراف إقليم ريه ويوسعها تخريباً وسبياً ونهباً ، ثم يعتصم بأوكاره فى جبل ببشتر ، فلما اشتد عيثه وعدوانه، سار إليه عامل ريه، عامر بن عامر في بعض قواته، فهزمه ابن حفصون وقوى بذلك أمره ، وهرع إلى لوائه كثير من أهل الشر والعصاة . وعزل الأمير عامل ريه المهزوم ، وبعث إليها بعامل جديد هو عبد العزيز بن عباس ، فسار إلى قتال ابن حفصون للمرة الثانية ، فامتنع الثائر بقلاعه ، ووقعت الهدنة بين الفريقين(٢). وعندئذ سير محمد وزيره هاشم بن عبد العزيز إلى كورة ريه فى قوة كبيرة ، فشدد الحصارعلى ابن حفصون ، وجد فى أثر العصاة والخوارج، وأسر الكُثير منهم ، وما زال حتى أرغم ابن حفصون على التسليم مع سائر عصابته ، وحملهم حميعاً إلى قرطبة . فعفا محمد عن الثائر وضمه إلى جيشه ، لما آنسه من براعته وقوة مراسه . ولما سار المنذر إلى الثغر الأعلى سنة ٢٧٠ هـ (٨٨٣ م) لقتال محمد بن لب ، كان ابن حفصون من ضباط جيشه . بيد أنه لم يكن راضياً كل الرضى عن منصبه ، وكانت نفسه الوثابة تنزع دائمًا إلى الخروج والعمل الحر ، فلم يلبثأن فر من جيش الأمير مع نفر من صحبه ، ولم يلبثأن عاد إلى معاقله في ببشر ، واستأنف ثورته ، ومن حوله حميع كبير من الحوارج والبغاة (٨٨٤ م) .

ولبث ابن حفصون مدى عامين يعيث فى هذه المنطقة فساداً ، ويبث من حوله الذعر والروع . وفى صيف سنة ٢٧٣ هـ (٨٨٦ م) ، خرج المنذر إلى كورة ريه لقتال ابن حفصون ، وبدأ الزحف على مدينة الحامة فى شهال شرقى مالقة ، وفيها الثائر ابن حمدون حليف ابن حفصون ، فسارع ابن حفصون إلى إنجاد حليفه ، واجتمع الثائر ان يمدينة الحامة لمقاتلة جند الأمير ، فحاصر المنذر الحامة مدى

<sup>(</sup>١) ابن حيان عن عيسي بن أحمد الرازى . نخطوط القرويين لوحة ٢٨٣ أ و ب .

<sup>(</sup>۲) البيان المغرب ج ۲ ص ۱۰۷.

شهرين، ولما أشرفت مؤن المدينة المحصورة على النفاد، خرج ابن حفصون وحليفه في جندها، واشتبكا مع جند الأمير في معركة عنيفة، هزم فيها الثوار وجرح ابن حفصون، وارتد مع أصحابه ثانية إلى الحامة واستعصم بها. وبينها المنذر مقيم على حصار الحامة، إذ جاءته الأنباء من قرطبة بوفاة أبيه الأمير محمد. وكانت وفاته في ٢٩ صفر سنة ٢٧٣ ه (أوائل أغسطس سنة ٨٨٦م) فارتد لفوره إلى قرطبة، تاركاً الحامة لمصيرها، وتنفس ابن حفصون الصعداء، وانتهز الفرصة السانحة للإغارة على معظم الحصون الواقعة في تلك المنطقة، ولم يمض سوى قليل حتى استطاع أن يبسط سلطانه على رينه ورندة وإستجة وغيرها.

\_ ٣ -

كان الأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم من خيرة أمراء بني أمية وأوفرهم ذكاء وفطنة (أ). وقال الرازى : « ولمحمد في سلطانه الآثار الحميلة ، والآيات الجزيلة، والفتوح العظيمة ، والعناية بمصالح المسلمين ، والتهمم بثغورهم ، والضبط لأطرافهم ، والتوجيه لمصالحهم »(٢) ، وكان ترجو محمد أن بجرى على سنن أبيه من الإصلاح والإنشاء ، ولكن الحوادث سارت على غير ما يشتهيي ، وسرت الفتنة إلى سائر أنحاء الأندلس ، واضطر أن ينفق حكمه الطويل في غزواتٍ متعاقبة وكفاح مستمر . وكان عليه أن يصون عرش بني أمية ، وأن يحمى سلطان الدولة الإسلامية في الأندلس من الانهيار . وكانت مهمة شاقة ، ولكنه أبدى في الاضطلاع مها جلداً و براعة ، فكانت الصوائف لغزو أرض النصارى ، والحملات التأديبية لقمع الثوار، تتوالى دون كلل، وذلك بالرغم مماكانت تنتهى إليه فى معظم الأحيان من النتائج السلبية . وكان الأمىر محمد يعشقُ الحهاد والكفاح ، ويقودُ الحيش بنفسه كلما سنحت الفرص. وكان ولده المنذرساعده الأنمن في تلك المهمة الخطيرة. واهتم محمد بأمرالحيش والأسطول ، وكان اهتمامه بتقوية الحيش ضرورة ، أملتها الظروف العصيبة التي كانت تجوزها المملكة يومئذ . وتلتَّى الأرقام التي يقدمها إلينا ابن حيان نقلا عن معاوية بن هشام ، عن عدد الفرسان الذين يحشدون في مختلف الكور والمدن لغزوات الصوائف، ضوءاً على مدى قوة الحيش الأندلسي

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ج ٧ ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) مخطوط القرويين لوحة ٢٢٢ أ .

بومثذ ، وقد كانت هذه الأرقام ، تفرض على النواحي ، ويؤخذون بها غير منتقصين لها ، إلا لعدر قاهر أو لحدب بين . ومن ذلك كورة إلبيرة (غرناطة ) أَلْفَانَ وَتَسْعَائَةً ، وَجَيَّانَ أَلْفَانَ وَمُئْتَانَ ، وَقَرَّةَ أَلْفُ وَثَمَانَمَائَةً ، وَباغة تسعائة ، وتاكرنا ميتان وتسعة وستون ، والحزيرة مايتان وتسعون ، وإستجة ألف ومايتان ، وقرمونة مائة وخمسة وثمانون ، وشذونة ستة آلافوسبعائة وتسعون ، وريَّه ألفان وستمائة وسبعة ، وشريش ثلاثمائة واثنان وأربعون ، وفحص البلوط اربعاثة ، ومورور ألف وأربعائة وثلاثة ، وتدمىر مايتان ... أما قرطبة العاصمة فكانت تترك لاجتهادها وهمتها ، وبحشد أبناؤها بطريق النطوع خلافاً لأهل النواحي الأخرى. وكانتهذه الفرق تسمى بفرق الفرسان المستنفرين وبجرى « استنفارهم» أوقات الصوائف ، أو كلما بدرت من العدو حركة اعتداء على أهل الثغور . فاذا ذكرنا أن هذه الأرقام تتعلق بنواحي الأندلس فقط، وإذا ذكرنا بعد ذلك حشود المشاة المستنفرة والمتطوعة ، استطعنا أن نقدر ضخامة الحيوش التي كانت الدولة الأندلسية تستطيع تعبئها يومئذ(١). وأما الأسطول فقد عمل محمد ، على إنشائه، لحماية الشواطئ الغربية ولغزومملكة جليقية من ناحية البحر . وفي سنة ٨٦٦م ( ٢٥٢ هـ ) سارت السفن الأندلسية بالفعل إلى شواطئ جليقية بقيادة أمر البحر عبد الحميد بن مغيث، ووصلت إلى مصب بهر منهو . ولكنه لم يوفق إلى تحقيق بغيته ، إذ عصفت الرياح بالسفن فتفرقت وغرق معظمها في المياه الغربية<sup>(٢)</sup> . وعنى محمد كذلك بتحصن أطراف الثغور ، وأقام عدة من المحلات والقلاع

وعنى محمد كذلك بتحصن أطراف الثغور ، وأقام عدة من المحلات والقلاع المدفاعية ، المنيعة فابتنى حصن شنت إشتين لحاية مدينة سالم ، وابتنى حصن طلمنكة وحصن مجريط بمنطقة وادى الحجارة ، للدفاع عن طليطلة ، وكان شديد الاستخبار عن الثغور ، والبحث في مصالحها .

وبالرغم مماكان يقتضيه الجهاد المتواصل من النفقات الضخمة ، فقد كان الأمير محمد يبذل وسعه لتخفيف الضرائب عن كاهل شعبه ، وقد رفع عن أهل قرطبة ضريبة « الحشود » ، واكتنى بدعوتهم إلى التطوع والجهاد في سبيل الله ،

<sup>(</sup>١) مخطوط القرويين لوحة ٢٥٤ ب . وراجع البيان المغرب ج ٢ ص ١١١ .

Aschbach: Geschichte der Omajaden in و ۱۰۲ م ۲۰ کا البیان المغرب ج ۲ مس ۱۰۲ م و Spanien; B. I. s. 293

فأقبلوا على تعضيده وتأييده (١). وأما عن العشور فقد أبدى محمد تشدداً في اقتضائها وقد نصح له وزيره عبد الرحمن بن غانم صاحب المدينة ، بأن يسقط العشور منى عدمت الغلات ، لأن العشور إنما تفرض على الغلات إذا وهمها الله ، فإذا لم يزرع بذر ولم يستغل زرع وجب إسقاطها ، فلم يستمع إليه محمد في البداية وعزله ، بذر ولم يستغل زرع وجب إسقاطها ، فلم يستمع إليه محمد في البداية وعزله ، وعين مكانه حمدون بن بسيل ، وكان فظاً ظلوماً ، فاشتط في تحصيل العشور ، حتى ضج الناس بالدعاء عليه ، ووصل صريحهم إلى الأمير ، وتوالت في نفس الوقت أعوام الحدب والقحط ، فاضطر الأمير أن يسقط عن الناس جملا من العشور ، حتى يتنفس مختقهم ، ويستطيعوا مواجهة أعباء الحياة ، ومواصلة نشاطهم العمراني ، وأعلن الناس عندئذ بشكره ومدحه الشعراء (٢٠). وكان الأمير غلى ضبط شئون الخزانة العامة (٣). وفي عهده أصبت الأندلس بالقحط مرتين ، الأولى بين سنتي ٢٥١ و ٢٥٥ ه ، والثانية في سنة ٢٦٠ ه ، وكان قحطاً شديداً استمر بضعة أعوام ، وكثر بسببه الغلاء والموت . ولكن الأندلس استطاعت أن تصمد للمحنة ، وأن تتغلب علها .

وفى عهده سار بلاط قرطبة على سنن الاعتدال ، ومجانبة البذخ الذى ساد فى أيام أبيه عبد الرحمن ، وضعف نفوذ الجوارى والصقالبة فى القصر ، ومع ذلك فقد استمر النظام الإدارى الذى كان قائماً فى عهد عبد الرحمن بتفاصيله تحت إشراف الأمير وتولى زمام الأمور نفس الرجال الذين تولوها من قبل ، واجتمعت السلطات فى أيدى أسرتى بنى شهيد وبنى أبى عبدة ، أعظم الأسر القرطبية يومئذ ، وتولى الحجابة لمحمد فى البداية عيسى بن شهيد حاجب أبيه من قبل . وقد أشرنا من قبل إلى هذا الوزير النابه غير مرة . ثم خلفه فى الحجابة عيسى بن الحسن ابن أبى عبدة ، فكان من أرجح الوزراء عقلا وإصابة ، وكان طوال خدمته هدفاً لمنافسة هاشم بن عبد العزيز و دسائسه ، وقد خلفه هاشم بالفعل فى الحجابة ، ولبث يضطلع بها أعواماً طويلة حتى وفاة الأمير محمد ، وكان هاشم بن عبد العزيز ينتمى إلى أسرة من المولدين ، وكان من أعظم رجالات الحرب والسياسة فى ينتمى إلى أسرة من المولدين ، وكان من أعظم رجالات الحرب والسياسة فى

<sup>(</sup>١) البيان المفرب ج ٣ ص ١١١ و ١١٢ ، وأخبار مجموعة ص ١٤١ و ١٤٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن حيان – تمحطوط القرويين لوحة ٢٣٠ أ و ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب لج ٢ ص ١١٠ ،

عصره ، وقد تولى القيادة الفعلية لكثير من الغزوات والحملات حسبا فصلنا ، وكان من قبل من وزراء الأمير عبد الرحمن ، فلما صار الأمر إلى ولده محمد ، غدا من بين وزرائه أكثرهم حظوة لديه، وغدا من خاصة جلسائه و ندمائه، وكان هاشم فوق ذلك أديباً متمكناً وكاتباً بليغاً ، وشاعراً مطبوعاً ، يقرب الأدباء والشعراء ، بيد أنه كان حاد الطبع قليل التحفظ ، لا يحسن اصطناع الرجال ، حتى أنه لما نكب فى غزوة الحليقي وحمل أسيراً إلى ملك ليون (سنة ٢٦٢ هـ) لم يجد كثيراً من المدافعين عنه فى محنته ، وسخط عليه الأمير محمد ، وأنحى عليه باللوم ، وكان يقول «هذا أمر جناه علينا فألحق بنا غضاضة ، واستزاد برأيه فضيع وصاتنا ، ولم يحكم تدبير ما صبرنا فى يده من أمرنا » . ولم يدافع عن هاشم ، ويستدر عطف الأمير عليه سوى صديقه الوليد بن غانم صاحب المدينة أعنى حاكم قرطبة ، وقد أقنع الأمير بأن يولى وزيره المنكوب عطفه ، وأن يستخدم ولده مكانه ، حتى وقد أقنع الأمير بأن يولى وزيره المنكوب عطفه ، وأن يستخدم ولده مكانه ، حتى بتم إطلاق سراحه . وقد لبث هاشم بن عبد العزيز أسيراً فى أو بييدو عاصمة ليون زهاء عامين ، حتى تم افتداؤه وإطلاق سراحه لقاء فدية ضخمة حسبا أشرنا إلى ذلك من قبل (١) .

وكان من وزراء الأمير محمد، أمية بن عيسى بن شهيد، وكان من أجل وزرائه وآثرهم لديه، وأخصهم تحدمته ؛ والوليد بن غانم المتقدم الذكر ، وكانا يتعاقبان في منصب ولاية المدينة ، وهو من أهم مناصب الدولة يومئذ ، لما يتطلبه من الحزم وقوة الشكيمة ، والنزاهة في نفس الوقت . ومهم تمام بن عامر الثقفي الشاعر الأديب ، وكان مؤرخاً راوية كتب أرجوزة طويلة في فتح الأندلس ، وقد اشهر ببراعته في لعبة الشطرنج ، وكانت من أسباب حظوته لدى الأمير ، وتمكن منزلته لديه ، وقد ذاعت في أيامه ذيوعاً عظيماً . ومهم كذلك سلمان ابن وانسوس ، وهو من أشرف البيوتات البربرية ، وكان جده رئيساً مطاعاً عماردة ، وقد ثار فيها أيام الحكم بن هشام ، وكان أديباً وافر الوجاهة ، وقد تولى خطة السوق وهو اسم ولاية الحسبة يومئذ . وكان من الوزراء الكتاب عبد الملك بن عبد الله بن أمية ، وكان كاتباً بليغاً (٢) .

<sup>(</sup>١) ابن حيان في مخطوط القرويين لوحة ٢٢٨ أوب و ٢٣٠ أ و ٢٣٥ ب.

<sup>(</sup>٢) مخطوط الترويين لوحة ٢٣٠ ب و ٢٣٢ أ و ٢٣٣ ب و ٢٣٥ أ .

وكانت تربط الأمير محمد بأمراء المغرب المعاصرين ولا سيما بنو رستم أمراء تاهرت، وبنو مدرار أمراء سحلماسة وغيرهما ، علائق مودة وصداقة متينة العرى. فكانوا يستمدون منه العون والنصح في شئونهم ، وكان هو من جانبه شديد الاهتمام بأخبارهم وأحوالهم ، وتتردد إليهم رسله وكتبه فى البحث عن أخبار بني العباس بدار مملكتهم ، وأخبار ولاتهم وعمالهم بالشام وإفريقية . وكان شارل الأصلع ملك فرنسا (إفرنجة) يقدر خلاله ويتودد إليه ، وربما تبادلا المراسلة والهدايا(١)؛ والظاهر أن ملك فرنساكان يؤثر سياسة السلم مع حكومة قرطبة خشية أن يتكرر غزو المسلمين لسبتهانيا . وكانت تربطه في الوقت نفسه علائق مودة ببني قسيّ سادة الثغرالأعلى، الّذين ظهروا بمغامراتهم فما وراء جبال السرنيه . وعلى الرغم من أن وقت الأمير محمد لم يتسع كثيراً للأعمال الإنشائية ، لما زخر به من الفتن والغزوات المتوالية ، فقد قام منها بطَّائفة حسنة . وكان في مقدمتها منشآته بالمسجد الحامع ، فقد عني أولا بإتمام الزيادة التي بدأها أبوه عبد الرحمن في وسطه وأقام فيها المُقصورة ، وكان أول من اتخذها هنالك من الحلفاء ، وأصلح جناحه القديم الذَّى أنشأه عبد الرحمن الداخل ، وجدده وأعاده إلى رونقه القديم . ولما تمت هذه الزيادات والإصلاحات ركب الأمر إلى الحامع وزاره في موكب فخم ، وأشادت بعمله الشعراء . وأصلح محمد جامع إستجَّة وجامع شذونة ، ومساجد عديدة أخرى في مختلف الأنحاء ، وأنشأ زيادات كثيرة بالقصر وملحقاته امتازت بالجمال والإناقة . وعنى بتجديد منية الرُّصافة التي أنشأها جده الأعلى عبد الرحمن الداخل ، وجدد حداثتها ومتنزهاتها ، وزودها بالأشجار والغراس النادرة ، وجعلها منتدى نزهه وأسماره . وفى ذلك يقول عباس بن فرناس من قصيدة:

كان قصور الأرض بعد تمامه بنوآ لذرى أخفى شخوصاً من الدر وتنتشر الأبصار منها إلى مسدى التنزه بالأطيار والوحش والزهر فأعجب من أفنانها الغرر التي يقيل بهن البرد فى وعوة الحرهم بأخنى سرها غير كاتم صداها فأخنى السربها من الجهر كأن الذى يخنى الحديث بنجوها على أخفض الأصوات يشدو على وتر

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ١١١ . ويسبى ملك فرنسا هنا خطأ بفردلند .

وأنشأ محمد له كذلك منية خاصة في مكان ضيعته المسهاة «كنتش» الواقعة جنوب غربي قرطبة ، عرفت « بمنية كنتش » وعني بتجميلها ، وجعلها كذلك موطناً لنزهه ومسراته . وهي التي يقول فها ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد : ألما على قصر الخليفة فانظرا إلى منية شيدت لأزهرا هي الزهرة البيضاء في الأرض ألبست لها الزهرة الحمراء في الحو مغفر ١٧١) وكان الأمير محمد ربع القوام ، أبيض مشرباً بحمرة ، أوقص (٢) ، نخضب بالحناء . وكان كثير الأناة والحلم ، عطوفاً على أخوته وآل بيته ، وقد عنى منذ ولايته بشئون الأكابرمن أخوته ، فأعد للهم الدور الفخمة خارج القصر ، ووهبهم الضياع المغلة ، وأجرى عليهم الأرزاق الواسعة ، واستعمل من يصلح منهم للأعمال البعيدة . وكان فوق رجاحة عقله ، أديباً ، يشغف بالبيان ، بليغاً في كتبه، محسناً في توقيعه . بيد أنه لم يكن شاعراً مثل أبيه وجده . وكان مكرماً لأعلام الناس ، وذوى العلم والحجى منهم ، يرفع مجالسهم ، ويكثر من رعايتهم ، ويستشعر مع ذلك الحذر من منافستهم وتحاسدهم ، ويأبي الإصغاء لسعاياتهم . وكان مجمع حوله صفوة من الشعراء والعلماء (٣) مثل عباس بن فرناس ، ومؤمن ابن سعيد ، وابن عبد ربه ، وهم من أقطاب الشعر في عصره ؛ ومن العلماء عبد الله ابن حبببأعظم علماء الأندلس في عصره، وقد توفى في صدر ولايته، وبتي بن مخلد وعيسى بن دينًار ، ومحمد بن عمر بن لبابة ، ومحمد بن عبد السلام الحشي ، وغيرِهم . وقد اشتهر في عصره بالأخص الفقيه الورع العلامة بتي ّ بن مخلد ، وكان فقيهاً حر الذهن ، واسع الأفق ، نشأ في قرطبة ، ورحل إلى إفريقية والمشرق ، و درس دراسة مستفيضة . ولما عاد إلى الأندلس ، حقد عليه فريق من فقهائها ، لغزارة علمه ، وتفوقه عليهم ، ولاسيما في أساليب الحديث والرواية ، وحاولوا اتهامه بالزندقة ، والإيقاع به لدى الأمير ، فاستجار بتى بالحاجب هاشم بن عبد العزيز ، وكتب إلى الأمير يناشده الله في دمه ، لبرى رأيه فيه بعد سماع حجته، فأسعفه هاشم وشرح للأمير قضيته ، وعقد له الأمير مجلساً لمناجزته خصومه فتناظروا بين يديه ، ودحض بقي تهم خصومه بقوة ، وألزمهم الحجة ، واستبان

<sup>(</sup> ١ ) مخطوط القرويين في اللوحات ٣٤٣ – ٢٤٧ . وراجع أيضاً البيان المغربج ٢ ص١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) أعنى قصير العنق .

<sup>(</sup>٣) أخبار مجموعة ص ١٤٥ .

الأمير فضله وتفوقه ، وأسبغ عليه حمايته ورعايته ، وأعلى منزلته . ولبث بتى عمدة العلماء والفقهاء والمحدثين بالأندلس حتى توفى فى سنة ٢٧٦ ه ، فى عهد الأمير عبد الله بن محمد(١) .

وكان للفقهاء فى عصر الأمر محمد نفوذ كبير فى بلاط قرطبة ، وفى صوغ سياستها نحو النصارى . وكان محمد ينحو نحو أبيه عبد الرحمن فى سياسة التسامح نحو النصارى ، وكان من أثر ذلك أن أقر الأسقف جومث قومس أهل الذمة على ولايته كما كان فى عهد أبيه ، وذلك بالرغم من اعتراض الفقهاء وسخطهم ؛ وبالرغم مما كان ينقل إليه من نعى المشارقة على بنى أمية استخدام النصارى فى بلاطهم وتوليتهم أسمى المناصب(٢) .

و ترك محمد من الولد ثلاثة و ثلاثين من البنين و إحدى وعشرين من البنات (٣)

<sup>(</sup>۱) مخطوط القرويين اللوحة ٢٤٣ ب ، و٣٥٣ ب . وراجع ترجمة بتى من مخلد فى ابن الفرضى ، تاريخ الملها، والرواة بالأندلس ، رقم ٢٨٣ ؛ وكذلك البيان المغرب ج ٢ ص

<sup>(</sup>٢) أشار ابن القوطية إلى ذلك فى رواية أوردها عن حديث جرى بين القائد ابن أبي عبدة وبين محمد بن الكوثر أحد كتاب الأندلس ، وصف فيه ابن الكوثر « أنه من عجائب الزمان أن يكون صاحب تلم بنى أمية الأعلى وكاتبها العظيم قومس النصرانى » . وكتب إليه « أن من أعجب العجب أن يبلغ خلايف بنى العباس بالمشرق أن بنى أمية اضطروا فى كتابتهم العظمى وقلمهم الأعلى أن يولوا قومساً النصرانى ابن انتيان ابن يليانة النصرانية » ( واسمه بالإسبانية جومث بن أنتونيو ابن خوليان ) - راجع افتتاح الأندلس ص ٨٢ و ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ج ٢ ص ٩٦.

# الفصلالياني

## ولاية المنذر بن محمد بن عبد الرحمن

### وبداية ثــورة المولدين

ولاية المنفر . تأهيه لقمع الفتنة . الحاجب هاشم بن عبد العزيز . طنيانه وتوجس المنذر منه . سجنه ومصرعه . حملة إلى طليطلة والثغر الأعلى . اشتداد أمر بن حفصون وأطاعه . قضية المولدين وأثرها في ازدياد سلطانه . خروج المنذر لمحاربته . استيلاؤه على أرشدونة وباغة . محاصرته لابن حفصون في بهشتر . إذعان الثائر ثم نكثه . هود المنذر إلى محاصرته . مرض المنذر ووفاته . دواية عن اغتيال المنذر . رفع الحصار عن ببشتر . صفات المنذر وخلاله .

وصل المنذر بن محمد بحيشه إلى قرطبة لأيام قلائل من وفاة أبيه ، عائداً من مقاتلة ابن حفصون . وفي الحال أعلنت بيعته في الثامن من ربيع الأول سنة ٢٧٣ ه (أغسطس سنة ٨٨٦ م) . وكان في الرابعة والأربعين من عمره . وكان مولده في قرطبة سنة ٢٢٩ ه ( ٨٤٤ م ) ، وكان منذ فتوته أثيراً عند أبيه بين أبنائه الثلاثة والثلاثين ، مستأثراً بثقته وولايته عهده . يختاره لحلائل الأمور ، ويندبه لقيادة الحيش كلما جد الحطب . وقد أبلي المنذر حسما رأينا بلاء حسناً ، في مقاتلة الثوار والحوارج ؛ وحينها تولي العرش ، كانت الفتنة قد تفاقمت ، وعمت الثورة معظم الأنحاء ؛ وكان المنذر رجل الموقف فتأهب لإتمام المهمة التي بدأها ، من العمل على سحق الثورة ، وتأييد النظام والأمن ، وحماية العرش والدولة ، من كيد الحوارج والطامعن .

وعهد المنذر بحجابته إلى القائد هاشم بن عبد العزيز حاجب أبيه وقائده ، وكان هذا الوزير القوى ، فى أواخر عهد الأمير محمد ، قد استأثر بالسلطة ، وأصبح أقوى رجل فى الدولة . وكان المنذر يخشاه ويتوجس من نفوذه وسلطانه ؛ وكان خصوم هاشم يكثرون من السعاية فى حقه وإحفاظ المنذر عليه ، وتحذيره من أطاعه . فلما توفى الأمير محمد ، رأى المنذر أن يستمر هاشم فى حجابته براً منه بذكرى أبيه ، وأملا فى تحسن الأمور ؛ ولكن الظاهر أن الحاجب استمر فى طغيانه ، ولم يكترث للقوى المتألبة عليه ، وأذكت مساعى خصومه فى نفس المنذر

نوجسه القديم منه ، وسخطه عليه ، فلم يمض سوى قليل حتى اعترم المنذر أمره ، وأمر بالقبض على هاشم وأولاده وصحبه ، ثم دس عليه في سحنه من قتله ، وهدم داره ، واستصفى أمواله ، وكان ذلك في حمادى الأولى سنة ٢٧٣ ه ، أعنى لشهرين فقط من ولايته . وكانت ضربة جريئة تنبىء عن قسوته وصرامته . واستمر أولاد الحاجب القتيل في السجن ، حتى أطلقوا بعد وفاة المنذر أيام أخيه الأمير عبد الله ، وردت إليهم أمو الهم (١) . وفي تلك المحنة يقول هاشم بن عبد العزيز من شعر نظمه في سحنه :

ســـأرضى بحكم الله فيما ينوبنى وما من قضـــاء الله للمرء مهرب فن يك أمسى شـــامتاً بى فإنه سينهل فى كأسى وشيكاً ويشرب وندب المنذر لحجابته مكان الحاجب المقتول ، عبد الرحمن بن أمية بنشهيد ،

وقد لبث بنو شهيد حسما رأينا عصراً يستأثرون بمناصب الحجابة والكتابة .

وسير المنذر بعد ذلك بقليل حملة إلى طليطلة . وكانت قد عادت إلى الثورة ، واجتمع إلى أهلها كثير من البربر المنفيين من مدينة ترجيله أو ترجاله (٣) ، الواقعة جنوبى غربى طلبيرة ، فهزم الثوار وقتل مهم ألوف (٣) . وفي نفس هذا العام أيضاً ، غزا محمد بن لب زعيم الثغر الأعلى السابق ، ألبة والقلاع ، وقاتل النصارى وهزمهم ، وكان قد نزل عن سرقسطة حسما تقدم وعاد إلى سابق ولائه (١) .

على أن أعظم ماكان يشغل المنذر ، هو القضاء على ابن حفصون عماد الثورة ومثير ضرامها فى الحنوب. وكان ابن حفصون مذ بلغته وفاة الأمير محمد ورحل عنه المنذر ، قد اشتد بأسه وقويت نفسه ، وأخذ يعمل لإخضاع القواعد والحصون الحنوبية كلها ، فبسط سلطانه على كورة ريه بأسرها ، وامتد سلطانه إلى أرشدونة ومالقة وجيان وإستجة وغيرها . واجتمع إليه المغامرون والحوارج من سائر أقطار الأندلس ، وأخذ يطمح إلى الاستيلاء على الأندلس كلها ، وأظهر الدعوة لبى العباس ، وكاتب ابن الأغلب أمير إفريقية (تونس) فى ذلك ، ولكن ابن الأغلب

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب ج ٢ ص ١١٨ و١١٩ .

<sup>(</sup>٢) وهي بالإسبانية Trujillo .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ج ٢ ص ١١٩

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب ج ٢ ص ١١٨ .

لم يستجب إلى دعوته (١). ولم يكن ابن حفصون ثائراً عادياً يعتمد فقط على أساليبالعنف، ولكنه كان صاحب دعوة سياسية يدعو الكافة إلى اعتناقها . وقد كان ابن حفصون حسما قدمنا مولَّداً ، عثل فى ثورته ، كل ما يجيش به المولدون نحو العرب الفاتحين ونحو حكومة قرطبة من الحفيظة والبغض . وقد أشرنا من قبل في حديثنا عنّ عناصر الأمة الأندلسية ، إلى أولئك المولدين \_ وهم الإسبان الذين أسلموا منذ الفتح ـ وبينا كيف كانوا يؤلفون عنصراً من أهم عناصرها ، من حيث الكثرة والمستوى الإجتماعي، وقد كانوا بالرغم من اندماجهم في المجتمع الإسلامي محتفظون دائماً بنزعة إستقلالية واضحة ، ويبغضون العرب والبربر معاً، وقد ظهرَت هذه النزعة الاستقلالية بالأخص في الثغر الأعلى ، حيث لبث بنو موسى ، وبنو عمروس ، وبنو الطويل ، وهم جميعاً من الأسر المولدة القوية ، عصراً يتحدون السلطة المركزية ويقاومونها . وكانت ثورة ابن حفصون زعيم المولدين في الحنوب، هي المرحلة الثانية لتلك النزعة الثورية التي رفع المولدون لواءها ضد حكومة قرطبة . وهكذاكان ابن حفصون يدعو المولدين ومن إليهم من عشاق الخروج والفوضى ، إلى تأييد قضية الإستقلال والحرية ، ويذكرهم بما ينالهم من عسف السلطان ، وانتزاعه لأموالهم ، وتكليفهم فوق طاقتهم ، وكيف أذلتهم العربواستعبدتهم ، وقضت على حرياتهم واستقلالهم ؛ وأنه إنما يهض ليأخذ بثأرهم ، ويرفع عنهم نير الطغيان والعبودية . وناهيك بماكانت تبثه هذه الدعوة المثيرة ، في نفوس سكان هذه المناطق الحبلية من الحاسة والتعلق بقضية الحرية ، وهي لا تعني في نظرهم سوى التفاني في مقاتلة حكومة قرطبة . وهكذا كانت الحموع الغفيرة تحتشد حول ابن حفصون ودعوته ، ويشتد نفوذه ويمتد سلطانه بسرعة ؛ وبالرغم من أن حكومته كانت تقوم على الخروج والثورة ، وكان معظم صحبه من أهل البغى والشر، فقد كان الأمن يسود المناطق التي يسيطر عَليها ؛ وكَان صارماً في أحكامه وعقوباته ، شديداً على كل مخالف ومسهتر ، وكان فوق ذلك كله متودداً لأصحابه ، متواضعاً يكرم الشجعان ويثيبهم ، فكانت هذه العوامل كلها مما يقوى نفوذه ويوطد سلطانه<sup>(۲)</sup> .

<sup>(</sup>۱) ابن حيان في المقتبس ( القسم المطبوع ) ص ٩٣

<sup>(</sup>۲) البيان المغرب ج ٢ ص ١١٧ و١١٨ .

وبلغ ابن حفصون في زحفه إلى المنطقة الوسطى أحواز جُيان ، وما يلمها من الغرب ، واستولى على باغة « ربجو »(١) وأسر حاكمها ، واستولى على قُدرة ، الواقعتين في جنوبي غربي جيان ، وعلى حصن أشرس الواقع في شمال كورة ريه . وسير المنذر بعض قواته إلى تلك الأنحاء ، فاستردت حصن أشرس وبعض القرى المحاور لقبرة . وفي ربيع العام التالى (٢٧٤ هـ – ٨٨٧ م) خرج المنذربنفسه في قواته معتزماً أنْ يسحق الثائر ، وأن يقضى على الثورة فى الجنوب، وزحف تواً على كورة ريه ،وحاصر أرشدونة الواقعة في جنوب غربي لوشة حتى سلمت ، وقبض على عيشون حاكمها من قبل الثائر وعلى صحبه ؛ وافتتح حصون جبل باغة (بريجو) وأُسرِ بها بني مطروح حلفاء الثائر ، وهم حرب وعون وطالوت ، وبعث بهم حميعاً إلى قرطبة حيث قتلوا صلباً ، وصلب مع عيشون خنزير وكلب ، إمعاناً في التمثيل به . وكان ابن حفصون أثناء ذلك ممتنعاً بقلاعه في ببشتر ، فطوقه المنذر بقواته وشدد في حصاره ، وقطع كل علائقه مع الخارج. فلما ضاق الثائر ذرعاً بالحصار وشعر بنفاد أقواته ، لِحَالَ إلى الحديعة وعرض التسليم والخضوع ، وطلب الصلح الأمان ، على أن يسر بأهله وولده إلى قرطبة ، فأجابه الأمر إلى طلبه ، وعقد له الأمان ، وأمده بالثياب والدواب والمؤن ؛ وطلب الثائر من الأمير مائة بغل لتحمل أهله ومتاعه فزوده بها ، وبعثها ابن حفصون إلى قلاعه ، ورفع المنذر الحصار عن ببشتر ، وقفل راجعاً بجيشه إلى قرطبة . ولكن ابن حفصون فر من الجيش عت جنح الظلام ، وعاد إلى ببشتر وامتنع بها ، بعد أن قويت نفسه بما حصل من الأمداد . فاستشاط المنذر حنقاً لتلك الحيانة المثيرة ، وارتد راجعاً بجنده إلى ببشتر ، وضرب حولها الحصار مرة أخرى ، معتزماً ألا يبرحها حتى يَقبض على الثائر حياً أو ميتاً ، واستمر الحصار ثلاثة وأربعن يوماً . ومرض المنذر أثناء ذلك ، واستقدم أخاه عبد الله من قرطبة لينوب عنه في متابعة الحصار ، ولم يأت منتصف صفر سنة ٢٧٥ هـ ( يونيه ٨٨٨ م ) حتى قضى المنذر نحبه تحت أسوار ببشتر ، بعد حكم لم يطل سوى عامين. وفى بعض الروايات أن المنذر توفى قتيلا بتدبير أخيه عبدالله ، وأن عبد الله رغبة منه في التخلص من أخيه واعتلاء العرش مكانه ، حرض طبيبه (حجامه ) على قتله ، ففصده الطبيب بمبضع مسموم

<sup>(</sup>١) وهي بالإسبانية Priego .

أثناء حصاره لببشتر ، فتوفى من أثر السم . ويؤيد هذه الرواية من مؤرخى الأندلس، ابن القوطية وابن حزم، ويرى ابن حزم بنوع خاص أنها رواية معقولة يؤيدها خلق عبد الله وسياسته الدموية . ذلك أنه قتل فيا بعد اثنين من أبنائه ، وهما محمد والد الناصر والمطرَّف، ثم قتل أخوين له وهما هشام والقاسم ، فليس غريباً ثن يكون هو مدبر جريمة يرتفع بها إلى العرش(١) .

وعلى أثر وفاة المنذّر، رفع الحصار عن بُبَشَر للمرة الثانية ، وقفل الحيش راجعاً إلى قرطبة ، وأنقذ ابن حفصون من خطر محقق ، وعاد ينظم شئونه ، ويوطد سلطانه في الأنحاء الحنوبية .

وكان المنذر أميراً وافر العزم والحزم ، ذا شجاعة وبأس ، وكان خلال الفتنة التى ثار ضرامها فى أيام أبيه ، معقد آمال الحكومة والحيش ، وكان زعماء الفتنة يهابونه ويخشون جانبه ، لما عرف من حدته وصرامته ، وكان موته تحت أسوار ببشتر ضربة مؤلمة لحكومة قرطبة . ولو امتد به الأجل قليلا لاستطاع أن يقضى على ابن حفصون وأضرابه من زعماء الفتنة ، ولأمنت الأندلس شر تفاقمها بعد ذلك . وكان المنذر فوق ذلك يعشق مجالس الشعر والأدب ، ينشده الشعراء قصائدهم ويجزل لهم العطاء . وكان من شعراء دولته ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد والعكى وغيرهما(٢) ه

وكان المنذرأُسمر طويلا ، جعد الشعر ، كث اللحية ، بوجهه أثر جدرى(٣) ،

<sup>(</sup>۱) ابن القوطية فى افتتاح الأنداس ص ١٠٢ ، وابن حزم نقلا عن ابن حيان فى وسالة • نقط العروس » ص ٧٨و٧٩. وينقل صاحب البيان المغرب أقوال ابن حزم ج ٢ص ١٠٦و١٠٦.

<sup>(</sup>۲) البيان المغرب ج ٢ مس ١٢٣ ؛ وابن الأثير ج ٣ مس ١٤٠ ، وابن الأبار في الحلة السعراء مس ٩٠ ..

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ج ٧ ص ١٤٥ ؛ والبيان لمغرب ج ٢ ص ١١٦ .

## الفيرالثابث

### ولاية عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن

#### ١ ــ ثورة المولدين والعــرب

عبد الله يلى العرش في ظروف صعبة . استفحال الثورة وامتدادها إلى زعاء العرب والبربر . ابن حفصون يحاول التفاهم مع الأمير . ذكته ومسير عبد الله إلى قتاله . الثورة في جيان . عيث ابن حفصون واشتداد غاراته . مسير عبد الله إلى قتاله . موقعة بلاى . هزيمة ابن حفصون وفراره . أهمية موقعة بلاى وأثرها الحاسم . أقوال الشعر فيها . ثورة القبائل العربية بعد المولدين . الثورة في كورة ريه واستفحالها . سوار بن حمدون القيسى . استيلاؤه على إلبيرة وغرناطة . مصرعه . قيام سعيد بن جودى مكانه . الحرب بين العرب والمولدين . تفاهم سعيد معالأمير . مصرعه وشاعريته . محمد بن أضحى . تفافم الثورة بين القبائل العربية . الثورة في جيان وتدمير . امتداد الفتنة إلى إشبيلية . بنو عبدة وبنوحجاج وبنو خلدون . رياسة بني عبدة . ثورة كريب بنخلدون وعيثه في أحواز إشبيلية . ثورة بني حجاج . مصرع أمية والى إشبيلية . الإضطراب والفوضى . مسير المطرف بن عبد الله إشبيلية وهزيمته الشوار . حكم إبراهم بن حجاج وكريب بن خلدون المعدينة . مصرع كريب وانفراد إبراهم بالحكم . خروجه على الأمير وعوده إلى الطاعة . دولة بني حجاج في إشبيلية وانفراد إبراهم بالحكم . خروجه على الأمير وعوده إلى الطاعة . دولة بني حجاج في إشبيلية وانفراد إبراهم بالحكم . خروجه على الأمير وعوده إلى الطاعة . دولة بني حجاج في إشبيلية وانفراد إبراهم بالحكم . خروجه على الأمير وعوده إلى الطاعة . دولة بني حجاج في إشبيلية وانفراد إبراهم بالحكم . خروجه على الأمير وعوده إلى الطاعة . دولة بني حجاج في إشبيلية وقرمونة . وفاة إبراهم وخلاله .

خلف المنذر على العرش ، أخوه عبد الله بن محمد ، وبويع فى نفس اليوم الذى توفى فيه أخوه ، فى محلة الحيش تحت أسوار بُبشتر ، فى منتصف صفر سنة ٢٧٥ ه (يونيه ٨٨٨ م) . وكان مولده بقرطبة فى نفس العام الذى ولد فيه أخوه المنذر ، أعنى فى سنة ٢٢٩ ه ( ٨٤٤) وأمه أم ولد تدعى بهار ، وكان حيمًا تولى الملك فى السادسة والأربعين من عمره .

وعلى أثر البيعة ارتد عبد الله مع جيشه عائداً إلى قرطبة ، ومعه جثمان أخيه المنذر ، فدفن بمقبرة القصر ، واستتم عبد الله البيعة دون أن يعارضه أحد من أخوته العديدين .

وبدأ عبد الله حكمه الطويل المضنى فى ظروف قاتمة ، والخلاف بمزق أوصال المملكة ، وعرش بنى أمية يهتز تحت ضربات الخوارج والمتغلبين . ويصف لنا ابن الأثير عهد الأمير عبد الله فى هذه العبارة الجامعة : « وفى أيامه امتلات الأندلس

بالفين، وصار في كل جهة متغلب، ولم تزل كذلك طول ولايته » (١).

والحقيقة أن الثورة كانت قد استفحلت، واندلع لهيها فى كل ناحية ، ولم تبق قاصرة على المناطق الحبلية، بل تجاوزتها إلى القواعد والمدن الكبيرة ، مثل إشبيلية وبطليوس وجيان ولورقة ومرسية وغيرها ؛ ولم تبق كذلك قاصرة على زعماء المولدين الذين تحدوهم نحو حكومة قرطبة عاطفة بغض طبيعى ، ولكنها امتدت إلى زعماء القبائل العربية أنفسهم ، إذ رأوا الفرصة سانحة لاستقلالهم ، وتدعيم سلطانهم ؛ وظهر البربر فى الوقت نفسه فى الميدان ، فاستعصم كثير من زعمائهم بالحصون النائية ، ونشبت المعارك العنصرية القديمة بين العرب والمولدين حيثها التقت حشودهم ، كما حدث فى كورة ريّه وإشبيلية ، ونشبت مثل هذه الحصومات بين العرب والبربر ، وفيا بين العرب أنفسهم ، واستقل زعماء العرب بإلبيرة وجيان ومرسية ، وغدت إشبيلية مسرحاً للتنافس الدموى بين العرب وبالجرب وبالبربر ، وبسط ابن حفصون سلطانه على معظم الأنحاء الحنوبية الغربية فيا بين والبحر ووادى شنيل ؛ وهكذ عمت الثورة معظم جنبات الأندلس ، ولم يبق البحر ووادى شنطان حقيقى إلا فى منطقة العاصمة وأحوازها .

#### - 1 -

كان عبد الله يواجه هذه الحطوب كلها . وكان يرى إخاد الفتنة مسألة حياة أو موت بالنسبة لسلطان العرش ، وكانت هذه مهمته الشاقة التي كرس لها كل جهوده . وكان يرى أن الثورة في الحنوب هي أخطر ما يواجه العرش ، وأن ابن حفصون قد غدا قوة يخشي بأسها ، وأنه بجب أن تكرس الحهود لتحطيم ثورته وسحق قواه . وكان ابن حفصون يشعر من جانبه ، بأنه يواجه قوة العرش كلها ، ومن ثم فقد حاول عقب ارتقاء الأمير عبد الله أن يحصل على هدنة يستطيع خلالها أن ينظم شئونه ويوطد سلطانه ، فبعث إلى قرطة أبنه حفصاً مع حماعة من أصحابه ليعقدوا السلم باسمه مع عبد الله ، على أن يستقر في منطقة ببشتر في طاعة الأمير ، فاستجاب عبد الله إلى طلبه ، ورد ابنه وصحبه رداً حميلا وأجزل لهم الصلات ، فاستجاب عبد الله إلى طلبه ، ورد ابنه وصحبه رداً حميلا وأجزل لهم الصلات ، فاستجاب عبد الله إلى طلبه ، ورد ابنه وصحبه رداً حميلا وأجزل لهم الصلات ، فاستجاب عبد الله إلى طلبه ، ورد ابنه وصحبه رداً حميلا وأجزل لهم الصلات ،

<sup>(</sup>١) ابن الأثيرج ٧ ص ١٤٥.

ابن حفصون شريكاً فى حكمها ، ولكن لم تمض بضعة أشهر ، حتى نكث ابن حفصون العهد وطرد عامل الأمير ، وأغار على البلاد المجاورة ، واستولى على أرشدونة ، وعاث فساداً فى تلك المنطقة ، فسار إليه الأمير عبد الله فى سنة ٢٧٦ هـ (٨٨٩م) واجتاح منطقة ببشتر وخربها ، ولكنه لم ينل من الثائر مأرباً ؛ ولما ارتد إلى قرطبة خرج ابن حفصون فى أثره ، وتوغل حتى إستجة واستولى عليها ، فبعث إليه عبد الله الحند فردته عنها .

ولبشت الثورة على اضطرامها فى الحنوب . وخرج خبر بن شاكر فى جبيّان ، وطرد منها عامل الأمبر واستولى عليها ، فسارت إليه جند الأندلس بقيادة أحمد ابن محمد بن أبى عبدة ، وحاصرته وقتلت كثيراً من أصحابه ، وخربت معظم دور جيان ، ثم عادت دون إخضاعه . وهنا بعث ابن حفصون حماعة من أصحابه إلى جيان محجة معاونة ابن شاكر ، ولكنهم فتكوا به وحملوا رأسه إلى ابن حفصون، فبعث بها إلى الأمير عبدالله سعياً إلى مصانعته ومطاولته (١). واكن الأمير لم نحدع بسعيه . وسار ابن حفصون إلى جيان فعاث فيها وانتهب أموالها ، وأذل أهلها ، وساد الذعر والفوضى فى تلك الأبحاء .

ودفع ابن حفصون غاراته شهالا حتى أحواز قرطبة ، وبلغ من جرأته أن حاول إحراق مخيم الأمير في ضاحية شَفَندة على مقربة من العاصمة . فعندئذ عول الأمير عدالله على أن نخرج لقتاله مرة أخرى ، فحشد ما استطاع من قواته ، واتجه نحو الحنوب إلى ناحية قبرة Cabra حيث حشد الثائر قواته في معقل بلاى أو «بكلي» ( بولى )(٢) ، وكان حصن بلاى من أمنع حصون قبرة الواقعة على مقربة من جنوب شرقى قرطبة . وقد افتن ابن حفصون في تقويته وتحصينه ، وجعله مركزاً للسيطرة على كورة قبرة كلها ، والإغارة على المدن والحصون القريبة من قرطبة ، وتهديد أطراف العاصمة ذاتها . وكانت قوات الثور تبلغ زهاء ثلاثين ألفاً ، ولا تعدو قوات الأندلس ثمانية عشر ألفاً ، بل أربعة عشر ألفاً على قول

ابن حيان في المقتبس ص ٩٢ و٩٣ .

<sup>(</sup>٢) هي بالإسبانية Poley أو Polei ، وما يزال موقعها قائماً معروفاً إلى اليوم تحتله قرية أجيلار Aguilar الحديثة الواقعة جنوبي قرطبة .

ابن حيان (١). ووقع اللقاء بن الفريقين على ضفاف نهير الفوشكة أحد فروع نهر الوادى الكبير (٢) على قيد مسافة قصيرة من بلاى ، فى الثانى من صفر سنة ٧٧٨ ه (١٦ مايو سنة ٨٩١ م) . وقاد جند الأندلس القائد عبيد الله بن محمد ابن أبى عبدة . وتولى ابن حفصون قيادة جنده بنفسه . ونجح فرسان الأندلس فى هزيمة الحناح الأيمن للثوار وتمزيقه ، فدب الذعر إلى باقى القوات الثائرة ، وركنت إلى الفرار ، وهرعت الحيل فى آثارهم فقتلت كثيراً منهم ، وفر ابن حفصون فى بعض قواته إلى حصن بلاى معولا على الامتناع به ، ولكن هجره معظم جنده ، مؤثرين الفرار على حصار غير مأمون العاقبة ؛ فلما رأى ابن حفصون عبث المقاومة ارتد فى نفر من صحبه إلى شعب الحبال الحنوبية ، بعد أن فقد معظم حصن بلاى وقتل من الثوار أثناء الموقعة وخلال المطاردة ألوف عدة ، واحتل عبدالله وكانت موقعة بلاى موقعة فاصلة فى معنى من المعانى ، وفيها أصيب ابن حفصون بضربة أليمة لم يصب بمثلها من قبل . ولم ير الأمير مطاردة الثائر جنوباً ، ولكنه بضربة أليمة لم يصب بمثلها العفو والأمان (٣) .

وسار الأمر بعد ذلك فى أثر ابن حفصون إلى ببشتر قاعدته الرئيسية ، وكان الثائر قد التجأ إليها عقب الهزيمة ، واجتمع إليه كثير من أنصاره من أهل الحزيرة . وعاث الأمير فى تلك المنطقة ، ولم يخرج ابن حفصون إلى لقائه ، ولكنه حيما ارتد جيش الأندلس أدراجه ، حاول مطاردته ، واشتبك مع مؤخرته فى معركة هزم فيها ورد على أعقابه (ربيع الأول سنة ٢٧٨ ه) . وعلى أثر هذه الغزوة الموفقة ،

<sup>(</sup>۱) ابن حيان في المقتيس ص ١٠٤ . ويقول ابن عبد ربه وهو معاصر للمعركة ، وربما شهدها بنفسه مع الأمير ، إن قوات الأندلس كانت ثمانية عشر ألفاً منهم أربعة عشر ألفاً من أهل قرطبة وأربعة آلاف من حشم الأمير ومواليه (راجع العقد الفريد ، طبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر ج 4 ص ٤٩٨) .

<sup>(</sup>٢) ويسمى بالإسبانية Las Carchenas ( لاساس كارشيناس ) .

<sup>(</sup>٣) يورد لنا ابن حيان رواية ضافية وتفاصيل كثيرة عن موقعة بلاى (المقتبس ٢٠٥٠). وراجع لملبيان المغرب ٢ ص ١٣٥ و ١٢٧ ، وابن خلدون ج ٤ ص ١٣٥ . ويضع دوزى تاريخ الموقعة في ١٥ إبريل سنة ٨٩١ م . ولكن إبريل يوافق شهر المحرم سنة ٢٧٨ ه. وقد حدثت الموقعة في ١٠ إبريل سنة ٢٠٨ م . ولكن إبريل يوافق شهر المحرم سنة ٢٧٨ م . وقد حدثت الموقعة في ١٠ إبداية صفر . راجم : Dozy : Hist.; V.II. p. 68-73 .

اختار الأمير عبد الله قائده البطل عبيد الله بن محمد بن أبى عبدة للوزارة ، إثابة له وتكريماً ، وعرفاناً لما أسداه إلى العرش وإلى الدولة ببراعته وبطولته(١) ،

وقد أشاد الشعراء بذكر موقعة بلاى وإستجة ، وما أحرزه الأمير فيها من النصر الباهر ، فمن ذلك قصيدة طويلة لابن عبد ربه يقول فها :

نجا مستكناً تحت جنح من الدجي يودون أن الصبح ليـــل عليهم أقادح نار كان طعم وقـــودها محا السيف ما زخرفت أول وهلة فكم شارب منكم صحى بعد سكرة كأنْ « بلايا » والخناز بر حولها ديار الذين كذبوا رسل ربهم فياوقعة أنست وقيعة راهــط ويا ليلة أبقت لنـــا العز دهرنا بدولة عبد الله ذي العــز والتقي ولابن عبد ربه قصيدة أخرى بهي فها الأمر بفتح بلاى هذا مطلعها الحق أبلج واضح المهــــاج والسيف يعدل ميل كل مخالف ومنها:

> لما حفلن إلى « بلاى » عشية فكأنما جاشت خـــــلال ديارهم ونحى ابن حفصون ومن يكن الردى في ليلة أسرت به فكأنما هذى الفتوحات التي أذكت لنا

وليس يودى شكرنا أنعم الحنح ونحن نود الليل لو أنه صبح بعينك فانظر ما أضاء لك القدح ودونك فانظر بعد ذلك ما بمح وماكان لولا السيف من سكره يصح مقطعــة الأوصال أنيامها كلح فلاقوا عذاباً كان موعده الصبح ويا عزمة من دونها البطن والنطح وذلا على الأعداء صل به الترح غير في أدنى مقاماته المدح<sup>(٢)</sup> والبدر يشرق في الظلام الدّاج عميت بصـرته عن المهاج

أقوت معاهدها من الأعلاج أسد العرين خلت بسرب نعاج والسيف طالبه فليس بناج خيلت لديه ليلة المعراج فى ظلمة الآفاق نُور ســراج

<sup>(</sup>١) راجع المقتبس ص ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) راجع هذه القصيدة بأكلها في المقتبس ص ٩٧ - ٩٩ .

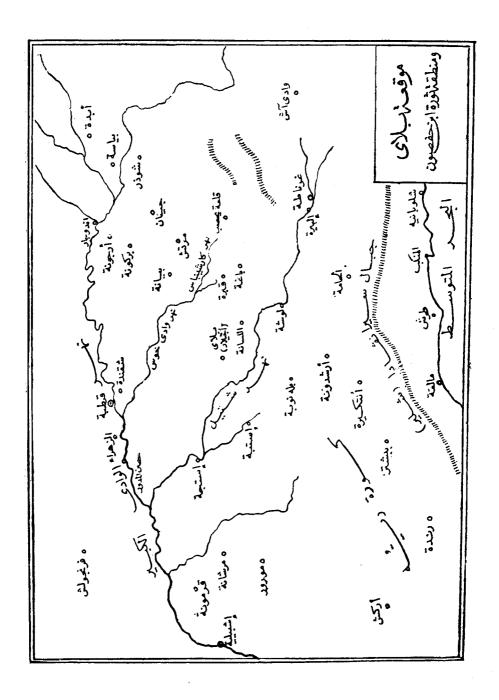

### - Y -

وهنا نقف قليلا فى تتبع ثورة المولدين وزعيمهم ابن حفصون ، لنعطف على أخبار الثورات التى قام بها الزعماء العرب فى الوقت نفسه ، فى مختلف القواعد والثغور .

كانت المناطق الحنوبية في الوقت التي تجيش فيه بثورة المولدين في الغرب، تجيش في الشرق بثورة أخرى عمادها القبائل العربية . وكانت سياسة اصطفاء الموالى التي جرى علمها بنو أمية في الأندلس منذ بداية أمرهم ، قد أخذت تحدث أثرها في نفوس القبائل العربية ، وأضحت هذه القبائل ترى في سياسة حكومة قرطبة نوعاً من الطغيان والمهانه . ولما ثار ضرام الفتنة على يد المولدين فى الثغر الأعلى وفى المناطق الحنوبية ، ألفت القبائل العربية الفرصة سانحة للقيام بدورها ، والانتصاف لعصبيتها وكرامتها . وكانتكورة إلبرة مركز نشاطهم في الحنوب ؛ فني سنة ٧٧٥ هـ ( ٨٨٩ ) ثار في ناحية البراجلة من كورة إلبىرة يحيى بن صقالة القيسي ، وكان ذا وجاهة ومال ، والتفت حوله البيوتات العربية ، واشتد في مطاردة المولدين والنصارى (١)، فثاروا به ولم يلبث أن قتل في بعض المواقع التي نشبت بينه وبينهم ؛ فتصدر لزعامة العرب عندئذ سوَّار بن حمدون القيسي ، وكان سوار زعما مجرباً . وافر الشجاعة والبأس ، فهرعت العرب إلى لوائه ، وأغارعلى حصون المولدين والنصارى فى تلك المنطقة ، فانتزع معظمها ، وامتدت رياسته حتى قلعة رباح، وجعل مركزه فى حصن منت شقند(٢)على مقربة من إلبىرة ثم زحفعلي إلبرة وفها جعد بن عبد الغافر والبها من قبل الأمر ، ونشبت بن الفريقين معركة هائلة ، فهزم جعد وأسر ، وقتلَ كثير من أصحابه ( ٢٧٦ هـ) ، وتعرفُّ هذه الموقعة بواقعة المدينة (٣). ثم أطلق سوارجعدا فتحالف مع ابن حفصون على قتاله . وقوى أمر سوار واشتد ساعده وكثر أنصاره ، فسار إلى غرناطة واستولى علمها واتخذها قاعدة له ، ونشبت بينــه وبن المولدين وزعيمهم ابن حفصون عدة معارك ، هزم فيها ابن حفصون وقتل بعض قواده . وكان سوار

<sup>(</sup>١) ابن حيان في المقتبس ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٢) ويسميها ابن حيان منت شاقر ( المقتبس ص ٥٥ ).

<sup>(</sup>٣) المقتبس ص ٥٥ و ٥٥.

فوق فروسيته شاعراً جزلا فصيحاً يأسر الحموع بذلاقته . ولكن رياسته لم تطل سوى نحو عام ، إذ قتل في كمين دبره له خصمه القديم جعد والى إلبرة ، وحفص بن المرة قائد ابن حفصون . فقد خرج سوار ذات يوم من غرناطة إلى بعض غاراته في نفر قليل من أصحابه ، وكان حفص قد رتب قواته في أماكن مستورة على مقربة من المدينة ، فانقضت على سوار وفتكت به وبأصحابه ومثل بجئته . فخلفه في رياسة العرب سعيد بن سلمان بن جودى السعدى زعيم قبيلة هوازن ، وكان مثل صديقه سوار بطلا شجاعاً وفارساً مجرباً ، وشاعراً أديباً ، وخطيباً مفوها ، قد تفقه مع فروسيته في فنون العلم والأدب (١) ، فالتفت حوله وأسره ابن حفصون وهزمه مراراً ، وأستدت وطأته على المولدين وزعيمهم ابن حفصون وهزمه مراراً ، وأسره ابن حفصون في بعض الوقائع ثم أطلقه لقاء فدية كبيرة . ولما رأى الأمير واستمرت زعامته بضعة أعوام حتى قتل غيلة في دار عشيقته اليهودية ، وذلك في واستمرت زعامته بضعة أعوام حتى قتل غيلة في دار عشيقته اليهودية ، وذلك في أواخر سنة ٢٨٤ ه (٢٩٨ م) ، ويقال إنه قتل بتدبر الأمير عبد الله ، وكان من أهم أسباب قتله أبيات من الشعر قالها في ذم بني أمية جاء فيها :

يا بنى مروان جدوا فى الهرب نجم الثائر من وادى القصب يا بنى مروان خلوا ملكنـــا إنمـــا الملك لأبناء العرب

ولسعید بن جودی شعر کثیر ، وقد أورد لنا ابن الأبار بعض قصائده ، وهی تنم عن مقدرته وقوة شاعریته<sup>(۲۲)</sup> .

ولما قتل سعيد بن جودى ، قام بأمر العرب من بعده فى كورة إلبيرة ، محمد ابن أضحى الهمذانى صاحب حصن الحامة (الحمة) ، وأقره الأمير عبد الله على رياسته ، ونشبت بينه وبن ابن حفصون وقائع عديدة كانت سحالا بيهما ؛ ولبث سعيد على رياسته لتلك المنطقة ، حتى قضى عليها الناصر فى بداية عهده ، واستولى على الحامة وغيرها من النواحى الثائرة فى تلك المنطقة (٣).

<sup>(</sup>۱) المقتبس ص ٦٠ و ٦١ .

<sup>(</sup>۲) راجع فی أخبار سوار بن حمدون وسمید بن جودی ، ابن الأبار فی و الحلة السیراه ، (لیدن) ص ۸۰ – ۸۷ ؛ والبیان المغرب ج ۲ ص ۱۳۸ و۱۳۹ و۱۶۱ ، والمقتبس ص ۲۹و۳۰ .

<sup>(</sup>٣) الحلة السيراء ص ٨٥، والبيان المغرب ج ٢ ص ١٣٩.

واتسع نطاق الثورة بين القبائل والبطون العربية والمولدين ، فخرج في مدينة ابن السليم (شَذُونَة)<sup>(۱)</sup> مَنْذُر بن ابراهيم ، واستقل برياستها إلى أن قتله بعض أتباعه ؛ وخرج آخرون من الزعماء في كُورة جيان ، وكان أشدهم مراساً عبيد الله ابن أمية بن الشالية ، وهو من زعماء المولدين . وقد خرج في منطقة جبل شمنتان وما يلها ‹ وامتد سلطانه حتى حصن قسطلونة(٢) ، وقوى أمره وأنشأ له بلاطآ وجيشاً ، وحالف ابن حفصون و صاهره بأن زوج ابنته منجعفر و لد ابن حفصون . واستمر ابن الشالية ممتنعاً بمعاقله ، طوال أيام الأمير عبد الله ، ولم تنته ثورته إلا فى أوائل عهد الناصر حيث عاد إلى الطاعة ، وعينه الناصر والياً لمنطقة شمنتان . وثار سعيد بن مستنه في باغة ، وقوى أمره ، فسار إليه الأمر عبد الله في سنة ٢٧٩ هـ ( ٨٩٢ م ) عقب موقعة بلاى ، وغز ا حصن كركبوليه ، الواقع بين قرطبة وجيان ، وهو معقله وأمنع حصونه ، واشتد في حصاره حتى اضطر إلى التسليم ، وهدم الأمير جميع حصونه (٢٠) . وثار بغربي الأندلس اثنان من زعماء المولد ين أيضاً هما بكر بن محيى بن بكر ، ثار بشنتمرية الغرب وحصنها واستقل بها، وبسط سلطانه على ما حولها ، وتشبه بالأمراء ، فأنشأ له بلاطاً وحكومة ، وكان جواداً يأوى أبناء السبيل ومحفظ الطرق ، وفىأواخر عهد الأمىر عبدالله عاد إلى الطاعة . • وعبد الملك بن أبي الحواد ، وقد ثار في باجة ومبرتلة . وكان كلاهما من أتباع عبد الرحمن الحليقي وأنصاره . وثار في ليَبْلة عَمَان بن عمرون وأخرج منها عامل الأمير ، وامتدت الفتنة إلى المنطقة كلها . وغلب إسحاق بن إبراهيم العقيلي المعروف بأبن عطاف على حصن منتيشة من أعمال جيان وامتنع به ، مستُظلا مع ذلك بطاعة الأمير . وفي شرقى الأندلس خرج ديسم بن إسحاق في كورة تدمير وغلب على مدينتي مرسية ولورقة ، واستفحل أمره ٰ، وكان أديباً يصل الأدباء والشعراء . وسير إليه الأمير عبد الله في سنة ٢٨٣ هـ ( ٨٩٦ م ) حملة بقيادة عمه هشام بن عبد الرَّحمٰن بن الحكم ، فاختر قت ولاية تدمير وعاثت فيها وهاجمت مرسية وأرغمتها على دفع الخراج ، ونشبت بينهم وبين قوات ديسم في ظاهر لوَرَقة ،

Medina Sidonia ( ۱ ) . وهذه تسمية ابن الأثير ( ج ٤ ص ٢١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) جبل شمنتان هو بالإسبانية Somontin ، وهو يقع شمالى جيان بين مدينة ليناوس الحديثة ونهر الوادى الكبير ؛ وحصن قسطلونة هو بالإسبانية Castalona .

<sup>(</sup>٣) المقتبس ص ١٠٦.

معركة هزم فيها الثوار ، بيد أنها لم تكن معركة حاسمة (١). وقامت ثورات محلية أخرى فى بعض القواعد والحصون ، بيد أنها كانت على الأغلب ثورات قليلة الحطورة ، محدودة الأثر ، وكانت حكومة قرطبة تراها فى المحل الثانى ، ولم تكن ثورة القبائل العربية تصطبغ بتلك المرارة التى كانت تطبع ثورات المولدين والبربر . ولبث كثير من أولئك الزعماء الحوارج على رياستهم واستقلالهم حتى بداية عصر الناصر (٢).

### \_ ٣ -

وكانت إشبيلية ، أعظم القواعد الأندلسية بعد قرطبة ، فى أثناء ذلك، مسرحاً لفتنة دموية استطال أمدها . وكان سكان إشبيلية مزعجاً من العرب والمولدين والنصارى ، وكانت منزل عدد كبير من البيوتات العربيَّة العريقة التي تمتاز بالثراء والعصبية . وبالرغم مما كان يسود بين هذه العناصر في معظم الأحيان من عوامل الجفاء والشقاق ، فقد استطاعت إشبيلية أن تحافظ على سكينتها وولائها مدى حين . فلما أخذت القبائل العربية في ولاية الأمبر عبد الله تجيش بعوامل الحروج والثورة ، هبت ريح الاضطراب على إشبيلية وسرت إليها عوامل الفتنة ، وظهر الزِعماء المتطلعون إلى الرياسة على مسرح الحوادث. وكان بنو أبي عبدة ، وبنو حجاج ، وبنوخلدون، يومئذ أعظم البيوتات العربية في إشبيلية . فأما بنو أبي عبدة فكان منهم كثير من رجال الدولة والقادة ، وكان زعيمهم يومئذ أمية بن عبد الغافر بن أبى عبدة ، وكان من وجوه القوم المقربين لدى حكومة قرطبة . وأما بنو حجاج فإنهم يرجعون بنسبتهم إلى لخم ، ويتصلون في الوقت نفسه من ناحية الأمومة علوك القوط، وذلك عن طريق سارة القوطية حفيدة وتنزا ملك القوط (٢)، وكان زعيم بيتهم يومئذ عبد الله بن حجاج وأخوه إبراهيم . وأما بنو خلدون فإنهم ينتسبون إلى العرب اليمانية في حضرموت ، وإليهم ينتسب المؤرخ الفيلسوف ابن خلدون، وكان زعيم بيتهم يومئذ كريب بن عثمان بن خلدون وأخوه خالد(١).

<sup>(</sup>١) المقتبس ص ١١٨.

 <sup>(</sup>۲) واجع فى تفاصيل هذه الثورات ، المقتبس ص ٩ – ١١ و ١٦ ، وكذلك البيان المغرب
 ح ٢ ص ١٣٩ – ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) راجع ﴿ دُولُةُ الْإِسلامُ فِي الْأَنْدَلُسُ ﴾ ص ٦٠ و ٦١ .

<sup>(</sup>٤) راجع كتاب العبر ج ٧ ص ٣٨٠ و ٣٨١ ، وابن الأبار في الحلة السيرا. ص ٩٦ .

وكان هنالك إلى جانب هذه الأسر العربية الصميمة ، عدد من الأسر المولدة القوية الغنية . وكان التنافس بين العرب والمولدين فى النفوذ والرياسة ، من أهم أسباب الاضطراب فى المجتمع الأندلسين يومئذ .

وكانت الرياسة في إشبيلية قديمة في بيت أبي عبدة ، حيث كان جدهم أبو عبدة والمها من قبل عبد الرحمن الداخل ، وكان حفيده أمية بن عبد الغافر والمها في الوقت الذي نتحدث عنه ؛ وكان الأمر عبد الله قد أرسل إلى جانب أمية ولده محمداً ، ليكون عضداً أدبياً له فيحكم المدينة . وفيسنة ٢٧٦ ﻫ ( ٨٨٩ م )كان بنو خلدون أول من رفع لواء الثورة في إشبيلية ، وخرج زعيمهم كريب بن عثمان ابن خلدون في أنصاره وحلفائه من المولدين والبرير ، الذين رأوا أن يعملوا على إذكاء المعركة بين الأسر العربية ، وتحالف مع ابن مروان الحليقي الثائر ببطليوس . وعاثكريبوأصحابه في أحواز إشبيلية وقطعوا السبل ، ولكنه لم ينل من المدينة مأرباً . ثم ثار المولدون ضد العوب الىمانية لمقتل واحد من كبرائهم ، وتحرك بنو حجاج في نفس الوقت . وخشى أمية العاقبة فدس على زعيمهم عبد الله ابن حجاج من قتله ، فحل في الحال مكانه أخوه إبراهيم ، وحمى وطيس الفتنة ، واشتد بنو حجاج وأنصارهم من العرب في قتال أمية ، وقتل أمية في النهاية مدافعاً عن نفسه . فأرسل الأمر عبد الله إلى إشبيليه حاكماً جديداً من قبله ، هوعمه هشام ابن عبد الرحمن ، وأكنه لم ينجح في تهدئة المدينة الثائرة ، وقتل الثوار ولده ، وسادت الفوضى ، واضطرب حبل الأمن فى إشبيلية وما جاورها ؛ فعندئذ أرسل عبد الله ولده المطرِّف ، ومعه الوزير عبد الملك بن عبد الله بن أمية على رأس حملة قوية إلى إشبيلية ( ٢٨٢ هـ – ٨٩٥ م ) . فلما أشر فالمطرف على إشبيلية وثب بالقائد عبد الملك فقتله ، وندب للقيادة مكانه أحمد بن هاشم بن عبد العزيز ، وأرسل إلى والده الأمىر عبد الله محضراً يبرر فيه تصرفه ، ونشبت الموقعة بين المطرف وبين الثوار خارج المدينة ، فهزمهم وردهم إلى سور المدينة ، وقتل منهم عدد كبير ، وأسر إبراهيم بن حجاج وخالد بن خلدون وغيرهما من زعماء الفتنة ، ولم يطلق سراحهم حتى أذعنت المدينة الثائرة لمطالبه ، وسلمت الحراج المطلوب ، وقدم زعماء الفتنة رهائن من الولد والأهل ، واتُنفق على أن يشتركُ

فى حكم المدينة إراهيم بن حجاج وكريب بن خلدون باسم الأمير وفى طاعته (١) . وكان كريب طاغية شديد الوطأة فنفر منه الشعب . أما إبراهيم فكان رفيقاً دمث الخلق فكثر أنصاره ، ورجحت كفته ، واستطاع فى الوقت نفسه أن محصل من الأمير عبد الله سراً على عهد بولاية المدينة . ثم اعتزم أمره ودير مقتل كريب ابن خلدون وأخيه خالد ، وانفر د عكم إشبيلية ( ٢٨٢ هـ) (٢) ، وأقره عبد الله على ولاية إشبيلية وقرمونة . وسطع نجم بنى الحجاج وقوى أمرهم ، وطالب إبراهيم الأمير بالإفراج عن ولده عبد الرحمن ، المعتقل رهينة فى قرطبة ، فلما تباطأ الأمير فى إجابته خلع الطاعة وتحالف مع ابن حفصون (٣) ، وسار معه فى قواته لمقاتلة قوات الأندلس ( ٢٨٩ هـ) حسما نفصل بعد . وقدر الأمير عبد الله خطورة هذا التحالف وتوجس من عواقبه ، وعاد فأحاب رغبة إبراهيم ، وأفرج عن ولده عبد الرحمن ورده إليه مكرماً (٢٨٩ هـ) ، فجنح إبرهيم إلى الطاعة مرة أخرى ، وارتضى أداء الحزية للأمير ، ونبذ حلف ابن حفصون ، وقنع الأمير من جانبه والمنظهر من الحضوع والطاعة ، واستقرت الأمور فى إشبيلية (١٠) .

وأبدى إبراهيم بن حجاج في إدارة ولايته همة وبراعة ، واتخذ سمة الملوك وأنشأ له بلاطاً ، وحرساً خاصاً قوامه خسائة فارس غير المشاة ، وحصن مدينة قرمونة، وجعل بها مرابط خيله (ه) ، وفرض الضرائب وأصلح نظم الحكم والقضاء، وعمل على توثيق أواصر المودة بينه وبين حكومة قرطبة . وكان يبعث بالأموال والهدايا إلى الأمير عبد الله ، و يمده بجنده في بعض غزواته . وكان إبراهيم فوق ذلك رضى الخلق ، محبوباً من الشعب ، جواداً يقصده الشعراء وينشدونه مدائحهم ذلك رضى الخلق ، محبوباً من الشعب ، جواداً يقصده الشعراء وينشدونه مدائحهم

<sup>(</sup>١) يقول ابن خلدون إن كريباً انفرد أولا بحكم إشبيلية ، وسمى ابن حجاج إلى انتزاعها منه ، فتحالف مع ابن حفصون ، ثم جنح إلى مصافعة كريب فأشركه معه فى حكم المدينة (كتاب العبر ج ٧ ص ٣٨١ ) . وراجع المقتبس ص ١١١١ .

<sup>(</sup>٢) أو في أوائل سنة ٢٨٦ هـ، على رواية ابن حيان ( المقتبس ص ٨٤ )..

<sup>(</sup>٣) البيان المنرب ج ٢ ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) المقتبس ص ١٣١ .

<sup>(</sup>ه) وما تزال مدينة قرمونة تحتفظ حتى اليوم ببعض الأبواب والأطلال الأنداسية القديمة التي تدل على حصانتها أيام المسلمين ، وما زالت بالآخص تحتفظ بباب « إشهيلية ، الشهير كاملا بمقده العظيم وشرفته العربية الرائعة .

فيجزل صلاتهم ؛ وكان ممن مدحه شاعر العصر أبو عمر بن عبد ربه صاحب العقد الفريد ، ومما قاله في مديحه :

> ألا أن إبراهيم لحـــة ســــاحل فإشبيلية الزهراء تزهو بوجهه إذا ما تحلت تلك من نور وجهه

وقرمونة الغــراء ذات الفضائل غدت هذه للناس فی زی عاطل

من الحود أرست فوق لحة ساحل

واستمر إبراهيم بن حجاج في حكم إشبيلية وقرمونة ، حتى توفى سنة ٢٩٨ هـ ( ٩١٠ م ) (١) في سن الثالثة والستين ، فخلفه في حكم إشبيلية ولده عبد الرحن ، وفي حكم قرمونة ولده محمد حتى انتهت دولتهم في بداية عهد الناصر (٢).

<sup>(</sup>۱) ابن الأبار في الحلة السيراء ص ٩٧ . ويضع ابن عذاري وفاته في سنة ٢٨٨ ه ( البيان المغرب ج ٢ ص ١٣٢ ) والرواية الأولى أرجح . وراجع أخبار ابن حجاج في المقتبس ص ١١ -- ١٤ .

<sup>(</sup>۲) راجع فی تفاصیل ثورۃ بنی حجاج ، ابن خلدون فی کتاب العبر ج ؛ ص ۱۳۵ و ج ۷ ص ۳۸۰ ، ۳۸۱ ؛ والپیان المغرب ج ۲ ص ۱۳۸ – ۱۳۰ ؛ وابن الأبار فی الحلة السیراء ص ۹۱ و ۹۷ .

# الفضالاابع

## ولاية عبد الله بن محمد بن عبدالرحمن

### ٢ ــ ذروه الفتنــة الكبرى

عود إلى ثورة المولدين . ابن حفصون يعود إلى الميدان . عوّد الصوائف إلى غزوه . إستيلاؤه على إستجة . مسير أبان بن عبد ألله لقتاله . المعارك في الحزيرة الحضراء . تحالف ابن حفصون ومحمد ابن لب . ابن حفصون يعلن اعتناقه النصرانية . تفرق أنصاره . التحالف بين ابن حجاج وابن حفصون . الحرب بين جنه الأندلس وابن حفصون . هزيمة الثائر وانتهاء حلفه مع ابن حجا . توالى الحملات والصوائف لقتال ابن حفصون . استقلال ابن مروان ببطليوس . ثورة ابن تاكيت في الثغر الأدنى . محاصرة جند قرطبة لماردة . الحلاف بين ابن مروان وابن تاكيت . وفاة ابن مروان واستمرار بنيه في حكم بطليوس . بنو فو النون في طليطلة . استيلاء بني قسى علمها وحكمهم لها . سقوطها في يد ابن الطربيشة . بنو ذو النون في شرق طليطلة . استيلاء ابن محيمي الأنقر على سرقسطة . بنو قسي في تطيلة وطرسونة . غزوات لب في ليون وناڤار . وفاة لب وولاية أخيه عبد الله . ظهور محمد بن حبد الله الطويل في الثغر الأعلى . القتال بينه وبين بني قسى . أفول نجم بني قسى . غزوات الطويل في أراضي النصاري . مصرعه وذهاب دولته . الأمير عبد الله ومقارعته الثورة . انتهاز ملك ليون لمشاغل حكومة قرطبة . استيلاؤه على سمورة . ظهور ابن القط في أحواز طليطلة . زعمه بأن هو المهدى . القتال بينه وبين ملك ليون . مصرع ابن القط وتفرق شمله . تفاهم ملك ليون مع الثوار . افتتاح الجزاائر الشرقية . وفاة الأمير عبد الله . خلاله وصفاته . صرامته وعدله وتقشفه . حجابه وقوآده . اصطفاؤه للموالى . أولاده . مأساة ولديه محمد والمطرف . اغتيال المطرف لأخيه محمد . حمكم عبدالله بإعدام المطرف . بطشه بأخوته . أقوال ابن حزم في صرامته وسفكه للدماء . صفة الأمير عبدالله وخلاله . أدبه وشاعريته . اصطفاؤه العلماء والشعراء . شعراء العصر وأدباؤه وفقهاؤه .

لم تشغل ثورة القبائل العربية في إشبيلية وباجة و إليرة و تدمير وغيرها، حكومة قرطبة عن متابعة الحهاد لإخماد ثورة المولدين . وقد كانت ثورة المولدين في الحنوب أخطر وأشد رسوخاً ، وأبعد أثراً . وقد استطاع زعيم ثورة المولدين في الحنوب عمر بن حفصون ، أن يستغرق معظم جهود حكومة قرطبة منذ أو اخرعهد الأمير محمد ، ولكن هزيمة الزعيم الثائر في موقعة بلاى (بولى) سنة ٢٧٨ ه ( ٨٩١ م ) وما ترتب عليها من تضعضع قواته ، فلت من عزيمته ووضعت حداً مؤقتاً لطغيانه . بيد أن حكومة قرطبة لم تركن إلى هذه الهدنة المؤقتة ، فقد كانت تعرف بيد أن حكومة قرطبة لم تركن إلى هذه الهدنة المؤقتة ، فقد كانت تعرف

ابن حفصون وتعرف مبلغ خطره ، ومقدرته على العدوان والبغى ، وكان ابن حفصون من جانبه ، يعمل جاهداً لتنظيم قواه واستكمال أهبته ، لاستثناف صراعه المربر مرة أخرى .

ومن ثم فإنه لم يمض عامان على موقعة بلاى، حتى عادت الصوائف تتردد لغزو ابن حفصون ومطاردته . فني سنة ٢٨١ هـ (٨٩٤ م) سار المطرف بن الأمعر عبدالله في جند الأندلس إلى كورة ريه ، وحاصر ابن حفصون في ببشتر معقله ، وعاث في بسائطه . وآثر ابن حفصون في البداية أن يستعصم بمعقله ، ثم خرج إلى لقاء المطرف فهزم ، وقتل في هذه الموقعة حفص بن المرة أشجع قواد ابن حفصون وأشدهم مراساً (١). فلما عادت جند الأمير إلى قرطبة ، عاد ابن حفصون يدير خططالعدوان ، ثم حمع حموعه وزحف على إستجة ، واستولى علمها للمرة الثانية ، وذلك في سنة ٢٨٤ هـ (٨٩٧ م)(٢) . وإستجة تقع جنوب غربي العاصمة على مسافة غير بعيدة عنها ، فبادر الأمير عبد الله باستقدام الحند من النواحي ، وفي العام التالى ( ٢٨٥ هـ) سير ولده أبان لقتال ابن حفصون ومعه القائد أحمد بن أبي عبدة . واخترقت الحملة الحزيرة الخضراء ، وعكفت على مهاجمة الحصون الحارجية حتى وصلت إلى طريف ، ثم ارتدت إلى ببشتر ثم إلى أرشدونة ثم إلى إلبرة وحصن شلوبانية ؛ ونشبت بينها وبن قوات ابن حفصون عدة معارك محلية ، ثم عادت إلى قرطبة عن طريق وآدى آش<sup>(٣)</sup> . ولكن هذه المعارك لم تسفر عن أية نتيجة حاسمة ، واقتنعت حكومة قرطبة بأنه لا بد من مضاعفة الأهبة لكي تستطيع أن تضع حداً لعدوان الزعيم الثائر .

وفى سنة ٢٨٥ ه ( ٨٩٨ م ) عقد ابن حفصون ومحمد بن لب زعيم بنى قسى حلفاً متبادلا ، وأرسل محمد ولده لباً فى بعض قواته إلى ابن حفصون ليوثق هذا التحالف ؛ ولكن لباً لم يلبث أن تلتى نبأ موت أبيه أمام أسوار طليطلة ، فغادر ابن حفصون دون أن يبرم أمراً ، وهكذا فشل هذا التحالف قبل نضجه (٤٠)، وفى سنة ٢٨٦ ه ( ٨٩٩ م ) أعلن عمر بن حفصون اعتناقه للنصرانية هو وسائر

<sup>(</sup> ۱ ) البيان المغرب ج ۲ ص ۱٤۲ . وراجع Dozy: Hist.; V. II, p. 84

<sup>(</sup>٢) المقتبس ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) المقتبس ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) المقتبس من ١٢٧.

أفراد أسرته ، واتخذ له إسها نصرانياً هو صمويل ، وكان أبوه قد فعل ذلك منذ أعوام ، ولم يخلص عمر بن حفصون للإسلام قط ، وكان يسر النصرانية دائماً ، ولم يمنعه من إعلانها سوى خوفه من تفرق أنصاره ؛ وقد تحقق ماكان بخشاه إذ هجره كثير من أنصاره ، وتبرأوا من فعلته ، وخرج عليه بعض قواده المسلمين ، وامتنعوا بحصونهم ، وبعثوا بطاعتهم إلى الأمير ، واشتد السخط عليه في سائر جنبات الأندلس ، ورأى المسلمون في قتاله نوعاً من الحهاد (۱) . وحاول ابن حفصون من جانبه ، أن يقوى مركزه بعقد محالفات جديدة ، ففاوض ألفونسو الثالث ملك ليون وبني قسى ، كما فاوض بعض أمراء المغرب ، ولكن العون الحقيقي جاء من ناحية أخرى . ذلك أن إبراهيم بن حجاج سيد إشبيلية وقرمونة ، لما ساءت العلائق بينه وبين الأمير عبدالله بسبب رفضه إطلاق سراح ولده ، قطع الحزية ، وأعلن استقلاله ، وتحالف مع ابن حفصون (٢٨٨ هـ ١٠٠٠ م) ، وغدا الإثنان قوة كسب حسامها (٢) .

وتوجست حكومة قرطبة شراً من هذا التحالف، فبعث الأمر إلى ابن حفصون يعرض عليه شروطاً مغرية للصلح، فقبل الثائر هذا العرض، وبعث إلى قرطبة أربع رهائن من أصحابه، منهم خازنه وحليفه سعيد بن مستنة الثائر من قبل فى باغة Priego. بيد أنه لم يمض قليل على ذلك، حيى حدث خلاف فى تنفيذ الشروط بين الفريقين، وعاد أبن حفصون فأعلن الحلاف وتأهب للحرب، وعاونه حليفه أبن حجاج بقوة من الفرسان، وسارت جند الأندلس بقيادة أحمد أبن أبى عبدة، وخرج ابن حفصون من إستجة التى اتخذها قاعدة لملاقاته. واشتبك الفريقان فى «إستبة» الواقعة جنوبي إستجة ، على مقربة من نهر شنيل ، فهزم جند الأندلس فى البداية ، وقتل منهم بضع مئات ، ولكنهم عادوا فكروا على قوات ابن حفصون بعنف ، وأوقعوا بها هزيمة شديدة (٢٨٩ هـ ٢٠٠٩ م) ، قوات ابن حفصون ، ما عدا ابن وعلى أثر ذلك أمر الأمير عبد الله بقتل رهائن ابن حفصون ، ما عدا ابن مستنة ، إذ افتدى حياته بالخضوع والطاعة . وخشى إبراهيم بن حجاج على مستنة ، إذ افتدى حياته بالخضوع والطاعة . وخشى إبراهيم بن حجاج على

<sup>(</sup>۱) راجع البيانالمغرب ج ۲ ص۱۶۳، والمقتبس ص۱۲۸ . وراجع دوزى : . Hiet.; V. II. وراجع دوزى : . ۱۲۸ منافق. . p. 84 & 85 . وكان ابن حفصون أيضاً يتكلم « الأعجمية » ، وهي الإسبانية القديمة أو الرومانش . p. 84 & (۲) المقتبس ص ۱۲۹ .

<sup>(</sup>٣) البيان للغرب ج ٢ ص ١٤٤ ، ودوزى : Hist., V. II. p. 86

ولده ، ففاوض الأمير في الصلح ، فأجابه إلى طلبه ، وأطلق سراح ولده عبد الرحمن وعاد إلى سابق ولائه(١) .

وتوالت حملات الأمىر بعد ذلك على ابن حفصون . فني سنة ٢٩١ه ( ٩٠٤م ) سار أبان بن الأمىر عبد آلله ، ومعه القائد أحمد بن أبي عبدة إلى ريُّه ، فعاث في تلك الناحية وهزم ابن حفصون في عدة مواقع. وفي العام التالي (٩٠٥م ) خرجت الصائفة لقتال ابن حفصون فاستولت على بعض حصونه ، وأوقعت بةواته هز ممة شدیدة فی وادی بلون علی مقربة من جیان ، وقتل کثیر من جنده(۲) . وقّی سنة ٢٩٥ هـ (٩٠٨ م) سارت جنذ الأندلس إلى ببشتر معقل الثائر ، وعاثت فى تلك المنطقة . وفى سنة ٢٩٧ هـ (٩١٠ م) سارت حملة قوية بقيادة أحمد بن أبى عبدة إلى كورة ريه ، واشتبكت مع قوات ابن حفصون في عدة معارك شديدة ، ثم سارت شهالا إلى حصون إلبرة وجيان وحاصرت منتلون حيناً ، وحاول ابن حفصون من جانبه أن يهاجم حصن جيان ، فردته جند الأندلس وطاردته . وفى العام التالى غزتجند آلأندلس منطقة ببشتر مرة أخرى. ورد ابن حفصون بأن أغار وحليفه ابن مستنة ، الذي خام الطاعة مرة أخرى ، على بسائط قبرة وبعض قرى قرطبة ، فلقيته جند الأندلس وهزمته . وسارت في العام التالي ( سنة ۲۹۹ هـ ) حملة أخرى إلى ببشتر فعاثت فى بسائطها<sup>(۳)</sup>؛ وهكذا استمرت حملات الأندلس متوالية متلاحقة على ابن حفصون زهاء ثلاثين عاماً . وبالرغم من أن حكومة قرطبة استطاعت أن تعمل باستمرار على مناهضته وإحباط خططه وإنهاك قواه ، فإنها لم تفلح في القضاء عليه ، وإخماد الحركة الثورية المضطرمة ، التي استطاع أن محمل لواءها بقوة وجاد وعزم لا مثيل لها .

**– ۲** –

وقد أشرنا من قبل ، إلى خروج عبدالرحمن بن مروان الحليقي بمدينة بطليوس منذ أيام الأمير محمد ، وكيف أن حكومة قرطبة فشلت في إخضاعه ، وانتهى الأمر باستقلاله ببطليوس وما جاورها . ولما تولى الأمير عبد الله، لم ير مناصاً من

Hist., V. II. p. 86-88 : راجم دوز (1)

<sup>(</sup>٢) البيان المفربج ٢ ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) راجع البيان المفرب ج ٢ ص ١٤٨ – ١٠٣ .

إقراره على استقلاله بتلك القاعدة المنيعة ؛ وهكذا لبث ابن مروان سيد بطليوس بلا منازع . فحصنها وحملها ؛ وبسطحكمه على الأنحاء المحاورة ، وكان منحلفائه فى تلك المنطقة حسما قدمنا محيى بن محنى بن بكر الثائر عمدينة شنتمرية الغرب(١) بولاية أكشونبة ، وعبد الملك بن أبي الحواد الثائر بمدينة باجة Beja . وكان محيي زعيما مقداماً، فحصن شنتمرية ، وأقام بها حكومة منظمة ، وضبط الأمور وقمع أهل الشر<sup>(۲)</sup> . وفى سنة ۲۷۲ هـ ( ۸۸۹ م ) نكث ابن مروان بعهده ، وعاون كريب بن خلدون الثائر باشبيلية ، على مهاجمة المدينة ونهب أحوازها . ولم بمض قليل على ذلك حتى ثار البربر في الثغر الأدنى (٣) بزعامة محمد بن تاكيت المصمودي وزحف على ماردة في شرقى بطايوس ، واستولى علمها ، فسارت إليه الحند من قرطبة ، فتقدم لإنجاده ابن مروان ، ولبث الحصار مدة ارتحلت بعدها جند الأمىر خائبة . وكان بماردة حموع من العرب والبربر من قبائل كتامة ومصمودة ، فسعى ابن تاكيت في إخراج العرب وكتامة منها ، واستقل مها مع شيعته . ولم يلبث أن ثار الحلافبينه وبنجاره ابن مروان ، ونشبت بينهما الحرب، فهزمه ابن مروان وظهر عليه . ثم توفى عبد الرحمن بن مروان بعد قليل ، فخلفه فى حكم بطليوس ابنه مروان ، واشتد فی مطاردة البربر ، ولکن ولایته لم تدم سوی شهرین ، فخلفه على بطليوس حفيد لابن مروان يدعى عبد الله ، واستمر بنو مروان سادة بطليوس حتى انتزعها منهم عبد الرحمن الناصر سنة ٣١٧ ه (٩٢٩ م) ، وقضي على دولتهم<sup>(١)</sup> .

وكانت طليطلة قاعدة الثغر الأوسط ، قد سقطت فى يد بنى ذى النون أيام المنذر . وكان بنو ذى النون من أكار زعماء البربر فى تلك المنطقة ، وينتمون إلى قبيلة هوارة ، وكان زعيمهم موسى بن ذى النون قد ظهر فى عهد الأمير محمد ،

وهذا بخلاف شنتمرية الشرق أو شنتمرية ابن رزين (١) Santa Maria de Algarve ، وهذا بخلاف شنتمرية الله التي أشهرت أيام الطوائف وتعرف في الإسبانية باسم Albarracin .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٢ ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) هو فى جغرافية الأندلس عبارة عن المنطقة النربية الواقعة بين نهر دويرة ونهر التاجه ومن مدنها قورية وقلمرية وشنترين وغيرها ، وأم الثفر الأعلى فهو عبارة عن سرقسطة وأعمالها من المدن الثبالية المتاخة لحدود ناقار وليون وقطلونية . ويشمل انفنر الأوسط طليطلة وأعمالها .

<sup>(</sup> ٤ ) البيان المغرب ج ٢ ص ١٤٠ ، وأبن خلدون ج ٤ ص ١٣٣ و ١٣٤ .

واستقل بشنت برية حسما ذكرنا من قبل . ثم زحف على طليطلة فى قوة كبيرة من العربر، واستطاع بمالأة بعض زعمائها أنيستولى علمها، وذلك فى سنة ٢٧٤هـ (٨٨٨م). وحكم بنوذى النون طليطلة بضعة أعوام ، ثم غلبهم عليها محمد بن لب بن موسى كبير بني قسىّ وزعيم الثغر الأعلى ، وكان بنوقسىّ قد فقدوا زعامتهم يومئذ فى الثغر الأعلى بخروج سرقسطة من أيديهم ووقوعها فى يد أبى يحيى التجيبي حسبا نذكر بعد ، فتحولوا إلى الثغر الأوسط واستولوا على طليطلة سنة ٢٨٣ ﻫ (٨٩٧ م) . وبعث محمد بن لب ولده لبًا إلى أُحُواز جيان ، فهاجم حصن قسطلونة واستولى عليه . والظاهر أن كانت ثمة لتلك الحملة علاقة بمشروع التحالف بين بني قسى وابن حفصون حسما قدمنا ، ولكن محمداً بن لب لم يلبث أن قتل بعد ذلك بعامين تحت أسوار سرقسطة ، وهو يحاول انتزاعها من التجيبيين (١)، ولم يستطع ولده لبأن يستمر في حكم طليطلة فأبعد عنها حيناً . ولكن أهل طليطلة عادواً فدعوه إلى حكمها ، فبعث إليهم أخاه المطرِّف فتولى حكمها . ثم خرج عليه محمد بن إسهاعيل بن موسى من أبناء عمومته ، فحكمها حتى مصرعه فى سنة ٢٩٣هـ (٩٠٦) قتيلا بيد أهلها . وعندئذ تولى حكم طليطلة زعيم من البربر المحليين هو ابن الطربيشة ، وهو حليف ابن ذي النون ، واستمر في حكمها حتى انتزعها منه عبد الرحمن الناصر فى أوائل حكمه . واستمر بنوذىالنون أبناء موسى وهم الفتح ويحيى ومطرف بعد وفاة أبيهم ، في حكم المناطق الواقعة في شرقى طليطلة ، مثل إقليش ووبذة ثم قلعة رباح (٢) وغيرها ، إلى نهاية عهد الأمير عبدالله وأواثل عهد الناصر . وكان مطرِّف أشهرهم وأنجبهم ، وقد استمر معتصماً بوبذة حتى استنزله الناصر منها ، ثم ولاه عليها واستقام بها شأنه ، وحضر مع الناصر واقعة الخندق<sup>(٢)</sup>. وكان لبني ذي النون هو لاء فيما بعد شأن ، وكانت لهم أيام الطوائف فی طلیطلة دولة سطعت مدی حین

أما لنُبُّ بن محمد فاستقر فى تطيلة ، وكان النزاع يضطرم فى الثغر الأعلى منذ أعوام طويلة بن التجيبيين وبنى قسى .

<sup>(</sup>١) ألبيان المغرب ج ٢ ص ١٤٣.

<sup>.</sup> Uclés, Huele, Calatrava : وهي بالإسبانية على التوالى  $( \ \Upsilon )$ 

<sup>(</sup>٣) ابن حيان في المقتبس ص ١٩.

وتذكر لنًا الرواية في أصل نباهة بني تجيب ، أنه لما ثار بنوقسي في الثغر الأعلى ، واحتلوا قواعده ، نُـوه للأمير محمد بن عبد الرحمن ، بأولاد عبد العزيز ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن المهاجر التجيبي ، فاستدعاهم ، وبني لهم قلعة أيوب على مقربة من سرقسطة ، وعن لضبطها عبد الرحمٰن بن عبد العزيز التجيبي ، وبني لهم قلاعاً حصينة في شميط ودَرَوْقه ، وفُرتش ، ونصبهم لمحاربة بنى قسى ، وعقد لهم على قومهم ، وأجرى عليهم أرزاق الغزو . ولما انتزع الأمير المنذر سرقسطة من محمد بن لب بن موسى فى سنة ٧٧٠ هـ ، توالى عليها عمال الأمير ؛ وكان عليها فى بداية عهد الأمير عبد الله واليها أحمد ابن البرَّآء ، فتظاهر محمد بن عبد الرَّحن بن عبد العزيز (وهو المعر وف بأبي يحيى وبالأنقر ) بمهاحمة والده عبد الرحمن والحروج عليه ، والتجأ إلى سرقسطة تُّحت كنف ابن البراء وحمايته ، وفى ذات يوم وثب بحاميه ابن البراء وقتله غيلة ، واستولى على سرقسطة ، وكان ذلك فى رمضان سنة ٢٧٦ هـ ( ٨٨٩ م ) وفقاً لرواية العذرى ، أو فى سنة ٢٨٢ ه ( ٨٩٥ م ) وفقاً لرواية ابن حيان ـ وكان وثوب أبى يحيى الأنقر بابن البرّاء على هذا النحو ، فيما يبدو بتفاهم مع الأمير عبد الله ، إذ كان يشك فى ولاء حاكمه . ومن ثم فقد أقره الأمير عبد الله على حكم سرقسطة وأعمالها<sup>(١)</sup> .

وحاول محمد بن لُب أن ينتزع سرقسطة من أبي يحيى ، فهاحمها وحاصرها غير مرة ، حتى قتل تحت أسوارها سنة ٢٨٥ هـ ( ٨٩٨ م ) حسيا أسلفنا . قال ابن حيان : «وهوى نجم القسويين ( بنى قسى ) بعد مهلك محمد واعتورهم الإدبار ، وغشيتهم دولة الحاعة ، وجمع الثغر كله لأبي يحيى »(٢) . ولبث أبو يحيى على استقلاله بسرقسطة ، حتى وفاته فى عهد الناصر سنة ٣١٢ هـ ( ٩٢٤ م ) .

ولما توفى محمد بن لُبّ ، خلفه ولده لب فى تطيلة وما جاورها . والظاهرأنه آثر يومئذ مهادنة الأمير والانضواء تحت لوائه ، وأقره عبد الله على حكم تطيلة وطرسونة وما جاورها . وشغل لُب فى الأعوام التالية بغزو أراضى النصارى

<sup>(</sup>١) « نصوص عن الأنذلس » . من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار للعذرى ص ١٠ . وابن حيان في المقتبس ص ٨٥ و ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) المقتبس ص ٨٧.

المجاورة ، فغزا في سنة ٢٩٠ هـ (٩٠٣ م ) أرض ليون واستولى على بعض حُصُونَها ، وهزم ألفونسو الثالث في معركة نشبت بينهما ، ثم غزا ناحية بليارش Pallars ، واستولى على حصون إيلاس وموله وقشتيل ، وقتل بها كثيراً من النصارى . وفى العام التالى خرج لب لمحاصرة سرقسطة ، وخرب ما حوَّلها من القرى ولكنه لم ينل منها مأرباً . وفي سنة ٢٩٤ هـ (٩٠٦ م) ، غزا لب ناڤار وزحف على طريق بنبلونة ، فحشد سانشو (شانجه) ملك ناڤار كل قواته ، ونشبت بىن الفريقىن معركة شديدة ، هزم فها لبوقتل كثير من جنده . وكان لب زعيماً مقداماً وافر الحرأة والشجاعة ، وتوفى شاباً في الثانية والثلاثين من عمره ، فكانت وفاته ضربة شديدة لسلطان بني قسيٌّ . وخلفه في تُطيلة أخوه عبد الله بن محمد بن لب(١) ، وسار على أثره من الانضواء تحت لواء الأمير ، ومتابعة الإغارة على أرض النصارى. وهنا ظهر على مسرح الحوادث فى الثغر الأعلى زعيم جديد هو محمد بن عبد الملك بن شيريط المعروف بالطويل ، وسمى بذلك لطوله الفائق . وكان بنو شهر يط أو بنو شهر اط من أكبر أسر المولدين بالثغر : وكان منزلهم بوشقة و ربشتر (٢) وكان عميدهم شبريط قد ظهر فى أو اخر المائة الثانية فى عصر الحكم بن هشام ، وتغلب حيناً على وشقة . ولكن بني قسى غلبوا على تلك الأنحاء دهراً ، وحجبوا بني شبريط وغيرهم من أعيان المولدين عن الظهور . فلما اضمحل شأن بني قسي ، عاد بنو شريط إلى الظهور ، واستطاع الطويل أن يستقر في وشقة تراث أسرته ، وذلك منذ بداية عهد الأمير عبد الله ، ثم حاول أن يتوسع بالإغارة على بعض أملاك جبرانه بني قسى ، فاستُولى على لاردة ، ولكنه اضطر إلى إعادتها إلى محمد بن لب باشارة الأمر عبد الله ، ثم وقع الحلاف بينه وبن لب بن محمد على بعض الحصون المحاورة ، ونشب بينهما قتال هزم فيه الطويل . ومضت بعد ذلك عدة أعوام ، شغل فيها الطويل على ما يظهر بمحاربة جيرانه النصاري في منطقة الىرنيه ، في أحواز ناڤار وچاقة ، وسو براي وبليارش وغبرها . ولما توفي لب بن محمد ، رأي الطويل الفرصة سانحة لتنفيذ خطته ومشاريعه، فزحف على أراضي بني قسي مرة أخرى ، واستولى على لاردة و ىربشتر وحصن منتشون<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب ج ٢ ص ١٤٣ و ١٤٥ ؛ وراجع دوزى Hist.; V. II., p. 93

<sup>(</sup>٢) ابن حزم في جمهرة أنساب العرب ص ٤٦٤ .

<sup>(</sup>٣) راجع ابن حيان في المقتبس ص ٨٧ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ١٤٨ و ١٤٩ م

( ٩٠٧ هـ ٧٩٠ م) وركد أمر بني قسى في النغر من ذلك الحنن . بيد أنهم استمروا في بعض القواعد والحصون حتى قضى الناصر على دولتهم في سنة ٣١٢ ﻫـ (٩٢٤م) . أما الطويل فقد قوىأمره واشتد بأسه ، وكان قد تزوجمن دونيا سانشا الحسناء ابنة الكونت أسنار أحد سادة أراجون ، وحفيدة غرسية إنيجيز ملك ناڤار . وتعرف الروايات النصرانية ، من جراء هذه المصاهرة ، محمداً الطويل معرفة حسنة ، وتذكره بإفاضة وتسميه « الملك الطويل »(١٦) . وعكف الطويل بعد ذلك على الإغارة على الأراضي النصرانية المحاورة ، فخرج في سنة ٢٩٦ ﻫـ (۹۰۸ م) إلى منطقة بليارش ، وعاث فها وقتل كثيراً من النصارى ، واستولى على حصن روطة وهدمه ، ثم استولي على حصن منت بطروش . وفي العام التالي خرج الطويل إلى منطقة بليارش مُرة أخرى، وعاد مثقلابالغنائم والسي ٢٠). ولما رأى عبد الله بن لب قوة الطويل واشتداد بأسه ، آثر مهادنته ، وفي أواخر سنة ٢٩٨ه (٩١١م) تحالف الإثنان على غزو نافار والزحف إلى عاصمتها بنبلونة ، وسار كل منهما في طريق مستقل ، وأغار الطويل على بعض الحصون ، وهدم الكنائس ، ولكنه ارتد حيمًا علم بأن سانشوملك ناڤاريسير لقتاله . وغزا عبد الله فى طريقه حصوناً أخرى ، وقتل وسبى كثيراً من النصارى . وفى العام التالى (٩١٢ م) غزا الطويل أراضي برشلونة ونشبت بينه وبين صاحبها الكونت سنير Sunier معركة هزم فيها الكونت وقتل كثير من أصحابه (٣)، ولكن الطويل لم يلبث أن قتل فىالعام التالى (٣٠١ هـ – ٩١٣ م) . والظاهر أنه قتل خلال غزوة أخرى قام سها في قطلونية (١) ، فخلفه أولاده في حكم أراضيه (٠) .

<sup>(</sup>۱) نشر العلامة المستشرق ف . كوديرا بحثاً ضمنه سيرة الطويل حسبما تعرضها المصادر اللاتينية والعربية ، وذكر فيه تفاصيل كثيرة شائقة . راجم البحث المذكوري مجلة أكاديمية التاريخ معدريد : (B.R.A.H.) T. XXXVI (1900) معدريد . (1900) p.316—24.

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٢ ص ١٤٩ و ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ج ٢ ص ١٥٢ و ١٥٣ و ١٥٤ .

<sup>(</sup>٤) يذكر لنا ابن عذارى تاريخ وفاة الطويل في حوادث سنة ٣٠١ هـ. ولكنه لا يقول لنا أين قتل ومن الذى قتله ( ج ٢ ص ١٧٠ ) .

<sup>( ° )</sup> يذكر لنا الأستاذ كوديرا في بحثه السالف الذكر أسماء أبناء الطويل وهم أربعة من الذكور هم عبد الملك ، وعمروس ، ونورتوثيو ، وموسى ، وابنة تسمى دونيا بلاسكيتا .

وكان عهد الأمر عبد الله يدنو عندئذ من نهايته ، ولم تشهد الأندلس منذ عهد عبد الرحمن الداخل فترة كهذه ، عمت فها الفتنة وسرى ضرامها إلى كلولاية وقاعدة ، ولم ينكمش سلطان الدولة الأموية بالأندلس قدر انكماشه فى تلك الفترة . وكان على الأمر عبد الله أن يكافح دون هوادة لإنقاذ الدولة والعرش من خطر الانهيار ، فقضى حكمه الذى استطال خمسة وعشرين عاماً فى سلسلة لا نهاية لها من الفتن والغزوات والمعارك المستمرة ، مزقت خلالها أوصال المملكة ، واهتزت أسس الدولة إلى الأعماق ، ونضبت قواها ومواردها . وبالرغم من أن الأمير عبد الله لم يوفق إلى القضاء على الثورة فى سائر النواحى ، فإنه استطاع أن يقضى على الخطر الداهم ، وأن يمزق شمل الثوار ، وأن يستميل نفراً من أخطر زعمائهم ، وأن يبسط سلطان العرش من الناحية الإسمية على الأقل ، على بعض القواعد وأن يبسط سلطان العرش من الناحية الإسمية على الأولى أثرها فيا بعد فى عهد خلفه عبد الرحمن الناصر ، فى التمهيد للقضاء على عناصر الثورة ، وتوطيد سلطان الدولة والعرش .

ويحاول الوزير المؤرخ ابن الخطيب أن يلتى ضوءاً على أسباب ذيوع الثورة في الأندلس في هذا العصر في قوله: «والسبب في كثرة الثوار بالأندلس يومئذ ثلاثة وجوه: الأول، منعة البلاد وحصانة المعاقل، وبأس أهلها بمقاربتهم عدو الدين، فهم شوكة وحد خلاف سواهم. والثاني، علو الهمم، وشموخ الأنوف، وقلة الاحتمال لثقل الطاعة، إذ كان من يحصل بالأندلس من العرب والبرارة، أشرافاً يأنف بعضهم من الإذعان لبعض. والثالث، الاستناد عند الضيقة والاضطرار إلى الحبل الأشم، والمعقل الأعظم من مكلك النصاري، الحريص على ضرب المسلمين بعضهم ببعض. فكان الأمراء من بني أمية يرون أن اللجاج في أمورهم، يؤدي إلى الأضلولة، وفيها فساد الأموال، وتعذر الحباية، وتعريض الحيوش إلى الانتكاب، وأولياء الدولة إلى القتل. ولايقوم السرور بغلبة الثائر، عا يوازنه من ترحة هذه الأمور» (١).

ولم تترك مقارعة الثورة لعبدالله فرصة للقيام بغزوات فى أراضي النصارى .

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام (طبع بيروت) ص ٣٦ .

وشغلت البعوث والصوائف كلها أعواماً متوالية ، بمحاربة الخوارج والثوار في مختلف الأنحاء . ولم يقم النصارى من جانبهم بغزوات ذات شأن فى الأراضى الإسلامية ، وشغل ألفونسو الثالث ملك ليون (جلِّيقية) الذي خلف أباه أردونيو علىالعرش فى سنة٨٦٦م بتنظيم مملكته وتوطيد حدودها ، منهزآ فرصة الاضطراب الذى ساد المملكة الإسلامية . وكان من أعظم أعماله استيلاؤه على مدينة سمُّورة وهي من أمنع مدن الحدود الشمالية الغربية ، وذلك في سنة ٢٨٠ هـ (٨٩٣م)(١). وحصن ألفونسو سمورة وأسكنها النصارى، واتخذها قاعدة الإغارة علىالأراضي الإسلامية المجاورة ومعظم سكانها من البربر (٢). ولما اشتدت الفتنة وعمت سائر النواحي ، ظهر فى أحواز طليطلة وطلبرة ، أحمد بن معاوية المعروف بابن القط ، وهو من ولد هشام بن عبد الرحمن ، ودعا لنفسه بن البربر فى تلك الأنحاء ، وزعم أنه المهدى ، وكان عالماً ومشعوذاً وافر الذكاء والعزم ، فالتفت حوله حموع غفرة من الىرىر ، وأعلن الحهاد وقصد إلى سمورة لافتتاحها ، وكتب إلى ألفونسو رسالة عنيفة يدعوه فيها إلى الإسلام وينذره بالويل إذا أبى . وكان ألفونسو يومئذ فى قواته على مقربة من سمورة ، فسار إلى لقاء المهدى وقواته ، ودارت الموقعة في مخائض نهر دویرة أمام سمورة ، فهزم النصاری أولا وارتدوا ، وحاصر المهدی سمورة . ولكن حدث عندئذ أن السحب زعماء البربر فى قواتهم خشــية من تفوقه علمهم وغدره مهم . وصمد ابن القط فيمن بتي معه ، ثم نشبت بينه وبهز، النصارى موقعة ثانية قاتل فها ببسالة حتى قتل ومزقت قواته ، واحتز رأسه وسمر فوق أحد أبواب سمورة . وكان ذلك فى شهر رجب سنة ٢٨٨ ه ( يوليه منة ٩٠١ م) وبذا انهارت حركته ووطد ألفونسو سيادته فى تلك الأنحاء<sup>(٣)</sup> .

وكان ألفونسو الثالث يعمل على انتهاز كل فرصة لإذكاء الفتنة والاضطراب في المملكة الإسلامية ، وكان يقصده الثوار وفي مقدمتهم عميدهم ابن حفصون ، التحالف معه ضد حكومة قرطبة ؛ واستدعاه أهل طليطلة في أواخر عهد الأمير

<sup>(</sup>۱) البيان المفرب ج ۲ ص ۱۲۷.

<sup>(</sup>٢) المقتبس ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) راجع تفاصيل حركة ابن القط وموقعة سمورة ، فى المقتبس ص ١٣٣ – ١٣٩ ، وكذلك فى ابن الأبار ، الحلة السير اء ص ٩٦ ، ودوزى : وكذلك فى ابن الأبار ، الحلة السير اء ص ٩١ – ٩٢ ؛ والبيان المغرب ج ٢ ص ١٤٤ ، ودوزى : Hist.; V. II. p. 132—134.

عبد الله ودفعوا إليه الحزية ،واستولى فى عودته على بعض الحصون. وكانت هذه أول غزوة للنصارى على ضفاف بهر التاجه ، بيد أنها كانت غزوة عابرة ولم تخلف أثراً ثابتاً. وأما الثغر الأعلى فقد كان بنوقسى ، وفى مقدمتهم لب بن محمد بن لب، يحاربون ألفونسو ويحاربهم من وقت إلى آخر .

وكان من الحوادث البارزة في عهد الأمير عبد الله افتتاح الحزائر الشرقية (جزائر البليار). وقد رأينا فيا تقدم كيف أرسل عبد الرحمن بن الحكم في سنة ٢٣٤ هـ (٨٤٨ م) حملة بحرية إلى ميورقة لغزوها ، ومعاقبة أهلها على تعرضهم لسفن المسلمين وكيف تعهد أهلها بالحزية والولاء. وفي أواخر عهد الأمير عبد الله في سنة ١٩٠ هـ (٩٠٣ م) سار عصام الحولاني إلى ميورقة في قوة بحرية من المحاهدين ، فحاصرها تباعاً ، وكان عصام قد حملته الرياح قبل ذلك وهو في طريقه إلى الحج إلى ميورقة فعرفها ، واختبر أحوال هذه الحزائر الغنية ، وأدرك سهولة فتحها وعرض مشروعه على الأمير عبد الله ، فأقره وأمده بالسفن والقطائع . ولما وفق إلى فتحها أقره الأمير على ولايتها . ومن ذلك الحين تدخل الحزائر الشرقية في حظيرة المملكة الإسلامية (١)

وكان أيضاً من الحوادث البارزة فى هذا العهد الحافل بالحطوب والمحن ، المجاعة الشديدة التى وقعت فى سنة ٢٨٥ ه (٨٩٨ م) والتى قاست الأندلس منها الشدائد والأهوال .

- £ -

وتوفى الأمير عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن فى مستهل ربيع الأول سنة ٣٠٠ هـ (أكتوبر سنة ٩١٢ م) فى الثانية والسبعين من عمره ، بعد أن حكم خمسة وعشرين عاماً ملؤها الاضطراب والفتن. وكان أميراً ورعاً جم التقشف والتواضع ، جواداً محباً للخير ، كثير البر بالفقراء وذوى الحاجات ، يفرز لهم سهماً من مال الحبايات (٢)، عالماً أديباً فصيحاً رفيع البيان ، ينظم الحيد من الشعر. وكان بالرغم مما شغله الحوال حكمه من الفتن والحطوب ، شديد العناية بشئون الحكم وتوطيد أركانه ، وتعرف أحوال الشعب ورغباته ، وكان من أشد الناس حرصاً على

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ج ٤ ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) المقتبس ص ٣٣ و ٣٤.

إقامة العدل ، وقمع الظلم والبغى ، وسحق الظلمة . وكان بجلس للفقراء يوماً فى كل أسبوع بباب أنشأه عند ركن القصر خصيصاً لذلك وسماه باب العدل ، ليقضى فى مظالم الناس بنفسه ، وليستمع إلى كل ذى حاجة ومظلمة ، وأنشأ باباً حديدياً يتمكن الناس بواسطته من تقديم شكاويهم وظلاماتهم حتى لا يحرم بذلك ضعيف من مخاطبته (۱). وكان لصرامته وشدة وطأته على الطغاة وأهل السلطان ، أثر كبير فى شيوع العدل فى عهده ، والحد من بغى ذوى الحور والظلم ، كماكان لبالغ تقواه وتواضعه ، واحتشامه وتقشفه فى حياته الحاصة ، وفى مظاهره وحياته الملوكية ، أثر كبير فى مقلم و المحنو و دعم الفضيلة ، والاقتصاد فى اللهو والملاذ ، فى عصر كثرت فيه الحطوب والمحن .

وتولى الحجابة فى بداية عهد عبدالله ، عبد الرحمن بن أمية بن شُهيد حاجب أخيه المنذر ، ثم تولاها من بعده سعيد بن محمد بن السليم حيناً ، ثم عزله عبد الله فى أو اخر عهده ، ولم يول أحداً من بعده لحجابته ، واقتصر فى تدبير شئون الدولة على الوزراء والكتاب ، وبالأخص على بدر الخصى الصقلبي وكان يؤثره ويوليه ثقته (٢٠).

وكان من حسن الطالع أن استطاع الأمير عبدالله ، أن يعتمد في مواجهة الفتنة الغامرة التي أحاقت بعرشه وملك أسرته ، على عون نفر من أكابر رجال الحرب والسياسة ، الذين أبدوا في معالحة الحطوب مقدرة فائقة . وكان في مقدمة أولئك الرجال بنو عبدة وهم من صميم موالى بني أمية . وقد تولى عدة منهم الوزارة والقيادة للأمير عبد الله ، ومنهم عبيدالله محمد بن أبي عبدة ، الظافر في موقعة بلاى ، وأحمد بن محمد بن عيسى بن أبي عبدة ، وسلمة بن على بن أبي عبدة ، وقد اضطلع كلاهما بقيادة كثير من الصوائف . وينسب أعظم الفضل إلى هؤلاء القادة في مقارعة الفتنة ، وإنقاذ العرش والدولة (٢٠) . وته لى القيادة والوزارة منهم أيضاً عبد الرحمن بن حمدون بن أبي عبدة ، وعبد الله بن محمد بن أبي عبدة ولد ألفائد الشهير (٤) . وكان من وزراء الأمير عبد الله أيضاً ، عبد الملك بن عبد الله القائد الشهير (٤) .

<sup>(</sup>١) راجع المقتبس ص ٣٤، والبيان المغرب ج ٢ ص ١٥٨. وقد استعملت هذه الوسيلة في كثير من العصور لإيقاف الأمير على مظالم رعاياه بطريقة مباشرة .

<sup>(</sup>٢) ابن حيان في المقتبس ص ٤.

<sup>(</sup>٣) المقتبس ص ٢٩.

<sup>(</sup>٤) راجع البيان المغرب ج ٢ ص ١٥٦ ، و ١٥٧ ، وأخبار مجموعة ص ١٥١ . وكذلك المقتجس ص ٢ .

ابن أمية ، وقد قتله ولده المطرف أثناء حملة إشبيلية حسما أسلفنا . والزعيم العربرى سلمان بن وانسوس وزير أبيه من قبل ، وكان من أقدر وزرائه وأعقلهم ، عزله عن الوزارة ثم اضطر لإعادته للاستعانة محمرته ونصحه(١) .

وكان الأمير عبد الله ، إلى جانب هؤلاء الوزراء والقادة ، الذين بمثلون العصبية العربية أو البربرية ، يعتمد على ولاء الموالى والفتيان ، ويقدم الموالى الشاميين على البلديين ، أسوة بما رتبه أبوه الأمير محمد ، وكان من زعماء الفتيان في بلاطه ريّان صاحب الطراز ، وبدر الوصيف وزميله أفلح . وسنرى فيا بعد كيف نما نفوذ أولئك الفتيان في بلاط قرطبة ، واستفحل في عهد الناصر حتى غلب على كل نفوذ آخر (٢) .

ورزق الأمير عبد الله من الولد إثنا عشر إبناً وثلاثة عشر بنتاً (٣). ووقعت داخل الأسرة الملكية في عهده عدة حوادث محزنة أسبغت على اسمه وخلاله سحباً قاتمة . من ذلك مصرع ولديه محمد والمطرّف. وكان محمد أكبر أبنائه وولى عهده، وكان أخوه الأصغر مطرف بحقد عليه ، ويرى أنه أحق بولاية العهد لما كان والده يحبوه به من ثقته ، ويعهد إليه به من جلائل الأمور والغزوات، فما زال يدس فى حتى توجس منه أبوه الأمير شراً ، وأمر باعتقاله فى جناح من القصر. ولما تواثرت فى معتقله ، وأنحنه طعاناً حتى أجهز عبدالله إطلاق سراحه ، بادر مطرف إليه عبد الله حزن أشد الحزن لمصرع ولده الأكبر ، وهما بقتل أخيه وقاتله مطرف ، عبد الله حزن أشد الحزن لمصرع ولده الأكبر ، وهم بقتل أخيه وقاتله مطرف ، لولا أن ثناه عن ذلك رجال دولته ، ويقال من جهة أخرى إن مطرقاً لم ير تكب جر ممته إلا بوحى أبيه وموافقته (٤). وكان مصرع محمد في شوال سنة ٢٧٧ هـ

<sup>(</sup>١) راجع ابن الأبار في الحلة السيراء ص ٦٦ و ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) راجع الحلة السيراء ص ٦٥ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ١٥٣ .

<sup>(</sup>٣) يذكر لنا صاحب البيان المغرب أسماء أبناء الأمير عبد الله وبناته (ج٢ ص ١٥٦).

<sup>(</sup>ع) راجع ابن خلدون ج ع ص ۱۳۷ ، والبيان المغرب ج ۲ ص ١٥٦ و ١٥٧ و ١٦٠ و و ١٦٠ و و ١٦٠ و و ١٦٠ و و ١٦٠ ) . وذكر ابن الأثير عنه أبوه وعاد إليه ، حتى انتهت وشاية أخيه باعتقاله ( ص ١٥٤ و ١٥٥ ) . وذكر ابن الأثير أن الأمير عبد الله قتل ولده محمداً في حد من الحدود (ج ٨ ص ٢٢ ) .

( ۱۹۹ م ) وهو فى السابعة والعشرين من عمره ، فتولى أبوه عبد الله كفالة ولده الرضيع عبد الرحمن ، وكان قد مضى على مولده ثلاثة أسبابيع فقط ، وأسكنه معه فى قصره ، ولما بلغ أشده وظهرت نجابته ، عنى بتعليمه وتربيته ، وقربه إليه وأولاه ثقته ثم جعله كاتب سره (١). وقد شاء القدر أن نخلف الطفل اليتيم فيا بعد جده على العرش ، وأن يغدو أعظم خلفاء الأندلس .

ولم تذهب جريمة المطرف دون عقاب. ذلك أنه لم تمض بضعة أعوام حتى ساءت العلائق بين مطرف وبين أبيه ، ولما سار المطرف على رأس الصائفة إلى إشبيلية فى سنة ٢٨٢هـ (٨٩٥ م) ، ومعه الوزير عبد الملك بن أمبة ، وثب المطرف بالوزير لعداوة بينهما وقتله ، وأثمر سعى خصوم المطرف هذه المرة ، وصُور لأبيه كما صور أخوه من قبل ، فى صورة الخارج عليه المتربص به ، فقضى بإعدامه ، وقطع رأسه وبذا كفر عن دم أخيه ودم الوزير (٢) .

واستراب عبدالله أيضاً بإخوته ، وقد أشرنا فيا تقدم إلى ما قيل من أن أخاه المنذر توفى قتيلا ، وأنه هو الذى أوحى إلى طبيبه بتدبير قتله . وبطش عبد الله بأخوين آخرين له هما هشام والقاسم ابنا محمد بن عبد الرحمن . فأما هشام فاتهم بالتآمر على أخيه ، فقبض عليه وقضى بإعدامه (٢٨٤ ه) . وأما القاسم فقبض عليه وزج إلى السجن ، ثم دس عليه عبد الله من قتله بالسم . واعتقل كذلك عدة من أمراء بنى أمية وأكابر رجال الدولة ، وقتل بعضهم . وقد أسبغت هذه الوقائع الدموية سحابة قائمة على خلال الأمير عبدالله وسيرته ، ولم ينجح في محوها ورعه وزهده وحبه للخبر . وقد نعى عليه الفيلسوف ابن حزم هذا الإسراف في البطش في أقوال استشهد بها ابن حيان وغيره من مؤرخى الأندلس ، وجاء فيها أن الأمير عبدالله «كان قتالا تهون عليه الدماء ، مع الذى كان يظهره من عفته ، فإنه عبدالله «كان قتالا تهون عليه الدماء ، مع الذى كان يظهره من عفته ، فإنه احتال على أخيه المنذر على إيثاره إياه ، وأوطأ عليه حجامه بأن سم له المبضع الذى فصده به وهو نازل بعسكره على ابن حفصون ، فكانت فيه منيته وتطوق دمه . هم قتل ولديه معاً بالسيف واحداً بعد آخر ، محمداً والد الحليفة الناصر لدين الله ،

<sup>(</sup>١) المقتبس ص ٤٠.

<sup>(</sup>۲) ابن خلدرن ج ۶ ص ۱۳۷ .

وأخاه عدوه المطرف؛ ثم قتل أخوين له معاً أيضاً ، قتل هشاماً بالسيف، والقاسم أخاه بالسم ، إلى من قتله غيرهم »(١) .

وتجمل الرواية خلال الأمير عبدالله وصفاته فى العبارات الآتية : «وكانوا يعلمونه من أصلح خلفاء بنى أمية بالأندلس ، وأمثلهم طريقة ، وأتمهم معرفة ، وأمثهم ديانة ، لكنه كان منغص الحال بدوام الفتنة ، وتضييق نطاق الحطة ، ونقصان مقدار التركية ، حتى كان يتخلله الرياء تحت قناع تقواه ، والبخل يطوقه طبيعة ليست له تحط من قدره »(٢) ويزيد ابن حيان على ذلك قوله : «وغمصوا دينه بماكان من هو ن الدماء عليه ، وإسراعه إلى سفكها ، حتى من ولديه وإخوته ومن خلفهما من صحابته ورعيته ، أخذاً لأكثرهم بالظنة ، مقوياً فى إيثامهم بالشهة »(٢).

وكان للأمير عبدالله بالرغم من هذا الحانب المظلم ، خلال مشرقة ، منها أدبه وفصاحته وشاعريته. وتنوه الرواية بهذه الموهبة فيقول لنا صاحب أخبار مجموعة ، إن الأمير عبد لله كانت له توقيعات بليغة ، وأشعار بديعة في الغزل والزهد ، لا يكاد أن يقع مثلها أو تنسب إلى من تقدمه نظيرها (٤) . ويقول ابن حيان وكان متصرفاً في فنون ، متحققاً منها بلسان العرب ، بصيراً بلغاتها وأيامها ، حافظاً للغريب من الأخبار ، آخذاً من الشعر محظوافر »(٥). ويقول صاحب البيان المغرب إنه كان شاعراً مطبوعاً له أشعار حسان (٢) ، ومن شعره في الغزل قوله :

يا مهجة المشتاق ما أوجعك ويا أسير الحب ما أخشعك ويا رسول العين من لحظها بالرد والتبليغ ما أسرعك تذهب بالسير فتأتى به في مجلس يخيى على من معك

<sup>(</sup>۱) راجع نقط المروس لابن حزم ص ۸۷ و ۷۹ ، والمقتبس ص ۱۱ ، وكذلك ص ۱۲۲ ، وابن الأبار في الحلة السير أه ص ٦٩ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ١٦٠ و ١٦١ .

<sup>(</sup>۲) ابن حيان ، نقلا من ميسى بن أحمد الرازى ، في المقتبس ص ٣٣ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) المقتبس ص ٣٩.

<sup>(</sup>٤) أخبار مجموعة ص ١٥٢.

<sup>(</sup>ه) المقتبس مس ٣٤.

<sup>(</sup>٦) البيان المغرب ح ٢ ص ١٥٩ -

كم حاجـــة أنجـــزت إبرازها وقوله :

ویحی علی شادن کحیا کأنما وجنتاه ورد قضیب بان إذا تشی فصفو ودی علیه وقف ومن قوله فی الزهد:

یا من براوغـه الأجـــل حتی م لا تخشی الــردی أغفلت عن طلب النجــاة هـــات يشــعلك المــنی فـــكن نــكن

تبـــارك الرحمن ما أطوعـــك

فى مشله يخلع العذار خالصة النور والهار يسدير طرفاً به أحوار ما اطرد اليل والنهار

حتى م يلهيك الأمل وكأنه بك قد نزل ولا نجداة لمن غفل ولا يدوم لك الشعل وكأن نعيدك قد نزل

وكان يؤثر مجالس العلماء والشعراء ، ويعظمهم ويقربهم ويستدعهم ، و يرتاح لمديمهم . قال ابن حيان : « وكان مجلس الأمير عبدالله قبل الحلافة وبعدها ، أعمر مجالس الفضائل ، وأنزهها من الرذائل ، وأحمعها لطبقات أهل الآداب والتعالم » . وكان في مقدمة أصدقائه وجلاسه زعيم شعراء العصر ، أبو عمر أحمد ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد ؛ وكان شاعر الدولة الأموية ، ومادح أمرائها منذ الأمير محمد حتى الناصر ؛ وموسى بن محمد بن حدير المعروف بالزهد ، وسعيد بن عمرو العكى ؛ وعبيد الله بن يحيى بن إدريس الحالدى ، وسعيد ابن عبد ربه ابن أخي صاحب العقد ؛ وكلهم من أكار الشعراء والكتاب . وكان من أخص وزرائه في تلك المجالس العلمية ، الوزيران العالمان الأديبان عبد الملك بن جهور ، وعبد الملك بن شهيد . وكان من عادته أن يلجأ إلى العلماء وأهل الرأى في المشورة ، ويستعن بآرائهم وأحكامهم فيا يواجه من أحداث وخطوب ؛ وكان بتي بن مجلد فقيه العصر وأعظم علمائه أكثرهم حظوة لديه ، وخلوب ؛ وكان بتي بن محلد فقيه العصر وأعظم علمائه أكثرهم حظوة لديه ، وكان يبجله ويزوره في داره ، ويقتبس منه ، ويستمع لنصحه () .

<sup>(</sup>١) المقتبس ص ٣٤ و ٣٨ و ٤١ و ٤٢ .

ولم يتسع عهد الأمير عبد الله الفياض بالنورات والفتن للأعمال الإنشائية ، بيد أنه بمكن أن نذكر من منشآته القليلة «الساباط» الموصل بين القصر والمسجد الحامع ، وهو عبارة عن ممر مسقوف مبنى فوق عقد كبير يفضى من القصر إلى الحامع ، ويتصل به على مقربة من المحراب .

وكان الأمير عبد الله بن محمد ، أبيض ، أصهب ، مشرباً بحمرة ، أزرق العينين ، أقنى الأنف ، يخضب بالسواد ، إلى الطول أميل<sup>(۱)</sup>. ووصفه ابن حيان بقوله : «كان جميل الطلعة ، ضخماً ، مهيباً ، نبيلا »<sup>(۲)</sup> .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ج ٨ ص ٣٤ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) المقتبس ص ٣٦ .

# الفضالخامس

## المملكة الإسبانية النصرانية

### خلال القرن الناسع الميلادى

ألفونسو الثانى ملك جليقية . النضال بين الأندلس و بين المملكة النصر انية . موقعة الصخرة . غزو ألفونسو للأراضى الإسلامية . غزو الحم لحليقية . غزو المسلمين لألبة والقلاع . وامير و الأول . الحرب الأهلية في جليقية . غزو محمد بن عبد الرحمن لجليقية . وفاة رامير و وولاية ولده أردونيو . تحالف أردونيو مع الثوار المسلمين . غزو الأمير محمد لألبة والقلاع . التحالف بين موسى مع وملك ناڤار . الحرب بين أردونيو و بنى قسى . هزيمة موسى ومصر عه . تحالف لب بن موسى ما ردونيو . غزو أردونيو لأراضى المسلمين . غزوة المنذر بن محمد لناڤار . غزوات أخرى لألبة والقلاع . وفاة أردونيو ولاية ولده ألفونسو الثالث . الحرب الأهلية في جليقية . اتساع المملكة النصر انية . توغله في أراضى المسلمين . عقد السلم بينه و بين محمد بن النصر انية . نفوذ الكنيسة في توجيه المرش الإسباني . معارك بين المسلمين والنصارى . الثورة ضد ألفونسو . نزوله عن المرش . وفاته وخلاله . علكة ناڤار . أصلها ونشأتها . مدافعة البشكنس عن استقلالهم . تحالف ناڤار مع بني قسى . المصاهرة بين الأسرتين . التنافر بين مدافعة البشكنس عن استقلالهم . تحالف ناڤار مع بني قسى . المصاهرة بين الأسرتين . التنافر بين مدافعة البشكنس عن استقلالهم . تحالف ناڤار . الحرب بين سانشو وبني قسى .

#### - 1 -

تحدثنا فيا تقدم عن نشأة المملكة الإسبانية النصرانية عقب افتتاح المسلمين الاسبانيا ، وكيف نمت هذه المملكة الوليدة المحتجبة فيا وراء الحبال الشهالية ، بخطوات بطيئة ولكن ثابتة ، وكيف شغل عها ولاة الأندلس فلم يهضوا لسحقها، انتقاصاً لشأنها وخطرها ،حتى غدت في أو اخر القرن الثامن عاملا بحسب حسابه ، وبدأت حكومة قرطبة تنظر إلى هذه القوة الجديدة التي توالت غزواتها للأراضي الإسلامية بعين الاهتمام والتوجس ، وتخصص لمقارعتها شطراً كبيراً من جهودها ومواردها .

وقد انتهينا فى أخبار هذه الحقبة من تاريخ المملكة الإسبانية النصرانية ، إلى عصر ألفونسو الثانى الملقب بالعفيف ، الذى تولى الملك سنة ٧٩١ م ( ١٧٥ هـ ) .

وكان ألفونسو الثانى ملكاً حازماً مقداماً ، فضبط المملكة ونهض بها نهضة شاملة ، وحصن ثغورها وقواعدها ، وعمل على تحسين شئونها الاجماعية ، وجعل عاصمتها مدينة «أوبييدو» Oviedo . وكانت مملكة جليقية أو مملكة أشتوريش (أستورياس) كما كانت تسمى يومئذ ، تمتد من ولاية بسكونية شرقاً إلى المحيط غرباً ، ومن خليج بسكونية شهالاحتى نهر دو برة جنوباً ، ولكنها لم تكن عندئذ كما كانت أيام ألفونسو الكاثوليكي تشمل ولاية ناقار أو بلاد البشكنس ، التي استطاعت أن تستقل بنفسها ، وقامت بها غير بعيد مملكة نصرانية مستقلة أخرى .

واستطال حكم ألفونسو الثانى زهاء نصف قرن . عاصر فيه ثلاثة من أمراء الأندلس ، هم هشام بن عبد الرحمن ، وولده الحكم ، وحفيده عبد الرحمن ، وتوالت فيه مراحل النضال بين الأندلس والمملكة النصرانية ، فنشبت الحرب بينهما مراراً عدة، وتبادلا الغزوكل لأراضى الآخر مراراً ؛ وكانت أهم الأحداث البارزة في حلقات هذا النضال ، هزيمة الحلالقة والبشكنس بقيادة ألفونسو الثانى على يد المسلمين في موقعة الصخرة في قاصية جليقية في سنة ٥٧٩ م (١٧٩ ه) . وفي سنة ٥٨٠ م (١٧٩ ه) في عهد الحكم بن هشام عبر ألفونسو الثانى بقواته بهر دو برة ، وغزا الأراضى الإسلامية ، وتوغل في سبره حتى قُلُمرية وأشبونة ، وعاث في تلك الأنحاء أيما عيث ، ورد الحكم على ذلك بنفسه في صيف العام التالى غازياً إلى جليقية ، وتوغل في منطقة وادى الحجارة ، وأثخن في تلك الأنحاء عقاباً للنصارى وزجراً لهم على عدوانهم .

وفى عهد عبد الرحمن بن الحكم سارت الحيوش الأندلسية ، بقيادة الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث فى سنة ٨٢٣ م ( ٢٠٨ ه ) ، غازية إلى ألبة والقلاع ، على أثر غزو ألفونسو الثانى للثغر الأعلى ، وإغارته على مدينة سالم ، وهزم المسلمون النصارى فى عدة مواقع ، وعاثوا فى أراضى جليقية ، وخربوا مدينة ليون ، وأملوا على النصارى صلحاً شديداً قاسياً (١) .

ولما توفى ألفونسو الثانى فى سنة ٨٤٢ م ، خلفه على العرش ولده راميرو الأول أو رذمبر كما تسميه الرواية الإسلامية . على أنه لم يخلفه دون نضال . ذلك أن

<sup>(</sup>١) راجع في تفاصيل الحروب والغزوات المتقدمة « دولة الإسلام في الأندلس » الفصل السابع من القميم الأول من الكتاب الثاني ص ٢٠٨ وما بعدها ، وكذلك المراجع .

راميرو حيما توفى أبوه كان فى ولاية بردوليا الشرقية ، التى عرفت فيما بعد بقشتالة (كاستيليا) Castilla نظراً لكثرة قلاعها ، يرقب حركات المسلمين . وكان عبد الرحمن بن الحكم يقوم عندئذ بغزوته الكبرى فى الثغر الأعلى ، ويثخن فى بلاد البشكنس ، وكان ألفونسو بخشى أن يتدفق هذا السيل المخرب إلى أحواز جليقية ، ولكن عبد الرحمن ارتد إلى قرطبة بعد أن غزا بنبلونة ، وخربها ، وسحق البشكنس وحلفاءهم ثوار الثغر الأعلى . وتوفى ألفونسو بعد ذلك بقليل ، فوثب فى أوبييدو زعيم من الأشراف يدعى الكونت ريوتيانوس واستولى على العرش ، وعلم راميرو بغدلك وهو فى بردوليا فهرع إلى جليقية ، وجمع جيشاً فى مدينة « لك » وسار بغذلك وهو فى بردوليا فهرع إلى جليقية ، وجمع جيشاً فى مدينة « لك » وسار المتوريش ليقاتل المغتصب . ولقيه ريوتيانوس فى قواته على ضفاف تهر نارسياس ، وما كادت المعركة تضطرم بين الفريقين ، حتى هجر ريوتيانوس معظم جنده ، وهزم هزيمة شديدة ، وقبض عليه ، وسملت عيناه ، واعتقل بقية حياته فى أحد الأديار ، واسترد راميرو عرشه ، وأطاعته سائر جليقية بقية حياته فى أحد الأديار ، واسترد راميرو عرشه ، وأطاعته سائر جليقية وأشته ريش .

ولكن علاقة العرش بالأشراف لبثت على توترها ، ولم تمض أعوام قلائل حتى دبر الأشراف ثورة جديدة ضد راميرو (٨٤٥ م ) . ثم تلتها فى سنة ٨٤٨م ثورة أخرى ، واستطاع راميرو فى كل مرة أن يخمد الثورة ، وقبض على معظم الزعماء والخوارج وأعدم الكثير منهم .

ومما تجدر ملاحظته بهذه المناسبة أن حكومة قرطبة كانت فى معاملها المزعماء الحوارج عليها ، تبدو أكثر اعتدالاوتسامحاً . فقد كانت تعفو أحياناً عن الثوار ، وكانت توثر اصطناع القادرين والأكفاء مهم ، وكانت فى عقابهم أقل قسوة ونكالا . وقد يرجع ذلك إلى ظروف الأحوال فى الأندلس ، فقد كانت الثورات شعبية أو قبلية على الأغلب . أما فى جليقية فكان زعماء الثورة من الأشراف والزعماء الإقطاعيين الأقوياء ، وكان خطرهم على العرش أشد وأدعى إلى التوجس والحذر (۱) .

وشغلت المملكةالنصرانية فى بداية عهد راميرو، كماشغلت المملكة الإسلامية، برد خطر النورمانيين الذين فاجأوا الأندلس بغارتهم المخربة فى سنة ٨٤٢م حسيا

Aschbach : Geschichte der Omajaden in Spanien, B. I. s. 253 ( 1 )

أسلفنا . وشغلت حكومة قرطبة بالأخص حيناً بتحصين أطراف المملكة ، وإصلاح ما تخرب من أعمالها . وماكاد أمير الأندلس عبد الرحمن بن الحكم ينتهى من ذلك ، حتى نشط إلى استئناف غزو المملكة النصرانية ورد غارات النصارى ، فسير ولده عمداً فى سنة ١٨٤٧م إلى جليقية فاخترق بسائطها ، وحاصر مدينة ليون ، وعاث فى تلك المنطقة . وتقول بعض الروايات النصرانية ، إن المسلمين التقوا براميرو على مقربة من مدينة سالم ، وهزموه هزيمة شديدة ، واستولوا على عدد من الحصون ، وعلى كثير من الغنائم والأسرى . وفى رواية أخرى أن راميرو التي بالمسلمين على مقربة من كلافينجو بجوار قلهرة ، وأنه هزمهم بالرغم من قلة جنده ، وتنسب هذا النصر إلى خرافة خلاصها أن راميرو رأى القديس ياقب في نومه ليلة المعركة ووعده بالنصر (١). على أن الروايات الإسلامية لا تذكر شيئاً عن هذه الموقعة وهذا النصر المزعوم .

وأنفق راميرو بقية عهده القصير فى العمل على تنظيم شئون مملكته وتوطيد الأمن فيها ، وأنشأ عدداً من الكنائس والأديار ، ثم توفى في ديسمبر سنة ١٥٥٠ م بعد حكم دام نحو ثمانية أعوام ، تاركاً عرش أشتوريش و بردوليا لولده أردونيو.

**- Y -**

وتولى أردونيو عرش المملكة النصرانية عقب وفاة أبيه بقليل، وبدأ أعماله بتحصين المدن المتاخمة لحدود المسلمين، مثل تودة وليون وأسترقة ، وأصلح باقى القلاع والحصون تأهباً للدفاع ، وأخمد الثورة فى ولاية بسكونية ، وفرض عليها سلطانه . ولما ظهرت أعراض ثورة المولدين فى الأندلس فى بداية عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن، وقامت طليطلة بثورتها على حكومة قرطبة ، أرسل أردونيو مدداً إلى الثوار ، ولكن جيش الأندلس هزم الثوار وحلفاءهم النصارى فى موقعة وادى سليط شر هزيمة ( ١٥٥ م ) . وفى العام التالى غزا الأمير محمد ألبة والقلاع وعاث فيها ، ولكن الأندلس شغلت بعد ذلك بظهور النورمانيين وغزوهم لثغور وعاث فيها ، ولكن الأندلس شغلت بعد ذلك بظهور النورمانيين وغزوهم لثغور ولكن أردونيو كان يواجه عندئذ خطر قوة جديدة ، أخذت تنمو وتشتد فى الولايات الشمالية . ذلك أن موسى بن موسى بن قسى ، استطاع أن يبسط سلطانه

Aschbach: ibid, B. I. s. 259. (1)

على النغر الأعلى ؛ وأن ينشئ فيه إمارة مستقلة قوية ، واقترن غرسية أمير نافار بابنة موسى وتحالف معه ، ليستعين به على مقاومة المسلمين ، ومقاومة جبرانه النصارى من الغرب . وفي أوائل عهد الأمير محمد ، عبر موسى جبال البرنيه بقواته ، وغزا جنوبي فرنسا ، واضطر ملكها شارل الأصلع إلى مهادنته ومسالمته ، وأغدق عليه الهدايا والتحف . ولما رأى أردونيو بهوض قوة موسى وخطرها عليه ، اضطر أن يسعى إلى محالفته ، ولكنه ما لبث أن تركه مغضباً إذكان موسى يؤازر البشكنس الثائرين عليه بتحريض صهره أمير نافار ، ولم ير أردونيو في النهاية بدأ من مخاصمة موسى ومحاربته ، وهاجم أردونيو بعض الحصون الغربية التابعة لموسى ، فسار موسى لقتاله ومعه صهره غرسية ملك نافار في قواته ، ونشبت بين الفريقين معركة شديدة هزم فيها موسى وجرح وقتل صهره غرسية . ثم توفي موسى متأثراً معركة شديدة هزم فيها موسى وجرح وقتل صهره غرسية . ثم توفي موسى متأثراً بحراحه ( ٨٦٢ م ) . وكانت ضربة شديدة أصابت سلطان بني قسي في الشهال . بحراحه رب بن موسى عقب وفاة أبيه بقوة المملكة النصرانية ، وخطرها ، على سلطان أسرته ، سعى إلى مهادنة أردونيو ومحالفته على قتال المسلمين ، وردهم عن الولايات الشهالية .

وانتهز أردونيوفرصة اشتغال حكومة قرطبة بأمر النواحى الثائرة ، فعربهر دويرة بقواته ، وغزا مدينة قورية وأسر واليها ، ثم غزا شلمنقة ، وهزم المسلمين، وعاث فى تلك الأنحاء (١). فسير محمد جيشاً إلى الشهال بقيادة ولده المنذر ، فاخترق ألبة والقلاع ، وهزم النصارى فى كل موطن ، ووصل إلى بنبلونة ، وعاث فى نواحيها . وتوالت خملات الأندلس بعد ذلك على ألبة والقلاع ، ونشبت بين المسلمين وأردونيو معارك متعاقبة ، هزم فيها النصارى حميعاً حسيا فصلنا ذلك فى موضعه (٢) . وأراد محمد أن يقضى نهائياً على مملكة جليقية فسير السفن إلى المياه الغربية لتغزوها من البحر ، ووصل الأسطول الأندلسي بالفعل إلى مصب نهر منهو ، ولكن العواصف ثارت وحطمت السفن ، وفشل المشروع فى المهد (٨٦٦ م) .

ولزم أردونيو عقب هزائمه المتوالية السكينة بقية عهده ، ثم توفىڧشهر مايو

Crónica General (Ed. Pidal) Vol. II. p. 366. (1)

 <sup>(</sup>۲) راجع تفاصيل هذه الممارك في أخبار أمير الأندلس محمد بن عبد الرحمن ( ص ٢٩٤ - ۲۹۹ و ص ٣١١ ) .

منة ٨٦٦م ، واختار قبيل وفاته ولده البكر ألفونسو لولاية عهده ، فخلفه على العرش باسم ألفونسو الثالث ولما يبلغ الرابعة عشر من عمره .

### \_ " -

وماكاد الملك الفتى بجلس على العرش ، حتى ثار عليه الكونت فرويلا حاكم ولاية جليقية وولد الملك برمند ، مطالباً بالعرش ، وسار فى قواته إلى أوبييدو ، ففر ألفونسو إلى ولاية ألبة ، واستولى فرويلا على القصر ، وأعلن نفسه ملكاً . ولكن الأشراف القوط الذين يرون فى العرش رمزهم وملاذهم ، لم يرقهم هذا الاغتصاب ، فثاروا على فرويلا وقاتلوه حتى قتل ، وعاد ألفونسو إلى أوبييدو ظافراً واسترد عرشه .

ولم يمض قليل على ذلك حتى دبر أخوة ألفونسو ، وهم فرويلا ونونيو وبرمند وأدفاريوس مؤامرة لعزله وانتزاع العرش منه ، ولكن المؤامرة افتضحت قبل نضجها، وقبض ألفونسو على أخوته وعاقبهم بسمل أعيبهم واعتقالهم ، ولم ينج من بطشه سوى برمند إذ فر إلى أسترقة واستولى عليها ، واستطاع بمؤازرة المسلمين أن يستقل محكمها بضعة أعوام(١).

وكان حكم ألفونسو الثالث الذى استطال أربعة وأربعين عاماً ، فاتحة عهد جديد من القوة والنهوض بالنسبة للمملكة النصرانية ، وكان ألفونسو أميراً وافرالعزم والكفاية ، فاستطاع خلال حكمه الطويل بالحروب والزواج أن يدفع حدود مملكته حتى جبال البرنيه شرقاً ، وعبر نهر دويرة إلى أراضى المسلمين مراراً ، ووصل فى غزواته إلى ضفاف التاجه ، وغزا عدة من المدن الإسلامية المتاخمة مثل ماردة وقلمرية وبازو وقورية وشلمنقة ، ومع أنه لم يستطع أن يضم هذا البسيط إلى مملكته ، فانه استطاع أن يشدد الضغط على الأندلس من هذه الناحية ، وأن يرد تيار الغزوات الإسلامية . وفي سنة ٨٧٨ م حاول المسلمين غزو ليون وأسترقة ، فبادر ألفونسو إلى لقائهم ، وهزمهم فى موقعتين على مقربة من سمورة ، وأرغم فبادر ألفونسو إلى لقائهم ، وهزمهم فى موقعتين على مقربة من سمورة ، وأرغم أخاه برمند على الفرار من أسترقه ، والالتجاء إلى المسلمين . وفي سنة ٨٨٨ م غزا ألفونسو أراضى المسلمين وعبر دويرة والتاجه ، ووصل فى زحفه حتى أحواز ألفونسو أراضى المسلمين وعبر دويرة والتاجه ، ووصل فى زحفه حتى أحواز ماردة ووادى أنة ، وهو مدى لم يبلغه أحد من أسلافه . و تقول الرواية النصرانية ماردة ووادى أنة ، وهو مدى لم يبلغه أحد من أسلافه . و تقول الرواية النصرانية الماردة ووادى أنة ، وهو مدى لم يبلغه أحد من أسلافه . و تقول الرواية النصرانية وسلام الماردة و الماردة و الماردة و الماردة و وادى أنة ، وهو مدى لم يبلغه أحد من أسلافه . و تقول الرواية النصرانية والماردة و وادى أنه و مدى لم يبلغه أحد من أسلافه . و تقول الرواية النصرانية و مدى الماردة و وادى أنه الماردة و وادى أنه الماردة و وادى أنه و مدى الماردة و وادى أنه الماردة و وادى أنه و مدى الماردة و وادى أنه الماردة و وادى أنه الماردة و وادى أنه و مدى الماردة و وادى أنه و الماردة و وادى أنه و الماردة و وادى أنه و وادى أنه و الماردة و وادى أنه و المارد و وادى أنه و المارد و وادى أنه و المارد و وادى أنه و وادى أنه و وادى أنه و المارد و وادى أنه و المارد و وادى أنه و وادى أنه و وادى أنه و المارد و وادى أنه و وادى

Crónica General: ibid. Vol. II. p. 376 — Aschach: ibid. B. I. s. 801 ( )

آنه التي بالمسلمين عند سفح جبل أريفر من جبال سيرًا مورينا (جبل الشارّات) وهزمهم وقتل مهم عدة آلاف وهي موقعة لم تشر إلها الروايات الإسلامية (۱). وكانت ريح الثورة تهب يومئذ على معظم جنبات الأندلس، وتشغل حكومة قرطبة بمقارعة بني قسي في الثغر الأعلى. وتحالف محمد بن لب زعيم الأسرة الثائرة مع ألفونسو الثالث، ليستعين به على قتال المسلمين، ولكن المسلمين نجحوا في انتزاع سرقسطة معقل ابن لب، وزحفوا على ألبة لمقاتلة النصاري، وعندئذ آثر ألفونسو أن يعقد السلم مع المسلمين، وعقدت بالفعل بينه وبين الأمير محمد بن عبد الرحن حسما فصلنا من قبل، معاهدة صلح استمرت ردحاً طويلا.

ذلك أن ملك النصارى رأى بالرغم مماكان يشغل حكومة قرطبة من ثورات متعاقبة ، أن يقنع بتأمين حدوده وأراضيه من خطر الغزو الإسلامى ، وأن يتفرغ لشئون مملكته الداخلية ، وكانت هذه الشئون تستغرق جل اهمامه ، وكانت الأزمات والقلاقل السياسية والاجماعية تتعاقب ، لأسباب وبواعث تتعلق بنظم المحتمع النصر انى وظروفه . وقد وقعت فى عهد ألفونسو عدة ثورات محلية ترجع بالأخص إلى المبالغة فى فرض الضرائب على الضياع ، وثار أصحاب الضياع لهذا الحور غير مرة فى أنحاء مختلفة ، وطالبوا بالحد من تغريمهم على هذا النحو لصالح الكنيسة ورجال الدين ، ولكن هذه الثورات الإقطاعية أخمدت تباعاً ، وصودرت معظم الضياع لصالح الكنيسة ، واستمر العرش فى الإغداق على الأديار ورجال الدين .

ومما تجدر ملاحظته أن الملوكية الإسبانية ، كانت تدين منذ نشأتها بمنهى الولاء والطاعة للكنيسة وللكرسى الرسولى . وكانت البابوية تتمتع فى توجيهها بأعظم نفوذ . وكان العرش الإسبانى يشعر دائماً بأنه يستمد سلطانه من الكنيسة ، ويرجع إلى البابوية فى كل أمر بمس شئون السلطة الروحية . ومن ذلك أن ألفونسو الثالث كتب إلى البابا يوحنا الثامن يستأذنه فى عقد المؤتمر الكهنوتى و تعيين الأساقفة ، فأذن له ، وطلب إليه أن يبعث بفرقة من الفرسان للمعاونة فى محاربة المسلمين فى صقلية وجنوبى إيطاليا . وعقد المؤتمر الكهنوتى بالفعل فى أوبييدو سنة ١٨٨ م ونظمت فيه شئون الكنيسة الإسبانية . وكان ألفونسو الثالث ملكاً تقياً ورعاً ، وكان ألفونسو الثالث ملكاً تقياً ورعاً ، وكانت

Aschbach: ibid, B. I. s. 303 (1)

الكنيسة ورجال الدين يحظون منه بأوفر قسط من الرعاية والإغداق ، وكان هذا الحود المغرق بحمله على الإسراف فى فرض الضرائب على الطوائف المدنية ، وبذا يبث إلها بذور السخط والانتقاض(١).

وفى أو اخرعهد ألفونسو نشبت الحرب بينه وبين بنى قسى سادة الثغر الأعلى ، وأغار زعيمهم محمد بن لب غير مرة على أراضى المملكة النصرانية وناقار وكذلك نشبت الحرب بين ألفونسو وبين ابن القط المعروف بالمهدى الذى تزعم البرير فى منطقة سمورة حسيا فصلنا ذلك فى موضعه . ولكن هذه المعارك التى وقعت يومئذ بين المسلمين والنصارى لم تتسم بالطابع الرسمى ، وكان يضطلع بها الزعماء الحوارج على حكومة قرطبة ، ومن ثم فقد استمر الهادن بين حكومة قرطبة وبين المملكة النصرانية طوال عهد الأمير محمد ، فإبنه الأمير المنذر ، ثم أخيه الأمير عبد الله . وبالرغم من أن ألفونسو لم يكن يترك فرصة لإذكاء الفتنة فى المملكة الإسلامية وتعضيد الخوارج عليها ، فإنه النزم عهده المعقود معها ، فا يقم بغزوات ذات شأن فى الأراضى الحاضعة لها .

ودرت عدة مؤامرات لحلع ألفونسو وانتزاع العرش منه . وكان المتآمرون من خاصة أسرته . وحاول المتآمرون لأول مرة تمكين أولاده وزوجه خمينا من الحكم ، ولكن ألفونسو استطاع أن يقف على المؤامرة وأن يقضى عليها . وقبض على ولده غرسية واعتقله فى قلعة أوبييدو . ولكن هذا الفشل لم يفت فى عضد المتآمرين ، فدروا مؤامرة جديدة برياسة الملكة خمينا ، وهى امرأة ذات أطاع تهيم بالسلطان ، واشترك فى تدبيرها الكونت نونيو صاحب برغش وأولاد الملك الثلاثة وهم: أردونيو وفرويلا وجند سالفوس، وانضم إليهم قسم من الحيش وفرين كبير من الشعب ، وسيطروا على كثير من المعاقل . وخشى ألفونسو عاقبة الحرب الأهلية فقبل شروط النوار ، ونزل عن العرش لولده الأكبر غرسية ، وعن أردونيو حاكماً لحليقية ، وفرويلا حاكماً لأشتوريش ، ووقع ذلك فى سنة ، ١٩ م ، وبذا اختم ألفونسو عهده الذى استطال أربعة وأربعين عاماً . ولم يمض قليل على ذلك حتى توفى فى شهر اكتوبر من نفس العام وقد جاوز الثامنة والحمسين من عمره (٢).

Aschbach: ibid, B. f. s. 346 & 352 (1)

Crónica General: ibid, Vol. II. p. 382 ( 7 )

وتشيد الرواية نحلال ألفونسوالثالث، وتصفه بالحزم والشجاعة ، وتقول لنا إنه كان خصماً عنيداً للمسلمين شديد الوطأة في محاربتهم ، ولكنه حيما عقد السلم مع حكومة قرطبة احترم عهده والنزم الوفاء به . وكان ألفونسو في الوقت نفسه نصيراً للآداب والعلوم يجزل صلاته لأهل العلم ، وكان من سعة أفقه أن عهد بتربية ولده أردونيو إلى بعض العلماء المسلمين (١)، وكان حسما أسلفنا تقياً ورعاً نخص الكنيسة بأوفر رعايته وعطائه ، وقد أنشأ كثيراً من الكنائس والأديار ، وابتني كنيسة شنت ياقب الشهيرة . وقد رأينا كيف حمله إسرافه في الإغداق على الكنيسة ورجال الدين ، على المبالغة في فرض الضرائب على الضياع ، فكان ذلك من عوامل الإنتقاض والثورة على سياسته ، وبذل ألفونسو جهوداً كبيرة في مخصين مدن الحدود ، وفي مقدمتها برغش وسعورة وسيانقة (شنت منكش) ، وزودها بالسكان والحند ، لكي تغدو سداً منبعاً ضد غزوات المسلمين .

ومنذ وفاة ألفونسو تسمى المملكة الإسبانية النصرانية مملكة ليون ، بعد أن كانت تسمى مملكة أشتوريش وجليِّقية ؛ وقد نقل ابنه وخلفه غرسية قاعدة المملكة من أوبييدو إلى مدينة ليون لتوسط موقعها بين جليِّقية وأشتوريش ؛ وتسبغ الرواية النصرانية على ألفونسو الثالث لقب (ألفونسو الكبير) El magno لما امتازت به المملكة النصرانية في عهده من القوة والنهوص والاتساع ، وماتمتعت به خلال عهده الطويل من السلم والرخاء .

- 1 -

إلى جانب مملكة أشتوريش أو مملكة ليون الإسبانية الشهالية ، كانت تقوم في غربي البرنيه في بلاد البشكنس الحبلية ، إمارة أو مملكة نصرانية أخرى هي مملكة ناڤار (نبرة) . ويحيط الغموض بأصل هذه المملكة الصغيرة ونشأتها . وكل ما نعرفه من ذلك هو أن قبائل البشكنس ، كانت حتى أو اخر القرن الثامن الميلادي تخضع لبعض السادة الإقطاعيين التابعين لمملكة الفرنج ، وربما حكمها دوقات كانتابريا أو أمراء أشتوريش . وكانت قاعدتهم مدينة بنبلونة الحصينة ، التي حكمها المسملون ردحاً من الزمن ، ثم فقدوها في أو اخر القرن الثامن أيام غزوات الفرنج لاسبانيا الشمالية . وكانت بلاد البشكنس أو ناڤار منذ الفتح ميداناً للغزوات

Aschbach : ibid , B. I. s. 352 ( \ )

الإسلامية والفرنجية . وقد حاول أمراء جليقية غزوها غير مرة ، وضمها إلى المملكة النصرانية . ولكن قبائل البشكنس كانت تتفانى دائماً فى الذود عن استقلالها . ولما شغلت المملكة النصرانية بمنازعاتها الداخلية ، لبثت ناڤار مدى حين مقصد الصوائف الإسلامية ، واجتاحها المسلمون مراراً .

وفي بهاية القرن الثامن الميلادي في نحوسنة ٧٩٩ م ، ظهر في ناڤار زعيم من السادة يدعي أزوار وجعل نفسه أميراً مستقلا . ولما توفي سنة ٨٣٦ م خلفه أخوه سانشو . ولكن أميراً آخر من الزعماء البشكنس هو غرسية إنيجيز بن إنيجو أريستا تغلب عليه وانتزع منه الإمارة . وتعرف الرواية الإسلامية إنيجو أريستا هذا وتسميه «ونقه بن شامحه ملك البشاكسة »(١). وهنا تبدو ناڤار لأول مرة في صورة المملكة المستقلة ، ويبدأ ثبت ملوكها المتعاقبين . ومما يجدر ذكره أن مملكة ناڤار الناشئة ، رأت أن ترتبط برباط التحالف والمصاهرة مع إمارة إسلامية مجاورة هي إمارة بني قسي سادة الثغر الأعلى ، وهم حسيا قدمنا يرجعون إلى أصل نصراني أو قوطي . وقد تزوج إنيجو أريستا رأس الأسرة الناڤارية بأرملة موسي بن فرتون ابن قسي ، وتزوج موسي بن موسي من إبنة غرسية إنيجز ، وتزوج غرسية وإخوته من بنات لب بن موسي بن فرتون ، وتزوج بعض إخوة موسي وأبنائه من بنات أمراء ناڤار (٢) .

وهكذا كانت وشائج التحالف والمصاهرة تربط بن الأسرتن المسلمة والنصرانية ، وتوثقت هذه الوشائج واستطالت دهراً . وكذلك رأى غرسية إنيجيز أن يتحالف مع عمر بن حفصون زعيم الفتنة في الأندلس . وكانت علائق ناڤار بجارتها المملكة النصرانية الكبيرة أو مملكة ليون يشوبها الكدر . ذلك أن مملكة ناڤار الصغيرة كانت دائماً تخشى مطامع ليون وغدرها ، وقد حارب غرسية إنيجيز أردونيو ملك ليون ، إلى جانب صهره موسى بن موسى ، في موقعة البلدة وقتل سنة ٨٦٢ م حسها أسلفنا .

وخلف غرسية ولده فرتون الذي لبث أسيراً في قرطبة ردحاً طويلا . ثم خلفه ولده سانشو غرسية . وفي رواية أن سانشو هذا لم يكن ولداً لفرتون أو لغرسية

<sup>(</sup>١) راجع جهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٤٦٨ .

<sup>(</sup>٢) جهرة أنساب العرب ص ٤٦٨ .

ولم يكن من أمراء البيت المالك ، ولكنه متغلب من نوع آخر انتزع الملك لنفسه . وعلى أى حال فقد استقر سانشو غرسية ملكاً على ناڤار . وهو أول من تلقب من أمراء ناڤار بألقاب الملك ، وبه تبدأ مملكة ناڤار الحقيقية . وقد حكم سانشو حتى سنة ٩٢٦ م ، وخاض مع المسلمين أيام الأمير عبدالله عدة حروبووقائع ، وشغل حيناً بقتال بني قسى الذين تصرمت علائقهم مع مملكة ناڤار ، وهاجم لب ابن محمد بن لب زعيم بني قسي ناڤار غير مرة ، ونشبت بينه وبين سانشو علي مقربة من بنبلونة وقائع متوالية انتهت بهزيمة لبومقتله في سنة ٩٠٧ م ، فخلفه أخوه عبدالله فىرياسة تطيلة وما جاورها ، واستمر فى محاربة ناڤار وهزم سانشو في سنة ٩١١ م ، وتقول الرواية الإسلامية إن شانجه بن غرسية البشكنسي صاحب بنبلونه أعنى سانشو غرسية ، غزا مدينة تطيلة في سنة ٣٠٣ هـ(٩١٤م)، فقتل كثيراً من المسلمين ، وأسر أميرها عبد الله بن محمد بن لب بن موسى القسوى . فدخلها أخوه مطرُّف بن محمد في اليوم التالي ، وقام مكان أخيه . وقد كان عبد الله وأخوه مطرف من أبطال الثغر الأعلى ، وكانت لهما غزوات عديدة مظفرة في أراضي النصاري(١) . وشغل سانشو أيضاً بقتال الطويل وغيره من زعماء الثغر الأعلى حسما فصلنا ذلك في موضعه . وسنعرض في فصل قادم إلى حروبه مع عبد الرحمن الناصر .

<sup>(</sup>١) المقتبس لابن حيان – السفر الخامس – مخطوط الخزانة الملكية بالرباط لوحة ١٦١ ، وهو الذي أشرنا في مقدمة الكتاب إلى اكتشافه بين محفوظات الخزانة الملكية .

### فهرست الموضوعات(١)

| صفحة |                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| ٥    | مقـــدمة                                                        |
|      | الكتاب الأول                                                    |
|      | فتوح العرب في إفريقية والأندلس وغاليس                           |
|      | و عصر الولاة فى الأندلس                                         |
| ١٤   | الفصل الأول : فتوح العرب في إفريقية نتوح العرب في إفريقية.      |
| **   | الفصل الثانى : إسبانيا قبل الفتح الإسلامي                       |
| ٣٨   | الفصل الثالث: فتح إسسسانيا وتح إسسانيا                          |
| 74   | الفصل الرابع: إسبانيا بعد الفتح الإسلامي                        |
| ٧٧   | الفصل الخامس : غاليس بن العرب والفرنج                           |
| 44   | الفصل السادس: بلاط الشهداء بلاط الشهداء                         |
| 111  | للفصلُّ السابع: الأندلس بين المدو الحزر الأندلس بين المدو الحزر |
| 177  | الفصل الثامن: الحرب الأهلية الحرب الأهلية                       |
| 179  | الفصل التاسع : خاتمة عصر الولاة                                 |
|      | الكتاب الثاني                                                   |
|      | الدولة الأموية في الأندلس                                       |
|      | القسم الأول ــ عصر الإمارة                                      |
|      | من عبد الرحمن الداخل إلى عبد الرحمن بن عبد الحكم                |

<sup>(</sup>١) رأينا أن نكتني بأن نثبت هنا فهرس الموضوعات والحرائط لحذا القسم الأول من الكتاب . أما ما عدا ذلك من الملاحق والفهارس المختلفة الأخرى ، فسوف نشتها في نهاية القسم الثاني من الكتاب .

| مغمة |                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 18.  | الفصل الأول: مصرع الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية                         |
| 147  | الفصل الثانى : بعث الدولة الأموية فى الأندلس                                   |
| 104  | الفصل الثالث : ولاية عبد الرحمن الداخل – ١                                     |
| ۱٦٨  | الفصل الرابع: موقعة رونسڤال أو باب شزوا                                        |
| ۱۸۰  | الفصل الحامس: ولاية عبد الرحمن الداخل – ٢                                      |
| 197  | الفصل السادس: خلال عبد الرحمن ومآثره                                           |
|      | الفصل السابع: الممكة النصرانية الشهالية منــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 7.7  | ألفونسو الثاني ألفونسو الثاني                                                  |
| 774  | الفصل الثامن : هشام بن عبد الرحمن والحكم بن هشام                               |
| 408  | الفصل التاسع : عبد الرحمن بن الحكم                                             |
|      |                                                                                |
|      | الكتاب الثاني                                                                  |
|      | الدولة الأموية في الأندلس                                                      |
|      | القسم الثانى ــ عصر الإمارة                                                    |
|      | من محمد بن عبد الرحمن إلى عبد الله بن محمد                                     |
|      | وعهـــد الفتنة الكبرى                                                          |
| 444  | الفصل الأول: ولاية محمد بن عبدالرحمن بن الحكم، وطوالع الثورة الأولى            |
|      | الفصل الثانى: ولاية المنذربن محمد بن عبدالرحمن، وبداية ثورة المولدين           |
|      | الفصل الثالث: ولاية عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن                             |
| 444  | ١ ــ ثورة المولدين والعـــربُ                                                  |
|      | الفصل الرابع: ولاية عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن                             |
| 770  | ۲ ــ ذروة الفتنـــة الكبرى                                                     |

| صيبحه       |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| • • •       | الفصل الخامس: المملكة الإسبانية النصرانية                   |
| 404         | خلال القرن التاسع الميلادى                                  |
|             | • • •                                                       |
|             | فهرست الخرائط                                               |
|             | ١ ــ خريطة عامة لإسبانية المسلمة ( موضوعة فى فاتحة الكتاب ) |
| ٤٣          | ۲ ــ موقعة وادى لكه وخط سير طارق                            |
| 174         | ٣ ــ مواقع غزوة شارلمان لسرقسطة ومعركة باب الشزرى           |
| <b>Y1</b> Y | ٤ ــ المملكة الإسبانية النصرانية                            |
| ۳۲ŷ         | <ul> <li>موقعة بلاى ومنطقة ثورة ابن حفصون</li> </ul>        |
|             |                                                             |

# خولتا المنازين النابيس

الخلافة الأمورية والدولة العامرية

نأبف محمّدعَبنارُندّغِينَاپن

العصرالأوَل -القسم الثانى

النايشرمكت بذائخانجى بالفاهرة

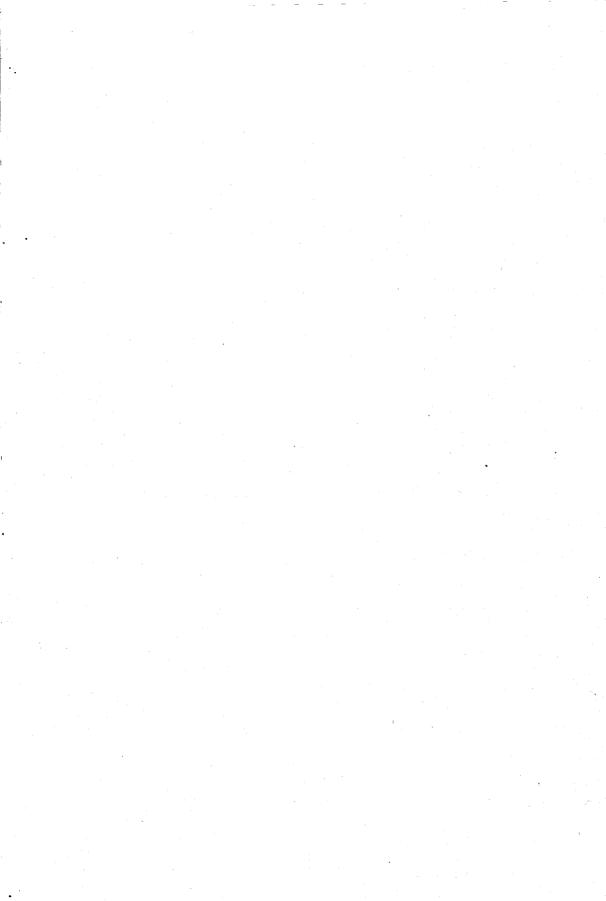

### حقوق الطبع محفوظة للناشر

الطبعة الرابعة ١٤١٧ هـ = ١٩٩٧ م

رقم الإيداع : 90/8988

الترقيم الدولي : 4-505-505-977

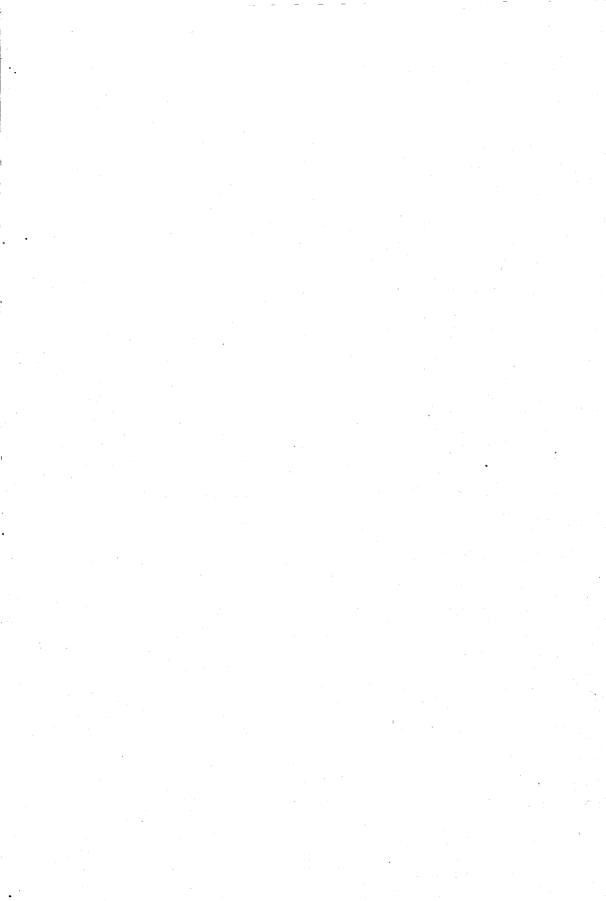

## الكنائب إثاني الدّوّلة الأمورَة في الأندَلسِ

القسم الثالث

عبدالرحمن الناصر وقيام الخلافة الأموية بالأندلس

٠٠٠ - ١٥٠ - ١١٠ - ١٢١ م

### الفضلالأول

### و لاية عبد الرحمن الناصر وقيام الخلافة الأندلسية

ولاية عبد الرحمن حفيد الأمير عبد الله . نشأنه وحداثته . أخذ البيعة له . حزمه في معالجة الثورة . غزو قلمة رباح وإخضاءها . خروج عبد الرحمن لغزو الثوار . غزوة المنتلون . غزوه لمعاقل ابن حفصون في رَيَّه وإلبيرة . سحق الثوَّ ة في إشبيلية . عوده لنزو كورة ريه . محاصرته لقرمونة وإخضاعها . مولد ولى اللعهد الحكم . القحط بالأندلس . أقوال ابن حيان . إخضاع أوريولة ولبلة . ابن حفصون يطلب الصلح وبجاب إليه . عهد الناصر له . وفاة عمر بن حفصون . مبالغة النقد الغربي في تصوير شخصيته . أبناؤه يخلفونه في معاقله . مطاردتهم وإخضاع ببشتر آخر معاقلهم . استخراج جثة الثائر وصلبها . إعدام ابنته أرخنتا . كتاب الناصر عن فتح ببشتر . محاصرة طليطلة وإخضاعها . إخضاع بطليوس ونهاية بني الجليق . إخضاع بني ذي النون . "تمزيق الثوار في شرقى الأندلس . إسبانيا النصرافية وتربصها بالأندلس . عيث النصاري في أراضي المسلمين . غزو أردونيو ليابرة وماردة وبطليوس غزو المسلمين لأراضي ليون . موقعة شنت إشتين وهزيمة المسلمين . عود المسلمين إلى غزو ليون . موقعة مط نية وهزيمة النصاري . مسير عبد الرخن إلى ليون . استيلاؤه على أوسمة وشنت إشتين . توغله في أراضي ناڤار . موقعة جونكبرا وهزيمة النصارى . إستيلاء النصارى على بقيرة وفتكهم بالمسلمين . مسير عبد الرحمن إلى الثغر الأعلى . غزوه لناڤار واستيلاۋه على بنبلونة . هزيمة النصارى . وفاة أردونيو وولاية ولده راميرو . راميرو يشجم ثوار طليطلة . محاصرة للناصر لطليطلة . محاولة راميرو إنجادها . سقوطها في يد الناصر ـ غزو الناصر لقشتالة . مسيره إلى أوسمة . البّاس طوطة الصلح . غزو ألبة والقلاع . غزوة بحرية . إسلامية للثغر الفرنجي . الصلح بين الناصر وراميرو . تحالف بني هاشم أصحاب الثغر الأعلى مع النصاري . مسير عبد الرحمن إلى مقاتلة الثوار . محاصرته لسر قسطة . خروج أمية بن إسحاق والتجاؤه النصارى . سقوط سرقسطة وخضوع محمد بن هاشم . عهد الناصر له بالأمآن . غزو عبد الرحمن لثاڤار وخضوع ملكتها طوطه . تأهب عبد الرحمن لمحاربة راميرو . نفوذ الصقالبة في القصر والجيش . مسير عبد الرحمن إلى ليون . تحالف ليون وناڤار . زحف عبد الرحن على سمورة . موقعة الخندق وهزيمة المسلمين . أقوال الروايات العربية . رواية المسعودي . رواية ابن حيان . كتاب الناصر عن الغزوة . رُوايةُ ابن الحطيب . الروايات النصرانية . رواية ألفونسو الحكيم . الروايات الأخرى . آثار الموقعة . عود المسلمين لغزو ليون . وفاة راميرو وجلوس أردونيو . الصلح بين الأندلس وليون . بعض الحوادث الداخلية . حريق ترطبة .المحل والقحط . الدموة الفاطمية واجتياحها للمغرب . جزع حكومة قرعبة . استيلاء عبد الرحمن على سبتة . خضوع المغرب الأقصى لعبد الرحمن . خطر الفاطميين على الأندلس . السفن الفاطمية تغزو ألمرية . غزوات عبد الرحمن لشواطيء المغرب . أثر الدهوة الفاطمية في بعث فكرة الخلافة الأندلسية . عبد الرحمن ينخذ سمة الخلافة . الوثيقة الخاصة بذلك . ابن مسرة . حركته وحقيقة أمرها . أقوال ابن حيان عنها . مطاردة منتحليها . كتاب الناصر في شأنها .

#### \_ 1 \_

مضى زهاء قرن منذ استقر ملك بنى أمية بالأندلس ، وتوطدت أسس الدولة الحديدة ، وأخذت تزهو وتزدهر فى عهد عبد الرخمن بن الحكم . ولكن عوامل الإنتقاض والتفكك ، سرت فجأة إلى هذا الصرح القوى ، ولبثت الأندلس مدى النصف الأخير من القرن الثالث الهجرى (أو اخر القرن التاسع الميلادى ) تضطرم بسلسلة لا نهاية لها من الثورات والفتن ، حتى لاح مدى لحظة أن ملك بنى أمية أضحى على وشك الانهيار .

توفى الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن أمير الأندلس في مستهل ربيع الأول سنة ٣٠٠ ه (١٥ أكتوبرسنة ٩١٢ م) بعدحكم طويل عاصف، مزقت فيه أوصال المملكة ونضبت مواردها ، فخلفه في نفس اليوم على العرش حفيده عبد الرحمن ابن ابنه محمد ، غير متجاوز الثالثة والعشرين من عمره ، وذلك بالرغم من وجود أعمامه وأعمام أبيه . وكان الأمىر عبدالله قد اختار محمداً أكبر أولاده لولاية عهده ، فوجد عليه أخوه المطرِّفُ وقتله حسما تقدم . وولد عبد الرحمن قبيل مقتل أبيه بأسابيع قلائل في ٢٢ رمضان سنة ٢٧٧ هـ ( ديسمبر سنة ٨٩٠ م ) وأمه جارية إسبانية نصرانية تدعى ماريا أو مزنة حسما تسميها الرواية العربية ، فنشأ الطفل اليتيم في كفالة جده مرموقاً بعن العطف والرعاية ، وأسكنه جده معه بالقصر دون ولده . وما كاد يبلغ أشده حتى ظهرت نجابته ، وأبدى بالرغم من حداثته تَفُوقاً في العلوم و المعارف إلى درجة تسمو على سنه ؛ ودرس القرآنُ والسنة وهو طفل لم يجاوز العاشرة ، وبرع في النحو والشعر والتاريخ ، ومهر بالأخص في فنون الحربوالفروسية ، وأقبل عليه جده الأمىر نخصه بحبه وثقته ، و يرشحه لمختلف المهام ، ويندبه للجلوس مكانه في بعض الْأَيَّام والأعياد لتسلم الحند عليه ؛ وهكذا تعلقت آمال أهل الدولة مهذا الفتى النابه ، وأضحى ترشيحه لولاية العهد أمراً واضحاً مقضياً ، بل يقال إن جده قد رشحه بالفعل لولاية عهده وذلك بأن رئ مخاتمه إليه ، حينا اشتد عليه المرض إشارة منه باستخلافه(١)

<sup>(</sup>١) وردت هذه التفاصيل الأخيرة في أوراق مخطوطة عن بداية عهد الناصر ، نشرت بعناية الاستاذ ليثى بروڤنسسال بعنوان : ، Al-Nasir (Madrid 1950) p. 29—30

وما كاد الأمير عبدالله يسلم أنفاسه الأخيرة حتى بويع حفيده عد الرحمن بالملك . وجلس عبد الرحمن للبيعة ، يوم الحميس غرة شهر ربيع الأول فى قاعة ( المجلس الكامل ، بقصر قرطبة ، فكان أول من بايعه أعمامه ، وأعمام أبيه ، وتلاهم أخوة جده ، وقد مثلوا أمامه وعليهم الأردية والظهائر البيض عنوان الحزن على الأمير الراحل ، وتكلم بلسانهم عمه أحمد بن عبدالله فقال : « والله لقد اختارك الله على علم للخاص منا والعام ، ولقد كنت أنتظر هذا من نعمة الله علينا ، فأسأل الله إيزاع الشكر ، وتمام النعمة ، وإلهام الحمد» . وتتابع للبيعة بعد ذلك وجوه الدولة والموالى ، ثم أهل قرطبة من الفقهاء والأعيان ، وروساء البيوتات، واستمرت بيعة الحاصة على هذا النحو حتى الظهر ؛ وعندئذ نهض الأمر الحديد فصلى على جَمَان جده ، ثم واراه فى مدفنه بالروضة، ومعه الوزراء ورجال الدولة . وجلس لتلقى البيعة فى المسجد الحامع صاحب المدينة الوزير موسى بن محمد بن حُدير ، والقاضي أحمد بن زياد اللخمي ، وصاحب الشرطة العليا ابن وليد الكلبي ، وصاحب الشرطة الصغرى ، أحمد بن محمد بن حدير ، وصاحبأحكام السوق محمد بن محمد بن أبي زيد ، فاستمرت بضعة أيام . وكذلك أنفذت الكتب بأخذ البيعة إلى العال في سائر الكور ، وأخرج الأمناء إلى البلاد لأخذها ، وتتابعت الردود بإنجازها من حميع النواحي(١). وساد البشر يوم البيعة فىالقصر والمدينة ، وتوسم الحميع في الأمير الفتي آيات العظمة والنمن ، وعلقوا على ولايته أكبر الآمال . وفي ذلك يقول معلمه شاعر العصر ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد ، يوم أن تولى عبد الرحمن الملك في مستهل ربيع الأول سنة ٣٠٠ ﻫ :

بدا الهــــلال جــــديداً والملك غض جــــديد ما كان فيسك مزيد فأنت للدهــر عيـــد تاجان : بأس وجود لنا الهلل السعيد يكون للنـــاس عيد

يا نعمـــة الله زيـــدى إن كان للصــوم فطر إمام عدل عليه يوم الحميس تبدى فكل يسوم خميس وكانت الأندلس عندئذ أشد ما تكون حاجة إلى السكينة بعد أن هرتها الثورة

<sup>(</sup>١) الأوراق المخطوطة الخاصة بعهد الناصر ص ٣١ .

إلى الأعماق ، وتجاذبها الأعاصير من كل صوب ، وكان الأمير الفي برى أن خطة المردد والرفق التى اتبعها أجداده نحو الزعماء الحوارج كانت سياسة خطرة ، ولم تكن ناجعة ، وأنه لابد لاستتباب الأمن واستقرار السكينة ، من سحق الثورة وزعماتها بأى الوسائل . ومن ثم فإنه لم تمض على جلوسه أسابيع قلائل حتى بعث حملته الأولى إلى المناطق الثائرة بقيادة الوزير عباس بن عبدالعزيز القرشي ، فقصدت إلى منطقة قلعقرباح وكان قد ثاربها الفتح بن موسى بن ذى النون من زعماء البرير ، ومعه حليفه الرياحي المعروف بأر ذبلش ، فوقعت بين جند الأمير وبين العصاة معارك شديدة ، هزم فها الفتح بن موسى ، وارتد مغلولا إلى معاقله ، وقتل أر ذبلش ، وبعثت رأسه فيها الفتح بن موسى ، وارتد مغلولا إلى معاقله ، وقتل أر ذبلش ، وبعثت رأسه الثورة ، وذلك في شهر ربيع الآخر (۱). وسارت حملة أخرى نحو الغرب ، الثورة ، وذلك في شهر ربيع الآخر (۱). وسارت حملة أخرى نحو الغرب ، واستردت مدينة إستجة من أيدى العصاة أتباع ابن حفصون (حمادى الأولى) ، وهدمت أسوارها وقنطرتها الواقعة على هرشنيل ، حتى تعزل وتغدو بذلك عاجزة عن التمرد والحروج .

وفى شعبان سنة ٣٠٠ه ( مارس سنة ٩١٣ م ) خرج عبد الرحمن للغزو و تولى القيادة بنفسه ، فأثار ظهور الأمير الفتى فى الصفوف حماسة الحند وأكبروا شجاعته وإقدامه . وسار عبد الرحمن أولا إلى الحنوب الشرق ، ومعه جند كورة البيرة وزعماؤها ، وكان ابن حفصون قد نزعهم حصوبهم ومعاقلهم ، فالتجأوا إلى الأمير ، وألقوا بطاعهم إليه ، واتجه صوب كورة جيان فى وسط الأندلس ، حيث كانت الثورة على أشدها ، وحيثكان ابن حفصون أخطر الزعماء الحوارج يبسط سلطانه على طائفة من الحصون القوية ؛ فاستولى على حصن مرتش الواقع في طريق جيان ، وسير فى نفس الوقت بعض قواته إلى مالقة لإنجادها ، وكان يبددها الزعيم الثائر ، فاحتلها وأمها . وقصد عبد الرحمن بعد استيلائه على مرتش ، إلى حصن مونت ليون (حصن المنتلون) القريب منها ، وكان يمتنع مرتش ، إلى حصن مونت ليون (حصن المنتلون) القريب منها ، وكان يمتنع به زعيم من المولدين هو سعيد بن هذيل ، فضر به بشدة ، وهاحمه حيى اقتحمه ، وأذعن الزعيم الثائر إلى التسليم والطاعة ومنح الأمان (رمضان سنة ٣٠٠٠ ه) . وتعتبر هذه الغزوة أول غزوات عبد الرحمن ، وتسمى عادة بغزوة المنتلون .

<sup>(</sup>١) الأوراق المخطوطة السالفة الذكر ص ٣٣.

واتجه عبد الرحمن بعد ذلك إلى حصن شمنتان ، الواقع على مقربة من بياسة ، وبه عبد الله بن الشالية ، فاستسلم الثائر دون مقاومة ، وطلب الأمان ، ونزل عن جميع حصونه ومعاقله . وأستولى عبد الرحمن بعد ذلك على حصن منتيشة من يد صاحبه ابن عطاف. وافتتح سائر الحصون التي كانت بيد ابن حفصون من كورة جيان ، وضهرها من آثار الخروج والعصيان . وقدم إليه سائر الزعماء الخوارج طاعتهم ، فتقبلها وعفا عنهم .

وسار عبد الرحمن بعد ذلك جنوباً إلى كورة ريّة ، فاحتل منها سائر الحصون التى تدين بالطاعة لابن حفصون ، واقتحم أمنع هذه الحصون ، وهو حصن شبليس بعد قتال عنيف ، وقتل من كان به من أصحاب الثائر ، وفر أمامه جعفر ابن حفصون ليلا ولحق بأبيه ، ثم استولى عبد الرحمن على حصن إشتين على مقربة من إلبيرة . واتجه بعد ذلك إلى وادى آش فاحتل حصونها ، ثم توغل فى شعب جبل الثلج (سيراً نقادا) وافتتح ما هنالك من المعاقل والحصون . وحاول ابن حفصون أن يزحف على غرناطة ، فخرج إليه أهل إلبيرة ومعهم مدد من جيش عبد الرحمن فردوه على عقبه . وما زال عبد الرحمن بحول فى تلك الأنحاء يخضع حصونها وينتسف أراضها ، حى قضى على كل عناصر الثورة والحروج فيها ، وبلغ ما استولى عليه فى تلك الغزوة من الحصون زهاء سبعن حصناً من أمهات المعاقل الثائرة ، ثم ارتد عائداً إلى قرطبة فوصلها فى يوم عيد الأضحى بعد أن قضى فى غزوته زهاء ثلاثة أشهر (۱) .

على أن هذه الحولة الأولى لم تكن إلا بداية الصراع المرير ، الذى كان على عبد الرحمن أن يضطلع به . ذلك أنه لم تمض بضعة أشهر أخرى حتى عادت عناصر الثورة تجتمع ، وتتحفز ، وعاد ابن حفصون ينظم خططه وقواته . وكانت إشبيليه فى مقدمة القواعد التي رفعت لواء الثورة ، وقام بها منذ أيام الأمير عبدالله ، بنو حجاج حسما تقدم ، وأنشأوا بها إمارة مستقلة . وقد كانوا بالرغم من انحدارهم من أصل عربي ينتمون إلى المولدين من ناحية الأم ، ويشاطرونهم شعور الحفيظة ضد حكومة قرطبة . وكان عبد الرحمن يتوق إلى تحطيم سلطان أولئك المولدين ومن يمالئهم ، وقد أبدوا دائماً أنهم لا يدينون بالولاء للحكومة الإسلامية التي

<sup>(</sup>١) وردت تفاصيل هذه الفزوة في الأوراق المخطوطة الحاصة بعهد الناصر ص ٣٥ – ٣٨ .

لم تلخر وسعاً فى الرفق بهم ومعاملتهم دون تمييز أو إجحاف أو تحامل . وكان زعم إشبيليه إبراميم بن حجاج قد توفى ، وخلفه فى حكمها ولده عبد الرحن ، وخلفه فى حكمها ولده عبد الرحن ، وخلفه فى حكم قرمونة ولده محمد . ولما توفى عبد الرحن فى المحرم سنة ٣٠١ه ، تطلع أخوه محمد إلى أن يحكم إشبيلية من بعده ، ولكن أهل إشبيلية اجتمعوا حول زعيم قوى آخر هو أحمد بن مسلمة وهو أيضاً من بنى حجاج وقدموه لحكمها ، وسبق محمداً إلى الاستيلاء عليها . فسار محمد إلى قرطبة ، وقدم طاعته إلى عبد الرحمن ، فتقلبها وأوفد معه الحند بقيادة الحاجب بدر ، فحاصر إشبيلية ثم استولى عليها في حادى الأولى سنة ٢٠١ ه و هدم أسوارها ، و ندب لها عبد الرحمن والياً من قبله ، وانتهت بذلك ثورة العرب والمولدين فى إشبيلية .

وفى شوال سنة ٣٠١ هـ ( مايو سنة٩١٤م ) خرج عبد الرحمن في غزوته الثانية ، وقصد إلى كورة ريه والحزيرة . وكان ابن حفصون زعيم ثورة المولدين قد عاد فبسطحكمه على تلك الأنحاء، وعادت الثورة تضطرم فيها . وبدأ عبدالرحمن بحصار قلعة « طرُّش » فى شرق مالقة ، ثم سار إلى حصون ريَّه ومعاقلها يفتتحها تباعاً ؛ وهنا قدم ابن حفصون على رأنس قواته والتتى بعبد الرحمن أمام قلعة طرُّش ، ونشبت بين الفريقين معركة شديدة قتل فيها كثير من جند ابن حفصون وحلفائه النصارى، وارتد الثائر بفلوله صوب الغرب، واستطاع أسطول عبد الرحن أن بضبط عدة سفن محملة بالمؤن كانت قادمة من عدوة المغرب الإمداد ابن حفصون وأن يحرقها . وزحف عبد الرحمن على منطقة الحزيرة الخضراء ، واقتح حصن لورة الواقع بجوار الجزيرة ، ثم دخل الجزيرة الخضراء في أواثل شهر ذي القعدة سنة ٣٠١ (يونيه ٩١٤ م) . وسار عبد الرحمن بعد ذلك إلى شذونة ثم إلى قرمونة ، وكان حاكمها حبيب بن سوادة قد ثار بها ، فحاصرها حتى سُلمِ الثائر واستأمن ، فمنح الأمان ، وانتقل بأهله إلى قرطبة . بيد أنه نكث بعهده فيما بعد . ودخلت في طاعته سائر المعاقل والحصون التي مر بها ؛ ثم عاد إلى قرطبة في شهر ذي الحجة بعد أن أصاب جهة الثورة في تلك المرةُ بضربة شديدة وإن لم تكن قاضية . ومع أن عبد الرحمن كان يتوق إلى سحق الثورة بكل الوسائل ، فإنه لم يلجأ إلى قسوة لا مرر لها ، بل آثر منذ البداية أن يتبع سياسة الرفق والتسامح نحو الزعماء والثوار الذين قدموا خضوعهم وطاعتهم ، فسمح للكثير منهم بالانتقال إلى قرطبة مع الأهل والولد ، وأجرى عليهم الأرزاق والأعطية ، وأبدى بالأخص نحو النصارى الذين أذعنوا إلى الطاعة منهى الكرم والتسامح(١) :

وفي سنة ٣٠٢ هـ (٩١٥ م ) ، وقع حادث سعيد في البلاط القرطبي ، هو مولد ولى العهد الحكم بن عبد الرحمن الناصر . وقد اختلف فى تاريخ مولَّده ، فيقول الرازى إنه وقع في يوم الحمعة غرة رجب من هذه السنة . ويقول محمد ابن مسعود إنه وقع في يوم الحمعة ٢٤ من حمادي الأولى ، وأمه مرجان الرومية ، أم الولد الأثرة ، وقد سر عبد الرحمن بولادته أنما سرور ، ونوه بها ، وأوسع الإنعام ، وتقدمت طبقات الناس إليه بالتهنئة . وأنشد الشعراء تهانهم ، فمن ذلك قول الفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه :

> هلال نماه البدر واختاره الفجر على وجهه سيما المكارم والعــــلى سلالة أفراس وبيت خـــــلايف

تلقت به شمس وأنجمه زهر فضاءت به الآمال وابتهمج الشعر أكفهم محر ونايلهم غمسر بدا لصـــلاة الظهر نجم مكارم تحف به العليا ويكنفه الفخـــر ثماه إلى العلياء خبر خليفة تتيه به الدنيا ويزهى به العصر ٣٠

وفى أواخر سنة ٣٠٧ هـ (٩١٥ م) حل بالأندلس قحط شديد ، فعزت الأقوات وارتفعت الأسعار ، وأمر عبد الرحمن وزيره أحمد بن عمد بن زياد بالبروز بالناس للاستسقاء ، فبرز بهم يوم الإثنين ١٣ شوال (أول مايو) فنزل فيه رذاذ مملح وندى مبلل لم يكن له كبير أثر (٣) ، وعمت المحنة سائر القواعد والثغور ، واستمرت خلال العام التالى (سنة ٣٠٣ هـ) ، وبلغت الشدة بالناس مبلغاً عظيماً، وانتشر الوباء مع القحط، وكثر الموت، وهلك كثير من الرؤساء والوجهاء ، وكانت محنة قاسية شديدة الوطأة . ولم يدخر عبد الرحمن خلال تلك الآونة العصيبة ، وسعاً في بذل المعونة والغوث لشعبه بتوزيع المؤن والصدقات الوفيرة . وحذا حذوه كثير من الكبراء وأهل الدولة ، فكان

<sup>(</sup>١) ابن حيان في السفر الحامس (مخطوط الحزانة الملكية بالرباط) لوحة ٣٧ أ ، Dozy: Hist., Vol. II. p. 103

<sup>(</sup> ٢ ) أبن حيان في السفر الخامس ( مخطوط الخزانة الملكية ) لوحة ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن حيان في السفر الخامس (مخطوط الحزانة الملكية ) لوحة ٣٥

لمجهودهم أثر كبير فى التلطيف من آثار المحنة . وكان لهذا الظرف أثره فى تهدئة الثورة ، والفت فى عضد الثوار ، ولكن عبد الرحمن لبث مع ذلك متيقظاً برقب حركاتهم بحذر وأهبة .

ويحدثنا ابن حيان عن هذه المحنة فى حوادث سنة ٣٠٣ ه ، ويقدم إلينا عنها الصورة التالية :

و فيها كانت المجاعة بالأندلس التي شهت بمجاعة سنة ستين ، فاشتد الغلاء ، وبلغت الحاجة والفاقة بالناس مبلغاً لم يكن لهم عهد بمثلها ، وبلغ قفيز القمح بكل سوق قرطبة ثلاثة دنانير ، ووقع الوباء في الناس ، فكر الموتان في أهل الفاقة والحاجة ، حتى عجز عن دفهم ، وكثرت صدقات الناصر لدين الله في هذه الأزمة على المساكين وأهل الفاقة ، وعلى المتعففين عن المسئلة ، وصدقات أهل الحسبة من رجاله الموتسين فيه ، فنفع الله بهم كثيراً من خلقه . وكان حاجبه بدر بن أحمد ، مدير دولته ، أفشاهم صدقة ، وأعظمهم مواساة ، فنعش الله به أمة . وعدا أصر هذه المجاعة وضيق الأحوال ، السلطان عن تجريد صايفة وإعداد جيش ، لما بالناس من الجهد . فأخذ الناصر لدين الله في شأنه بالوثيقة ، وعول على ضبط أطراف وتحصين بيضته ، والإرصاد لأهل الحاعة والحلمان خلال معاقلهم ، ومجال مساربهم ، إذ كانوا مع استيلاء الحلاف والحلمان خلال معاقلهم ، ومجال مساربهم ، إذ كانوا مع استيلاء المحاتة عليهم ، لا يفترون عن للعدوان ، على من مربهم من رفاق المسلمين ، المحاتة عليهم ، لا يفترون عن للعدوان ، على من مربهم من رفاق المسلمين ، وطالبي المعيشة ، وجالبي الميرة ، فلم يجدوا منفذاً إلى ما طمعوا فيه من إشاعة ، وضع الله بذلك . وعاث الموتان في هذه الأزمة ، فأودى مخلق من وجوه أهل قرطبة وعلمامهم وخيارهم »(1).

وما كادت تنقشع هذه الغمة حيى عاد عبد الرحمن إلى استئناف الغزو، فسير قائده أحمد بن محمد بن أبى عبدة غازياً إلى أرض النصارى. وسوف نتبع غزوات عبد الرحمن لاسبانيا النصرانية مجتمعة فيا بعد. وسير وزيره إسحق بن محمد القرشي إلى كورتى تدمير وبلنسية ، فطارد فيهما أهل الحلاف ، وافتتح حصن أوريولة المنبع ، قاعدة تدمير التالد من يد الثوار ، ثم أخضع الثوار في مدينة الحامة ، وغزا الحاجب بدر مدينة لبلة ، وكان صاحها الثائر عثمان بن نصر ممتنعاً بها .

<sup>(</sup>١) السفر الحاس (مخطوط الحزانة الملكية ) لوحة ه ه أ

فبعث إليه الحاجب يلاطفه ويبذل الأمان له ولأصحابه ، ويعده بكل ما يحب ، ولكن الثائر رفض كل عرض ، وأصر على العصيان ، فطوق بدر المدينة ، وبرز له كثير من أهل الطاعة فأمهم ، وأبقاهم لديه ، وجد في مهاجمة عيان وأصحابه إلى أن اقتحم عليه المدينة يوم ٢٠ رمضان سنة ٣٠٣ ه (فبرابر ١٩٦٦م) ، وقبض على عيان وصحبه وأرسلهم في الأصفاد إلى قرطبة ، وأمن أهل المدينة ، ونظر في مصالحهم . وقد نظم ابن عبد ربه في فتح مدينة لبلة وفي مديح الناصر والحاجب بدر قصيدة يقول فها :

خليفة الله وابن عم رسول الله والمصطفى على رسله منتك نعمى نمت سوابغها كما استم أله لال في كمله وجه ربيع أتاك باكره يونل في حليه وفي حله وأقبل العيد لاهيا جذلا نحتال في لهوه وفي جدله نصر من الله تضمنه يهضض في ريثه وفي عجله يجرى بشأو الأمام منصلت يسبق حضر الحياد في مهله قد وقف النكث والحلاف مها وقوف صب يبكي على طله (١)

وفى هذا العام ، سنة ٣٠٣ ه ، وقع حادث داخلى هام ، هو جنوح عمر بن حفصون ، أكبر ثوار الأندلس إلى الصلح والطاعة ، فبعث إلى الناصر محمد يخطب وده ، ويلتمس الصلح ، مستشفعاً بما كان منه فى إيواء الأمير محمد والد عبد الرحمن وحمايته ، حيها فر من أبيه الأمير عبد الله . وقام بالوساطة فى ذلك يحيى بن إسحق طبيب عبد الرحمن ، وكان صديقاً لعمر بن حفصون ، فبذل فى سبيل ذلك جهده ، وعاونه الحاجب بدر لدى الناصر ، فاستجاب الناصر لعقد الصلح مع عمر ، مع الحذر من غدره ومكره ؛ واتصل يحيى فى الناصر لعقد الصلح مع عمر ، مع الحذر من غدره ومكره ؛ واتصل يحيى فى الناصر عطاف ، وهم أكار رجال ابن حفصون وخاصته ، وكانوا يميلون إلى عقد الصلح والدخول فى كنف الطاعة . وسار يحيى نفسه لمقابلة ابن حفصون ، ووضع معه شروط الصلح ، وعاد إلى قرطبة ، وأقر الناصر تلك الشروط ،

<sup>(</sup>١) ابن حيان في السفر الخامس (مخطوط الخزانة الملكية ) لوحة ٦١ ب و ٦٢ أ .

وعقد لابنحفصون على ذلك كتابة المشهور ، الذى خط فى أسفله بيده الأسطر الآتية :

ديا لله الذي لا إله إلا هو الظالب الغالب ، وحميع إيمان البيعة لازمتى من العهود المشددة ، والأيمان المؤكدة ، والمواثيق المغلظة ، لانقضت شيئاً مما جمعه هذا الكتاب تبديله ، ولا نقصان شيء منه ، ولارضيت ذلك في سر ولاجهر ، وأن كل ما فيه من الشروط والعهود والمواثيق لازمتى ، والله شهيد علينا ، وخططنا هذه الأحرف بيدنا ، وأشهدنا الله عز وجل على أنفسنا ، وكفانا بالله شهيداً ، ما وفي عمر بن حفصون بما نص في هذا العهد وصحح فيه إنشاء الله ، والله المستعان » .

ويقول لنا الرازى الذى يورد لنا نص هذه الوثيقة ، إن الحصون التى دخلت فى أمان عمر بن حفصون بمقتضى هذا الصلح ، وسميت فى كتاب العهد ، مائة واثنين وستين حصناً . واغتبط عمر بن حفصون بعقد هذا العهد مع الناصر أبما غبطة ، وبذل جهده وفى المحافظة على شروطه وأوضاعه ، وسر المناصر من جانبه بما أبداه ابن حفصون فى ذلك من دقة وإخلاص ؛ وقدم ابن حفصون بهذه المناسبة إلى الناصر هدية فخمة ، فتقبلها الناصر ، وحسن موقعها لديه ، وكافأ ابن حفصون عنها بأضعافها ؛ وعظم سرور ابن حفصون بها ، واستحكمت طاعته طول حياته . وكان هذا من أعظم العوامل فى تهدئة اضطرام الثورة ، وجنوحها إلى التبدد والإنهيار (١).

وكان حبيب بنسوادة الثائر بقرمونة قد نكث بعهده ، وعاد إلى قرمونة ، وأظهر الامتناع بها ، فسير إليه عبد الرحن الحاجب بدراً في حملة قوية ، فحاصر بدر قرمونة وضربها بالمحانيق بشدة ، ثم دخلها عنوة ، وقبض على حبيب وولده وأرسلهما في الأصفاد إلى قرطبة (ربيع الأول ٣٠٥هـ)(٢).

وفى شهر ربيع الأول من العام التالى ، فى سنة ٣٠٦ ﻫ (سبتمبر ٩١٨ م )٣٠

<sup>(</sup>۱) ابن حيان في السفر الحامس من المقتبس – مخطوط الخزانة الملكية – لوحة ٥٦ پ و ٥٧ أ و ب .

<sup>(</sup>٢) الأوراق المخطوطة الحاصة بعهد الناصر ص ٥٠ و ٥٠.

<sup>(</sup>٣) وفي دواية الرازي التي نقلها إلينا ابن حيان ، أن وفاة ابن حفصون كانت في شهر شعبان سنة ٥٠٥ هـ السفر الحامس – محلوط الخزانة الملكية – لوحة ١٥٠ .

وقع حادث كان له أكبر الأثر في تفكك عرى الثورة وانحلالها . ذلك هو وفاة عمر بنحفصون زعيم الثورة الكبرى، ومثير ضرامها في غربي الأندلس، توفى بعد مرض طويل ً، في الثانية والسبعين من عمره . وكان ابن حفصون فى الواقع أخطر ثائر عرفته الأندلس منذ الفتح ، وكانت ثورته تمثل أخطر العناصر التي لا تدين بالولاء لحكومة قرطبة ، وفي مقدمتها طائفة المولدين الذين ينتمي إليهم ، وهم سلالة القوط والنصارى الإسبان الذين أسلموا منذ الفتح ، وغدوا جزءاً من الأمة الأندلسية . وكان أولئك المولدون بالرغم مما تسبغه علمهم حكومة قرطبة الإسلامية من ضروب الرعاية والتسامح ، يضمرون لها الحصومة والكيد ، وينتهزون كل فرصة للخروج عليها . وكانوا يلقون العون دائمًاً من زملائهم النصارى المعاهدين رعايا الحكومة الأسلامية ، وقد رأييا كيف دبر ابن حفصون حركته ونظم ثورته في المناطق الحنوبية الغربية ، فيما بين رندة ومالقة ، وقد كانت فضلا عن وعورتها ومناعبها الطبيعية ، تضم كثرة من المولدين والنصارى ، وكان من هؤلاء معظم أنصاره وجنده . ولم ير ابن حفصون نفسه وهو يرجع إلى أصل نصرانى ، بأساً من أن ينبذ الإسلام ويرتد إلى النصرانية لكي يذكي حماسة أنصاره . وهكذا كانت وفاة هذا الثائر الخطر ضربة شديدة للثورة ، وتنفست حكومة قرطبة لوفاته الصعداء ، بعد أن شغلها زهاء ثلاثين عاماً .

قال الرازى: ﴿ وَكَانَ أُولَ قَيَامَهُ بِالْفَتَنَةُ ، وَصَدَعَهُ عَصَى الْحَاعَةُ ، وَامْتَنَاعُهُ بِقَلْعَةً بِشَرَ مَنْرَ الْمُعْصِيةَ ، مِنْ ثَلَاثُنَ سَنَةً ، ركب فيها مِن الْعَيْثُ فَى الْحُلَقَ ، وَالْفُسَادُ فَى الْأَرْضُ بِغَيْرِ الْحِقَ ، مَا لَمْ يَرَكِبُهُ مَارِقَ بِالْأَنْدُلُسُ ، مَنْدُ دَانَتُ للمُسْلَمِينَ ، فعد مَهْلِكُهُ فَاتَّحَةُ الْإِقْبَالُ ، وطَالَعَةُ السَعْدُ ، واجتثاثُ الفتنة ﴾(١) .

وقد بالغت التواريخ النصرانية فى تصوير ثورة عمر بن حفصون الطويلة المدى ، واعتبارها ثورة قومية بهدف إلى غاية وطنية سامية ، وهى تحرير وطنه — إسبانيا — من نبر المتغلبين عليه ، وأنه كان فى مناوأته لحكومة قرطبة الإسلامية يجيش بهذه النزعة ، ويهدف إلى هذه الغاية . وعمل النقد الحديث على إبراز هذه الصورة، وعلى اعتبار ابن حفضون بطلا قومياً ، جديراً بالتقدير والاحترام .

<sup>(</sup>١) ابن حيان في المقتبس – السفر الحامس – لوحة ٦٥ ب.

وهذا ما نقرأه في تعليقات بعض أكابر النقدة المحدثين أمثال دوزي وسيمونيت، وذلك بالرغم مِن كونهم لم ينسوا أن يذكروا في نفس الوقت أن ابن حفصون قد نشأ سفاحاً وقاطعاً للطرق ، لا تحدوه أية نزعة وطنية أو غاية مثلي . بيد أن سیمونیت ، و هو مؤرخ النصاری المستعربین ، محاول أن پیرر حسن تقدیره وتصوَّره لحركة ابن حفصون ، بأن قيامه اتخَّذ فيما بعَّد « شكلا أكثر نبلا ، وتحوَّل من زعّم عصابة إلى زعيم حزب وأمة »(١). ويصفه دوزي بأنه « البطل الإسباني الذي لبث أكثر من ثلاثين عاماً يتحدى المتغلبين على وطنه ، والذي استطاع مراراً " أن بجعل الأمويين مرتجفون فوق عرشهم » وأنه «كان بطلاخارةًا لم تنجب إسبانيا مثله منذ أيام الرَّومَان »(٢٦) . أما نحن فنرى في مثل هذه الآراء مبالغة وإغراقاً ، وأنها ليست إلا ثمرة نزعة من التعصب الديني والحنسي ، الذي يطبع النقد الغربي ، فى كثير من المواطن ، وأن ابن حفصون بالرغم من صلابته وقوة عزمه، وبراعة خططه ، لم یکن سوی قاطع طریق ، وثائر من طراز قوی عنیف . أجل إن ابن حفصون، كان يدعومنذ اشتد ساعده، إلى مايسميه قضية الاستقلال والحرية، وتحرير مواطنيه من نير المسلمين ، بيد أنه لم يكن في هذا الزعم سوى مخادع سياسي ، يسعى إلى كسب الصحب والأنصار لتقوية مركزه ، ودعم سلطانه ، ولم يكن يصدر في مغامراته وحروبه أو في أعماله خلال ثورته الطويلة ، عن أية نزعة نبيلة ، أو تصرف تطبعه الشهامة ، والعزة القومية ، بل كانت أعماله وتصرفاته كلها ، بغي صراح ، وإجرام في إجرام.، وامتهان لكل المبادئ الأخلاقية ، وكل مقتضيات الشرف والمروءة والشهامة . ومن كان هذا شأنه ، فإنه من التعسف أن تُسبغ عليه صفات البطولة ، وثوب التحرير والوطنية .

وترك ابن حفصون أربعة بنين ، هم سلمان وعبد الرحمن وجعفر وحفص ، وإبنة هي «أرخنتا» ؛ وكان له ولد آخر هو أيوب أنهمه أبوه عندما اعتل ذات مرة ، بمحاولة الفتك به وقتله (٢٠٠٠). فقام سلمان في أبده ، وقام جعفر مكان أبيه في ببشتر بعهد منه ، وكان أبوه قد قلده عهده في حياته ، وأخذ له البيعة في

<sup>,</sup> J. Simonat: Histoira de los Mozarabes de Eapana (Madrid : راجع (۱) (۱)

Dozy: Histoire; V. II. p. 106 (Y)

<sup>(</sup>٣) أعمال الأعلام لابن الحطيب ص ٣٢ ؛ ونقط العروس لابن حزم ص ٧٩ .

أواخر أيامه ، فأظهر جعفر يوم موت أبيه لحميع نصارى ببشتر أنه يعتقد دينهم ، ويدين بالنصرانية معهم ، وزعم أن أباه كان يعتقد ذلك ولا يظهره ، وجمع إلى نفسه ثقاته منهم ، مع القسيسين والرهبان دون سائر الناس ، فتولوا تجهيز والله معه ، و دفنه على سنة النصارى ، بعد أن أمر بسد باب القصبة ، وحجاب باقى الناس من فصارى وغيرهم ، ولاطف جعفر إخوته ، ووعدهم بالحميل حتى سلموا له ، قال الرازى : « و كان جعفر فى ذاته متهوراً سخيفاً ، جباناً ضعيف السيا ، ذميماً ، جسوراً حقوداً ، منافساً لمن يعمل عنده ، كنوداً لمن استرسل الميه ، موالفاً للسفال ، مستصحباً للأرذال ، لم تسم همته إلى مروءة ، ولا انطوت نيته على حميل ، ولا عرف قدر ما مهده له والده مع السلطان من فراش الصلح ، وبسط من ظلال الأمن ، بالتسجيل له على أعماله ، وإمضاء ذلك بعده لعقبه ، بل غمط النعمة عليه ، ورفض الساعين فيه لأبيه ، وعقد شهادات حاعة من بل غمط النعمة عليه ، ورفض الساعين فيه لأبيه ، وعقد شهادات حاعة من السفلة والطغام ، على ابن مقسم الأسقف وابن نبيل وابن عطاف حاجبيه ، فإنهم سعوا فى الغدر بوالده عند السلطان ، وأرادوا إراحة سلطانه عن ولده بعده » ()

بيد أنه لم تمض أشهر قلائل حتى سير عبد الرحمن قواته إلى أبدة فاقتحمتها وأسر سليمان ، وأخذ إلى قرطبة حيث عفا عنه عبد الرحمن وضمه إلى جيشه ؛ وكذا استسلم عبد الرحمن بن حفصون ، وكان ممتنعاً بحصن طرش ، وكان أخوه جعفر صاحب ببشتر ، قد ضايقه ، وحاول أن ينتزع منه طرش ، فالتجأ عندئذ إلى الأمير ، وأذعن للطاعة ، على أن يسلم حصنه و بمنح الأمان لنفسه وأهله ، فأجابه الأمير إلى ما طلب ، وتسلم منه الحصن ، واستقدمه إلى قرطبة وأجرى عليه الصلات ، وكان أديباً شاعراً . واستبد جعفر محكم ببشتر وما حولها ، وآثر عبد الرحمن أن مهادنه مدى حن ، وأن يقره على أعماله . وقي سنة ٢٠٨ه ( ٩٢٠ م) قتل جعفر في ببشتر ضحية موامرة قبل إنها من تدبير أخيه سليان ، وقبل من جهة أخرى إنه رأى أن يعود إلى الإسلام اكتساباً لمودة السكان والحند المسلمين ، فاغتاله نفر من جنده النصارى (٢٠). فقام أخوه سليان مكانه في ببشتر ، وأقره عبد الرحمن نفر من جنده النصارى (٢).

<sup>(</sup>١) ابن حيان في المقتبس – السفر الحامس – مخطوط الخزانة الملكية – لوحة ٦٥ ب

Dozy : Hist., ؛ ورأجع ، ١٨٩س ع ٢ ص ١٨٩ ، ورأجع : ٢٥ ل ابن خلدون ج ٤ ص ١٨٩ ، ورأجع : Vol. II. p. 108

على ولايته ، ولكنه نكثعهد الطاعة، فسار عبد الرحن لقتاله وحاصره مدىحن، وكان أصحاب سلمان بحصن طُرُّش ، قد نبذوا الطاعة مثله ، فسار عبد الرحمن إلى طرش ، ونازلهم ، ثم ترك قوة استمرت في حصارهم ، حيى أدَّعنوا إلى الطاعة ، وسلموا الحصن بالأمان ، وأمر عبد الرحمن بتخريبه وتسويته بالأرض . ثم سار عبد الرحمن لحصار سلمان مرة أخرى فى سنة ٣١١ هـ (٩٢٣ م ) ، وخرب سائر المناطق التي يسيطر عليها الثائر ، وأخضع معظم حصونها ، واعتصم سلمان بجبل بُبَشَتْر ، فنازله عبد الرحمن ، واشتد في محاصرته ، حتى ضاق الثائر وصحبه بالحصار ذرعاً ، وخرج عليه معظم أنصاره ، ونكلَ بالكثير منهم . ونازل عبد الرحمن بالأخص حصن الشط ، وكان من أمنع الحصون الثائرة ، حتى تغلب عليه وعلى ما حوله من الحصون. وأخبراً عرض عليه سلمان أن يعود إلى الطاعة، وأن يسلم بعض حصونه ، فاستجاب عبد الرحمن إلى رغبته ، وتسلم حصن الشط ، وحصن منت ميور وغيرهما من الحصون كفالة بحسن/الطاعة ، وانصرف عائداً إلى قرطبة ، وهو يتحن الفرصة الملائمة للقضاء على الثائر بصورة نهائية . وفي سنة ٣١٣ ه ، صُلب على الرصيف بباب قرطبة ، رجل من أصحاب أبن حفصون هو الرامى النصراني المعروف بأبي نصر ، وكان من أحذق الرماة في عصره ، وطار صيته أيام عمر بالحذق في الرماية وإصابة الأغراض البعيدة ، قلما تخطئ رميته ، وقد أودى بحياة كثير من المسلمين من الحند وغيرهم ، وساد الذعر منه ، وانتهى الأمر بأسره ، وإحضاره إلى الحضرة ، فجيء به إلى باب السُّدَّة وأمر عبد الرحمن بصلبه وشكه بالسهام ، فرفع فوق جذع في مشهد حافل من الناس ، وتعاورته الرماة بالسهام حتى مزرق بدنه ، وترك داميا فوق جذعه ؛ ثم أخذت جثته بعد أيام وأحرقت(١) .

وفى أواخر سنة ٣١٤ ه ، سير عبد الرحمن وزيره عبد الحميد بن بسيل إلى ببشتر ، وخرج سليان فى قواته إلى لقائه فهزم وقتل ، واحتر رأسه وقطعت أشلاؤه ، وأرسلت إلى قرطبة فرفعت على باب السدة (يونيه سنة ٩٢٧ م) . وقام أخوه حفص مكانه فى ببشتر ، واستمر على المقاومة حيناً . وفى ربيع الأول سنة ٣١٥ ه ، سار عبد الرحمن بنفسه إلى ببشتر ومعه ولى عهده الحكم ،

٠ (١) ابن حيان في المقتبس – السفر الخامس – مخطوط الخزانة الملكية ، لوحة ٨٤ ب .

وكان يومئذ صبياً فى الثانية عشرة من عمره ، ونزل على مدينة ببشتر ذاتها ، وبها حفص ، وشدد عليها الحصار ، وابتنى إزاءها حصناً للتضييق عليها ، وفرق قواته لمنازلة بقية الحصون الثائرة ، ثم ترك قوة لمتابعة الحصار . واستمر الحصار بضعة أشهر ، حتى اضطر حفص أن يذعن أخبراً إلى التسليم ؛ فسلم المدينة بالأمان إلى القائد سعيد بن المنذر ، وذلك فى أواخر شهر ذى القعدة سنة ٥٣٥ ه (يناير سنة ٩٢٨ م) وأخذ حفص بن عمر وأهله وأصحابه ، أسرى إلى قوطبة ، فعفا عبد الرحمن عنهم ، وأحسن مثواهم ، وضم حفصاً إلى جيشه .

وفى العام التالى سنة ٣١٦ هـ ، سار عبد الرحمن إلى ببشتر لتنظيم شئونها ، فخرج من قرطبة فى منتصف شهر المحرم منها (مارس سنة ٩٢٨ م) ورافقه ولده الحكم ، ووزيره أحمد بن محمد بن حُدير ، واستخلف على المدينة أحمد ابن عيسى بن أبي عبدة . وقصد إلى ببشتر بطريق أشونة ، فوصلها في العشرين من المحرم ، ودخلها وجال في أرجائها ، وألفاها منقطعة النظير من حيث الحصانة والمنعة . فعين لها والياً من قبله ، وعمد إلى تطهير ها من آثار ابن حفصون، فصلي في مسجدها الحامع ، وأمر أن تقام به الصلاة . وكان ابن حفصون في أواخر أيامه ، قد أثار حول موقفه من تذبذبه حول إظهار الإسلام ، وجنوحه إلى النصرانية ، ريباً حول حقيقة الدين الذي كان يعتنقة . فأمر الناصر بنبش قبره ، وإخراج جثته وفحصها . فتبن من هيئتها ، وكونه ملقى على الظهر ، مشبوك الذراعين على الصدر ، ومستقبلًا المشرق ، أنه دفن على دين النصرانية ، وعاين ذلك الناس من العسكر وغيرهم ، وشهد بذلك الفقهاء المرافقون ، واتفق الحميع على أنه هلك على دين النصرانية . فأمر عبد الرحمن بحمل الحثة، إلى قرطبة ، حيث علقت في أعلى الحذوع على باب السُّدة يكتنفها أشلاء ولديه المصلوبين قبله ، وهما حكم وسليمان . واستمرت أشلاؤهم معلقةعلىجذوعها عبرة للناظرين حتى سنة ٣٣١ ه ، حيث حملها مد النهر الطامي في تلك السنة ولأحمد بن محمد الرازي في صلب أوصال ابن حفصون قصيدة يقول فيها تبدى لمرأى العين مجسماً وقام من الأجداث خلقاً متمما فأنبه عنها حين أغنى وهـــوما فما كان إلا مثـــل من نام نومة

ثوى فى الثرى حتى إذا صار رمة أعيد إليه جسمه فتلما رق فوق جدع بالهواء معلق عاول منه بالنجوم تحوما تبارك من أبداه للخلق سامغاً وبواً منه النفس قعر جهنما(۱) وأمر عبد الرحمن ، فعمرت سائر مساجد ببشتر المهجورة ، وهدمت سائر الكنائس والأديار ، التى ابتناها الثائر فى تلك المنطقة ، واستولى عبد الرحمن على سائر معاقلها وحصونها ، وطهرها من آثار الثورة الأخيرة(۲) . أم أمر بعد ذلك بالقبض على «أرخنتا» ابنة عمر بن حفصون وإعدامها ، لارتدادها عن الإسلام ، وتمسكها باعتناق النصرانية ، فأعدمت فى سنة ۹۳۱ م ، أو فى سنة ۹۳۷ و فقاً لرواية أخرى ، ونظمتها الروايات والأساطير النصرانية فى سلك القديسن والشهداء (۳) .

هذا ، وقد أصدر الناصر عقب فتح ببشتر واستنان حفص ، كتاباً طويلا ينوه فيه بهدى الإسلام وفضله ، وما خصه الله به من خلافته وأمانة عباده ، ويشير إلى خروج المارقين ، وميل نفوسهم المريضة إلى الشرك ، وكيف أنه أصدر أمانة لأهل ببشتر ، ثم يقول في خطابه ما يأتى :

«وعهدنا إلى الوزير أحمد بن محمد حدير ، بالتقدم إليهم لحضور خروجهم ، ومباشرة نزولهم ، وإكمال الأمان لهم ، وقبض الأيدى عهم ، فهض إلى ذلك وقصد له ، فلما صار بمدينة طلجير ، المبتناة على مدينة ببشتر ، هبت بالطاغين عنها ، فتساربوا خارجين ، وتهافتوا داهبين ، وتعرفوا الذي سبا إلى جوانب شتى ، فقصد كل واحد إلى منزعه ، وأم مكان طاعيته ، ولحق بمداين الطاعة ، فصاروا في عمار الرعية ، وتمكث خلفهم عميدهم حفص بن عمر طاير الفواد ،

<sup>(1)</sup> ابن حيان – السفر الخامس – لوحة ٨٩ أو ب و ٩١ أ . هذا ولم نجد ذكراً لمكم من أبناء عمر بن حفصون إلا في هذه المناسبة ، وفي رواية ابن حيان ، وفي الأوراق المخطوطة ( ص ٧٧ ) .

R.M. Pidal: Origines del Espanol, وكذك Dozy: Hist., Vol. II. p. 109 (٢)

خافق القلب ، لم تطب نفسه على الحروج خواراً ، ولا سكن منه الأمان نفاراً ه خشى كل يد أن تضبط عليه ، وكل شجرة أن تتعلق به ، قد خامره من الرعب ما كاد أن برنى على العطب ، فطمأن الوزير أحمد محمد بن حدير من جزعه ، وسكن من جأشه ، ووفاه من آمالنا المبسوطة ليناً وثق به واطمأن إليه ، فخرج آخر الحارجين ، ولحق بالآمنين ، فأصبحت مدينته بقعة الضلالة ، ومنبر الحلاف ، ومعدن الغواية ، بما أحاط بها من أسوارها وأبنيتها وقصابها ، وداخلها من جناتها ومصانعها ، مغوية من قطينها ، خاوية على عروشها ، كأن لم يغن بها ساكن ، ولا استوطنها قافل » .

ثم يقول إنه أمر بعد ذلك بتخريب ببشتر ، وحط أسوارها ، وإنزال جدرانها ، وهدم كل قايم فها من قصرها ودورها ومخازنها ، وإعادتها جبلا أجرد ، على ما كانت عليه لأول خلقها . «ثم استقدمنا حفصاً اللائذ بالتوبة إلى ما تفضلنا عليه من التأمين والتمكن ، وعدنا عليه من العفو والتطمين ، وأخذنا فيه بالفضل المبين ، الذي جعلنا الله أهله ، وغلب على مذهبنا إيثاره ، وجمعنا له من ذلك ما اغتبط به ، وسكن إليه ، وقرر نفسه عليه ، فاعلم ذلك ، وقف عليه ، واستشعر حمد الله ، ومر بقراءة كتابنا هذا إليك على المسلمين وهنك في جامع موضعك ، ليحمدوا الله عز وجهه ، على عظيم ما اصطنعه إليهم ، ووهبه لهم ، وليحدثوا من شكره تعالى على ما درأ عنهم ، والتقرب بنوافل الحمد إليه ، ما يستدام له رضاه عز وجهه ، ويستجلب به المزيد من نعمه ، إن شاء الله وهو المستعان ، وكتب يوم الحميس لحمس من ذى الحجة سنة خمس عشرة وثلث ماية » .

ويقول لنا الرازى ، إن الناصر لما خرج إلى ببشتر ، وأمر بهدمها ، أمر بالإبقاء على القصور والقصاب ، التي أبقاها لعاله وحشمه الذين ندبهم للقيام بها ، فدكت أسوارها ، وحطت أعلامها ، وإنه أى الناصر أصدر كتاباً بحوادث ببشتر ، والأمر بهدمها ، وهدم مسجدها الذى أقامه ابن حفصون ، لأنه كان ستاراً لفسقه المسلمين ، والأمر بإحراق منبره « الذى دعى فيه للخنزير الضال ، ومن خلفه من نسله الحبيث ، وأعلن عليه بدعوة الشيعة »(١) .

<sup>(</sup>١) ابن حيان في المقتبس – السفر الحامس – محطوط الحزالة الملكية لوحات ٩٤ هـ ٩٠ .

ولم يغفل عبد الرحمن في الوقت الذي كانت فيه ثورة ابن حفصون وأبنائه في جنوب الأندلس، تشغل معظم عنايته، عن مطاردة الثورة في الأنحاء الأخرى. وكانت طليطلة من أمنع معاقل الثورة، فسير عبد الرحمن جنده لحصارها، وفيها لُبّ بن الطربيشة وهو من زعماء المولدين، واستمر الحصار زهاء عامين حتى نضبت موارد المدينة، وخبت عزائم أهلها واضطرت في النهاية إلى التسليم والإذعان. وسار لبّ مع الأمير بقواته إلى الغزو في أرض النصاري (سنة ٣٠٨ه). وكانت بطليوس وأحوازها منذ أكثر من أربعين عاماً، معقلا من معاقل ثورة المولدين. وكان بنومروان الحليقي مايز الون يسيطرون على تلك المنطقة، وكانوا من أخطر الخوارج وأشدهم مراساً، ممالؤن الأمراء النصاري ويحالفونهم على حكومة قرطبة. في سنة ٣١١ هر ٩٢٣ م)، هلك عبد الله بن محمد بن مروان الحليقي صاحب بطليوس قتيلا بيد بعض المخالفين من أصحابه، فقام مكانه ولده عبد الرحمن، واستمر بضعة أعوام على خروجه وتحديه واستمر بضعة أعوام على خروجه وتحديه واستمر بضعة أعوام على خروجه وتحديه

وفى ربيع الأول سغة ٣١٧ ه (إريل ٩٢٩ م) خرج الناصر من قرطبة متجهاً نحو الغرب، ومعه ولداه الحكم والمنذر وعدة من الوزارء، واستخلف على القصر ولده عبد العزيز. وبعث الناصر ينذر المتخلف عن الطاعة، بوجوب الدخول فى طاعته، والتخلى عن العصيان، وفى مقدمهم صاحب بطليوس عبد الرحمن بن عبد الله الحليق. ووصل الناصر بجيشه إلى بطليوس فى أواخر ربيع الآخر من هذه السنة وحاصر بطليوس، وقاتل المتصدين للمقاومة حتى هزموا واقتحم أرباضهم، وأحرقت ديارهم، فامتنعوا داخل المدينة؛ فعهد الناصر بقتالهم إلى القائد أحمد بن إسحق القرشي فى قوة كثيفة، فشدد فى حصار المدينة، واقتحم ما حولها من الحصون، ثم ضربها بالمجانيق بشدة، وقطع عنها كل مورد، واشتد بأهلها الضيق، واضطر الحليقي إلى الإذعان وطلب الأمان، كل مورد، واشتد بأهلها الضيق، واضطر الحليقي إلى الإذعان وطلب الأمان، فأجابه الناصر إليه، وأسكنه هو وأهله وأكار رجاله محضرة قرطبة، وعين لبطليوس والياً جديداً هو عثمان بن عبد الله، وكان خضوع بطليوس فى سنة لبطليوس والياً جديداً هو عثمان بن عبد الله، وكان خضوع بطليوس فى سنة

ولما غادر الناصر بطليوس سار إلى مدينة باجة ، أقصى قواعد الغرب ،

وفيها الثائر عبد الرحمن بن سعيد بن مالك ، فنزل عليها ، وأنذر صاحبها بالدخول في الطاعة ، فلم يقبل النصح ، فطوقها وحاصرها بشدة ، حتى أجهد أهلها الجوع والعطش ، وتساقطوا من الإعياء ، وعندئذ اضطر صاحبها إلى الإذعان ، فنحهم عبد الرحمن الأمان، وأمن صاحبها وآله ، وخرجوا إليه تائبن مستسلمن ، فبعتهم إلى قرطبة . وكان افتتاح باجة في منتصف جمادي لآخر سنة ٣١٧ ه . ونظر الناصر في مصالح المدينة ، ثم عين لها والياً من قبله ، هو عبد الله بن عمر و ابن مسلمة ، وزوده محامية كافية .

وتحول عبد الرحمن بعد ذلك إلى مدينة أكشونبه على مقربة من ساحل المحيط الحنوبى ، وبها الثائر خلف بن بكر ، فبادر إلى الطاعة معتذراً ، وأقره الناصر على ولايته ، على أن يلتزم بأداء الحباية ومحسن السيرة .

وقضى الناصر فى هذه الغزوة زهاء ثلاثة أشهر ، طهر خلالها أنحاء ولاية الغرب من آثار الحروج والثورة ، ثم قفل إلى قرطبة فوصل إلى القصر فى منتصف رجب<sup>(۱)</sup>. وكان الناصر قد سار بنفسه إلى تدمير وبلنسية ، وذلك فى سنة ٣١٢ ه ( ٩٢٤ م ) أثناء مسيره إلى غزوة بنبلونة الكبرى ، حسيا نفصل بعد . فطارد الحوارج والعصاة فى شرقى الأندلس ، واستولى على معاقلهم ومزق شملهم . وفى سنة ٣١٤ ه ( ٩٢٦ م ) سير الناصر وزيره القائد عبد الحميد ابن بسيل إلى الثغر الأعلى لمقاتلة بنى ذى النون ، وكانوا قد عادوا إلى الحلاف والعصيان ، وأكثروا من الفساد والعدوان على من جاورهم من المسلمين وأهل الذمة ، فقصد إلى معقلهم شنت بريّة واقتحمها ، وقتل كبيرهم محمد بن محمد ابن محمد ابن محمد عليا عاملا للسلطان . وخضعت شنت برية وما والاها للطاعة ، ودرت جبايتها من ذلك الحين <sup>(۲)</sup>. وفي سنة ٣١٧ ه ، افتتحت مدينة شاطبة ، واستنزل عنها صاحبها عامر بن أبى جوشن الثائر بها ، بعد أن ترددت الحملات عليه ، مدى خسة أعوام ، وكان خضوعه على يد صاحب الشرطة العليا درّى بن

<sup>(</sup>١) ابن حيان في المقتبس – السفر الحامس – لوحات ١٠٠ و ١٠١ و ١٠٩ ، والأوراق المخطوطة الحاصة بعهد الناصر ص ٨١.

<sup>(</sup>٢) ابن حيان في المقتبس – السفر الحامس – لوحة ١٥٥ أ .

عبد الرحمن ؛ واشترط عامر عند استسلامه أن يمنح الإقامة مدة في حصن اشت مرية ، من حصونه ، حتى ينظم شئونه ويسير في أهله إلى قرطبة ، فأجيب إلى طلبه(۱) . وهكذا أخمدت الثورة في سائر النواحي ، بعد أن لبثت زهاء نصف قرن تستنفد قوى الأندلس ومواردها ، وتفت في عضدها ، وتقعدها عن الكفاح ضد عدوها الحقيقي المتربص بها ، ونعني إسبانيا النصرانية .

- Y -

كانت إسبانيا النصرانية في خلال تلك الفترة التي اضطرمت فها الأندلس بالفتن، وشغلت حكومة قرطبة بأمر الثورة فى النواحى، تسير قدماً فى سبيل القوة والتوطد، وتعمل جاهدة لانهاز كل فرصة للكيد للأندلس ، وممالأة ثوارها والعيث في أراضيها . وكانت تنقسم عندئذ إلى إمارتين أو مملكتين متحالفتين ، هما مملكة ليون (أو مملكة جليقية) ، ومملكة ناڤار (نبره أو بلاّد البشكنس) . وكانت ليون وهي الواقعة في الشهال الغربي بن المحيط ونهر دوبرة ، أكبر المملكتين وأوفرهما قوة ومنعة ، وكانت بذلك تتولى قيادة إسبانيا النَّصرانية ، في ميدان الكفاح الخالد بينها وبن إسبانيا المسلمة ، وكانت قواعد الأندلس الشهالية التي تتاخم مملكة ليون ، مثل أسترقة وسمورة وشلمنقة وشقوبية ومبراندة ، قد خلت منذ أو اخر التمرن الثامن من معظم سكانها المسلمين، واستوحش العرب والعربر ، لقلتهم في تلك الأنجاء ، وكثر اعتداء النصاري عليهم ، وتوالى القحط فى تلك الربوع ، فهاجروا إلى الحنوب ،وجاء ملك ليون ألفونسو الثالث ( أواخر القرن التاسع) ، فعاث في تلك المنطقة ، وفتك بمن فيها من المسلمين ، ثم ارتد إلى جباله . ولبثت هذه المنطقة قفراً خالية تقريباً ، يتبادلها المسلمون والنصارى من وقت إلى آخر ، وشغلت حكومة قرطبة بأمر الثورة فلم تستطع رد الاعتداء ، وانتهز ألفونسو الثالث تلك الفرصة ، فدفع حدود مملكته جنوباً حتى نهر دوبرة . واختط هنالك عدة قلاع منيعة ، كان يتخذها النصاري قواعد للإغارة على الحدود الإسلامية، واجتياح المسلمين العزل بالنار والسيف ، وقتل النساء والأطفال والشيوخ، ونهب الأموال والمتاع. وجرى ولده غرسية على هذه السياسة الدموية الغاشمة . وكانت إسبانيا النصرانية تنظر من خلال هضامها القفرة ، ومواردها

<sup>(</sup>١) ابن حيان في المقتبس – السفر الخامس ، لوحة ١٠١ ب .

الضئيلة ، وفقرها المدقع ، إلى وديان الأندلس النضرة ، وإلى نعائها الوافرة ، وحضارتها الزاهرة ، بعين المقت والحسد ، وتعمل جاهدة لبث الدمار والويل إلى هاتيك الربوع السعيدة . وكان على حكومة قرطبة أن تعمل على حماية الأندلس وحماية تراثها وحضارتها ، من هذا العدوان المخرب الذي أخذ يشتد يوماً عن يوم .

وكان عبد الرحمن حينًا ولى الملك ، يؤثُّر الإغضاء حيناً عن محاربة النصارى ، لكي يكرس جهوده وقواه لقمع الثورة ، وتطهير الأندلس من عناصر الفتنة ، ولكن النصاري رأوا بالعكس أنّ يعملوا على انتهآز الفرصة ، وإذكاء نار الفتنة والفوضي في الأندلس . فما كاد عبدالرحن يلي الملك ، حتى بادر أردونيو الثاني (أرذون) ملك ليون بالإغارة على الأراضي ، الإسلامية واتجه أولا نحو منطقة الغرب لنأمها وضعف وسائل الدفاع عنها ، وقصد إلى مدينة يابُرة ، الواقعة غربي بطليوس . ويقول لنا الرازي إن أردونيو نزل على يابرة في يوم ١٣ من المحرم سنة ٣٠١ ه (أغسطس ٩١٣ م) وأنه كان في جيش يقدر بثلاثين ألفاً من الحيل والرجل والرماة ، وكان على يابرة يومئذ عاملها مروان عبد الملك بن ، فبذل جهده لمدافعة الغزاة ؛ وطوق أردونيو المدينة من سائر نواحها ، وهاحمها قواته من كل صوب ، ودافع المسلمون عن مدينتهم من فوق الأسوار ، حتى أرغموا بفعل السهام على النزول عنها وتسلق النصاري الأسوار ، ودخلوا المدينة ، واضطرمت بيهم وبين المسلمين داخلها معارك شديدة ، وفني المسلمون شيئاً فشيئاً حتى قتلوا جميعاً ، ولم تنج منهم سوى شرذمة قليلة ، فرت تحت جنح الظلام إلى مدينة باجة . وسبى النصارى سائر النساء والذرية ، وقتل مروان بن عبد الملك عامل المدينة مدافعاً عنها ، وبلغ السبي أكثر من أربعة آلاف من النساء والولدان. وترك أردونيو المدينة خراباً يبابا ، وعاد في قواته إلى جليقية . وبث هذا الحادث الروع والفزع في سائر قواعد الغرب ، فأخذ أهلها في إصلاح أسوارهم ، وقام أهل بطليوس بالأخص في ذلك بمجهود ضخم ، ودعموا أسوارهم ، وزادوا في عرضها وارتفاعها ، بقيادة عاملهم عبد الله بن محمد الحليقي(١) . وفي سنة ٣٠٣ هـ (٩١٥ م) ، سار أردونيو في قواته مرة أخرى إلى منطقة الغرب ، في جيش تقدره الرواية الإسلامية بستين ألفاً ،

<sup>(</sup>١) ابن حيان عن الرازى – السفر الحامس – محطوط الحزافة الملكية – لوحة ١ ه أ و ب

فعبر نهر التاجُّه ، واشترك في إرشاده إثنان من الأدلاء المسلمين ، من يرير مصمودة من البرانس ، ولكنهما كانا يضمران عكس ما طلب إلهما ؛ وأنجه أردونيو جنوباً صوب حصن مدلين ، وقاده الدليلان المسلمان من طريق صعبة وعرة ، فلم يخرج منها إلا وقد بهك جيشه ، فأمر بالدليلين فأعدما ، وسار حتى وصل إلى الحصن ، فاستولى عليه دون مقاومة وأصاب فيه بعض الغنائم ، ثم سار إلى قلعة الحنش ( ألانية ) ، الواقعة جنوبي ماردة ، وكان يسكنها يومئذ برانس كتامة ، وكانوا في عدد وافر وعلى أتم استعداد للمقاومة ، وكان المقدم عليهم يسمى بابن راشد ؛ فهاجم النصاري الحصن ، و دافع المسلمون عن أنفُسهم أشد دفاع ، ولكنهم هزموا في النهاية وقتل معظمهم ، وقتل ابن راشد فيمن قتل ، ودخل النصارى الحصن فقتلوا كل من وجدوه ، وسبوا النساء والذرية ، وهدموا الحصن . ثم سار أردونيو في اليوم التالي إلى ماردة ، ولكنه وقف أمامها ذاهلا من حصانتها ، واعتزم الكف عن قتالها ، وبعث إليه قائد المدينة محمد بن تاجيت رسولا يستلطفه ، وأهدوا إليه فرساً رائعاً من عتاق الخيل بسرجه وعدته ، فقبله وأعجب به ، وتركهم ورحل عنهم . ولكنه عاث حين قفوله في تلك المنطقة ، وقتل وسبى كثيراً من سكانها ، واستولى على بعض قلاعها ؛ ثم قصد إلى مدينة بطليوس ، فارتاع أهلها واسترضوه بالمال والحلي ، وعبر النصارى نهر دويرة قافلين إلى ديارهم مثقلين بالغنائم والسبي دون أن يعترض سبيلهم معترض(١) .

وبقيت يابرة خراباً نحو عام ، حتى بعث عبد الله بن محمد الحليقى ، صاحب بطليوس حليفه مسعود بن سعدون المعروف بالسرنباقى ، ومن معه من قومه الشاردين عن الحاعة إلى مدينة يابرة ، فنزلها مسعود بأهله وولده وصحبه ومن معهم ، وكان مهم كثير ممن لحأ من قبل من أهل يابرة إلى باجة وأكشونبه ؛ وابتنى لهم الحليقى أسوار المدينة ، وأمدهم بالأطعمة والدواب والكسى ؛ وعلى أثر ذلك قصد الناس إلى يابرة فاستوطنوها ، وعمرت بسكانها مرة أخرى (٢) ي

<sup>(</sup>١) ابن حيان في السفر الحامس من المقتبس – مخطوط الحزانة الملكية ، لوحة ٦٠ أو ب وابن خلدون ج ٤ ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) المقتبس – السفر الحامس ، لوحة ٥٣ و ٥٤ .

وكانت هذه المنطقة التي غزاها النصارى وهي منطقة ماردة ، من المناطق الثائرة . ولكن عبد الرحمن كان أبعد نظراً من أن يغضي عن عدوان يقع في صميم الأراضي الإسلامية . هذا إلى أنه رأى أن يأسر قلوب الثوار ، بإنجادهم والانتقام لهم ، وأن يرد عدوان النصارى عمثله . فني فاتحة سنة ٣٠٤ ه (٩١٦ م) سير عبد الرحمن وزيره وقائده أحمد بن محمد بن أبي عبدة في جيش قوى ، غازياً إلى أراضي مملكة ليون ، فالتني بالنصارى وهزمهم في عدة وقائع محلية ، وعاث في أراضيهم وسبي وغم غنائم كثيرة (١) . وفي العام التالي أراد أردونيو الثاني الانتقام لهزائمه ، فعاث في منطقة طلبيرة (٢) ، وأحرق مدنها وانتسف ضياعها ، فضج المسلمون لهذا البلاء ، وتضرعوا إلى مليكهم أن ينقذهم من هذا العدوان الصارخ .

فسر عبد الرحمن قائده أحمد بن أبي عبدة ثانية إلى أرض النصارى في جيش ضخم من المدونين ، والمتطوعة ، وانضم إليه حين دخوله إلى الثغر (الحدود) خلق كثير ، واخترق المسلمون أراضى قشتالة ، وزحفوا إلى قلعة شنت إشتين الواقعة على نهر التاجه ، وكانت تسمى أيضاً قلعة قاشرو مورش (الصارم ، مم من أمنع قلاع النصارى على الحدود ، وضربوا حولها الحصار الصارم ، مم نازلوها بشدة ، وكادت تسقط فى أيديهم ، لولا أن هرع إلى إنجادها أردونيو فى حموع ضخمة من النصارى ؛ وكان الحيش الإسلامي بالرغم من تفوقه فى الكثرة مختل النظام ، مفكك العرى ، يتألف سواده من الربر والمرتزقة الذين لا يعتمد على ولائهم وشجاعهم ، وكانوا يحرصون على غنائمهم أكثر من حرصهم على مقاتلة العدو ، فلم انقض أردونيو بقواته على المسلمين ، تسللت منهم وحدات كثيرة ، وارتدت أمام المهاحمين ، ودب الهرج إلى صفوف منهم وحدات كثيرة ، وارتدت أمام المهاحمين ، ودب الهرج إلى صفوف المسلمين . ولكن قائدهم الشجاع أحمد بن أبي عبدة فضل الموت على الارتداد ، فصمد في مكانه في نفر من أشجع ضباطه وجنده ، فقتلوا حميعاً ، وهلك معهم عدة من أكابر الفقهاء والمجاهدين . وكانت هزيمة مروعة . وكان ذلك في الرابع عشر من ربيع الأول سنة ٣٠٥ ه ( ٤ سبتمبر سنة ٩١٧ م ) . وتقول الرابع عشر من ربيع الأول سنة ٣٠٥ ه (٤ سبتمبر سنة ٩١٧ م) . وتقول

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ١٧٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) وهي بالإسبانية Talavera ، وهي تقع على نهر التاجه غربي طليطلة .

Castro Moros أو Castro Moros

البرواية الإسلامية إن فلول الحيش الإسلامي ، استطاعت أن ترتد يعتادها ومتاعها سالمة إلى الأراضي الإسلامية(١) . ولكن الرواية الإسبانية تقول بالعكس إن هزيمة المسلمين كانت ساحقة ، وبلغ من روعتها أن غصت سائر التلال والسهول والغابات الممتدة جنوباً من دويرة إلى أنتيسة (٢) ، بقتلاهم وأشلائهم (٣). وكان لذلك الخطب وقع عميق في بلاط قرطبة . وكان عبد الرحمن يعتزم المبادرة إلى غزو ليون بنفسه ، لولا أن شغلته عندئذ حوادث إفريقية ، على أنه اضطر غبر بعيد أن ينهض لرد اعتداء النصاري. ذلك أنه لم تمض بضعة أشهر حتى عاد أردونيو الثاني وحليفه سانشو ( شانْجُه) ملك ناڤار ، إلى غزو الأراضي الإسلامية في منطقة الثغر الأعلى ، وذلك في ربيع سنة ٩١٨ م . وكانت موقعة شنت إشتيين قد ضاعفت من جرأة النصارى واستهتارهم ، فعاثوا فى أحواز ناجرة وتطيلة . واستولى سانشو على بلدة بلتبرة(؛) وأحرٰق مسجدها الحامع ونكل بأهلها . يقول ابن حيان : « وانقلب الكفرة لعنهم الله إلى بلادهم أعزة ، فكان هذا مما أحفظ الناصر لدين الله وحرَّكه لمحاهدة أعداء الله ، ورغبه في الانتقام منهم بمن الله تعالى »(°) . وكان عبد الرحمن في الواقع يتوق إلى الانتقام لهزيمته المفادحة في شنت اشتين ومقتل قائده الشهم ، ولم ينس أن أردونيو سمر رأسه في جدران شنت إشتين ، فحشد جيشاً ضخماً لمقاتلة النصاري بإمرة حاجبه بدر بن أحمد ، وبعث الأوامر والكتب إلى أهل الثغور بالنهوض لتأييده ، ومعاونته على معاقبة النصارى ورد عدوانهم والإيقاع بهم . وخرج بدر في جيشه الضخم من قرطبة في المحرم سنة ٣٠٦ هـ (أوائل يُوليه سنة ٩١٨ م) ، وهرع إليه أهل الثغور ( الأطراف ) من كل ناحية ، ظمئين إلى الحهاد والانتقام . وكذلك احتشد النصاري من سائر الأنحاء لرد الغزاة . وَنَفَدُ الْسَلَّمُونَ كَالْسَيْلُ

<sup>(</sup>١) هذا قول ابن حيان في السفر الخامس من المقتبس – مخطوط الخزانة الملكية، لوحة ١٦٤، وكذلك البيان المفرب ج ٢ ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٢) هي بالإسبانية Atienza

Dozy : Hist , Vol. II. p. 117 (7)

<sup>(</sup>٤) ناجرة هي بالإسبانية Najera ، وبلتيرة هي Valterra ، وكلتاهما تقع في أحواز تطيلة .

<sup>(</sup>ه) السفر الخامس من المقتبس – لوحة ٦٦ ب .

إلى حدود ليون ، فاعتصم النصارى بالحبال لما رأوا من كثرة العدو وأهبته ، ولكن المسلمين هاجموهم فى مواقعهم ، ونشبت بين الفريقين موقعتين دمويتين على مقربة من مكان يسمى « مطونية » . فهزم النصارى هزيمة ساحقة ، وأمعن المسلمين فيهم قتلا وأسراً ، ولم تنج مهم سوى فلول يسيرة ، وكان ذلك فى الثالث والحامس من ربيع الأول سنة ٣٠٦ ه (١٣ و ١٥ أغسطس سنة الثالث والحامس من ربيع الأول سنة ٣٠٦ ه (١٣ و ١٥ أغسطس سنة ٩١٨ م)(١) .

على أن هذه الهزيمة الساحقة لم تفت في عضد النصاري، فلم يمض سوى قليل حتى عادوا إلى الإحتشاد والإغارة على الأراضي الإسلامية ، وأستمر القتال سحالا بين المسلمين والنصاري مدى أشهر ، وكثر العيث والسبي في مناطق الحدود . فاعتزم عَبد الرحمن أن يسير إلى مقاتلة النصارى بنفسه ، فخرج من قرطبة في الثالث عشر من المحرم سنة ٣٠٨ ﻫ ( أوائل يونيه ٩٢٠ م ) فى جيش ضخم ، وانضم إليه أثناء سيره كثير من أهل الثغور . واخترق أراضي الثغر الأوسط من طليطلة شهالا ، حتى مدّينة الفرج أو وادى الحجارة ومدينة سالم ، فوصل إليها فى الرابع والعشرين من المحرم . وفى ذلك اليوم ولى خطة الوزارة لسعيد بن منذر القرشى ، وعينه والياً لوادى الحجارة ، واتجه إلى طريق ألبة والقلاع (قشتالة ) ثم عسر نهر دو رة وزحف على مدينة أوسمة (وخشمة) وأحرقها ، وفر منها النصارى ولاذوا بالحبال . ثم سار إلى قلعة شنت إشتين (قاشترو مورش) ، وهي التي كانت مسرحاً لهزيمة المسلمين المروعة ، ففرت حاميتها النصرانية ، واستولى عليها وخربها ، وغنم ما فيها . وخرب فى تلك المنطقة كثيراً من المعاقل والأبراج والكنائس والديارات . ثم سار إلى مدينة قلونية وهي مدينة قديمة لم تبق مها اليوم سوى أطلال دارسة ، وكان أهلها قد فروا إلى الحبال ، فاجتاح تلك المنطقة كلها ، وانتسف أراضها وخرب قلاعها ، وهدم قلونية وخرب دورها وكنائسها ، ولم يعترض سبيله أحد من النصارى . وكان أردونيو ملك ليون وسانشو (شانجه) ملك ناڤار قد حشدا حشودهما ، واجتمعت لها قوات كثيرة . ولكنهما بقيا في الشهال انتظاراً لمقدم المسلمين ، وعرج عبد الرحمن بعد ذلك على مدينة تطيلة إستجابة لصريخ أهلها ، حيث أزعجها النصارى

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ١٧٩ و ١٨٠ .

بإعتدائهم المتكرر ، وبعث بعض قواته بقيادة محمد بن لب بن قسى صاحب تطيلة لاحتلال قلعة قلقرة(١) التي كان سانشو يتخذها قاعدة للإغارة علمها ، فألفوها خالية ، وزحف عبد الرحمن فى الوقت نفسه على حصن قلهـ وكان به سانشو في قواته ، ففر عند اقترابه ، واحتله المسلمون وغنموا كل ما فيه ثم دمروه ، وانتسفوا الأراضي المحيطة به ، ولحأ سانشو إلى حصن أرنيط (أورنيدو) الواقع جنوب غربي قلهرة . والظاهر أن النصاري اعترموا ألا يعترضوا سبيل المسلمين في تلك المنطقة كلها ، وفقاً لحطة وضعوها لاستدراج المسلمين . فلما عبر عبدالرحمن بقواته نهر إيبرو (إبرة) فاجأه سانشى فى قواته ، وهاجم مقدمة المسلمين ، ولكن عبد الرحمن كان يقظاً متأهباً ، فتعاون الفرسان والرماة المسلمون على النصارى ، وأثخنوا فيهم ، فارتدوا إلى شعب الحبال واعتصموا بها . ولحأ سانشو إلى حليفه أردونيو ملك ليون ، وجمع الملكان قواتهما من سائر النواحي وتربصا للقاء المسلمين في مواقع منيعة ، وعلم عبد الرحمن باجتماع القوات النصرانية على هذا النحو ، فأمر بإحكام التعبئة ، ومضاعفة الاستعداد ، فلما نفذ الحيش الإسلامي إلى شعب الحبال ، انحدر النصارى لمهاحمته واشتبكوا بمؤخرته وأحدثوا لها اضطراباً وخسائر ، فشعر عبد الرحمن نخطر المأزق ، وبادر بالحروج من الشعب الضيقة إلى السهل المنبسط . وهنالك عسكر بجيشه في مكان يسمى «خونكبرا» Junquera على مقربة من غربى بنبلونة ، واستعد للقاء النصارى . وهنا طمع النصارى في محاربة المسلمين فانحدروا إلى السهل بعد أن كانوا في حمى الحبال ، ولكنهم دفعوا ثمن جرأتهم هزيمة فادحة ، وأمعن المسلمون فيهم قتلا وأسراً ، ولم ينقذهم من الفناء الشامل سوى دخول الليل ، وقتل وأسر كثير من أكابر فرسانهم وزعمائهم ، ومن بينهم أسقفان هما دولئديو أسقف شلمنقة وأرمخيو أسقف توى، وقد كانا محاربان كجندين ، ولحأ نحو ألف من النصارى ، أو أزيد من خمسائة على قول آخر ، إلى قلعة مويش القريبة ، فاقتحمها المسلمون ، واستخرج حميع النصارى الذين بها ، ومنهم عدد من القوامس ووجوه الفرسان ، فأمر عبد الرحمن بإعدامهم حميعاً ، ومزق النصارى كل ممزق ، وانهارت كلمقاومة ،

<sup>(</sup>١) وهي بالإسبانية Carcar وهي تتع على مقربة من شهالي قلهرة .

وقضى عبد الرحمن أربعة أيام يجمع الأسلاب والنعم، ويهدم الديار ويقطع الأشجار: وأصاب المسلمون كثيراً من الأسلاب والغنائم . وحدثت هـذه الوقيعة الساحقة على النصارى ، في اليوم السادس من شهر ربيع الأول سنة ٣٠٨ ه (٢٦ يوليه ٩٢٠ م) . وهدم عبد الرحمن حصون العدو ، وأصلح حصون المسلمين ، وفي مقدمتها حصن بقيرة Viguera المشرف على حدود ناڤار ، وزودها بالعتاد والمؤن .

وفى اليوم السابع والعشرين من ربيع الأول ، قفل عبد الرحمن عائداً إلى قرطبة ، وتوقف فى طريقه يوماً بمدينة أنتيسة على مقربة من مدينة سالم ، وفرق الأموال والكسى فى أهل الثغر ، وأذن لهم بالعودة إلى ديارهم ، ووصل إلى قصر قرطبة فى يوم الحميس الثالث عشر من ربيع الآخر سنة ٣٠٨ ه (أواخر سبتمبر سنة ٩٢٠ م) بعد أن قطع فى غزوته هذه ثلاثة أشهر ، وكانت غزوته الأولى فى مقاتلة النصارى ، وكان ممن شهدها معه سليان بن عمر بن حفصون المستأمن إليه ، فأبلى فيها بلاء حسناً ، وبها ارتفع شأوه ، وتوطدت سمعته(۱)

وكان عبد الرحمن برجو أن يكون هذا الدرس بعيد الأثر في ردع النصارى ووقف عدوانهم . ولكنه أخطأ الظن . ذلك أنه لم يمض سوى عامين حيى أغار أردونيو على ناجرة واستولى عليها ، وسار حليفه سانشو إلى بقيرة ، وكان يتولى الدفاع عنها عبد الله بن محمد بن لب، ومعه نفر من زعماء بنى لب وبنى ذى النون وغير هم من الوجوه الأكابر ، فحاصرها سانشو واستولى عليها ، وأسر من فيها من الزعماء وحملهم إلى بنبلونه ثم قتلهم ، ولم ينج منهم سوى مطرف بن موسى ابن ذى النون حيث استطاع الفرار من سحنه . فضجت الأندلس من أقصاها إلى أقصاها لل الفعلة البشعة ، ووجهت سهام اللوم إلى عبد الرحمن لقصوره أو تقصيره ، في حماية الثغور وحماية الزعماء والقادة ، ولم يك ثمة مناص من العمل على تهدئة الخواطر ، والانتقام لذلك الاجتراء . وسير عبد الرحمن مولاه ووزيره

<sup>(</sup>۱) ابن حيان في السفر الخامس من المقتبس - مخطوط الخزانة الملكية – لوحة ۷۱ ب خ ۷۶ أوب، و الأوراق المخطوطة الخاصة بعصرالناصر ص ۲۳ و ۲۶ ، والبيان المغرب ج ۲ ص ۱۸۷ – Dozy: Hist., V. II. p. 114 & 143, Crónica General; ibid. Vol. II. ع و. 386 م

عبد الحميد بن بسيل إلى الثغر الأعلى في جيش قوى ، ريثًا يتم هو أهبته (ربيع سنة ٣١١ هـ – ٩٢٣ م) ، فقصد إلى تطيلة وجازمها إلى أراضي نبرّة ( ناڤار ) ، وعاث فيها ، وقاتلسانشو وهزمه في عدة وقائع . ولم تمض بضعة أشهر أحرى ، حتى أتم عبد الرحمن أهبته ، ولم يصبر على انتظار الربيع وهو موعد الصوائف ، بل غادر قرطبة في السادس عشر من المحرم سنة ٣١٧ هـ (١٧ إريل سنة ٩٢٤ م ) في قوى جرارة ، وهو يعتزم التنكيل بالنصارى ، والانتقام الذريع لجناية بقيرة ، وترك في القصر إبنه الأكبر وولى عهده الحكم ، وهو صبى في نحو العاشرة من عمره ، وإلى جانبه الوزير أحمد بن محمد بن حدير ، وسلك الناصر إلى الثغر طريق المشرق ، مخترقاً كورة تدمىر ، فكورة بلنسية ، ونازل في طريقه مدينة لورَّقة ، وكان ممتنع بها زعيمها الثَّائر عبد الرحمن بن وضاح ، فأخضعه بالأمان ، وبعثه مع أهله آلى قرطبة . ثم تقدم منها إلى مدينة مرسية ، فاستنزل بها يعقوب بن أنى خالد التوزرى وزملاءه العصاة ، وأخضع بعض حصون أخرى في قطاع بلنسية ، ثم سار إلى طرطوشة ونظر في شئومها ، وتقدم بعد ذلك صوب سرقسطة ، وهنالك انضم إليه التجيبيون وحلفاؤهم . ولما وصل إلى تطيلة هرع إليه زعماء الثغر بقواتهم ، وهم في حموع وافرة وتعبية محكمة ، ودخل أراضي ناڤار في أوائل ربيع الآخر (يوليه) . فساد الذعر بين النصارى ، وترك العدو معظم قلاعه وحصونه دون دفاع ، وكان أول ما استولى عليه المسلمون حصن قلهرة وكان سانشو قد أخلاه ، فأمر عبد الرحمن مهدمه وإحراق ما فيه ، ثم استولى عبد الرحمن على حصن قلقرة ، ومحلة بيطرالته ( بىرالتا )(١) الواقعة شمال شرقى قلهرة وما حولها من الحصون ، وقتل وسبى كل من وجد بها من النصارى ؛ ثم سار إلى حصن بالحش القريب منها وأحرقه ، وخرب ما حوله من الضياع والزروع ، واستولى بعد ذلك على حصن قرقشتال (كاركاستيلو) في وادى أراجون شرقى بىرالته ، وشمال شرفى تطيلة ، وهدم سائر القلاع في تلك المنطقة أو أحرقها . ثم نفذ عبد الرحمن إلى قاب ناڤار وزحف على عاصمتها بنبلونة ، وحاول ملكها سانشو غير مرة أن يعترض طريقه في شعب الحبال ، فكان يرد في كل مرة نخسارة فادحة . ودخل

<sup>(</sup>١) يبدو أن بيطرالته هو المكان الذي يسميه ابن حيان « قنطرة ألبة » .

عبد الرحمن بنبلونة ، وقد فر سكانها رعباً ، فدمرها وأحرق قصورها وكنائسها ، وجد سانشو فى جمع قواته ووافته الأمداد من قشتالة ، وحاول لقاء المسلمين فى مفاوز ناڤار الوعرة مرتين ، الأولى على مقربة من شنت إشتيين ، والثانية على مقربة من قلهرة ، ولكن عبد الرحمن كان على حذر ، وكان يعرف تلك المفاجآت الحطرة ، فهزم النصارى فى كلتا الموقعتين ومزقوا شر ممزق ، وانهارت كل مقاومة ، وبذلك ثم إخضاع ناڤار وسحق قواتها (ربيع الثانى ٣١٢ هـ أغسطس ٩٢٤ م).

ولم بمض سرى قليل حتى توفى أردونيو الثانى ملك ليون (سنة ٩٢٥ م) ، فخلفه فى الملك أخوه «فرويلا» ، فلم يحكم سوى عام ثم توفى ؛ فتنازع العرش سانشو وألفونسو ولدا أردونيو ، وشغلت ليون بحرب أهلية استمرت بضعة أعوام ، وانتهى طورها الأول بوفاة سانشو . ثم نشبت ثانية بين ألفونسو وأخيه راميرو ، وجلوسه على عرش ليون باسم راميرو الثانى ، وذلك سنة ٩٣٢ م .

ولم يتدخل عبد الرحمن فى تلك الحرب الأهلية ، فترك النصارى يمزق بعضهم بعضاً ، وانتهز الفرصة ليتم سحق الثورة ، وتوطيد السكينة داخل مملكته ، حسبا

<sup>(</sup>۱) ابن حیان فی المقتبس – السفر الخامس – مخطوط الخزانة الملکیة – لوحه ۸۰ – ۸۳ والبیان المغرب ج ۲ ص د ۱۹ – ۲۰۱ ؛ وكذلك 145—144 Bit, V. II. p. 144

فصلنا في موضعه ، وليقضي على دعوة الفاطمين في المغرب الأقصى : وكان رامر والثاني أو رذمركما تسميه الرواية الإسلامية ، ملكاً مقداماً شديد البأس فما كاد يلي العرش حتى نشط إلى استثناف الصراع القديم ضد المسلمين ، وكان برىأن العمل على إذكاء عوامل الفتنة في المملكة الإسلامية هو خبر السبل إلى تبديد قوى المسلمين ؛ وكانت مدينة طليطلة قد عادت تضطرم بعوامل الفتنة والثورة ، وشجع رامبرو بدسائسه ووعوده ، زعماءها على التمادى فى غهم ، فأرسل إلهم عبد الرحمن وفداً من العلماء يخطب ودهم ويحتهم على الخضوع والطاعة، **فر**فضوا نصحه بكبرياء وصلف، معتمدين على مؤازرة ملك ليون . فبادرالناصر<sup>(۱)</sup> بالسير إلى طليطلة في قوات ضخمة ، وذلك في ربيع الثاني سنة ٣١٨ هـ ( مايو سنة ٩٣٠ م) وضرب حولها الحصار وانتسف ما حولها من المروج ، ثم غادرها بعد بضعة أسابيع ، وترك لحصارها بعض قواته ، ثم عاد فسار إليها بعد ذلك بعامين في صيف سنة ٣٢٠ ه (يونيه سنة ٩٣٢ م) معتزماً في هذه المرة أن ينزل بها الضربة القاضية . وهنا حاول رامبرو أن يسعي إلى إنقاذ المدينة المحصورة،استجابة لنداء أهلها ، فسار لإنجادها في بعض قواته ، واستولى في طريقه على حصن مجريط (٢). ولكن القوات الإسلامية استطاعت أن ترده قبل أن يصل إلى طليطلة ، فاضطرأن يترك المدينة الثائرة لمصيرها، وفقد الثوار بذلك كل أمل في المقاومة ، وأضنتهم مصائبالحصار ، فاضطرواً فىالنهاية إلى الإذعان والتسليم ، وُ دخل الناصر طليطلة ظافراً (رجب سنة ٣٢٠ هـ) ، وشهد مبلغ منعتها وكثافة أسوارها ، وأمر مهدم حصونها ، وفقدت الثورة في الأندلس بسقوط طليطلة أمنع معاقلها .

وفى العام التالى ، سنة ٣٢١ ه (٩٣٣ م) ، سار ملك ليون إلى مدينة أوسمة (وخشمة) التى كان يهددها المسلمون ، فردهم عنها واحتلها ، وكانت أوسمة ، وهى تقع شرقى شنت إشتين على مقربة من دويرة ، وعلى خط الحصون الفاصل بين الأراضى الإسلامية وقشتالة القديمة ، من القواعد الدفاعية الهامة ، ومن ثم فقد اعتزم الناصر أن يسير لاستردادها بنفسه ، فخرج بالصائفة

<sup>(</sup>۱) كان عبد الرحن قد اتخذ سمة الخلافة وتلقب بالناصر لدينالله منذ سنة ٣١٧هـ حسبما نبين بعد .

(۲) هو حصن ومحلة منيعة أنشأها الأمير محمد بن عبد الرحن سنة ٢٤٦هـ هـ (٢٨٦٠م) علىضفة نهر منثنارس ضمن منطقة الحصو اللدفاعية بين الأندلس ومملكة ليون . وقد استمر تتودى دورها الدفاعي حتى منقطت أخيراً في يد القشتاليين سنة ٢٧٦هـ هـ (١٠٨٣م) ، وعلى موقعها أفيمت مدينة مدريد الحديثة .

من قرطبة في منتصف حمادي الأولى سنة ٣٢٢ هـ ( مايو ٩٣٤ م ) ، في جيش كثيف حسن الأهبة ، وكانت قواته في هذه المرة ترفع أعلام العقاب المصورة ، التي كان أول من استعملها ، وكان معه ولده الأكبر وولى عهده الحكم ، واستخلف فى القصر ولده عبيد الله . وقصد الناصر إلى دار الحرب (أراضي النصارى ) من طريق مدينة الفرج أو وادى الحجارة ، وذلك لكى يضع حداً لما أبداه محمد بن هاشم التجببي صاحب سرقسطة ، من أعراض الحلاف ، والتوقف عن اللحاق به حسما أوعز إليه ، فتحول نحو أراضيه مما يلىغرب الثغر الأعلى ، واحتل حصن ماومده من حصونه ، بعد أن بادر أهله بالطاعة ، ثم تقدم إلى حصن روطة اليهود على مقربة من سرقسطة ، وكان به أخوه محيى بن هاشم ، وافتتحه قسراً . ثم سار إلى سرقسطة ، وطوقها ببعض قواته ، وبعث قوات أخرى إلى تطيلة وطرسونة . ولكنه رأى بعد ذلك أن يتحول بقواته إلى غزو أراضي النصاري ، وكان أقربها إليه أراضي نبرّة (ناڤار ) . وهنا وفدت عليه رسل تيودا (طوطة) إبنة شنير ملكة ناڤار ، التي قامت بالأمر بعد وفاة زوجها سانشو ملك ناڤار وصية على ولدها غرسية ، ترجو عقد الصداقة ، والسلم . فرحب الناصر بطلما ، ووفدت عليه في وجوه مملكتها وقواميسها وأساقفتها ، وهو عملة قلهرّة ، فاستقبلها الناصر ومن حوله جيوشه الكثيفة ، العظيمة الأهبة، وأكرم منزلتها ، وتعهدت لديه بالطاعة ، والابتعاد عن محالفة أي ملك أو أمير نصراني ، وكف الأذي عن المسلمين ، ومعاونة قواد الثغر الأعلى في محاربة كل من خرج على الطاعة ، وأخبراً أن تخلى سبيل وجوه بني ذي النون الذين في اعتقالها . وسحل الناصر ذلك وأشهد عليه ، وأقر الناصر من جانبه ولدها غرسية ، ملكاً على بذلونة وأعمالها (بلاد البشكنس) ، وانصرفت مع رجالها مزودة بالهدايا والكسى الفاخرة ، وفى وفود طوطة على الناصر يقول الشاعر إسماعيل بن بدر:

كبلقيس تحف به الجنسود به يرمى وتختطف العديد له رحب التواضع والسجود وقد كادت عمهجما تجود

وقيدت زعيمتهم إليه تلفت لا ترى إلا شهاباً فادرت السجود لنور وجه فأوسعها بفضل العفو أمناً

## فدام يســوسنا ما دام شــــبه له فى الأرضطالعه السعود

وسار الناصر بعد ذلك إلى أراضي ألبة والقلاع ، وتوغل فها ، ففر النصارى من السهول ، واعتصموا بالحبال ، وكان أول ما استولى عليه من حصون العدو، حصن المنار، وهو من أعظم حصون ألبة ، فدمره المسلمون ، ودمروا حدائقه ، ولم تبق منها قائمة . وتردد المسلمون بعد ذلك في مخلتف الأبحاء ، وهم يدمرون في طريقهم كل شيء ، حتى وصلوا إلى حصن أنة ، فهدموه ، وأتلفوا حدائقه ومصانعه ، وكان ضمن أبنيته كنيسة فخمة ، وضمن سكانه ثلاثمائة راهب . واجتاح الناصر سائر بقاع ألبة . ثم نزل على قلونية فى شهر رمضان ؛ وكان الناصر يود أن يلتقي برامبرو ملك ليون في موقعة ما ، ولكنه حاول عبثاً أن محمله على مغادرة قلاعه، والاشتباك مع المسلمين في معركة فاصلة ، وكان رامبرو رى ما ينزله المسلمون تباعاً بأراضي مملكته من صنوف التدمير والتخريب ، وهو عاجز عن أن يقوم بأية حركة لوقف هذا السيل المخرب. وأخيراً اجتمع النصارى ، ومعهم ملكهم راميرو فى قلعة مزورته الواقعة فوق ربوة وافرة الحصانة ، على مقربة من قلونية ، واستعدوا للقاء المسلمين ؛ فعبأً " المسلمون صفوفهم ، واشتبكوا مع النصارى فى معركة حامية ، قتل فيها عدة من أكابر الفرسان النصارى ، واستشهد عدد من المسلمين ، وحاول المسلمون بعد ذلك استدراج النصارى إلى السهل . فلما عبروا وادى أوْسمة حاول النصارى الهجوم ، فردهم المسلمون وقتلوا منهم حملة ؛ ثم رحل المسلمون بعد ذلك إلى حصن غرماج ( Gormaz ) على مقربة من ليون . ورأى الناصر أن التقدم بعد ذلك في السهول القفرة يعرض جيشه لمتاعب شديدة ، فارتد بقواته شرقاً ، وهو يعيث في أراضي قشتالة . ثم زحف على مدينة برغش عاصمة قشتالة وخربها ، وقتل على مقربتها عدداً كبراً من أحبار الأديار المحاورة ( سنة ٩٣٤ م) ثم قفل راجعاً بجيشه إلى قرطبة ، وقد قطع فى غزوته هذه زهاء أربعة أشهر . وذكر الناصر في كتاب الفتح الصادر عنَّ هذه الغزوة ، الجهات والمدن التي غزاها من بلاد ألبة والقلاع ، فكان منها مدينة أوسمة ، وحصن القصر ، وحصن أنة والدىر المنسوب إليه، ومدينة برغش وقصبتها المنيعة وبسيطها ، وحصن بلنسية وبسيطه ، وحصن اشكفيرش وبسيطه والأديار المتصلة به ، ومدينة لزمة

العظيمة الشأن وبسيطها ، ونظم الشعراء قصائدهم فى تهنئة الناصر بما أصابه فى هذه الغزوة من الظفر(١) .

وتقص علينا الرواية الإسلامية خبر غزوة بحرية قام بها أسطول الناصر في تلك السنة ( ٣٢٣ ه ) . وخلاصة ذلك أن أسطولا بقيادة أمير البحر عبدالملك ابن سعيد بن أبي حمامة ، قوامه أربعون مركباً منها عشرون من الحرافات التي ا تحمل النفط والآلات البحرية ، وعشرون تحمل الرجال المقاتلة ، وعدة ركابه من الحند ألف رجل ومن البحريين ألفن ، خرج من ثغر ألمرية في شهر رجب (مايو ٩٣٥ م) فسار أولا إلى جزيرة ميورقة الإسلامية ، ثم خرج منها متجهاً نحو شاطيء الثغر الفرنجي ، وقصد أولا إلى مدينة بالش وهاحمها ، ووقعت بينه وبين أهلها معركة عنيفة هزم فها الفرنج ، وقتل مهم ثلاثمائة رجل ؛ ثم سار الأسطول إلى مدينة إينش ، وأحدق بها المسلمون براً وبحراً وأحرقوا المراكب في مرساها وقتلوا من أهلها نحو أربعائة رجل ؛ وبعث ابن حمامة من سفنه خسة عشر سارت شهالا إلى بلدة مستِّنيط ثم سار خلفها ببقية الأسطول ، وغزا الأسطول قرى كثيرة على الشاطىء ، وحقق غنائم كثيرة ، وخرج الافرنج لقتاله ، فهزموا وقتل قائدهم . ثم تقدم الأسطول بعد ذلك من مدينة رشلونة ، عاصمة الثغرالفرنجي ، فاجتٰمع الفرنج لمقاومته بقيادة زعيمهم بليط ، فهزموا وقتل قائدهم ، وأغلقت المدينة أبوابها ودافع أهلها من فوق الأسوار ، فتحول الأسطول إلى الساحل الحنوبي ، ودارت بينه وبن الفرنج المحتمعين على الشاطىء معركة شديدة هزم فها الفرنج . ثم قفل الأسطول الإسلامي بعد ذلك عائداً إلى ثغر طرطوشة الإسلامي ، مثقلا بالسبي والغنائم ، وهنالك تلقى قائده أبا حمامة كتاب الناصر ، بالنهوص إلى سبتة وطنجة لمحاربة من انتقِض هنالك من أهلها فصدع القائد بالأمر ، وسار بسفنه نحو الحنوب ، وَلَبْثُ مَتْرُدُدًّا بين مراسي العدوة حتى شتاء العام التالى ، ثم عاد إلى مراسيه في ألمرية في صفر سنة ۲۲۶ ه<sup>(۲)</sup> .

<sup>(</sup>۱) ابن حيان في المقتبس – السفر الخامس – مخطوط الخزانة الملكية ، لوحات ١٣١ – ١٣٠ فابن خلدون ج ٤ ص ١٤٢ ؟ وكذلك : Dozy : Hist. • Vol. II. p. 148

<sup>(</sup>٢) ابن حيان في المقتبس – السفر الخامس – لوحة ١٤٤ ب و ١٤٠ أ .

وفى هذه السنة أيضاً (٣٢٣ ه) ، عقد السلم بين الناصر لدين الله وراميرو ملك ليون . وكان راميرو ، على أثر الغزوة المحربة التى قام بها المسلمون فى أراضيه ، قد بعث رسله إلى الناصر فى التماس الصلح ، فبعث إليه الناصر وزيره عيى بن إسحاق سفيراً ، فاجتمع فى ليون مع راميرو ، وعقد معه شروط الصلح . ووقع الناصر هذه المعاهدة فى منتصف ربيع الثانى من هذه السنة (مارس ٩٣٥ م) ، فى يوم مشهود . وكان الناصر يرمى بعقد هذا الصلح إلى أبعاد ملك ليون عن التفاهم مع محمد بن هاشم صاحب سرقسطة ومعاونته . بيد أن هذا الصلح لم يدم طويلا ، لما كان يجيش به راميرو من رغبة ملحة فى النكث والتفاهم مع الخارجين على حكومة قرطبة (١٠) .

ذلك أن بذور الثورة كانت تختمر في الثغر الأعلى ، وكان النصاري إلى جانب ذلك يتحينون الفرصة للنهوض والانتقام . وكانت طوطة ملكة نبرّة الوصية على ولدها غرسية ، قد لزمت السكينة حيناً وفقاً لمعاهدة السلم التي عقدتها مع الناصر ، ثم تحرك البشكنس بعد ذلك وأغاروا على بعض الحصون الإسلامية ( ٩٣٧ م ) . وظهرت في الوقت نفسه في الولايات الشمالية أعراض فتنة خطيرة . ذلك أن بني هاشم التجيبين سادة سرقسطة ، لم يكونوا دائمًاً على وفاق مع حكومة قرطبة ، وكانت تحدوهم أطاع كثيرة . وكانوا يخشون عواقب السياسة التي يتبعها الناصر في إخضاع الولاة المحلَّيين ، وسحق سلطان الأسر القديمة ، وكان وجودهم في الشهال بين المالك النصرانية يفسح لهم مجال التآمر والحروج . وكان أبو يحيي محمد بن عبد الرحمن التجيبي ، حيناً توفى فى سنة ٣١٧ ه ، قد خلفه ولده هاشم بمصادقة الناصر ، وحكم سرقسطة ، وضبط الثغر، واشترك في الغزو مع الناصر، وتوفى في سنة ٣١٨ هـ . فطلب ولده محمد بن هاشم التجيبي إلى الناصر أن يقره على ولاية سرقسطة ، فلم يجبه إلى ذلك ، فسار محمد إلى قرطبة مؤكداً لولائه ، فصدر الأمر بتوليته في رجب سنة ٣١٩ هـ ، والتزم بأن يورد قسما من الحباية . ولما سار الناصر في سنة ٣٢٢ ه إلى الغزو بعث إلى أهل الثغور لموافاته ، فقدم إليه التجيبيون ، فى رجالهم ، وتخلف محمد بن هاشم عنهم ، وسار الناصر لقتاله ، ولكنه تحول

<sup>(</sup>١) أبن حيَّان – السفر الخامس – لوحة ١٤٣ أ

عنه إلى قتال النصارى حسبا تقدم (۱) . ومن ثم فإنه لما اضطرمت نار الحرب بن ملك ليون وبين الناصر ، رأى التجيبيون الفرصة سانحة لتنفيذ مشاريعهم ، وكان رامير و ملك ليون بالرغم من ارتباطه بعهد السلم مع الناصر ، برقب الفرصة للنكث واستئناف الحرب ضد المسلمين ، فلما استجاش به محمد بن هاشم ، رأى الفرصة سانحة ، فنكث عن السلم وعقد الحلف المنشود مع محمد بن هاشم التجيبي صاحب سرقسطة ، وقريبه مطرف بن منذر التجيبي صاحب قلعة أيوب (۲) ، وتعهد محمد لرامير و أن يعترف بطاعته ، نظير معاونته إياه في الخروج على عبد الرحمن الناصر ومحاربته ، بل يقال إن هذا الحلف كان قد عقد قبل ذلك سراً ، وإن آثاره ظهرت منذ سنة ٣٢٤ ه (٣٤٤ م) ، حينا كان الناصر يغزو أراضي ليون ، ولم يتقدم بنوهشام لمعاونته ، بل بالعكس جاهر محمد بالخروج عليه وخلع طاعته ، ثم اعترف بسيادة ليون على سرقسطة وأحوازها ، ولما أي بعض قواد الحصون مجاراته في خيانته ، سار إليهم رامير و وأحوازها ، ولما أي بعض قواد الحصون مجاراته في خيانته ، سار إليهم رامير و وأخضعهم ، وسلم قلاعهم إلى الزعيم الثائر ، ثم عقد محمد ورامير و محالفة مع طوطة ملكة ناڤار ، وغزا البشكنس الأراضي الإسلامية حسبا قدمنا ، وبذا محالف الشال كله ضد عبد الرحمن .

وتقدم إلينا الرواية الإسلامية ، خبر معركة ، نشبت فى ذلك الوقت فى الثغر الأعلى بين المسلمين والنصارى . وذلك أن الفرنج فى برشلونة وحلفاءهم فى الثغر ،حاولوا انتهاز الفرصة ، وغزوا الأراضى الإسلامية ، فخرج إليهم أحمد بن إلياس قائد القوات السلطانية المرابطة فى الثغر على مقربة من سرقسطة ، ونشبت بين المسلمين والنصارى معركة شديدة على ضفاف نهر إبره ، فهزم النصارى هزيمة شديدة وقتل وغرق مهم عدد جم . وتضع الرواية الإسلامية تاريخ هذه الموقعة فى آخر شوال سنة ٢٢٤ ه (سبتمبر ٩٣٦م) (٣).

وبعث الناصر فى نفس الوقت جيشاً كثيفاً إلى الثغر الأعلى بقيادة الوزير عبد الحميد بن بسيل ، ليقوم بالتضييق على سرقسطة وبنى هاشم ، وليدعم

<sup>(</sup>١) العذرى في كتاب ترصيع الأخبار ص ٣؛ و ؛؛ .

Calatayud ( ۲ ) وهي تقع جنوب غربي سرقسطة في منتصف الطريق بيمها وبين مدينة صالم .

<sup>(</sup>٣) المقتبس – السفر الحامس – لوحة ١٤٨ ب و ١٤٩ أ

المقوى السلطانية المرابطة على مقربة منها ، وذلك ريثًا يستطيع السير بنفسه إلى الشمال . ثم أتبعه بجيش آخر ، بعثه إلى الثغر أيضاً بقيادة الوزير سعيد بن المنذر القرشي ، ليقوم يالمعاونة في التضييق على سرقسطة .

وفى نفس هذا العام (٣٢٤ ه) حاول نصارى ليون مرة أخرى الاستيلاء على قلعة مجريط أهم قلاع الثغر الأدنى ، فهاجمها قوة كبيرة ، ولكن الحامية الإسلامية بقيادة أبى عمر بن أبى عمر استطاعت أن تصد هذا الهجوم ، وأن تنقذ القلعة(١) .

وكان عبد الرحمن أثناء ذلك يتأهب إلى الغزوة المرتقبة إلى الشهال . فنى منتصف شهر رجب سنة ٣٢٥ ه (مايو سنة ٩٣٧ م) ، خرج من قرطبة إلى مقاتلة أعدائه فى جيش ضخم ، وكان بروزه يوماً مشهوداً ، تبدت فيه روعة أهباته ، وفى ذلك يقول الفقيه أحمد بن مجمد بن عبد ربه :

يوم من العز مجموع له الناس يختال في عقوتيه الجود والباس

وعلم عبد الرحمن أثناء سيره ، أن النصارى فى الوقت الذى يحتشدون فيه بأطراف الثغر الأعلى ، لمناصرة حليفهم الحارج محمد بن هاشم التجيبي صاحب سرقسطة ، يحاولون فى نفس الوقت أن يزحفوا صو ب طليطلة لإثارة الثورة فيها . فسار بجيشه إلى طليطلة كيا يؤمن أهلها ، ويرهب النصارى ، ونزل عليها ، فلما علم النصارى بمقدمه ارتدوا مذعورين إلى الشمال . وفى خلال ذلك وافاه كتاب من أحمد بن محمد بن إلياس قائد الثغر بظفره بالعصاة فى مدينة وشقة ، وكتاب آخر بإخماد ثورة أهل طلبرة غربي طليطلة .

وسار عبد الرحمن بعد ذلك إلى الثغر الأعلى من طريق وادى الحجارة ، وأبقى قوة من جيشه فى منطقة طليطلة بقيادة مولاه درًى ، للسهر على النظام فى تلك المنطقة ؛ ورأى أن يبدأ بقلعة أيوب ، وكان قد امتنع بها مطرّف بن منذر التجيبى المعروف بأبى شويرب ، وكان رامير و قد بعث لإنجاده فرقة من فرسان ألبة والقلاع . فحاصر عبد الرخمن القلعة ، وبعث يدعوه إلى الطاعة ، ويو كد له الأمان نخطه ، فرفض مطرف أن يستجيب إلى هذه الدعوة ، فهاجم عبد الرحمن القلعة ، ويرز إليه مطرف وحلفاؤه ، ونشبت بين الطرفين معركة عبد الرحمن القلعة ، ويرز إليه مطرف وحلفاؤه ، ونشبت بين الطرفين معركة

<sup>(</sup>١) المقتبس – السفر الخامس – لوحة ١٤٩ ب.

شديدة ، هزم على أثرها مطرف ، وقتل ، ولحأ أخوه حكم بن منذر فى فلوله ومن معه من فرسان ألبة إلى القصبة ، وامتنعوا بها ، فاستمر الهجوم عليهم ، وكبر القتل فى المدافعين ، حتى اضطر حكم أن يطلب الأمان لنفسه ولحلفائه النصارى ، ليعودوا إلى بلادهم ، ويلحق هو وأهله بالحضرة ، فقبل الناصر ونزل حكم ومن معه من القصبة ، وأعنى عن النصارى المستأمنين وقتل الباقون . ووقع فتح قلعة أيوب على هذا النحو فى التاسع عشر من شهر رمضان من هذه السنة .

وكان فتح قلعة أيوب أول صدع خطير فى ثورة بنى تجيب ، وكان بها ، فضلا عن مناعها الطبيعية ، عدة كبيرة من فرسان سرقسطة الأكابر ، وخسمائة من الفرسان النصارى لم ينج مهم سوى الحمسين الذين أمنوا ، وقد أفاضت الشعراء فى تهنئة الناصر بهذا الفتح ، ومن ذلك قصيدة لابن عبد ربه هذا مطلعها :

يا ابن الحلايف والصيد الصناديد ألقت إليك الرعايا بالمقاليد ورأى الناصر، قبل أن يسير إلى سرقسطة ، أن يقوم بجولة فى أرض النصارى . فاتجه إلى أراضى ألبة والقلاع ، فافتتح عدة كبيرة من حصوبها تبلغ السبعة والثلاثين حصناً . واعترم بعد ذلك أن يعاقب البشكنس على عدوابهم ، فسار إلى بسيط بنبلونة ، وخرب معاهدها وحصوبها ، ومزق حموع البشكنس وسحق كل مقاومة ، وبعث فرقاً من جيشه إلى مختلف الأنحاء المحاورة فعاثت فيها وأصاب المسلمون غنائم كثيرة . وساد الرعب على البشكنس ؛ وهرعت إليه طوطة ، ملكة نبرة تقدم إليه خضوعها وتوبتها ، فقبل الناصر اعتذارها وأقر ولدها غرسية ملكاً على نبرة في طاعته وتحت حمايته ؛ وكان ذلك في أواخر مضان وأوائل شوال من سنة ٣٢٥ ه (أغسطس ٩٣٧ م)(١).

وسار الناصر بعد ذلك إلى تطيلة ، ثم سار منها إلى سرقسطة ، فنزل عليها في الثاني عشر من شهر شوال ، وابتني حولها المنازل والدور بمحلته ، وعهد بحصارها إلى أحمد بن إسحاق القرشي قائد الفرسان ، وهو من قرابته ، وعينه حاكماً للثغر . ولكنه تهاون في الحصار وتواني لمرض في قلبه ، ولأطاع كانت تجيش بها نفسه ، فأنبه عبد الرحمن وعزله ، فاتفق مع أخيه أمية على التآمر

<sup>(</sup>١) ابن حيان في المقتبس – السفر الحامس – لوحات ١٥٣ و ١٥٥ و ١٥٦ أ .

والحروج ، فوقف عبد الرحمن على أمرهما واكتنى بنفيهما من الأندلس . فسار أمية إلى مدينة شنترين(١) في ناحية الغرب ، واستولى عليها ورفع بها علم الثورة ، وتحالف مع ملك ليون . فأمر الناصرالقائد أحمد بن محمد بن إلياس ، وكان مقيما في بطليوس لمرصد حركات أمية بن إسحاق ، أن يغزو أرض العدو ، فسار إلى أراضي ليون واشتبك مع الحلالقه في معركة ، هزم فيها الحلالقة ، وقتل منهم عدد جم ، ولا سيا من أهل سمورة (جمادى الأولى سنة ٣٢٦ هـ) ، ثم أمر الناصر بعد ذلك القائد عبد الحميد بن بسيل ، أن ينضم في قواته إلى أحمد ابن محمد بن إلياس ، وأن يسترا معاً إلى غزو ليون ، فصدعًا بالأمر ، ووصلا بقواتهما إلى أرض النصارى وعاثا في جنباتها ، وفي نفس الوقت تحركت بعض السفن من نهر الوادى الكبير وسارت نحو الغرب لغزو أهل شنترين الذين يناصرون أمية بن إسحاق . وانتهى الأمر بأن قام أحد الزعماء المحلين الذين يدينون بطاعة الأمير ، واستطاع أن ينتزع شنترين من أمية ، فالتجأ أمية إلى رامبرو . أما أخوُّه أحمد فحاولٌ أن يتصلُّ بعال الفاطمين في عدوة المغرب ، وأن يأتمر معهم على حكومة قرطبة ، فسعى عبد الرحمن إلى القبض عليه ثم أمر بإعدامه(٢) ، ولكن سنرى أن مغامرات بني إسحاق لم تنته عند هذا الحد . واستمر حصار سرقسطة مدى أشهر ، والناصر يشدد علمها الخناق شيئاً

واستمر حصار سرقسطة مدى أشهر ، والناصر يشدد عليها الخناق شيئاً . وأخيراً اضطر محمد بن هاشم أن يبعث رسله فى طلب الأمان والصلح ، على أن يقره الناصر على حاله ، فأبدى الناصر قبوله وتسامحه ، وطلب أن يخرج إليه إخوة محمد ووجوه أهل سرقسطة لعقد الصلح . فخرج إليه وجوه سرقسطة ، ومن بيهم إخوة محمد ، يحيى وعبد الرحمن وهذيل ، وعدة من ذوى الشوكة . وهنا ثابت للناصر فكرة فى انتهاز الفرصة ، والقبض على تلك الصفوة المختارة من أهل سرقسطة ، ليسدد إلى المدينة الثائرة ضربة مميتة ، فأمر بالقبض عليهم من أهل سرقسطة ، ليسدد إلى المدينة الثائرة ضربة مميتة ، فأمر بالقبض عليهم وشعر بوقع هذه الضربة التى حرمته من كبار معاونيه ، ولكنه استمر صامداً ممتنعاً ، ورسل الناصر تتردد إليه بالإعذار والإنذار دون جدوى . وأخيراً بعث

<sup>(</sup>١) وهني بالإفرنجية Santarem

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ج ۽ ص ١٤٠ ؛ وابن الأثير ج ٨ ص ١١٥.

إليه الناصر بوزيره ومولاه محمد بن عبد الملك بن أبى عبدة ، فأطمأن الثائر إليه ، وأذعن إلى التوبة والإنابة وطلب الأمان والصلح ، وكان ذلك خلال عيد الأضحى سنة ٣٢٥ ه .

فاستجاب الناصر إلى طلب محمد بن هاشم ، وعقـــد له الأمان بأوثق الناس عامة ، وذلك فى شهر المحرم سنة ٣٢٦ هـ ( نوفمبر ٩٣٧ م ) . وكان مضمونه ﴿ أَن يمنح الأمان لمحمد بن هاشم وإخوته وجميع أهله وأصحابه من مدينة سرقسطة ، وجميع من يتصل بهم من أهلها ، للمدة التي يرضاها الناصر ، وأن يملكه سرقسطة تمليكاً يدخل فيها من يشاء ، وإلى العدد الذَّى برضاه من رجاله ، ويكون أهل مدينة سرقسطة ومن يبقيه محمد بن هاشم منهم من أهله وأتباعه آمنين بأمان لله ، محفوظين بعهد الملة . مستمسكين عمثل أمان محمد بن هاشم ، غيرً معتقبين فى أنفسهم ، ولا مأخوذين بذنب سلَّف ، وأن يخرج محمد بن هأشم من سرقسطة بنفسه ، ومن أحب إخراجه معه من خواص أهلَّه وولده ، إلى مدينةً تطيلة أو غيرها من مدن الثغر ، وحصوله مسجلا على الموضع الذي يتخيره ، ويبق بسرقسطة من أحب منهم ، ويختلف عليهم . وعلى المُولِّي بسرقسطة بعده ، إحسان صحبتهم ، وعايه أن يباعد منزله عنهم ، لا يقربه شيء من دور محمد ابن هاشم ، أو ينزل القصر القديم بعد خروج محمد بن هاشم عنه بجميع ماله فيه . وعلى أن يسجل الناصر لدين الله ، لأخيه يحيي بن هاشم على ما كآن بيده من مدينة لاردة وأحوازها . فإن انقضت المدة التي يضربها الناصر لمحمد ، توجـــه إلى الحضرة ، وأقام فها ثلثن يوماً أو نحوها ، مظهراً لصدق طاعته ، ماحياً لكل ما انتثر في أقطار الأرض من معصيته ، وهو في توجهـــه إليه آمن في طريقه ، ومدة مقامه ومنصرفه ، غير مقطوع ولا معترض دون الانصراف ، إذ انقضت المدة التي وضعت له . وله على السلطان إذا وفى بما عقد عليه من الشخوص إلى بابسُدَّته أن يكتب له عهداً على مدينة سرقسطة ، ويصرفه إليها عاملا وقايداً ، ويعزل عنها عامله وقايده ، بعد أن يناله من كرامته ، ويظهر عليه من آثار نعمته ، ما يعود معه إلى أحسن الأحوال التي كان عليها قبل هفوته ». وقد اشترط عهد الأمان أيضاً أن يقدم محمد بن هاشم إلى الناصر رهائن من

ولده وإخوته وصحبه وكاتبه ، وأن يكون حماعتهم لدى الناصر محال حفظ وتكرمة ، وأمان فى المسير والمقام ، يديلهم ستة أشهر ، باكفايهم ونظرائهم من إخوتهم خاصة ، إلى أنَّ يظهر لأمير المؤمنين براءة محمد بن هاشم من ممالأة المشركين، وتصحيحه طاعة أمير المؤمنين، وعلى أن يقطع محمد بن هاشم من المشركين فى ظاهره وباطنه ، من حدٌّ بلد برشلونة إلى شرطانية إلى بنبلونة إلى ألبة والقلاع وإلى جليقية ، ولا يكاتبهم ولا يداخلهم ، ولا يصالحهم على طرف من أطرافُ الثغر إلا عن إذن أمر المؤمنين ، وأن يورد جباية بلده لمحلها ، بعد أن يسقط عنه جباية عام ، وألا يتقبل حراً نازعاً ، ولا عبداً آبقاً لأمر المؤمنين ، ولا لأحد من رعيته ، وأن يوثق من ظفر به من هذه الطبقة ويصرفه إلى مكانه ، وألا يتعقب أحداً ممن سحل له عليه ، أو يسجل بعد ، ممن حاربه مع أمير المؤمنين وفارقه إليه أيام الطاعة ، وأن يجدد البيعة لأمر المؤمنين ويلتزم شروطها ، وأن يغزو مع أمير المؤمنين ، ويعادى من عاداه ويحارب من حاربه ، ويسالم من سالمه من أهل الملوك وغيرهم ، ويقطع نصيبه من كل من أخرج يده عن طاعته ، وإن كان ابنه أو أخاه ، يلتزم كل ما ألزمه أمير المؤمنين من ظاهر القول وباطن الإرادة ، لا ينقص تناول البغية ، ولا يحرف عن التصحيح بالعلة ، فقد النزم أمير المؤمنين في عقده ، مثل ما سأله محمّد في ذلك وأوجبه على نفسه مع دركه لهذه المنن ، إن صدق الطاعة ، أن يوليه مدينة سرقسطة ، وما وقع في سحله معها ولاية مستمرة ، ولا يعزله طول أيامه عنها ، ثم لا يؤاخذه بذنب ، ولا يعدد عليه اقتراف خطأ ولا عمد ، ولا تقبل فيه مقالة كاشح ولا طعن حاسد ، ويصير ذلك له وصية فيمن بعده ، يلزمهم الوقوف عندها على سبيل الحلفاء في خالدات عهودهم إن شاء الله ، ووقعت الأيمان في هذا الأمان من الناصر لدين الله مستوفاة مغلظة ، أخذ على محمد بن هاشم أشد منها ، فحلف فى مقطع الحق بمسجد سرقسطة الحامع خمسين بميناً منسوقة بمحضر قاضي الحاعة بقرطبة والفقهاء وأعلام العسكر ، والملأ من أهل بيت محمد بن هاشم ، ووجوه أهل الثغر ، على التزام ما عقد على نفسه منه واعتداده إياه ديانته » . ثم أشهد الناصر لدين الله على نفسه فيه جميع أهل عسكره ، فكان أول من شهد عليه أولاده الحاضرون ، ثم أعمامهم ثم الوزراء وأصحاب الخطط ، ثم الفقهاء ، ثم

وجوه أهل سرقسطة ومن حضر من أهل الثغر<sup>(١)</sup>.

سقطت سرقسطة وسائر الحصون المجاورة لها في يد الناصر ، وكذلك سقط في يده حصن روطة أمنع حصونها في الغرب ، وبذا انهارت ثورة التجيبين في الشهال ، وكانت من أخطر الثورات التي واجهها الناصر ، لأنها كانت مركزاً لتجمع القوى المعادية لحلافة قرطبة ، من الحوارج والأمراء النصارى . أما عفو الناصر عن محمد بن هشام ، ومنحه الأمان له ، واستصناعه بالرغم من فداحة جرمه ، فيرجع إلى ما كان يتمتع به محمد من مقدرة إدارية فائقة ، ولما كان لبني هاشم في الشهال من مركز قوى مؤثل ، ولما كان لهم من العصبة والأنصار . وقد رأينا الناصر في غير موطن ، يعفو عن الثوار العتاة ، وحسن إليهم ، وينظمهم في جيشه . وقد كانت هذه سياسة مستنيرة من الحليفة القادر ، للاستفادة من هذه العناصر المنحرفة القوية معاً ، متى استقرت توبتها ، وحسن ولاؤها .

و دخل الناصر بجيشه مدينة سرقسطة وفقاً للسلم المعقود في يوم الحميس ١٤ من المحرم سنة ٣٢٦ ه ( ٢٢ نوفير ٩٣٧ م ) ، وشهد منعها وحصانة أسوارها ، فأمر بهدم الأسوار حتى لا تعود منعها فتشجع الحوارج على الثورة ، وشحها برجاله ، ونظر في مصالحها ، فساد بها الهدوء والأمن ، وبعث الناصر أثناء مقامه بسرقسطة ، قوة من جيشه بقيادة نجدة بن حسن الصقلبي لتقوم ببعض الغزوات في أرض العدو ، وأمر محمد بن هاشم أن يرافقه في أصحابه امتحاناً لوفائه ، فصدع بالأمر . وسار المسلمون بالرغم من اشتداد البرد وانهمار الثلوج صوب ناحية شنت إشتين ، وتفرقوا إلى ثلاث فرق ، أخذت كل فرقة منها بشن الغارات في قطاع معين ، ثم اجتمعت عند حصن شنت إشتين ، وهنا حاول النصاري اعتراض المسلمين ، ونشبت بين الفريقين معركة هزم فيها النصاري . وتوغل المسلمون بعد ذلك في أراضي ألبة ، وانتسفوا الزروع

<sup>(</sup>۱) أورد لنا ابن حيان حوادث فتح سرقسطة ، وعهد الأمان الذي أصدره الناصر لمحمد ابن هائم نقلا عن عيسى بن أحمد المرازى . وقد أورد لنا أيضاً أسماء الثمود الذين وقعوا هذا الأمان من الأمراء والوزراء وأصحاب الحطط والموالى والفقهاء وغيرهم ، وشغل ذلك أكثر من صفحة . المقتبس في السفر الحامس – مخطوط الحزانة الملكية لوحات ١٥٩ ب إلى ١٥٩ أ .

وخربوا الكنائس والديارات ، ثم عادوا مثقلين بالغنائم إلى سرقسطة . وكان الناصر قد استم خلال ذلك النظر فى شئون الثغر ، وحفظ أطرافه ، وتزويده بالحاة والمقاتلة ، وكل ما يضمن سلامته ، ثم خرج بحيشه من سرقسطة قافلا إلى الحضرة فى الرابع عشر من صفر ، فوصل إلى قصر الحلافة فى الثامن عشر من ربيع الأول سنة ٣٢٦ ه (أواخر يناير ٩٣٧ م) ، وذلك بعد أن قضى فى غزوته زهاء ثمانية أشهر (١) .

ووفد محمد بن هاشم التجيبي بعد ذلك على قرطبة ، فأكرم الناصر وفادته ، وأقام فى كنفه مدة فى رغد وإيثار ، وهو يحضر مجالس الحليفة ، ثم غادر قرطبة فى رجب بعد أن ولاه الناصر سرقسطة ، وعقد له عليها وعلى الجهات التابعة لها ، وولاه القيادة فى نفس الوقت ، وبذا رد إلى سابق مناصبه ومكانته .

وهكذا استطاع عبد الرحمن أن يمزق شمل هذا التحالف الحطر ، وأن يخضع الشهال الشرق من شبه الحزيرة كله لسلطانه وصولته ؛ ولم يبق عليه إلا أن يحطم خصمه القوى العنيد راميرو الثاني ملك ليون ، وهو محور النضال الحقيق . فلم يمض سوى عامين حتى تأهب للقيام بأعظم غزواته ضد مملكة ليون ، فحشد جيشاً ضخماً يبلغ زهاء مائة ألف ، وعهد بقيادته إلى نجدة بن حسين الصقلبي . وكان الأجانب والصقالبة قد تبوأوا يومئذ ذروة القوة والنفوذ في بلاط قرطبة ، وسيطروا على معظم المناصب الكبيرة في القصر والحيش . وكان لهذه السياسة التي أسرف الناصر في اتباعها ، أسوأ الأثر في نفوس الزعماء العرب ، وفي انحلال قوى الحيش المعنوية . وفي صيف سنة ٩٣٩ م (٣٢٧ ه) سار الناصر الحلال قوى الحيش المعنوية . وفي صيف سنة ٩٣٩ م (٣٢٧ ه) سار الناصر المين عبي رأس جيشه الضخم ، وعبر نهر التاجه من عند طليطلة ، ثم عبر مهر دويرة متجهاً نحو قلعة شنت منكش ، أو شنت مانك (سيانقة) دون أن يفطن إلى ما يفت في عضد هذه القوة العظيمة من العوامل الحفية ؛ وكان راميرو يفطن إلى ما يفت في عضد هذه القوة العظيمة من العوامل الحفية ؛ وكان راميرو الثاني يرابط على مقربة منها في حشود عظيمة ، متأهباً لقتال المسلمين بكل الناس عبي مقربة منها في حشود عظيمة ، متأهباً لقتال المسلمين بكل ما وسع ، وزوده حليفه الحائن أمية بن إسحاق بنصائح ومعلومات ثمينة ،

<sup>(</sup>١) المقتبس في السفر الحامس – لوحة ١٦٣ أ و ب.

وانضمت إليه طوطة ملكة ناڤار ناكثة لعهدها ، وبذا اتحدت قوى اسبانيا النصرانية لمقاتلة المسلمين مرة أخرى .

وهنا تختلف الرواية العربية والفرنجية اختلافاً بيناً في شأن الموقعة التي نشبت بين المسلمين والنصارى ؛ وبينا تقدم إلينا الرواية الفرنجية كثيراً من التفاصيل الواضحة المغرقة أحياناً ، إذا بالرواية العربية يغلب عليها الإيجاز والغموض والتحفظ ؛ وبالرغم من أن الرواية الأندلسية تشير إليها في غير موضع وتصفها « بغزاة القدرة » تنويهاً بأهميتها ، وما كان يعلق عليها من رغبة في سحق المملكة النصرانية ، وتسميها بموقعة « الحندق » وهو نفس الإسم الذي تقدمه الرواية الفرنجية ، فإنها لا تقدم إلينا أي تفصيل شاف عن مكانها وظروفها (١) . النصرانية ، حتى نستطيع بالتمحيص والمقارنة ، أن نخرج بفكرة واضحة عن حقائق هذه الموقعة التي تعتبر من كوارث التاريخ الأندلسي .

ويقدم إلينا المسعودى عن الموقعة رواية يطبعها لون القصة . فيقول لنا الله عبد الرحمن اقتحم بجيشه حدود ليون وزحف على مدينة ستمورة عاصمتها ، وكانت فى غاية المناعة ، يحيط بها سبعة أسوار شاهقة البنيان ، قد أحكمتها الملوك السابقة ، وبين الأسوار خنادق متسعة تفيض بالماء ، فافتتح المسلمون منها سورين ، واحتمى النصارى بداخل المدينة ، ثم لحق المسلمين الإعياء من امتناع المكان وحصانته ، فكر عليم النصارى بشدة وحماسة ، فساد الاختلال بين المسلمين وهزموا هزيمة شديدة ، وقتل منهم زهاء أربعين ألفاً وقيل خمسن ألفاً ، وكان ذلك فى شوال سنة ٣٢٧ ه ( يوليه ٩٣٩ م ) . وسميت الموقعة بموقعة الحندق لنشوبها على خنادق سمورة (٢٠) .

على أن الرواية الأندلسية أكثر وضوحاً ودقة ، في شرح تفاصيل هذه

<sup>(</sup>۱) أخبار مجموعة ص ۱۳۲ ؛ ويشير ابن خلدون إلى الموقعة إشارات عابرة (ج ٤ ص ۱۳۷ و ۱٤۰). وكذا ابن الأبار في الحلة السيراء ص ١٥٠. ولم يذكرها ابن عذارى في البيان المغرب.

<sup>(</sup>۲) مروج الذهب (بولاق) ج ۱ ص ۷۸ ؛ ونقلها المقرى فى نفح الطيب ج ۱ ص ٩٦٠ وابن الأثير ج ۸ ص ١١٥ .

الكارثة . ولدينا من ذلك روايتان ، تمتاز كلتاهما بنوع من الوضوح فى تحديد مكان الموقعة وظروفها ، هما رواية مؤرخ الأندلس الكبير ابن حيان ، ورواية الوزير ابن الخطيب .

أما رواية ابن حيان ، وهي التي ينقلها في المقتبس عن عيسي بن أحمد الرازى ، فخلاصتها ، هو أن الناصر لما عزم على غزو أهل جليقية (مملكة ليون) ، جد في الاستعداد والحشد ، وبعث كتبه إلى الثغور ، واستكثر من الآلات والسلاح ، وخرج في حشوده إلى الغزو في يوم الجمعة ٢٢ شعبان سنة ٣٢٧ ه الموافق لأول شهر يونيه العجمي (سنة ٩٢٩ م) . وكان الناصر قد سير قبل خروجه الوزير القائد أحمد بن محمد بن أبي عبدة في بعض قواته إلى جهة الغرب احتياطاً على أهله ، وحماية لهم أثناء قيامه بالغزو .

ووصل الناصر فى قواته إلى طليطلة فى يوم ٢٣ رمضان ، ثم خرج منها إلى أرض العدو (قشتالة) فى الخامس من شوال ، فعاث فيها أياماً ، وألنى النصارى قد أخلوا معظم بلاد هذه المنطقة ، وكانت غاصة بالنعم والأقوت ، فاستولى المسلمون عليها ، ثم تقدموا إلى حصن أشكر ، وخربوه وانتسفوا ما حوله . ثم ساروا إلى حصن أطلة ، فحصن برتيل ، وذلك فى يوم ١٣ شوال .

وكان محمد بن هاشم التجيبي صاحب سرقسطة قد تقدم في قواته ، في الوقت نفسه ، فعر نهر شنت مانكش (سيانقا) ، فارتد العدو بقواته وراء النهر ، ونشبت بين الفريقين معركة هزم فيها النصارى أولا ، ولكنهم عادوا فاجتمعوا وتكاثروا على المسلمين ، وسقط محمد بن هاشم عن فرسه خلال القتال فأسر ، وهزم المسلمون على باب شنت مانكش هزيمة شديدة ، وقتل منهم كثيرون وارتدوا في تراجعهم إلى خندق عميق ، وهو الذي تنسب إليه الموقعة ، فتر دى فيه منهم خلق كثير ، فتقدم الناصر مضطراً بقواته ، وترك محلته ، فلكها العدو في الحال ، واحتل الناصر أعلى النهر بقواته ، وقد عجز النصارى عن اتباعه ، فلبث هناك يومه ، وقد ساد الحلل في الحيش ، وأيقن الناصر بتمحيص الله للمسلمين ، ثم يومه ، وقد ساد الحلل في الحيش ، وأيقن الناصر بتمحيص الله للمسلمين ، ثم يومل إلى مدينة وادى الحجارة ، ثم سار منها إلى قرطبة .

هذا ملحض ما نقله ابن حيان عن عيسى بن أحمد عن موقعة الحندق ، ويزيد ابن حيان على ذلك ، أن هذه الوقيعة التي اشتهر حديثها بالأندلس قد نالت

السلطان (الحليفة) والمسلمين فيها محنة عظيمة ، وقتل وأسر فيها خلق كثير . واستولى العدو على محلة السلطان وسرادقه وآلاته السلطانية ، وفيها مصحفه الحاص ودرعه الأثير لديه . وشملت الهزيمة سائر الكافة ، فلم ينج من نجا منها إلا على متون الدواب . وأصاب القتل والأسر بالأخص أهل البلاد والمطوعة . وأما الحند فقد نجا معظمهم ، وفشا القتل فيمن سواهم من المستنفرين والحشودة .

ويقول لنا ابن حيان ، إنه كان بين ضحايا المعركة جده أبوسعد مروان بن حيان بن محمد بن حيان . ومن الحقائق المؤلمة التي ينقلها إلينا ابن حيان ، أنه قد بدا في هذا اليوم ، من قوم من وجوه الحند «النفاق لأضغان احتملوها على السلطان فقبعوا للصفوف ، وسارعوا في الهرب ، وجروا على المسلمين الهزيمة وأوبقوهم . وكان أسبقهم إلى ذلك وأكشفهم لما في نفسه الحاين « ابن فرتون بن محمد الطويل » وقد بعث الناصر خلفه برسول استطاع القبض عليه ، فثقف وحمل إلى قرطبة ، وهنالك صلب على باب السدة يوم وصول الناصر من غزاته ، وألحق به نفر من أشكاله ممن عملوا عمله ، ولحقهم وزره .

ويصف لنا عيسى بن أحمد ، طريق العودة الذى سلكه الناصر بجيشه عقب الموقعة ، فيقول إن الناصر ، قصد أولا إلى مدينة الفرج (وادى الحجارة) ، ثم غادرها فى يوم الحميس الحادى عشر من ذى العقدة ، وسار إلى جربرة ، ومها إلى شبطران ، ومها إلى محارس ، ومها إلى مدينة طليطلة ، فلبث بها أربعة أيام ، ورحل مها يوم الحميس إلى فج سراج ، ومها إلى ملقون ، ثم احتل بالبركة ، ومها إلى منزل رند ، ثم إلى قنالش على وادى أربيشر ، ومها إلى طير برتيطة ، ومها إلى قليانة ، فأرملاط ، ومنها إلى منية نصر على باب قرطبة بعدوة النهر بالربض . وهنالك قضى الليل . ثم سار إلى قصر قرطبة فى الغد ، وقد نفذ أمر ، بصلب فرتون بن محمد الطويل ، على باب السدة الأكبر من أبواب القصر .

هذا، وقد نقل إلينا ابن حيان نص الكتاب الذي صدر باسم الناصر عن الموقعة، وهو من إنشاء الوزير الكاتب عيسى بن فطيس. وهو كتاب طويل، يحاول فيه كاتبه أن يصف أدوار الموقعة، وروعة القتال الذي نشب بين المسلمين والنصارى؛ ويستخلص منه أن المعركة بدأت في صالح المسلمين، وأنهم استطاعوا في البداية أن يردوا النصارى، وأن يفضوا جموعهم، حتى سقط محمد بن هاشم التجيبي

قائد الطليعة عن فرسه ، وأسره النصارى ، فعندئذ ارتد المسلمون إلى خطوطهم ، وذلك بعد أن قتلوا عدداً كبيراً من أعلام النصارى ، وقوامسهم وفرسانهم . ثم استؤنف القتال في اليوم الثالث ، وقد تضخمت حشود النصارى عا ورد إليهم من الأمداد «من أقصى بنبلونة وألبة والقلاع ، وأهل قشتيلة إلى مشركى قلمرية ، وكل صنف من أصناف العجم معهم » ، واضطرمت المعركة بين الفريقين ، وانتهت هذه المعركة الثانية بهزيمة النصارى وقتل عدد من أعلامهم ، وارتد المسلمون إلى خطوطهم ظافرين . وفي اليوم التالي بادر النصارى بالهجوم ، فلقيهم المسلمون بعنف وشدة ، واحتدم القتال ، وسقط «عظيم من عظماء النصارى » فاستداروا حوله ، وقد لحقتهم الهزيمة ، وهنا يقول الكتاب « وبلغ أمر المؤمنين أقصى أمله من إذلال حميع المشركين ، والاحتلال بساحتهم ، وأعياز طاغيتهم في أعلى شاهق ، برجو النجاة بنفسه ، فأمر بالرحيل ، وقد ضاعف النظر ، والعدو في ضبط ساقة جيشه ، لما توقع خروج الكفرة في أثره ، وأصبح منتقلا ، فا أقدم أعداء الله أن ينظروا من الحيش إلا من بعد على وأس جبل » .

وسار الناصر ، حسيا ينبئنا الكتاب ، بعد ذلك صوب نهر دويرة ، في اتجاه حصن شنت منكش ، وهو بهدم الحصون ، وينتسف الزروع في طريقه ، وكان الناصر ، يزمع السير شرقاً بحذاء دويرة ، حتى حصن شنت إشتين ، ولكنه عدل عن ذلك ، وأزمع السير إلى حصن أنتيشة . وهنا بحدثنا الكتاب عن المرحلة الحاسمة من الموقعة . ذلك أن الناصر ، أشرف في سيره على «خنادق ومهاو تتقاذفه ، وأجراف منقطعة قد عرفها المشركون ، وقدموا إليها ، وألقوا إلى ساقة الحيش فرسانهم ، فدارت عليهم الحرب ، وصرع فيها من جلة فرسانهم ، ومتقدمي رجالهم حملة ، لو أصيبت نحيث يتراءى الحمعان لكانت سبب هزيمهم ، ولكنهم وثقوا بالوعد ، وانتظروا تقدم الحياة ، وترادف الأثقال ؛ فحاى أمير وجازت الحندق لقتالهم ، إلا من ضعفت دابته ، أو ضعفت تعبئته عن استنفارها ، وأوا الحلل تصانحوا من قن الحبال ، وانحطوا من أعاليها انحطاط الأوعال ، فأصابوا من الأمتعة والدواب المثقلة ، ما لو أصابوا مثله في مجال حرب أو سهل فأصابوا من الأمتعة والدواب المثقلة ، ما لو أصابوا مثله في مجال حرب أو سهل فأصابوا من الأمتعة والدواب المثقلة ، ما لو أصابوا مثله في مجال حرب أو سهل

من الأرض ، لما أنكر مثله مثله ، عند مقارعة الرجال ، وتصرف الأحوال ، وحامى صاحب العسكر عن كل من أجاز الحندق ، وخلص من مضايقه ، حتى أسهلوا ، وأصبح لأمير المؤمنين جيوشه ، وانتظمت جموعه ، وسلم الله رجاله ، فلم يصب منهم أحد . وفى ذلك دليل للسامع عن الموقعة أنها لم تدر بغلبة ، ولا ظفر المشركون ، اظفروا به فيها عن مساواة أو كثرة ، ولكن ضيق المسالك، ووعر الطريق ، وسوء فهم الدليل ، خلى لما جلبه إلى أقدار الله تعالى التي لا تصرف ، ومحنه التي لم يزل يمتحن بها أولياءه ليعظهم ، ويبتلي عبيده ليرهبم ، وأمير المؤمنين شاكر لله تعالى عظيم نعمه ، وواقف على تصرف محنته ، مستسهل ما اختص به في حب طاعته ، ضارع إلى الله تعالى في التقبل لقوله وفعله » .

وقد أرخ هذا الكتاب فى اليوم الثامن من ذى القعدة سنة ٣٢٧ ه، أعنى عقب الموقعة بأربعة أسابيع ، وحيما وصل الناصر فى ارتداده إلى وادى الحجارة ، وذلك ليكون إيضاً حاً للناس ومعذرة من الحليفة ، عما أصابه من هزيمة . على أن هذه العبارات الرفيقة التى صيغ فيها الحطاب ، وهذه التأكيدات الحريئة ، بأن أمير المؤمنين ، عقب جواز الحندق ، قد انتظمت جيوشه ، وسلم الله رجاله ، ولم يصب منهم أحد ، لا يمكن أن تنفي شيئاً من الحقائق المؤلمة ، التى تشهد كلها بفداحه النكبة التى نزلت نجيش الناصر على خندق شنت منكش ، والتى يفصل لنا ابن حيان بعض نتائحها وآثارها فيا تقدم .

ونقل إلينا ابن حيان كذلك رواية موجزة عن الموقعة عن عريب بن مسعود جاء فيها: «غزا الناصر لدين الله سنة سبع وعشرين وثلاثمائة بالصوائف إلى مدينة شنت مانكش بلد ألبة ، وبارز الكفرة ، فوقعت حرب عظيمة انهزم المسلمون عنها ، واستمسك الناصر لدين الله في رجال الحقيقة بعد أن هلك في [ الموقعة ] عالم من المسلمين ، وقتل منهم كثير ، وأسو كثير ، وكان ممن أسر محمد بن هاشم التجيبي صاحب سرقسطة . وذلك في شهر رمضان منها » .

وكان القائد الباسل محمد بن هاشم التجيبي ، قد لبث فى أسر راميرو (رذمير) ملك ليون ، مدة استطالت أكثر من عامن ، والناصر يسعى إلى افتكاكه ، ويضاعف له الفدية ، حتى أفرج عنه أخيراً ، وحضر إلى قرطبة فى شهر صفر سنة ٣٣٠ ه ، بعد عامن وثلاثة أشهر من أسره (١) ،

وأما رواية ابن الخطيب، فهى بالرغم من إيجازها أقرب الروايات الإسلامية إلى الدقة والحقائق التاريخية ؛ فهو يحدد تاريخ الموقعة ، ومكانها بدقة ، ويصفها «بالوقيعة الشهيرة التي ابتلي الله بها عبد الرحمن ومحصه ، والتي أوقعه بها عدو الله رذمير ابن أردون » . فأما تاريخ الموقعة فهو يوم الحمعة ١١ شوال سنة ٣٢٧ هـ (أول أغسطس سنة ٩٣٩ م) ، وقد وقعت على باب شانت منكش (٢) ، بعد قتال استمر أياماً ، تراوحت فيه المغالبة بين الفريقين بأشد ما يكون وأصعبه . ثم كانت للعدو الكرة ، فانكشف المسلمون انكشافاً لم يسمع عمثله ، وألحأ العدو المسلمين إلى التراجع إلى خندق عميق ، هو الذي تنسب إليه الموقعة (فهي تسمى موقعة الخندق) (٢) . فتساقط فيه المسلمون حتى ساووا بين ضفتيه ، وانكشف مصحفه ودرعه (٤).

ولدينا من الرواية النصرانية أولا رواية ألفونسو الحكيم فى تاريخه العام ، وهى رواية موجزة مغرقة معاً ، وخلاصها أن عبد الرحمن ملك قرطبة وابن يحيى ملك سرقسطة ، قدما فى جيش ضخم إلى أرض الملك راميرو ، ووصلا فى جيشهما حتى بلدة سيت مانكاس . فلما علم بذلك الملك راميرو خرج لقتالهم وقاتلهم حتى هزم المسلمون ، وقتل مهم ثمانون ألفاً ، وكان هذا اليوم يوم القديس يوستى والقديس باستور . ويقول لوقا التوجى إنه كان يوم الإثنين . وأسر ابن يحيى . وهرع المسلمون الآخرون إلى حصن يسمى « الخندق » Alfondiga و تركوا كثيراً من قتلاهم فى الميدان . وحاصرهم الملك راميرو فى هذا الحصن ، وفر منه

<sup>(</sup>١) نقلنا رواية ابن حيان عن موقعة الخندق والكتاب الذى صدر عن الناصر عقب وقوعها من السفر الحامس من المقتبس (محطوط الحزانة الملكية ) لوحات ١٦٧ إلى ١٧٢ أ . هذا وقد نشرنا نص كتاب الناصر كاملا في مهاية الكتاب .

<sup>(</sup>٢) شنت مانكش هى بالإسبانية Simancas ( سيمانقة ) . وهى تقع على مقربة من نهر دويرة شرقى مدينة سمورة وجنوب غربى بلد الوليد . وما تزال هذه القلعة قائمة حتى اليوم بصورتها النصرانية المجددة . وهى اليوم مقر دار المحفوظات الإسبانية .

<sup>(</sup>٣) وتعرف الموقعة بالإسبانية Alhandega محرفة عن كلمة و الحندق a .

<sup>( ؛ )</sup> أعمال الأعلام ص ٣٦ و ٣٧ .

عبد الرحمن ناجياً بنفسه فى نفر من صحبه ، وعاد الملك راميرو فى جيشه ومعهم خنائم كثيرة من الذهب وللفضة والأحجارالنفيسة وأشياء كثيرة أخرى ، وأخذ معه ابن تحى أسيراً(١) .

بيد أن هنالك روايات نصرانية أخرى أكثر دقة ووضوحاً . وخلاصة هذه الروايات هو أن عبد الرخن سار بجيشه في اتجاه سيانقة الواقعة على مقربة من نهر دويرة شرق مدينة سمورة ، فلقيه رامبرو وحليفته طوطة في قواتهما ، ونشبت بمن الفريقين موقعة في ٥ أغسطس سنة ٩٣٩ م ، فأبدى رؤساء العشائر العربية في القتال فتورآ وتراجعوا أمام النصاري . ولكن حدث ما لم يتوقعه المسلمون ، ذلك أن النصارى طار دوهم وألحوا فى قتالهم ، فارتد المسلمون أمامهم نحو الحنوب الغربي ، حتى محلة صغيرة في جنوبي مدينة شملنقة تسمى ألاندبجا (الحندق) ، ثم وقفوا وكروا على النصارى بفتور وتخاذل ، وهجم النصارى عليهم بجرأة وشدة ، فهزم المسلمون هزيمة شديدة ، وأمعن النصاري فهم قتلا وأسراً . فساد الخلل في الحيش الإسلامي ، ومزقت منه فرق برمتها ، وقتل قائده نجدة الصقلبي ، وأسر محمد بن هاشم حاكم سرقسطة ومزق جيشه ، وكان يحارب إلى جانب عبد الرحمن في هذه الغزوة ، وحمل مصفداً إلى ليون . وأثَّفنَ عبد الرحمن نفسه جراحاً ، ولم ينج من الموت والأسر إلا بأعجوبة ، فولى شطر قرطبة فى نفر من الفرسان(٢) . ولم يحاول رامبرو أن يستغل نصره بمطاردة المسلمين . ويقال إن الذي منعه من مطاردتهم هو أمية بن اسحاق إذ حذره من الكمن ورغبه فما خلفوه من الأسلاب والغنائم الضخمة . ولولا ذلك لفني الجيش الإسلامي بأسره<sup>(١)</sup> . وكان لانتصار راميرو وقع عظيم في أوربا وفي العالم الإسلامي ، بيد أن الموقعة على روعتها لم تكنُّ بعيدة الأثر في قوة الأندلس ومنعتها ، ولم يدخر عبد الرحمن منذ عوده إلى قرطبة جهداً في تنظيم الحيش وإصلاحه ، وتطهيره من العوامل الحطيرة التي أدت إلى هذه الكارثة . ومحاول ابن الحطيب أن يوضح لنا أسباب هذه الكارثة في قوله : « وجرت الهزيمة على المسلمين طائفة من جند الناصر

Crónica General, ibid, Vol. II. p. 396 ( )

Aschbach : Geschichte der : وكذلك : Dozy : Hist.; Vol. II. p. 155—156 (٢)
ميث يورد الروايات النصرانية . Omajaden iu Spanien. B. II. p. 50

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ج ١ ص ١٦٥ ، وابن الأثير ج ٨ ص ١١٥ .

لدين الله حسدته ما هيأ الله من الصنع ، ولم تناصحه في الحرب حق النصح ، فجالت ثانية للأعنة ، واختل مصاف القتال » . ثم يقول لنا إن الناصر ، قرر أن يبطش بأولئك الحونة المتهاونين ، فأمر قبيل وصوله إلى قرطبة ، أن تقام المصالب على ضفة نهرها ، وما كاد يصل إلى قرطبة ، حتى قبض على نحو ثلاثمائه من الفرسان ، فصلهم وأمر بالنداء عليهم : « هذا جزاء من غش الإسلام ، وكاد أهله ، وأخل بمصاف الحهاد»(١). بيد أن موقعة الحندق كانت خاتمة أعمال الناصر الحربية فلم يغز من بعدها بنفسه .

وفى ذلك يقول ابن حيان : « إنه قد اشتدت على الناصر نكبته فى غزوته هذه ، فاتهم سعده ، واعتكر بكره ، حى خاف على نفسه ، فأشير عليه بعكس همه . فالنفت إلى البنيان يعالج به همه وأساه ، فأنشأ مدينة الزهراء ، وأقصر من ذلك الوقت عن الغزو بنفسه ، ووكل إلى حزمة قواده وشجعانهم ، بجردهم بالصوائف كل عام » . ومن جهة أخرى فقد رأى عبد الرحمن أن يتبع نحو أمراء الثغر الأعلى سياسة جديدة . وذلك أنه ، وفقاً لقول ابن حيان قد « اقتصر فى تقليد شئون الثغر الأعلى المانعة للدروب على أكارساكنها وراثها عن الأجداد والآباء صلابة البأس ، آل تجيب ، وآل ذى النون ، وآل زروال ، وآل غزوان ، وآل الطويل ، وآل رزين ، وأسبابهم المؤمرين قدعاً بثغورهم ، غزوان ، وآل الطويل ، وآل رزين ، وأسبابهم المؤمرين قدعاً بثغورهم ، على أقسامهم منها كل عام ، ثم لا يغبهم بالصلات إذا وفدوا وطلبوا ، وبالهدايا إن بعدوا »، وقد ترتب على ذلك أن كان هؤلاء الزعماء يقومون بدفاع النصارى ، وكان الناصر يزودهم كل عام بالعدد والسلاح ، والمستنفرة والمطوعة إلى الثغر تعضيداً لحهودهم ؟

واستأمن أمية بن إسحاق بعد ذلك عبد الرحمن ، فلم ير بأساً من تأمينه والعفو عنه . وكانت سياسة عبد الرحمن ترمى دائماً إلى اصطناع خصومه الأقوياء بالعفو والإغضاء . وسعى عبد الرحمن حسيا تقدم إلى افتداء محمد بن هشام ، فأفرج عنه النصارى بعد أن لبث فى سحون ليون زهاء ثلاثة أعوام ، وغمره الناصر بعطفه

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ص ٣٧.

<sup>(</sup>٢) ابن حيان في السفر الحامس لوحة ١٦٨ ب.

فأسبغ عليه لقب الوزارة ، وجعله قائداً للنغر ، وعاد إلى سرقسطة ، وكان يزور قرطبة من آن لآخر ، واستمر والياً لسرقسطة حتى توفى فى سنة ٣٣٨ ه . فعن الناصر ولده يحيى مكانه فى الولاية والقيادة . وشغل النصارى مدى حين بعد موقعة الحندق بطائفة جديدة من الحروب الأهلية ، واستطاع عبد الرحمن خلال ذلك أن يعنى بإصلاح شئون المملكة وتقويتها .

وجنح راميرو ملك ليون إلى السلم مرة أخرى ، وبعث إلى الناصر يطلب عقد الصلح ، فأجابه الناصر عن كتابه بالقبول ، وبعث إليه سفيراً ليعقد معه شروط السلم . ولكنه كان كالعادة سلماً قصير الأمد .

وعقد الناصر من جهة أخرى السلم مع صاحب برشلونة الإفرنجى شنير بن منفريد ، وبعث إليه كاتبه حسداى بن إسحاق الإسرائيلى ، لينظم معه عقد السلم وفقاً للشروط التى ارتضاها الناصر ، وخلاصها أن يتخلى شنير عن إمداد حميع النصارى الذين ليسوا فى سلم الناصر ، وأن يلتزم طاعته ، وأن محل المصاهرة التى بينه وبين غرسية بن شانجه صاحب بنبلونة (نبرة) ، وكان شنير قد زوجه ابنته فألغى زواجها وفقاً لرغبة الناصر . وأصدر الناصر أوامره إلى قادة الأسطول وعمال السواحل بتحامى أعماله ومسالمة أهل بلاده . ودعا حسداى أمراء الثغر الفرنجي إلى طاعة الناصر ، فأجابه مهم ، إلى جانب شنير ، إنجه صاحب جيرنده، وبعث إلى طابه سفارة يطلب تأمين تجار أراضيه الذين بجوبون ربوع الأندلس ، فأجيب إلى طلبه ، وصدرت الأوامر إلى حميع عمال الحزائر الشرقية والمراسي فأجيب إلى طلبه ، وصدرت الأوامر إلى حميع عمال الحزائر الشرقية والمراسي الساحلية ، بتأمين سائر رعايا إنجه على أنفسهم وأموالهم (۱) .

ولم يحترم ملك ليون عهد السلم طويلا ، وعادت بعوثه تعيث فى الأراضى الإسلامية . ومن ثم فإن غزوات المسلمين لإسبانيا النصرانية لم تنقطع فى الأعوام التالية . فنى سنة ٣٢٩ ه ( ٩٤١ م ) غزا المسلمون أراضى ليون وعاثوا فيها ؛ وفى سنة ٣٣٥ ه ( ٩٤٦ م ) عنى الناصر بتجديد مدينة سالم ٣٠ وهى أقصى مدن الأندلس الشهالية الغربية على حدود ليون ، وحصنها وشحنها بالرجال والعدد ،

<sup>(</sup>١) المقتبس – السفر الخامس – لوحات ١٧٣ – ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) هي بالإسبانية Medinaceli وترجع تسميتها بذلك الاسم إلى أنها كانت منزل بني سالم ، وهم بطن من بطون قبيلة مصمودة البربرية ( راجع جمهرة أنساب العرب لابن حزم – القاهرة – ص ٤٦١).

وكانت قد خربت من جراء غزوات العدو المتكررة . وتوالت غزوات المسلمين لأراضى ليون فى الأعوام التالية . وفى أواخر سنة ٣٣٩ ه (ينابر ٩٥٠ م) ، توفى راميرو الثانى ملك ليون ، فثارت الحرب الأهلية بين ولديه أردونيو وسانشو ، وانتهز المسلمون هذه الفرصة فعاثوا فى أراضى ليون غير مرة ، وانتهى الأمر بفوز أردونيو وجلوسه على العرش . ورأى أردونيو أن يعقد الصلح مع الناصر ، فأرسل إليه سفيراً نخطب وده ، فاستجاب الناصر إلى دعوته ، وعقد معه معاهدة صلح تعهد فيها أردونيو بأن يصلح بعض القلاع الواقعة على الحدود ، وأن يهدم البعض الآخر (سنة ٥٩٥ م) ، ولكن أخاه سانشو رفض هذه المعاهدة وحال دون تنفيذها . فاضطر الناصر إلى استئناف الحرب ، وسير قائده أحمد ابن يعلى فى جيش إلى ليون ، فهزم النصارى وعقد الصلح بين الفريقين مرة أخرى ، واستقرت بينهما علائق السلم مدى حين .

. . .

ونعود الآن قليلا إلى الوراء لنستعرض بعض الحوادث الداخلية ، ومنها بالأخص ما حدث من محن المحل والمجاعة بالأندلس . في سنة ٣١٧ه ( ٩٢٩ م ) ، وقع المحل بالأندلس واحتبس الغيث ، واضمحلت الزروع ، وعزت الأقوات ، وغلت الأسعار على نحو ما حدث في سنة ٣٠٣ ه ، فأمر الناصر خطيب المسجد الحامع بالحضرة ، بالاستسقاء ، فبدأ بذلك في خطبة الحمعة التالية ، ثم رز بالناس إلى مصلى الربض يوم الإثنين الثامن من شهر صفر ( ٣٣ مارس ) ، فلم يسقط الغيث ، واستمر المحل والقحط ، وجهدت الناس . وخرجت كتب الناصر إلى حميع العال على النحو بالأمر بالاستسقاء ، وكان الكتاب إلى حميع العال بنفس النص على النحو الآتى :

لا بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد فإن الله عز وجل ، إذا بسط رزقه وأغدق نعمته ، وأجزل بركاته ، أحبأن يشكر عليها ، وإذا رواها وقبضها ، أحب أن يسئلها ، ويضرع إليه فيها ، وهو الرزاق ، ذو القوة المتين ، والتواب الرحيم ، الذي يقبل التوبة من عباده ، ويعفو عن السيئات ، ويعلم ما تفعلون ، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ، وينشر رحمته ، وهو الولى الحميد ، فأوجبت به الرغبة ، عز وجهه فيه ، والحشوع لعزته ، والاستكانة له ، والإلحاح في المسئلة

فيا احتبس به ، والتوبة من الأعمال المنكرة التي توجب سخطه منه ، وتبذل نقمته ، وتستروحه رضاه ، تعالى جده . وقد أمرنا الخطيب فيا قبلنا بالاستسقاء في المسجد الحامع يوم الحمعة ، والحمعة الثانية التي تليه ، إن أبطأت السقيا ، والبروز يوم الإثنين بعدها لحاعة المسلمين عندنا إلى مصلاتهم ، أو يأتى الله قبل ذلك بغيثه المعنى عنه ، ورحمته المنتظرة منه ، المرجوة عنده ، فرالخطيب بموضعك أن يحتمل على مثل ذلك ، ويأخذ به من قبله من المسلمين ، وليحملهم بذلك المحمل ، ولتكن ضراعهم إلى الله تعالى ، ضراعة من قد اعترف بذنبه ، ورجا رحمة الله ، والله غفور رحم ، وهو المستعان لا شريك له إن شاء الله ().

وفى سنة ٣٢٤ ه ، وقع بالأندلس محل جديد لم يعهد فيها بمثله من قبل ، فاحتبس المطر ، وجفت الزروع . ومع ذلك فلم يترك هذا المحل وراءه كثيراً من الآثار المخربة ، ويقول لنا ابن حيان ، إن البركات والحيرات استمرت ذائعة بين الناس فى سائر الحهات . وبذل الناصر لمعونة الناس ما جبر النقص فى المحل . وانهمل الغيث فى العام التالى ، وقد نظم الشاعر عبد الله بن يحيى بن إدريس فى ذلك قصيدة فى مديح الناصر هذا مطلعها :

نعم الشفيع إلى الرحمن في المطر مستنزل الغيث بالأعذار والنذر (٢) وعاد المحل والقحط يعصف بالأندلس في سنة ٣٢٩ ه ( ٩٤١ م ) ، وتوقف المطر ، وعم الحفاف ، وشرع قاضي الحماعة ، وصاحب الصلاة محمد بن أبي عبد الله بن عيسي في إقامة صلاة الاستسقاء في يوم الحمعة الثاني من ربيع الآخر. ولكن المحل تمادى ، وبرز الناس إلى مصلي الربض مراراً وتكراراً . وفي الثاني عشر من حمادى الأولى (أول فبرابر) ، بدا نوء غليظ وسحاب كثيف ونزل الثلج طوال اليوم وغطى الأرض ، ثم نزل المطر والثلج ، وانقطع دون أن يروى الأرض . فعاد القاضي إلى الاستسقاء حتى استجاب الله لعباده بعد أيام قلائل ، وبدأ الناس في الزرع ، وتوالى نزول الغيث ، واستسقى الناس سقيا وافياً ، ورويت الأراضي والمزارع ، وهبطت الأسعار وعاد الرخاء (٢) .

<sup>(</sup>١) ابن حيان في السفر الخامس – لوحة ١٠٢ أ و ب .

<sup>(</sup>٢) ابن حيان – السفر الخامس – لوحة ١٥٠ أ .

<sup>(</sup>٣) ابن حيان السفر الحامس – لوحة ١٨١ .

هذا ، ومما ذكره لنا ابن حيان من الحوادث الداخلية في سنة ٣٢٤ هـ (٩٣٦ م) ، وقوع الحريق العظيم بمدينة قرطبة . في أوائل شهر شعبان من هذه السنة ، شبت النار بسوق قرطبة ، فأحرقت حميع مجالس الحصاد ، واتصل الحريق بحي الصرافين ، وما جاور مسجد أبي هرون ، فاحترق وتداعي المسجد . ثم اتصلت النار بسوق العطارين ، وما جاوره من الأسواق والأحياء ، واتسع نطاقها بصورة مرعبة . وكان حريقاً شنيعاً مروع الآثار . وقد أمر الناصر بعد انتهائه ، وانجلاء آثاره ، أن يعاد بناء مسجد أبي هرون ، فأعيد على أحسن حال . وأمر الناصر كذلك بإعادة بناء ما تهدم من الدور والصروح العامة (١).

## - 4 -

لم ينسعبد الرحمن خلال توفره على محاربة الثواروالنصارى داخل شبه الحزيرة، أن يعني ممقاومة الدعوة الفاطمية التي اجتاحت شمالي إفريقية ، وامتدت بسرعة إلى عُمُوة المغرب وإلى سبتة ، وأخذت تهدد شواطىء الأندلس . وكانت الدعوة الفاطمية تنطوى بالنسبة للأندلس على خطر مزدوج ديني وسياسي معاً . وكانت فى قوتها وعنفوانها تهدد طرفى إفريقية أعنى مصروالمغرب. فمنذ عبيد الله المهدى أول الخلفاء الفاطمين ، تتردد جيوش الخلافة الفتية من قواعدها فى تونس نحق مصر والمغرب ، غازية . وكان اجتياحها السريع للمغرب يثير بحق جزع حكومة قرطبة ؛ ولا غرو فقد كانت عدوة المغرب تعتبر دائماً ، قاعدة لغزو الأندلس وخط دفاعها الأول . وكان ثوار الأندلس يُتجهون بأبصارهم إلى العدوة ، ويفاوضون الفاطميين ،ويأتمرون معهم على حكومة الأندلس، فكان علىعبدالرحمن أن يغالب هذا الحُطر الحديد قبل استفحاله . فني سنة ٣١٩ ه ( ٩٣١ م ) سير عبد الرحمن إلى ثغر سبتة أسطولا قوياً يتكون من مائة وعشرين سفينة ، ما بنن حربية وناقلة ، وسبعة بآلافرجل منهم خسة آلاف من البحارة وألف من الحشم ، وانضم إليه عدة من وجوه ألمرية وبجانة تطوعا في مراكبهم ، وكان تحت قيادة أمرى البحر أحمد بن محمد بن إلياس وسعيد بن يونس بن سعديل . فخرج هذا الأسطول من الحزيرة آخر حمادي الأولى من هذه السنة ، واستولى على سبتة من يد ولاتها البربر بني عصام حلفاء الفاطميين ، وطلب الناصر إلى صاحب طنجة

<sup>(</sup>١) ابن حيان السفر الخامس – لوحة ١٥٠ أ .

أبى العيش الحسنى أن ينزل له عنها لتكمل له بذلك السيطرة على رأس العدوة ، فأبى ، فحاصره الأسطول وضيق عليه حتى أذعن ، وأجاب الناصر إلى ما طلب ، وانتقل مع إخوته وبنى عمه من الأدارسة إلى مدينة البصرة وثغر أصيلا تحت طاعة الناصر (۱).

وبادر زعماء البربر من الأدارسة وزنانة إلى طاعة الناصر ومهادنته ، وامتدت دعوته إلى فاس . وبعث إليه موسى بن أبى العافية أمير مكناسة يطلب محالفته والدخول فى طاعته ، فأجابه عبد الرحمن إلى رغبته ، وأمده بالأمول والهديا ، وقوى أمره فى المغرب . وفى سنة ٣٢١ ه (٩٣٣ م) استطاع موسى أن يهزم جيشاً أرسله عبيد الله الفاطمى لغزر المغرب ، والقضاء على دعوة الناصر ، بقيادة قائده ابن يصل عامل تاهرت . ثم توفى عبيد الله فى العام التالى . وفى سنة ٣٢٣ ه سير ولده الحليفة القائم إلى المغرب حملة أخرى ، بقيادة ميسور الصقلبى ، فضيق على موسى وطارده حتى الصحراء ، واستولى الأدارسة حلفاء الفاطمين على مملكته .

وبعث الناصر لإنجاده إلى شواطىء العدوة أسطولا قوامه أربعون سفينة بقيادة أمير البحر عبد الملك بن أبى حمامة ، سار إلى سبتة ، ثم تقدم إلى مليلة فافتتحها ، ثم افتتح نكور وجراوة ، فقويت نفس موسى ، واستقل نوعاً من عثرته ، وانسحب الفاطميون إلى الداخل ، وقضى الأسطول فى غزواته هذه ستة أشهر ، ثم عاد إلى قواعده فى ألمرية .

وجازت جيوش عبد الرحمن وأساطيله بعد ذلك مراراً إلى المغرب ، لمحاربة الفاطميين وحلفائهم من الأدارسة وغيرهم من أمراء البربر ، واضطر الأدارسة في النهاية إلى طلب الصلح من عبد الرحمن والاعتراف بطاعته (٣٣٢ ه) ، ودعى لعبد الرحمن على منابر المغرب ، واستقرت دعوته هنالك مدى حين ، ولكن سلطانه فيا وراء البحر لم يكن ثابت الدعائم ، وكان رهيناً بقيام دولة الأمراء المحالفين له .

ولما تولى المعز لدين الله رابع الحلفاء الفاطميين الملك ، وبدت الدولة الفاطمية في أوج قوتها في إفريقية ، وأخذت أساطيلها القوية تزعج الدولة البيزنطية ، بغزو

<sup>(</sup>١) أبن حيان – السفر الخامس – لوحة ١٢٥ أو ب ، والاستقصاء ج ١ ص ٨٥.

شواطىء قلورية (١) فى جنوبى إيطاليا ، كان خطر غزو الفاطمين للأندلس يلوح قوياً فى الأفق . والظاهر أن هذه الفكرة لم تكن بعيدة عن ذهن المعز ، بل يبدو فوقذلك أن حكومة قرطبة وقفت على بعض وثائق تؤيد هذه النية . وفي سنة ٣٤٤ها (٩٥٥ م) سارت بعض السفن الفاطمية وهاجمت ثغر ألمرية ، وأحرقت ما فيه من السفن ، وعاثت فى ألمرية . فرد عبد الرحمن بأن أرسل قوة بحرية بقيادة أمير البحر غالب ، إلى شواطىء إفريقية (تونس) ، فعاثت فيها ، وأمر عبد الرحمن فى الوقت نفسه بلعن الشيعة والفاطميين على منابر الأندلس . ثم عاد بعد ذلك بثلاثة أعوام ، فسير أسطوله ثانية إلى إفريقية بقيادة أحمد بن يعلى ، تهديداً للقوات الفاطمية ، فسير أسطوله ثانية إلى إفريقية بقيادة أحمد بن يعلى ، تهديداً للقوات الفاطمية ، قد سير قائده جوهراً فى سنة ٧٤٧ ه ، في جيش عظيم إلى المغرب الأقصى ، ومعه ونازل فاس واقتحمها عنوة . وكان الناصر برقب تقدم انفاطميين على هذا ونازل فاس واقتحمها عنوة . وكان الناصر برقب تقدم انفاطميين على هذا النحو فى أراضى العدوة بجزع ، وبجعل أساطيله على أهبة دائمة . وعبرت فى المنحو فى أراضى العدوة بجزع ، وبجعل أساطيله على أهبة دائمة . وعبرت فى النحو فى أراضى العدوة بجزع ، وبجعل أساطيله على أهبة دائمة . وعبرت فى النحو فى أراضى العدوة بجزع ، وبجعل أساطيله على أهبة دائمة . وعبرت فى النحو فى أراضى العدوة بجزع ، وبجعل أساطيله على أهبة دائمة . وعبرت فى النحو فى أراضى العدوة بجزع ، وبحمل أساطيله على أهبة دائمة . وعبرت فى النحو أندلسية أخرى من طريق سبتة إلى المغرب ، ونبثت هنائك حتى المورية المؤرب ، ونبثت هنائك حتى المهرب أوليت هنائك عني المؤرب أوليت هنائك حتى المهرب أوليت هنائك حتى المؤرب أوليت هنائك حتى المهرب أوليت هنائك حتى المهرب أولية المؤرب أوليت هنائك حتى المهرب أوليت هنائك حتى المهرب أوليت هنائك حتى المؤرب أوليت هنائك حتى المهرب أوليت المهرب أوليت المهرب أوليت هنائك حتى المهرب أوليت سربة المهرب أوليت المهرب ألمه ألمه ألمهرب ألمهرب ألمه ألمهرب ألمهرب ألمهرب ألمهرب ألمهرب ألمهرب ألمهرب ألمهرب ألمهرب ألمه ألمه ألمهرب ألمهر ألمهرب ألمهرب ألمهرب ألمهرب أ

ويقدم إلينا ابن حيان بقلمه البليغ تلك الصورة عن تقدير الناصر لأهمية عدوة المغرب في الدفاع عن الأندلس ، ومقاومة الدعوة الفاطمية :

«لم تزل نفس الحليفة الناصر لدين الله ، منذ استولى على أمر الملك ، واعين النصر ، وسلط على أهل الحلاف ، دروباً على ما سخر له من ذلك ، ظمواً إلى درك اقصاره ، متخطياً موسطته إلى نهايته ، معملا فيه رويته ، موقظاً له فكرته ، تأمل هذا الفرج في ساحل البحر الرومي . . . مجاورة جبل البرابر الحالين بلاد المغرب لملكتهم لعدوتهم الراكبة لعدوة بلد الأندلس ، تكاد عدوتهما تراءى لضيق بحر الزقاق الحاجز بينهما ، وسهولة مرامه أي أوقات الزمان روئي

<sup>(</sup>١) وهي بالإفرنجية Calabria .

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ج ؛ ص ۱۳۸ و ۱؛۱ ؛ وابن الأثير ج ۸ ص ۱۱۹؛ ونفح الطيب ج ۱ ص ۱۲۹؛ والميان المغرب ج ۲ ص ۲۲۹؛ و ۲۳۸ و ۲۲۰ و ۲۲۰ و ۲۳۷ ؛ و راجع Dozy: Hist., Vol. II.p. 164 & 165

ركوبه . فنه طرقت الأندلس فى الزمان الحالية ، واكتسب أهلها المحافة ، فدعته همته العلية ، وفكرته المصيبة ، إلى التوقل إلى تلك الباغية المرهوبة ، والسمو لتلك العورة المكشوفة ، وذلك عند ما كشف عند يكنف ذلك الساحل الغربى من طنجة الفتنة ، وضع ما كان أوهته من صدع الفرقة ، وملك مفتاح الحزيرة الخضراء فرضة الأندلس الدنيا ، الراكبة فتح ذلك البحر المرهوب ، المحاضية لضرتها مدينة سبتة فرضة المحاز من بلد العلوة . فأذكى نظر عينه ما كان منبئاً عاطره من الرهبة ، فأرهف العزم ، وألطف الحيلة ، وابتدئ ففتح ذلك بمخاضة من تقدمت له بأسلافه ملوك بنى أمية من أمراء تلك البلاد وصلة أو سلفت بينهم أصرة ، يستثير وصايلهم ، ويصل أحبلهم ، ويستدعى ولايتهم ، ويسبب ذلك ما شاء مهاداتهم ، واكرام أسبابهم ، وقضاء حوابجهم ، فلم يلبث أن هويت ما شاء مهاداتهم ، وزعمايهم بين مصحح فى ولايته ، مستجيب لدعوته ، اليه أفئدة كثير منهم ، وزعمايهم بين مصحح فى ولايته ، مستجيب لدعوته ، مغتم لعطيته . مستعين بقوته على مدافعة من قد هد ركنه من بنى عبيد الله إمام الشيعة المقتحم أرضه عليه و دونه ، وبين منافق مقيم لسوقه بينه وبين تلك الشيعة ، منذ بدت بينها العداوة ، مايل مع الدولة ، مجتلب لعاجل ما استمسك به من الرشوة .

واستوى للناصر لدين الله من الطائفتين أولياء قاموا بدعوته ، ورفعوا فوق أعلامه ، وعاطوا مضطهدا ، عبيد الله الشيعى صاحب إفريقية بدعوته ، وقلبوا مجانهم إليه ،ونصبوا الحرب لرجاله ، فكفكفوهم عن الإيغال فى بلدتهم من قاصية المغرب ، بهطنونهم بالكيد والمكر ، فتمكنت بذلك قدم الناصر لدين الله ، فيا حازه من مدينة سبتة والقطعة التي استضمها إليها من أرض العدوة ، واجتذب من أجله كثيراً من فرسان البربر وحماة رجالهم إلى حضرته ، استعان بهم فى حروبه ، وتمكن من ذلك من ارتياد عتاق الحيل بوادى البربر ، واستنتاجهم الفاضل لبراذين الأندلس ، فتنت بذلك أسباب ملكه ، وجل مقداره ، وبعد صيته ، وهابته ملوك الأمم حوله ، وظهرت نتيجة ما عاتاه من مواصلة أمراء البربر ، وسعى لهم سعيه لصدر دولته الفاضلة ، سنة سبع عشرة وثلث مايه وما يلها ، إذ ترددت فيها عليه كتب محمد بن خزر عظيم أمراء زنانة فى وقته ، وأنفرهم عن عبيد الله الشيعى ، وأدناهم من داره ، وأول من تناوله الناصر

لهدين الله من جماعتهم بمكاتبته ، واجتذبه بوصلته (١٠) .

**\_ {** -

هذا وربماكان قيام الخلافة الفاطمية في الضفة الأخرىمن البحر ، وانسياب دعوتها إلى المغرب الأقصى ، على مقربة من شواطىء الأندلس، في مقدمة البواعث التي حدت بعبد الرحمن إلى العمل على إحياء تراث الخلافة الأموية الروحي ، بعد أن توطدت دعائم دولتها السياسية بالأندلس ، وكان مؤسسها عبدالرحن الداخل قد أمر بمنع الدعاء لبني العباس، ولكنه لم يتخذ سمة الحلافة واكتني بلقب الإمارة . وسار بنوه على أثره . وبالرغم من أن الدولة الأموية قد استطاعت غير مرة ، أن تستعيد مجدها السالف، في عهد الحكم بن هشام وولده عبدالرحمن الأوسط، فإن أمراء بني أمية لم يفكروا في الإقدام على منافسة بني العباس في ألقاب الحلافة . وقيل في تعليل ذلك إنهم كانوا يرون الخلافة تراثاً لآل البيت ، ويدركون قصورهم عن ذلك « بالقصور عن ملك الججاز أصل العربوالملة ، والبعد عن دار الخلافة التي هي مركز العصبية » وأنهم بعبارة أخرى كانوا يرون أن الحلافة تكون لمن يملك الحرمن(٢). بيد أننا نعتقد أن هذا الإحجام يرجع بالأخص إلى **بواعثالحكمة والسياسة ، والتحوط من إثارة الفتنة والخلافات الدينية والمذهبية .** خلما ظهرت الدعوة الفاطمية في إفريقية ، ونمت بسرعة في أوائل القرن الرابع الهجرى ، ولما تواترت الأنباء من جهة أخرى ، عما انتهت إليه الدولة العباسية في المشرق من الإضطرابوالفوضي ، وما حدث من استبداد موالي الترك بالأمر وحجرهم على الخلفاء ، رأى عبد الرحمن أن يتسم بسمة الخلافة ، وأن يسترد بذلك ترأث أسرته الروحي، وأنه بما وفق إليه من النهوض بالدولة الإسلامية وتوطيد أركانها ، أحق بألقاب الحلافة من دولة منحلة وأخرى طارئة . ونفذ الأمر بذلك في يوم الحمعة مستهل ذي الحجة سنة ٣١٦ هـ ، حيث قام صاحب الصلاة القاضي أحمد بن أحمد بن بني بن مخلد بالدعاء له بالخلافة ، على منر المسجد الحامع بقرطبة (T). وإليك نص الوثيقة الرسمية التي صدرت بذلك وهو :

<sup>(</sup>١) ابن حيان في المقتبس – السفر الخامس لوحة ١٠٣ ب و ١٠٤ ا

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ج ١ ( المقدمة ) ص ١٩٠ ؛ والمسعودى في مروج النهب (بولاق )

ج 1 ص ٧٨ ؛ وابن الأبار في الحلة السيراء ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن حيانِ في المقتبس – السفر الخامس – لوحة ٩٩ أ .

« بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على نبيه محمد الكريم . أما بعد فإنا أحق من استوفى حقه ، وأجدر من استكمل حظه ، ولبس من كرامة الله تعالى ما ألبسه ، فنحن للذى فضلنا الله به ، وأظهر أثرتنا فيه ، ورفع سلطاننا إليه ، ويسر على أيدينا دركه ، وسهل بدولتنا مرامه ، وللذى أشاد فى الآفاق من ذكرنا ، وأعلى فى البلاد من أمرنا ، وأعلن من رجاء العالمين بنا ، وأعاد من انحرافهم إلينا ، واستبشارهم بما أظلهم من دولتنا إنشاء الله ، فالحمد لله ولى الإنعام بما أنعم به ، وأهل الفضل بما تفضل علينا فيه . وقد رأينا أن تكون الدعوة لنا بأمير المؤمنين ، وخروج الكتب عنا وورودها علينا بذلك ــ إذ كل مدعو مهذا الإسم غيرنا ، منتحل له ، ودخيل فيه ، ومتسم بما لا يستحقه منه ، وعلمنا التمادى على ترك الواجب لنا من ذلك حق أضعناه ، واسم ثابت أسقطناه ، فمر الحطيب بموضعك ، أن يقول به ، وأجر مخاطبتك لنا عليه إن شاء الله . والله المستعان . بموضعك ، أن يقول به ، وأجر مخاطبتك لنا عليه إن شاء الله . والله المستعان . وكتب يوم الحميس لليلتين خلتا من ذى الحجة سنة ٣١٦ » (() .

وهكذا اتخذ عبد الرحمن سمة الحلافة عن يقين بأفضليته ، وأولوية حقه وحق أسرته ، وتسمى بأمير المؤمنين الناصر لدين الله ، وذلك فى الثانى من شهر ذى الحجة سنة ٣١٦ ه (يناير سنة ٩٢٩ م) فكان أول أمير من بنى أمية بالأندلس ينعت بأمير المؤمنين. وبدأت الدعوة من ذلك الحين لبنى أمية بألقاب الحلافة فى الأندلس والمغرب الأقصى ، ونقشت ألقاب الحلافة على السكة ، ويضع بعض المؤرخين اتخاذ لقب الناصر لسمة الحلافة فى سنة (٣٢٧ ه) أى بعد وقوعه بنحو عشرة أعوام ، وهو تحريف واضح تنقضه وثيقة الدعوة الرسمية (٢٠).

\_ 0 \_\_

وكان من أبرز الحوادث الداخلية فى عصر الناصر ، حركة الفيلسوف المتصوف ابن مَسَرَّة الحبلى ، واهتمام الناصر بمقاومتها وقمعها ، وذلك حتى بعد أن توفى زعيمها بأعوام طويلة ، وإصدار كتابه الشهير في شأنها .

<sup>(</sup>۱) يضع ابن حيان اتخاذ الناصر لسمة الحلانة فى حوادث سنة ٣١٦ ه والدعاء له بها ، حسبما تقدم فى مستهل ذى الحجة من هذه ، السنة ويلخص فى كلامه نص الوثيقة ( السفر الحامس – لوحة ٩٩١). وقد اعتمدنا فى نقل الوثيقة الحلافية على ما ورد فى الأوراق المحطوطة الحاصة بعهد الناصر ، ص ٧٨ و ٧٩ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ٢١٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) هذه رواية ابن الأثير ( ج ٨ ص ١٧٨ ) وكذلك ابن خلدون ( ج ٤ ص ١٣٧ ) . وانظاهر أن أصحاب هذه الرواية لم يطلموا على وثيقة الدعوة التي أثبتنا نصجا .

وهوأبوعبد الله محمد بن عبد الله بن مَسَرَّة من أهل قرطبة ، وبها ولد سنة ٢٦٩ هـ (٨٨٢ م) ، ودرس على أبيه وعلى ابن وضاح والحشني وغيرهم، ولكنه جاهر ببعض الآراء الدينية المغرقة في التأويل والقدر وإنفاذ الوعيد وغبرها ، فاتهم بالزندقة ، فغادر الأندلس فارًّا إلى المشرق ، وأنفق هنالك بضعة أعوام ، وتَفقُه على يد المعتزلة والكلاميين وأهل الحدل . ثم عاد إلى الأندلس ، وهو نخنى آراءه ونحلته الحقيقية تحتّ ستار من النسك والورع ، وكان ذلك فى بداية عهد الناصر ، فاختلف إليه الطلاب من كل صوب ، وكان يستهوبهم بغزير علمه ، وسحر بيانه ، ومنطقه الحلاب ، حتى التف حوله حمهرة كبيرة من الصحب والأتباع ، أضحت تكون مدرسة خاصة من الآراء الدينية والكلامية المتطرفة . واختلُّف الناس في أمر ابن مسرة ، فمنهم من كان يرتفع به إلى مرتبة الإمامة فى العلم والزهد والورع ، ومنهم من كان يرميه بالزندقة وترويج البدع ، والانحراف عن مبادىء الدين الصحيحة . وتوفى ابن مسرة بقرطبة في شوال سنة ٣١٩ هـ ( ٩٣١ م )(١) . ولكن آراءه وتعالىمه بقيت من بعده ذائعة بن تلاميذه وأتباعه ، وتكونت من حولها فرقة سرية ، اتهمت بالمروق والإلحاد ، تتابع دعايته ، وتعمل على بث تعاليمه ، حتى برم بهم المتزمتون من أهل السنة ، وأُخَذُوا يسعون لدى السلطات المختصة ، لتعمل على قمع هذه الحماعة ، والقضاء على تعالمها .

وإليك كيف يصور لنا ابن حيان بقلمه البارع خطة ابن مسرة في بث تعالىمه ، واستهواء أتباعه . قال :

«كان مذهب الظنين، المرتب المرائى بالعبادة ، المنطوى على دخل السريرة ، محمد بن عبد الله بن مسرة ، الرابض للفتنة ، دب فى الناس صدر دولة الحليفة الناصر لدين الله ، واستهواهم بفضل ما أظهره من الزهد ، وأبدى من الورع . «وكان يستهوى العقول ، ويصور الأفئدة . وكان من شأنه أن يلتى أول من يأتيه ، مقتبساً من أهل السلامة ، بالمساهلة ، إلى أن يحيله عن رأيه بالمفاضلة ، فإذا أصغى إلى عذوبة منطقه ، وعلى فى شرك حجاجه ، غره رفقاً بباطله من فإذا أصغى إلى عذوبة منطقه ، وعلى فى شرك حجاجه ، غره رفقاً بباطله من

<sup>(</sup>۱) ابن الفرضى في تاريخ العلماء والرواة بالأفدلس » (القاهرة ) ج ۲ رقم ۱۲۰۶ . وكذلك الحميدى في جذوة المقتبس » (القاهرة) ص٨٥وه ٥ . والتكلة لابن الأبار ( القاهرة) رقم ٢٧و١٩٠ .

الطاير فرخه ، فلا يبعد أن يلفته عن رأيه ، ويشككه في اعتقاده . . . و يحصله في اتباعه ، فاستهوى خلقاً من الناس ، صدّهم عن سبيل الله ، وأوحشهم من الحاعة ، واتخذ من رأى غيهم في مذهبه واعمة دخل في عوضهم رجال من ذوى الفهم . ولم يزل يستظهر عليهم بالمواثيق في الكمان إلا من الثقات الوثاق العقدة ، فاكتم بذلك شأنه ، إلى أن عاقصته منيته ، صدر دولة الناصر لدين الله ، أيام شغله يحروب أهل الحلاف المتصلة . فرفع الله يموته عن الناس فتنة ، ولم يلبث دعاته مع انتشارهم في البلاد أن تلبسوا بعده بما أو دعه من مكنون علمه ، فكثر القول في شأنه ، وشيم أهل الحلاف من تلقايه ، فذعر له أهل السنة من أهل قرطبة ، وتوقعوا منه البلية ، ففزع فقهاؤهم وكبراؤهم بها إلى أصحاب الحليفة الناصر لدين الله فنهوا . . . »(١) .

ومضت أعوام طويلة ، قبل أن تصل أصوات أهل السنة المعارضين لتعاليم ابن مسرة إلى المسئولين ، ولم يصدر قرار السلطة العليا فى شأنه وشأن تعاليمه ، إلا بعد أن مضى أكثر من عشرين عاماً على وفاته ، مما يدل على أن دعوته وتعاليمه لبثت حية ذائعة . قال ابن حيان :

«وفى يوم الحمعة لتسع خلون من ذى الحجة سنة أربعين وثلاث ماية ، قرئ على الناس بالمسجدين الجامعين بالحضرتين ، قرطبة والزهراء ، كتاب أمير المؤمنين الناصر لدين الله إلى الوزير صاحب المدينة عبد الله بن بدر ، بإنكاره لما ابتدعه المبتدعون ، وشذ فيه الحارجون ، من رأى الحماعة المنتمون إلى صحبة محمد بن عبد الله بن مسرة ، وانتحلوه فى الديانة ، فافتتن العوام بما أظهره من التقشف والشظف فى المعيشة ، واستتروا لبدعهم بسكنى الأطراف البعيدة ، حتى استالوا بفعلهم عصابة . . . وفرقة ، فتنت بمذاهبم ، وأن ذلك بلغ أمير المؤمنين ، ففحص عليه ، وعلم صحته ، فتعاظمه ، واستوحش من اجتراء تلك الطايفة الحبيثة عليه ، فأوعز إلى وزيره ومتولى أحكامه ومدينته ، تتبع هذه الطائفة ، وإخافتها والبسط عليها ، والقبض على من عثر عليه منها ، وإنهاء خيره إلى أمير المؤمنين » .

وأورد لنا ابن حيان بعد ذلك ، نص الكتاب الذي صدر باسم الخليفة

<sup>(</sup>١) مخطوط ابن حيان (السفر الحامس من المقتبس) المحفوظ بالخزانة الملكية . وقد حالت خروم المحطوط دون ظهور بعض الكلمات .

الناصر لدين الله ، فى الحملة على تلك الطائفة ، والتبرؤ منها ، وهو من إنشاء كاتبه ووزيره عبد الرحمن بن عبد الله الزجالى .

ويبدأ الكتاب بالتنويه بشأن الإسلام ، وأفضليته على سائر الأديان ، وبرسالة محمد خاتم النبيين ، الذي اصطفاه الله ، وأرسله إلى الناس ، وكوم به أمَّه على ساير الأمم ، وما نبه به الإسلام من إقامة الدين ، وعدم افتراق الكلمة . وانه لما شملت النعمة ، وعم الأقطار بعدل أمير المؤمنين السكون والدعة ، طلعت فرقة لا تبتغيخبراً ، ولا تأتمر رشداً ، من طّغام السوّاد ، « وأبدت كتباً لم يعرفوها ، ضلت فيها حلومهم ، وقصرت عنها عقولهم» واستولى عليهم الشيطان نخيله ورجله، فقالوا بخلق القرآن ، واستيئسوا ، وآبسوا من روح الله ، وأكثروا الحدل في آيات الله ، وحرموا التأويل في حديث رسول الله ، فبريت منهم الذمة ، ووعدهم الله ببالغ نكاله ، لما انطوت عليه قلوبهم من الزيغ ، ولما كذبوا من التوبة ، وأبطلوا من الشفاعة ، ونالوا محكم التنزيل ، والقدح فى الحديث ، والقول بمكروه في السلف الصالح ، فشذوا عن مذهب الحماعة ، حتى تركوا رد السلام على المسلمين ، وهي التحية التي نسخت تحية الحاهلين ، وقالوا بالاعتزال عن العامة . ولما فشي غيهم ، وشاع جهلهم ، واتصل بأمير المؤمنين ، من قدحهم في الديانة ، وخروجهم عن الحادة ، أغلظ في الأخذ فوق أيديهم ، وأنذرهم إنذاراً فظيعاً ، واعتزم أن يوقع بهم العقاب الشديد ، وأمر بقراءة كتابه هذا على المنبر الأعظم بحضرة قرطبة ، ليفزع قلب الجاهل ، ويضطر الغواة إلى الآثار الصحيحة التي يتقبلها الله منهم ، وأن يقرأ هذا الكتاب في سائر الأقطار والكور ، وفي البدو والحضر ، وأن ينفذ عهده بذلك إلى ساير قواده ، وجميع عماله . لكي يقوموا بمطاردة هذه «الطغمة الحبيثة ، التي اجترأت على تبديل السنة ، والاعتداء على القرآن العظيم ، وأحاديث الرسول الأمن » . ويختتم الكتاب بمطالبة العال ببث العيون ، وتتبع أولئك المارقين ، وإخطار أمير المؤمنين بأسمائهم ومواضعهم ، وأسماء الشهود عليهم ، حتى بحملوا إلى **باب** سدته ، وینکلوا محضرته(۱) .

<sup>(</sup>١) ورد نص هذا الكتاب في اللوحات ١٧ و ١٨ و ١٩ من مخطوط المقتبس السالف الذكر . وسوف ننشر نص الكتاب كاملا في نهاية الكتاب .

قال ابن حيان : ﴿ وتمادى الطلب لهذه الفرقة المسرِّية ، والإخافة لهم ، وتخويف الناس من فتنتهم بقية أيام الناصر لدين الله » .

وهنا ولأول مرة نجد شرحاً وافياً ، بقلم ابن حيان القوى الناقد ، لتلك الحركة الدينية الحطيرة ، حركة ابن مسرة وتلاميذه ، وهى التى استحالت أيام الناصر لدين الله إلى جمعية سرية واسعة الانتشار . فهل كانت حقاً ، كما يصورها ابن حيان ، وكما تصورها لنا الوثيقة الحلافية ، التى ينقلها إلينا ، جمعية مارقة ملحدة ، تهدد العقائد والنظام والأمن ؟ أم هل كانت حركة تفكير فلسنى حر ، لم يتسع لها أفق التفكير المعاصر ، وكانت كمعظم الحركات الماثلة ضحية لنقمة المتزمتين الرجعيين من الفقهاء والحكام ، يدافعون بسحقها عن نفوذهم وسلطامهم المطلق ؟ .

# الفضالاثاني

## خلال الناصر ومآثره

عصر الناصر أعظم عصور الإسلام بالأندلس. منشآت الناصر. مشروع بناء الزهراء. البدء في إنشائها. قصر الزهراء وفخامته وروعته. منشآت الزهراء الأخرى. بعض أوصاف وأرقام عن الزهراء بهاية الزهراء كقاعدة ملوكية. تخريبها أيام الثورة. بعض ما قيل في رثائها. أطلال الزهراء واختفاؤها. جهود العلماء الإسبان للكشف عن مواقعها. وصف لما ظهر من آثارها ومعالمها. منشآت الناصر بالمسجد الجامع. تنظيم الناصر للجيش والأسطول. الأحوال المالية في عهد الناصر. غني الدولة الأموية ومنظمتها. اصطفاء الدولة الأموية الموالى الأموية وبذخها. إنشاء دار السكة بقرطبة. قرطية وعظمتها. اصطفاء الدولة الأموية الموالى مركز الجاذبية الدبلوماسية. تقدم الصلات المدبلوماسية بين الإسلام والنصر انية. سفارة قيصر مسطنطينية إلى الناصر. حفل استقبال السفراء وروعته. هدايا قيصر إلى الناصر. خطاب القاضي منذر بن سميد. سفارات ملوك النصر انية. سفارة إمبراطور ألمانيا. صفارة الناصر إلى الإمبراطور. موض الناصر ووفاته. خلاله وصفاته. حجابه ووزراؤه وقواده. الوزراء وأصحاب الحلط. مرض الناصر ووفاته. خلاله وصفاته. حجابه ووزراؤه وقواده. الوزراء وأصحاب الحلط. تنويه الشعر بعظمة عصره. صفة الناصر. أبناؤه. إشادة المقديث بمناقبه.

ننتقل الآن إلى ناحية أخرى من نواحي عصر الناصر .

كان عصر عبد الرحمن الناصر بالرغم مما شغله من فتن وحروب مستمرة ، عصر عظمة ورخاء ومجد ، بل كان فى الواقع أعظم عصور الإسلام بالأندلس ، ولاسيا من نواحيه المعنوية والحضارية . وإذا كانت الأندلس قد بلغت فيا بعد في عصر المنصور بن أبى عامر ، ذروة تفوقها السياسي والحربي في شبه الحزيرة الإسبانية ، فإن الدولة الأموية بالأندلس بلغت في عهد الناصر ذروة القوة والهاء ؛ وكان هذا العهد حد الفصل بين مراحل تقدمها وازدهارها ، ومراحل انحلالها وسقوطها .

ولم تحل مهام الحرب والسياسة دون قيام الناصر بأعمال الإنشاء العظيمة، وكان في مقدمتها إنشاء مدينة الزهراء أعظم قواعد الأندلس الملوكية . وكانت قرطبة عاصمة الأندلس قد بلغت يومئذ أوج العظمة والازدهار ، وأضحت تفوق بغداد منافستها في المشرق بهاء وفخامه . وكان الناصر قد ابتني إلى جانب القصر الزاهر

وهو مقام الملك ، قصراً جديداً سماه دار الروضة ، جلب إليه الماء من فوق الحبل، واستدعى المهندسين والبنائين من كل فج ، وأنشأ في ظاهر قرطبة متنزهات عظيمة ساق إلها الماء من أعلى الجبل فوق قناطر بديعة . ومع ذلك فقد كانت قرطبة معاهدهاً ودورها وطرقها الزاخرة ، وسكانها الحمسائة ألف ، تضيق بما يتطلبه ملك عظيم كملك الناصر ، من استكمال الفخامة الملوكية ، والقصور والميادين والرياض للشاسعة ، بل كانت تضيق مهذه المرافق الملوكية منذ عهد عبد الرحمن الداخل ، حيث أنشأ الرصافة فى ظاهرها لتكون له منز لاو متنزها ملوكياً. وقد كان بناء القواعد الملوكية دائماً سنة العروش للقوية الممتازة . فلما بلغ الناصر لدين الله ما أراد من توطيد ملكه ، وسحق أعداثه في الداخل والحارج ، عني بأن يعرض آيات من ملكه الباذخ ، وثاب له رأى فى أن يقيم بجوار قرطبة ضاحية ملوكية عظيمة ، فأنشأ مدينة الزهراء . ولإنشاء الزهراء قصة ، وربما كانت أسطورة على مثل الأساطير التي ترتبط بقيام المدن والمنشآت العظيمة . ولم تقل لنا الرواية إن الناصر رأى حلَّماً كالذيرآه قسطنطين، وأوحى إليه بإنشاء قسطنطينية، ولكنها تقول لنا إن الذي أوحى إلى الناصر ببناء هذه الضاحية الملوكية هي جاريته وحظيته «الزهراء» وأنه ورث من إحدى جواريه مالا كثيراً ، فأمر أن نخصص لافتداء الأسرى المسلمين ، ولكنه لم بجد من الأسرى من يفتدى ، فأوحت إليه «الزهراء» بأن ينشئ مذا المال ، مدينة تسمى باسمها وتخصص لسكناها(١) . بيد إنا نفضل أن نرجع مشروع الناصر إلى بواعث الملك والسياسة ، وإلى عرض فخامة الملك ، والترفع بمظاهره وخصائصه ، عن المظاهر العامة ، لعاصمة مكتظة زاخرة .

والظاهر أيضاً أن شغفا خاصاً بالعارة والبناء ، كان يحفز الناصر ويذكى رغبته فى إقامة هذه الضاحية الملوكية ، وقد كانت المنشآت والهياكل العظيمة على كر العصور مظهر الملك الباذخ ، والسلطان المؤثل ، وقد نسبت إلى الناصر فى ذلك أبيات قالها فى هذا المعنى :

هم الملوك إذا أرادوا ذكرها أو ما ترى الهرمين قد بقيا وكم إن البنـــاء إذا تعـــاظم شـــأنه

من بعدهم فبألسن البنيان مُلْك محاه حوادث الأزمان أضحى يدل على عظيم الشان

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ع ١ ص ٢٤٥.

وهكذا اختطت الزهراء في ساحة تقع شمال غربي قرطبة ، على قيد خسة أميال أو ستة منها ، في سفح جبل يسمى جبل العروس(١) . وكان البدء في بنائها فى فاتحة المحرم سنة خمس وعشرين وثلثمائة ( نوفمىر سنة ٩٣٦ م ) . وعهد الناصر إلى ولده وولى عهده الحكم ، بالإشراف على بناء العاصمة الحديدة(٢) ، وحشد لها أمهر المهندسين والصناع والفنانين من سائر الأنحاء ، ولا سما من بغداد وقسطنطينية (٣) . وجلب إلها أصناف الرخام الأبيض والأخضر والوردى من ألمرية وريُّه ، ومن قرطاجنة إفريقية وتونس ، ومن الشام وقسطنطينية، وجلب إليها من سوارى الرخام أربعة آلافوثلاثماثة أربعة وعشرين سارية (١) . وكان يشتغل في بنائها كل يوم من العال والفعلة عشرة آلاف رجل ، ومن الدواب ألف وخمسائة ، ويعد لها من الصخر المنحوت نحوست آلاف صخرة في اليوم ؛ وقدرت النفقة على بنائها بثلثائة ألف دينار كل عام طوال عهد الناصر ، أعنى مدى خسة وعشرين عاماً ، هذا عدا ما أنفق علها في عهد ولده الحكم(٥٠) . وابتني الناصر في حاضر ته الحديدة قصر أ منيفالذري ، لم يدخر وسعاً في تنميقه وزخر فته ، حتى غدا تحفة رائعة من الفخامة والحلال ، تحف به رياض وجنان ساحرة ، وأنشأ فيه مجلساً ملوكياً جليلا سمى بقصر الحلافة ، صنعت جدرانه من الرخام المزين بالذهب، وفي كل جانب من جوانبه ثمانية أبواب، قد انعقدت على حناياً من العاج والأبنوس المرصع بالذهب والحوهر ، وزينت جوانبه بالتماثيل والصور البديعة ، وفي وسطة صهريج عظيم تملوء بالزئبق ، وكانت الشمس إذا أشرقت على ذلك المحلس سطعت جوانبه بأضواء ساحرة (٦٠) . وزود الناصر مقامه فى قصر الزهراء ، وهوالحناح الشرقى المعروف بالمؤنس بأنفس التحف والذخائر ، ونصب فيه الحوض الشهير المنقوش بالذهب ، الذي أهدى إليه من قيصر

<sup>(</sup>١) مختصر نزهة المشتاق للادريسي (طبع رومة) ص ١٩٣ ؛ والمسالك والمهالك لابن حوقل ص ٧٨. ويسمى ابن حوقل هذا الجبل بجبل بطلش .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ١ ص ٢٤٧ ؛ ونفح الطيب ج ١ ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ۽ ص ١٤٤.

<sup>(</sup> ٤ ) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٤٦ ، ونفح العليب ج ١ ص ٢٤٦ ، وأعمال الأعلام ص ٣٨

<sup>(</sup>ه) نفع الطيب ج ١ ص ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٦) نفح الطيب ج ١ ص ٢٤٦ و ٢٤٧ .

قسطنطينية ، والذي جلبه من هنالك إلى قرطبة ، ربيع الأسقف . وجلب إليه الوزير أحمد بن حزم من الشام حوضاً ثانياً رائعاً ، يقوم عليه اثنا عشر تمثالا من الذهب الأحمر المرصع بالحواهر ، وهي تمثل بعض الطيور والحيوانات وتقذف الماء من أفواهها إلى الحوض<sup>(1)</sup> . وقد دون هذه الروايات والأوصاف العجيبة ، التي تشبه أوصاف قصور ألف ليلة وليلة المسحورة ، عن قصر الزهراء ، أكثر من مؤرخ معاصر وشاهد عيان ، وأحمعت الروايات على أنه لم ين في أمم الإسلام مثله في الروعة والإناقة والهاء (٢) .

وأنشأ الناصر فى الزهراء أيضاً مسجداً عظيماً ، تم بناؤه فى ثمانية وأربعين يوماً. وكان يعمل فيه كل يوم ألف من العال والصناع والفنانين ، وزوده بعمد وقباب فخمة ، ومنبر رائع الصنع والزخرف ، فجاء آية فى الفخامة والحال (٢٠) . وأنشئت ما محالات فسيحة للوحوش متباعدة الساح ، ومسارح للطير مظللة بالشباك ، ودار عظيمة لصنع السلاح ، وأخرى لصنع الزخارف والحلى (٢٠) . والحلاصة أن الناصر أراد أن يجعل من الزهراء قاعدة ملوكية حقة ، تجمع بين فخامة الملك الباذخ ، وصولة السلطان المؤثل ، وعناصر الإدارة القوية المدنية والعسكرية .

واستمر العمل فى منشآت الزهراء طوال عهد الناصر، أعنى حتى وفاته فى سنة خسين وثلثمائة ، واستمر معظم عهد ابنه الحكم المستنصر، واستغرق بذلك من عهد الخليفتين زهاء أربعين سنة ()؛ ولكنها غدت منزل الملك والحلافة مذ تم بناء القصر والمسجد فى سنة تسع وعشرين وثلثمائة ، وبذا كانت (إلى جانب قرطبة) أول منزل للخلافة الإسلامية بالأندلس .

وقد انتهت إلينا عن هذه الضاحية الملوكية الشهيرة أوصاف وأرقام مدهشة ، تنبىء عما كانت عليه من الضخامة . فقد ذكر ابن حيان مؤرخ الأندلس أن الزهراء كانت تشغل مسطحاً قدره تسعائة وتسعون ألف ذراع ، وأن مبانيها اشتملت على أربعة آلاف سارية ما بن صغيرة وكبيرة ، منها ما جلب من مدينة

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ١ ص ٢٦٦ ؛ وأعمال الأعلام ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ج ١ ص ٢٧٤ ، ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) نفح الطيب ج ١ ص ٢٦٤ .

<sup>( ۽ )</sup> ابن خلدون ج ۽ ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>ه) نفح الطيب ج ١ ص ٢٦٤ .

رومة ، ومنها ما أهداه قيصر قسطنطينية ، وأن مصاريع أبوابها كانت تبلغ زهاء خسة عشر ألفاً ، وكلها ملبسة بالحديد والنحاس المموه . وذكر مؤرخ آخر أن عدد الفتيان بالزهراء ثلاثة عشر ألفاً وسبعائة وخسين في ، وعدد النساء والحشم بالقصر ستة آلاف وثلمائة ، يصرف لهم في اليوم ثلاثة عشر ألف رطل من اللحم ، سوى الدجاج والحجل وغيرها (۱) . وقد لا نجد في المنشآت الملوكية الحديثة ما يذكرنا بهذه الأرقام المدهشة ، سوى القصر البابوى أو قصر الفاتيكان الشهير برومة ، وما انتهى إليه خلال العصور المتعاقبة من الضخامة والفخامة والحلال ، فإن هذا المقام الكنسي الملوكي الفخم ، يحتوى على أربعة آلاف غرفة ، وعلى مئات الأبهاء والساحات والأروقة ، ويضم عدة أجنحة ومجالس رائعة ، أسبغ عليها أبدع ما عرف الفن الرفيع من آيات الزخرف والنقش والتصوير .

و يحدثنا الرحالة البغدادى ابن حوقل عن الزهراء — وقد زارها أيام الحكم ولد الناصر — فيصف موقعها ، ويقول «إن العارة اتصلت بينها وبين قرطبة ، وإن لها مسجداً جامعاً دون جامع البلدة (قرطبة) فى المحل والقدر ، وعلى سورها سبعة أبواب حديد ، وليس لها نظير بالمغرب فخامة حال وسعة تملك ، وابتذال لحيد الثياب والكسى ، وفراهة الكراع وكثرة التحلى ، وإن لم يكن لها فى عيون كثير من الناس حسن بارع ، (٢) .

ولكن الزهراء لم تعمر طويلا كقاعدة ملوكية، فقد لبثت قاعدة الملك والحلافة زهاء أربعين عاماً فقط، مذ نزل بها الناصر سنة ٣٢٩ هـ حتى نهاية عهد ابنه الحكم المستنصر سنة ٣٦٦ هـ، ولم يكن ذلك لأن الزهراء قد عفت كقاعدة ملوكية، ولكن لأن تحولا خطيراً قد وقع في سلطان بني أمية عقب وفاة الحكم، إذ استطاع الوزير محمد بن أبي عامر (الحاجب المنصور) أن يتغلب على الدولة وأن يحجر على الخليفة هشام المؤيد ولد الحكم حسبا نفصل بعد؛ ثم رأى أن ينقل قاعدة الحكم على الخليفة ملوكية جديدة أنشأها لنفسه بجوار قرطبة (سنة ٣٦٨ ه) على نهر الما الزاهرة، ونقل إليها خزائن الأموال والأسلحة ودور الحكومة، واتخذ لنفسه سمة الملك، وتسمى بالحاجب المنصور.

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ١ ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) المسالك والمالك س ٧٨.

وهكذا فقدت الزهراء صفتها كقاعدة رسمية ، وشاءت الأقدار ألا تكون منزل الملك والحلافة إلا في عهد مؤسسها ، وعهد خلفه الذي أكمل بناءها ، وكان قيام الحاجب المنصور في الواقع خاتمة لسلطان بني أمية ، ولم يبق بعد ذلك من دولتهم سوى الإسم . وقد بقيت الزهراء حيناً مقاماً ملوكياً للخليفة المحجور عليه \_ هشام المؤيد \_ ولكنها فقدت من ذلك الحين أهميتها السياسية وهيبتها الملوكية .

ثم كانت المحنة الكبرى بانهيار هذا الصرح البديع الذى شاده بنو أمية بالأندلس و الهيار الحلافة الأموية والدولة العامرية معاً ، وسقوط الأندلس صرعى الحرب الأهلية . في ربيع الأول سنة ٤٠١ ه ( نه فيبر سنة ١٠١٠ م ) رحمت قوات البربر ومعها سليان المستعين زعيم الثورة الأموية على قرطة لينتزعها من الحليفة هشام المؤيد ، والفتى وأضح الحاجب المتغلب عليه ، واقتحموا في طريقهم مدينة الزهراء ، وفتكوا بحاميها وسكانها ، وعاثوا في معاهدها ورياضها ، وأحرقوا المسجد والقصر ، ولبثوا بها بضعة أشهر . والظاهر أن الضربة كانت قاضية فلم يبق من الضاحية الملوكية الباهرة بعد أن غادروها سوى أطلال دارسة . ولايكاد اسم الزهراء ، يذكر بعد ذلك في التاريخ الأندلسي ، إلا كأثر عصفت به صروف الدهر ، وقد كانت الزهراء أيام روعها وازدهارها ، وحي الشعر الرائع والحيال الرفيع ، وقد أشاد بجالها وفخامها ، حهرة من أكابر شعراء الأندلس وأمراء البيان ، ثم رثوها بعد ذلك في مقطوعات مؤثرة . ومما قاله ابن زيدون وهو من البيان ، ثم رثوها بعد ذلك في مقطوعات مؤثرة . ومما قاله ابن زيدون وهو من البيان ، ثم رثوها بعد ذلك في مقطوعات مؤثرة . ومما قاله ابن زيدون وهو من البيان ، ثم رثوها بعد ذلك في مقطوعات مؤثرة . ومما قاله ابن زيدون وهو من البيان ، ثم رثوها بعد ذلك في مقطوعات مؤثرة . ومما قاله ابن زيدون وهو من البيان ، ثم رثوها بعد ذلك في مقطوعات مؤثرة . ومما قاله ابن زيدون وهو من البيان ، ثم رثوها بعد ذلك في مقطوعات مؤثرة . ورائع ذكرياتها :

خليلي لا فطر يسرُّ ولا أضحى لئن شاقني شرق العقاب فلم أزل معاهد لذات وأوطان صبوة ألا هل إلى الزهراء أوبة نازح مقاصير ملك أشرقت جنباتها عشل قرطها لى الوهم جهرة على ارتياح يذكر الحلد طيبه

فا حال من أمسى مشوقاً كما أضحى أخص بمخصوص الهوى ذلك السفحا أجلت المعلى فى الأمانى بها قدحا تقضت مبانيها مدامعه نزحا فخلنا العشاء الحون أثناءها صبحا فقبتها فالكوكب الرحب فالسطحا إذا عزأن يصدى الفتى فيه أو يضحا

هناك الحيام الزرق تندى خفافها ظلال عهدت الدهر فيها فتى سمحا تعوضت من شدو القيان خلالها صدى فلوات قد أطار الكرى صبحا<sup>(۱)</sup> و نقل إلينا الشيخ محيى الدين بن عربى <sup>(۲)</sup>أبياتاً ، قال إنه قرأها على بعض جدران الزهراء بعد خرامها ، رثاء فى المدينة الشهرة وهى :

وما إن بها من ساكن وهى بلقع فيصمت أحياناً وحيناً يرجع له شجن فى القلب وهو مروع فقال على دهر مضى ليس يرجع دیار بأکناف الملاعب تلمع ینوح علیها الطبر من کل جانب فخاطبت مها طائراً متغرداً فقلت علی ماذا تنسوح وتشتکی

و برثى الفتح بن خاقان معاهد الزهراء خلال رواية نقلها عن جولة لبعض الكبراء فى تلك الأطلال: « وآثار الديار قد أشرفت عليهم كثكالى ينحن على خرابها ، وانقراض أطرابها ، والوهى بمشيدها لاعب ، وعلى كل جدار غراب ناعب ، وقد محت الحوادث ضياءها ، وقلصت ظلالها وأفياءها ، وطالما أشرقت بالحلائف وابتهجت ، وفاحت من شذاهم وأرجت ، أيام نزلوا خلالها ، وتفيأوا فلالها ، وعمروا حدائقها وجناتها ، ونهوا الآمال من سناتها ، وراعوا الليوث في آجامها ، وأخجلوا الغيوث عند انسجامها ، فأضحت ولها بالتداعى تلفع واعتجار ، ولم يبق من آثارها إلا نومى وأحجار ، وقد هوت قبابها ، وهرم شبابها ؛ وقد يلن الحديد ، ويبلى على طيه الحديد ... هرا) .

وكانت أطلال الزهراء ما تزال قائمة حتى القرن السابع الهجرى (القرن الثالث عشر). وقد ذكرها الشريف الإدريسي في معجمه الحغرافي الذي وضعه في منتصف القرن السادس الهجرى (منتصف القرن الثاني عشر)، وذكر أن بيها وبين قرطبة خمسة أميال (٤)؛ وذكرها أيضاً ياقوت الحموى في معجمه الحغرافي الذي

<sup>(</sup> ١ ) ، أجم قصيدة أبن زيدون برمتها في ترجمته في ﴿ قلائد العقيان ﴾ للفتح بن خاقان ص ٧٢.

<sup>(</sup> ٢ ) هو من أكابر متصوفة الأندلس وعلمائها فى أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع الهجرى، وقد نقل إلينا هذه الرواية والأبيات فى كتابه الشهير « محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار » .

<sup>(</sup>٣) راجع قلائد العقيان في ترجمة المعتمد بن عباد ص ١٠.

<sup>(</sup>٤) راجع نزهة المشتاق ( المختصر ) طبع رومة - ص ١٩٣ .

وضعه فى أوائل القرن السابع الهجرى (١) . وفى شوال سنة ٣٣٣ ه (١٣٣٦ م) كانت نكبة الأندلس ونكبة الإسلام ، بسقوط قرطبة فى أيدى الإسبان ؛ فطويت بدلك أسطع صحف الإسلام وصحف الحلافة فى الأندلس . وكانت قرطبة قد فقدت أهميتها السياسية منذ الثورة وسقوط الدولة الأموية ، ولكنها لبثت بعد ذلك عصراً تحتفظ بهيبتها الحلافية القديمة . ومن المرجح أن أطلال الزهراء بقيت بعد سقوط قرطبة فى أيدى الإسبان عصراً يصعب تحديده ، غير أن قرطبة فقدت فى ظل سادتها الجدد صبغتها ومعالمها الإسلامية بسرعة ، ولم يتن اليوم من آثارها وصروحها الإسلامية سوى مسجدها الحامع ، الذى ما يزال بالرغم من تحويله إلى كنيسة جامعة ، يحتفظ إلى اليوم بكثير من روعته الإسلامية السالفة .

هذا وما زالت سيرة مدينة الزهراء وذكريات فخامتها الذاهبة ، تحتل المقام

الأول فى تاريخ إسبانيا المسلمة الأثرى والفنى . وقد اهتم العلماء الإسبان منذ نحو قرن بالكشف عن معالمها وأطلالها ، لما يلقيه ذلك الكشف من أضواء هامة على أحوال الخلافة الأندلسية ونظمها الإدارية والاجماعية ، وعلى تطور الفن الأندلسي فى أزهى عصوره . وعنيت الحكومة الإسبانية منذ بداية القرن الحالى ، بإجراء الحفريات الأثرية للكشف عن صروح المدينة الخلافية . وبالرغم من أن جهود اللجان الأثرية المتعاقبة التى اضطلعت بهذا العمل ، لم تكن متواصلة أو ذات نطاق واسع ، فقد استطاع الأثريون الإسبان أن يكشفوا عن كثير من معالم الزهراء ، ومواقع صروحها ، وأمائها الملوكية .

وقد أتيح لنا أن نزور معالم الزهراء وأطلالها غير مرة ، خلال زياراتنا لعاصمة الحلافة القديمة (٢) . وتقع هذه الأطلال الضخمة غربي قرطبة على بعد نحو سبعة أميال منها ، وشمالي نهر الوادى الكبير على قيد ميلين ، وتحتل منحدراً صحرياً وعراً يقع أسفل الأكمة التي يحتلها دير سان خيرنمو San Jeronimo الشهر ، الذي يقال إنه بني بأنقاض قصر الزهراء . وتسمى هذه المنطقة التي تحتلها أطلال الزهراء ورطبة القديمة ، Córdoba la vieja .

<sup>(</sup>١) راجع معجم البلدان تحت كلمة الزهراء ( مصر ) ج ؛ ص ٤٢١ .

<sup>(</sup>٢) قمنا بزيارة أطلال الزهراء لآخر مرة في مايو سنة ١٩٦٣ .

وتشمل الحفريات الأثرية التي يقوم بها العلماء الإسبان منذ سنة ١٩١٠ منطقة واسعة ، تمتد ١٥١٨ متراً من الشرق إلى الغرب و ٧٤٥ متراً من الشمال إلى الحنوب . ومع أن هذه المنطقة لم تكشف كلها فإن ما كشف حتى الآن من الأطلال المضخمة ، ومن نقوشها وزخارفها التي مازال بعضها قائماً في بعض الحدران ، والتي تتمثل بالأخص في مثات القطع الرخامية الزخرفية التي وجدت ، يكني لتكوين فكرة عامة، عن هندسة المدينة الملوكية ومنعتها وفخامة صروحها الذاهبة .

وتنقسم أطلال الزهراء بصفة عامة إلى مجموعات ثلاث ، مدرجة من أعلى إلى أسفل . وتشمل المجموعة الأولى مواقع القصر الحليبي والمقام الحاص . وتشمل الثانية فيا يبدومساكن الحاشية والحرس . وتشمل المجموعة الثالثة ، وهي الواقعة أسفل الربوة ، في بسيط معتدل من الأرض ، أربعة أفنية كبيرة عالية ، هي التي يجرى اليوم ضمها وإعادتها تشكيلها ، فيا يظن أنه البهو العظيم الذي كان مخصصاً لاستقبال الملوك وأكار السفراء .

وقد تم الكشف عن هذا الهوالذي يعتبر أعظم ما كشف جتى اليوم من آثار الزهراء في سنة ١٩٤٤ ، ووجدت سائر حطامه وزخارفه مدفونة تحت الأنقاض . ويعكف الأثريون الإسبان منذ أعوام على إقامة الصرح وتنسقه ، مما وجد من أنقاضه وأعمدته وزخارفه . وقد أقيم حتى اليوم في وسطه ما اصطلح على تسميته و بهو السفراء » أو باسمه التاريخي « المحلس المؤنس » ، وهو عبارة عن أربعة أفنية متلاصقة تبلغ واجهها نحو أربعين متراً ، وقد قسمت من الداخل إلى ثلاث أروقة مستطيلة ، يتوسطها رواق رابع ذو عقود من الحانين . ويقوم كل فناء مها على خمسة عقود ، وقد ركب على هذه العقود ما وجد بين الأطلال من رؤوس وقواعد رخامية مزخرفة ، وفي وسط الرواق الثالث عقد حميل عال يفضي إلى بهو داخلي ، زين جانباه بالزخارف الرخامية . ويبلغ طول كل رواق من الأروقة المذكورة نحوعشرين متراً ، وعرضه نحو ثمانية أمتار . وقد صنعت العقود كلها على نمط واحد ، وزينت من أعلاها بما أمكن حمعه من قطع الزخارف الرخامية التي وجدت . وقد شيدت هذه الأروقة على ارتفاع يبلغ نحو عشرة أمتار .

وقد كشفت الحفريات الأخيرة عن مجموعة جديدة من الأطلال تقع أعلى هذه الأبهاء من اليسار، وهي عبارة عن مجموعة من الغرف السكنية وبهو مستطيل ،

وهي لا تفترق كثيراً عن غيرها من المجموعات الأخرى الماثلة من حيث التخطيط، ولكنها تكشف لنا عن حقائق معارية وفنية هامة ، فهي المجموعة الوحيدة التي وجد بها أثر الدهان واضحاً . وقد تبن أن لون الدهان الذي كان مستعملا في هذه المجموعات من المساكن (مساكن الحاشية) هو اللون الأحمر ، محف به على ارتفاع نحو متر ونصف خط أبيض ، يعلوه خط أحمر ، وتبن كذلك أن البلاط المستعمل في تغطية أرض الغرف هو أيضاً أحمر اللون ، وهو قطع مربعة يبلغ ضلع الواحدة منها أربعن سنتمتراً . وتبن أخبراً أن الأحجار المستعملة في أسفل البناء ، هي أحجار كبيرة بعضها يبلغ طوله نحو ٨٠ سنتيمتراً وعرضه ٤٠ سنتيمتراً .

وإلى جانب هذه المجموعات الحديدة من أطلال الزهراء ، توجد المجموعات القديمة ، وهي تشمل موقع القصر الحليفي والحدار الشهالى ، والفناءين التوأمين المتصلين بالمنحدر ، والفناء الصغير المتصل بقصر الجلفاء ، ومجموعة من مساكن الحرس . وترجع منطقة الحدار الشهالى إلى عصر الناصر ذاته ، وهي من منشآته في المرحلة الأولى من بناء الزهراء ، وقد أصلحت على امتداد سبعين متراً . وهذا الحزء من الحدار أمتن وأحكم صنعاً ، من قسمه الذي بني فيا بعد في عهد الحكم المستنصر .

أما عن الفناءين المهاثلين أو الفناءين التوأمين ، فيقع أولها على بعد ثمانية أمتار أسفل القصر الحليفي ، ويشتمل كل منهما على بهوكامل ، وهناك ما يدل على أن كلا منهما كان محتوى على مجموعة من المساكن المهاثلة المخصصة لسكنى طائفة هامة من البطانة أو الحند . ويشغل الفناء الغربي رقعة ضخمة مربعة تقريباً تبلغ مساحها نحو خسهائة متر ، وبه أيضاً بقايا أبنية سكنية . بيد أنه لم يكتشف في هذه المنطقة أبواب أو مداخل تكشف عن حقيقة نوع هذه الأبنية ، والظاهر أن الفناء الشرقى كان موقع مسكن و للحريم » ، أو بعبارة أخرى كان جناحاً للقصر الذي تسكنه النساء والأولاد حسها تدل على ذلك آثار أبنيته ومرافقه .

وعثر المكتشفون إلى جانب هذه المحموعات الضخمة من أطلال المدينة الخليفية، بطائفة كبيرة من القطع الزخرفية والعقود والأعمدة والألواح والأحواض الرخامية ، ومئات من القطع والأوانى الزخرفية والبللورية ، وقد جمعت كلها فى متحف خاص أقيم عند مدخل (مدينة الزهراء» ، وعرضت فيه بعض القطع

والأحواض الرخامية البديعة الزخرفوالنقوش، وبعض الأوانى الحزفية والبللورية المصححة، وهذا إلى ما يوجد من تحف الزاهراء ونقوشها الزخرفية ممتحف قرطبة الأثرى، وفى مقدمتها الوعل العرونزى الشهير الذى يعتبر من أروع القطع الفنية.

نقول ، ولعل حفائر الزهراء المستقبلة تكشف لنا عن معالم كثيرة أخرى من ضروب الفخامة والحلال ، التي كانت تتسم بها المدينة الحلافية ، والتي تحدثنا عنها الروايات المعاصرة(١) .

هذا ولم ينس الناصر أن يشمل المسجد الحامع بعنايته ، أسوة بسائر أسلافه من بني أمية ، فجدد واجهته ، وزاد فيه زيادات كبيرة (٣٤٦ هـ - ٩٥٧ م) . وكان قبل ذلك قد هدم منارته القديمة ، وأنشأ مكانها المنارة العظمى ، وذلك في سنة ٣٤٠ ه ( ٩٥١ م) . وكانت منارة الناصر تمتاز بفخامها وارتفاعها الشاهق ، وكانت مربعة الواجهات ، ولها أربعة عشرة شباكاً ذات عقود ، وتحتوى على سلمين أحدهما للصعود ، والآخر للنزول ، وقد ركب في قمها ثلاث تفاحات كبيرة ، إثنتان منها من الذهب ، والثالثة من الفضة (٢٠) ، وكانت إذا أرسلت الشمس أشعها عليها ، تكاد تخطف الأبصار ببريقها . وقد أزال الإسبان فيا بعد ، تلك المنارة العظيمة ، تتمة لبرنامجهم في تشويه المسجد الحامع ، وأقاموا مكانها مرج الأجراس الحالى .

وما زالت اللوحة التي تنوه بما قام به الناصر من تجديد واجهة الحامع قائمة إلى اليوم ، في مكانها في الحانب الأيمن من بابه الرئيسي المسمى «باب النخيل» (٣) وقد كتب بها ما يأتي نخط كوفي حميل :

« بسم الله الرحمن الرحيم . أمر عبد الله عبد الرحمن أمير المؤمنين الناصر لدين الله أطال الله بقاءه ، ببنيان هذا الوجه ، وإحكام إتقانه ، تعظماً لشعائر الله ،

<sup>(</sup>١) رجعنا فى هذا الاستعراض لأطلال الزهراء إلى مشاهداتنا الحاصة . وكذلك إلى البحوث . الأثرية الآتية :

Medina Azzahra y Alamiriya, por D.R. Velazquez Bosco (Madrid 1912) Excavaciónes del Plan nacional en Medina Azzahra (Córdoba), Campanade 1943, por R. Castéjon y Martinez de Arizala (Madrid 1945)

Nuevas Excavaciónes en Medinat Al-Zahra : El Salon de Abd Al-Rahman III. por R. Castéjon (Al-Andalus, Vol. X (1945) Fsc. I.

<sup>(</sup>٢) أعمال الأعلام ص ٣٨.

Puerta de las Palmas وبالإسبانية (٣)

ومحافظة على حرمة بيوته ، التى أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، ولما دعاه على ذلك من تقبل عظيم الأجر ، وجزيل الذخر ، مع بقاء شرف الأثر ، وحسن الذكر ، فتم ذلك بعون الله ، فى شهر ذى الحجة سنة ست وأربعين وثلث مائة على يد مولاه ووزيره وصاحب مبانيه عبد الله بن بدر ، عمل سعيد بن أيوب، (١) .

#### **- Y** -

تولى عبد الرحمن الناصر عرش مملكة تفاقمت من حولها الخطوب، واستنفدت مواردها الثورة ، فتداركها بعزمه وقوة نفسه ، واستطاع أن يسحق خصومها في الداخل والخارج ، في سلسلة طاحنة من الحروب والغزوات المستمرة ، وأن يوطد دعائمها وأن نخضع الحزيرة لصولها، وأن يكفل لها الأمن والسكينة والرخاء .

ولم يفت الناصر منذ البداية أن الحيش عماد الدولة وسياج الملك ، فعكف على إصلاح الحيش الذي أضناه الكفاح ضد الثورة ، وحشد له الحند من سائر أنحاء الأندلس والمغرب ، واستكثر من الأسلحة والذخائر ، وصقلت الحروب والغزوات المستمرة كفاية الحيش و دربته ، وأمدته بطائفة من أمهر القادة وأشدهم بأساً ، ورفعت القوة المعنوية بين الصفوف ، وكان إقدام الأمير على تولى القيادة بنفسه مجدداً لعهد الحاسة الحربية والانتصارات الباهرة . وعني عبد الرحمن في الوقت نفسه بأمر الأسطول وإصلاحه ، فأنشأ له وحدات جديدة قوية . وكانت ألمرية عندئذ مركز الأسطول الأندلسي الرئيسي ، ومها أكبر دار للصناعة . وهذا عدا الأسطول في عهد الناصر زهاء مائتي سفينة مختلفة الأنواع والأحجام ، وهذا عدا الأسطول الخصص لشئون المغرب البحرية ، وقد كان يضم كذلك عدداً كبيراً من السفن . وهكذا كان أسطول الأندلس في ذلك العهد من أقوى والشرقية ، وينازع الفاطمين سيادة الشق الغربي من البحر المتوسط .

وكان عهد الناصر بالرغم من استمرار الحروب والغزوات ، كما قدمنا عهد رخاء ويسر ، توطدت فيه مالية الدولة وامتلأت خزائنها بالأموال الوفيرة ، وزاد الحراج والدخل زيادة عظيمة باستتباب السكينة والأمن ، وازدهار الزراعة والتجارة والصناعة ، وكثرة الأخماس والغنائم . وإن فيما احتوته الزهراء من القصور

<sup>(</sup>١) راجع الآثار الأقدلسية الباقية لمحمد عبد الله عنان ( الطبعة الثانية ) ص ٢٠ و ٢١ و ٣٠

والمنشآت الباذخة ، وما بذل لإقامتها من النفقات مدى أعوام طويلة ، لما يستوقف النظر ، ويحمل على تأمل ذلك المدى المدهش الذي بلغته الدولة الأموية بالأندلس في عهد الناصر من القوة والضخامة والغني . وقد انتهت إلينا في ذلك أرقام مدهشة ، منها أن جباية الأندلس بلغت في عهد الناصر من الكور والقرى خسة آلاف ألف وأربعمائة ألف وثمانين ألف دينار ، ومن السوق والمستخلص سبعمائة ألفوخمسة وستين ألف دينار ، هذا عدا أخماس الغنائم التي لا تحصي . وقيل إن الناصر خلفٌ عند وفاته في بيوت الأموال ما تبلغ قيمته خمسة آلاف ألف (خمسة Tلاف مليون ) دينار . وكان يقسم الحباية من أجل النفقة إلى ثلاثة أثلاث : ثلث لنفقة الحيش ، وثلث للبناء والمنشآت العامة ، وثلث يدخر للطوارئ(١). ولم يتردد المؤرخ الحديث في قبول هذه الأرقام حتى أن العلامة دوزي ينقلها ، ويقدر أن الناصر ترك عند وفاته في بيت المال عشرين مليوناً من الذهب (٢). ويقول لنا ابن حوقل الرحالة البغدادي الذي زار قرطبة في هذا العهد ، إن الناصر كان أغنى ملوك عصره ، وإنه وبني حمدان ملوك حلب والحزيرة أغني ملوك العالم فى ذلك العصر (٣). وهذه أرقام وروايات تشهد بضخامة الدولة الأموية وغناها الطائل في عصر الناصر ، وتفسر لنا كيف استطاع الناصر إلى جانب حروبه غزواته ، أن يضطلع بكثير من المنشآت العظيمة .

هذا ، وقد كان مما عنى به الناصر تنظيم العملة ، وتثبيتها ، فأمر فى سنة ٣٦٦ه، باتخاذ دار السّكة داخل مدينة قرطبة لضرب العين من الدنانيروالدراهم، فاتخذت هناك على رسمه ، وولى خطبها أحمد بن محمد بن حدير ، وذلك فى ١٧ من شهر رمضان من هذه السنة ، فقام بالضرب فيها من هذا التاريخ ، من خالص الذهب والفضة ، وبذل جهده فى الاحتراس من المدلسين ، فأصبحت دنانيره ودراهمه عياراً محضاً . وقد كان ضرب النقد معطلا قبل الناصر ، وكان لهذا الإجراء أثره فى تثبيت العملة واستقرار التعامل (٤).

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ١ ص ١٧٧ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ٢٤٧ ، وأعمال الأعلام ص ٣٨ ..

Dozy: Hist. Vol. II. p. 178 ( Y )

<sup>(</sup>٣) ابن حوقل ، المسائك والممالك ص ٧٧ .

<sup>(</sup> t ) ابن حيان – السفر الحامس – مخطوط الحزانة الملكية لوحة ٩٩ ب.

وبلغت الأندلس في عهد الناصر ذروة الرخاء والنعاء والأمن والعزة ، وازدهرت الزراعة والتجارة والصناعة والعلوم والآداب والفنون ، وشمل الأمن سائر أطراف المملكة ، ورخصت كلفة العيش . وتمت قرطة نمواً عظيماً حتى بلغ سكاما أكثر من خسائة ألف ، وبلغت مساجدها ثلاثة آلاف ، ومنازلها أكثر من مائة ألف ، وحاماتها العامة ثلاثمائة ، وبلغت أرباضها أو ضواحها نمانية وعشرين ، هذا عدا المدينة الوسطى ، وكان لقرطبة يومئذ سبعة أبواب : باب القنطرة ، وباب الهود ، وباب عامر ، وباب العطارين ، وباب طليطلة ، وباب عبد الحبار ، وباب الحوند . وكان للقصر الأموى ستة أبواب : باب السندة ، وباب الحنان ، وباب العدل ، وباب الصناعة ، وباب الملك ، وباب الساباط ، وهو في المسجد الحامع . وازدانت قرطبة بعدد كبير من القصور والمتزهات الفخمة ، ودوت شهرتها في الآفاق ، ووصلت إلى قاصية الشهال ، حتى أن الراهبة السكسونية هروسوڤيتا التي اشهرت بنظمها في أواخر القرن العاشر ، أشادت في قصائدها اللاتينية بمحاسن قرطة ووصفها بأنها « زينة الدنيا » () .

**- ٣** -

كانت سياسة الدولة الأموية بالأندلس تقوم منذ البداية على اصطناع الموالى والصقالبة واتخاذهم أداة وبطانة ، وكان مؤسسها عبد الرحمن الداخل قد عمد بتأثير الظروف العصيبة التي أحاطت بقيام ملكه ، والخطوب والثورات الحمة التي أثارها خصومه ومنافسوه من زعماء القبائل العربية ، إلى الاسترابة بالعرب ، واصطناع البربر والموالى الذين آزروه وقت المحنة ، ومكنوه من توطيد زعامته وإمارته ، وقد حافظ خلفاء الداخل على هذه السياسة في جوهرها . ومنذ عهد الحكم المنتصر (١٨٨ – ٢٠٦ ه) نرى نفوذ الموالى والصقالبة يشتذ في البلاط وفي الدولة . وكان الحكم يعشق مظاهر الفخامة والملك والباذح ، فغص البلاط الأموى في عهده بالحدم والحشم ، من الماليك والصقالبة ، بيد أن نفوذهم لبث مدى حين بعيداً عن شئون الدولة العليا ، قاصراً على شئون القصر والحاص .

واقتني عبد الرحمن الناصر أثر سياسة جده الداخل ، في الاسترابة بالقبائل

Dozy: Hist. Vol. II. p. 174 وكذاك ٢٤٧ من ٢٤٧ من ٢١٥



العربية ذات البأس والعصبية ، وفي إقصاء زعمائها عن مناصب النفوذ والثقة ، واستأثر بكل سلطة حقيقية في الدولة ، وجمع مقاليد الحكم كلها في يده ، فلم يبق ملطة فعلية لحاجب أو وزير . وكان الناصر حريصاً على سلطانه المطلق ، لايني عن سحق كل من حدثته نفسه بالوقوف في سبيله ، ولو كان أقرب الناس إليه . ولما نمي إليه أن ولده عبد الله يأتمر به مع بعض فتيان القصر ورجال الدولة ، لأنه آثر أخاه الحكم بولاية العهد وتصريف الشئون ، وأن حماعة من أهل قرطبة بايعوه بالحلافة ، لم يحجم عن أن يقضى بإعدامه ، وإعدام جميع من اتجهت إليهم شبهة الاشتراك معه ، وكان ذلك في سنة ٣٣٨ ه (٩٤٩ م) . وكان عبد الله من أفضل أبناء الناصر علماً وعقلا وبصراً بالأمور ؛ وكذلك قضى الناصر بإعدام بعض أبناء عمومته وأخيه القاضى ابن محمد حين قامت الأدلة على انهارهم به (١٠) .

وعهد الناصر بالمناصب الكبيرة إلى رجال وضيعى المنبت من الصقالبة والموالى المعتقين أو الأرقاء ، وهم رجال لا إرادة لهم يوجههم كيفما شاء ، وكان يثق بالصقالبة بنوع خاص ، ويوليهم من السلطان والنفوذ ما لا يوليه سواهم (٢).

وقد كانت كلمة والصقالة و تطلق في الأندلس على الأسرى والحصيان من الأجناس الصقلبية (السلائية) الحقيقية ، ثم غدت تطلق بمضى الزمن على جميع الأجانب الذين يعملون في البطانة وفي القصر . وكان أولئك الصقالبة مزعاً من الحليقيين (النصارى الإسبان) والألمان والفرنسيين واللونبارد والإيطاليين (٢٠) ، وكان معظمهم يؤتى بهم أطفالا بواسطة خوارج البحر (القراصنة) وتجار الرقيق ، وكانوا محتارون من الحنسين ، ويربون منذ الحداثة تربية عربية حسنة ، ويلقنون مبادىء الإسلام ، وقد نبغ بعضهم في النثر والنظم وصنفوا الكتب والقصائد . ومنذ عهد الناصر يشتد نفوذ الصقالة في شئون الإدارة والحكم ، فضلا عن القصر والحاص ، ويعهد إليهم بالمناصب الكبرى في القصر والإدارة والحيش ، وما لبث أن سما شأنهم وتوطد سلطانهم ، وأحرزوا الضياع والأموال الوفيرة ، وفاق عددهم في عهد الناصر أي عهد آخر ، حتى قدر بعض المؤرخين عددهم

<sup>(</sup>٢) ابن خلدو ن ج ٤ ص ١٤٣ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ٢٤٤ ، وأعمال الأعلام ص ٣٩ ـ

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ج ٤ ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) أبن حوقل في المسالك والممالك ص د ٧ ؛ وكذلك Dozy: Hist, Vol, II. p. 158

يومئذ في القصر والبطانة ، بثلاثة عشر ألفاً وسبعائة وخمسن ، وبلغوا في رواية أخرى سبعة آلاف وثمانين . ويقول لنا ابن الحطيب إن عدد الفتيان الصقالبة عدينة الزهراء كان عند وفاة الناصر ثلاثة آلاف وسبعائة وخمسن ، وعدد النساء بالقصر ستة آلاف وسبعائة وخمسن ، تجرى عليهم حميعاً رواتب الطعام بسائر صنوفه (۱) . وعلى أي حال فقد كان من أولئك الصقالبة الحرس الحليق ، ورجال الحاص والحشم ، وكان الناصر بمد لهم في السلطان والنفوذ ، وبرغم أشراف العرب وزعماء القبائل على الخضوع لهم ، ليذل بذلك أنوفهم ويسحق هيبهم (۲) بل كان منهم في عهد الناصر قائد الحيش الأعلى نجدة ، ومعظم أكار القادة والضباط ، وكان منهم أفلح صاحب الحيل ، ودرى صاحب الشرطة ، ومنهم ياسر وتمام صاحبا النظر على الحاص (۲). وكان لهذه السياسة غير بعيد ، أسوأ الأثر في انحلال الحيش وفتور قواه المعنوية ، لما جاشت به صدور الضباط والحند العرب ، من الحيش وفتور قواه المعنوية ، لما جاشت به صدور الضباط والحند العرب ، من الحفيظة والسخط على هذه السياسة المهيئة ، وكانت هز يمة الناصر في موقعة الحندق الشهيرة (ألانديجا) (٣٢٧ ه) ، ترجع من وجوه كثيرة إلى هذا الانحلال المعنوي ، الذي سرى إلى الحيش من جراء الأحقاد القومية والطائفية (۱) .

كانت الأندلس بما اجتمع لها في عهد الناصر من أسباب القوة والسلطان ، قد تبوأت مركز الصدارة بين الدول الإسلامية ، وكانت الدولة العباسية قد دخلت يومئذ في دور انحلالها ، ولم تكن الدولة الفاطمية الفتية منافسها في المشرق ، قد بلغت يومئذ ذروة قوتها ونفوذها ، فكانت الأندلس تستأثر يومئذ بزعامة الإسلام . وكانت قرطبة مركز الحاذبية الدبلوماسية في العالم الإسلامي ، تتجه إليها أبصار الدول النصرانية في طلب المودة ، وعقد العلائق الدبلوماسية ؛ وكانت قسطنطينية مركز هذه الحاذبية الدبلوماسية بين أمم النصرانية حتى القرن الثامن . ثم نافستها في ذلك مملكة الفرنج القوية مدى حين ، فلما اضمحل شأن المملكة

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ص ٤٠ و ١١.

<sup>.</sup> ۲۲۰ Dozy : Hist. Vol. II. p. 158 ( ۲ )

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ج ٢ ص ١٢٣ ؛ ونفح الطيب ج ١ ص ١٧١ .

Dezy: Hist. V. II. p. 153 ( t )

الفرنجية ، استردت قسطنطينية زعامها الدبلوماسية فى النصرانية . ولما قامت الإمبراطورية الحرمانية فى القرن العاشر ، استطاعت أن تبسط زعامها السياسية على أواسط أوربا وغربها ، وهكذا كانت زعامة النصرانية تتردد فى هذه الحقبة بين شرقى أوربا وغربها . هذا بينها لبثت قرطبة تستأثر وحدها بزعامة الإسلام فى الغرب حتى نهاية القرن العاشر .

وقد كان هذا العصر الذى اجتمعت فيه تلك الزعامات الدينية والسياسية القوية ، أحفل العصور بصلات الإسلام والنصرانية . فكانت ثمة معاهدات وسفارات ومراسلات وعلائق دبلوماسية ، بين قرطبة وبين معظم الأمم النصرانية ، وقد بلغت هذه الصلات ذروتها في عصر الناصر لدين الله ، وتوالت وفود الأمم النصرانية يومئذ على بلاط قرطبة ، تنشد الحاف والصداقة والمهادنة ، من زعيم الإسلام في الغرب .

وكان بلاط قسطنطينية بالرغم من نأيه عن مقر الحلافة الأندلسية ، وعدم اتصاله بها ، بأية حدود أو صلات جغرافية مشركة ، في مقدمة الساعين إلى توثيق الروابط الودية مع بلاط قرطبة . فني منة ٣٣٦ ه (٩٤٨ م)(١) ، وفدت على الناصر رسل قسطنطين السابع قيصر قسطنطينية المعروف «بورفيروچنتوس»(١) ومعهم طائفة من الحدايا النفيسة . وتقدم إلينا الرواية الأندلسية عن هذه السفارة تفاصيل شائقة ، تأتي ضوءاً على نظم الرسوم الدبلوماسية في هذا العصر ، فتقول لنا إن الناصر بعث رسله للقاء السفراء البزنطيين حين وصولهم إلى الشاطيء الإرشادهم وخدمهم ، ولما وصل الركب إلى مقرية من قرطبة ، بعث بعض قواته للاحتفاء بهم ، ثم بعث الفتيين يامراً وتماماً فصحباهم إلى دار الضيافة ، بقصر ولى العهد الحكم ، في ربض قرطبة ، ومنعوا من لقاء الخاصة والعامة ، ورتب لحدمهم طائفة من الموالي والحشم . وفي اليوم الحادي عشر من

<sup>(</sup>۱) هذه هى رواية ابن خلدون (ج ٤ ص ١٤٢) . وفى رواية أخرى أنها وقعت سنة ٣٣٨ ( نفح الطيب ج ١ ص ١٧١) . وذكر الطبيب الأندلسي ابن حلجل وقد عاش قريباً من عصر الناصر ، أنها وقمت فى سنة ٣٣٧ ه ( راجع طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة – طبعة ميللر – ج ٢ ص ٢٣٦) . ص ٤٤٤) . وذكر صاحب البيان المغرب أنها وقمت فى سنة ٣٣٤ ه ( ج ٢ ص ٢٣٦) . ولم نعثر فى تواريخ الدولة البيز نطبة على تفاصيل هذه السفارة ، ولكن الرواية الإسلامية واضحة جلية .

ربيع الأول من السنة المذكورة ، خرج الناصر من قصر الزهراء إلى قصر قرطبة لاستقبالهم ، وجلس في يهو المجلس الزاهر ، وكان يوماً مشهوداً من أيام الأندلس . فركبت الجند بالسلاح في أكمل شكل ، وزين القصر الحلافي بأنواع الزينة وأصناف الستور ، وحفل السرير الحلافى بمقاعد الأبناء والإخرة والأعمام والقرابة ، وجلس عن يمين الحليفة ولده وولى عهده الحكم ، وجلس باقى أولاده يميناً وشمالاً ، ورتب الوزراء في مراتبهم ، وغص المحلس برجال الدولة والقادة والعظماء والزعماء من كل ضرب . وُدخل سفراء ملك الروم ، فبهرهم ما رأوا من روعة الملك وفخامة السلطان ، وقدموا الهدايا التي محملونها . وذكر لنا الطبيب الأندلسي أبو داود سلمان بن حسان المعروف «بابن جـُلجل» الذي عاش في عصر هشام المؤيّد حفيد النّاصر ، أنه كان في مقدمة هدايا أرمانيوس ملك الروم إلى الناصر سفران جليلان من كتب الأقدمين ، أحدهما نسخة مصورة أبدع تصوير من كتاب ديسقوريدس(١) عن الحشائش ، مكتوبة بلغة مؤلفها أي باليونانية ؛ والثانى نسخة من تاريخ أورسيوس (هروسيس)(٢) مكتوبة باللاتينية، وهو المتضمن لتاريخ العالم القديم ، وأقاصيص الملوك السابقين<sup>(٣)</sup>. وقدم الرسل كتاب القيصر قسطنطين السابع ، وقد كتب فى رق ذى لون سماوى باللغة اليونانية ، وداخل الكتاب مدرجة مصبوغة ومكتوبة بنفس اللغة ، فها وصف لهدایا الإمبراطور ، وعلی الکتاب طابع ذهبی ، علی إحدی وجهیه صورة للمسيح ، وعلى الوجه الآخر صورة الإمراطور قسطنطن ، مصنوعة من الزجاج الملون البديع . وكان في ترجمة عنوان الكتاب في سطر منه : « قسطنطين ورومانين

<sup>(</sup>١) ديسقوريدس Dioscorides طبيب وكيمائى يونانى . أصله من كليكية بآسيا الصغرى . وقد عاش فى القرن الأول للميلاد ، واشهر بكتابه عن مركبات الأدوية . وهو ما يزال يعتبر ذا قيمة علمية حتى عصرنا ، وكان يعتبر حتى القرن السابع عشر أثمن مرشد لخواص الأعشاب الصية .

<sup>(</sup>۲) باولوس أورسيوس Paulus Oresius حبر ومؤرخ إسباني ( قوطى ) عش في القرن الحامس الميلادي ووضع باللاتينية تاريخاً للخليفة في عصره . وقد اشهر تاريخه بالرغم .ن وكاكته وكثرة خرافاته ، وانتفع به كثير من المؤرخين اللاحقين . وعرفه المؤرخون المسلمون ونهاوا عنه . وأشار إليه ابن خلدون في مواضع عديدة من تاريخه ، وتعرفه الرواية الإسلامية بهروسيس أو هرشيوش .

<sup>(</sup> ٣ ) راجع رواية ابن جلجل منصلة فى كتاب طبقات الأطباء ، فى ترجمة ابن جلجل ( ج ٣ ص ٧٤٧ ) .

المؤمنان بالمسيح الملكان العظيمان ملكا الروم »(١٦)، وفي سطر آخر صيغة التوجيه : « العظم الإستحقاق للفخر ، الشريف النسب عبد الرحمن الخليفة ، الحاكم على العرب ٰ بالأندلس ، أطال الله بقاءه » . وذكر لنا ابن جُلجل أن ملك الروم كتب إلى الناصر في شأن كتاب ديسقوريدس أنه لا تجني فائدته إلا بواسطة شخص بجيد اليونانية ، وأنه لم يكن في قرطبة يومئذ من يحسن هذه اللغة ، وأن الناصر كتب فى خطابه إلى « أرمانيوس» فيما بعد ، أن يرسل إليه برجل يتكلم اليونانية واللاتينية، فبعث إليه براهب يدعى نيقولا ، فحظى عند الناصر ، وتوفر على تفسير كتاب ديسقوريدس وشرح محتوياته لأطباء قرطبة . وأما كتاب أورسيوس المكتوب باللاتينية فقد كان في بلاط قرطبة من يجيدها (٢). وكان الناصر قد أمر أن نخطب الأعلام في ذلك الحفل ، وأن يعظموا من شأن الإسلام والحلافة ، وأن يشكروا نعمة الله على ظهور دينه ، وإعزاز كلمته ، وذلة أعدائه ، واستعد بعض الحطباء لذلك ، ولكن بهرهم هول المجلس فوجموا وأرتج عليهم القول ، وكان منهم اللغوى الكبير أبو على القالى وافد العراق وضيف الحَليفة ــ وكان قد وفد على الأندلس في سنة ٣٣٠ هـ ، ندبه الناصر لذلك تكريماً له وتقديراً لبلاغته ، ولكنه ما كاد يبدأ خطابه ، حتى بهت وتلعثم ثم صمت ؟ فعندئذ نهض الفقيه منذر بن سعيد البلوطي دون استعداد ولا سابق توقع ، وارتجل خطاباً بليغاً ضافياً يشيد فيه بعهد الناصر وما ثره ، ثم أعقبه بقصيدة في نفس المعنى (٣) ؛ فأثار بذلاقته وثبت

<sup>(</sup>١) رومانين هو رومانوس الثانى ابن قسطنطين السابع ، وقد حكم بعد أبيه من سنة ٩٥٩ إلى صنة ٩٦٩ م. وتسميه الرواية الإسلامية « أرمانيوس » .

<sup>(</sup>٢) راجع رواية ابن جلجل المشار إليها في طبقات الأطباء ج ٢ ص ٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) نقل المقرى عن ابن حيان وغيره ، نص الجطاب الذى ألقاه منذر بن سعيد فى ذلك الحفل . وإنه ليصعب علينا متى تألمنا عباراته المنمقة ، وسجعاته المرتبة ، وما يتخلله من ضروب البيان والبديع ، أن نصدق أنه خطاب مرتجل ألتى عفو الساعة . ولعله صورة منقحة منمقة للخطاب الأصلى . وقد رأينا أن ننقل فقرات من ذلك الحطاب تتناول عهد الناصر بشىء من الوصف والتحليل . جاء فى الحطاب بعد الديباجة ما يأتى :

<sup>«</sup> وإنى أذكركم بأيام الله عندكم ، وتلافيه لهم بخلافة أمير المؤمنين ، التى لمت شعثكم ، وأمنت مربكم ورفعت قوتكم ، ولاه الله وعايشكم مربكم ورفعت قوتكم ، ولاه الله وعايشكم وأسند إليه إمامتكم ، أيام ضربت الفتنة سرادقها على الآفاق ، وأحاطت بكم شعل النفاق ، حتى صرتم ، فى مثل حدقة البعير من ضيق الحال ، ونكد العيش والتقتير ، فاستبدلتم بخلافته من الشدة بالرخاء ، وانتقلتم بين سياسته إلى تمهيد كنف العافية ، بعد استيطان البلاء . أناشدكم بالله معشر الملأح

جنانه ، أيما إعجاب ، وأكبر الناصر همته وعلمه ، وكان هذا الحطاب المرتجل فاتحة مجده ، فأغدق عليه الناصر عطفه ، وولاه القضاء ، وأصبح من رجال الدولة المشهورين .

ومن شعر منذر بن سعيد في وصف ذلك الحفل المشهود قوله :

مقالی کحد السیف وسط المحافل بقلب ذکی ترتمی جمسراته فما دحضت رجلی ولا زل مقولی وقد حدقت حولی عیون أخالها لحسیر إمام کان أو هو کائن تری الناس أفواجاً یومون بابه وفود ملوك الروم وسط فنائه فعش سالماً أقصی حیاة موملا ستملکها ما بن شرق ومغرب

فرقت به ما بين حق وباطــل

كبارق رعد عند رعش الأنامل
ولاطاش عقلى يوم تلك الزلازل
كمثل سهام أثبتت فى المقــاتل
لمقتبل أو فى العصــور الأوائل
وكلهم ما بين راج وآمــل
مخافة بأس أو رجاء لنــائل
فأنترجاء الكل حاف وناعــل
المدرب قسطنطين أو أرض بابل(1)

ألم تكن الدماء مسة كة فحقتها ، والسبل مخوفة فأمنها ، والأموال منتهبة فأحرزها وحصنها ،
 ألم تكن البلاد خراباً فعمرها ، وثنور المسلمين مهتضمة فحماها ونصرها » .

ثم قال : « فأصبحتم بنعمة الله إخواناً ، وبلم أمير المؤمنين لشعفكم على أعدائه أعواناً ، حتى قواترت لذيكم الفتوحات ، وفتح الله عليكم بخلافته أبواب الحير والبركات ، وصارت وفود الروم وافدة عليكم ، وآمال الأقصين والأدنين مستخدمة إليه وإليكم ، يأتون من كل نبج عميق وبلد سحيق هثم قال : « فاستمينوا على صلاح أحواليكم بالمناصحة لإمامكم ، والتزام الطاعة لحليفتكم ، فإن من فزع يداً من الطاعة ، وسعى في تفريق الجماعة ، ومرق من الدين ، فقد خسر الدنيا والآخرة ، وذك هو الحسران المبين . وقد علم أن في التملق بعصمها وانقسك بعروبها ، حفظ الأموال وحقن الدماء وصلاح الحاصة والدهماء ، وأن بقوام الطاعة تقام الحدود وتوفي المهود ... فاعتصموا بما أمركم الله بلاعتصام به ، فإنه تبارك وتعالى يقول ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) ، وقد علم ما أحاط بكم ، في جزيرته كم هذه من ضروب المشركين وصفوف الملحدين ، الساعين في شق عصاكم ، وتفريق ملأكم الآخذين في مخاذلة دينكم وتوهين دهوة نبيكم ... الخ .

راجع خطاب ابن سعید بأكمله فی نفح الطیب ج ۱ ص ۱۷۲ – ۱۷۳ .

<sup>(</sup>۱) وقد فقل إلينا المقرى عن المغرب لابن سعيد وغيره فبذة فى ترجمة القاضى منذر بن سعيد اللبلوطى ، وفيها أنه ولد سنة ٢٦٥ هـ ، وبرع فى علوم القرآن والسنة ، وظهر بفصاحته وذلاقته وجزالة شعره ، وكان الحطاب الذى ارتجله فى مجلس الناصر لمناسبة استقباله لرسل ملك الروم بدأ ظهوره وشهرته ، فولاه الناصر الصلاة والحطابة فى مسجد الزهراه ، ثم ولاه قضاء الحماعة بقرطبة . وتوفى سنة ٢٥٥ هـ . ( راجع ففح الطيب ج ١ ص ١٧٤ و ١٧٥ وكذلك قضاة قرطبة للخشى ص ١٧٥ و ١٧٦ ) .

ولما انصرف رسل قسطنطین ، بعث الناصر معهم سفیراً هو هشام بن هذیل مهدیة حافلة ، لیوکد المودة ویوثق عری التحالف بین قرطبة وقسطنطینیة ، فعاد بعد سنتن وقد أدی سفارته خبر أداء ، وعادت معه رسل قسطنطین (۱) .

وتفيض الرواية الإسلامية فى تفاصيل هذه السفارة إفاضة واضحة ، ولكنها لا تلقى كبير ضوء على موضوعها وغاينها الحقيقية ، وأكبر الظن أنها لم تكن الاتجديداً لعلائق الدولة البيزنطية مع دولة الإسلام بالأندلس، وتوطيداً للصداقة القديمة التى رأى بلاط قسطنطينية أن يعقدها مع بلاط قرطبة منذ عهد عبد الرحمن ابن الحكم (٢) لتكون شبه تحالف ضد الدولة العباسية خصيمتهما المشتركة . وربما كانت ترمى فى الوقت نفسه إلى تنظيم الحطط المشتركة بين الدولتين ، لمقاومة الدولة الفاطمية الفتية ، التى بدأت تزعج البيزنطيين فى أواسط البحر المتوسط ، وتزعج حكومة قرطبة بتوغلها فى المغرب الأقصى .

ثم توالت سفارات ملوك النصرانية بعدئذ على الناصر فوفدت عليه رسل ملك الصقالبة وهو يومئذ الملك بيتر أو بطرس<sup>(٣)</sup> ، فاحتفل بقدومهم كذلك وبعث معهم ربيعاً (ريفا) الأسقف سفيراً إلى ملكهم؛ ثم وفدت رسل ملك فرنسا وهو يومئذ لويس الرابع في طلب الصداقة والمودة ، فأجابهم إلى ما طلبوا .

على أن أهم سفارة تلقاها الناصر يومئذ ، هى سفارة أوتو الأكبر إمبر اطور ألمانيا ، وقد كان أوتو يومئذ زعيم النصر انية ، كما كان عبد الرحمن الناصر زعيم الإسلام . وتشير الرواية الإسلامية إلى تلك السفارة فى غموض وإنجاز ، وتصف أوتو عملك الصقالبة أو ملك « اللمان » وتسميه « هوتوا » أو « هوتو » (٤) ، ولكنها تتفق مع الرواية الفرنجية فى تاريخ هذه السفارة و هومنة ٤٤٤ ها الموافقة سنة ٩٥٠ م. فنى ذلك العام وفد على قرطبة سفير ، وهو حبر يدعى يوحنا الحورزيني نسبة إلى الدير الذي ينتمي إليه فى جورزني على مقربة من منز ، وكان يوحنا من أكابر

<sup>(</sup>۱) راجع في أخبار هذه السفارة البيزنطية : ابن خلدون ج ٤ ص ١٤٢ و ١٤٣ ، ونفح الطيب ج ١ ص ١٧٠ - ١٧٤ ؛ والبيان المغرب ج ٢ ص ٢٣٩ . وراجع B. I. p. 96—100

<sup>(</sup>٢) راجع ه دولة الإسلام في الأندلس ، القسم الأول ص ٢٨٢ – ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٣) هو بطرس بن سيمون الكبير ملك بلغاريا وقد كان يومئذ يعرف بملك الصقالبة..

<sup>( \$ )</sup> راجع ابن خلدون ج \$ ص ١٤٣ ؟ والبيان المغرب ج ٢ ص ٣٣٤ .

العلاء وأقطاب البحث والمناظرة . والظاهر أنه قد وقعت فعلا قبل ذلك مراسلات كلامية بين الناصر وأوتو عن الإسلام والنصرانية ، وأن الناصر قد عرض في بعض رسائله بَالنصرانية وتعاليمها ، فألني أوتوالفرصة سانحة لأن يدافع سفيره العلامة الذلق عن قضية النصرانية لدى خليفة قرطبة (١). بيد أنه يبدو من أقول الروايات الكنسية أن هذه المهمة الحدلية، لم تكن إلامهمة ثانوية إلى جانب موضوع سفارته الأصلية ، وأن مهمته الحقيقية كانت تتعلق بشأن توغل المستعمرات العربية المغامرة ، في جنوبي فرنسا وفي ليجوريا وسويسرة ، وعيثها في تلك الأنحاء ، بصورة تبث الرعبوالروع إلى كثير من المدن والحاعات النصرانية ، والاستعانة بنفوذ خليفة الأندلس الذي تنتمي إليه هذه المستعمرات من الناحية الأدبية ، لوقف عدوانها وتوغلها(٢) . وقدم يوحِنا إلى قرطبة عن طريق الرون وقطلونية برفقة راهب آخر ، ومعه طائفة نفيسة من الهدايا برسم الحليفة ، فاستقبل بحفاوة ، وأنزل ف إحدى الدور الرسمية . ولكن الناصر لم يبادر باستقباله حين وقف على موضوع رسالته، ولم يقبل بالأخص أن تكون المسائل الدينية موضوع جدل بينهما . ولما ألح يوحنا في طلب المقابلة والمحادثة ، أجاب الناصر بأنه سبق أن أرسل رسولا أسقفاً إلى أوتو فاعتقله مدى ثلاثة أعوام، وأنه سيعتقله أي يوحنا ، أضعاف هذه المدة ، لأنه أرفع مقاماً من ملك النصرانية . وأخبراً تقرر أن برسل الناصر إلى ملك الألمان رسولا آخريستوثقمن عواطفه ونياته نحوه، وأن يبقى يوحنا معتقلاحتي يعود السفير. واختبر لهذه السفارة كالعادة قس من رعايا الخليفةهوربيع أو ريفا الأسقف، وكان عالمًا متمكنًا يشغل في البلاط منصبًا هامًا ، ومحبوه الناصر بعطفه وتقديره ، لعلمه إ وجليل خدماته (٢٦) ، فاخترق فرنسا إلى ألمانيًا ، ومثل لدى الإمر اطور أوتو في تورنجن ، حيث كان ينفق معظم أوقاته . وكان أوتو بجوز يومئذ بعض المتاعب الله اخلية منجراء ثورة ولده عليه ، فأبدى تساهلا في قبول وجهات نظر الخليفة ، وأكرم مثوى سفيره ، وعاد ربيع الأسقف إلى قرطبة ، بعد سننين من سفره ( ٣٤٧ هـ ٩٥٨ م ) . فارتاح النَّاصر لنتائج سفارته ، وأذن بروية يوحنا سفير

Reinaud: Invasions des Sarrazins en France p. 187 ( )

<sup>(</sup>٢) تناولنا قصة هذه المستعمرات في الفصل التالى .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ٤ ص ١٤٣. وهو ربيع بن زيد من زعماء النصارى المعاهدين ، وكان عجيد المعربية واللاتينية .

الإمراطور ، واستقبله بقصر قرطة فى احتفال فخم ، ظهرت فيه روعة البلاط الأموى ، وأفضى إلى الحليفة بموضوع سفارته . ولسنا نعرف ماذا كانت نتائج هذه السفارة ، لأن الرواية العربية لا تحدثنا عن موضوعها ، ولا تحدثنا الرواية الكنسية عن نتائجها . ولكن المرجح أن وجهة النظر التى أبدتها حكومة قرطبة لسفير الإمبراطور ، فيا يتعلق بأمر المستعمرات العربية المغامرة ، وغزواتها فى غاليس وشهالى إيطاليا وسويسرة ، أنها ليست لها علاقة بتلك المستعمرات ، وأنها لاتتحمل تبعة أعمالها ، ولاتستطيع أن تتدخل فى شأنها ، أو تبذل نصحها لأولئك المغامرين الحارجين عن طاعها ، وهو استنتاج يؤيده صمت الرواية العربية عن المغامرين الحارجين عن طاعها ، وهو استنتاج يؤيده صمت الرواية العربية عن ذكر أخبار هذه المستعمرات ، مما يدل على أن حكومة الأندلس ، لم تكن ذات علائق رسمية بها ، ولم تكن تعنى بأمرها ، وإن كانت بلاريب تنظر إلى غزواتها وتوغلها فى الأراضى النصرانية ، بعين العطف والرضى . ولكن لوتبراند وهو مؤرخ كنسى معاصر ، يؤكد لنا أن الحليفة كان يحمى هذه المستعمرات ، وبمدها بالتشجيع والعون (١) .

بيد أن الرواية الكنسية تقدم إلينا مهذه المناسبة حديثاً طريفاً عن آراء الناصر في نظم الحكم ، فقد وقف الناصر من مستشاريه أو من يوحنا نفسه على طرق نظام الحكم الإقطاعي السائد في ألمانيا ، وما يتمتع به بعض الأمراء المحليين في ظل هذا النظام ، من الاستقلال الداخلي ، وأبدى ليوحنا اعتراضه على هذا النظام ، قائلا إن ملككم أمير حكيم ماهر ، ولكن في سياسته شيئاً لا أستسيغه ، وهو أنه بدلامن أن يقبض بيديه على حميع السلطات ، ينزل عن بعضها لأتباعه ، ويترك لهم بعض ولاياته ، معتقداً أنه يكسب بذلك ، وهذا خطأ فادح ، فإن مداراة العظاء لا يمكن إلا أن تزيد في كبريائهم ، وتذكي رغبتهم في الثورة (٢٠) . وفي ذلك ما يوضح لنا فكرة الناصر في الحكم المطلق، وسياسته في سحق أولى الشأن والعصبية من زعماء القبائل العربية ، واعتاده على بطانة ذليلة من الفتيان الصقالبة والمولدين .

تلك تفاصيل المراسلات والسفارة الشهيرة التي تبادلها أو تو الأكبر وعبد الرحمن الناصر، زعيا النصرانية والإسلام في عصرهما ، بيد أنها لم تكن خاتمة الصلات

Reinaud: ibid, p. 193 (1)

Dozy: Hist. V. II. p. 153 ( Y )

الدبلوماسية بن الناصر وملوك النصرانية . فقد تلتى الناصر كذلك في سنة ٣٤٤ هـ (٩٥٥ م) سفارة من أردونيوالرابع ملك ليون يرجو عقد السلام والمودة ، فأجابه إلى طلبه ؛ وأرسل في السنة التالية سفيره محمد بن الحسن إلى ليون ، فعقد مع أردونيو معاهدة صادق عليها ، ولكن حال دون تنفيذها منافسة سانشو لأخيه أردونيو . وفي سنة ٧٤٧ه (٩٥٨ م) وفلات طوطة ملكة ناڤار بنفسها إلى قرطبة ، ومعها ولدها غرسية وسانشو أمير ليون ، وطائفة من الأحبار والعظاء النصارى ، فاستقبلهم الناصر في قصره بالزهراء استقبالا حافلا ، وعقد السلم مع طوطة ، وأقر ولدها ملكاً على ناڤار ، ووعد سانشو بالعون على استرداد عرشه . ثم وفدت على الناصر رسل البابا يوحنا الثاني عشر في طلب السلم والمودة بين الإسلام والنصرانية فأجابهم إلى ما طلبوا(١) ، وكانت سفارة ذات مغزى واضح في الاعتراف بزعامة الناصر للعالم الإسلامي . وفي أخبار هذه السفارات المتبادلة بين زعيم الإسلام والرسوم الدبلوماسية في العصور الوسطى .

\_ 0 \_

فأوائل سنة ٣٤٩ ه مرض الناصر من برد شديد أصابه ، واحتجب حيناً ، وأكب الأطباء على معالحته حتى تحسنت حالته نوعاً، وعاد إلى الحلوس فى القصر ، ولكنه أصيب بنكسة ، وعاد إلى احتجابه ، ولبث أشهراً تشتد به العلة حيناً ، وتخف حيناً ، حتى وافاه القدر المحتوم ، فى الثانى من شهر رمضان سنة ٣٥٠ ه (١٥ أكتوبر سنة ٩٦١ م) . وكانت وفاته بقصر الزهراء فى الحادية والسبعين من عمره ، واستطال حكمه زهاء خمسين عاماً ، وهى أطول مدة حكمها خليفة من خلفاء الإسلام ، إذا استثنينا عهد المستنصر بالله الفاطمى بمصر .

وكان عبد الرحمن الناصر أعظم أمراء الإسلام في عصره ، بل ربما كان أعظم أمراء عصره قاطبة . ولم تصل الدولة الإسلامية في الغرب ، إلى ما وصلت إليه في عصر الناصر ، من القوة والسؤدد والهيبة والنفوذ . وكان يتمتع بخلال باهرة قلما تجتمع في شخصية واحدة ، سياسية وعسكرية وإدارية . وكان يشبه في

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۽ ص ١٤٣.

حزَّمه وصرامته وبعد نظره ، مجده الأكبر عبد الرحن الداخل(١) . ويجمل ابن الأبار خواصه وخواص عصره في تلك العبارة : « وظهر لأول ولايته من يمن طائره ، وسعادة جده ، واتساع ملكه ، وقوة سلطانه ، وإقبال دولته ، وخمود نار الفتنة على اضطرامها بكل جهة ، وانقياد العصاة لطاعته، مما تعجزعن تصوره الأوهام »(٢) . وتولى حجابته لأول ولايته مولاه بدر بن أحمد ، وما لبث أن اصطفاه وأولاه كل ثقته ، وفوض إليه الأمر والنهى ، وجعله على حد قول المؤرخ «شمساً لملكه وبدراً »(٣). وولى أبناءه الثلاثة عبد الرحن وعبد الله وإسماعيل مناصب في القصر والخاص. ولما توفي بدر بن أحمد في شهر رجب سنة ٣٠٩ه، ولى الناصر مكانه في الحجابة موسى بن محمد بن حُدر . وتولى وزارته عدة من أنبه رجال العصر ، مهم أحمد بن محمد بن حُدر ، وجَهَوْر بن عبد الملك ، وعبد الله بن محمد الزجّالي . وتولى إدارة الشئون المالية عبد الملك بن جهور ، وأحمد بن عبد الملك بن شُهُهَـيد<sup>(٤)</sup>. وأهدى ابن شهيد إلى الناصر هديته المشهورة ، التي أفاض في وصفها مؤرخو الأندلس ، وكانمنها خمسهائة ألف مثقال من الذهب، ومائنا أوقية من السك والعنبر ، وثلاثون شقة من الحرير المرقوم بالذهب، ومائة فرس مسرجة ، وعشرون بغلا عالية الركاب ، وأربعون وصيفاً ، وعشرون جارية بكسوتهن وزينهن ، وأصناف عديدة أخرى. قال ابن خلدون « وهي مما يدل على ضخامة الدولة الأموية واتساع أحوالها » . ومجمع مؤر خوالأندلس علىأنه لم تقدم هدية فى قدرها و نفاستها إلى ملك من ملوك الأندلس . قدمها أبن شهيد إلى الناصر في سنة ٣٢٧ هـ ، ومعها خطاب رقيق يشيد فيه بعظمة الناصر ومآثره ، فوقعت لديه أحسن موقع ، وزاده حظوة واختصاصاً ، وأسمى منزلته على سائر الوزراء ، وأسبغ عليه لقب ذىالوزارتىن ، فكان أول من حظى مهذا اللقب من وزراء الأندلس ، وضاعف له رزق الوزارة ، وجعله ثمانين ألف دينار في العام(٥) . وولى قيادة الحيش لأول عهد الناصر أحمد بن محمد

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) الحلة السيراء (ليدن) ص ٩٩ – ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup> ع ) البيان المغرب ج ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>ه) راجع ابن خلدون ج ؛ ص ۱۳۸ ؛ ونفع الطيب ج ۱ ص ۱۹۳ و ۱۹۷ و ۱۷۷ نقلا من ابن حيان وابن الفرضي وغيرهما .

ابن أبي عبدة ، سليل الأسرة الشهيرة ، التي تولى زعماؤها قيادة الحيوش الأندلسية خلال الفتنة الكبرى . وكذلك وليها الحاجب بلر غير مرة ، ووليها الفتيان الصقالبة مثل نجدة وميسور وغيرهما . وقد رأينا كيف انتهت سياسة عبد الرحمن في إيثار الصقالبة بالقيادة إلى كارثة الحندق . وممن ولى القضاء في عهد الناصر أحمد بن عمد بن زياد ، وأسلم بن عبد العزيز بن هشام ، ومنذر بن سعيد البلوطي (۱) .

وقد أورد لنا ابن حيان ثبتاً طويلا من الوزراء وأصحاب الحطط والموالى الذين تولوا المناصب الكبرى في عهد الناصر .

فن الوزراء: محمد بن سليان بن وانسوس. سعيد بن المنذر القرشى ؟ عبد الحميد بن بسيل ، خالد بن أمية بن شهيد. عيسى بن أحمد بن أبى عبدة ؟ جهور بن عبد الملك البختى ، أحمد بن محمد بن إلياس.

ومن أصحاب الخطط: محمد بن سعيد بن المنذر القايد. عيسى بن فطيس الكاتب. عبد الله بن بدر بن أحمد صاحب الشرطة. محمد بن قاسم بن طملس صاحب المظالم. محمد بن عبد الله بن موسى الخازن : إسماعيل بن بدر بن اسماعيل العارض.

ومن الموالى: جهور بن عبيد الله بن محمد بن أبي عبده. أحمد بن خالد ابن أمية بن عيسى بن شهيد. محمد بن جهور بن عبد الملك البخى . مروان بن جهور بن عبد الملك البخى ، مروان بن جهور بن عبد الملك البخى ، أحمد بن سهل بن محمد . عبد الله بن أحمد بن عيسى . محمد بن عباس بن محمد بن أبي عبدة . عبيد الله بن عباس بن أحمد ابن أبي عبده ، عبد الله بن محمد بن بسيل . ابن أبي عبده ، عبد الله بن عبد الله بن بسيل . عبد الرحمن بن أحمد بن زكريا بن عاصم . محمد بن أحمد بن عبد السلام بن محمد بن قابوس . أحمد بن محمد بن عيسى . محمد بن عبد السلام بن كليب بن ثعلبة (٢) .

٣٠ ــ أندلس

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب ج ۲ ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) نقلمنا هذا النبت عن ابن حيان أورده فى المقتيس – السفر الخامس – مخطوط الخزانة الملكية الذى سبقت الإشارة إليم غير مرة . وأورد لنا ابن حيان أيضاً ثبتاً طويلا بأسماء عمال الكور في عهد الناصر استغرق صفحة كاملة ( لوحة ١٥٣ أ ) . ولكنا لم نجد محلا لإيراده .

وذكر لنا ابن حيان ، فى حوادث سنة ٣٢٤ ه ، أن الوزراء فى هذه السنة كانوا عشرة ، وهم : سعيد بن المنذر القرشى المروانى . أحمد بن محمد بن حدير . عبد الحميد بن بسيل . أحمد بن عبد الوهاب بن عبد الرؤوف . خالد بن أمية ابن شهيد . عيسى بن أحمد بن أبى عبدة . عبد الملك بن جهور . فطيس بن أصبغ بن فطيس . أحمد بن محمد بن إلياس . يحيى بن إسحق .

وذكر لنا فى حوادث سنة ٣٧٥ ه ، أنه قد عزل عن الوزارة يحيى بن إسحق ، ووليها أحمد بن عبد اللك بن شهيد ، وعبد الرحمن بن عبد الله الزجالى ، وأن الوزراء بلغ عددهم فى هذه السنة واحداً وعشرين وزيراً ، منهم تسعة من العشرة الذين سبق ذكرهم عدا يحيى بن إسحق () .

وكان عبد الرحمن الناصر عالماً أديباً ، يهوى الشعر وينظمه ، ويقرب الأدباء والشعراء ؛ وكان في مقدمة دولته وأكثرهم حظوة لديه ، الفقيه ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد ، وشاعر الدولة المروانية منذ محمد بن عبد الرحمن . ويفيض ابن عبد ربه في مناقب الناصر ، ويستعرض غزواته منذ ولايته حتى سنة ٣٢٢هم، في أرجوزة طويلة رتبت وفق السنين (٢) . ومن شعره في وصف عصر الناصر ، واعتزاز الإسلام بدولته قوله :

قد أوضع الله للإسلام مهاجا وقد تزينت الدنيا لساكها ياابن الحلائف إن المزن لوعلمت مات النفاق وأعطى الكفر رمته وأصبع النصر معقوداً بألوية أدخلت في قبة الإسلام بارقة بجحفل تشرق الأرض الفضاء به يقوده البدر يسرى في كواكبه

والناس قد دخلوا فى الدين أفواجا كأنها ألبست وشياً وديباجا نداك ما كان مها الماء ثجاجا ما هيجت من حمياك الذى اهتاجا وذلت الحيل إلحاماً وإسراجا تطوى المراحل تهجيراً وإدلاجا أخرجها من ديار الشرك إخراجا كالبحر يقذف بالأمواج أمواجا عرم ما كسواد اللها رجواجا

<sup>(</sup>١) وردت الفقرة الأولى في المقتبس – السفر الحامس – لوحة ١٥٣ أ ، ووردت الفقرة الثانية في لوحة ١٦٣ أ .

<sup>&#</sup>x27; (٢) راجع هذه الأرجوزة فى كتاب العقد الفريد ( طبعة المطبعة الأزهرية) ہے ٣ ص ٢٠٩ إلى ٢٢٧.

إن الحلافة لن ترضى ولا رضيت حتى عقدت لها فى رأسك التاجا<sup>(۱)</sup> ومما ينسب إلى الناصر من النظم ، قوله :

لا يضر الصغير حدثان سن إنما الشأن في سعود الصغير كم مقيم فازت يداه بغيم لم تنه بالركض كف مغير (٢) وكان الناصر سمحاً وافر الحود . ويصفه ابن الأثير بأنه كان ، أبيض ، أشهل ، حسن الوجه ، عظيم الجسم ، قصير الساقين (٣) ه وترك الناصر من البنين أحد عشر ولداً منهم ولى عهده وخلفه الحكم المستنصر بالله .

ُ وقال الوزير جعفَر بن عَمَان المُصْحَفَى في رثاء الناصر:

إلا إن أياماً هفت بإمامها الحائرة مشتطة في احتكامها فلم يؤلم الدنيا عظام خطوبها وأحداثها إلا قلوب عظامها تأمل فهل من طالع غير آفل الهن وهل من قاعد لقيامها من الناس من عائش برضاعها من الناس كانت بنفسه فلما توارى أيقنت بحمامها فطار بها يأس الأسى وتقاصرت يد الصبر عن أعوالها واحتدامها

ويشيد النقد الحديث بمناقب عبد الرحمن الناصر وعصره أعظم إشادة : وربما كان أبلغ ما قيل فى ذلك تلك العبارات القوية التى يختم بها العلامة دوزى حديثه عن عصر عبد الرخمن الناصر : «لقد كانت هذه نتائج باهرة ، ولكنا نجد إذا ما درسنا ذلك العصر الزاهر ، أن الصانع يثير الإعجاب والدهشة ، بأكبر مما يثيرها المصنوع : تثيرهما تلك العبقرية الشاملة التى لم يفلت شيء منها ، والتى كانت تدعو إلى الإعجاب فى تصرفها نحو الصغائر ، كما تدعو إليه فى أسمى الأمورة إن ذلك الرجل الحكم النابه ، الذى استأثر بمقاليد الحكم ، وأسس وحدة الأمة ، ولك الرجل الحكم النابه ، الذى استأثر بمقاليد الحكم ، وأسس وحدة الأمة ، ووحدة السلطة معا ، وشاد بواسطة معاهداته نوعاً من التوازن السياسي ، والذى اتسع تسامحه الفياض لأن يدعو إلى نصحه رجالا من غير المسلمين ، لأجدر بأن يعتبر قريناً لملوك العصر الحديث ، لا خليفة من خلفاء العصور الوسطى »(٤).

<sup>(</sup>١) وقيل إن هذه القصيدة وجهت إلى الناصر لماسبة عوده ظافراً من أول غزوة قام بها ضد الثوار في مستهل حكم .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ج ١ ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ج ٨ ص ١٧٧.

Dozy : Hist, V. II. p. 175 ( t )

## الفصالايابث

## غزوات المسلمين

### فى غاليس وشهال إيطاليا وسويسرة

توقف الغزو الإسلامي عقب بلاط الشهداه . استثناف الغزو في عهد هشام . غزو الفرقج لشالم الأندلس . الغزوات الإسلامية المغامرة . صمت الرواية الإسلامية عن ذكرها . غزو قورسقة وشواطي فرنسا الجنوبية . غزو مرسيليا وبروقانس . غزو موسى بن موسى لسبتانيا . غزو جزيرة كاماداج . اضطراب الأحوال في جنوبي فرنسا . غزو المسلمين لشواطي سان تروپيه . معاقلهم في تلك الأنحاء . تلخلهم بين النصارى . اختر اق الغزاة لدوفينه . عبورهم موف سي . احتلاهم لممرات الألب . جوازهم إلى سهول پييمون . عودهم إلى غزو بروقانس . غزوهم لمرسيليا وليكس . غلقهم لممرات الألب . تقدمهم إلى ليجوريا . غزوهم لمنظوا . وصوفم إلى قلب سويسرة وشرقها . غزوهم لثغر فريحوس . اتحاد الأمراء النصارى على مقاومتهم . استنجادهم بقيصر قسطنطينية . مهاحة المسلمين وتمزيقهم . فريحوس . اتحاد الأمراء النصارى على مقاومتهم . استنجادهم بقيصر قسطنطينية . مهاحة المسلمين وتمزيقهم . بييمون . الحرب بيهم وبين المحر . وصوفم إلى سان برنار . استيلاؤهم على جرينوبل . غاراتهم في بييمون . الحرب بيهم وبين المحر . وصوفم إلى سان جالن . قتالهم وهزيمهم . صدى الغزوات الإسلامية في جنوبي أوربا . سمى البابوية وإمبراطور ألمانيا لوقفها . عاربة الغزاة في دوفينه وبروقانس . هزيمهم وارتدادهم إلى الحنوب . سقوط حصن فراكسنيه . سقوط المستعمرات الإسلامية في الألب . غزوات بحرية إسلامية للفروات الإسلامية . غزوات الإسلامية . غزواصها وبواعثها . آثارها المادية والأدبية . أثر العرب في تقدم الزراعة في الأنحاء المفتوحة . نقلهم لكثير من المحاصيل والغراس . أثرهم في تحسين سلالة الخيل . الآثار الاجتماعية . أقوال النقد المحديث .

#### \_ 1 \_

تحدثنا فيها تقدم عن غزوات العرب فى غاليس (جنوبى فرنسا) منذ الفتح ، ورأينا كيف وضع ارتداد العرب فى موقعة بلاط الشهداء فى سنة ١١٤ه (٧٣٢ م) حداً لغزواتهم فى غاليس ، وكيف فقدوا تباعاً قواعدهم فى لانجدوك وسبتهانيا ، حتى انتهت رياستهم فيها وراء البرنيه بسقوط ثغر أربونة ، آخر قواعدهم فى سبتهانيا، فى يد الفرنج فى سنة ١٤٢ ه (٧٥٩ م)(١) .

وكانت الأندلس خلال هذه الفترة تضطرم بالفتن الداخلية والحرب الأهلية . ولما استطاع عبد الرحن الأموى أن ينتزع الرياسة لنفسه من نحمر الفتنة ، وأن يعيد

<sup>(</sup>١) راجع « دولة الإسلام في الأندلس a القسم الأول ص ١٣٧ .

ملك الدولة الأموية بالأندلس ، لبث بقية عهده يعمل على توطيد ملكه الفي ، وحمايته من الثواروالحوارج، ولم تتحله فرصة للتفكير فى الغزوات الحارجية . بل لقد اضطر أن يقف موقف المدافع من مملكة الفرنج ومن عاهلها شارلمان ، الذى حاول أن يغزو الولايات الإسلامية ، عوازرة الزعماء الحوارج فى الثغر الأعلى ، واضطر أن يغضى مدى حن عن غزوات المملكة النصرانية الناشئة ، لأراضى الأندلس وقواعدها الشهالية .

فلما تولى ولده هشام الملك ، واستطاع أن يقضى على ثورة أخويه سلمان وعبد الله ، وجه عنايته إلى مقارعة المملكة الفرنجية ، ورد خطرها عن الأندلس، وبعث إلى الشمال في سنة ١٧٦ ه (٧٩٧ م) بجيش كثيف بقيادة حاجبه عبد الملك ابن عبد الواحد بن مغيث ، فعبر جبال البرنيه، ونشبت بين المسلمين والفرنج في مسائط سبمانيا عدة معارك كانت سحالا ، وجدد بذلك عهد الغزو والجهاد فيا وراء البرنيه ؟

وعاد الفرنج فى عهد الحكم بن هشام ، فعبروا جبال البرنيه فى سنة ١٨٥ ه ( ٨٠١ م ) وغزوا الثغر الأعلى وافتتحوا ثغر برشلونة ، واقتطعوا بذلك جزءاً من الأندلس الشهالية . ولم تمض بضعة أعوام أخرى ، حتى عبر الفرنج البرنيه للمرة الثانية ( ١٩٣ هـ - ٨٠٩ م ) وحاولوا الاستيلاء على مدينة طرطوشة ، ولكن المسلمين استطاعوا إنقاذها .

وفى عهد عبدالرحمن بن الحكم سارت حملة بحرية أندلبسة لغزو الحزائر الشرقية ؟ وقد رأينا فيا تقدم كيف غدت مياه الأندلس الشرقية مركزاً لحملات البحارة المسلمين ، يسيرون منها نحو الشهال والشرق إلى الشواطئ والحزائر القريبة ، ينقضون عليها طلباً للغنيمة والسبى ، وكيف بدأت من ذلك الحين محاولات المحاهدين المسلمين ، لغزو شواطىء فرنسا الحنوبية وأحواز مصب الرون .

وقد فصلناً فيما تقدم من كتابنا أخبار الغزوات الأندلسية الرسمية فيما وراء البرنيه ، وأشرنا بإنجاز إلى بداية عهد الحملات البحرية الأندلسية الحاصة (١). سنحاول في هذا الفصل أن نستعرض لمحة من أخبار هذه الحملات والغزوات الإسلامية غير الرسمية البحرية والبرية ، إلى شواطئ فرنسا الجنوبية ، وما بجاورها

<sup>(</sup>١) راجم «دولة الإسلام في الأندلس » ص ٢٦٥ و ٢٦٦ .

من سهول ليجوريا وهضاب سويسرة ، ومما بجدر ذكره أن الرواية الإسلامية قلما تشر إلى هذه الغزوات بكلمة ؛ وربماكان ذلك راجعاً إلى طبيعة هذه الغزوات والمغامرات غير الرسمية ، التي كانت تنظمها جماعات خاصة من المجاهدين لاتربطها محكومة قرطبة صلة رسمية ، ولا تعتمد إلا على جهودها ومواردها الحاصة .

بدأت هذه الغزوات الأندلسية للشواطئ والثغور الفرنجية منذ أوائل القرن التاسع . وكان معظمها حملات بحرية ، قوامها حماعات من المحاهدين والزعماء المغامرين . فني سنة ٨٠٦ م غزت إحدى هذه الحاعات البحرية المحاهدة جزيرة كورسيكا (قورسقة) ، وهزمت الأسطول الفرنجي الذي بعثه ببين ابن شارلمان ملك إيطاليا لقتالهم ، وعادت بكثير من الغنائم والسبي . وتوالت بعد ذلك غزوات البحارة الأندلسيين لشواطيء كورسيكا وسردانية ، وهما يومئذ أغني جزر البحر المتوسط . وكذلك توالت غارات البحارة المسلمين على شواطيء فرنسا الحنوبية . وتعنى الرواية الكنسية والفرنجية المعاصرة بتدوين هذه الغزوات الإسلامية ، وتصف عصفها وعيثها ، وما كانت تحدثه من الرعب بين السكان النصاري ، وتقول لنا والبحارة المسلمين ، ذهبوا في الحرأة إلى حد التجول في مياه الأطلنطيق ، والإغارة على شواطيء فرنسا الغربية ، وإن سفينة عربية كبرة اجتازت في ذلك الحن مياه الأطلنطيق حتى مصب نهر اللوار(۱) .

وفي سنة ٨٣٨ م سار أسطول أندلسي من مياه طركونة ومياه الحزائر الشرقية إلى مياه پروڤانس ، وغزا ثغر مرسيليا وما حوله من الأراضي ، وأثحن فيها ، وحمل الغزاة كثيراً من الغنائم والسبي . ولم يستطع ملك فرنسا الضعيف لويس ابن شارلمان مقاتلة الغزاة . ثم عاد البحارة المسلمون وغزوا شواطيء پروڤانس مرة أخرى ، ونفذوا إلى مصب نهر الرون ، واقتحموا مدينة آرل وخربوا كنائسها . وتوالت بعد ذلك غزواتهم لهذه المنطقة . وفي سنة ١٥٨م في أواخر عهد عبد الرحمن ابن الحكم ، عبر موسى بن موسى بن قسى صاحب سرقسطة وزعيم الثغر الأعلى ، عبل البرنيه ، وغزا سبتهانيا وأثن في نواحيها ، واضطر شارل الأصلع ملك فرنسا أن يهادنه ، وأن يعقد الصلح معه ، وأن يسترضيه بالهدايا والتحف . ومن

<sup>(</sup>١) جمعت أقوال الروايات الكنسية والفرنجية المماصرة ، من هذه النزوات الإسلامية ، فى موسوعة Bouquet التي سبقت الإشارة إليها غير مرة ، بنصوصها اللاتينية أو الفرنسية الفديمة ، وقد عتمدنا عليها فى كثير من حوادث هذا الفصل .

المرجح أن هذه الغزوة لم تكن ذات طابع رسمى ، ولم تكن لها صلة بحكومة قرطبة . ذلك أن بنى قسى زعماء الثغر الأعلى فى ذلك الحين ، كانوا يتمتعون باستقلال محلى ، ولا يدينون بالولاء لحكومة قرطبة ، وكانوا بالعكس ينزعون إلى مقاومتها والحروج عليها . وفى سنة ٨٦٩م هاجمت جماعة من البحارة والمجاهدين المسلمين شواطىء بروڤانس مرة أخرى ، واستولت على جزيرة كاماراج الواقعة فى مصب الرون ، وأسرت أسقف آرل الذى كان يقيم بها ، وعادت مثقلة بالغنائم والأسرى .

#### \_ Y \_

وأذكىنجاح هذه الغزوات المتوالية ، فى نفوس المغامرين والمحاهدين من مسلمى الأندلس وإفريقية ،حب التوغل في هاتيك الأنحاء، أورغبة في استعارها والاستقرار فها ، وكانت أحوال غاليس (جنوبي فرنسا) قد اضطربت يومئذ ، وغلب سيد من سادة هذه الأنحاء يدعى بوسون على ولايتى دوفينه و پروڤانس ، وتلقب مملك آرل . وقام يناوئه بعض منافسيه ، ونشبت بينه وبينهم حرب أهلية (نحو سنة ٨٩٠ م) . فني تلك الآونة رست سفينة عربية صغيرة علمها عشرون محاراً من المسلمين ، في خليج جر بمو أو خليج سان تروييه ، ونزلوا إلى الشاطئ ولحأوا إلى غابة كثيفة ، تظللها الحبال ، ثم هاحموا بعض الضياع القريبة وفتكوا بسكانها . ولما رأوا منعة معقلهم من البر والبحر ، عولوا علىالاستقرار فيه ، ودعوا إخوانهم من الثغور الإسلامية القريبة إلى القدوم ، وأرسلوا فى طلب العون والتأييد من حكومات الأندلس والمغرب، فوفد عليهم كثير من المغامرين البواسل. ولم تمض أعوام قلائل ، حتى استقروا فى ذلك المكان ، وأنشأوا لهم سلسلة من المعاقل والحصون ، أمنعها وأشهرها حصن تطلق عليهِ الرواية الفرنجية المعاصرة ، اسم ( فراكسنتم ) Fraxinetum . والمظنون أنه هو المكان الذي تقوم عليه اليوم قرية (جارد فرينيه) Garde-Frinet الواقعة في سفح جبال الألب(١). وما زالت ثمة آثار تدل على قيام معاقل قديمة في ذلك المكان . ولما كثر جمعهم ، واشتد ساعدهم ، اخذوا فى الإغارة على الأنحاء المحاورة ، وأصبحوا قوة تحشى بأسها . وسعى إليهم بعض الأمراء والسادة المتنافسين يستظهرون مهم ، بعضهم على بعض ، فلبوا الدعوة ،

Reinand: Invasions des Sarrazins en France. p. 160 (1)

وانتزعوا من بعض السادة أراضيهم ، وأعلنوا أنفسهم سادة فى الأنحاء المغلوبة ، وبثوا الذعر والروع فى جنوب پروڤانس ، حتى وصفهم كاتب معاصر « بأن واحداً منهم يهزم ألفاً ، واثنين يهزمان ألفين »(۱) .

وكانت هذه أول خطوة في استعار المسلمين لحنوبي فرنسا. وفي خاتمة القرن التاسع انخذ المستعمرون المسلمون خطوة أخرى، فتقدموا نحو جبال الألب غرباً وشالا. وكانت مملكة آرل قد ضعفت واضمحلت، وخلف بوسون ولده لويس، ولكنه ذهب إلى إيطاليا ليحارب إلى جانب حلفائه فهزم هنالك وأسر، وتركت مملكته بلا دفاع، وساد الإنحلال والفوضي غاليس كلها. فانتهز المسلمون تلك الفرصة واخترقوا مفاوز دوفينه، وعبروا «مون سنى» أهم ممرات الألب الفرنسية، واستولوا على دير نوفاليس الشهير الواقع في وادى «سيس» على حدود يبيمون، وفر الأحبار إلى مختلف الأنحاء (سنة ٢٠٦ م). وأغار المسلمون على القرى والضياع المحاورة وتهوها، وفتكوا بأهلها، وأسر بعضهم وأخذوا إلى تورينو بإيطاليا وسحنوا في ديرها، ولكنهم استطاعوا أن يحطموا أغلالهم، وأضرموا النار في الدير وفي المدينة، وفروا عائدين إلى زملائهم وأشد بأس المسلمين في تلك الأنحاء، واحتلوا معظم ممرات الألب، فسيطروا بذلك على طرق المواصلة بين فرنسا وإيطاليا، ثم انحدروا من آكام الألب إلى سهول بييمون، وأغاروا على بعض مناطقها.

وفى سنة ٩٠٨ م نزلت سرية قوية من البحارة المسلمين فى شاطىء پروڤانس على مقربة من إيج مورت » ونهبت دير بالمودى ، وكانت الأديار والكنائس يومئذ مطمح أنظار الغزاة ، لما كانت تغص به من الذخائر والأموال ، وانتشر المساءون بعد ذلك فى حميع الأنحاء المحاورة ، واجتاحوا كل ما فى طريقهم من البسائط ، وهاحموا مرسيليا ، وهدموا كنيسها ، وغزوا إيكس ، وسبوا النساء وتزوجوا بهن ليكثر نسلهم ويقووا به ، وانضم إليهم كثير من النصارى المغامرين من أهل هذه الأنحاء ، وهجر السادة والأغنياء حصونهم وقصورهم ، والتجأوا إلى الداخل خشية القتل والأسر ، وأغلق المسلمون طريق الألب إلى إيطاليا ، وكان بمر بها كل عام ألوث من الحجاج الذين يقصدون إلى رومة ، واقتضوا منهم الضرائب الفادحة ليسمحوا لهم بالمرور •

Reinaud: ibid, p. 161 (1)

ثم اتخذ المسلمون خطوة جديدة فى سبيل التقدم إلى أو اسط أوربا ، فدفعوا غزواتهم إلى پييمون ومونفراتو. وتقول لنا الرواية الكنسية المعاصرة إنهم وصلوا فى أوائل القرن العاشر إلى حدود ليجوريا على شاطىء خليج چنوة . ويروى لوتبراند ، وهو كاتب معاصر ، أن العرب غزوا سنة ٩٠٦ ، مدينة « آكى » من أعمال مونفراتو الشهيرة بحماماتها (وهى على مقربة من تورينو)، ثم غزوها ثانية سنة ٩٣٥ بقيادة زعيم يدعى (ساجيتوس) ولكنهم هزمو ومزقوا . وفى هذا الوقت أيضاً نزلت جماعة قوية من البحارة الإفريقيين بساحل چنوة ، وقتلت عدداً كبيراً من أهلها ، وأسرت حموعاً كثيرة من النساء والأطفال .

وفي سنة ٩٣٩ م غزا المسلمون منطقة « قاليه » في جنوب سويسرة ، ونهبوا دير « أجون » الشهير ، وغزوا في الوقت نفسه منطقة « تارانتيز » من أعمال ساڤوا الوسطى ، ثم اتخذوا منطقة « قاليه » قاعدة للإغارة على الأراضى المجاورة في سويسرة وإيطاليا ، ونفذوا منها إلى أواسط سويسرة ، ثم إلى « جريزون » في شرق سويسرة ، ونهبوا دير ديزنتي أشهر وأغنى الأديار السويسرية ، ونهبوا طائفة أخرى من الأديار والكنائس الغنية . وفي بعض الروايات أيضاً أن المسلمين وصلوا في غزواتهم إلى محبرة چنيڤ ، وجاوزوا إلى مفاوز چورا الواقعة في شهالها ، وكانت سويسرة يومئذ من أقاليم بورجونية وملكتها يومئذ الملكة « برت » الوصية على ولدها الطفل كونراد ، فارتدت حين اقتراب العرب إلى حصن ناء في جهة نيو شاتل .

وفي سنة ٩٣٠ م غزا العرب فريجوس وكانت يومئذ من أكبر وأمنع ثغور فرنسا الحنوبية ، وغزوا أيضاً ثغر طولون ، ففر السكان إلى الحبال ، وعاث المسلمون في تلك الأنحاء ، وخربوا المدن والحصون ، وأحرقوا الأديار والكنائس. ولما اشتدت وطأة المسلمين في جنوبي فرنسا ، وبلغ السخط من غزواتهم وعيثهم ذروته ، اعتزم سادة الحنوب، وعلى رأسهم هوج ملك بروفانس أن يبذلوا كل ما في وسعهم لسحق ذلك العدو المزعج. ورأى هوج أن يبدأ بافتتاح حصن فراكسنيه (فراكسنم) الذي يمتنع به المسلمون، ويتخذونه قاعدة لتأمين مواصلاتهم مع اسبانيا وإفريقية ، وقاعدة للإغارة على الداخل ، وكتب إلى صهره إمبراطور

قسطنطينية ، يطلب منه أسطولا من قاذفات النار اليونانية ، حتى يستطيع مهاجمة المسلمين من البروالبحر معاً . فلبي نداءه . وفي سنة ٩٤٣ م رسا أسطول بيزنطي في مياه سان تروپيه ، وزحف هوج في نفس الوقت بجيشه على فراكسنيه ، وهوجم المسلمون من البر والبحر بمنهى الشدة ، وأحرقت سفهم ، ونفذ هوج إلى الحصن بعد قتال رائع ، وفر المسلمون إلى الآكام والربي ، وكاد يسحق سلطانهم في تلك الأنحاء . ولكن حدث بعد ذلك أن علم هوج أن خصمه ومنافسه بيرانجيه ، قد عاد إلى إيطاليا لينازعه في انتزاع عرشها فصرف هوج الأسطول ، بيرانجيه ، قد عاد إلى إيطاليا في وجه خصمه ، وبذلك استعاد المسلمون قلاعهم وسيادتهم في جنوبي بروقانس .

واحتل المسلمون آكام الألب وممراتها ، وفرضوا الضرائب الفادحة على المسافرين، واستطاعوا بسيطرتهم على ممر سان برنار الكبير ، الموصل بين سويسرة وإيطاليا ، وغيره من الممرات والمعاقل الحبلية ، أن يجتاحوا الأنحاء المحاورة ، وأن يبثوا فيها الذعر والروع ، واستقرت منهم جموع في السهول والضياع القريبة من معاقلهم ، وتزوجوا النساء الأسيرات ، وزرعوا الأرض ، واكتفي أمراء هذه النواحي بأن يحصلوا منهم بعض الضرائب . ونفذ المسلمون أيضاً إلى منطقة نيس ذاتها ، وما يزال في نيس إلى اليوم حي يعرف بحي العرب Canton des Sarrazins وأخيراً نفذ المسلمون إلى قلب ولاية دوفينه ، وغزوا جرينوبل واحتلوها مدى حين ، واحتلوا واديها الحصيب «جريزيقودان» الذي يجرى فيه نهر الإيزر مدى الرون ، وفر أسقف جرينوبل وزملاؤه إلى الشهال حاملين رفات قديسهم (۱) .

\_ ٣ \_

وهكذا انتشرت المستعمرات والمعاقل الإسلامية خلال القرن العاشر الميلادى في پروڤانس وساڤوا وپييمون وسويسرة ، وبسط المسلمون سيادتهم على ممرات جبال الألب وعلى الحدود بين غاليس وبلاد اللونبارد (شهال إيطاليا) وبينها وبين سويسرة ، وبلغوا فى تقدمهم فى غاليس مدينة جرينوبل ، واحتلوا فى سويسرة ولاية قاليه ومفاوز چورا المتاخمة لىرجونية ، واحتلوا فى إيطاليا الشهالية ، ولاية

Reinaud: ibid, p. 180 & 181 (1)

ليجوريا ، وكانت معاقلهم في پروڤانس ولاسيا حصن «فراكسنيه» ، قواعد غزواتهم وملاذ قوتهم وسيادتهم . والظاهر أنهم اتبعوا نفس هذه الحطة فى سهول پييمون ، فأنشأوا بها سلسلة من الحصون والقلاع القوية ، لتكون مركز غزواتهم في بلاد اللونبارد وفي سويسرة ، فإن الرواية الكنسية التي كتمها حبر معاصر من دير نوڤاليس ، تذكر لنا اسم حصن إسلامي في تلك الأنحاء وتسميه «فراشنديلوم» Fraschendellum ، والمظنون أنه هو المكان الذي تعرفه الحغرافية الحديثة باسم «فراسنيتو» ، وهو الواقع فى لومبارديا على مقربة من نهر « پو » . وتقص عليناً نفس هذه الرواية الكنسية أيضاً أن سيداً نصر انيا من سادة تلك الأنحاء يدعو إيمون دفعه شغف المغامرة والكسب ، إلى محالفة المسلمين فانضم إليهم ، واشترك في غاراتهم الناهبة ؛ وفي ذات يوم وقعت بن السبايا امرأة رائعة الحسن ، فاستبقاها إيمون لنفسه ، ولكن زعيماً مسلماً استحسمها وانتزعها منه قسراً ، فغضب إيمون والتجأ إلى كونت روتبالدرس حاكم بروڤانس العليا ، وفاوضه سراً في محاربة المسلمين ، وإنقاذ البلاد منهم ، فرحب الكونت مهذا المشروع ، ودعا السادة إلى معاونته ، واستطاع أن محشد قوات كبيرة ، وهوجم المسلمون في بييمون من كل صوب ومزقوا ، وسقطت قلاعهم في أيدى النصاري ، وذهب سلطانهم في تلك الأنحاء . وتقص الرواية الكنسية أيضاً قصة مؤامرة دبرها كوبراد ملك برجونية لإهلاك المسلمين النازلين في أملاكه في چورا وعلى حدود برجونية ، والمحر الذين كانوا يشاطرونهم يومئذ الإغارة والعيث في تلك الأنحاء . وذلك أنه كتب إلى المسلمين يستحثهم على قتال منافسهم المحر ، وانتزاع ما بيدهم من الأراضي والضياع الحصبة ، وكتب مثل ذلك إلى المحر يستحثهم لقتال المسلمين والمعاونة على إجلائهم ، وعنن مكاناً للقاء الفريقين ، فالتقت الحموع المتنافسة من المسلمين والمحر ، ونشب بينهما قتال هلك فيه كثير من الفريقين ، ثم أشرف كونراد بجموعه ، ومزق البقية الباقية من الفريقين قتلا وأسراً ، وتضع الرواية تاريخ هذه الموقعة في سنة ٩٥٢ م ، ولكنها لا تعنن لنا مكان حدوثها(١) .

ومنذ منتصف القرن العاشر يأخذ نجم أولئك المسلمين المستعمرين المغامرين .في الأفول، وتضمحل سيادتهم في تلك الأنحاء . بيد أنهم لبثوا مدىحين بعد ذلك

Bouquet: T, IX, p. 6., Reinaud: ibid, p.128 (1)

محتلون كثيراً من مواقع ساڤوا ، وبجوبون أنحاء سويسرة كلها فى طلب الغنيمة والسبى ، وقد اعتادوا على حرب الحبال وحذقوا أساليها ، وبلغوا فى توغلهم فى سويسرة مدينة سان جالن على مقربة من يحيرة كونستانس ، وأنشأوا ثمة كثيرا من القلاع والأبراج ، التي مازالت تقوم مها إلى اليوم بعض الأطلال والبقايا ، ولبثوا حيناً فى سان جالن حتى حشد رئيس ديرها حوله جمعاً من المقاتلين الأشداء ، وفاجأوا المسلمين فى جوف الليل ، ومزقوهم قتلا وأسراً ، وبذلك خفت وطأة الغزوات الإسلامية فى شهال سويسرة .

واستمرت المستعمرات والمعاقل الإسلامية فى دوفينه و بروڤانس ، وبعض جهات الألب ، وكان قربها من «فراكسنيه» أمنع المعاقل الإسلامية بمدها بأسباب الحرأة والعون، ويمدها قربها من البحردائماً بأمداد جديدة من المتطوعين والمغامرين من ثغور الأندلس وإفريقية .

وكان لاستقرارهذه المستعمرات الإسلامية فى جنوبى أوربا ، وعينها المستمر فى الأنحاء والسهول المحاورة ، وقع عميق فى الحكومات الأوربية ، وكان صريخ المبابوية يتردد لدى أمراء أوربا ، بالسعى إلى مكافحة هذا الحطر الداهم ، وكان أوتو الأكبر إمبراطور ألمانيا وأعظم أمراء النصرانية يومئذ ، أشد هو لاء الأمراء اهتماماً بالقضاء على خطر المستعمرات الإسلامية ، لأنه يدنو من أملاكه ويصيبها بشره . ولهذا رأى أن يبذل فى هذا السبيل سعيه ، لدى عبد الرحمن الناصر عاهل الأندلس وزعم الإسلام الروحى والزمني ، وأوفد إليه فى سنة ١٩٥٦ م سفارته الشهيرة التي أتينا على ذكرها . وعث سفيره يوحنا الحورزيني مع الحليفة مسألة الشهيرة التي أتينا على ذكرها . وعث سفيره يوحنا الحورزيني مع الحليفة مسألة بنصحه ونفوذه على قمع هذا العدوان . ولكن هذا المسعى لم يسفر عن أية نتائج بنصحه ونفوذه على قمع هذا العدوان . ولكن هذا المسعى لم يسفر عن أية نتائج علية ، إذ اعتذر الحليفة حسها فصلنا من قبل ، بأن هذه المستعمرات الإسلامية أن لوتراند، وهو مؤرخ كنسي معاصر ، يؤكد أن الحليفة كان يحمى هذه المستعمرات وعمدها بالتشجيع والعون (١) .

- Ł -

ولم يمض قليل على ذلك حتى أخرج المسلمون من معاقلهم في آكام سان برنار

Reigaud : ibid , p. 193 ( )

(قى تحو سنة ٩٦٩ م) ، ولسنا نعرف تفاصيل ذلك الحادث ، ولكن المحقق أن المسلمين أبدوا كعادتهم منتهى البسالة فى الدفاع عن مواقعهم ، والظاهر أيضاً أن القديس برنار (سان برنار) الذى سميت هذه الآكام باسمه ، كان من أبطال الموقعة للتي نشبت وانتبت مجلاء المسلمين ،

واستمر المسلمون فى دوفينه و پروڤانس ، وكثيراً ما دعوا إلى التدخل بين سادة هذه الأنحاء . ولما غزا الإمبراطور أوتو بلاد اللونبارد ، وأخرج منها ملكها بيرانجيه ، التجأ ولده أدلبرت إلى عرب «فراكسنيه» ، ليعاونوه فى استعادة ملكه ، وكان هذا التحالف بين السادة والمسلمين ، يقوى سيادة الغزاة ويدعمها كلما أذنت بالانهيار . بيد أن هذه السيادة قد أخذت فى الاضمحلال ، مذ فقد العرب معاقلهم فى جبال الألب . وفى سنة ٥٦٥ م أخرج المسلمون من مدينة جرينوبل ومن واديها الحصب (جريزيڤودان) وطور دوا فى تلك النواحى ، وساءت أحوالهم ، وأعلن الإمبراطور أوتو بعد ذلك بعامين أو ثلاثة وهو يومئذ فى إيطاليا ، أنه سيتولى طرد المسلمين من الأراضى النصر انية ، ولكنه توفى دون القيام بمشروعه .

ثم دنت بوادر المعركة الحاسمة . وحدث فى ذلك الحين أن حبراً كبيراً ذائع الصيت ، وهوسان ماييل أسقف دير كلونى من أعمال برجونية ، حج إلى دومة ، ولما عاد من طريق دوفينه أسره المسلمون المرابطون فى الحبال مع جماعة كبيرة من الحجاج ، واشترطوا عليهم فدى فادحة ، فدفعت بعد عناء ، وأطلق سراح سان مييل وزملاؤه ، وأذكى الحادث جماسهم وسخطهم ، وذاعت قصة أسرهم ، وما يعانيه الحجاج من شر المسلمين وعدوانهم . فهض سيد من سادة تلك الأنحاء يدعى بوبون ، (أو بيفون) ، وانتهز فرصة الحاسة العامة وجمع حوله كثيراً من المقاتلة ، وبنى حصناً فى سترون على مقربة من حصن كان يملكه المسلمون ، ولبث يتحين الفرصة لمفاجأة العرب والاستيلاء على حصنهم ، حتى استطاع ذات يوم أن محمل بعض الحراس على فتح الأبواب ، فتمت الحيانة ، وباغت النصارى ومشلمين فى حصنهم ، وقضوا عليهم قتلا وأسراً (سنة ٢٧٢هم) ه

وفى الوقت نفسه التف النصارى فى دوفينه حول زعيم يدعى جيوم ، وهاجموا المسلمين فى جميع مراكزهم وقلاعهم ومزقوهم فى كل ناحية ، وبذا انهارت سيادتهم فى دوفينه ، ولم تبق إلا فى پروڤانس د ولما قوى جيوم وكثر جمعة ، بسط نفوذه

على پروفانس وتلقب بألقاب الإمارة ، واعتزم أن يخرج المسلمين نهائياً من تلك الأرض . فدعا السادة لمعاونته ومنهم كونت نيس ، ورأى المسلمون أن العاصفة تنذر باجتياحهم من كل ناحية ، فاستجمعوا كل أهبتهم وقواهم ، ونزلوا من الآكام إلى البسيط فى صفوف متراصة ، ووقعت بينهم وبين النصارى معركة هائلة فى « تورتور » فهزم المسلمون وارتدوا إلى قلاعهم ، ولاسيا «فراكسنيه» الى غدت ملاذهم الأخير ، فطار دهم النصارى أشد مطاردة ، وضيقوا الحصار عليهم ، فحاولوا الفرار تحت جنح الليل إلى الغابات المحاورة ، ولكن النصارى لحقوا بهم وأمعنوا فيهم قتلا وأسراً ، وأبتى على من استسلم وعلى المسالمين الذين كانوا يحترفون الزرع فى الضياع المحاورة ، وفر كثيرون من طريق البحر ، وتنصر كثير منهم ، وبتى نسلهم فى تلك الأرض زمناً طويلا .

وهكذا سقط حصن فراكستم أو فراكسنيه سنة ٩٧٥ م، بعد أن لبث زهاء ثمانين سنة مركزاً قوياً للغزوات العربية فى غاليس ، وقسمت أسلاب العرب وأراضيهم بين السادة والحند ، الذين اشتركوا فى هذه الحرب الصليبية ، وانهارت سلطة العرب فى تلك الأنحاء .

أما المستعمرات الإسلامية الى كانت مبعثرة فى آكام الألب ، فيقال إنها طور دت ومزقت فى نفس الوقت ، واعتنق الذين أسروا النصرانية . ولكن توجد رواية أخرى خلاصها أن هذه المستعمرات لبثت فى معاقلها نحو جيل آخر حى تولى مطاردتها زعيم يدعى جبرولدوس . وعلى أى حال فلم تأت أواخر القرن العاشر حتى ذهبت سيادة المسلمين فى غاليس وسويسرة ، ولم يجب أحد فى إفريقية والأندلس صريخ الغوث ، الذى وجهه أولئك المستعمرون البواسل إلى إخوانهم ، لأن الحوادث الداخلية لم تكن تسمح يومئذ ببذل هذا العون .

على أن ذلك لم يكن خاتمة الغزوات الإسلامية فى تلك المياه . فنى سنة ١٠٠٣ م سارت حملة بحرية من مسلمى الأندلس ، ونزلت بجوار أنتيب فى جنوب فرنسا ، واجتاحت الأراضى المحاورة . وفى سنة ١٠١٩ م نزلت حملة مسلمة أخرى فى ظاهر أربونة وحاولت أن تستولى عليها ، ولكنها هزمت ومزقت . وفى سنة ١٠٤٧ م هاحمت حملة أخرى جزيرة ليران الواقعة إلى الغرب من مرسيليا وأسرت عدداً من الرهبان . وظهر فى ذلك الحين زعيم أندلسى جرىء هو مجاهد العامرى

أحد أمراء الطوائف ، وصاحب ثغر دانية والحزائر الشرقية (جزائر البليار) ، واهم بأمر الغزوات البحرية ، فسار فى أسطوله إلى مياه قورسقة وسردانية ، وغزا سردانية واحتل بعض أنحائها (سنة ٤٠٦ هـ ١٠١٥ م) ، ولكن النصارى استردوها بعد قليل (۱) . ولبث مجاهد العامرى الذى تسميه الرواية النصرانية «موسيتو» أو موجيتوس» مدى حين سيد هذه المياه ، يبث فيها محملاته الرعب والروع .

تلك هى قصة الغزوات الإسلامية فى غاليس وبلاد اللونبارد وسويسرة ؛ وهى قصة تغفل الرواية الإسلامية كثيراً من أدوارها ووقائعها ، ولكنها تشغل فراغاً كبيراً فى الروايات الكنسية والفرنجية المعاصرة . وهذه الروايات هى عمدتنا فياننقل من سير هذه الغزوات الشهيرة . ومن المحقق أنها مشبعة بروح التحامل والحصومة فى كثير من المواطن ، ولكنا نستطيع مع ذلك أن نتبين منها ، أهمية الدور الذى قام به أولئك المحاهدون والمغامرون المسلمون ، فى تلك الوهاد والآكام النائية ، وما كان لهم بين هاتيك الأمم من السيادة والنفوذ مدى عصور .

\_ 0 \_\_

والآن فلنحاول أن نستعرض طرفاً من العوامل والظروف التي أحاطت بتلك الغزوات الإسلامية النائية ، وطرفاً من الآثار التي خالفتها في البلاد والأمم التي كانت ميداناً لها .

ينكر بعض مؤرخى الغرب على تلك الفتوحات والغزوات العربية والإسلامية بوجه عام ، خاصة الاستقرار والإنشاء ، ويقولون إنها كانت فى الغالب حملات ناهبة ، تقوم على رغبة الكسب وتحصيل الغنائم . ولاريب أن ظمأ المغنم وشغف المغامرة ، وما إليها من لذة الاستكشاف والسيادة ، كانت من أهم العوامل التى قامت عليها هذه الغزوات ، وتلك هى العوامل الحالدة التى تقوم عليها فتوحات الأمم منذ أقدم العصور . ولكن من الحق أيضاً أن نقول إن نزعة الحهاد لم تكن بعيدة عن تلك الغزوات ، وإن كثيراً من أولئك المغامرين البواسل ، كانت تحفزهم الحاسة الدينية ، وفكرة الحهاد فى سبيل الله . وقد كانت هذه العصابات الغازية المستعمرة تعمل فى الغالب لحساب نفسها ، ولكنها كانت تعمل ملحوظة بعطف المستعمرة تعمل فى الغالب لحساب نفسها ، ولكنها كانت تعمل ملحوظة بعطف

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ؛ المقدمة ص ٢١٢ .

الحكومات والأمم الإسلامية التي تنتمي إليها . وكانت تؤدى إلى تلك الحكومات خدمات حليلة ، مما كانت تقوم به من إزعاج الحكومات والأمم النصر انية ، وإضعاف جيوشها ومواردها . ومن المحقق أيضاً أن نزعة الاستقرار والإنشاء لم تكن بعيدة عن أذهان الغزاة ، بل كان يحفزهم مثل ذلك الروح الاستعارى القوى الذى دفع الأمم الغربية في العصر الحديث إلى افتتاح الأمم المتأخرة والستعارها(۱) . وقد استقروا بالفعل واستعمروا ، حيث مهدت لهم الكثرة والقوة سبيل البقاء ، كما فعلوا في إقريطش (كريت) ، حيث استقروا بها بعد افتتاحها زهاء قرن وثلث قرن (٢٧٥ – ٢٦٩ م) ، ونشروا بها الإسلام والحضارة الإسلامية . وكذلك استقروا مدى حين في بارى وفي تارنت من ثغور إيطاليا الحنوبية وفي راجوزا (رغوس) من ثغور الأدرياتيك الشرقية ؛ وكان لهم على شواطىء قلورية (جنوبي إيطاليا) مستعمرة زاهرة لبثت تستطع في هذه المياه عصراً :

ويبالغ المؤرخون الغرببون أيضاً ، فى تصوير الآثار المخربة لتلك الغزوات الإسلامية ، وما كانت تشرن به من ضروب العنف والسفك . ولكن العنف والقسوة والسفك والتخريب ، لم تكن خاصة بالغزوات الإسلامية ، وإنما كانت من خواص العصر ذاته ، ولم تكن الغزوات النصرانية للأراضى الإسلامية أقل عنفاً وسفكاً . ويكنى أن نشير هنا إلى الحملات الصليبية التى لبثت مدى عصور تحمل إلى الأمم الإسلامية أروع صنوف الدمار والسفك ، بل يكنى أن نشير إلى ماكانت ترتكبه البعوث الإستعارية الحديثة ، الإسبانية والإنجليزية والفرنسية ، فى الدنيا الحديدة من صنوف القسوة والسفك ، وما ترتكبه اليوم بعض الأمم الأوربية والمتعار .

والآن لنر ماذا خلفته الغزوات الإسلامية فى هذه الأنحاء من الآثار المادية والاجتماعية . ومن المحقق أن هذه الآثار لاتكاد ترى اليوم، ولايشعر مها إلا الباحث المنقب . ويلاحظ أولا أن الفتوحات العربية الأولى فى غاليس وأكوتين لم يطل أمدها أكثر من نصف قرن ، ولم تكن الحضارة الإسلامية فى اسبانيا قد تكونت وتفتحت بعد . ثم كانت الغزوات اللاحقة التى فصلنا أخبارها ، والتى كانت

Finlay: Byzantine Empire, Ch. III-I (1)

أقرب إلى المغامرة المؤقتة ، منها إلى الفتوح المستقرة ، فلم تتح للغزاة فرص الإستقرار والعمل السلمي، لأنهم كانوا في مراكزهم النائية متفرَّقين، يشتغلون قبل كل شيء بالدفاع عن مراكزهم وأنفسهم . بيد أنْ هذه الغزوات المحلية المتقطعة وهذه المستعمرات الإسلامية النائية ، خلفت وراءها في الأراضي المفتوحة بعض الآثار المادية والمعنوية . ومن ذلك ما كشفته المباحث الأثرية منذ القرن الماضي على شواطىء خليج سان تروپيه من أطلال الحصون العربية القدممة التي كانت قائمة فى تلك الأرض ، والتي ما تزال قائمة في بعض آكام الألب الفرنسية والسويسرية، وهي تدل على ما كان للغزاة من الحذق والبراعة في فن التحصينات والمنشآت الحربية . وهناك في جنوب فرنسا وفي بعض أنحاء إيطاليا الشهالية والحنوبية ، عدد كبير من الأبراج القائمة فوق الآكام والربي، يدل ظاهرها على أنها كانت تستعمل لأغراض حربية . وبرى البعض أن هذه الأبراج هي آثار عربية من مخلفات الغزاة كانت تبنى العقد حلقات الاتصال ، وتسهيل حركات الدفاع فيما بينهم ، ومن المعروف أن العرب منذ فتوحاتهم الأولى في سبتمانيا أعنى منذ أُواثلُ القرنُ الثامن، كانوا ينشئون في الأراضي المفتوّحة حصوناً وأبراجاً تسمى «بالرباط» ، بيد أن فريقاً آخر من الباحثين برى بالعكس أن هذه الأبراج إنما كانت من إنشاء أبناء الأرض المفتوحة ، أقاموها أيام اشتداد خطر الغزوات العربية ، ليستعينوا بها على رد الغزاة .

وقد ظفرت المباحث الأثرية أيضاً بالعثور على كثير من القطع الذهبية والفضية (المداليات) فى أنحاء كثيرة من لانجدوك وبروڤانس ، وثبت أنها من مخلفات العرب والمسلمين ، وأنها كانت تستعمل للتعامل مكان النقود ، ولكنها لا تحمل اسما ولا تاريخاً ولا يمكن تعيين عهد سكها ، وإن كانت بذلك تدل على أنها ترجع إلى عصر الغزوات الأولى . ووجدت أيضاً فى العهد الأخير فى منطقة توراً سيوف و دروع قيل إنها عربية ، من مخلفات الموقعة الشهيرة التى نشت فى تلك السهول بين العرب والفرنج فى سنة ٧٣٧م (موقعة بلاط الشهداء) .

ومن الحقائق الى لاشك فيها أثر المسلمين فى الزراعة ؛ فقد رأينا أن كثيراً من الغزاة تخلفوا عن إخوانهم ، واستقروا فى تلك الأرض وزرعوها ، ومن المعروفأن العرب حولوا وديان اسبانيا المجدبة، إلى حدائق وغياض زاهرة، ونقلوا.

إليها مختلف الغراس من المشرق ، وأنشأوا بها القناطر العظيمة . وقد حمل هولاء الغزاة المغامرون إلى جنوب فرنسا كثيراً من خبرتهم الزراعية ، ولقنوها لسكان تلك الأنحاء . ويقال إن « القمح الأسمر » الذى هو الآن من أهم محاصيل فرنسا إنما هومن مخلفات العرب ، وهم الذين حملوا بذوره، وكانوا أول من زرعه بفرنسا ، والمرجح أيضاً أنهم هم الذين حملوا فسائل النخيل من اسبانيا وإفريقية إلى شواطىء الريفيرا . ومن آثارهم الصناعية ، استخراج «القطران» الذى تطلى به قاع السفن و يحميها من العطب ، فهم الذين عاموه لأهل بروڤانس ، وما زال عندهم من الصناعات الذائعة ، وما زال اسمه الفرنسي Quitran ينم عن أصله العربي .

ومن الحقائق الثابتة أيضاً ، فضل العرب في تحسين نسل الحيول في تلك الأنحاء ، وما يزال في جنوب فرنسا جهات تشهر بجال خيولما ونبل أرومتها ، ولا سيا في وكاماراج » في مقاطعة و لاند » من أعمال غسقونية ، ومن المحقق أن هذه الحيول الأصيلة الحميلة ، إنما هي من سلالة الحيول العربية ، التي أحضرها الفرسان المسلمون معهم إلى تلك الأنحاء .

ولا ننسى ما للدم العربى من أثر فى بعض أنحاء جنوب فرنسا . فقد رأينا أن المسلمين أنشأوا بعض المستعمرات الزراعية ، وتزوجوا من نساء تلك الأراضى وتناسلوا فيها . ولما تغلب عليهم النصارى وأخرجوا نهائياً من تلك الأراضى تنصر كثير منهم ممن أسروا ، وأرغموا على افتداء حياتهم وأسرهم بالتنصر، وقد لبث أبناء أولئك المسلمين المتنصرين عصوراً فى تلك البلاد ، يشتغلون بالزراعة والتجارة حتى جرفهم ثيار التطور واندمجوا فى المجتمع النصرانى ، واختفت كل آثارهم وخواصهم العربية والإسلامية .

هذا ، وأما عن الآثار الاجتماعية ، فانه يلاحظ فى بعض جهات پروڤانس التي استقر فيها المسلمون مدى حين ، أن لسكانها بعض التقالبد الحاصة ، ومن ذلك أنواع معينة من الرقص يظن أنها ترجع إلى أصل عربى . على أن أعظم آثار العرب الاجتماعية فى جنوب فرنسا ، يبدو فى تطور الحركة الفكرية فى العصور الوسطى ، فقد كان للعرب أثر عظيم فى تكوين النزعة الشعرية فى الحنوب ، وظهر أثر هذه النزعة واضحاً فى الحركة الادبية التى تعرف بحركة «التروبادور» Troubadour التى ظهرت فى جنوبى فرنسا ، وفى شهال إسبانيا وشهال إيطاليا ، منذ القرن الحادى عشر

الميلادى ، وقوامها القريض الحربي والغنائي ، وزعماؤها فرسان شعراء وفنانون . أضف إلى ذلك أن تأثير الحضارة الإسلامية في سير الحضارة الأوربية ، لم يقف عند هذا العصر ولا عند هذه الحدود ، فقد استمرت العلائق بعد ذلك طويلا بين مسلمي الأندلس والأمم النصرانية المحاورة ، وكان للحضارة الأندلسية في تطورها العقلي والاجتماعي أعظم الآثار .

وقد لبثت ذكري العرب وذكري الغزوات العربية في فرنسا ، تثير مدى القرن الثامن في نفوس النصاري أعظم ضروب السخط والروع ، وتقدمها الرواية الكنسية المعاصرة في أشنع الصور ؛ فلما ظهرت عصابات النورمان والمحر وغزت فرنسا من الشرق والغرب، رأى النصارى من عيثهم وسفكهم أهوالاً لاتذكر بجانبها أهوال الغزوات الإسلامية ، وارتفعت ذكرى العرب وأضحت تقترن بكل ما هوعظيم ضخم (١)، وفي ذلك يقول المستشرق رينو: « إن ذكرى الغزوات النورمانية والمحرية لا توجد إلا في الكتب. ولكن ما السر في أن ذكري العرب ما زالت ماثلة في حميع الأذهان . لقد ظهر العرب في فرنسا قبل النورمان والمحر ، واستطالت إقامتهم بعد الغزوات النورمانية والمحرية ، وإن غزوات العرب الأولى ليطبعها طابع من العظمة ، حتى أننا لا نستطيع أن نتلو أخبارها دون تأثر . ذلك لأن العرب (٢)دون النورمانيين والمحر ، ساروا مدى آماد في طليعة الحضارة ، ثم إنهم لبثوا بعد أن غادروا أرضنا موضع الروع فىشواطئنا ، وأخيراً لأن المعارك التي اضطلعوا بها أيام الصليبين في اسبانيا وإفريقية وآسيا ، أسبغت على اسمهم ماء جديداً ، بيد أن هذه العوامل كلها قد لا تكفي لتعليل المكانة العظيمة التي يتبوأها الاسم العربي في أوربا وفي أذهان المحتمع الأوربي . أما السبب الحقيقي لهذه الظاهرة المدهشة ، فهو الأثر الذي بثه قصص الفروسية في العصور الوسطى ، وهو أثر لايزال ملموساً إلى يومنا »(٣) ج

Reinaud: ibid, p. 310 (1)

<sup>(</sup>٢) يلاحظ أن كلمة و العرب و هنا يجب أن تفهم بأوسع معانيها ، فالمقصود بها هنا و الغزاة المسلمون α . ومنذ أواخر القرن الثامن الميلادي تغيض الصبغة العربية عن هذه الفتوحات ، وتغدو فتوحات إسلامية ، ينضوى تحت لوائها العرب وغيرهم من أبناء المجتمعات الإسلامية ، التي قامت في إفريقية واسبانيا .

<sup>(</sup>٣) Reinand : ibid; p. 311 — 312 (٣) . وقد اعتمدنا على مؤلف هذا الدلامة في كثير من هذه الملاحظات الخاصة بآثار العرب ( المسلمين ) في جنوب فرنسا .



## الكنائب إثاني

الدَّوْلِهُ الْأُمُوتَةِ فِي الْأَنْدَلِسِ

القسم الرابيع

رَبِّع الخلافة الأندَلسِيّة

## الفضل لأول

## الحكم المستنصر بالله

خلافة الحكم المستنصر . تنظيم البيعة له . هنايته بدوسيع المسجد الحامع . تحرك أمير قشتالة . وفود أردونيو ألرابع على الحكم . وصف لحفل استقباله . سفارة سانشو . وفاة أردونيو . تحالف الملوك النصارى ، خَرُوج الحكم إلى الغزو . استيلاء المسلمين على شنت إشتيبن . إفتتاح قلهرة . استرداد حصن غرماج . عناية الحكم بتعزيز الأسطول . ظهور النورمان في المياه الغربية . مقاومة-المسلمين وارتداد النورمان . عود النورمان إلى المياه النربية ثم انسحابهم . قرطبة تغدو مركز التوجيه في شبه الجزيرة . وفود الملوك النصاري وسفاراتهم عل قرطبة . حوادث لملغرب . أنحلال دولة: الأدارسة . أميرهم الحسن بن كنون . طاعته للناصر والحكم . مسير بلكين ثائب الهمز الفاطمى إلى قتال زفاتة . ولاء زناتة لبي أمية . غزو بلكين لأراضيهم . هزيمة زناته . نكث الحسن بن كنون . الحكم يرسل جيوشه إلى المغرب . هزيمة الحسن وفراره .. عوده إلى القتال . هزيمة جند الأنداس . الحسن يطلب الصلح . الحكم يرسل كبير ةواده غالباً في جيش ضبيم . غالب يطارد الحسن ويرغمه على التسليم . التَّجاء الحسن إلى قرطبة . وصف لموكب القائد غالب . وصف لصفات الحسن . مفادرته قرطبة إلى مصر . اعتداء صاحب قشتالة على الأراضي الإسلامية . نكبة جعفر ويحيسي أبني على بن حمدون . اصطناع الحكم للبر بر . مولد ولى العهد هشام . الحكم العالم . شغفه باقتناء الكتب . المكتبة الأموية الكبرى ودور الحكم في إنشائها . ذيوعالشنف باقتناه الكتب جامعة قرطبة . تشجيع الحكم العلماء . تقدير النقه الحديث لهذه الغزعة العلمية . المكتبات العامة بالأندلس . أخذ البيعة لولى لنمهه الطفُّل . تعلموق ابن حيان على ذلك . وفاة الحكم . ورعه وخلاله . الحاجب جعفر بن عَبَّانَ المصحَّق . هديته إلى الحكم . المقائد غالب الناصرى . الحكم الشاعر . أمة بلاط قرطبة في عهد الحكم . تكوين المجتمع الأندلسي في هذا العصر . الأرستقراطية الأندلسيَّة . المولدون .طبقة الرقيق. النصارى المماهدون . لليمود . نفوذهم وازدهارهم التعلمي.

طويت بوفاة عبد الرحمن الناصر ، ألمع صفحة فى تاريخ اسبانيا المسلمة ، وتاريخ الخلافة الأندلسية .

استقرت الحلافة الأنداسية في عهد الناصر ، على أسس ثابتة ، وسحقت ثورة المولدين والعرب ، بعد أن كادت تقضى على ملك بنى أمية ، وعلى صرح الدولة الأندلسية كلها ، ورد النصارى الإسبان إلى عقر دارهم ، فسكنوا وجلين منتظرين ، وتمتعت الأندلس بعهد من السلم والاستقرار والرخاء ، لم تعرفه من قبل ، ووصلت رقعة الوطن الأندلسي إلى أعظم ما وصلت إليه ، إذا استثنينا عهد الفتح الأول . وهكذا كان عصر الناصر بالنسبة للأندلس ، ذروة عصورها ، قوة وعظمة ومجداً .

وخلف الناصر أكر ولده الحكم المستنصر بالله بعهد منه ، وكان الناصر قد آثره منذ حداثته على سائر إخوته وولاه عهده (١). وقيل إنه أخذ له بيعة العهد وهو طفل لم يجاوز الثامنة . وبويع الحكم في اليوم التالي لوفاة أبيه ، في الثالث من رمضان سنة ٥٣٥ هـ (١٦ أكتوبر ١٩٦١م) ، وكان الحكم يومئذ في نحو الثامنة والأربعين من عمره ، إذ كان مولده حسيا تقدم بقرطبة في ٢٤ من حمادي الأولى وقيل في غرة رجب سنة ٣٠٦ هـ (٩١٥م) (٢) وأمه أم ولد تدعى مرجان . وأخذت البيعة للخليفة الحديد في قصر الزهراء . وجلس الحكم على سرير الملك في المهو الأوسط الذهبي ، واجتمع إخوته ، وسائر للوزراء ورجال الدولة ، وأكابر الحند ، القيان الصقالبة ، ومن دوبهم من رجال الحاص، وأهل الحدمة ، وأكابر الحند ، انتظموا جميعاً وفق مراتهم في المحلسين الشرقي والمغربي ، وفي مختلف الأروقة ، وانتظم الحرس وفرسان الحشم وطبقات الحند ، فيا وراء باب السدة ، صفوفاً متصلة حتى باب المدينة . ولما تمت البيعة ، أذن للناس في الانصراف ، إلا الإخوة والوزراء ورجال الحاصة ، فإنهم لبثوا بالقصر ، حتى احتمل جسد الحايفة والوزراء ورجال الحاصة ، فإنهم لبثوا بالقصر ، حتى احتمل جسد الحايفة والذراء ورجال الحاصة ، فإنهم لبثوا بالقصر ، حتى احتمل جسد الحايفة الداهب (الناصر ) إلى قصر قرطبة ليدفن هنالك في مقرة القصر (۱) .

ولم يكن الحكم حين ولايته ، محدثاً في شئون الملك ، بل لقد مارسها في حياة أبيه ، وكثيراً ما ندبه أبوه لمباشرة المهام والشئون الحطيرة ، فكان عند جلوسه أميراً مكتمل النضج والحرة .

واستهل الحكم عهده بالنظر فى توسيع المسجد الحامع ، وأصدر بذلك مرسومه فى اليوم التالى لحلوسه . وكان المسجد الحامع قد ضاقت جنباته بجموع المصلين ، فتقرر توسيعه من الناحية الشرقية على طول الحامع من الحنوب إلى الشمال حتى محمنه . وبلغت الزيادة نحو مساحة الحامع ، فتضاعف بذلك حجمه . وابتنى الحكم محرابه الثالث ، واستغرق بناؤه أربعة أعوام ، وعملت له قبة فخمة زخرفت

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٤٤ ، وأهمال الأعلام لابن الحطيب ( المطبوع ببيروت صنة ١٩٥٦) ص ٤١ .

<sup>(</sup>٢) الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الحطيب ( القاهرة سنة ١٩٥٦) ج ١ ص ٤٨٧ ، والحلة السيراء لابن الأبار ص ١٠٢ . وراجع ص ٣٧٨ من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٣) نفع الطيب ج ١ ص ١٨١.

بالفسيفساء البديعة . وأرسل قيصر قسطنطينية رومانوس الثانى إلى الحكم منها قلراً كبيراً ، كما أرسل إليه أستاذاً خبيراً بأعمال الفسيفساء . وأنشأ الحكم أيضاً مقصورة جديدة لها قبة على الطراز البيزنطى . وابتنى إلى جانب المسجد داراً للصدقة ، وأخرى للوعاظ وعمال المسجد . وتشغل زيادة الحكم فى الحامع اليوم قسمه الأوسط ، الواقع بين الحناح القديم ، الذى أنشأه عبد الرحمن الداخل وزاد فيه عبد الرحمن الأوسط — والحناح الذى أنشأه الحاجب المنصور ، وهو يشغل نحو ثلث المسجد من الناحية الشرقية (۱) .

ولم يمض سوى قليل ، حتى بدت من الأمراء النصارى نزعة إلى العدوان . وكان الناصر قبيل وفاته قد عاون سانشو الأول (شانجُه) ملك ليون ابن أردونيو الثالث بالمال والحند على استرداد عرشه ، وفر ابن عمه ومنافسه أردونيوالرابع مهزوماً إلى برغش (سنة ٩٦٠ م) ، واشترط الحليفة ثمناً لهذا العون ، أن لهدم النصاري بعض حصون الحدود ، وأن يسلموا عدداً آخر منها إلى المسلمين. فلما توفى الناصر بعد ذلك بقليل ، نكث سانشو بالعهد ، وأنى تنفيذ ما وعد . ومن جهة أخرى فقد ظهر عامل جديد في عدوان النصاري. وذلك أن قشتالة ، وقد كانت يومثذ ولاية من ولايات ليون ، كانت تنزع إلى الاستقلال ، وكان زعيمها الكونت (القومس) فرنان كونثالث(٢) رجلا مقدّاماً يلتف حوله مواطنوه ، فثار على سانشو، وأعلن استقلال قشتالة ، ونصب نفسه أمراً علمها ، وأخذ يغير على أراضي المسلمين المحاورة ، وهي مما يلي غرب الثغر الأعلى ، وشمال الثغر الأوسط، وانضم إليه كثير من النصاري المتعصبين. فنما بذلك جيشه واشتد بأسه . وكان الكونت يطمح إلى توسيع أملاكه ، ويعتمد على مناعة قلاعه الواقعة على الحدود . وقد أغضى الحكم في البداية عن هذا العدوان مؤثراً الاعتصام بالسلم ، ولكنه لما رأى تمادى النصاري في بغيهم، أخذ في التأهب للحرب، وأنفذ الكتب إلى سائر الولاة والقواد ، بوجوب الأهبة والاستعداد للجهاد في سبيل الله .

وكان أردونيو الرابع الملك المخلوع ، قد لحأ إلى الحكم ليعاونه على استرداد

<sup>(</sup>١) البيان المفرب ج ٢ ص ٢٤٩ ، وأعمال الأعلام ص ٤٨ .

<sup>(</sup>۲) ويسميه ابن خلدون و فردلند القومس » (ج ٤ ص ١٤٤) وفي مكان آخر فرلند بن غند شلب (ج ٤ ص ١٨٠) وورد اسمه في أعمال الأعلام و فران غنصالص » وهو أكثر مطابقة ظلاسم القشتالي (ص ٣٧٥).

عِرشه . وتفيض الرواية الإسلامية في وصف مقدمه على قرطبة ، ومثوله بن يدى الحليفة ، فتقول لنا إن أردونيو وفد على قرطبة فى عشرين رجلا من وجوه أصحابه ، ومعهم غالب الناصرى مولى الحكم وصاحب مدينة سالم ، وذلك فى آخر صفر سنة ٣٠١هـ ( ٣٠ مارس ٩٦٢م ) . وتلقاهم الوزير هشام المصحى في قوات كثيفة من الحند . فلما دخلوا قصر قرطبة ، ووصل أردونيو إلى ما بن باب السُّدة وباب الحنان ، سأل عن مكان مدفن الناصر ، فأشير إليه فى الروضة بداخل القصر ، فسار إليه وخلع قلنسوته وانحنى أمامه خاشعاً . وأنزل أردونيو وصحبه في دار الناعورة الفخمة ، وبولغ في إكرامهم . وبعد يومين استدعاهم الحكم إلى قصر الزهراء ، وقد حشدت قوات عظيمة من الحند ، وبولغ في الاحتفال بالزينات ، وإظهار الأسلحة والعُندَد . وجلس الحكم فوق سرير الملك في المجلس الشرقى ، ومن حوله الإخوة والوزراء والأكابر ، وبجيء بأرَّدونيو وأصحابه ، ومعهم حماعة من وجوه نصارىالأندلس . فدخلوا بهنالصفوفالفخمة المزركشة وقد مهروا بما رأوا ، وجازوا أبواب القصر المتعاقبة ، وأجلسوا برهة في بهو الانتظار ، ثماستدعوا للمثول بن يدى الحليفة ، فسار أردونيو ومن وراثه أصحابه، فلما وصل إلى المحلس الحلاق كشف رأسه وخلع برنسه . ولما دنا من سرير الحكم سحد أمامه ثم قبل يده . ثم ارتد راجعاً إلى كرسي من الديباج المثقل بالذهب . وتولى الترحمة بن أردونيو والحليفة ، وليد بن خنزون قاضي الذمة بقرطبة ، وأعرب الحكم عن سروره وترحيبه بمقدم أردونيو ، ووعده برعايته . وبسط أردونيو قضيته ، وشكا مما أنزله به خصمه سانشو ، مع أن الشعبكان قد آثره باختياره ، ولكن خصمه لحأ إلى الحليفة الراحل واستجار به ، فأغاثه ونصره عليه ، ومع ذلك فقد قصر في الوفاء بعهوده ، وأنه يضع نفسه وبلاده وشعبه ، تحت رعاية الخليفة ، وأنه يتعهد بمحالفة الإسلام ، ومقاطعة صهره فردلند القومس أمير قشتالة ، ويقدم ولده غرسيه رهينة بصدق وفائه(١) . وهنا وعده الخليفة بعُونه ونصرته في تمليكه ما كان له . وانصرف أردونيو بعد الشكر والتحية ، وخرج من المحلس ، وقد بهره وأذهله ما رأى من آيات الفخامة والسلطان . وقدم إليه الحاجبجعفر الهدايا التي أمر مها الحليفة له ولأصحابه . وألتي الحطباء والشعراء

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ٤ ص ١٤٥.

خطبهم وقصائدهم ، منوهين بروعة هذا اليوم المشهود . فن ذلك قول عبد الملك ابن سعيد المرادى من قصيدة :

ملك الحليفة آية الإقبال والمسلمون بعزة وبرفعة ألقت بأيديها الأعاجم نحوه هاذا أميرهم أتاه آخذاً متواضعاً لحالاله متخشعاً

وسعوده موصولة بنوال والمشركون بذلة وسفال متوقعين لصولة الرئبال منه أواصر ذمة وحبال مترعاً لما يرع بقتال(١)

فلما نمى إلى سانشو ما وعد به الحليفة خصمه ومنافسه ، خشى عاقبة هذا المسعى ، فبعث إلى الحكم وفداً من الأكار والأحبار ، يعرض عليه أن يعترف بطاعته ، وأن يقوم بتنفيذ ماتعهد به للناصر من تسليم بعض الحصون الواقعة على الحدود وهدم البعض الآخر (٢). ولكن أردونيو ما لبث أن توفى ، وعاد سانشو إلى نكثه بعد أن أمن شر منافسه . وهنا شعر الأمراء النصارى مخطورة أهبة المسلمين العسكرية ، وأدركوا أن لا بد لهم من الاتحاد حميعاً ، لكى يستطيعوا مواجههم . وهكذا عقد التحالف بين سانشو ملك ليون ، وخصمه الكونت فرنان أمر قشتالة ، وغرسية سانشيز ملك ناڤار ، وكونت رشلونة ، وتأهب الحميع لمدافعة المسلمين .

وفى صيفسنة ٣٥٧ ه ( ٩٦٣ م) خرج الحكم إلى الغزو ، معلناً الحهاد ، واجتمعت إليه الحيوش فى طليطلة ، فسار محترقاً جبال وادى الرملة إلى أراضى قشتالة ، وأشرف على قلعة شنت إشتين المنيعة (٣) فحاصر ها المسلمون ، واستولوا عليها . وعبئاً حاول الكونت فرنان كونثالث ، أن يقف فى سبيل المسلمين ، واجتاح المسلمون أراضيه ، ومزقوا قواته ، حتى أذعن إلى طلب الصلح ، ولكنه فكث عهده، فهاجمه المسلمون كرة أخرى ، واستولوا على بلدة أنتيسة الحصينة (٤).

<sup>(</sup>۱) أورد لنا المقرى (عن ابن حيان) عن هذه الزيارة تفاصيل مسهبة (راجع فقع الطيب به ۱ ص ۱۸۱ – ۱۸۶ ). وكذلك للبيان المغرب به ۲ ص ۱۸۶ ). وكذلك للبيان المغرب به ۲ ص ۲۰۸ .

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ج ۽ ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) المبيان المغرب ج ٢ ص ٢٥١ .

<sup>( ؛ )</sup> ابن خلدون ج ؛ ص ؛ ؛ ١ . وأنتيسة هي Atienza .

وأرسل الحكم جيشاً آخر بقيادة يحيى بن محمد التحييى حاكم سرقسطة فى اتجاه ناڤار . وكان ملكها غرسية سانشز ، قد أغار على الأراضي الإسلامية ناكثاً لعهده ، وهرع حليفه سانشو ملك ليون فى قواته لإنجاده ، ونشبت بين الفريقين موقعة هزم فيها النصارى وامتنعوا بالحبال . وفى نفس الوقت سار القائد غالب مولى الحكم فى جيش قوى إلى مدينة قلهرة ، من قواعد ناڤار الغربية ، فافتتحها ، وحصنها وشحبها بالرجال والعدة ، وكان فتحاً عظيماً . وسار حاكم مدينة وشقة فى قواته شهالا نحو أراضى ناڤار مما يلى جبال البرنيه ، واستولى على حصن يبه (۱) واجتاح تلك المنطقة ، وغم ما فيها من السلاح والأقوات والماشية (۲۲ واستغرقت هذه الفتوح والغزوات العظيمة ، الصائفة فى سنى ۳۵۲ و ۳۵۳ هر ۳۵۳ هر ۹۳۳ م

و بروى لنا ابن خلدون قصة غزوة إسلامية أخرى فى أراضى قشتالة و فيقول لنا إن غالباً سار إلى بلاد ألبة ، ومعه يحيى بن محمد التجيبى ، وقاسم بن مطرف بن ذى النون ، فاستولى على حصن غرماج Gormaz . ويضع ابن خلدون تاريخ هذه الغزوة فى سنة ٢٥٤ ه (٩٦٥ م) . وتقع قاعدة «غرماج» الحصينة على بهر دويرة على مقربة من شنت إشتين . وكان الناصر قد انتزعها من النصارى فى سنة ٩٤٠ م . والظاهر أن القشتاليين بقيادة فرنان كونثالث ، كانوا قد استولوا عليه من قواعد الحدود، قبل أن يخرج الحكم إلى الغزو ، فاستردها المسلمون فى صائفة سنة ٣٥٣ ه ، أو فى الصائفة التالية ، وقاموا بتحصيبها لمدافعة القشتاليين فى هذه المنطقة ٣٠٥ .

وتشير الرواية الإسلامية فوق ذلك إلى غزوات ناجحة أخرى ، قام بها المسلمون فى أراضى قشتالة فى سنتى ٣٥٥ و ٣٥٦ ه ، بيد أنها لا تقدم إلينا شيئاً عن تفاصيل تلك الغزوات (١٠) .

وفىسنة ٣٥٣ هـ وقعت بالعاصمة الحلافية مجاعة عظيمة ، فبذل الحكم للفقراء والمعوزين فىسائر أرباض قرطبة والزهراء، من النفقة مايكفل أقواتهم ويسد عوزهم.

<sup>(</sup>١) وبالإسبانية Yerba .

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ج ۽ ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ٤ ص ١٤٥ .

<sup>(</sup> ٤ ) راجم البيان المغرب ح ٢ ص ٢٠٥ .

وكانت حوادث المغرب الأقصى (وسوف نتحدث عها بعد) ، وما يتهدد الأندلس من جراء مشاريع الفاطميين وأشياعهم فى تلك المنطقة ، مما يشغل حكومة قرطبة ، ومحفزها دائماً إلى اليقظة والتأهب، وكان من أثر ذلك أن قصد الحكم فى شهر رجب سنة ٣٥٣ إلى ثغر ألمرية (سبتمبر سنة ٩٦٤) فى حماعة كبيرة من الروشاء والقادة، ليشرف بنفسه على أعمال التحصين الحارية فيها ، وليتخذ ما يجب لتجديد الأسطول وتعزيزه . وكانت ألمرية أعظم قواعد الأسطول الأندلسي ، وكانت سفنه الراسية بها يومئذ تبلغ ثلاثمائة قطعة (١٦) :

بيد أنه لم يمض قليل ، حتى جاء الحطر يتهدد الأندلس من ناحية أخرى ، فنى أواخرسنة ٣٥٥ ه<sup>(٢)</sup>(أواخر سنة ٩٦٧ م) ظهرتسفن النورمان أو المجوس فى مياه الشاطىء الغربى قبالة ولاية الغرب .

وكانالنورمان قد ظهروا في مياه الأندلس لأول مرة في سنة ٢٢٩ هـ (٢٨٩٩) أيام عبد الرحمن بن الحكم ، وبدأت حكومة قرطبة تعنى بشأن الأسطول ومضاعفة أهبها البحرية من ذلك الحين. وكان أولئك الغزاة النورمان في هذه المرة من أهل دانماركة المحوس ، ويقودهم رتشارد الأول دوق نورماندى ، وحفيد زعيمهم الكبير رولو . وكانت عدة أسطولم ثمانية وعشرين مركباً . ونزل الغزاة على مقربة من بلدة قصر أبي دانس (٢) ، وعاثوا في تلك المنطقة ، ثم زحفوا شهالا المنطقة اشبونة الغنية اليانعة ، وعاثوا فيها تخريباً وبها ، واجتمع المسلمون في تلك المنطقة لقتالم . ونشبت بيهم وبين الغزاة موقعة دامية قتل فيها كثير من الفريقين . وفي تلك الأثناء خرج أسطول إشبيلية من نهر الوادى الكبير بقيادة أمير البحر عبد الرحمن بن رماحس، وسارعلي عجل إلى شاطيء البر تغال الحنوبي ، وكان الغزاة وأنقذوا من كان بها من أسرى المسلمين ، وقتل كثير من النورمان ، وارتدوا منهزمين عن تلك المياه ، بيد أن سفتهم لبثت تجوس خلال المياه الغربية ، والمسلمون في بالمرصاد أيها ظهروا . وأمر الحكم زيادة في التحوط أن تحشد بعض والمسلمون في بالمرصاد أيها ظهروا . وأمر الحكم زيادة في التحوط أن تحشد بعض

<sup>(</sup>١) البيان المفرب ج ٢ مِس ٢٥٢ ، والإحاطة (١٩٥٦ ) ج ١ ص ٤٨٩.

<sup>(</sup>٢) ويذكر ابن خلدون أنها كانت سنة ٢٥٤ ه (ج ٤ صَ ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) وهي بالإفرنجية Alcacer do Sal ، وهي ثغر برتغالى صغير يقع جنوب شرقى اشبونة .

سفن الأسطول الصغرى فى نهر الوادى الكبير تجاه قرطة ، وترتيبها على هيئة مراكب النورمان<sup>(۱)</sup>، وذلك خشية أن يتسرب الغزاة بطريق النهر إلى العاصمة ، كما فعلوا حيبًا هاحموا إشبيلية فى غزوتهم الأولى .

ولم تمض يضعة أعوام على ذلك ، حتى عادت مراكب النورمان تجوس خلال المياه الغربية (٣٦٠ هـ ــ ٩٧١ م) مرة أخرى ، وتهدد شواطىء ولاية الغرب الغنية .

ويقدم إلينا ابن حيان عن هذه الغزوة الثانية للنورمان لشواطىء الأندلس بعض تفاصيل ملخصها أن الحكم عهد إلى أمير البحر عبد الرحمن بن رماحس بتسيير الأسطول من ألمرية وإشبيلية ، واجماع قوى الأندلس البحرية كلها لمواجهة الغزاة ، كما عهد إلى الوزير القائد غالب بن عبد الرحمن بأن يشرف على القوات البرية والبحرية التى أعدت لمدافعة أولئك الغزاة ، وأمر صاحب الحيل والحشم زياد بن أفلح بإخراج السلاح والعدة ، وحشد قوة محتارة من الحند .

بيد أنه لم تقع فيما يبدو ، أية معارك هامة بين المسلمين والغزاة ، ولم يحدثنا ابن حيان عن وقوع مثل هذه المعارك . والظاهر أنهم ارتدوا من تلقاء أنفسهم لما رأوا من تفوق قوى المسلمين (٢) .

وفى خلال ذلك كانت قرطبة تغدوشيئاً فشيئاً ، مركز التوجيه فى شبه الحزيرة الإسبانية كلها ، وتغدو كعبة لملوك اسبانيا النصرانية ، يفدون إليها تباعاً ، يقدمون إليها عهود الطاعة ، ويلتمسون منها الصداقة والعون . وقد بدأ تقاطر هذه الوفود والسفارات من سنة ٣٥٥ ه (٩٦٦ م) واستمر عدة أعوام . ويجدر بنا قبل التحدث عنها ، أن نشير إلى ما وقع من تغييرات فى الإمارات والمالك النصرانية . فقد توفى سانشو ملك ليون مسموماً فى سنه ٩٦٦ م . وخلفه ولده الطفل راميرو الثالث ، تحت وصاية عمته الراهبة إلبيرة ، وكان من أثر ذلك أن وقع التفكك . في مملكة ليون ، وأعلن عدة من الزعماء المحليين استقلالهم . وتوفى الكونت

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٥٧ . وابن حيان في المقتبل – مخطوط أكاديمية التاريخ بمدريد (مجموعة كوديرا) المغشور يتحقيق الأستاذ عبد الرحن على الحجي (بيروب ١٩٦٥) ص ٢٣ – ٢٦ وبه بيانات وتفاصيل هامة عن حوادث الأعوام الحمسة من سنة ٣٦٠ إلى سنة ٣٦٤هـ وسوف نرجم إليه بكثرة فيما يتعلق بأحداث هذه الأعوام وأحوالها .

فرنان كونثالث أمير قشتالة فى سنة ٩٧٠ م ، وخلفه ولده غرسيه فرناندز . وتولى عرش ناڤار سانشو غرسية الثانى ، بعد وفاة أبيه غرسية سانشىز .

وكان أول الوافدين على قرطبة من أمراء النصارى أمير جليقية ، وأمير أشتوريش ، (الأسترياس) . ثم وفدت رسل سانشو غرسية ملك ناڤار ، وهم حماعة من القوامس والأساقفة يسألون الصلح ، فأجابهم الحكم إلى ما طلبوا .

ووفدت في شعبان سنة ٣٦٠ ه (يونيه ٩٧١ م) سفارة من أمير برشلونة الكونت بوريل ابن شونير Saunier على رأسها مبعوثه القومس بون فلي لتجديد المودة والصداقة ، ومعهم ثلاثون أسيراً من المسلمين الذين كانوا محجوزين بالإمارة ، تقرباً من الحليفة . فاستقبلهم الحكم بالمجلس الشرقي من قصر الزهراء مرتين ، الأولى في الرابع من رمضان سنة ٣٦٠ ه ، والثانية في الثاني من شوال ، واستمع إلى رسالتهم بالقبول والرضي ، وصرفهم بجزيل الصلات وفاخر الكسي (۱). وفي السادس من ذي الحجة سنة ٣٦٠ ه (أكتوبر ٩٧١ م) وفدت الراهبة إلبرة عمة ملك ليون رامبرو الثالث والوصية عليه ـ ويسمها ابن حيان حلوبرة وأحياناً حلورية (۲) ـ ، فقوبلت في قرطبة بمظاهر الترحاب والتكريم ، واحتفل الحكم باستقبالها بقصر الزهراء في يوم مشهود ، وعقد السلم لملك ليون واحتفل الحكم باستقبالها بقصر الزهراء في يوم مشهود ، وعقد السلم لملك ليون وحلام مثلقين بالذهب وملحفة ديباج »(۳). ومما هو جدير بالذكر أنه قام بالترحمة يومئذ بين الخليفة الحكم ، وبين سفراء أولئك الأمراء والملوك النصاري ، ويومس أهل الذمة ، يومئذ بين الخليفة الحكم ، وبين سفراء أولئك الأمراء والملوك النصاري ، قاضي النصاري وأسقفهم بقرطبة ، عيسي بن منصور ، وقومس أهل الذمة ، عاوية بن لب ، ومطران إشبيلية عبيد الله بن قاسم . وكانت لغة النصاري

<sup>(</sup>١) ابن حيان في المقتبس – قطعة أكاديمية التاريخ السالفة الذكر ص ٢١ و ٣٢.

<sup>(</sup>٢) راجع ابن حيان في المقتبس – القطعة السالفة الذكر ص ٦٣ و ١٤٦ و ٢٣٥ و ٢٤١ و ٢٤١ و ٢٤١ و ٢٤١ و ٢٤١ . ويلاحظ أن ابن حيان لم يتحدث عن قدومها بنضها إلى قرطبة وإنما يتحدث عن قدوم رسل من قبلها . بيد أننا أخذنا هنا برواية ابن يخلدون بالرغم من كونها قنصرف إلى اسم سيده نصرانية أخرى . والرواية الإسبانية تؤيد هذا التفضيل .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ٤ ص ١٤٦ . وراجع المقتبس لابن حيان ( قطعة أكاديمية التاريخ السالفة الذكر ) ص ٦٤ .

الإسبان يومئذ هي اللغة الرومانية (الرومانشي) Romance أو « اللانينية » ، و هي التي تطورت في بعد إلى اللغة القشتالية (١) .

ووفدت سفارات أخرى من غرسية فرناندز أمير قشتالة ، وفرنان لينيزكونت شلمنقة وغيرهما . وفى سنة ٩٧٣ م ( ٣٦٢ هـ) وفدت سفارة جديدة من سانشو غرسية ملك ناڤار ، ومن الراهبة إلبيرة الوصية على ملك ليون . وكان جل هذه الزيارات والسفارات من أمراء اسبانيا النصرانية ، يقصد إلى عقد السلم والمودة مع خليفة الأندلس ، وأحياناً إلى تقديم الطاعة وطلب العون .

هذا وقد وردت إلى الحليفة رسالة ودية من يوحنا زيمسكى (الدمستق) قيصر قسطنطينية على يد رسوله قسطنطين الملقى ، وذلك فى حمادى الأولى سنة ٣٦٦ ه ( ٩٧٢ م ) (٢) ، ورسالة أخرى فى أواخر سنة ٣٦٣ ه ( ٩٧٤ م ) من إمبر اطور ألمانيا أوتو الثانى الذى خلف أباه أوتو الأول ، وفيها يجدد علائق المودة التى كانت بين أبيه وبين الناصر . ووردت فى نفس العام سفارة جديدة من الكونت بوريل أمير برشلونة يطلب تجديد المودة والصداقة .

ويعلق العلامة المؤرخ الأستاذ بيدال على ذلك بقوله: «وصلت الحلافة الأندلسية فى ذلك العصر إلى أوج روعتها ، وبسطت سيادتها السلمية على سائر اسبانيا ، وكفلت بذلك السكينة العامة ».

وفي هذا العام ، سنة ٣٦١ ه ، في الحامس والعشرين من حمادي الأولى ، أمر الحليفة الحكم صاحب مدينة الزهراء ، محمد بن أفلح ، بمطاردة الشعراء الهجائيين والقبض عليهم ، صوناً لأعراض الناس من لاذع ألسنتهم ومقدع هجائهم وكان منهم عيسي بن قرلمان الملقب بالزبراكة ، ومؤنس الكاتب ، وأحمد بن الأسعد ، ويوسف بن هارون البطليوسي وغيرهم . فظفر صاحب المدينة بمعظمهم وأودعهم السجن ، واختنى البطليوسي حيناً ، ولكنه لما شعر بوطأة المطاردة ،

R. M. Pidal; Origenes del Espanol p. 421 ( Y )

<sup>(</sup>٣) راجع المقتبس قطعة أكاديمية التاريخ ص ٧١ و ٧٧ . وكان يوحنا زيمسكى . وهو كبير الجيش البيزنطى قد التمر بعمه القيصر نيقفور الثانى مع زوجه الحسناء ثيوفانو وانتهى بقتله وذلك فى العاشر من ديسمبر سنة ٩٦٩ م ، واعتلى العرش في الحال مكانه ، وحكم حتى وفاته فى العاشر من يناير سنة ٩٧٩ م .

قدم نفسه لصاحب المدينة ، فزج إلى السجن . ورفع أمره إلى الحليفة ، فرق لمحنتهم ، وأمر بالإفراج عهم ، فأطلق سراحهم فى أواخر شعبان من هذه السنة (١) وفى هذا الإجراء ما يشهد برفيع خلال الحكم . ورقة شعوره ، وموفور احتشامه .

\* \* \*

وفى ذلك الحين حدثت بعدوة المغرب، فى الضفة الأخرى من البحر، حوادث هامة ، شغلت الحكم ، وكدرت صفو السلام السائد فى مملكته . وقد سبق أن أشرنا إلى غزو الناصر لدين الله لثغر سبتة ، وعبور جيوشه إلى المغرب لمقاومة جهود الفاطميين فى السيطرة عليه ، ومحاربة الأدارسة أمراء المغرب وحلفاء الفاطميين ، ومطاردتهم . حتى أذعنوا فى النهاية إلى طلب الصلح ، والاعتراف بطاعة الناصر (سنة ٣٣٧ ه – ٩٤٣ م) ، وقيام الدعوة المروانية بالمغرب منذ ذلك الحين .

وكانت دولة الأدارسة ، قد تقاصت في ذلك الحين ، عن معظم أنحاء المغرب الحنوبية والوسطى ، وارتدت إلى منطقة الريف الشهالية ، ما بين غربي بحر الزقاق والمحيط ، وجعلت قاعدتها بعد انقراض أمرهم في فاس ، في قلعة حجر النسر المنيعة ، الواقعة في جنوبي تطوان . ولم تكن مع ذلك دولة مستقلة بمعني الكلمة ، إذ كانت تنضوي تحت لواء المتغلب على المغرب ، سواء من العبيديين الفاطميين) أصحاب إفريقية ، أو الأمويين أصحاب الأندلس . وكان أمير الأدارسة في أواخر عهد الناصر ، الحسن بن كتون (أو قنون) ، وهو القاسم بن محمد ابن القاسم بن إدريس ، الذي قدر أن تنقضي على يده دولة الأدارسة بالمغرب ، وكان قد بايع العبيديين ، ودعا لم حيما تغلب جوهر الصقلي على المغرب ، ناكثا بذلك عهده للناصر . فلما انصر فجوهر إلى إفريقية في أو اخرسنة على المغرب ، ناكثا عاد الحسن إلى طاعته لهي أمية . ولما توفي الناصر أعلن الحسن طاعته لولده الحكم المستنصر . ولم يكن ذلك سوى مصانعة ورياء ، إذ كان الأدارسة يبغضون بي أمية ، ويترقبون فرص الحروج عليهم ، ولم تكن طاعتهم لهم إلا خوفاً من بطشهم ، لوقوع مملكتهم في شهال العدوة على مقربة من الأندلس .

<sup>(</sup>١) راجع المقتبس – قطمة أكاديمية التاريخ المشار إليها – ص ٧٣ – ٧٠ .

وفى أوائل سنة ٣٦١ ه (٩٧١ م) سار بُلكتِّن بن زيرى بن مناد الصنهاجي ، قائد الحليفة الفاطمي المعز لدين الله ، من إفريقية غازياً إلى المغرب ، ليعيد هنالك سلطان الشيعة ، ولينتقم من قبيلة زناته لمقتل أبيه زيرى بن مناد . وكان زيرى عامل الحليفة المعز وقائده على المغرب، وكانت زناتة من القبائل المغربية القُّوية المخالفة للشيعة ، والمنضوية تحت لواء الأمويين . وكان من أشد خصوم الشيعة أيضاً ، جعفر ويحيى إبنا على بن حمدون المعروف بالأندلسي (١) ، وكان الأندلسي هذا قد استقر في «المسيلة» في المغرب الأوسط ، وبسط حكمه على تلك الناحية ، وخلفه ولده جعفر في إقطاعه ، ولكنه خشى سطوة الشيعة ، وسطوة عاملهم زيرى ، ففروأخوه يحيى مع الأهل والمال إلى المغرب الأقصى ، ولحأ إلى بني خزر أمراء زناتة الأقوياء ، وألد خصوم الشيعة وصهاجة . وكان رسل الحكم بروجون الدعوة في زناتة وحلفائهم لمحاربة الشيعة ، ويمدونهم بالمال لحشد الرجال والعدة ، فاجتمعت قوات بني خزر وجعفر ويحيي على قتال زيرى ، ودارت بيهما الحرب في وادى ملوية عند مشارف المغرب الأقصى ، وانهزم الشيعة ، وقتل زيرى ومعظم رجاله بعد معركة طاحنة ، واحتوى الزناتيون على معسكره ، وأنهار بذلك سلطان الشيعة في المغرب ، وكان ذلك في العاشر من رمضان سنة ٣٦٠ ﻫ (يوليه ٩٧١ م) . واحتز الظافرون رأس زيرى ورؤوس عدة من أكابر صحبه . وحملها جعفر ويحيي وأصحابهما إلى الأندلس ، وقدموها إلى الحكم ، فحظوا لديه وغمرهم بعطفه وصلاته (٢).

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن حيان نقلا عن محمد بن يوسف بن عبد الله الوراق أن جعفراً وأخاه هما من أصل أندلسي ، وهما ابنا على بن حدون بن سملك بن سميد بن إبراهيم . وكان منزلم بالأندلس بكورة البيرة على مقربة من قلمة يحصب . وانتقل جدهما حمدون إلى إفريقية وتزوج من كتامة ، ثم سافر إلى الحج ، وتعرف هناك بأبي عبد الله الشيمي ودخل في مذهبه . ولما ظهر الشيمي بإفريقية واحتوى على ملك بني الأغلب حظى لديه ، وحظى أبناؤه لدى الخلفاه الفاطميين ، واستقروا مدى حين حكاماً المسيلة . ثم اتهم زعيمهم جعفر بالاتصال بني خزر ، وتوعده الخليفة المعز بشر النكال ففر وأخوه في الأهل والمال إلى بني خزر أمراه زناته ( راجع المقتبس – قطعة أكاديمية التاريخ – ص ٣٣ – ٣٦ في الأندلس برؤوس زيرى وأصحابه ، ودخولها قرطبة في ركب فخم برفقة احب السكة والمواديث . وقاضي إشبيلية محمد بن أبي عامر ، ثم استقبال الخليفة لها ومن معهما من أعيان بني خزر ، وذلك . وقاضي إشبيلية محمد بن أبي عامر ، ثم استقبال الخليفة لها ومن معهما من أعيان بني خزر ، وذلك . وقاضي القبل من قصر الزهراه ، في حفل فخم رتبت فيه صفوف الجند وأعل الحدمة بأنواهم =

وكان لهذه النكبة الى حلت بجيش الشيغة وصنهاجة ، وقع عميق فى الحلافة الفاطمية . فأمر الحليفة المعز قائده يوسف بن زيرى بن مناد ، المسمى بككتن (بلقين ) أن يسير فى الحيوش إلى المغرب جسيا تقدم . فسار بلكين ، وهو ينزل ضرباته المتوالية بأتباع زناتة حيماً وجلوا فى طريقه ، وكانت منهم حموع غفيرة فى المغرب الأوسط فى بجاية ، والمسيلة ، وبسكرة ، وتاهرت وغيرها ، فزقهم شر ممزق . ووصلى بلكين فى قواته ، إلى المغرب الأقصى ، فى ربيع الثانى سنة ٣٦١ ه ، واستعد بنو خزر وسائر أمراء زناتة للقائه ، ووقعت الحرب بين الفريقين ، فهزمت زناتة شر هزيمة ، وانتحر أمع ها محمد بن الحير بن خزر وذلك بأن اتكا على سيفه فذبح نفسه ، حتى لا يقع فى يد عدوه ، ومزق بلكين زناتة كل ممزق ، وهدم مدينة البصرة ، وبسط سلطانه على معظم أنحاء المغرب ، وقطع دعوة الأمويين ، وحقق انتقامه لمقتل أبيه كاملا(۱) م

وسارع الحسن بن كنون ، القلب مع كل تطور جديد ، إلى بيعة بلكين ، والانضواء تحت لواء سادته الشيعة . ولكن بلكين لم يمكث طويلا بالمغرب. إذ سرعان ما استدعاه سيده المعز – وكان يتخذ يومئذ أهبته للسفر إلى مصر ، مقر ملكه الحديد – فارتد عائداً بقواته إلى إفريقية . ووقف الحكم على تطور الحوادث بالمغرب ، فأزعجه ذلك وأهمه ، وبادر

<sup>-</sup> الزاهية ، وقد رفعت رؤوس القتلى وعددها مائة وفى مقدمتها رأس زيرى على القنوات . وكان دخولهم على الحليفة ، في أواخر ذى القمدة سنة ٢٦٠ ه . واستقبلهم الحليفة بالبشر والرضى ، وامتدح موقفهم وانصرافهم عن حزب الشيعة إلى ،ؤازرة حزبه . وعلى أثر انتهاء المقابلة ، انزلوا في الدور التي خصصت لهم بقرطة ، ورتب الحليفة لكل من جعفر وأخيه يحيى قفقة شهرية قدرها ألف دينار ، ورتب لمرافقهم من بي خزر ، كل ما يكفيه من النفقة والطعام . يقول ابن حيان بعد أن أورد لنا هذه التفاصيل الشائقة بإمهاب لا مزيد عليه : « فكان يوم جعفر بن على ومن ود معه من أحد الأيام للمقم بقرطبة ، في اكتمال حسنه وجلالة قدره ، خلد حديثه زمناً في أهلها ، وهمياً من عجب الحلالة ، وكل شيء فألى انقضاه ، إلا إله الأرض والسهاء ، تعالى جده » قاضياً من عجب الحلالة ، وكل شيء فألى انقضاه ، إلا إله الأرض والسهاء ، تعالى جده »

<sup>(</sup>۱) راجع مجموعة و نبذ تاريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى ، المنتخبه من كتاب و مفاخر البربر ، الولياط سنة ١٩٣٤) و مفاخر البربر ، الولياط سنة ١٩٣٤ ( الرباط سنة ١٩٣٠ ) من ٢ - ٨ ، ويرجع الكاتب هذه الموقعة إلى سنة ٣٩٠ ه . وراجع أيضاً المقتبس – قطعة أكاديمية التاريخ ص ٣٦ و ٣٨ .

باعداد جيش ضخم ، حسن الأهبة ، لغزو المغرب ، ومقاتلة الحسن بن كنون ، تحك إمرة قائده محمد بن القاسم بن طملس ، كما أمر قائد البحر عبد الرحمن بن رماحس بحشد الأسطول . وعبر محمد بن القاسم فى قواته من الحزيرة الحضراء لملى سبتة ، فى شوال سنة ٣٦١ه (يوليه ٣٧٢ م) ، وكان الحسن بن كنون عند ثذ فى طنجة ، فخرج فى حموع البربر لقتال جيش الحكم ، فوقعت عليه الهزيمة وقتل كثير من أصحابه ، وفر هارباً تاركاً أمواله وعتاده بطنجة ، واستسلم أهل طنجة إلى محمد بن القاسم ، وأعلنوا طاعتهم للحكم ؛ ودخل محمد طنجة واحتلها ، وبعث إلى الحكم بفتحها . ثم طارد فلول الحسن بن كنون جنوباً حتى فغر أصيلا ، ودخلها .

وفى تلك الأثناء كان الحسن قد جمع فلوله ، وأعاد تنظيم قوانه ، وسار إلى . لقاء جيش الحكم مرة أخرى ، فالتي الجمعان في مكان يعرف بفحص مهران ؟ وهنا حالف الحسن حسن الطالع ، فدارت الدائرة على جند الأندلس ، وقتل مهم عدة كبيرة فرساناً ومشاة ، وفي مقدمهم قائدهم محمد بن القاسم ، وبلغ القتلي من الفرسان وفتي تقدير الرازى خمسائة ومن الرجالة ألفاً ، وكان ذلك في الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة ٣٦٧ ه ، وفرت فلول الأندلسيين إلى سبتة فامتنعوا بها ، وبعثوا إلى الحكم يطلبون الإنجاد والمغوث (١).

وأراد الحسن في نفس الوقت أن يستغل نصره بطلب الصلح ، وتقديم المطاعة وتبادل الرهائن ، وبعث أمير البحر عبد الرحمن بن رماحس بذلك إلى الحكم ، فكتب الحكم إليه ومن معه من القادة يوصيهم بالاستمرار في مجاهدة الملحد ، ومجاهدة من معه ، حتى يفتح الله عز وجل فيه وفيهم . وكان مما قاله في كتابه : وأن أفضل ما احتمل عليه ، وعمل به ، استشعار الحزم ، وادراع التحفظ ، واستنصاح الاتهام ، وإذكاء العيون ، وبث الحواسيس ، والاستكثار منهم ، ومن حملة الاخبار حتى لا يحتى لحسن اهلكه الله — حركة ، ولا يتوارى له مذهب » .

ومما كتبه الحكم إلى عبد الرحمن بن يوسف بن أر مطيل قائد ثغر أصيلا ،

<sup>(</sup>١) واجع مجموعة « ثبذ تاريخية في أخبار البربر » التي سبق ذكرها ص ٨. وابن حيان. في المقتبس – قطعة أكاه يمية التاريخ ص ٩٦.

رداً على ما أبداه الحسن من رغبة فى الإنابة والصلح: «وكيف يذهب الآن هذا المذهب وهو فى طغيانه مستمر ، وفى دينه مستبصر ، ولكم فى كل أيامه محارب ، هذا هو الضلال ، والمحال عن المحال ، وسبب الحبال ، وقد رأى أمير المؤمنين تأمين حميع الناس لديه غيره ، وغير من أصر إصراره ، وتمادى تماديه ، إلى أن يحكم الله عليه ، ويفتح فيه »(١).

وبادر الحكم في نفس الوقت محشد جيش جديد ، ندب لقيادته مولاه ووزيره وكبير قواده غالباً بن عبد الرحمن ﴿ البعيد الصيت المعروف بالشهامة ﴾ . وأمده عدا الحند الكثيف ، والعتاد الضخم ، بأموال جليلة لاستمالة القبائل ، وأمره أن يشتد فى قتال الأدارسة ، وأن يستأصل شأفتهم ، وأن يطهر المغرب من كل الةوى، المناوثة لبني أمية . وقال له ؛ « سر ياغالب مسير من لا إذن له في الرجوع إلا حياً منصوراً ، أو ميتاً معذوراً ، وابسط يدك في الإنفاق ، فان أردت نظمت للطريق بيننا قنطار مال ٣<sup>(٢)</sup> . فخرج غالب فى قواته الجرارة من قرطبة ، وعبر البحر من الحزيرة الحضراء إلى قصر مصمودة (أو القصر الصغير) وذلك في الحادى عشر من رمضان سنة ٣٦٢ ه . وعلم الحسن بمقدمه ، وعظيم أهبته ، فغادر مدينة البصرة ، الواقعة في الحنوب حيث كان يقيم ، ولحأ بأهله وأمواله وذخائره إلى قلعة حجر النسر ، الواقعة شالها . ثم خمع قواته وخرج لقتال جيش الحكم ، ونشب القتال بين الفريقين أياماً ، وبث غالب في روساء البر بر من نمارة وغيرهم من جند الحسن،الأموال والهدايا ، فانفصلوا عنه ، واضطر الحسن أن يمتنع بمن بني معه في قلعة حجر النسر ، فطارده غالب وضرب الحصار حول القلعة . وفي أوائل شوال بعث الحكم ثقته محمد بن أبي عامر إلى العدوة بأحمال من المال والحلى والحلع لتوزيعها على أكابر الدين بمكن استمالهم إلى جانب الحلافة . وأصدر الحكم في نفس الوقت مرسومه بتعيين ابن أبي عامر

<sup>(</sup>۱) ابن حيان – قطعة أكاديمية التاريخ ص ۹۷ و ۹۸ .

ر ٢) ابن خلدون ج ٣ ص ٢١٨ ، وكذلك « فبذ تاريخية في تاريخ البربر » ص ٩ . وقد وردت عده العبارة بصورة أخرى في كتاب نقله إلينا ابن حيان ، وأرسله الحميم إلى غالب وهو بالعدوة ردا على كتاب منه وجاه ، في خاتمته هذه العبارة : « فاستقبل نظرك استقبال من استشعر مذهب أمير المؤمنين ووطن فيه على أن لا مرجع إلا بما يحب أو يموت فيعذر » . راجع المقتبس تقطعة أكديمية التاريخ — ١٣١ .

قاضياً لقضاة العدوة ، إلى ما يتقلده من خطتي الشرطة الوسطى والعليا والمواريث وقضاء إشبيلية(١) . ووصلت إلى غالب من الأندلس بعد ذلك أمداد جديدة ، بقيادة الوزير يحيى بن محمد التجيبي وإخوته ، يوسف ومحمد وهاشم وهذيل ، ومعه حملة من المال ( المحرم سنة ٣٦٣ هـ ) ونزل يحيى وجنده بطنجة '، وانضموا إلى قوات القائد الأعلى غالب . وشدد غالب الحصار على الحسن ، وقطع سائر علائقه وموارده ، وبث قواته في سائر الأنحاء لمطاردة الأدارسة ، واستئصال شأفتهم . ونشبت بين جند الحكم وبينهم معارك عديدة ، قتل فيها الكثير منهم ، وفى صفر سنة ٣٦٣ ه استولى غالب على مدينة البصرة ، وسلَّمها إليه أهلها ، بعد أن قتلوا نائبها الحسى . وكان ضمن حاشية غالب الشاعر محمد بن حسن التميمي المعروف بالطبني ، بعثه إليه الحكم تحقيقاً لرغبته لكي يساعده بنظمه على اكتساب ولاء المنشقين على الحسن (٢) . وفي تلك الأثناء ، كان الحسن قد أجهده الحصار ، وأشرف على الهلاك ، ومن معه من أهله ورجاله ، فاضطر فى النهاية إلى طلب الأمان والتسليم ، وأعلن طاعته للحكم (جمادى الآخرة سنة ٣٦٣هـ) ، ودخل غالب قلعة حجر النسر ، ودعى فى مسجدها للحكم . ووصلت هذه الأنباء السارة إلى الحكم ، وأعلنها الحكم في جامع قرطبة ، بعد ذلك بأيام قلائل ، وتتبع غالب سائر من بقي من الأدارسة ببلاد الريف حتى استأصل شأفتهم ، وقضى على دولتهم . وسار إلى مدينة فاس ودخلها ، وعن لها حاكماً من قبله ، وتم بذلك إخضاع المغرب للدعوة الأموية .

وكان قد وصل من العدوة قبل هزيمة الحسن ، عدد كبير من القبائل والبطون البربرية الحارجة عليه ، الحانحة إلى طاعة الحكم . وكان بين هؤلاء عدد كبير من فرسان قبائل كتامة يبلغون زهاء ثلاثة آلاف وخمسائة فارس ، ورثيسهم أبو العيش بن أيوب ، وقد عقد له الحكم على قومه ، وأصدر له بذلك سحلا من إنشاء صاحب المواريث جعفر بن عمان ، يبين فيه واجباته وسلطاته ولا سيا فى شئون الحباية ، وأصدر الحكم سحلات مماثلة لزعماء القبائل والبطون المربرية الأخرى ، وقد ذكرها لنا ابن حيان ، وذكر أسماء زعمائها(٢) ه

<sup>(</sup>١) ابن حيان – فطعة أكاديمية الناريخ ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) ابن حيان في المقتبس – قطمة أكاديمية التاريخ ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) ابنَ حيان في المتمتبس قطعة أكاديميَّة التاريخ ص ١١٠ – ١١٥ .

وفى أواخر ذى الحجة سنة ٣٦٣ ه ، عبر القائد الأعلى غالب البحر إلى الحزيرة الخضراء ، تاركاً شئون العدوة للقائد يحيى بن محمد بن هاشم التجيبي تَحَقيقاً لرغبة الحكم ؛ وكان في ركب القائد الأعلى المظفر ، الحسن بن كنون وسائر أهله وشيعته من زعماء الأدارسة ومعهم الأهل والولد . وصدر قبيل ذلك في قرطبة ، عن أمر الحليفة الحكم ، كتاب طويل من إنشاء الوزير جعفر ابن عَمَانَ قرئ على سائر منابر الأندلس ، وفيه ينوه بما من الله على خليفته من كفالة أمر المسلمين، وقمع عدوان النصارى بالأندلس ، ثم مطاردة الشيعة أهل البدع بالعدوة ، وما منحه الله من النصر على المخالفين « حتى استوسقت الطاعة في حميع بلاد المغرب وقامت الدعوة بمنابر قواعده »(١). وأشرف غالب في ركبه الحافل على قرطبة فى أوائل المحرم سنة ٣٦٤ ه ، وأنزل الأشراف الحسنيون المرافقون له فى الدور التي أعدت لهم بقرطة وأرباضها . وخرج الحند من مدينة الزهراء في صبيحة يوم الخميس الخامس من محرم لتلقى القائد المظفر ، والمسير بين يديه ، وعلى رأسهم عدة من الفتيان وروئساء الخدمة ، ودخل غالب قرطبة في عسكره، وفي ركبه الأشراف الأدارسة ، ونزل بفحص الناعورة ؛ ويصف لنا ابن حيان في تفصيل شاف موكب القائد غالب ، وركبه المظفر الفخم ، ومن كان يحف به أو يتبعه من الفرسان المدرعين وأهل الخدمة والصقالبة ، والعبيد الرماة وغيرهم من أصحاب الطبول والقرون والبنود والرايات . ودخل غالب فى موكبه الفخم مدينة الزهراء من باب السُّدة ، ونفذ إلى القصر ، وأنزل الأدارسة الذين معه في المحالس القبلية بدار الحند . وكان الحليفة الحكم قد جلس لاستقباله في المحلس الشرق المشرف على الرياض ، وقد حف به الإخوة ، وجلس من بعدهم الوزراء والحجاب وأصحاب الشرطة والمدينة والقضاة وسائر أهل الحدمة ، كلُّ في مكانه المعهود . واستقبل الحليفة زعماء الأدارسة ، وشيخهم حنون بن أحمد بن عيسى ، وشكر طاعتهم ، وعفا عن الحسن ، ووعدهم بالإحسان ، وأجزل لهم الأرزاق والصلات<sup>(٢)</sup> . وعين من حاشيتهم فى ديوانه ، سبعاثة من أنجادهم . واستمر الحسن وذووه على ذلك زهاء عامين . ثم وقعت

<sup>(</sup> ۱ ) راجع الكتاب المذكور في المقتبس – قطعة أكاديمية التاريخ ص ۱۷۸ – ۱۸۲ .

<sup>(</sup>٢) ابن حيان في المقتبس – قطعة أكاديمية التاريخ ص ١٩٤ – ٢٠٠ .

النفرة بينه وبين الحكم لأسباب منها ، «سوء خلق الحسن و لحاجته » . قال المؤرخ : «وكان الحسن بن قنون هذا جاهلا منهوراً فظاً ، شديد الحرأة ، قاسى القلب » . ولم ينس الحكم ما كان من قسوته و فظاعته نحو جنده أيام الحرب بينهما ، حيث كان الحسن يلتى بالأسرى من جند الأندلس من أعلى قلعته الشامخة فيصلون إلى الأرض إرباً (۱) . وهكذا ثقل وجوده و ذووه فى قرطبة . ومن جهة أخرى فقد كان الحاجب جعفر بن عبان المصحنى يتوجس شراً من وجود الحسن وصحبه ، ويستثقل نفقاتهم ، وينصح بإخراجهم من الأندلس . فرأى الحكم أن يقصيم عن مملكته ، وأن يتخلص من نفقاتهم الباهظة ، وأن يبعث بهم الحكم أن يقصيم عن مملكته ، وأن يتخلص من نفقاتهم الباهظة ، وأن يبعث بهم الحكم أن يقصيم عن مملكته ، وأن يتخلص من قرطبة ، وركبوا البحر من ألمرية الى المشرق . وهكذا أخرج الحسن وعشرته من قرطبة ، وركبوا البحر من ألمرية خليفتها الفاطمى العزيز بالله ، فأكرم وفادتهم ، ووعدهم بنصرة قضيتهم . واستقر الحسن بمصر بضعة أعوام ، حتى سنة ٣٧٣ ه ، وعندئذ بعثه العزيز بعهد منه ، الى بلكين بن زبرى بن مناد بالقروان ، يطلب إليه إمداده وعونه ، على تنفيذ مشاريعه ، إلى أن كان من أمره ما سيجيء (٢).

وكان غرسية فرناندز ، ولد فرنان كنثالث ، صاحب قشتالة وألبة ، قد خلف أباه فى الحكم ، منذ وفاته فى سنة ٩٧٠ م . وكان مثله يتبع سياسة النفاق والمصانعة ، فى إظهار رغبته فى السلم ، ثم يقوم فى الوقت نفسه بالإغارة على الأراضى الإسلامية ، كلما سنحت الفرص . فلما شغل الحكم بحوادث المغرب ، وعبرت الحيوش الأندلسية وقوادها الأكابر ، إلى العدوة ، بعث غرسية قواته ، فأغارت على أراضى المسلمين ، واقتحمت حصن دسة الواقع شهال شرقى مدينة سالم ، والذى يتوسط أراضى بنى عمريل بن تيملت الثغرى. ووقع هذا الاعتداء فى شهر ذى الحجة سنة ٣٦٣ ه (صيف سنة ٤٧٤ م) ، وأحرق النصارى الزروع واستاقوا الماشية ، فخرج فى أثرهم زروال ومضاء ، ولدا عمريل ، واليا هذه

<sup>(</sup>١) و نبذ تاريخية في أخبار البربر ۽ ص ١٠ و ١٤.

<sup>(</sup>۲) راجع فی سرد هذه الحوادث المغربية : البيان المغرب ج ۲ ص ۲۶۱ – ۲۲۵ ، وابن خلدون ج ۶ ص ۲۱۲ – ۲۱۹ ، والاستقصاء ج ۱ ص ۸۸ – ۸۸ . و « نبذ تاریخیة نی أخبار البربر » ص ۲ – ۱۲ .

المنطقة ، فى أصحابهما ، واستنقذوا الماشية ، وقتلوا عدداً من النصارى ؛ ولكن النصارى تكاثروا عليهم بعد ذلك ، ووقعت بين الفريقين معركة قتل فيها زروال . ومن الغريب أن غرسية فرناندز ، كان قبل هذا الاعتداء بقليل ، قد بعث رسله إلى قرطبة ، فى طلب السلم والمهادنة ، فأجابهم الحكم إلى ما طلبوا ؛ وما كادوا ينصر فون من قرطبة ، حى جاءت الأنباء بما حدث من اعتداء القشتاليين ، فبعث الحكم لفوره أفلح صاحب الحيل ، فى سرية من وجوه الحند ، للقبض على السفراء القشتاليين ، فهرعت فى أثرهم واستطاعت أن تظفر بهم ، وأعيدوا إلى قرطبة حيث زجوا إلى السجن .

ووفد على الحكم فى العام التالى ، أبناء عمريل الحمسة بعد وفاة أبيهم ، وشهد القائد الأعلى غالب بن عبد الرحمن ، بحزمهم وحسن طاعتهم ، وأوصى بتقليدهم عمل والدهم ، فقسمت بينهم الأراضى والحصون ، على رضا منهم ، وغمرهم الحكم بالحلع والصلات(١) .

وكان من الأحداث البارزة فى أواخر سنة ٣٦٣ ه ، ما وقع من نكبة جعفر ويحيى ابنى على بن حمدون الأندلسى . وكانا قد استقرا فى قرطبة ، فى كنف الحكم وتحت سابغ رعايته . وكان الحكم قد ابتاع منهما عبيدهما الذين استعفوا من خدمتهما ، ودفع الثين إليهما ، وتم فصل العبيد عنهما ، وضمهم الحكم إلى جنده لما كانوا يتصفون به من الشجاعة والبأس ، وكان لذلك فيما يبدو أثر سيئ فى نفسيهما ، فقيل إنهما تكلما فى حق الحليفة بما لا يحمد ، وجاهرا بامتداح خلفاء الشيعة ، سادتهم الأوائل ، ونمى ذلك إلى الحكم ، فأمر فى الحال بالقبض عليهما ، وزجا مكولين إلى سحن الزهراء . وكان ذلك فى شوال سنة ٣٦٣ ه ، ولبثا فى المطبق بضعة أشهر ، حتى عاد الحليفة فعفا عنهما ، وأمر إطلاق سراحهما ، وذلك فى رجب من العام التالى ، فأقرا بالذنب وطلبا الإنابة والصفح ، فأسعفهما الحليفة بما طلبا ، وعمرهما بصلاته ()

<sup>(</sup>۱) راجع أبن حيان في « المقتبس » قطعة مكتبة أكاديمية التاريخ (ص ٧٣و١٨٨و١٨٩) . وراجع بحثاً في ذك الموضوع للملامة كوديرا عنوانه :

Embajodores de Castilla encarcelados en Córdoba de los ultimos anos de Alhakam II (B. R. A. H. Tom. XIV, 1889).

<sup>(</sup>٢) أبن حيان في المقتبس – قطعة أكاديمية التاريخ ص ١٧١ – ١٧٤.

وعمد الحكم فى نفس الوقت إلى اصطناع البربر وفرسانهم ، لما لقيه منهم فى حربه ضد الحسنيين الأدارسة ، من المجالدة ووفرة البأس والشجاعة ، فأكرم وفادتهم ، وألحقهم بجنده ، وأجزل لهم العطاء . وكان فى مقدمة هؤلاء بنو برزال الذين أبلوا من قبل فى محاربة زيرى بن مناد الصنهاجي ، وكانوا قد عبروا إلى الأندلس ، وأغضى الحكم عن انحيازهم إلى مبادئ الحوارج الإباضية . وهكذا الجتمعت للحكم من عبيد جعفر ويحيى ومن داخلهم من أحرار البربر الوافدين، قوة عسكرية بربرية تضم نحو سبعائة فارس من خيرة الشجعان (١) .

وفى شهر جمادى الآخرة سنة ٣٦٤ ه أصدر الحكم أوامره بإسقاط سدس المغرم (الضرائب) الواجب أداوه على سائر الرعايا عن هذه السنة ، وأنفذ بذلك مرسومه إلى سائر القواد والعال بمختلف الكور ، وقرر أن يكون هذا السدس شائعاً فى الناس يستوى فى معرفته العالم منهم والحاهل ، وذلك ترفيهاً لهم وتحقيقاً لمصالحهم (٢).

وفى شهر رجب من هذه السنة ، بعث الحكم ، نظراً لما بدا من تحركات النصارى فى مختلف الأنحاء ، عدداً من أكابر رجال المملكة إلى كور الأندلس لحث أهلها على ارتباط الحيل ، والاستعداد لمؤازرة جيش الصائفة ، وكان ممن بعث من رجالاته صاحب الشرطة العليا ، يحيى بن عبيد الله بن يحيى ، بعثه إلى كور الحوف ، وبعث قائد البحر عبد الرحمن بن رماحس إلى كور الشرق ، وبعث أحمد بن سعد الحعفرى إلى الغرب ، نحو شنترين وما إليها ، وبعث آخرين لنفس الغرض (٢).

وفى أوائل شعبان سنة ٣٦٤هـ ( ابريل ٩٧٥ م ) هاجم جيش مشترك من الحلالقة والقشتاليين والبشكنس ، حصن غرماج الواقع على نهر دويرة على مقربة

<sup>(</sup>١) ابن حيان – قطعة أكاديمية التاريخ ص ١٩١ و ١٩٢ .

<sup>(</sup>۲) المقتبس – قطعة أكاديمية التاريخ ص ۲۰۸ . وقد أورد لنا ابن حيان نص هذا المرسوم كاملا (ص ۲۰۷ و ۲۰۸) وفيه يقرر الحمكم أنه أصدر مرسومه المذكور « لما تظاهرت آلاء الله تعالى عليه ، وحسن بلائه عنده » وأنه « رأى أن يجدد له الشكر » ويمترى منه المزيد بإسقاط سدس جميع مغرم الحشود الواجب تقاضيها مهم لسنة أربع وستين وثلاثمائة ، تخفيفاً عن رعيته وإحساناً إلى أهل مملكته .

<sup>(</sup>٣) المقتبس – قطمة أكاديمية التاريخ ص ٢١٦.

من مدينة سالم ، ونشب بينه وبين حاميته الإسلامية قتال عنيف . وشجع النصارى على انتهاك السلم المعقود بينهم وبين الخليفة ، اعتقادهم بأن قوى الأندلس كلها ما تزال مشغولة محروب العدوة . وانقلب النصاري إزاء بسالة الحامية الإسلامية إلى محاصرة الحصن ، ووافتهم أمداد أخرى جاءت لتشد أزرهم . وما كاد الحكم يقف على هذه الأنباء حتى بعث كبير قواده غالباً بن عبد الرحمن فى قوة مختارة غادرت قرطبة على عجل . وبعث الحكم في أثرها أحمال المال للإنفاق على الصائفة . واستمر حصار النصارى لغرماج حتى شوال من تلك السنة . وجاءت للنصارى أمداد جديدة من جند ليون ، سيرتها الراهبة إلبيرة الوصية على ملك ليون ، ناكثة بذلك عهدها في التهادن والسلم . وفي منتصف شوال ، هاجم النصارى الحصن ، وهم فى أكثر من ستين ألفاً ، لمحاولين اقتحامه، ونشبت بينهم وبنن الحامية الإسلامية معركة طاحنة انتهت بهزيمة النصارى وتبديد شملهم ، فبادرتُ صفوفهم بالارتداد عن الحصن بعد أن فقدوًا كثيراً من جندهم وعتادهم ، وطاردهم المسلمون ، فقتلوا منهم حموعاً أخرى ، وأحرزوا غنائم حمة . وبعث المسلمون إلى الوزير غالب ، وهو مقترب منهم لنصرتهم ، بنبأ هذا الظفر ، فأنفذه من فوره إلى الحليفة ، وسار إلى الحصن ونزل به ، ثم خرج فى قواته ، فعاث حيناً فى أراضى قشتالة ، وانتسف الزروع ، وخرب القرى ، وتقدمت قوة بعث بها غرسية فرنانديز صاحب قشتالة لمدافعة المسلمين ، فهزمت وردت إلى أعقامها(١) .

تولى الحكم المستنصر الملك ، حسبا أسلفنا ، وهو كهل فى الثامنة والأربعين من عمره ، ولم يكن إلى ذلك الحين قد أنجب ولداً ، وكان ذلك مما يثير قلقه وجزعه ، إذ كان يتوق أن يكون له وريث فى الملك . ومن ثم فقد سرأيما سرور حيما ولدت له حظيته « جعفر » أو صبح النافارية ، ولداً سهاه عبد الرحمن ( سنة ولدت له حادثاً خطيراً ، نوهت به الشعراء والأدباء . ولكن هذا الولد توفى طفلا ، فحزن الحكم لفقده أيما حزن . على أن القدر لم يلبث

<sup>(</sup>١) المقتبس – قطعة أكاديمية التاريخ ص ٢١٨ و ٢١٩ و ٢٣٤ – ٢٣٧ .

أن حباه مرة أخرى ، إذ ولدت «جعفر» ولداً آخر سهاه أبوه هشاماً وكنيته أبو الوليد ، فكان ولى عهده الملقب بالمؤيد . « فعظم استبشاره به وسروره بموهبة الله فيه »(١). وحضر الحاجب جعفر بن عثمان المصحني وقت البشارة بولادته ، وأنشد هذه الأبيات :

أطلع البدر في سحابه وأطرف السيف من قرابه وجاءنا وارث المعالى ليثبت الملك في نصابه بشرنا سيد السرايا بنعمة الله في كتابه

وكان مولد هشام المؤيد سنة ٣٥٤ه ( ٩٦٥م ) ، وكان مؤدبه مذ بلغ الثامنة من عمره الفقيه أحمد بن محمد بن يوسف القسطلى ، وقد أمر الحكم بأن تعد لتعليمه الدار المعروفة بدار الملك بقصر الزهراء ، وأن تزود بجميع ما محتاج إليه لذلك . وكان قعود هشام مع مؤدبه في المحلس الشرقي منها في رمضان سنة ٣٦١ه . وندب الحكم وصيفه الفتي ذكاء ناظراً للأمير متكفلا بشئونه (٢٠). وفي أواخر سنة ٣٦٣ ه ندب الحليفة العلامة النحوي أبا بكر الزبيدي الإشبيلي ليقوم بتدريس العربية وعلومها لولي العهد . وفي العام التالي ندب الفقيه المحدث يحيي بن عبدا لله ابن يحيي ليقوم بإسماعه الحديث . وكان يومئذ عمدة المحدثين بقرطبة (٢٠) . وسنري أي دور عظيم تلعبه فيا بعد ، أم هشام جعفر أو صبح النافارية ، على مسرح الحوادث .

وأما عن شخص الحكم ، فقد كان حسما تصفه الرواية ، أبيض مشرباً عمرة ، أعين ، أقبى ، جهير الصوت ، قصير الساقين ، ضخم الحسم ، غليظ العنق ، عظيم السواعد ، أفقم (٤) .

يمتاز عصر الحكم المستنصر بظاهرة ، من ألمع الظواهر في تاريخ الدولة

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٥٢ و ٢٥٣ ، وأعمال الأعلام لابن الخطيب ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن حيان في المقتبس – قطعة أكاديمية التاريخ ص ٧٦ و ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) المقتبس - قطعة أكاديمية التاريخ ص ١٣٣ و ٢١٦.

<sup>(</sup>٤) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٤٩ . والأعين هو ذو العينين السوداوين النجلاوين ، والأقنى ذو الأنف المرتفع الأعلى والمحدودب الوسط ، والأفقم أى الأعرج .

الأندلسية ، هي ازدهار العلوم والآداب أعظم ازدهار ، وإنشاء المكتبة الأموية العظيمة ، التي كانت بضخامتها ، وتنوع محتوياتها ، من أعظم مكتبات العصور الوسطى .

وبرجع ذلك قبل كل شيء إلى شخصية الحكم نفسه ، وإلى صفاته العلمية الممتازة ، التي نوه بها أكثر من مؤرخ أندلسي ، وإلى شغفه العظيم بجمع الكتب، وهوشغفكان له أكبر الأثر في مليء خزائن الأندلس بنفائس الكتب، من كل فن ومن كل قطر ، من أقطار العالم الإسلامي .

وقد أشاد ابن حيان مؤرخ الأنداس – وقد عاش قريباً من عصر الحكم – بصفات الحكم العلمية ، وتقدمه في العلوم الشرعية ، وعنايته بتحقيق الأنساب وتأليف قبائل العرب ، واستدعاء رواة الحديث من حميع الآفاق ، وإيثار مجالس العلماء ، وشغفه بجمع الكتب بصورة لم يسمع بها(۱) . ويشاطره معاصره الفيلسوف ابن حزم ، هذا الإعجاب بصفات الحكم العلمية ، ويذكر لنا في أكثر من موضع من مؤلفه الحامع في الأنساب ، أنه ينقل من خط الحكم (۲) . ويجمل ابن الحطيب هذه الصفات في قوله : « وكان رحمه الله (أي الحكم ) عالماً فقيهاً بالمذاهب ، إماماً في معرفة الأنساب ، حافظاً للتاريخ ، جماعاً للكتب ، مميزاً بالمذاهب ، إماماً في معرفة الأنساب ، حافظاً للتاريخ ، جماعاً للكتب ، مميزاً للرجال من كل عالم وجيل ، وفي كل مصر وأوان ، تجرد لذلك، وتهمم به ، فكان حجة وقدوة ، وأصلا يوقف عنده »(۳) .

وقد انتهت إلينا تفاصيل مدهشة عن الدور العظيم الذي قام به الحكم في إنشاء المكتبة الأموية الكبرى. وكانت هذه النزعة الأموية، إلى تشجيع العلوم والآداب وجمع الكتب، قد بدت منذ عصر عبد الرحمن الداخل. وفي عهد الأمير محمد ابن عبد الرحمن كانت المكتبة الأموية بالقصر، أعظم مكتبات قرطبة. وكان عبد الرحمن الناصر يشغف بجمع نفائس الكتب من سائر الآفاق، حتى أن قيصر

<sup>(</sup>١) الحلة السيراء ، نقلا عن ابن حيان ص ١٠١ و ١٠٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) جمهرة أنساب العرب لابن حزم (القاهرة) ص ٢٨١ و ٢٨٢ و ٢٩٢ و ٣٧٠ و و ٣٨٤ ، ٣٩٨ . وقد وضع الحبكم بالفمل كتاباً في و أنساب الطالبيين والعلويين القادمين إلى المغرب » ( نفيج الطيب ج ٢ ص ٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣) أعمال الأعلام ص ٤١.

قسطنطينية حييها أرسل إليه سفارته الشهرة ، حرص على أن بهديه كتابين من ذخائر الأقدمن هما كتاب ديسقوريدس عن الأعشاب الطبية وتاريخ أورسيوس . ولما توفى الناصر ، عنى ولده الحكم بجمع مكتبات القصر وتنظيمها ، لتكون بداية طيبة للمكتبة الأموية العظيمة ، التي أنفق بقية عمره في حمعها وتنسيقها(١) . ويقول لنا ابن حيان في دهشة وإعجاب إنه « لم يسمع في الإسلام بخليفة ، بلغ مبلغ الحكم فى اقتناء الكتب والدواوين ، وإيثارها والهمم مها . أفاد على العلم ، ونوه بأهله ، ورغب الناس في طلبه ، ووصلت عطاياه ووصلاته إلى فقهاء الأمصار النائية » . وكان الحكم يبعث إلى أكابر العلماء المسلمين من كل قطر ، بالصلات الحزيلة ، الحصول على النسخ الأولى من مؤلفاتهم . ومن ذلك أنه بعث إلى أبى الفرج الأصفهاني ألف دينار من الذهب العن ، ليحصل منه على نسخة من كتابه «الأغاني» . فأرسل إليه منه نسخة حسنة منقحة ، قبل أن محصل عليه أحد فى العراق أو ينسخه أحد منهم ، وأرسل إليه أبو الفرج أيضاً ــ وهو ممن ينتمون إلى المروانية بني أمية ــ كتاباً ألفه في أنساب قومه بني أمية ، يشيد فيه بمجدهم ومآثرهم، فجدد له الحكم الصلة الحزيلة(٢). وفعل الحكم مثله ذلك مع القاضي أبي بكر الأمرى المالكي ، إذ بعث إليه عبلغ جليل ليحصل على النسخة الأولى من شرحه لمختصرابن عبد الحكم . وأسبغ الحكم رعايته على اللغوى الكبير أبي على القالى ، الذي وفد من العراق على أبيه الناصر ، وقربه إليه ، وألف كتبه تحت كنفه ، وأورث أهل الأنداس علمه(٢٠) . وأهدى إليه أبو عبد الله الخشني بعض كتبه ومنها كتاب «القضاة» أو «قضاة قرطبة» (٤) ؛ وأهدى إليه مطرف ابن عيسى الغساني ، كتابه المسمى بالمعارف في « أخبار كورة إلبيرة » ، كما أهدى إليه كثير من علماء العصر موالفاتهم ، تيمناً برعايته للعلم والعلماء . وكان للحكم طائفة من مهرة الوراقين بسائر البلاد ، ولاسها فى بغداد والقاهرة ودمشق ، ينقبون له عن الكتب، وبحصلون منها على النفيس والنادر ، كما كانت له في بلاطه طائفة

J. Ribera: Disertaciones y Opusculos (Madrid 1928) p. 191 & 192 (1)

<sup>(</sup>٢) الحلة السيراء – عن ابن حيان ص ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ٤ ص ١٤٦.

<sup>(</sup> ٤ ) راجع كتاب قضاة قرطبة للخشى ( المقدمة ) .

أخرى، من البارعين في نسخ الكتب، وتحقيقها ، وتجليدها ، وتصنيفها . وبذل في هذا السبيل من الحهود والأموال ما لم يسمع به ، واجتمع لديه من نفائس الكتب في مختلف العلوم ، ما لم يجتمع لأحد قبله . ولما ضاقت أبهاء القصر الحليفي ، عن استيعاب العدد العظيم ، من الكتب الواردة إليها باستمرار ، أنشأ الحكيم على مقربة من القصر صرحاً عظيماً خاصاً بالمكتبة ، افتن المهندسون في ترتيبه وتنسيقه ، وإنارة أبهائه . قال ابن حزم « ملأ الأندلس بجميع كتب العلوم » وذكر لنا أن تليداً الفتى — وكان على خزانة العلوم بقصر بنى أمية بالأندلس — أخره أن عدد الفهارس التي كانت فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة ، في كل فهرسة خسون ورقة ، ليس فيها إلاذكر أسماء الدواوين فقط (۱).

وعهد الحكم بإدارة المكتبة الأموية العظيمة إلى أخيه عبد العزيز . وعهد بالإشراف على جامعة قرطبة وأساتذتها إلى أخيه المنذر . وكان يقضى معظم أوقاته بمدينة الزهراء ، فى أبهائها المنيفة وظلالها الهادئة ، معتكفاً على القراءة والدرس برفقة صفيه محمد بن يوسف الحجارى ، الذي كتب له تاريخ الأندلس والمغرب ، وتواريخ أخرى لبعض المدن . وكان من أصفيائه فى تلك المحالس أيضا ، الفتى سابور الفارسي ، الذي قدم بدعوته إلى قرطبة ، واختاره ليكون وصيفاً خاصاً له ، وكان من أعلم أهل عصره (٢) .

ولم يكن هذا الشغف بجمع الكتب ، في عصر الحكم ، قاصراً على الأمير ، فقد عنى كثير من كبراء العصر وعلائه ، بانشاء مكتبات خاصة زاخرة بنفائس الكتب . وشغف النساء المثقفات كذلك بجمع الكتب ، وإنشاء المكتبات ، ومن أشهر هؤلاء عاتشة بنت أحمد بن قادم ، وكانت من أبرع نساء عصرها ، علماً وأدباً وشعراً ، وكانت خزانة كتبها من أغنى وأقيم المكتبات الحاصة . وكانت سوق الكتب في قرطبة ، من أشهر الأسواق وأحفلها بالحركة . بل لقد سرى هذا الشغف باقتناء الكتب إلى النصارى والهود أنفسهم ، وكان الكثير منهم بجيدون اللغة العربية ، ويتذوقون ثمرات التفكير العربي من أدب وشعر وفلسفة وغيرها . وكان من أشهر هؤلاء الطبيب الهودى حسداى ، طبيب الحكم الحاص ، وفي

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب ص ٩٢ . ونقلها ابن الأبار في الحلة السير أ. ص ١٠٣ .

Modesto Lefuente : Historia General de Espana; T. III, p. 337. ( Y )

ظله وتحت رعايته كتب يهود قرطبة باللغة العربية ، وألفوا بها مختلف الكتب ، وكان من أشهر المكتبات الأندلسية الحاصة فيا بعد ، مكتبة يوسف بن إسماعيل ابن نغرالة اليهودى ، وزبر باديس أمير غرناطة(١) .

وإلى جأنب هذا الشغف بالكتب والثقافة العالية ، كان التعليم العام في عهد الحكم يجوز نهضة عظيمة ، وكان أبناء الشعب حميعاً يعرفون القراءة والكتابة ، هذا بينها كان أرفع الناس مكانة في أوربا – خلا رجال الدين – لا يعرفو ن. وأسس الحكم عدداً كبيراً من المدارس يتعلم فيها الفقراء مجاناً . أما جامعة قرطبة ، فقد كانت يومئذ من أشهر جامعات العالم ، وكان مركزها في المسجد الحامع ، وتدرس في حلقاتها مختلف العلوم ، وكان يدرس الحديث أبو بكر ابن معاوية القرشي ، ويملي أبو على القالى ضيف الأندلس دروسه عن العرب قبل الإسلام ، وعن لغتهم وشعرهم وأمثالهم ، وكان ابن القوطية يدرس النحو ، وكان يدرس باقي العلوم أساتذة من أعلام العصر ، وكان الطلبة يعدون بالآلاف (٢)

وكان الحكم يسبغ رعايته على سائر العلماء من مختلف الملل والنحل ، مسلمين كانوا أو غير مسلمين . ومن شواهد هذه الرعاية أن الأسقف العالم ريشموندو الإلبيرى ، المسمى باسمه العربى ، ربيع بن زيد ، كان أثيراً لديه متمتعاً برعايته ، لتبحره فى علم الفلك ، والعلوم الفلسفية ، وهي من الدراسات التي كان يعنى بها الحكم . وكان هذا الحبر القرطبي عالماً مبرزاً ، متمكناً من الآداب العربية واللاتينية ، وكان الناصر والد الحكم يقدر علمه ومواهبه ، ويحبوه بعطفه ورعايته بالرغم من نصرانيته ، وكان يشغل مكانة هامة في القصر (٢) .

يقول العلامة دوزى: «وعلى العموم فإن إغداق الحكم على العلماء الإسبان والأجانب لم يعرف حداً ، وقد كانوا يهرعون إلى بلاطه . وكان المليك يشجعهم ويوليهم رعايته ، حتى الفلاسفة استطاعوا فى ظله أن ينصرفوا إلى بحوثهم دون

J. Ribera : ibid., وكذلك ، ٦٥٤ ص ٤٥٢ ، وكذلك بشكوال ( القاه. ة ) ج ٢ ص ٤٥٢ ، وكذلك . p. 199—202

Dozy: Histoire des Musulmans d'Espagne, Vol. II, p. 184 & 185 (Y)
P. J. Simonet: Historia de los Mozarabes de Espana (Madrid 1897), (Y)

p, 607 & 612.

خوف من أن يقتلهم الأتقياء الورعون »(١<sup>٠</sup>)..

ويبدى النقد الحديث تقديره وإعجابه بتلك النزعة العلمية التى امتاز بها الحكم، والتى سادت كل عصره. فمثلا يقول لنا المؤرخ الإسبانى موديستولافونتى: دكانت دولة الحكم الثانى دولة الآداب والحضارة، كما كانت دولة أبيه دولة العظمة والبهاء. وإن الرواية العربية لتحبو الحكم بكثير من حميل الذكر، فهل نغضى نحن عن تسجيل إعجابنا بما لهذا الأموى المستنير من الصفات الباهرة، لأنه كان مسلماً ولم يكن نصرانياً؟ إن ذلك يعنى أننا ننكر فضائل أمثال أوغسطوس وتراچان وأدريان وماركوس أوريليوس، لأن أولئك القياصرة العظام لم يكونوا نصارى. إن السلم الذى وطده أكتافيوس في اسبانيا الرومانية، قد وطده الحكم في اسبانيا العربية؛ وقد قدم الحكم، كما قدم أكتافيوس من قبل، الأدلة على أن الرغبة في السلم، لم تكن لأنه لا يعرف الحرب ولا النصر، ولكن لأنه كان يؤثر إلهام القريض، ويؤثر الكتب على خزائن السلاح، وإكليل الحامعات الحقيقي على إكليل الحروب الدموى.

لقد أعيد عصر أوغسطوس في اسبانيا بعد ألف عام في صورة جديدة ، وقد تحول بلاط قرطبة إلى نوع من الأكاديمية العظيمة ، وأغدق على ثمرات العبقرية فيض الإغداق والكرم الرائع ، ونستطيع أن نقدر مدى التضحيات العظيمة ، ومدى الصبر ، والمثابرة ، والنفقات التي أمكن أن يتحقق بها إنشاء تلك المجموعة المدهشة ، من أربعائة ألف إلى سمائة ألف مخطوط ، هي محتويات مكتبة قصر بني مروان » .

ثم يشير موديستو لافونتي بعد ذلك إلى أن هذا المستودع الزاخر من ثمرات العقل ، وتلك الحضارة التي وصل إليها العرب في عصر الحكم ، كانت قد وضعت بذورها من قبل ، وتعاقب أمراء بني أمية منذ عبد الرحمن الداخل في تعهدها بالغرس والنماء ، وقد كانوا جميعاً من أهل العلم والأدب ، ومن حماه العلوم والآداب . ثم يختم تعليقه على عصر الحكم بقوله :

د لقد جاء هذا الخليفة الشهير الذي يعشق الآداب في عهد سعيد من السلم ، ولما كانت بذور التمدن موجودة من قبل ، فقد تفتحت في ظل رعايته ، وازدهر

Dozy: Histoire des Musulmans d'Espagne; Vol. II, p. 189. (1)

الغرس ازدهاراً عظيماً ، حتى أنه بعد الحرث الكثير ، والمطر الغزير ، بدت شمس وضاءة رائعة منعشة »(١) .

وقد اختلف فى تقدير محتويات المكتبة الأموية العظيمة ، التى أنشأها الحكم المستنصر ، فقدرها بعض المؤرخين بأربعائة ألف مجلد ، وقدرها البعض الآخر بسمائة ألف (٢). وكانت توجد فى قواعد الأندلس الأخرى ، عدا مكتبة قرطبة العظيمة زهاء سبعين مكتبة أخرى (٣). وهذا وحده يكنى للدلالة على مدى التقدم العظيم ، الذى بلغته الحركة الفكرية والأدبية فى الأندلس ، فى هذا العصر الزاهر . ولبئت المكتبة الأموية العظيمة قائمة بقصر قرطبة ، حتى وقعت الفتنة الكرى فى مسنة ١٠٠٠ ه ، وحاصر البربر قرطبة ، فأخرجت معظم الكتب من خرائها خلال الحصار ، وبيعت بأمر الفتى واضح مولى المنصور بن أبى عامر ، ثم نهب ما تبقى منها عند اقتحام البربر لقرطبة ، حسما نذكر بعد (٤) .

\* \* \*

وشعر الحكم في أو اخرعهده ، بأعراض الضعف والمرض تدب إليه ، فانتقل من قصر الزهراء وفقاً لنصح أطبائه ، لغلبة برد الحبل عليه ، وقضى حيناً في منية ناصح ، ومنية الناعورة ، ثم انتقل إلى قصر قرطبة . وعقد العزم على تأمين ولاية العهد لولده الطفل هشام . وتم ذلك في شهر حمادى الثانية سنة ٣٦٥ ه (٥ فبرابر سنة ٩٧٦ م) حيث جلس الحكم بقصر قرطبة ، وأعلن عزمه في تقليد ولده عهد الحلافة من بعده ، وأخذت البيعة بالفعل من الحاضرين ، وأخرجت كتها لسائر الحاصة والعامة . وتولى أخذها على الناس وفق مراتبهم ، محمد بن أبي عامر ، وهو يومئذ صاحب الشرطة والمواريث ، وكان من قبل كافلا أبي عامر ، وهو يومئذ صاحب الشرطة والمواريث ، وكان من قبل كافلا في المغرب ، ونقش اسمه في السكة .

Modesto Lafuente: Historia General de Espana (Barcelona 1889), ( 1 )
Tom. II; p. 364 - 367.

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ج ١ ص ١٨٤.

Prescott: Ferdinand and Isabella of Spain, p. 187. ( 7 )

<sup>( ۽ )</sup> ابن خلدون ج ۽ ص ١٤٦ .

وينعى ابن حيان على الحكم هذه السياسة فى اختيار ولده الطفل لولاية العهد ، فيقول إنه أى الحكم على ما وصف من رجاحة «كان ممن استهواهم حب الولد ، وأفرط فيه ، وخالف الحزم فى توريثه الملك بعده ، فى سن الصبا دون مشيخة الأخوة ، وفتيان العشيرة ، ومن يكمل للإمامة بلا محاباة ، فرط هوى ، ووهلة انتقدها الناس على الحكم ، وعدوها الحانية على دولته . وقد كان يعيبها على ولد العباس قبله ، فأتاها هو محتاراً ولا مرد لأمر الله » .

وأصيئ الحكم بعد ذلك بقليل ، بشلل أقعده عن الحروج والحركة ، ويقول لنا ابن حيان إن الحكم كان يعانى من هذه «العلة الفالحية » ولا يكاد يستفيق منها(۱) فلزم فراشه ، وتولى تدبير الشئون خلال مرضه ، وزيره جعفر بن عمان المصحفى . ثم توفى بعد ذلك بأشهر قلائل ، فى اليوم الثانى من صفر سنة ٣٦٦ « (٣٠ مبتمبر سنة ٩٧٦ م)(٢) .

وكان الحكم المستنصر من خيرة أمراء بني أمية خلقاً وعلماً وعدلاً . وتنوه الرواية الإسلامية في غير موطن بجميل خلاله وصفاته . فيقول لنا ابن الأبار : وكان حسن السيرة ، فاضلا عادلاً ، مشغوفاً بالعلوم »(٢) . ويقول لنا ابن الحطيب : « وإليه انتهت الأبهة والحلالة ، والعلم والأصالة ، والآثار الباقية ، والحسنات الراقية »(٤) . وكان الحكم من ذوى الورع والتقوى ، تشهد بذلك عنايته الفائقة بأمر المسجد الحامع ، وتوسعته وإنشاء منبره الحديد ، وتزويده بالماء بطريقة هندسية بديعة ، وما بذله في سبيل ذلك من النفقات الطائلة ، ويشهد بذلك أيضاً تشدده في محاربة الحمر وإراقتها(٥). وكان محباً للعدل معنياً بإقامته ، شديداً في محاسبة الطغاة من العال والحكام ، يؤيد ذلك ما رواه صاحب

<sup>(</sup>١) المقتبس – قطعة مكتبة أكاديمية التاريخ ص ٢١١.

<sup>(</sup>٢) تضع معظم الروايات وفاة الحكم في هذا التاريخ ( الحلة السيراء ص ١٠١ ، وقفح الطيب ج ١ ص ١٠٥ ، وابن الحطيب عن ابن حيان ، في أعمال الأعلام ص ٥٦ ) . ولكن صاحب الهيان المفرب ينفرد بالقول بأن وفاته كانت في الثالث من رمضان سنة ٣٦٦ ه .

<sup>(</sup>٣) الحلة السيراء ص ١٠١ .

<sup>( )</sup> أعال الأعلام ص ١٩.

<sup>(</sup> ه ) الحلة السيراء ص ١٠٣ .

البيان المغرب من أنه أرسل غير مرة إلى الحكام الظلمة ، يحذرهم من سطوته ، وإلى القواد والعال ، يحذرهم من سفك الدم بلا موجب(١) .

وكان من أعمال الحكم الإنشائية أيضاً إصلاح قنطرة قرطبة العظيمة على نهر الوادى الكبير ، وتقوية دعائمها التي وهنت بمضى الزمن (سنة ٣٦١هـ) ، وإشرافه على ذلك بنفسه(٢) .

وكان الحكم عارفاً بأقدار الرجال ، مميزاً للنابهين منهم ، وقد جمع في حكومته وبلاطه جمهرة من أعاظم رجال العصر وألمعهم . وكان في مقدمة هؤلاء ، كبير هم وزعيمهم الحاجب جعفر بن عبان بن نصر المصحفي . وكان جعفر ينتمي إلى بطن من بطون البربر من بلنسية ، وتولى أبوه عنمان أيام الناصر تأديب ولده الحكم ، وهكذا نشأت بين الحكم وبين ولد أستاذه ومؤدبه جعفر مودة عميقة ، فلما أسندت إليه ولاية العهد ، قدم جعفر في الأعمال واستخدمه في الكتابة ، ثم ولاه الناصر بعد ذلك حكم جزيرة ميورقة . ولما ولى الحكم الحلافة استوزره وأمضاه على كتابة الخاصة ، وضم إليه بعد ذلك ولاية الشرطة ، ثم تولى بعد ذلك منصب الحجابة أي رياسة الوزارة ، خلفاً للحاجب جعفر بن عبد الرحن الصقلبي ، وأصبح أول رجل في الدولة ، واجتمعت لديه سائر السلطات ، ولما رزق الحكم بولده هشام رجل في الدولة ، واجتمعت لديه سائر السلطات ، ولما رزق الحكم بولده هشام اختار جعفر كافلا له ، واستمر جعفر هو القائم بدولة الحكم حتى وفاته . وكان المصحفي من أساطين الكتابة والشعر وله شعر حسن ، أورد لنا منه ابن الأبار المصحفي من أساطين الكتابة والشعر وله شعر حسن ، أورد لنا منه ابن الأبار عتارات رقيقة مشرقة تدل على تمكنه (٢) .

وكان من أشهر أعمال المصحفى فى بداية عهد الحكم أن قدم إليه هديته الباذخة ، التى حاول أن يبز فيها هدية الوزير ابن شهيد إلى الناصر. وقد أورد لنا ابن حيان فى المقتبس وصفاً لمحتويات هذه الهدية الشهيرة وهى: مائة مملوك من الفرنج ناشئة على خيول صافنة كاملو العدة والسلاح، وثلاثمائة وعشرون درعاً مختلفة الأجناس ، وثلمائة خوذة كذلك ، ومائة بيضة هندية ، وخمسون خوذة

<sup>(</sup>١) البيان المنرب ج ٢ ص ٢٥٥ ، ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن حيان في المقتبس - قطعة مكتبة أكاديمية التاريخ السابق الإشارة إليها، ص ١٤ و ٦٠.

<sup>(</sup>٣) راجع ترجمة جعفر المصحق ومختارات من شعره ، في و الحلة السيراء ، ص12-12 ...

حبشية من حبشيات الإفرنجة ، وثلثمائة حربة إفرنجية ، ومائة ترس سلطانية ، وعشرة جواشن مذهبة ، وخمسة وعشرون قرناً مذهبة من قرون الجاموس<sup>(۱)</sup>. وكانت هدية المصحفي للحكم ، من أشهر الحوادث الاجتماعية في هذا العصر .

وكان من أكابر دولة الحكم أيضاً ، القائد غالب بن عبد الرحمن الناصرى صاحب مدينة سالم ، وكان مولى لأبيه الناصر . وكان غالب ، فضلاعن كونه من نصحاء الحكم ، ومستشاريه المقربين ، من أعظم قادة الأندلس ورجالاتها في هذا العصر ، وكان الحكم ، عرفاناً منه بقدر هذا القائد المظفر ، قد أسند إليه القيادة العليا ، وأصدر مرسومه بذلك إليه في سنة ٣٦١ ه ، وذلك « لغنائه وجميل مقامه» . ثم عاد على أثر انتصاره في موقعة حصن غرماج في سنة ٣٦٤ ه ، فقلده سيفين مذهبين من ذخائر سيوفه ، وسماه « ذا السيفين » ، (٢) وكان منهم أيضاً الوزير يحيى بن محمد التجيبي ، والقائد سعيد بن الحكم الجعفرى ، وكلاهما من أعظم الوزراء والقادة ، وقد برز كلاهما في غزوات الصوائف ، وحوادث المغرب الأقصى :

وكان من كتاب الحكم عيسى بن فطيس ، ومن قضاته منذر بن سعيد البلوطى كبير القضاة في عهد أبيه الناصر ، ثم أبو بكر محمد بن السليم ،

وكان الحكم ، بالرغم مما كان يسود المالك الإسبانية النصرانية فى عهده من جنوح إلى المهادنة والسلم ، يرقب حركاتها وتصرفاتها بعناية ، وقد رتب لذلك بعض عماله المهرة المخلصين المعروفين بصدق الحدمة ، وفى مقدمتهم ابن أبى عمروس العريف ، وصاحبه سعيد ، للسفارة بينه وبين ملوك جليقية ، ولقاء قواميسها ، والتردد عليهم «للتعرف على أخبارهم ، والتجسس لأنبائهم » وحمل الكتب إليهم فى كل وقت ، وصرفها عنهم ، وهو ما يفصح عن بعض الوسائل التي كان يلجأ إليها بلاط قرطبة للإحاطة بأخبار الممالك النصرانية ونياتها (٣).

وكان الحكم شاعراً مطبوعاً ينظم القريض الرقيق ؛ ومما ينسب إليه قوله : إلى الله أشكو من شمائل مسرف على ظلوم لا يدين بما دنت

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون فی کتاب العبر ج ٤ ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٢) راجع المقتبس – قطعة أكاديمية التاريخ ص ٦٩ و ٢٢٠

<sup>(</sup>٢) المقتبس - قطعة أكاديمية التاريخ ص ٧٦٠ .

نأت عنه داری فاستزاد صدوده ولو کنت أدری أن شوقی بالغ وقوله:

عجبت وقد ودعتهاكيف لم أمت فيامقلتي العبرا علمها اسكني دماً

وإنى على وجدى القديم كماكنت من الوجد ما بلغته لم أكن بنت

وکیفانثنتبعدالوداع یدی،معی ویا کبدی الحرا علیها تقطعی

ونلاحظ أخبراً أن بلاط قرطبة ، كان فى أيام الحكم المستنصر ، يبدو فى مهى أثوابه الملوكية والحلافية ، وكان جلوس الحكم فى أيام الأعياد أو لاستقبال الوافدين والسفراء من أيام قرطبة المشهودة . وقد أفاض ابن حيان في وصف هذه الأيام والحفلات الباذخة . ويبدو مما كتبه أن الخليفة الحكم ، كان يؤثر الحلوس في هذه الأيام بالمحلس الشرقي من قصر الزهراء ، ومجلس عن ممينه ويساره إخوته بترتيب السن ؛ ثم يلهم في ترتيب الحلوس ، الوزراء ، مجلسون بعد فرجتين ، إلى اليمن وإلى اليسار ، ويلى ذلك صاحب المدينة بقرطبة ، وبجلس إلى اليمن ، وإلى جانبه صاحب المدينة بالزهراء ، ثم بجلس من بعدهم صاحب الحشم ، فصاحب الخيل ، فأصحاب الشرطة العليا والوسطى ، وسائر طبَّقات أهل الحدمة وفق مراتهم ، وقاضى الحاعة ، والحكام وأصحاب الشرطة الصغرى ، وأسباط الحلاف، وجلة قريش، ثم وجوه الموالى، ثم قضاة الكور والفقهاء المشاورون والعـــدول ، وأعيان قرطبة . ويصطف الحند فى أثوابهم الزاهية ، منذ مداخل القصر حتى الممر المفضى إلى مجلس الحليفة ، وقد أورد لنا ابن حيان وصف هذا النظام في مختلف المناسبات الرسمية ، ثما يدل على أنه هو نظام البرو توكول ( المراسم ) الثابت الذي كان يتبعه بلاط قرطبة في هذا العهد عند جلوس الحليفة للمناسبات الرسمية الكبرى (١).

وبجب أن نلاحظ من ذلك الوقت التطور العظيم ، الذى حدث فى تكوين المحتمع الأندلسي . فقبل عهد الناصر كانت الرياسة والأرستقراطية ، تنحصر فى القبائل العربية . وكان البربر محتلون مقاماً أدنى . وكانت المعارك يضطرم لظاها

<sup>(</sup>۱) ابن حيان في المقتبس – قطعة أكاديمية التاريخ ص ٢٩ و ٤٩ و ٥٠ و ٥٧ و ٨١ و ١٩٤ و ١٩٤ .

باستمرار بنن السلطة المركزية أعنى بن الإماوة وبن العصبية العرببة ، التي تحاول دائمًا أن تقيّم رياستها فى الثغور والمدن على أساس الاستقلال المحلى . وقد استمرت هذه المعاركُ عصوراً ، منذ عبد الرحْن الداخل ، حتى جاء الناصر ، فشدد في مطاردة العصبية العربية وتحطيمها ، وآثر أن يعهد بالرياسة والسلطات المحليه إلى طوائف الصقالبة حسبها شرحنا ذلك من قبل . وفى عهد الحكم المستنصر كانت الأرستقراطية العربية ، قد اضمحلت ، وغاض نفوذها ،' واختفت كقوة سياسية واجمّاعية تخشاها السلطة المركزية ، وإن كانت قد بقيت كطبقة من الطبقات ، وحات محلها أرستقراطية من نوع جديد ، قوامها القادة والرؤساء العسكريون ، من الموالي والصقالبة ، فكانت بذلك أرستقراطية سيف ، وليست أرستقراطية قبيل أو عصبية ، وبلغ الفتيان الصقالبة أيام الحكم ، ذروة القوة والفوذ والثراء ، مثلها كانوا أيام أبيه الناصر . ويكنى أن نذكر هنا دليلا على ضخامة ثراء هؤلاء القوم ، أن أحدهم وهو الفتى الكبير درَّى الحازن ، قام بإهداء مولاه الخليفة الحكم ، منيته الغراء بوآدى الرمان من ضواحي قرطبة ، وكان قد أنشأها مغنى ومتنزهاً ، وأفاض عليها أروع صنوف البذخ والبهاء ، وجعلها برياضها ومنشآتها جنة حقة . وقد قبل الحكم هدية فتاه ، وقام بزيارة هذه المنية مع ولى عهده هشام وحاشيته ، وأنفق فها يوم استجام ومسرة . وقد أحمع الخليفة ومرافقوه على أنهم « لم يشاهدوا فى المتنزهات السلطانية أكمل ولا أعذب ولا أعم من صنيع درّى هذا »(١) . هذا وأما الطبقة الوسطى فقد انحصرت فى التجار ورجال الصناعة وغيرهم ممن استطاعوا أن يحرزوا بالتجارة والفنون فى مختاف القواعد ثروات عظيمة . ويأتى بعد الطبقة الوسطى ، طبقات الشعب الكادحة ، وكانت على نحو ما يحدث فى كل زمان ومكان ، تبغض الطوائف المبسورة ، وتنقم علما نعاء العيش .

وكانت ثمة طبقة أخرى ، ذات مميزات خاصة ، هى طبقة المولدين أوبعبارة أخرى مسلمو الإسبان ، وكانت تحتل مكانها بين الطبقات المتوسطة والميسورة . وكان بينها الكثيرون ممن أحرزوا الحاه والنفوذ والثراء . بيد أن المولدين بالرغم من إسلامهم ، كانوا يعتبرون أقل مكانة من المسلمين الأصليين . وكان المعروف

<sup>(</sup>١) ابن حيان في المقتبس – قطعة أكاديمية التاريخ ص ١٠٧ .

من أصولهم دائماً ، أنهم كانوا على الأغلب عبيداً أو مسترقين من القوط ، دخلوا في الإسلام اجتناء للحرية . وقد زاد عدد المولدين زيادة كبيرة ، منذ عهدعبدالرحمن ابن الحكم ، حيث دخل كثير من النصارى المعاهدين في الإسلام ، حينما اشتدت وطأة حكومة قرطبة عليهم ، أيام الفتن التي حاولوا إثارتها لإشاعة الإضطراب والفوضى ، حسما فصلنا ذلك في موضعه . وبذلك از داد عدد المولدين زيادة كبيرة ، منذ أو اثل القرن التاسع الميلادى ، وغدوا في ظل الحلافة أيام الناصر وولده الحكم ، يمثلون أقلية كبيرة بين الأمة الأندلسية .

وأما الطبقة المسترقة أو طبقة العبيد ، فكانت فى تلك العصور تتألف من العال العبيد ، الذين يلحقون فى الغالب بالضياع . وكان هذا النظام موجوداً منذ أيام القوط ، ولكنه طبق أيام المسلمين ، بصورة أفضل بكثير مما كان عليه ، ومنح هؤلاء العال حقوقاً إجماعية وإنسانية ، رفعت عنهم كثيراً من صور العبودية القديمة ، التى كانت تعطى للسيد عليهم حق الحياة والموت ، والبيع والشراء . ويلحق بغير الأحرار أيضاً طبقة الصقالبة والحصيان . بيد أن هذه الطبقة كانت تحتل مكانة ملحوظة فى المحتمع ، وكان لها فى الحكومة والقصر ، إيما نفوذ ، وقد ظهر منها زعماء وقادة وصلوا إلى مراكز عظيمة ، وكان لهم فيا بعد شأن يذكر ، فى تطور الحوادث التى أعقبت انهيار الخلافة الأندلسية .

وإلى جانب هذه الطبقات المختلفة ، التى تتألف منها الأمة الأندلسية ، كانت توجد دائماً طبقة النصارى المعاهدين ، الذين يعيشون فى ظل الحكم الإسلامى ، وكانت تجتمع فى القواعد الأندلسية فى أقليات كبيرة . وكانت تحتل فى العاصمة ، وفى بعض المدن الأخرى مكانة خاصة ، ويشغل كثير من أفرادها مراكز هامة فى الحكومة والحيش، وقد تحدثنا من قبل عن بعض أحوال هذه الطبقة وظروفها ، وبجب أخيراً ألا ننسى الأقلية الهودية . فقد عومل الهود منذ الفتح بمنهى الرفق والرعاية ، وازدهرت أعمالم التجارية والصناعية ، فى ظل ذلك التسامح الإسلامى والرعاية ، ووصلوا فى قرطبة فى ظل الحلافة ، إلى ذروة النفوذ والرخاء . وفى أيام الناصر تولى أحدهم ، وهو العلامة حسداى بن شبروت ، الإشراف على الخزانة العامة ، وكان قبل ذلك قد حظى برعاية الناصر بخدماته الدبلوماسية ، وترجمته لكتاب ديسقوريدس عن الأعشاب الطبية ، من اليونانية إلى العربية ،

وهو الكتاب الذى ا هدى قيصر منه نسخة إلى الناصر . وفى ظل هذه الرعاية ، وفد كثير من العلماء والأدباء اليهود إلى قرطبة ، أيام الناصر وولده الحكم، وقامت فى ظل نشاطهم مدرسة قرطبة التلمودية ، ومؤسسها الرابى موسى بن حنوش ، واز دهرت فى ظلها البحوث التلمودية ، وغدت مركز الرياسة والتوجيه لهذه البحوث . واستمرت الحلافة الأموية ، ومن بعدها حكومات الطوائف على رعاية الأقلية اليهودية وتشجيعها ، وكان يهود قرطبة يرتدون الزى العربى ، ويتخلقون بالتقاليد والعادات العربية ، ويمتازون بثرائهم ومظاهرهم الفخمة (١)،

R. Altamira: Historia de Espana y de la Civilización: راجع (۱) Espanola, Vol. I, p. 250-257.

## الغيرالثاني

### هشمام المؤيد بالله

موامرة الفتيان الصقالبة لإبعاد هشام وترشيح المنيرة بن الناصر. الحاجب جعفريناهض مشر وعهم . محمد بن أبي عامر يتولى قتل المنيرة . معسكر الصقالبة ومعسكر الأحرار . أخذ البيعة لهشام . وصف ابن الحطيب لأحوال الحلافة الأندلسية يومئذ . اجماع السلطة في يدى الحاجب جعفر وابن أبي عامر . صبح البشكنسية أم المؤيد . ظهورها في بلاط قرطبة و تمكن نفوذها من الحكم . حظوة الحاجب جعفر لليها . محمد بن أبي عامر . أصله ونشأته . خلاله وطموحه . حظوته لدى صبح . إطبيعة العلائق بينهما . مصانعته للحاجب جعفر . نفوذه لدى صبح . جعفر المصحفي يتولى الحجابة وابن أبي عامر الوزارة . الصراع الحلي بين الرجلين . الحليفة الصبى هشام . شغفه باللهو واللعب . حجبه والحجر عليه . دور ابن أبي عامر في ذلك . طموحه في الاستثنار بالسلطة . الفتيان الصقالبة . تفاهم الحاجب وابن أبي عامر على صحقهم . ابن أبي عامر يتولى قيادة الجيش ويغزو أرض النصارى . الحلاف بين الحاجب والقائد على سحقهم . ابن أبي عامر وغالب إلى الغزو . ذيوع شهرة ابن أبي عامر . الصراع بينه وبين عالم . عامر أبي عامر . العمراع بينه وبين المصحفي . محاولة المصحفي التفاهم مع غالب . ابن أبي عامر يحبط خطته . مسير ابن أبي عامر وغالب ثانية إلى الغزو . زواج ابن أبي عامر من أسماء ابنه القائد . تولية غالب منصب الحجابة . المصحفي أو قتله في سجنه . شعر له في محنته . ابن أبي عامر يسحق خصومه ومنافسيه . اهمامه بتنظيم المصحفي أو قتله في سجنه . شعر له في محنته . ابن أبي عامر يسحق خصومه ومنافسيه . اهمامه بتنظيم المصحفي أو قتله في سجنه . شعر له في محنته . ابن أبي عامر يسحق خصومه ومنافسيه . اهمامه بتنظيم المصحفي أو قتله في سجنه . اسماناعه للرب واضطهاده للمرب .

لما توفى الحكم المستنصر بالله ، فى اليوم الثانى من صفر سنة ٣٦٦ ه ، حرص خادماه الخصيان ، الفتيان فائق وجؤذر ، على كتمان خبر موته ، وقاما بضبط القصر ، واتخاذ التدابير اللازمة ، لتسيير الأمور وفق الحطة التى وضعاها . وكانت هذه الحطة ، تنحصر فى تنحية ولى العهد الصبى هشام عن العرش ، واختيار عمه أخى المستنصر ، المغيرة بن عبد الرحمن الناصر ، لولاية العرش ، وكان الفتيان الصقالبة داخل القصر ، زهاء ألف ، ولم نفوذ عظم ، وفى يدهم الحرس الحليني ومعظمه من الصقالبة والمرتزقة . فكانوا بذلك قوة نخشى بأسها .

استدعى فائق وجؤذر ، الحاجب جعفر بن عثمان المُصْحَفى ، ونبآه بموت الحليفة وعرضا عليه مشروعهما ، فى تولية المغيرة ، فتظاهر الحاجب بالاستحسان والموافقة ، ووعدهما بالعمل وفق خطتهما ، وتنفيذ ما يشيران به . ثم خرج ،

فبادر إلى ضبطأبواب القصر، واستدعىأصحابه منخاصة الحكم، مثل زياد بنأفلح مولى الحكم ، وقاسم بن محمد ، ومحمد بن أبي عامر ، وهشام بن محمد بن عثمان وغيرهم . واستدعى فى نفس الوقت عصبته وأشياعه من زعماء البرير ، مثل بنى برزّال ، كما استدعى سائر القادة الأحرار ، فاجتمع له منهم ومن أجنادهم طوائف ضخمة . فنعى لهم الحليفة ، وعرض عليهم مشروع الفتيان الصقالبة ، في تنحية هشام وتولية المغيرة ، وأوضح لهم أن هذا المشروع خطر داهم عليهم ، وأنه إذا ولى المغيرة ، وأستبد الصقالبة بالأمر ، قضى عليهم وعلى دولتهم ونفوذهم ، ونكل مهم المغيرة والصقالبة . والأمر بالعكس إذا ولى هشام ولى العهد الشرعى ، فإنهم يستبقون سلطانهم ونفوذهم ، وتغدو الدولة دولتهم ، ويأمنون على أنفسهم وأموالهم . فاقترح بعض أصحابه أن يقتل المغيرة ، فيومن بذلك شره فى الحال والاستقبال ، وتطوع محمد بن أبي عامر لتنفيذ هذه المهمة الدموية ، حفظاً للوثام والوحدة ؛ فبعث جعفر معه سرية من الحند الأحرار الموثوق فيهم ، وسار معه بدر القائد مولى الحكم ، في سرية من غلمان الحليفة . وأحاط الحند بدار المغيرة ، ثم نفذ محمد بن أبي عامر في نفر من أصحابه ، ونبأه بموت الحليفة وجُلوس ابنه هشام ، وأنه أتى ليتبن حقيقة موقفه ، فذعر المغبرة وأكد لا بنأبي عامر ، أنه مطيع مخلص لكل ما تقرر ، وتضرع إليه أن يحقّن دمه ، وأن يراجع القوم في أمره . ولكن الردكان قاطعاً في وجوب التخلص من المغيرة ، فدَّفع إليه ابن أبى عامر عدة من رجاله ، فقتلوه خنقاً أمام زوجته ، ثم أشاعوا أنه قتل نفسه ، ودفن فى نفس مجلسه ، وكان سنه يوم قتل سبعاً وعشرين سنة . ووقع ذلك كله

ولما وقف الفتيان فائق وجؤذر على ما وقع ، تملكهما السخط والروع ، وبادرا إلى الحاجب جعفر ، وتظاهرا بالرضا والاستبشار بما وقع ، واعتذرا له عما سبق أن اقترحا عليه ، وأخذ الفريقان من ذلك الحين ، يتوجس كل من صاحبه ويتربص به ، وانقسم أهل القصر إلى معسكرين ، معسكر الصقالبة يتزعمه فائق وجؤذر ، ومعسكر الأحرار يتزعمه الحاجب جعفر ومحمد بن أبي عامر (١)

<sup>(</sup>١) نقل إلينا ابن بسام في الذخيرة هذه التفاصيل عن ابن حيان ( الذخيرة – القسم الرابع المجلد الأول ص ٤٠ و ٤١ ). ونقلها أيضاً صاحب البيان المغرب ج ٢ ص ٢٧٨ – ٢٨٠ .

وسنرى فيا بعد ، كيف تطورت هذه المعركة الخفية بين المعسكرين ،

. . .

وهكذا وقع الاتفاق على تولية هشام ، وأخذت له البيعة في صبيحة اليوم التالى لوفاة أبيه الحكم ، وهو يوم الإثنن الثالث من صفر سنة ٣٦٦ ه (أول أكتوبر سنة ٩٧٦ م) . فأجلس الحليفة الصبي هشام ، في كرسي الحلافة ، ولما يجاوز الثانية عشرة من عمره . وتولى أخذ البيعة له الحاجب جعفر ومحمد ابن أبي عامر ، ولم يعترض أحد على توليته . واستمر أخذ البيعة أياماً ، وكتب بها إلى الأقطار ، فلم يردها أحد . وينقل إلينا ابن الحطيب ، عن ابن حيان ، مئات من أسماء الوزراء والعلماء والقضاة والأكابر ، من مختلف الطبقات ، الذين أخذوا البيعة لهشام ، ومنهم كثيرون ، ممن اشتركوا في أخذ البيعة له بولاية العهد ، في حياة أبيه (١) .

ويصف لنا ابن الحطيب حالة الحلافة الأندلسية ، وأحوال الأندلس ، عند ولاية هشام ، فيما يأتى : « بويع ولى عهده (أى الحكم) هشام الملقب بالمؤيد بالله والحلافة قد بلغت المنتهى ، وأدركت الحنى ، وبلغ طورها ، وانتهى دورها ، فكانت كمامة ثم زهرة بستامة ، ثم ثمرة بهية ، ثم فاكهة شهية ؛ وكان بكرسى العامرية مجلاها ، ثم تلاها ما تلاها، وأرخص الحطوط من أعلاها، فكان المال قد ضاقت عنه خزائنه ، والمصر قد عظمت مزاياه ومزاينه ، والملك تعوذ بالله ، أن لا يصيبه عائنه الذى يعاينه ، والمبانى قد باغت الساء سموا ، وزاحت الكواكب علوا ، والبلاد وقد بلغ فيها إلى أقاصى الاهمام ، وفرغت بناتها من لبنات التمام ، والآثار الصالحة قد تخلدت ، والمآثر الواضحة قد تعددت ، والأذهان في بسطة الإسلام قد تبلدت ، ورسم الحلاف قد أمحى ، والدولة المراونية قد بركت وسط المرعى ، والدعوة قد انتشرت في المغرب الأقصى «ث)

وهكذا تمت البيعة لهشام المؤيد ، بين يوم وليلة ، وقضى على كل معارضة ، وتوارى الأعمام وبنو العم ، واجتمعت مقاليد السلطة فى أيدى رجلين ، هما الحاجب

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ص ٤٨ . وقد شنلت أسماء الذين أخذوا البيعة لهشام تسم صفحات كاملة . ( ٤٨ – ٥٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أعمال الأعلام ص ٤٣ و ٤٤ .

جعفر بن عبان المصحى ، ومحمد بن أبي عامر ، وهو يومئذ مدير الشرطة ، ومتولى خطة المواريث ، وناظر الحشم . بيد أنه من الخطأ أن يقال إن السلطة ، قد خلصت لهذين الرجلين وحدهما ؛ فقد كان ثمة شخصية ثالثة تشاطرهما السلطان من وراء ستار . تلك هي « صبح» البشكنسية حظية الحكم وأم ولده هشام الخليفة الصبي ، وكانت قد منحت الوصاية على ولدها ، واكتسبت بذلك صفة شرعية في الاشتراك في الحكم وتدبير الشئون .

فن ذلك كانت تلك المرأة ، التي لبثت ردحاً طويلا من الزمن ، تسيطر بسحرها ونفوذها ، على خلافة قرطبة ، وتشترك في تدبير شئونها ، في السلام والحرب ، مع أعظم رجالات الأندلس ؟ لسنا نعرف الكثير عن نشأتها وحياتها الأولى . وكلّ ماتقدمه إلينا الرواية الإسلامية في ذلك ، هو أن « صبحاً » كانت جارية بشكنسية أى ناڤارية . ولا تذكر الرواية إن كانت قد استرقت بالأسر في بعض المواقع ، أم كانت رقيقاً بالملك والتداول ، ولكنها تصفها بالحارية والحظية ؛ وصبح أو صبيحة أرجة لكلمة Aurora الفرنجية ، ومعناها الفجر أو الصباح الباكر ، وهو الاسم النصراني الذي كانت تحمله صبح فيما يظهر (١) . وظهرت صبح في بلاط قرطبة في أوائل عهد الحكم المستنصر ، وكانت فتاة رائعة الحسن والحلال ، فشغف بها الحكم ، وأغدق علمها حبه وعطفه ، وسماها «بجعفر»٢٦ولم تلبث أن استأثرت لديه بكُل نفوذ ورأَى . ثم ازداد هذا النفوذ توطداً وتمكناً، حينها رزق منها الحكم بولده عبد الرحمن ثم بولده هشام حسبا تقدم . ولم تك صبح يومثذ جارية أو حظية فقط ، بل كانت ملكة حقيقية ، ولا تشير الرواية الإسلامية إلى أنها غدت زوجة حرة للحكم المستنصر، بعد أن كانت جارية وحظية . ولكن هنالك مايدل ، على أن صبحاً ، كانت تتمتع فى البلاط والحكومة يما يشبه مركز الملكة الشرعية . فالرواية الإسلامية تنعتها بالسيدة صبحأم المؤيد<sup>(٣)</sup> أو السيدة أم هشام . وتصفها التواريخ الإفرنجية «بالسلطانة صبح»(١). بيد أن

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٦٨ و ٢٦٩ . وكذلك Dozy : Hist. Vol. II. p. 100

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٥١ و ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) راجع الذخيرة القدم الرابعالمجلد الأولص ٤٣ ؛ والبيان المغرب ج ٢ ص٢٦٧ و ٢٨٢ .

Conde: Dominacion, V I. p. 480 & 493; Dozy: Hist. Vol, II. p. (1)
190 & 195

هناك ما يقطع مع ذلك بأنها بقيت من الوجهة الشرعية جارية (وأم ولد) فقط ، وأن الحكم توفى عنها دون تغيير في مركزها الشرعي(١) .

استمرت صبح أيام الحكم ، تتمتع فى البلاط والحكومة ، بنفوذ لا حد له ، وكان الحكم يثق بإخلاصها وحزمها ، ويستمع لرأبها فى معظم الشئون . وكانت كلمتها هى العليا ، فى تعيين الوزراء ورجال البطانة ، وكان الحاجب جعفر بن عمان المصحفى ، بجهد فى خدمتها وإرضائها ، ويستأثر لديها ولدى الحكم بنفوذ كبير . واستمرت الحال حيناً على ذلك ، حى دخلت فى الميدان شخصية جديدة قدر لها أن تضطلع فيا بعد بأعظم قسط فى توجيه مصاير الأندلس . تلك هى شخصية محمد بن أبى عامر الذى تقدم ذكره غير مرة ، والذى رأيناه فى أواخر عهد الحكم يشغل منصب مدير الشرطة وناظر الحاص .

كان محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي عامر المعافرى ، يرجع إلى أصل من أعرق الأصول العربية . وكان جده عبد الملك بن عامر المعافرى ، أول من دخل الأندلس مع الفاتمين موسى وطارق ، وظهر فى الفتح بشجاعته وحسن بلائه . ونزلت أسرة بنى عامر بالحزيرة الحضراء ، وأقطعت حصن طرش الواقع على نهر وادى ياره ، الذى يصب على مقربة من جبل طارق ، وظهرت بالعلم والوجاهة ، وتولى كثير من أبنائها مناصب القضاء والإدارة ؛ وولد محمد بن أبى عامر محصن طرش وأنفق فيه حداثته . وكان أبوه عبد الله ، المكنى بأبى حفص من أهل العلم والتي ، عالماً بالحديث والشريعة ، وكانت أمه برية بنت يحيى تنتمى إلى بنى تميم . ونشأ محمد على تقاليد أسرته ، مؤثراً حياة الدرس، ووفد على قرطبة حكر أ ، ودرس فى معاهدها درساً مستفيضاً ، وبرع فى الأدب والشريعة ، وكان من أساتذته العلامة اللغوى أبو على القالى البغدادى ، وأبو بكر بن القوطية ، والمحدث أبو بكر بن معاوية القرشى ؛ وكان طموحاً مغظم الروايات المعاصرة واللاحقة (٢٠) : وكان محمد بن أبى عامر فى نحو معظم الروايات المعاصرة واللاحقة (٢٠) : وكان عدم بن أبى عامر فى نحو معظم الروايات المعاصرة واللاحقة (٢٠) : وكان محمد بن أبى عامر فى نحو

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٦٩ . والمعجب للمراكثي ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) الحلة السيراء ص ١٤٨ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ٢٧٤ ، والذخيرة القسم الرابع الحجلد الأول ص ٢٤٣ . والإحاطة في أخبار غرناطة ( القاهرة ١٩٥٦ ) ص ٤٧٤ .

السابعة والعشرين من عره ، حيا أراد الحليفة الحكم أن يعين مشر فآ لإدارة أملاك ولده عبد الرحمن ، ورشحه الحاجب جعفر فيمن رشح لتولى هذا المنصب ، وأعجبت صبح بذكائه وحسن روائه ، وظرف شمائله ، فاختارته دون غيره ، وعين بمرتب قلره خسة عشر ديناراً فى الشهر ، وذلك فى أوائل سنة ٣٥٦ هو (٩٦٧ م) (١) ؛ ولما توفى عبد الرحمن طفلا ، عين مشرفاً لإدارة أملاك أخيه هشام . وتقدم فى وظائف الدولة بسرعة . فأضيف إليه النظر على الخزانة العامة . وعلى أمانة دار السلكة ، ثم عين للنظر على خطة المواريث (٣٥٨ ه) ، فقاضياً لكورة إشبيلية ولبلة . ثم عينه الحكم مدراً للشرطة الوسطى (٣٦١ ه) . وفى أواخر أيامه عينه ناظراً على الحشم (الحاص) . ويقدم إلينا ابن حيان وظائف أبن أبى عامر فى أواخر أيام الحكم على النحو الآتى : صاحب الشرطة الوسطى ، والمواريث ، وقاضى إشبيلية ، ووكيل الأمير أبى الوليد هشام ، وكان عندئذ ولقب «بقى الدولة» (٢٠) ؟

وهكذا وصل محمد بن أبي عامر إلى أرفع وظائف الدولة والقصر فى أعوام قلائل. ويرجع الفضل فى تقدمه بتلك السرعة ، أولا إلى مواهبه وكفاياته الباهرة ، ثم يرجع بالأخص إلى عطف صبح وحمايتها له . وقد انتهى هذا العطف غير بعيد إلى النتيجة الطبيعية . كانت صبح امرأة حسناء ، لا تزال فى زهرة العمر ، وما زال قلمها يضطرم حباً وجوى ، وكان سيدها الحكم قد أشرف على الستين ، وهدمه الإعياء والحرض ؛ أما ابن أبي عامر فقد كان فتى فى نضرة الشاب ، وسيم المحيا ، حسن القد والتكوين ، ساحر الحلال ، وكان من جهة أخرى يفتن فى خدمة صبح وإرضائها ، ولاينفك يغمرها بنفيس الهدايا والنحف ، حتى لقد أهداها ذات مرة نموذج قصر من الفضة ، بديع الصنع والزخرف ، أنفق عليه مالا عظيماً ، ولم ير مثله من قبل بين تحف القصر وذخائره ، وشهده أهل قرطبة مالا عظيماً ، ولم ير مثله من قبل بين تحف القصر ، فكان منظراً يخلب اللب ، و بثوا حين حمل من دار ابن أبي عامر إلى القصر ، فكان منظراً يخلب اللب ، و بثوا

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب ج ۲ ص ۲۹۷ . وينقل إلينا المقرى رواية أخرى عن اتصال ابن أبي عامر بصبح ، خلاصتها أنه كان يجلس في دكان عند باب القصر ، ليكتب الخدم والمتر افسين السلطان ، إلى أن طلبت صبح من يكتب عمها ، فعرفها به بعض من كان يأنس الجلوس إليه من فتيان القصر : فاستحسنت كتابته ، وعينته أبيناً لبعض شئونها ( نفح الطيب ج ۱ ص ۱۸۷ ) .

<sup>(</sup>٢) المقتبس – قطعة أكاديمية التاريخ – ص ١٠٦.

وتريدهاعطفاً عنى ابن أبي عامر وشغفاً به . وكان الحكم يشهد هذا السحر الذي ينفثه وتريدهاعطفاً عنى ابن أبي عامر وشغفاً به . وكان الحكم يشهد هذا السحر الذي ينفثه ابن أبي عامر إلى حظيته ، وإلى نساء القصر جميعاً ، ويعجب له . ويروى أنه قال يوماً لبعض ثقاته : « ما الذي استلطف به هذا الفي حرمنا حتى ملك قلوبهن ، مع اجماع زخر ف الدنيا عندهن ، حتى صرن لايصفن إلا هداياه ، ولا يرضن إلا ما أتاه ، إنه لساحر عظيم أو خادم لبيب ، وإنى خائف على ما بيده هذا . ولم تلبث علائق صبح وابن أبي عامر أن ذاعت ، وغدت حديث أهل قرطبة ، ولم يلك ثمة ريب في أنها استحالت غير بعيد إلى علائق غرامية . وربما ارتاب الحكم في طبيعة هذه العلائق ، وثاب له رأى في نكبة ابن أبي عامر ، وسعى لديه بعض خصومه ، واتهمه بأنه يبدد الأموال العامة ، التي عن للنظر علّها ، لهي شراء التحف والإنفاق على أصدقائه ، فأمره الحكم أن يقدم حساب الحزانة في شراء التحقق من سلامها ، وقد كان بالحزانة في الواقع عجز كبير ، فهرع ابن أبي عامر إلى صديقه الوزير ابن حدير ، وكان وافر الوجاهة والثراء ، فأغاثه ابن أبي عامر إلى صديقه الوزير ابن حدير ، وكان وافر الوجاهة والثراء ، فأغاثه وأعانه مماله على تدارك هذا العجز ، وتقدم إلى الحكم سليم العهدة برىء الذمة ، فزالت شكوكه ، وتوطدت ثقته فيه .

واستمر ابن أبي عامر متمتعاً بنفوذه وسلطانه ، يندبه الحكم لعظائم المهام والشئون ، وكان آخرها ما عهد إليه من تنظيم البيعة بولاية العهد لولده هشام حسيا تقدم ؛ وابن أبي عامر خلال ذلك كله ، يحرص على عطف صبح ، ويستريده ويصانع الحاجب جعفر ، ويجهد في إرضائه وكسب ثقته ؛ وكان بين الرجلين تباين يفيد منه ابن أبي عامر ، فقد كان الحاجب جعفر على ما يبديه من التواضع والبشر والترفق بالناس ، قليل الحود ، مؤثراً لحمع المان . وكان ابن أبي عامر على نقيضه في ذلك ، فكان واسع البذل والحود ، حريصاً على اصطناع الرجال ، وكانت داره الفخمة بضاحية الرصافة ، مقصد الناس من كل صوب ، وكانت مائدته معدة دائماً ، وكان بذلك كله يخلق جواً من الحب والإعجاب ، وبجتذب الصحب والأنصار ، بسحر خلاله ، ووافز بذله ومروءته ، وبارع وسائله وأساليبه (۲) .

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٢) الذخيرة - القسم الرابع الحجالد الأول ص ٤٢ . والبيان المغرب ج ٢ ص ٢٧٥ .

فلما توفى الحكم المستنصر ، وأسندت الحلافة إلى ولده الطفل هشام ، اتخلت الأمور وضعاً جديداً ، ينذر بتطورات جديدة . وقد رأينا أى دور قام به ابن أبي عامر عندئذ ، من الانضام إلى الحاجب جعفر فى معارضة الفتيان الصقالبة ، ومقتل مرشحهم للخلافة ، المغيرة بن عبد الرحمن الناصر .

. . .

وهكذا تحقق مشروع الحكم بجلوس ولده هشام ، وتحقق مشروع الثلاثة ذوى السلطان من بعده ؟ وكان طبيعياً أن تحرص صبح على تولية ولدها لتحكم باسمه ، وكان طبيعياً كذلك أن يؤازر ابن أبى عامر صاحبته المحسنة إليه ، ليستمر بواسطتها محتفظاً بسلطانه ونفوذه . أما الحاجب جعفر فقد كان له مثل ذلك الباعث فى تولية هشام ، إذ كان يخشى من تولية المغيرة ، وأوليائه الصقالبة ، على نفسه وعلى سلطانه . وهكذا جُمعت البواعث والغَّايات المشتركة بنن أولئك الثلاثة ، الذين قدر لهم أن يسيطروا على تراث الخلافة الأموية . ولكن هذا التحالف الذي أملته الضرورة المؤقتة ، لم يكن طبيعياً ولا سيما بين الحاجب جعفر ، ومنافسه القوى محمد بن أبي عامر . وكانت العلائق بين صبح وابن أبي عامر ، تزداد كل يوم توثقاً ، ولا سيا منذ وفاة الحكم . وكان ابن أبي عامر ، يرى فى تلك المرأة ، التي تجتمع في يدِّها السلطة الشرعية ، بوصايتها على ولدها الطفل ، أداة صالحة هينة ، يستطّيع أن مخضعها لإرادته ، ويسخرها لمعاونته ، على تحقيق مشاريعه البعيدة المدى. وكانت صبح من جانبها تغدق كل عطفها وثقتها ، على هذا الرجل القوى الذي سحرها نحلاله ، وقوة نفسه ، وباهر كفاياته ، وتضع فيه كل أملها لحماية العرش الذي يشغله ولدها الفتي ، فلم تمض أيام قلائل على تولية هشام ، حتى عين حاجب أبيه جعفراً المصحفي حاجباً له ، ورقى في نفس الوقت ابن أبي عامر من خطة الشرطة إلى مرتبة الوزارة ، وجعله معاوناً للمصحفي في تدبير دولته(١) . وبذلك أشرك ابن أبي عامر ، في تولى السلطة المباشرة مع المصحفي ، ولم يعترض أحد من رجال القصر أو الدولة على ذلك الاختيار ، سوى الحاجب جعفر ، فقد كان يرى في هذا التعيين انتقاصاً لسلطته ، ونكراناً لحميله ، بعد أن حمل أعباء السلطة كلها دهراً . وكان يرى في ابن أبي عامر بالأخص منافساً يخشى

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٧٠.

بأسه ، ويرتاب في نياته وأطاعه . ومن ذلك اليوم يضطرم بين الرجلين صراع عنيف صامت لم يك ثمة شك في نتيجته . وكان ابن أبي عامر هو الأقوى بلا ريب ، سواء بمواهبه وقوة نفسه ، أو بمؤازرة صبح له . ولم تكن هذه المؤازرة ترجع فقط إلى ذلك الحب القديم ، الذي تضطرم به جوانح صبح نحو ذلك الرجل القوى ، ولكنها كانت أيضاً ترجع إلى ثقة صبح في مقدرته و براعته ، وفي أنه هو الرجل الوحيد الذي يستطيع أن يحمى ملك ولدها الفي ، وأن يوطد الأمن والسلام في المملكة . كان ابن أبي عامر في الواقع هو السيد المطلق ، وكانت صبح تفوض إليه كل سلطة وكل أمر ، فكان يدير الشئون كلها بمهارة ، تثير إعجاب خصومه وأصدقائه على السواء .

وكان الخليفة الفتي هشام المؤيد بالله ، ميالا بطبيعته وسنه إلى اللهو والدعة ، ولم يكن له شيء من تلك الحلال الرفيعة ، التي نهييء الأمراء للاضطلاع بمهام الملك ، فكان يلزم القصر والحدائق ، ويقضى كل أوقاته فى اللهو واللعب ، بين الخصيان وآلات الطرب ؛ وكان ابن أبي عامر وصبح يشجعان هذه الميول السيئة في نفس الأمير ، وبريانها ملائمة لمقاصدهما<sup>(۱)</sup>. ومَد ولي هشام ، حجر عليه ابن أبي عامر ، ولم يسمح لأحد غيره برؤيته أو مخاطبته، وكان محمل صبحاً بدهائه وقوة عزمه ، على أن تخلق الأعذار لحجب ولدها ، حتى غدًا هشام شبه معتقل أو سجين . وفي ذلك يقول لنا مؤرخ أندلسي : «حجر المنصور ابن أبي عامر على هشام المؤيد ، بحيث لم بره أحد مذ ولى الحجابة ، وربما أركبه بعض سنىن ، وجعل عليه برنساً فلا يعرف ، وإذا سافر وكل من يفعل به ذلك »(٢٠). ويقدم إلينا ابن الحطيب تلك الصورة عن|لحليفة هشام : « ولما كان هشام مندرجاً في طي كافله الحاجب المنصور ، محيث لا ينسب إليه تدبير ، ولا يرجع إليه من الأمور قليل ولا كثير ، إذ كان في نفسه وأصل تركيبه مضعفاً مهيناً مشغولا بالنزهات، ولعب الصبيان والبنات، وفي الكبر بمجالسة النساء ومحادثة الإماء، محرص بزعمه على اكتساب البر°كات والآلات المنسوبات »(٣). وفي الفرص النادرة ، التي كان يسمح فيها للأمير بالحروج ، كان ابن أبي عامر يتخذ أشد

Dozy: Hist. Vol. II. p. 227 (1)

<sup>(</sup>۲) راجع نفح الطيب ج ۱ ص ۲۷٦.

<sup>(</sup>٣) أعمال الأعلام ص ٥٨.

التحوطات ، فيحيط موكب الأمير حين يخترق شوارع قرطبة ، بصفوف كثيفة من الحند ، تمنع الشعب من رويته أو الاقتراب منه . وكان حجب هشام على هذا النحو ، عماد ذلك الانقلاب العظيم الذي اعتزم ابن أبي عامر ، أن يحدثه في نظم الدولة ، نتمكين سلطانه وجمع سلطات الحلافة كلها في يده .

وكان لابد لتحقيق هذه الغاية الكبرى ، أن يسحق ابن أبي عامر كل سلطة أخرى تعترض سبيله . وكان الصقالبة وعددهم نحو ألف ، لايزالون قوة محسب حسابها ، وكذا كان الحاجب جعفر بن عبان المصحفي ، مايزال محكم منصبه وتأييد عصبته ، مسيطراً على السلطة العليا . وكانت الوحشة ماتزال قائمة بين الحاجب وبين الصقالبة ، مذ تسبب في فشل مشروعهم لتولية المغيرة بن عبد الرحمن ، وحصد شوكتهم بتوليته هشام . وكان الحاجب يخشى غدرهم ودسائسهم . وبلغه أن فريقاً من زعمائهم ، وعلى رأسهم الفتيان جوَّذر وفائق ، يدبرون مؤامرة لقلب نظام الحكم ، فاتخذ بعض التحوطات ، ووضع الفتيان تحت الرقابة ، وأغلق باب الحديد ، الذي كان محصصاً بدخولهم و دخول أصحابهم إلى القصر ، وقصر دخولهم مع بقية الناس على باب السُّدة ، وفصل الغلمان من أصحاب جؤذر وفائق ، وتفاهم مع ابن أبي عامر على إلحاقهم بحاشيته ، وكانوا زهاء خسمائة ، فقبل ابن أبي عامر خدمتهم وفخم بهم شأنه ، ثم انحاز إليه بنو برزال ، وكانوا قبلا من أصحاب الحاجب جعفر ، فقوى بهم أمره ، ولم يمض . سوى قليل حتى استقال زعيم الصقالبة الفتى جودر ، وشعر الصقالبة بأن نجمهم قد أفل ، وسلطانهم قد انهار ، فسرى بينهم التذمر ، واجتمع المتمردون حول فتى من زعمائهم يدعى درّى . فتفاهم الحاجب وابن أبي عامر على إزالته ، فدعى إلى بيت الوزارة لسؤاله عن أمور نسبت إليه وإلى غماله من رَعيته في بياسة ؛ ولما قدم دری ورأی کثرة الحند ، شعر بالشر ، وأر اد العودة فمنعه ابن أبي عامر ، فهجم عليه وأراد أن يبطش به ، فصاح ابن أبي عامر بالحند ، فهرع إليه بنو مِرْزَالُ وَالْهَالُوا عَلَيْهِ ضَرِبًا ، ثم حمل إلى داره وقَتَل فى نفس المساء . ورأى ابن أبي عامر الفرصة سانحة لسحق الصقالبة ، فأمركبيرهم فاثقاً وباقى زعمائهم بالتزام دورهم ، وفرق بذلك شملهم . ثم جد في مطاردتهم واستصفاء أموالهم ، وقشي فيهم القتل والنفي ، حتى هلك الكثير منهم ، وأبعد الفتى فائق في النهاية إلى

ميورقة فمات هناك ، وانهار بذلك سلطان الصقالبة ، وأمن الحاجب وزميله ابن أبي عامر شرهم ، وتقلد الحاجب جعفر أمر القصر والحرم بدلا منهم ،

ويبدى ابن حيان ارتياحه لسحق الصقالبة واستئصال شأفتهم على هذا النحو . وقد كان الصقالبة فى البداية زينة للدولة والبلاط ، وكان ظهورهم بجموعهم المتألقة وأزيائهم الفخمة ، يسبغ على القصر ، وعلى مواكب الحلافة ، طابعاً من الأبهة والعظمة . ولكنهم منذ استأثروا بثقة الحليفة ، وبسطوا سلطانهم على القصر والدولة ، اشتد طغيانهم ، وثقلت وطأتهم على أهل الدولة ، وعلى الشعب قاطبة (١) .

وسنحت بعد ذلك بقليل فرصة أخرى ، لكى يوطد ابن أبى عامر قدمه في السلطة ، ويبسط نفوذه على الحيش عصب كل سلطان حقيقي . وذلك أن القشتاليين ، كانوا قد انتهزوا فرصة مرض الحكم، وانشغال المسلمين عقبوفاته ، فدفعوا غاراتهم جنوباً ، ووصلوا إلى مقربة من العاصمة ذاتها ، وَلَمْ يبد الحاجبَ فى ذلك ، ماكان واجباً من الهمة والنجدة ، فاهتم ابن أبي عِامر ، وأشار إلى الحاجب جعفر بتجهيز الحيش واستثناف الحهاد ؛ واكن الحاجب لم بجد من القادة من يعهد إليه بتلك المهمة، فتقدم ابن أنى عامر للاضطلاع مها ، وجهز المال والحند ، وأشرفبنفسه على اختيار الحند . وخرج من قرطبة فىرجبسنة ٣٦٦هـ ( فَعرابر ٩٧٧ م ) ، وسار شمالا إلى أراضي قشتالة ، ثم عطف غرباً حتى أحواز شلمنقة ، وحاصر حصن الحامة ، ومكانه اليوم محلة تسمى بالإسبانية « لوس بانيوس » Los Baños (الحمامات)، وتقع في جنوب بلدة (بخار) في السفح الغربي لجبال جريدوس ، ثم استولى على الحصن وربضه ، وقفل راجعاً إلى قرطبة ، مثقلا بالأسرى والغنائم ، وذلك لثلاثة وخمسن يوماً من خروجه إلى الغرو٣). وكان لهذا الظفر الحربي الأول ، الذي حقق على يد ابن أبي عامر ، أكبر الأثر في نفوس الحند ، ونفوس الشعوب قاطبة ، فقد رأى الحند فبه قائدهم المظفر ، وقد استولى على قلومهم ببذله ووفرة عطائه ، ورأى فيه الشعب حامى المملكة والمدافع عنها ، وكان لهذه البداية نتائج بعيدة المدى .

ولم تمض أسابيع قلائل على ذلك حتى تأهب ابن أبي عامر للسير إلى غزوته

<sup>(1)</sup> البيان المغرب ج ٢ ص ٢٨٠ و ٢٨١ . والذخيرة القسم الرابع المحلد الأول ص ٤٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) الذخيرة القسم الرابع المحلد الأول ص د ٤ . والمبيان المفرب ج ٢ ص ٣٨٢ . وكذلك Dozy : Hist. Vol. II. p. 208.

الثانية ؛ وكانت قد وقعت ثمة ظروف جديدة زادت في توطيد مركزه ، وفي إضعاف مركز الحاجب جعفر . وكان بن الحاجب ، وبن القائد غالب بن عبد الرحمن صاحب مدينة سالم ، وأعظم فرسان الأندلس ، عدًّاء مستحكم ، زاده ما تقوَّل به الحاجب على غالب ، من تقصيره في الدفاع عن الحدود الشمالية ، وعجزه عن رد النصارى ، فانهز ابن أبي عامر هذه الفرصة ليضم غالباً إلى جانبه ، وسعى إلى خدمته والدفاع عنه لدى صبح ، ولدى الحليفة ، حتى خرج المرسوم برفعه إلى خطة «ذىالوزارتىن» ، وبأن يندب لقيادة جيش الثغر ، وأن يندب ابن أبي عامر لقيادة جيش الحضرة . وخرج ابن أبي عامر على أثر ذلك بالحيش إلى غزوته الثانية ، وذلك في يوم عيد الفطرسنة ٣٦٦ هـ (مايو ٩٧٧ م) ، فالتبي بغالب وجيشه في محلة مجريط (١)على طريق وادى الحجارة ، واخترق الحيشان معاً أراضي قشتالة القديمة ، واستولى المسلمون على حصن مولة ، وأصابوا كثيراً من الغنائم والسي . وكان لحيش غالب التفوق في الأعمال الحربية في تلك المنطقة ، ولكن غالباً تنحى عن ذلك لابن أبي عامر ، وارتد بجيشه إلى الثغر ، بعد أن توثق بينهما التحالف ، والتفاهم على سحق الحاجب جعفر عدوهما المشترك ؛ وقفل ابن أبي عامر إلى قرطبة بالغنائم والسبى ، وقد نسب إليه فخر الظفر على الأعداء ، فزاد صيته ، وارتفعت هيبته ، وتمكنت منزلته لدى الخليفة ، وازداد الشعب حوله التفافأ وله حبأ (٢).

وهنا بدت طلائع المعركة الحاسمة بين ابن أبى عامر وجعفر المصحفى . فماكاد ابن أبى عامر يصل إلى قرطبة ، حتى خرج أمر الحليفة بعزل محمد بن جعفر ولد الحاجب عن حكمها ، وتقليده لابن أبى عامر ، وبذلك تم لابن أبى عامر السيطرة على المدينة والحيش معاً . وكانت قرطبة تعانى قبل توليه حكمها من اضطراب الأمور ، واختلال الأمن ، وذيوع الفساد والفسق ، فضبط أمرها وقمع أهل الشر والدعارة ، فساد بها الهدوء والأمن . ثم استخلف ابن أبى عامر على حكم المدينة ابن عمه عمرو بن عبد الله بن أبى عامر . فسار على طريقته ، في

<sup>(</sup>۱) هي محلة وقلمة حصينة أنشأها الأمير محمد بن عبد الرحمن فوق سفح جبال وادى الرملة على مقربة من طليطلة لصد غارات النصارى . ولبثت تؤدى مهمتها الدفاعية ، حتى سقطت في أيدى النصارى في سنة ٤٧٦ ه ( ١٠٨٣م ) . وعلى موقعها القديم أنشئت مدينة مدريد الحديثة .

<sup>(</sup>٢) الذخيرة – القسم الرابع ج ١ ص ٤٦ و ٤٧ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ٢٨٣.

انتهاج الحزم والشدة فى ضبط الأمور ، ومطاردة أهل البغى والعدوان . كل ذلك والحاجب جعفر ، يشهد سلطانه يغيض شيئاً فشيئاً ، وسلطان ابن أبى عامر فى صعود وتمكن مستمر ، ويشهد انصراف الحليفة والشعب عنه ، ويشعر فى قرارة نفسه بدنو الحاتمة المحتومة .

وخطر للحاجب جعفر أن يقف هذا التحول الخطر ، باستمالة القائد غالب ومصالحته ، فطلب يد ابنته أسماء زوجاً لابنه محمد ، فاستجاب غالب إلى طلبه ، وكادت تتم المصاهرة ، ولكن سرعان ما علم ابن أبى عامر بذلك المشروع ، فثارت نفسه ، وكتب إلى غالب يناشده الولاء ، ومخطب ابنته لنفسه ، وعضده في ذلك أهل القصر ، فنزل غالب على تلك الرغبة ، وعدل إلى مصاهرة ابن أبى عامر ، وتم العقد في أوائل المحرم سنة ٣٦٧ هـ ( ٩٧٧ م ) . ولم بمض قليل على ذلك حتى خرج ابن أبى عامر إلى غزوته الثالثة ، فسار إلى طليطلة في أوائل صفر ، حيث التي مع صهره غالب . وسار الإثنان في قواتهما شهالا ، وافتتحا في طريقهما بعض الحصون ، ثم قصدا إلى مدينة شلمنقة الواقعة جنوب غربي في طريقهما بعض الحصون ، ثم قصدا إلى مدينة شلمنقة الواقعة جنوب غربي وعاد ابن أبى عامر إلى قرطبة لأربعة وثلاثين يوماً فقط من خروجه ، ومعه عدد وعاد ابن أبى عامر إلى قرطبة لأربعة وثلاثين يوماً فقط من خروجه ، ومعه عدد عظيم من رؤوس النصارى . فاغتبط الحليفة بصنعه ، ورفعه إلى خطة الوزارتين أسوة بصهره غالب ، ورفع راتبه إلى ثمانين ديناراً في الشهر ، وهو راتب الحجابة في ذلك العصر .

وما كاد ابن أبى عامر يستقر فى قرطبة ، حتى اتخذت الأهبة لإتمام زفافه . فأحضرت أسماء إلى العاصمة فى موكب فخم ، وكانت من أحمل نساء عصرها وأوفرهن ثقافة وسحراً ، وكانت قد تزوجت لأول مرة بالوزير ابن حُدر أيام الحكم ، ثم طلقت منه . وزفت أسماء إلى ابن أبى عامر ، فى حفلات كانت مضرب الأمثال فى البذخ والهاء ، ونظم الاحتفال فى قصر الحليفة ، وبإشراف أمه صبح ، وأغدقت صبح على العروس أروع الهدايا والتحف . وكان زواجاً سعيداً موفقاً لبث مدى الحياة (١) ، وإن كان غالب قد خرج بعد ذلك بأعوام قلائل على صهره حسما نفصل بعد .

۲۸٪ ) الذخيرة القسم الرابع المجلد الأول ص ٢٪ و ٤٪ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ٢٨٤ Dozy: Hist. Vol. II. p. 214 & 215. أيضاً ٢٨٥ . وراجع أيضاً

واستقدم الحليفة غالباً من الثغر ، وقلده خطة الحجابة إلى جانب جعفر ، فكانت ضربة جديدة للحاجب. ولكن جعفراً لم يسعه إلاالإذعان والسكوت، وقد أضحى يشعر شعوراً قوياً بالخطر المحدق به ، وبأنه لم يبق له من الحجابة سوى الاسم ، ولم ينخدع بما كان يبديه نحوه ابن أبي عامر من التلطف والمصانعة ، وهو يقبض دونه على كل شيء فى القصر والدولة .

وأخبراً وقعت النكبة المرتقبة ، فني الثالث عشر من شعبان سنة ٣٦٧ ه ، أصدر الحُليفة أمره بإقالة الحاجب جعفر بن عَمَان المصحفي ، والقبض عليه وعلى ولده وآله ، والتحفظ على أموالهم . وبادر ابن أبي عامر إلى محاسبتهم واستصفاء أموالهم ، وشدد فى مطاردتهم ، حتى مزقهم كل ممزَّق ، وعوجل هشام ابن أخى الحاجب فقتل في مطبقه ، وكان من أشد الناس عداوة لابن أبي عامر ، وزج جعفر إلى ظلام السجن ، يعتقل فيه حيناً ، ثم يعتقل حيناً في داره ، واضطر إزاء التشدد في مطالبته أن يبيع داره الفخمة بالرُّصافة ، وكانت من أعظم دور قرطبة، وأمعن أبن أبى عامر في نكايته ، واستجوابه بمحضر من زملائه القدماء ؟ واستطالت محنة المُصْحَى أعواماً ، عانى خلالها أروع آلام المهانة والذلة ، وهو يستعطف ابن أبى عامر فلا برحمه ؛ واستمر سحيناً في مطبق الزهراء حتى توفى سنة ٣٧٢ هـ ( ٩٨٢ م ) . وقيل إنه قتل خنقاً في مطبقه ، وقيل إنه دست إليه شربة مسمومة كانت سبب وفاته .

وكان المصحفي حسيا تقدم شاعراً جزلا ، وقد أذكت المحنة شاعريته ، وصدر عنه في مطبقه كثير من القصائد المؤثرة . ومن ذلك قوله :

صرت على الأيام لما تولت وألزمت نفسي صبرها فاستمرت وما النفس إلا حيث بجعلها الفتي وكانت على الأيام نفسى عزيزة وقلت لها يانفس موتى كريمة

فياعجباً للقلب كيف اصطباره وللنفس بعد العز كيف استذلت فإن طمعت تاقت وإلا تسلت فلها رأت صرىعلى الذل ذلت فقد كانت الدنيا لنا ثم ولت

ويعلق ابن حيان على محنة المصحفي بقوله : «وكانت لله عند جعفر ، في إيثاره هشاماً مخلافته ، واتباع شهوة نفسه وحظ دنياه ، وتسرعه إلى قتل المغيرة لأول وهلة ، دون قصاص جريرة استدركته دون إملاء ، فسلط عليه من كان قدر أن يتسلط على الناس باسمه ١٠٥٥ ه

وهكذا سار ابن أبي عامر إلى غايته بسرعة مدهشة ، ولحاً في تحقيقها إلى أذكى الوسائل وأشدها ، واستطاع بعزمه وصرامته وبارع خططه ، أن يسحق كل عقبة ، وأن يروع كل منافس ومناوئ . ويجمل ابن خلدون معركة ابن أبي عامر مع خصومة في تلك العبارة القوية : (أم تجرد لروساء الدولة ممن عائده وزاحمه ، فمال عليهم ، وحطهم عن مراتبهم ، وقتل بعضهم ببعض ، كل ذلك عن أمر هشام وتوقيعه ، حتى استأصل شأفتهم ، ومزق جموعهم »(٢) ؛ ولم يكن مهلك المصحفي ، بعد سحق الصقالبة ، سوى حلقة جديدة في سلسلة المطاردة يكن مهلك المصحفي ، بعد سحق الصقالبة ، سوى حلقة جديدة في سلسلة المطاردة بحد في نفس الوقت ، في مطاردة كل من يخشى بأسه من بني أمية أو غيرهم من زعماء القبائل ، حتى سحق كل من يصلح منهم للولاية والرياسة ، ومزقهم من زعماء القبائل ، حتى سحق كل من يصلح منهم للولاية والرياسة ، ومزقهم في البلاد شر ممزق ، كل ذلك تحت شعار حمايته للمؤيد وللعرش ، وفي ذلك يقول شاعر من شعراء العصر :

أبنى أميــة أين أقمـــار الدجى منكم وأين نجومها والكوكب غابت أسود منــكم عن غابـــا فلذاك حاز الملك هـــذا الثعلب

ولما خلا الحو لابن أبي عامر من أولياء الحلافة ، والمرشحين للرياسة ، اهتم بتنظيم الحيش . فأنشأ صفوفاً جديدة من المرتزقة من زنانة وصهاجه وغيرهما من قبائل البربر ، ومن الحند النصارى من ليون وقشتالة وناڤار ، وبذل لهم الأجور السخية ، واجتذب قاويهم بعدله ورفقه وجوده . وغير أنظمة الحيش القديمة ، فقدم رجال البربر ، وأخر زعماء العرب ، وأقصاهم عن مناصهم ، وفرق جند القبيلة الواحدة في صفوف مختلفة ، وكانوا من قبل ينتظمون في صف واحد . وكان العرب يتمسكون منذ أيام الفتح بوحدة القبيلة ، لأن العصبية كانت في قبائلهم حتى أيام الناصر ، ما تزال فتية قوية ، ولكن الناصر عمل على سحق القبائل العربية ، وإضعاف هيبتها ، وجاء ابن أبي عامر فألني الميدان ممهداً لحططه ، فلم العربية ، وإضعاف هيبتها ، وجاء ابن أبي عامر فألني الميدان ممهداً لحططه ، فلم تلق سياسته الحديدة كبير معارضة (٣) .

<sup>(</sup>١) راجع فى محنة المصحى ، الذخيرة القسم الرابع المجلد الأول ص ٤٨ و ٤٩ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ٢٨٥ – ٢٨٨ ، والحلة السيراء ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ج ٤ ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ج ٢ ص ٣١٦ ، وابن خلدون ج ٤ ص ١٤٨ ، ونفح الطيب ج ص ١٣٧ . وراجم : **Dozy : Hist. Vol. II. p. 232 & 233** 



# الكناب المناب ا

۸۲۲ - ۹۷۸ : ۸۷۹ - ۲٦۸

### الفضلالأول

#### الحاجب المنصـــور

ابن أبي عامر يطمم إلى حلل الملك . إنشاؤه لمدينة الزاهرة وانتقاله إليها . يؤلف حرسه من الصقالبة والبربر . تشدُّده في الحجر على هشام . موقف صبح من ذلك . ذيوع علاقتها مع ابن أبي هامر . تحولها إلى خصومته والتشهير به . تفاهمها مم القائد غالب . التفاف المعارضين حوله . جمفر بن حمدون الأندلسي يتولى الوزارة . تقاطر آلبربر من العدوة . الوحشة بين ابن أبي عامر وغالب . مهوض غالب لمحاربته . استعانته بملك ليون . القتال بين غالب وابن أبي عامر . مصرع غالب وهزيمة قواته . الموقعة حسبما يصفها ابن حزم . غزوات ابن أبي عامر . غايته من القيام بها . مسيره إلى ليون و محاصرته لسمورة . هزيمته للنصارى فى شنت منكش . توغله فى ليون ثم عوده إلى قرطبة . إتخاذه لسمة الملك وتسميه بالحاجب المنصور . غدره بجعفر الأندلسي . الحرب الأهلية في ليون . اعتراف برمودو بطاعة المنصور . مسر المنصور إلى الغزو . يخترق شرق الأفدلس ويغزو قطلونية . اقتحامه للرشلونة وتدميرها . حوادث المغرب . مسير الحسن بن كنون إلى غزو المغرُّب . المنصور يرسل جيثًا لقتاله . مطاردة الحسن وإرغامه على طلب الأمان . مسيره إلى قرطبة واغتياله . ندب الوزير السلمي لحسكم المغرب . إجبّاع قبائل البربر حوله . مسير زيري زميم مغراوة إلى ترطبة . القتال بين السلمي وبني يفرن . مقتله وولاية زيرى حكم المغرّب . مسير زيرى ثَّانية إلى قرطبة . هوده وخيبة أمله . غز ٪ بني يفرن لفاس واحتلالها . القتال بنن مغراوة وبني يغرن . اشتداد ساعد زيري. إنشاؤه لمدينة وجدة . غزو المنصور لليون واستيلاؤه على قلمرية . غزوه لناڤار . ما تزعمه الرواية النصر أنية . عود المنصور إلى غزو ليون . اقتحامه لمدينة ليون وتدمير ها . أستيلاؤه على سمورة . حوادث الثغر الأعلى . عبد الله و لد المنصور . تآمره مع عبد الرحمنالتجيبي و الى سرقسطة وآخرين . وقوف المنصور على المؤامرة في خروجه إلى الغزو . اعتقاله لعبد الرحمن التجيبي . فرار هبدالله والتجاؤه إلى غرسية أمير قشتالة . هزو المنصور القشتالة و هزيمة أمير ها . غزسية يرسل عهدالله استجابة لطلب المنصور . إعدامه . تأملات عن هذا الحادث . سانشو ابن غرسية يخرج عليه بتحريض المنصور . المنصور يغزو قشتالة ويستولى على شنت إثبتين وكلونية . قصة الأيل الذي أهداه صاعد إلى المنصور . مسير المنصور إلى هزو ليون . إذعان برمودو وتعهده بأداء الجزية . المنصور يرشم ولده عبد الملك للولاية من بعده ويوليه الحجابة . اقتصاره على التسمى « بالمنصور » . اختصاصه بالقاب السيادة . إحجامه عن المساس بالخلافة . عوامل هذا الإحجام . موقف صبح أم المؤيد . اتصالها بزيرى حاكم المغرب . تحوطات المنصور . تفاهمه مع هشام وموكبهما المشترك . يأس صبهم ووفاتها . الوحشة بينُ المنصور وزيرى . مسير عبد الملك إلى العدوة لمحاربة زيرى . هزيمة البربر وسقوط فاس . عبد الملك يولى حكم المغرب . الصلح بين زيرى والمنصور . المنصور ينزو جليقية . احتراقه لأراضي البرتغال . استيلاؤه على بازو وقلمرية . توغله في جليقية ومسره إلى شنت ياقب . يهدم أسوارها وكنيستها العظمي . مسيره شمالا حتى ثغر لاكروفيه . عوده من طريق لاميجو إلى قرطبة . ملك ليون يطلب

الصلح . غزوة أخرى لتشتالة . موقعة صحرة جربيرة . اقتحام المنصور لمدينة بوغش . غزوه لناڤار . آخر غزوات المنصور . ما تقوله الرواية الإسلامية . موقعة قلمة النسور . ما تقوله عها الرواية النصرانية . آراء البحث الحديث في شأنها . مرض المنصور ووفاته . قبره ممدينة سالم .

أضحى ابن أبى عامر ، بعد أن قضى على كل خصومه ومنافسيه ، وحده ، سيد الميدان ، وأضحى بعد أن وضع يده على الحيش ، صاحب السلطة العليا دون منازع ولا مدافع . ولم يكن الحليفة هشام المؤيد ، بعد ذلك ، سوى أداة لينة فى يد المتغاب القوى ، يوجهها كيف يشاء .

على أن ابن أبى عامر لم يقنع بما حققه لنفسه من الاستئثار بالسلطة الفعلية . وعلى الرغم من أنه لم يفكر يومئذ فى الافتئات على شيء من رسوم الحلافة الشرعية ، فإنه اتجه إلى أن يتشح بحلل الملك فى صورة من صوره ، فتكون له ثوباً خلاباً ، يتوج سلطانه الفعلى ، بمظاهر العظمة والأبهة الملوكية .

ولم يكن اتجاه ابن أبي عامر يقف عند تحقيق المظهر دون غيره ، ولكن كانت لديه أسباب عملية قوية ، تدعو إلى التحوط من أخطار التآمر والغيلة ، وقد أصبح بخشى على نفسه من الوجود فى قصر الزهراء ، وثما قد يضمره بعض الحاقدين المتربصين (۱) ، ورأى أن يتخذ له مركز آ مستقلا للإدارة والحكم ، بجمع بن السلامة ومظاهر السلطان والعظمة . فوضع أسس مدينة ملوكية جديدة أسماها الزاهرة ( ٣٦٨ هـ ٩٧٨ م ) . وقد اختلف فى الموقع الذي كانت تحتله الزاهرة لأن البحوث الأثرية الحديثة لم تكشف شيئاً من معالمها ، مثلها فعلت بالنسبة لمدينة الزهراء . ويقول البعض إنها كانت تحتل بسيطاً يقع جنوب شرقى قرطبة فى منحنى نهر الوادى الكبير ، وعلى قيد أميال قليلة منها . ويقول البعض الآخر إنها كانت تحتل بقعة على مقربة من شرقى قرطبة على الضفة الحنوبية لنهر الوادى الكبير (٢) . وأنشأ المنصور بالزاهرة قصراً ملوكياً فخماً ، ومسجداً ، ودواوين للإدارة والحكم ، ومساكن للبطانة والحرس ، وأقام حولها سوراً ضخماً ، ونقل إليها والحكم ، ومساكن للبطانة والحرس ، وأقام حولها سوراً ضخماً ، ونقل إليها خزائن المال والسلاح ، وإدارات الحكم ؛ وتم بناء المدينة الحديدة في نحوعامن ، وأقطع ما حولها للوزراء والقادة ، وأكار رجال الدولة ، فابتنوا الدور العظيمة ، وأنشئت الشوارع والأسواق الفسيحة ، واتصلت أرباضها بأرباض قرطبة ،

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٩٤ ، وأعمال الأعلام ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) وهذا يستفاد من أقوال ابن حزم في وطوق الحامة ، ص ١١٠ .

وأضحت تنافس المدينة الخليفية في الضخامة والرونق .

وفى أوائل سنة ٣٧٠ه (٩٨٠م) ، انتقل محمد بن أبي عامر إلى مدينة الزاهرة ، واتخذ له حرساً خاصاً من الصقالبة والبربر ، وأحاط قصره الحديد بالحراس والحاشية ، يرقبون كل حركة وسكنة في الداخل والحارج ، وأقفرت بذلك مدينة الزهراء الحليفية ، وهجر الوزراء والكبراء قصر الحليفة ، وساد الصمت حول مركز الحلافة الشرعي ؛ وأنشأ ابن أبي عامر في نفس الوقت حول القصر الخليبي سوراً وخندقاً ، وأحكم غلق أبوابه ، ووكل بها من يمنع دخول أي شخص أو نبأ إلى الحليفة دون علمه وإذنه . وبث عيونه على هشام وحاشيته ، وأشاع أنه قد فوض إليه النظر في سائر شئون المملكة ، لكي يتفرغ لشئون العبادة . وهكذا أهمل شأن الحليفة الفتي ، وقطعت سائر علائقه مع الحارج ، ولبث محجوباً في أعماق قصره ، يغمره الحمول والنسيان (١) .

ماذا كان موقف صبح إزاء هذا الانقلاب الحاسم في مركز ولدها ومركز الحلافة ؟ لاريب أنها كانت بموقفها وتصرفها ، أكبر معين لابن أبي عامر على إحداثه ، وكان حبها المضطرم لذلك الرجل الذي ملك عليها كل مشاعرها وعقلها ، يدفعها دائماً إلى مؤازرته والإذعان لرأيه ، وكان إعجابها الشديد بمقدرته وتوفيقه يضاعف ثقتها به ، ويعميها دائماً عن إدراك الغاية الحطيرة التي يسعى إلى تحقيقها ، هذا إذا لم نفترض أن تلك البشكنسية المضطرمة الحوانح ، كانت تذهب في حبها إلى حد الائهار بولدها وتضحية حقوقه ومصالحه . والظاهر أن علائقها بابن أبي عامر قد انتهت بالحروج عن كل تحفظ ، وغدت فضيحة قصر ذائعة ، شهر ما مجتمع قرطبة ، وتناولها بلاذع التعليق والهجو ، وظهرت بهذه المناسبة قصائد وأناشيد شعبية كثيرة ، في التشهير بحجر ابن أبي عامر على هشام وعلائقه بصبح ، في ذلك ما قيل على لسان هشام في الشكوى من الحجر عليه :

أليس من العجائب أن مشلى يرى ما قل ممتنعاً عليه وتملك باسمه الدنيه حميعاً وما من ذاك شيء في يديه (٢) ومن ذلك ما قيل في هشام وأمه صبح ، وقاضيه ابن السلم :

<sup>(</sup>۱) البیان المفرب ج ۲ ص ۲۹۵ و ۲۹۲ و ۲۹۷ و ۲۹۸ ، وابن خلدون ج ۶ ص ۱۹۸ والحلة السیراء ص ۱۶۹ ، ونفح الطیب ج ۱ ص ۲۷۲ . (۲) هذان البیتان ینسبان ایضاً إلی المقتدر العباسی .

اقترب الوعد وحان الهدلاك وكل ما تحدره قد أتداك خليفة يلعب في مكتب أمه حبلي وقاض . . . (١) وهذه الأناشيد اللاذعة وأمثالها تعبر عن روح العصر ، وتدل على ما كان يثيره موقف صبح وسمعتها ، من الحملات المرة . وتتفق الروانة الإسلامية في الإشارة إلى هذه العلاقة الغرامية التي استطال أمدها ، بن صبح وابن أبي عامر ، وإن كانت توثر التحفظ والاحتشام ، ولم نجد ما يعارضها سوى كلمة أوردها المقرى لكاتب مغربي يدافع فيها عن ابن أبي عامر ، ويدفع عن صبح تهمة المقوى لكاتب مؤربي يدافع فيها عن ابن أبي عامر ، ويدفع عن صبح تهمة شغفها به ، و برمى أو لئك الشعراء بالتحامل والكذب (٢).

على أنه يبدو أن الحوادث قد بدأت تتطور من ذلك الحين ، وأن موقف صبح قد بدأ يتخذ وجهة أخرى. فقد أدركت صبح أخيراً مار مى إليه ابن أبى عامر ، وأدركت خطورته على مستقبل ولدها ، ومستقبل الأسرة والحلافة ، فثارت نفسها سخطاً . وكانت صبح قد جاوزت الأربعين يومئذ ، وقد تصرم ذلك الحب القديم ، الذى شغفها بابن أبى عامر دهراً ، وأضحت تبغض ذلك الرجل الذى سلب ولدها ، وسلم كل نفوذ وسلطة ، ومن ذلك الحين تنقلب صبح إلى خصومة ابن أبى عامر ومقاومته . وقد كان من الصعب ، إزاء عزم ابن ابى عامر ويقظته ، وسلطانه الشامل ، ان تستطيع صبح القيام بأية عمل مباشر ، فلجأت عندئذ إلى العمل المستتر ، وأخذت تبث في نفس ولدها هشام ، بغض ابن أبى عامر والسعى العمل المستتر ، وأخذت تبث في نفس ولدها هشام ، بغض ابن أبى عامر والسعى أعوانها من الناقمين ، على ابن أبى عامر ، دعاية شديدة ، واتهمته بأنه يسجن أخوانها من الناقمين ، على ابن أبى عامر ، دعاية شديدة ، والهمته بأنه يسجن الخليفة الشرعى و يحكم رغم إرادته ويغتصب سلطته . والظاهر أن صبحاً لم تقف عند هذا الحد من المقاومة الأدبية ، وأنها حاولت في نفس الوقت ، أن تقوم عمداولة عملية لمقاومة ابن أبى عامر وإسقاطه .

وربما كان لتدبير صبح وتحريضها ، أثر فيما وقع يومئذ بين ابن أبى عامر وصهره القائد غالب ، صاحب مدينة سالم . وكان غالب بالرغم من تقلده خطة الوزارة ، يقيم بالثغر بعيداً عن قرطبة . وكان يتمتع فى قرطبة وسائر مدن الأندلس

<sup>(</sup>١) البيان المغرب عن ابن حيان ج ٢ ص ٣٠٠ ، ونفح الطوب ج ١ ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٦) داجع نفح الطيب ج ١ ص ٢٨٢ .

بسمعة عالية في ميدان الفروسية والقيادة ، وهو ما كان ينقمه ابن أبي عامر على صهره . وكان المعارضون يرون فيه الرجل الوحيد ، الذي يستطيع أن يقارع ابن أبى عامر ويقاومه . فرأى ابن أبى عامر أن يرفع إلى مرتبة الوزارة جعفر بن على ابن حمدون المعروف بالأندلسي ، وكان من مشاهير الفرسان والقادة البربر من زناته ، وكان مقما بالعدوة ، فعير البحر إلى الأندلس ، واستقر في الوزارة ، يكنفه ابن أبي عامر بحبه وثقته ، ويستعين به على تأليف البرير وكسب محبتهم ، ولاسيما بعد أن غدوا يؤلفون معظم حرسه وحاشيته. وتقاطر البربر من العدوة ، وابن أبى عامر يستقبلهم بأوفر ضروب البذل والإحسان ، ويقوى بهم صفوفه وبطانته . وكان غالب يستشعر الوحشة والريبة من تصرفات صهره ، ويتوقع منها سوء العاقبة . ولم يمض قليل حتى ساء التفاهم بين غالب وصهره ، فعمد غالب إلى مصانعة ابن أبي عامر ، ودعاه أثناء غزوه بالصائفة في أراضي قشتالة ، إلى وليمة أقامها عمدينة أنتيسة (١) ، إحدى مدن الثغر التي تحت ولايته ، وجاء ابن أبى عامر إلى القلعة حيث أقيمت الولعة ، في بعض أصحابه ، فانفر د به غالب وشرع فى عتابه . ثم اشتد بيهما النقاش ، فشهر غالب سيفه على صهره فجأة ، فأصابه فى بعض أنامله وصدغه ، واستطاع ابن أني عامر أن يفر ناجياً بنفسه ، من مأزق بالغ الخطورة . وامتنع غالب بالقلعة ، بينا سار ابن أبي عامر لفوره إلى مدينة سالم ، حيث دار غالب وأهله ، فاستولى علما وعلى سائر أمواله ومتاعه ، وَفَرْقَهَا فَيَ الحيش ، وعاد إلى الحضرة ، وهو يضمر لغالب أسوأ النيات .

وكان غالب أعظم قادة الأندلس وأبرعهم فى ذلك العصر ، وكانت لديه فى الثغر قوات يعتد بها ، فهض لقتال قوات ابن أبى عامر ، وغلب عليها ، فى البداية غير مرة . ثم رأى أن يستعين براميرو الثالث ملك ليون ، فأمده ببعض قواته . وسار ابن أبى عامر لمقارعة خصمه فى معركة حاسمة . ووقع اللقاء بين الفريقين أمام حصن شنت بجنت San Vicente على مقربة من أنتيسة ، ونشبت بينهما معركة شديدة ، أبلى فيها غالب وقواته بلاء حسناً وكاد يحرز النصر فى البداية ، ولكنه ما لبث أن سقط ميتاً عن جواده خلال المعمعة ، ولم يعرف سبب مصرعه لأنه لم يقتل بيد أحد ، وحملت رأسه فى الحال إلى ابن أبى عامر ، فدب الوهن

<sup>(</sup>١) وهي بالإسبانية Atienza . وهي تقع شمال وادي الحجارة ، على مقربة من غربي مدينة سالم .

والذعر إلى قوانه ، وطاردتها قوات الأندلس، وأمعنت فيها قتلا وأسراً ، وهلك من الحند النصارى الذين كانوا يقاتلون إلى جانب غالب عدد جم . وكان بين القتلى أمير نصر انى هو راميروابن سانشو أباركا من أمراء البشكنس (۱) . وقتل كذلك فى المعركة عدة من الكبراء والقادة المسلمين ، الذين كانوا مثل غالب يعارضون سياسة ابن أبى عامر . وكان ذلك فى الرابع من محرم سنة ٣٧١ ه (أغسطس سنة ٩٨١ م) (۲) .

وقد روىالفيلسوف ابن حزم عن أبيه الوزير ابن حزم ، وزير ابن أبي عامر ، وكان ممن صحبه في تلك الموقعة ، تفاصيل الموقعة حسما شهدها . وهو يصف لنا هيئة القائد غالب خلال الموقعة في قوله : « وهو شيخ كبير قد قارب الثمانين عاماً وهو على فرسه ، وفي رأسه طرطور عال ، وقد عصب حاجبيه بعصابة » قال : وكان قد حمع حموعاً عظيمة من المسلمين والنصاري، فبدأ بالهجوم على الميمنة ، وفيها جعفر بن على وأخوه محيى والبربر ، وحمل علمهم حملة ، أزاحتهم عن مواقعهم ، ومزقت صفوفهم ؛ ثم حمل على الميسرة ، وكان فها الوزير ابن حزم مع غيره من الروَّساء ، ففعل بها كما فعل بالأولى . ثم أخذ يتأهِّب لمهاحمة القلب ، وهو تحت قيادة ابن أبي عامر نفسه ، وهو يقول : « اللهم إن كنت أصلح للمسلمين من ابن أبي عامر فانصرني ، وإن كان هو الأصلح لهم فانصره». ثم يصف لنا ابن حزم مصرع غالب على النحو الآتي ، قال : « ثم هز فرسه ، و ترك جهة القتال وأخذ ناحية إلى خندق كان في جانب عسكره ، فظن أصحابه أنه مريد الخلاء ، فلما أبطأ عليهم ركبت طائفة منهم نحوه ، فوجدوه قد سقط إلى الأرض ميتاً ، وقد فارق الدنيا بلا ضربة ولا رمية ولا أثر ، وفرسه واقف بجانبه يعلك لحامه ، ولا يعلم أحد سبب موته . فلما أدرك أصحابه سقط في أيدمهم ، وطلبوا حظ أنفسهم ، فبادر مبادر منهم بالبشرى إلى ابن أبي عامر ، فلم يصدق حتى وافي مواف نخاتمه ، ووافاه آخر بيده ، ووافاه آخر برأسه » .

هذا وقد بلغت القسوة بابن أبي عامر ، أن أمر بالتمثيل بجثمان خصمه الصريع

<sup>(</sup>١) وهو الذي تسميه الرواية العربية برذمير بن شانجه ويعرف « براي قرجة » .

<sup>(</sup>٢) البيان المفرب ج ٢ ص ٢٩٨ و ٢٩٩ ، وأعمال الأعلام ص ٢٣ و ٦٣ . وكذلك Dozy : Hist. Vol. II. p. 233 & 234

الباسل ، فحشى جلده بالقطن ، وصلب على بابالقصر بقرطبة ، وصلب رأسه على باب الزاهرة ، ولبث كذلك دهراً ، حتى أدركه الفيلسوف ابن حزم نفسه ، وهو فتى ، وذلك عند إنزاله يوم هدم الزاهرة فى سنة ٣٩٩ هـ ( ١٠٠٨ م )(١).

. . .

وهنا تبدأ سلسلة هذه الغزوات الشهيرة العديدة ، التي شهرها ابن أبي عامر على المالك الإسبانية النصرانية، واستمر يضطلع بها باستمرار ودون هوادة ، والتي خرج منها جميعاً متوجاً بغار الظفر ، ولم يهزم في أية واحدة منها .

وتتحدث معظم الروايات الإسلامية عن حروب ابن أبى عامر وغزواته بإفاضة ، وتعددها بأكثر من خمسين غزوة . ولكنها لا تقدم إلينا عنها تفاصيل واضحة ، ولاسيا عن الزمان والمكان(٢)، وبجمل ابن خلدون ذكرها فى قوله : وردد الغزو بنفسه إلى دار الحرب ، فغرا اثنين وخمسين غزوة فى سائر أيام ملكه ، لم ينكسر له فيها راية ولا فل له جيش ، ولا أصيب له بعث ولا هلكت سرية »(٢).

وتجمل الرواية الإسلامية بواعث هذه الغزوات المستمرة فى نزعة الحهاد . ولكن الحقيقة هى أن ابن أبى عامر ، كان باضطلاعه بتلك الغزوات المتعاقبة يرمى إلى غاية سياسية بعيدة المدى ، لم يفكر فيها أحد قبله من أمراء الأندلس ، أو لم بجد لديه وسيلة أو مقدرة لتنفيذها . ذلك أنه فكر فى أن يسحق المالك الإسبانية النصر أنية سحقاً تاماً ، وأن يقضى على استقلالها القومى ، وأن يخضعها حميعاً إلى سلطة الحلافة . وقد خالف ابن أبى عامر فى غزواته ، سنن أسلافه من الأمراء والقادة ، فقد كان هو لاء محاربون فى معظم الأحيان للدفاع ورد غارات النصارى ، ولكن ابن أبى عامر كان هو البادئ بالحرب دائماً ، ولم يقبل من أعدائه قط صلحاً أو مهادنة ، ولم يقنع إلا بالنصر الكامل .

<sup>(</sup>۱) راجع رواية ابن حزم في رسالة « نقط العروس » ( المنشورة في مجلة كلية الآداب بالقاهرة في عدد ديسمبر سنة ١٩٥١ ) ص ٨١ و ٨٢.

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن الأبار في الحلة السيراء أن المؤرخ الكبير أبو مروان ابن حيان قد استوعب مذه الغزوات وفصالها في كتابه الكبير الذي ألفه في أخبار الدولة العامرية . ولكن هذا المؤلف لم يصل بعد إلينا (ص ١٤٩) .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ٤ ص ١٤٨ . وكذلك ابن الأثير ج ٨ ص ٢٢٤ و ج ٩ ص ١٢ .

ولكن سوف نرى أن غزوات المنصور ، بالرغم من تحرى هذه الغاية البعيدة المدى ، وبالرغم مماكان يحالفها من الظفر المستمر ، لم تخرج في مجموعها عن أساليب الصوائف والغزوات الإسلامية المأثورة ، ولم تتجه بالفعل إلى تحرى هذه الغاية الكرى .

سار ابن أبي عامر عقب الفراغ من أمر صهره غالب ، إلى مملكة ليون ، ليعاقب ملكها راميرو الثالث على معاونته لحصمه غالب ، وتدخله على هذا النحو في شئون الأندلس ، وقصد إلى مدينة سمورة الحصينة الواقعة شهالى شلمنقة ، وضرب حولها الحصار (أوائل سنة ٣٧١ ه الموافقة ٩٨١ م) ولكنه لم يستطع الاستيلاء على قلعها المنيعة بسرعة ، فتركها وعاث فيا حولها من السهول ، وأمعنت قواته في التخريب والقتل ، وأحرقت مئات القرى والضياع ، وهام النصارى على وجوههم في الحبال والوديان ألوفاً مؤلفة . وهرع راميرو الثالث إلى غرسية فرنانديز كونت قشتالة ، وسانشو ملك ناڤار ، وعقد الثلاثة تحالفاً لمحاربة ابن أبي عامر ، وسارت قواتهم المشتركة للقائه . و نشب القتال بين الفريقين في ظاهر بلدة « روضة » في جنوب غربي « شنت منكش »(١) ، فهزم النصارى وقتل منهم عدد كبير ، واستولى المسلمون على قلعة شنت منكس الشهيرة ؛ ثم زحف ابن أبي عامر بعد ذلك شمالا إلى مدينة ليون عاصمة المملكة ، وهنالك وقف راميرو في قواته محاولا اعتراضه ، وحاول المسلمون اقتحام المدينة ، ووصلوا في هجومهم بالفعل إلى اعتراضه ، وحاول المسلمون اقتحام المدينة ، ووصلوا في هجومهم بالفعل إلى أبوابها ، ولكن الشتاء كان قد دخل ، وغمرهم البرد والثلوج ، فاضطروا إلى وقف أبوابها ، ولكن الشتاء كان قد دخل ، وغمرهم البرد والثلوج ، فاضطروا إلى وقف القتال ، وعاد ابن أبي عامر إلى قرطبة بعد غزوات دامت بضعة أشهر (٢).

وعلى أثر هذا النصر ، وفي أو اسط سنة ٣٧١ ه (أو اخر ٩٨١ م) اتخذ ابن أبي عامر سمة الملك ، فتسمى بالحاجب المنصور ، وأمر بالدعاء له على المنابر ، ونفذت الكتب والأو امر باسمه عن « الحاجب المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامر » ونقش اسمه في السكة ، وجرى الوزراء ورجال الدولة على تقبيل يده ، عند المثول لديه ، واجتمعت حول شخصه ، وحول داره ، مظاهر الحلالة الملكية ، وتم لديه ، استثناره مجميع السلطات والرسوم ، ولم يبق من الحلافة الأموية سوى بذلك استثناره مجميع السلطات والرسوم ، ولم يبق من الحلافة الأموية سوى

<sup>(</sup>١) روضة هي بالإسبانية Rueda ، وشنت منكش هي Simancas .

Dozy: Hist. Vol. II. p. 234—235; Recherches (3ème ed.) Vol. l. p. (Y)
180—181

الاسم (۱). هذا وسوف نجرى منذ الآن فصاعداً على تسمية ابن أبي عامر باسمه الملكى : المنصور .

وكان المنصور حين استقدم جعفراً بن على الأندلسى ، ورفعه إلى خطة الوزارة ليعارض به نفوذ القائد غالب، وليوثق بوجوده مودة البربر وتأييدهم ، يتوجس مع ذلك من وجوده وسلطانه ، ويخشى أطاعه ومشاريعه ، فى الناحية الأخرى من البحر ، فعاكاد ينتهى من أمر غالب ، ومن ترتيب رسومه الملكية ، حتى قرر أمره ، فدعاه ذات مساء إلى مأدبة حافلة ، وأغرى به السقاة حتى فقد وعيه ، ثم دس عليه في طريقه إلى منز له من قتله ، وحمل إليه رأسه سراً (٣٧٢ه) . فتظاهر المنصور بالحزن على ضحيته ، وكانت هذه الحريمة المثيرة ، عنواناً لبعض النواحى القاتمة ، فى خلاله وفى وسائلة السياسية (٢) .

وفى ذلك الحين كانت الأحوال قد اضطربت في ليون ، وفقد رامير والثالث من جراء هزائمه المتوالية كل عطف وتأييد ، وزاد الشعب نقمة عليه ، محاولاته في توسيع سلطانه ، وتمكين حكمه المطلق . وما لبثت جليقية أهم ولاياته ، أن اضطرمت بالثورة ، وقرر أشرافها خلع راميرو ، وتولية ابن عمه برمودو (أو برمند) ملكاً مكانه . وفي أكتوبر سنة ١٩٨٧ م ، توج هذا الأمير ملكاً على ليون في مدينة شنت ياقب . فسار راميرو إلى محاربته ونشبت بينهما موقعة شديدة غير حاسمة ، في بلدة بورتليا دى أريناس ، على حدود ليون وجليقية ، ثم عاد برمودو إلى حمع قواته ، وسار لمحاربة خصمه مرة أخرى ، فهزمه واستولى على مدينة ليون في مارس سنة ١٩٨٤ . فالتجأ راميرو إلى مدينة أسترقة ، والتمس مساعدة المنصور ، على أن يعترف بطاعته ؛ ولكنه توفى بعد ذلك بأشهر قلائل ؛ وحاولت أمه أن تحكم مكانه معاونة المنصور ، فأبي المنصور أن يستمع إليها وأدرك يرمودو من جهة أخرى أنه لن يستطيع مقاومة الأشراف المعارضين لحكمه وأدرك يرمودو من جهة أخرى أنه لن يستطيع مقاومة الأشراف المعارضين لحكمه المنصور وأمده نجيش ، استطاع ان نخضع به سأتر المملكة ، وأن يوطد حكمه . المنصور وأمده نجيش ، استطاع ان نخضع به سأتر المملكة ، وأن يوطد حكمه . وبقيت بعد ذلك في مدينة ليون حامية كبرة من المسلمين :

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ج ٤ ص ١٤٨ ، والبيان المغرب ج ٢ ص ٢٩٩ ، و ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٢ ص ٣٠١ ، وأعال الأعلام ص ٩٠ .

وهكذا غدت مملكة ليون الإسبانية النصرانية لأول مرة ، ولاية تابعة لحكومة قرطبة ، تؤدى لها الحزية ، وتأتمر بأوامرها ، وكانت هذه أول ثمرة لسياسة الغزو المنظم ، التي سار عليها المنصور .

وتحول اهتمام المنصور بعد ذلك إلى شمال شرق الأندلس ، فحشد جيشاً ضخماً استعداداً لغزوة هامة ، لم تخطر من قبل لأحد من أمراء الأندلس . وخرج في قواته من قرطبة في ذي الحجة سنة ٣٧٤ هـ (مايو ٩٨٥ م) ، ومعه عدة من الكتاب والشعراء ، يجتمعون في مجلسه خلال السير . وتوصف غزوة المنصور هذه بأنها الثالثة والعشرون . وسار المنصور جنوباً صوب إلبيرة (غرناطة) ، ثم اتجه شرقاً إلى بسطة ، فلورقة ، فتدمير ، فمرسية ، وأقام في مرسية ثلاثة وعشرين يوماً في ضيافة أحمد بن عبد الرحمن المعروف بدجيم بن مروان بن خطاب وولده أي الأصبغ موسى . وكان ابن خطاب من أعظم رجالات الأندلس وجاهة وثراء وجوداً ؛ ومن المدهش حقاً ، ما تنقله إلينا الرواية ، من أنه استضاف المنصور وسائر حاشيته وجيشه خلال هذه المدة ، وتكفل بسائر النفقات ، وأبدى من ضروب الحود والبذخ ما يفوق قصص ألف ليلة وليلة ، وغدا بذلك من أعظم أصدقاء المنصور وأكثرهم حظوة لديه (۱) .

وسار المنصور فى جيشه بعد ذلك شهالا . وكان يقصد ثغر برشلونة العظيم . وقد لبثت برشلونة منذ الفتح فى أيدى المسلمين نحو قرن من الزمان، وكانت أعظم ثغور الأندلس الشهالية الشرقية ، ثم افتتحها عاهل الفرنج شارلمان أو كارل الأكبر فى سنة ٨٠١ م (١٨٥ هـ) أيام الحكم بن هشام ، بعد حصار طويل ، وبعد أن دافع المسلمون عنها أروع دفاع . واتحذ الفرنج من برشلونة قاعدة لولاية « الثغر القوطى » ، الذى نما فيا بعد ، واستطاع حكامه الكونتات القوط مع الزمن ، أن ينزعوه من يد الفرنج، وأن يجعلوا منه إمارة مستقلة ، هى إمارة قطلونية ، التي ينتزعوه من يد الفرنج، وأن يجعلوا منه إمارة مستقلة ، هى إمارة قطلونية ، التي

<sup>(</sup>۱) الحلة السيراء عن ابن حيان وابن الفياض ص ٢٥١ و ٢٥٢ و ٢٥٣. هذا ويقدم إلينا العذرى نسبة ابن خطاب كاملة ، فهو أحمد بن عبد الرحن المعروف بدجيم بن مروان بن خطاب بن عبد الجبار الداخل . ويقول لنا إنه استضاف المنصور وجميع عسكره أياماً ، وصنع له فيما صنع حماماً كان ماء الحام من ماء الورد الطيب الناية وأهدى له قناطر من الفضة الحالصة . ( العذرى في كتاب ترصيع الأخبار السابق ذكره ص ١٥) .

حافظت عصراً على استقلالها ، ثم اندمجت بعد ذلك في مملكة أراجون القوية (١). واخترق المنصور بحيشه قطلونية ، وهزم قوات أميرها الكونت بوريل ، فى أواخر شهر يونيه ، وأشرف على ظاهر برشلونة فى اليوم الأول من يوليه ، ولم تمض أيام قلائل حتى اقتحم المسلمون المدينة ، و دخلوها فى يوم الاثنين منتصف صفر، سنة ٢٧٥ ه ، الموافق سادس يوليه سنة ٩٨٥ م (٢) . و دمر المسلمون المدينة وأحرقوها ، وقتلوا معظم أهلها ، وتركوها قاعاً صفصفاً ، وكان بين الأسرى أودلر ادو نائب كونت برشلونة ، فاقتيد إلى قرطبة ، حيث قضى فى الأسر أعواماً طويلة . والظاهر أن المنصور لم يحاول الاحتفاظ ببرشلونة ، ولم تكن لديه نية افتتاحها بصورة دائمة ، ولكنه قصد أن يدمر قوى النصارى فى هذا الطرف النائى من شبه الحزيرة الإسبانية .

. . .

وما كاد المنصور برتد بحيشه إلى قرطبة ، حتى استغرقت حوادث المغرب جل اههامه . وقد فصلنا فيا تقدم عند الكلام على عهد عبد الرحمن الناصر ، ثم عهد ولده الحكم المستنصر ، أدوار الصراع الذى نشب فى المغرب الأقصى ، بين الفاطمين مذ قامت دولهم فى إفريقية ، وبين بنى أمية ، ورأينا كيف استطاع الحكم المستنصر ، بعد سلسلة من الأحداث المثيرة ، والمعارك الطاحنة ، بينه وبين الفاطميين وحلفائهم الأدارسة بالمغرب ، أن يقضى على قوى الشيعة والأدارسة ، وكيف استسلم إليه الأدارسة وكبير زعمائهم الحسن بن كنون فى سنة ٣٦٣ ه ، واستقروا حيناً فى كنفه فى قرطبة ، ثم خرجوا منها بعد ذلك بعامين ، وساروا إلى مصر حيث استقروا بها فى كنف خليفتها الفاطمى العزيز بالله .

وكان العزيز قد شغل فى أوائل ولايته ، رد خطرالقرامطة عن مصر والشأم ؛ فلم تمت هزيمة القرامطة ، وزال خطرهم (٣٦٨ هـ) ، عاد إلى الاهمام بشئون المغرب، وثاب له رأى فى العمل على استعادة سلطان الدعوة الفاطمية ، وسحق

<sup>(</sup>١) راجع تفاضيل ذلك في القسم الأول من العصر الأول من « دولة الإسلام في الأندلس » ص ٢٣٤ – ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٢) تتفق الروايات النصرانية مع الرواية الإسلامية في تحديد تاريخ دخول المسلمين لبرشلونة على هذا النحو . راجع الإحاطة لابن الخطيب ( القاهرة ) ج ٢ ص/٧١ . وكذلك . Hist كالمراجع . Vol. II. p. 239

الدعوة المروانية فى المغرب الأقصى ، فأوعز إلى نائبه على إفريقية (تونس) بُلُكُن بن زيرى بن مناد الصهاجى ، أن يسير فى قواته إلى المغرب ؛ فبدأ بلكين زحفه على المغرب سنة ٣٦٩ ه ، فاستولى على مدينة فاس ، وهزم سائر الأمراء الذين تصدوا لمقاومته من زناتة وغيرهم ، وفر أولئك الأمراء المعارضون حميعاً إلى الشهال ، واعتصموا بسبتة ، وبعثوا إلى المنصور يستغيثون به . فعهد المنصور يومئذ ، إلى جعفر بن على بن حمدون المعروف بالأندلسي ، وهو من زعماء زناته عمارية باكين ، وأمده بالحند والمال ، والتف حوله باقى الزعماء . ولكن بلكين استمر فى تقدمه ، رغم كل معارضة ، حتى استولى على المغربكله ، ولم يبق منه بيد خصوم الشيعة سوى القطا الشهالى .

و فى سنة ٣٧٣هـ ( ٩٨٣م ) بعث العزيز بالله، الحسن بن كنُّون زعيم الأدارسة، من مصر إلى المغرب تحقيقاً لملتمسه ، ليسعى إلى استرجاع ملكه ، وقلده عهده ، وأمر نائبه على المغرب بلكين أن بمده بالقوات اللازمة ؟ وكان العزيز ، ووزيره ابن كلِّس تخالحهما ايضاً رغبة في التخلص من الحسن وصحبه ، والتخفف من مؤنتهم (١). فسار الحسن إلى المغرب، في جيش صغير أمده به بلكن، ودعا لنفسه ، فالتف حوله كثير من البرير ، ولاسيا بني يفرن ، وجاهروا بطاعته ؛ وعلم المنصور نخيره ، فبعث ابن عمه الوزير أبًّا الحكم عمرو بن عبد الله بن عامر المعروف بعسكلاجة ، في جيش كثيف، إلى المغرب، لقتاله والقضاء على دعوته ، فعبر البحر إلى سبتة لقتال الحسن ، وأنضم إليه زعماء مغراوة في قواتهم ، وفي مقدمتهم كبيرهم زيرى بن عطية بن خزر ، ثم بعث المنصور لإمداده جيشاً آخر إلى المغرب بقيادة ولده عبد الملك. وطار د عسكلاجة الحسن ، ثم أحاطه بقواته ، وحاصره حتى أرهقه الحصار ، ولم يربداً من طلب الأمان والتسليم ، على أن يسير إلى الأندلس كسابق عهده ، فأجيب إلى طلبه ، وأرسل على عجل إلى قرطبة تحقيقاً لرغبة المنصور . ولما علم المنصور بمقدم الحسن، آثر أن ينقض الأمان الذي منحه ابن عمه ، وأن يقضى على حياة ذلك الحصم العنيد ، الذي تكرر خروجه على حكومة قرطة ، فأنفذ إليه من قتله في الطريق وأتاه برأسه ، وذلك في حمادى الأولى سنة ٣٧٥ هـ (أو اخر سنة ٩٨٥ م) و انهارت بذلك دعوة الأدارسة

<sup>(</sup>١) « نبذ تاريخية في أخبار البربر » ص ١٩.

بالمغرب الأقصى ، وتفرق أنصارهم ، وركدت ريحهم .

وعلى أثر ذلك ندب المنصور لحكم المغرب الوزير الحسن بن أحمد بن عبد الودود السلمي، ومنحه السلطان المطاني، وأمره أن يعمل على استمالة العربر في تلك الأقطار ، إذ بجب أن لا ننسي أن البر بركانوا للمنصور ظهيراً ، وعوناً على إخضاع القبائل العربية بالأندلس ، ومنهم اتخذ المنصور حاشيته وجنده ، وكثيرًا من رجالات حكومته وجيشه . فسار الوزير إلى المغرب( ٣٧٦ ﻫ ) ونزل بفاس ، وضبط شئون البلاد ، واجتمعت إليه أمرًاء زناته ومغراوة ، واتخذ من زعم مغراوة زيري بن عطية عوناً وحليفاً ، لما أبداه من إخلاص للدعوة المروانية وتأييدها . واستدعى المنصور زىرى للوفود عايه ، فسار إلى قرطبة ، واحتفى المنصور بمقدمه ، وأسبغ عليه كثيراً من مظاهر العطف والتكريم ، وأوعز إليه ممقاتلة بني يفرن أولياء الفاطمين ؛ فلما عاد زبرى إلى المغرب سار مع الوزير الحسن إلى قتال بني يفرن وزعيمهم يدُّو بن يَعلى ، ولكنه هزم ، وجرح الوزير الحسن ، ثم توفى متأثراً بجراحه (سنة ٣٨١ هـ) . فلما علم المنصور بذلك عقد لزيري على المغرب، وندبه لحكمه ، وأمره بضبط الأمور ، والتعاون مع جيش الحلافة ، وأصحاب الحسن ، فاضطلع زيرى بمهام الحكم بمقدرة وكفاية ، وكان حازماً ، قوى النفس والعزم ، فقوى أمره وتوطد سلطانه ، ولكنه لبث مشغولا بأمر خصومه من بني يفرن وغيرهم ، ولبثت الحرب سمالا بينهم مدى حين (١) .

وفى سنة ٣٨٢ ه ( ٩٩٢ م ) استدعى المنصور زيرى بن عطية ، للقدوم عليه للمرة الثانية ، فاستخلف زيرى على المغرب ولده المعز ، وسابر إلى قرطبة ، وقدم إلى المنصور هدية عظيمة منها طيور نادرة ، وحيوانات غريبة ، وأسود ؛ فأكرم المنصور وفادته ، وأنزله بقصر المصحنى ، وغمره بالمال والصلات ، ومنحه لقب الوزارة ، وجدد له عهده على المغرب ، وعلى حميع ما غلب عليه ؛ ولكن زيرى لم يبتهج بلقب الوزارة ، بل بالعكس ساءه ذلك ، إذ كان يعتبر نفسه في مرتبة الإمارة ، فعبر البحر إلى العدوة وفي نفسه مرارة وخيبة أمل . وما كاد يصل إلى طنجة حتى نمى إليه أن خصومه الألداء بني يفرن وأميرهم يدوً

<sup>(</sup>۱) راجع فی حوادث المغرب الأقصی ، ابن خلدون ج ۷ ص ۲۸ – ۳۰ ، والاستقصاء ج ۱ ص ۸۸ – ۹۲ ، و « نبذ تاریخیة فی أخبار البربر » ص ۱۷ – ۲۱ .

ابن يعلى ، قد انهزوا فرصة غيبته ، فزحفوا على فاس واستولو عليها ، وقتلوا بها كثيراً من رجال مغراوة . فأسرع بالسير إلى فاس ، وهناك جمع قواته ، ونشبت بين مغراوة وبنى يفرن معارك عديدة متوالية ، قتل فيها كثير من الطائفة ن وانتهت بهزيمة بنى يفون ومقتل أميرهم يدو ، وبعث زيرى برأسه إلى المنصور (٣٨٣ ه).

وأصبح زبرى بعد هزيمة بنى يفرن وركود أمرهم ، أعظم أمراء الغرب قوة وبأساً ، واستقر سلطانه في سائر أنحاء المغرب ، واستمر في الظاهر على ولائه للمنصور ، وللدعوة الأموية . ولكن نفسه كانت تجيش بمشاريع أخرى . ولما كانت فاس بموقعها في الطرف الغربي للمغرب ، وعلى مقربة من مواطن القبائل الخصيمة ، أصبحت لا تصلح لمشاريعه ، فقد اعتزم أن ينشئ لنفسه قاعدة جديدة ، فأنشأ مدينة وجدة الواقعة جنوبي شرقي مليلة ، وعلى مقربة من جنوب غربي تلمسان ، وابتني بها قصبة منيعة وقصراً ، وأحاطها بأسوار ضخمة ، ونقل إليها أمواله و ذخائره ، وسكنها بأهله وحشمه ، واتخذها قاعدة الحكم (سنة ونقل إليها أمواله و فعها المتوسط بن المغربين الأوسط والأقصى (١) .

ولنقف الآن قليلا في تتبع حواث المغرب، لنعود إلى تتبع حوادث الأندلس، ذلك أن المنصور سار على سنته من المضى في غزو المالك النصرانية. وكانت الأحوال في ليون ما تزال بعيدة عن الإستقرار، نظراً لما كان يضطرم بين حامية ليون المسلمة، وبين النصارى من الشغب المستمر. وكان برمودو ملك ليون، بعد أن استتب له الأمر، يرقب الفرص لإخراج المسلمين من مملكته، فجد في معمع قواته، وانقض ذات يوم على المسلمين، وطاردهم إلى خارج حدوده، فاضطر المنصور أن يرد بغزو ليون؛ فسار في قواته نحو الشهال محترقاً أراضي ليون، تم سار غرباً إلى مدينة قلكمرية، الواقعة في شهال البرتغال على مقربة من المحيط، واستولى عليها في يونيه سنة ١٩٨٧م (٣٧٨ه)، وأمعن في تخريبها حتى لبثت قاعاً صفصفاً مدى سبعة أعوام. وفي خلال ذلك كان البشكنس أو النافاريون قد أغاروا بقيادة ملكهم سانشو على أراضي الثغر الشهالى، فسار المنصور إلى قد أغاروا بقيادة ملكهم سانشو على أراضي الثغر الشهالى، فسار المنصور إلى

<sup>(</sup>١) الإستقصاء ج ١ ص ٩٢.

قتائم وطاردهم حتى مدينة بنبلونة عاصمة نافار ؛ وهنا تقول الرواية النصرانية إن البشكنس انقلبوا إلى الهجوم ، وهزموا المسامين (أواخر ٩٨٧ م) . ثم تزيد على ذلك أن جيشاً من الفرنسيين ، قد سار في نفس الوقت إلى برشلونة ، تعاونه سفن من البحر ، فاستولى عليها ، ولم تلبث طويلا في يد المسلمين . وقد رأينا في تقدم أن المساين حين غزوا برشلونة ، لم يقصدوا إلى الاحتفاظ بها ، بل اكتفوا بتخريها وإحراقها .

على أن الرواية الإسلامية تحدثنا عن غزوة ناقار هذه ، دون أن تشير أية إشارة إلى هزيمة المسلمين ، وهي تسميها بغزاة البياض ، وتضع تاريخها في سنة ٣٧٩ هـ ( ٩٨٩ م ) ، وتقول لنا إن المنصور عاد بحيشه إلى سرقسطة ، حيث التي هنالك بولده عبد الملك أثر عوده من حروب المغرب (١).

وما كادت تمضى أشهر قلائل ، حتى عاد المنصور لاستثناف الغزو ؛ فخرج في ربيع سنة ٣٧٨ ه ( ٩٨٨ م) في جيش ضخم ، وعبر نهر دويرة ، واخترق أراضي ليون شهالا ، فرابط برمودو في معظم قواته بمدينة سمورة ، اعتقاداً منه أن المنصور سيبدأ بمهاجمها ، ولكن المنصور سار توا إلى مدينة ليون ، فقاومته حيناً لمناعة قلاعها ، ولكنه اقتحم أسوارها ، بعد قتال رائع ، قتل فيه قائدها الكونت جونزالفو كونئالث ، ودخلها المسلمون فخربوا صروحها ، وأبادوا سكانها ، وغادروها أطلالا دارسة . وسار المنصور بعد ذلك جنوباً إلى سمورة ، وأحرق في طريقه عدداً من الأديار ومنها ديري إسلونزا وسهاجون العظيمين ، وضرب الحصار حول المدينة ، فغادرها برمودو سراً ، واضطر السكان إلى تسليمها إلى المنصور ، فأمر بنهها ، واضطر معظم نبلاء المملكة (الكونتات) إلى الاعتراف بطاعته ، ولم يبق بيد برمودو من مملكته ، سوى الرقعة الحبلية الشهالية الغربية من جليقية (٢).

وفى العام التالى وقعت بالثغر الأعلى حوادث هامة . وكان الثغر الأعلى وقاعدته سرقسطة ، لوقوعه فى أقصى الشهال بعيداً عن قرطبة ، يغدو فى فوص

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب ج ۲ ص ٣٠٢ و ٣٠٣ -

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ج ٤ ص ۱۸۱ . وكذلك Vol. II. p. 446 . ١٨١٠ . ١٨١٠ . ابن خلدون ج ٤ ص ١٨١ . Dozy : Hist. Vol. II. p. 244 & 245

كثيرة مهدآ للقلاقل والثورات المتعاقبة . وكان حكامه بنو هشام التجيبيون الذين غلبوا على بني قسيٌّ ، وانتزعوا سرقسطة لأنفسهم ، منذ أيام الأمبر عبد الله ، يتمتعون بنوع من الإستقلال المحلى ، ويحرصون على سلطانهم ، بالرغم من اعترافهم الإسمى بسلطان الحكومة المركزية . وكان حاكم الثغر الأعلى وهو يومنذ عبد الرحمن بن مطرِّف التجيبي ، يرقب سياسة المنصور ، في القضاء على ساطان الحكام المحليين ، بتوجس وحذر ، ويلتمس السبل لحماية سلطانه ، ولم يكن بعيداً عن التفكير في التحالف مع جيرانه من النصاري، في ناڤار ، وقشتالة ، كما فعل أسلافه أيام الناصر ؛ ولكن تطور الحوادث جعله يتجه اتجاهاً آخر . ذلك أن عبد الله ابن المنصور بن أي عامر ، كان ناقماً على أبيه لأنه يوثر أخاه عبد الملك عليه ويصطفيه دونه ، ويوليه كل عطفه وثقته . وكان عبد الله يومئذ فتى في الحادية والعشرين من عمره ، وكان يشعر أنه يتفوق في الشجاعة والحلال على أخيه الأكر ، ولكن المنصور كان يشك في بنوة ولده عبد الله ، ويضن عليه عبه وثقته ، ويخشى نياته ومشاريعه (١) ٪ وكان عبد الله قد ذهب إلى سرقسطة ، ونزل عند صاحبها عبد الرحمن ، وهو متغير النفس على أبيه . فانتهز التجيبي الفرصة ، واستمال عبدالله إليه ، وأذكى حقده على أبيه ، وائتمر الإثنان على الوثوب بالمنصور في أول فرصة والقضاء عليه ، على أن يقتسما ملك الأندلس، فيستولى عبدالله على قرطبة وما والاها ، ويستولى عبد الرحمن على الثغر وأحوازه ، وانضم إليهما في تلك المؤامرة بعض أكابر الحند ورجال الدولة ، من المعارضين للمنصور والناقمين عليه ، وفي مقدمتهم الوزير عبد الله بن عبد العزيز المرواني حاكم طليطلة المعروف بالربضى .

و ترامت أخبار هذه المؤامرة الخطيرة إلى المنصور قبل نضجها ، فأعمل الحيلة في استدعاء ولده عبد الله من سرقسطة ، وأبدى له كثيراً من الرفق والعطف ، وصرف الوزير المرواني عن حكم طليطلة صرفاً حميلا ، ثم أقاله بعد ذلك من الوزارة ، واعتقله بداره . ثم خرج بالصائفة غازياً إلى أراضي قشتالة ، واستدعى أمداد الثغور ، فتوافدت إلى لقائه ، وفهم عبد الرحمن بن مطرف ورجاله . واجتمعت الحشود بقوات قرطبة في مدينة وادى الحجارة . وهناك أحم أهل

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٣٠٥ و ٣٠٦.

الثغور بوحى المنصور ، على الشكوى من عبد الرحمن بدعوى احتباسه لأرزاقهم ، فقرر المنصور إقالته ، ولكنه رأى استمالة لبى هاشم ، أن يعين مكانه فى حكم سرقسطة ، ولده يحيى الملقب «بسماحة» (نهاية صفر ٣٧٩ه) . ولم تمض على ذلك أيام قلائل ، حتى أمر المنصور بالقبض على عبد الرحمن ، ومحاسبته ، ثم أعدم بأمره فيا بعد إثر عوده إلى الزاهرة (١) .

واستدعى المنصور في نفس الوقت ولده عبد الله إلى معسكره خشية مما قد يقع منه . ثم سار في قواته شهالا إلى شنت إشتيين ، وبينها هو مشغول بحصارها ، إذ فر ولده عبد الله في نفز من غلمانه ، ولحق بغرسية فرنانديز كونت قشتالة ، فوعده مجايته وتأييده . فطالب المنصور غرسية بتسليم ولده ، وأقسم ألا يكف عن قتاله ، حتى ينزل على رغبته ، فأبى غرسية ، وأضطرم القتال بين الفريقين ، وسار المنصور شرقاً ، واستولى على أوسمة (وخشمة) ووضع بها حامية إسلامية ، ثم استولى على « القبة » بعد ذلك بقليل ، وتوالت الهزائم على غرسية ، حتى اضطر أخبراً إلى أن يتضرع إلى المنصور أن يكفعنه ، وتعهد بإجابته إلى سائر مطالبه ؛ فقبل المنصور ضراعته ، وبعث غرسية عبد الله ، في حماعة من القشتاليين ، فاستقباه سعد الخادم ، مع حماعة من الفرسان ، وقبل يده ولاطفه ، ثم تركه مع بعضهم ، فأنزلوه عن بغله ، وأخطروه أن يتأهباللموت ، فترجل عبد الله ، وقدم نفسه للموت هادئاً ، ثبت الحنان رائع الشجاعة ، فضرب عنقه عند غروب الشمس من يوم الأربعاء ١٤جمادىالآخرة سنة ٣٨٠ ه ( ٩ سبتمبر ٩٩٠ م ) وأنفذ برأسه في الحال إلى والده المنصور ، فبعث به المنصور مع كتاب الفتح إلى الحليفة ، ودفن شلوه فى مكان مصرعه ، وكان عمره يوم إعدامه ثلاثة وعشرين عاماً . وكانت غزوة المنصور التي وقعت خلالها تلك الحوادث هي غزوته الخامسة والأربعون(٢).

وقد يبدو لنا المنصور ، بإقدامه على إزهاق ولده ، فى أشنع الصوروأروعها. ولكن بجب علينا أن نذكر الظروف التى اضطر فيها المنصور ، إلى اتخاذ تلك الحطوة المؤلمة ؛ فقد كان ائتهار عبد الله بأبيه ، وتحالفه أولا مع التجيبيين سادة الثغر ، وخصوم الحكومة المركزية منذ بعيد ، ثم التجاوّه بعد ذلك إلى أمر قشتالة

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب ج ٢ ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٢ ض ٣٠٤ و ٣٠٠ و كذلك 248 \$ 248 Dozy Hist.: Vol. II. p. 247 \$

من أقطع الدلائل على مرض نفسه ، وخطورة مقصده ؛ ولو نجحت المؤامرة ، لقضى على سلطان المنصور ، وانهارت دعائم الدولة الإسلامية العظيمة ، التي نجح المنصور في إقامتها وتوطيدها ، ولكان المنصور نفسه حسماكان يعتقد ، من أول ضحاياها (۱) ، فماكان عبدالله ليتردد عندئذ في إزهاق أبيه ليفسح المحال لنفسه ، ولقد كان تصرف المنصور قبل كل شيء تصرفاً سياسياً صارماً ، خلواً من كل عاطفة ، إلا عاطفة الاحتفاظ بالنفس والسلطان ، وكان للمنصور في تصرفه المثير أمراء وخلفاء ، فقد قام عبد الرحمن الداخل بإزهاق ابن أخيه وأبناء عمومته ، أمراء وخلفاء ، فقد قام عبد الرحمن الداخل بإزهاق ابن أخيه وأبناء عمومته ، وأقدم الأمير عبدالله على إزهاق إخوته الثلاثة ، وإزهاق ولديه ، ثم جاء الناصر وأقدم الأمير عبدالله على إزهاق ولده وأبناء عمومته ، كل ذلك بتهمة التآمر ، وحرصاً على السلطان . وقد كان القتل ، ومازال على كر العصور ، سلاح الطغاة الأقوياء ، يجعلونه سياجاً لطغيانه ودولتهم ؛ وهكذا جعل المنصور مقتل ولده سياجاً لطغيانه فاهتز له الناس ، وملؤا وحشة وروعاً (۲) .

هذا وأما عبدالله بن عبد العزيز المروانى، أحد أركان المؤامرة، فقد استطاع الفرار فى الوقت المناسب، والتجأ إلى حماية برمودو ملك ليون.

وكان من ذيول المؤامرة أن قرر المنصور أن يعاقب غرسية فرنانديز كونت قشتالة ، على ما ارتكبه فى حقه ، باغراء ولده عبد الله وحمايته ، فحرض ولده سانشو على الثورة عليه ، وأيده عدد كبير من الأشراف ، وانتهى سانشو بأن أعلن الحرب على أبيه ، وجاهر المنصور بتأييده ، ثم انتهز فرصة اضطرام هذه الحرب الأهلية ، وسار لمحاربة الكونت ، واستولى على شنت إشتين وكلونية . ثم ترك جزءاً من قواته لمتابعة الصائفة وعاد إلى قرطبة .

وهنا تقدم الرواية الإسلامية إلينا قصة حادث مدهش ، يعتبر من أغرب موافقات القدر ، وهو أن شاعر المنصور أبا العلاء صاعدا بن الحسن البغدادى ، أهدى إليه أيّلا فى عنقه حبل ، وسماه غرسية باسم كونت قشتاله ، وبعث به إلى القصر يوم السهت منتصف ربيع الثانى سنة ٣٨٥ ه ، ومعه أبيات جاء فها :

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب ج ٢ ص ٣٠٦ .

<sup>(</sup>۲) البيان المغرب ج ۲ ص ٣٠٥ .

یا حرز کل مخوف وأمان کل مشرد ومعنز کل مندال عبد جذبت بضبعه ورفعت من مقداره أهندی إلیك بأیاً ل سمیته غرسیة و بعثته فی حبله لیتاح فیه تفاولی

فكان من عجائب القدر ، أن تحققت نبوءة الشاعر . فني نفس اليوم الذى قدم فيه الأيل والقصيدة إلى المنصور ، تمت الهزيمة على الكونت غرسية فرنانديز ، وجرح وأسر على ضفاف نهر دويرة ، على مقربة من بلدة «القصر» ، وذلك في يوم ٢٥ مايو سنة ٩٩٥ (منتصف ربيع الثاني ٣٨٥ ه) . ثم توفى الكونت بعد أيام قلائل متأثراً بجراحه ، وتم الأمر لولده سانشو ، ولكنه اضطرأن يؤدى الجزية للمسلمين (١).

وفى خريف هذا العام سار المنصور إلى غزو ليون ومعاقبة ملكها مرمودو على حمايته لعبد الله بن عبد العزيز المرواني. وكانت الأحوال قد ساءت في ليون ، واستولى الأشراف الإقطاعيون على سائر أراضها وضياعها ، ولم يبق لملكها سوى الاسم ، واضطر مرمودو أن يغادر مدينة ليون عاصمة ملكه ، وأن يتخذ أسترقة عاصمة مكانها . فلما أرهقه المنصور بالحرب غادر أسترقه ، والتمس الصلح من المنصور ، وسلمه المتآمر عبد الله ، وتعهد بدفع الحزية ، فأجابه المنصور إلى ما طلب . واستولى فيما بعد على مدينة سمورة ، وأسكن بها المسامين ، وولى عليها عاملا من قبله هو أبو الأحوص معن بن عبد العزيز التجيبي . وهكذا عادت قشتالة وليون إلى دفع الحزية لحكومة قرطبة (٢) . وأما عبد الله المرواني ، فقد ألتى به المنصور إلى السجن مصفداً ، وتركه يرزح في أصفاده ، بالرغم مما رفعه إليه من القصائد المؤثرة في طلب العفو والمغفرة (٢) ؟

وقد تقدم أن ابن أبي عامر اتخذ سمة الملك منذ سنة ٣٧١ ه (٩٨١ م) ، وتسمى بالحاجب المنصور ، وأمر بالدعاء له على المنابر ، وكانت هذه أول خطوة فى اتخاذه ألقاب الملك بصفة رسمية ، بعد أن استأثر بكل سلطة فعلية .

<sup>(</sup>۱) الذخيرة المجلد الرابع القسم الأول ص ۲۲ و ۲۳ ، وأعمال الأعلام ص ٦٨ و ٦٩ ، والمعجب لعبد الواحد (القاهرة ١٩١٤) ص ٢٠ ، وابن خلدون ج ٤ ص ١٨١ .

Dozy: Hist. Vol. II. p. 249 . ١٨١ . وراجع (٢)

<sup>(</sup>٣) راجع الحلة السيراء ص ١١٣ و ١١٤ .

وفى سنة ٣٨١ ه (٩٩١ م) أى بعد ذلك بعشرة أعوام ، اتخذ المنصور خطوة أخرى فى سبيل تدعيم صفته الملوكية . فرشح ولده عبد الملك للولاية من بعده ، وهو فتى لم يجاوز الثامنة عشرة ، ونزل له عن خطة الحجابة والقيادة العليا ، وسائر الحطط الأخرى التى كان يتقلدها ، واقتصر على التسمى بالمنصور ، وأن تنفذ الكتب عنه و باسم المنصور أبى عامر وفقه الله » كما قلد ولده عبد الرحمن خطة الوزارة .

ثم كانت الحطوة الثالثة بعد ذلك بخمسة أعوام ، حييا أصدر المنصور فى سنة ٣٨٦ ه (٩٩٦ م) أمره ، بأن بخص بألقاب السيادة من بين سائر الناس فى المخاطبات ، وأن يرفع ذلك عن سائر أهل الدولة ، ونفذت الكتب بذلك ، وخوطب المنصور من ذلك الوقت « بالملك الكريم » ، وبولغ فى تكريمه وتعظيمه فى سائر المخاطبات ، واستمر ذلك بقية حياته (١) .

ولم يك ثمة شك فيا يرمى إليه ابن أي عامر ، من وراء هذه الحطوات المتعاقبة في سبيل الاتشاح بألقاب الملك والسيادة . فهو قد حقق من الناحية العملية أمنيته الحوهرية ، بالاستيلاء على الدولة والاستئثار بكل سلطة فعلية . ولكنه كان يرمى إلى أبعد من ذلك . فهو قد أصبح أعظم وأقوى رجل فى الدولة ، وقد حمع بين يديه سائر السلطات السياسية والعسكرية . وكان الحيش وهو عماد السلطان والدولة ، يتكون معظمه من البرير والنصارى المرتزقة ، ويدين للمنصور بمنهى الولاء والإخلاص ، وهو الذي عنى بإنشائه وتنظيمه ، وقاده إلى ميادين النصر عشرين عاماً . وإذاً فقد كان يبدو من هذه الظروف كلها ، أنه لم يك ثمة ما يحول دون أن يحقق المنصور غايته الأخيرة ، فيتوج حكمه بالصفة الشرعية ، وينتزع لنفسه ما بتى من رسوم الملك والحلافة ، ويؤسس بذلك لنفسه ولعقبه دولة جديدة ، تحل مكان الدولة الأموية المحتضرة .

وهنالك ما يدل على أن المنصور ، كان يعتزم بالفعل أن يتخذ سمة الحلافة ؛ وهذا ما يقرره الفيلسوف ابن حزم ، ويروى تفاصيله نقلا عن أبيه الوزير ابن حزم وزير المنصور . وملخص روايته أن المنصور جمع للمشورة فى ذلك الأمر قوماً من خواصه منهم ابن حزم ، وابن عياش ، وابن فطيس من الوزراء ، وبعض الفقهاء ؛ وقد صوّب رأيه ابن عياش وابن فطيس ، ولكن ابن حزم

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٣١٥ و ٣١٦ .

عارض فيه ، وأعرب عن خوفه من أن يحرك ذلك ساكن الأحوال، وأن المنصور ليس فى حاجة إلى مثله ، وبيده سائر الأمور ؛ وتردد رأى الفقهاء بين الاعتراض والموافقة (١) .

على أنه يبدو من جهة أخرى ، من تريث المنصور وتمهله في اتخاذ الخطوات المذكورة ، أنه كان نحشى نتائج العنف والتسرع . فما الذي كان مخشاه المنصور إذاً ، وقد اجتمعت في يده كل السلطات ، وأضحى يسيطر على سائر القوى ؟ لقد كان نهوض المنصور وتقدمه في سبيل السلطان ، مقترناً بظروف لا تساعد على اكتساب محبة الشعب وتأييده الخالص . فقد وقع عن طريق اتصاله بصبح ، بالمرأة التي كانت تسيطر على الدولة ، والتي كانت علائقه مها تثير كثيراً من الهمس والتعليق اللاذع ، وقد وقع على حساب الخليفة الطفل هشام المؤيد ، الذي استلب أبن أنى عامر سلطانه وحقوقه تباعاً ، ثم حجر عليه بطريقة قاسية تشبه الموت المدنى، وقطع علائقه مع العالم، ولم يكن يسمح له بمقابلة أحد، أو بالخروج من القصر ؛ وفي الفرص النادرة التي كان يسمح نخروجه فها ، كان يسىر في موكبه وعليه رنس نخبي شخصه ، ومن حوله صفوف كثيفة من الحند ، فلا يستطيع أحد أن يراه أو يقترب منه (٢) . وكان الشعب القرطبي يشهد أطوار هذه المأساة المؤلمة واجماً ناقماً ، ويعتبر الحليفة الشرعي ضحية وشهيداً ، يستحق كل عطفه ورثائه . ولم يكفكل ما حققه المنصور من مظاهر السلطان والمحد ، وما أحرزه من الظفر المتوالى ، وما أسبغه حكمه على الأندلس من أسباب السكينة والعزة والأمن والرخاء ، لم يكف ذلك كله لحمل الشعب على نسيان قضية خايفته الشرعى. أضف إلى ذلك كله ، تلك الوسائل الدموية المثيرة ، التي لحأ إلها ابن أبي عامر للتخلص من خصومه ومنافسيه ، فقد كانت تباعد بينه وبين الشعب ؛ ولم يكن الشعب ، إزاء هذه الظروف والعوامل كلها ، ليمنح ابن أنى عامر حبه وولاءه ، وإن كان من جهة أخرى نخشاه و رهبه ، بل ويعجب بحزمه وعزمه وعبقريته في تسيير الأمور ، وفي تأمين البلاد ، وإذلال العدو .

ومن ثم كان تريث ابن أبي عامر وتحوطه . فإنه لم يكن واثقاً من إغضاء

<sup>(</sup>١) راجع فقط العروس لابن حزم ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٣ ص ٤١ ، وقفح الطيب ج ١ ص ٢٧٦ .

الشعب ، عن انقلاب حاسم يقضى به على آخر مظاهر الحلافة الشرعية ، وينتزع به تراث بنى أمية . ومن جهة أخرى ، فقد كانت هناك صبح أم الحليفة المعتقل ، المحروم من كل حقوقه وسلطانه ؛ وكانت صبح قد غدت بمضى الزمن ألد خصوم ابن أبى عامر وأخطرهم . وقد رأينا كيف بدأت تعمل لمقاومته ، مذ شعرت بخطورة مشاريعه ، على مركز ولدها ، وتحاول أن تجمع من حولها كلمة الناقمين والمعارضين لابن أبى عامر ، باسم حماية الحليفة الشرعى ، وإنقاذه من نير المتغلب ، وكيف وقعت أول محاولة حقيقية لمقاومة ابن أبى عامر ، فى انقلاب صهره القائد غالب عليه ومحاربته إياه ، ولم تبذل من ذلك الحين أية محاولة أخرى فى هذا السبيل . هذا وسلطان المنصور على كر الأعوام يتوطد ، ومركز هشام المؤيد يزداد سوءاً وانحلالا ، وتغيض ذكريات الحلافة ورسومها شيئاً فشيئاً .

فلما عمد المنصور أخيراً إلى اتخاذ ألقاب السيادة والملك ، شعرت صبح بأن الضربة القاضية أضحت على وشك الوقوع ، واعترمت ان تضاعف العمل فى سبيل حماية ولدها ، وتحريره من قبضة المتغلب . فكررت ضد المنصور دعايتها القديمة ، والبهمته على يد دعاتها وأعوانها ، باغتصاب سلطان الحلافة ، ومقاومة رغبة الحليفة فى تولى الحكم بنفسه ؛ وخطر لها فى نفس الوقت أن تتصل بزيرى ابن عطية حاكم المغرب ، وأن تدفعه إلى مناوأة المنصور ، فبعثت إليه رسلها ، وأنفذت إليه الأموال سراً ، ليحشد الحند ويتأهب للعبور إلى الأندلس . وكان زيرى من أولياء بنى أمية ومن أشد المخلصين لقضيتهم ، وكان ينقم على المنصور وسياسته فى الحجر على هشام ؛ وفوق ذلك فقد كان غاضباً على المنصور ، لما أساء به فى حقه حين زيارته إلى قرطبه ؛ وإذاً فقد لبى زيرى دعوة صبح ، وأخذ يشهر بالمنصور وسياسته ، وحجره على الحليفة ، ويدعو إلى مقاومته ، ورد يشهر بالمنصور وسياسته ، وحجره على الحليفة ، ويدعو إلى مقاومته ، ورد

وكان المنصور يقظاً ، فلم يفته شيء من خطط صبح وأعوانها . وكان أول همه أن يرفع يدها عن الأموال ، التي أخذت تفتن في تهريبها بواسطة فتيان القصر ، وكان المنصور مريضاً ، فبعث ولده عبد الملك في قوة من الحيش إلى قصر الحلافة بقرطبة ، ومعه جمهرة من الفقهاء والوزراء ، ثم دخل بهم إلى مجلس الحليفة ،

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٣٠٢ ، و « نبذ تاريخية في أخبار البربر ، ص ٢٧ .

وخاطبه فى الأمر ، فأنكر هشام ذلك ، وتبرأ من خصومة المنصور ، ووافق على نقل المال ، فنقل فوراً إلى الزاهرة ، ولم يبق منه فى خزائن القصرشىء ، ولم تجد توسلات صبح ، ولا وعيدها ، وتطاولها على عبد الملك شيئاً ، ويقال إن ما حمله المنصور يومئذ من المال بلغ عدة ملاين (١) .

ولما أبل المنصور من مرضه بعد ذلك بقليل ، سار إلى قصر قرطبة مع ابنه عبد الملك وسائر عظاء الدولة ، وانفرد بالحليفة في مجلسه ، فاعترف له هشام بالفضل ، وحمد اضطلاعه بشئون الدولة ، وأقره على سياسته . ثم عمد المنصور إلى اتخاذ خطوة جريئة أخرى ، فأخرج هشاماً من القصر ، وأركبه في زى الحلافة في موكب عظيم ، وركب إلى جانبه ، وأمامه ولده عبد الملك ، وسار الحيش أمام الموكب ومن خلفه ، وتبع الموكب حموع عظيمة من طوائف الحند والفتيان الصقالبة . وشق هذا الموكب الحليفي شوارع قرطبة ، بين حموع حاشدة مستبشرة من الشعب ، وكان يوماً عظيماً مشهوداً، وكان آية الظفر للمنصور وسياسته (٢) .

وهكذا فشلت صبح في محاولها ، ولم يسفر ذلك الصراع المتأخر إلا عن توطيد سلطان المنصور ، وسحق البقية الباقية من خصومه ومعارضيه . ولم تك صبح في الواقع أهلالمقاومة ذلك الرجل القوى ، خصوصاً بعد أن مكن له في كل شيء ، ولم يبق للخليفة الأموى من السلطان سوى الاسم . ولما أيقنت صبح أن المقاومة عبث ، وأنه لا منقذ لولدها من ذلك النير الحديدى ، لحأت إلى السكينة والعزلة ، فلا نسمع عنها بعد ذلك في سير الحوادث ، ولا نعرف تاريخ وفاتها بالتحقيق ، ولا نعرف إن كانت وفاتها قبل وفاة المنصور أو بعدها ؛ وكل ما تقوله الرواية الإسلامية في ذلك ، هو أن وفاتها كانت أيام ولدها هشام . والظاهر أنها توفيت بعد ذلك بقليل قبل وفاة المنصور ، حوالى سنة ، ٣٩ ه ( ١٠٠٠ م ) ، لأننا لانعثر باسمها بعد ذلك في حوادث الأندلس . وقد نظم شاعر العصر أبو عمر محمد ابن دراج القسطلى ، قصيدة موثرة يرثى فيها صبحاً «أم هشام المؤيد بالله » ،

<sup>(</sup>١) الدخيرة ( عن ابن حيان ) المجلد الرابع القسم الأول ص ٢٥ – ٥٤ ، ونفح الطيب ج ٢ ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) الذخيرة المجلد الرابع القسم الأول ص ٥٤ .

هل الملك يملك ريب المنسو ألم نر كيف استباحت يسدا هو الرزء أودى بعسزم الماو لبيض أياديك في الصمالحا فتسلك مآثرها في التستى جزاك بأعمالك الزاكيسا ولقيت من ضنك ذاك الضريح

ن أم العز يصرف صرف القضاء ه حريم الملوك وعلق النساء ك مصاباً وأودى بحسن العــزاء ت تمسك وجه الضحى بالضياء وبذل اللهى ما بهـا من خفاء ت خير الحزاء نصيم النعــم وطيب الثواء(١)

هذا وأما عنموقف زيرى بن عطية ، وتطاوله على المنصور ، فقد رد المنصور بأن قطع عنه رزق الوزارة ، ومحا اسمه من ديوانه ، واعتبره خارجاً عاصياً ؟ ورد زيرى على ذلك بأن قطع ذكر المنصور من الحطبة ، وطرد عماله بالمغرب ، وأعلن الحروج والثورة . فجهز المنصور لقتاله جيشاً عظيماً بإمرة مولاه الفي واضح ، وأمده بالأمول والذخائر ؛ وعبر واضح البحر في قواته إلى طنجة ، وهناك انضمت إليه حموع غفيرة من بربر غمارة وصهاجة ، وحالفته على قتال ويرى . وخرج زيرى في قواته والتي الجمعان بوادى زارات جنوبى طنجة ، ونشبت بينهما معارك شديدة متصلة مدى ثلاثة أشهر ، ثم انهت بهزيمة واضح وتمزيق جيشه ، ففر في فله إلى طنجة ، وكتب إلى المنصور يستصرخ به .

فخرج المنصور من قرطبة إلى الحزيرة الخضراء ، وتوافدت إليه الحيوش ، ثم أجاز ابنه عبد الملك بمعظم قوات الاندلس وقوادها ، وأمره بالتشدد في محاربة زيرى والقضاء عليه ؛ فعبر عبد الملك البحر في قواته إلى سبتة ، واتصل خبره بزيرى فتأهب للقائه ، وبعث إلى حميع بطون زناتة يستصرخهم لنصرته ، فهرعت إليه الوفود والقوات من سائر النواحي ، وسار لقتال عبد الملك في حموع عظيمة . وزحف عبد الملك من طنجة ، ومعه الفي واضح في قوات لا تحصى ، والتي الفريقان بوادى منى من أحواز طنجة ، ونشبت بينهما معارك هائلة هزم البربر في نهايتها شر هزيمة ، وقتل منهم عدد ضخم ، وجرح زيرى واستولى عبد الملك على معسكره ، ثم طارده حتى مكناسة ، ففر إلى الصحراء مع نفر من أصحابه ، على معسكره ، ثم طارده حتى مكناسة ، ففر إلى الصحراء مع نفر من أصحابه ،

<sup>(</sup>۱) وردت هذه القصيدة بأكملها فى ديوان ابن دراج المنشور بعناية الدكتور محمود على مكى (۱) وردت كذلك فى يتيمة الدهر (القاهرة ١٩٤٧) ج ٢ ص ١٠٩ و ١١٠٠ (ص ١١٩ – ١٢٣ ) أندلس

وقد أشاد شاعر العصر ابن دراج القسطلي بعبقرية المنصوروأهباته العسكرية ضد زيرى بن عطية في قصيدة طويلة هذا مطلعها :

> سيوف تثىر الحق أنى انتضيتها ومنها:

لك الله بالنصر العزيز كفيـل أجـد مقام أم أجـد رحيل هو الفتح أما يومــه فمعجــل إليك وأما صــنعه فجــزيل وآيات نصر ما تزال ولم تزل مهن عمايات الضللال تزول وخيل بجول النصر حيث تجول

لئن صديت الباب قوم ببغيهـــم فإن محيي فيهم بغي جالوت جدهم هدًى وتقي يؤدى الظلام لدبهما بجمع له منه قائد النصر عاجل تحمل منه البحر بحــراً من القنا ﴿ رَوْعُ لَمُ الْمُواجِهُ وَيُهُــولُ

فسيف الهدى في راحتيك صقيل فأحجار داود لديك مثــول وحق بدفع المبطلين كفيـــل إليه ومن حسن اليقىن دليـــل بكل معالاة الشراع كأنها وقد حملت أسد الحقائق غيل(١)

ودخل عبد لملك مدينة فاس ظافراً ، في نهاية شوال سنة ٣٨٧ ه ( نوفمبر ٩٩٧ م ) وكتبإلى أبيه المنصور بالفتح ، فكتب إليه بعهده على المغرب ، وعاد واضح بالحيش إلى قرطبة . ولبث عبدالملك والييّاً للمغرب ستة أشهر فقط ، نظم خلالها شئونه ، ووطد أمره ، ثم عاد إلى الأندلس ، وخلفه على المغرب عيسى ٰ ابن سعيد صاحب الشرطة ، فلبث في ولايته حتى وائل سنة ٣٨٩ ه . ثم أقيل وخلفه الفتي واضح .

وفي تلك الأثناء كان زبرى بن عطية قد حمع فلوله من قوات زناتة ، ووافته حموع كثيرة من مغراوة ، وكانت صهاجة قد اختلفت على أمرها ، فانتهز زيرى هذه الفرصة وزحف شرقاً على بلاد صنهاجة ، وأوغل فيها ، واستولى على تاهرت وتلمسان وبعض بلاد الزاب ، وأقام بها الدعوة لهشام المؤيد وللمنصور ، ثم كتب إلى المنصور يتقرب إليه ويسترضيه ، ويؤكد حسن طاعته من جديد ، فعفا عنه المنصور ، وأعاده لولاية المغرب ، بيد أنه لم يعش طويلا فتوفى في سنة ٣٩١ ﻫـ (١٠٠١ م) ، متأثراً بجراحه التي أصابته في موقعة وادى مني . وخلفه في

<sup>(1)</sup> وردت هذه القصيدة في ديوان ابن دراج المشار إليه ( q - q ) .

الولاية ولده المعز : فأقره المنصور ، ولبث المعز والياً للمنصور ، مقيما على دعوة بنى أمية ، يعمل على توطيدها بالمغرب، إلى أن اضطرب حبل الحلافة بالأندلس(١).

وبينما كان عبد الملك المنصور بالمغرب يتم إخضاع زيرى وشيعته ، كان المنصور يتخذ الأهبة لأعظم غزاته . وكانت منطقة جلِّيقية في قاصية اسبانيا الغربية ، تعتبر لنأمها ووعورتها ، أمنع مناطق اسبانيا النصرانية ، وأبعدها عن متناول الفاتحين . ولم يفكر أحد من الغزاة المسلمين ، منذ أيام طارق أن يقصد إلى تلك المنطقة الحبلية الوعرة ، لما يعترض الوصول إلها من الصعاب الهائلة . ولكن المنصور اعتزم أن يسر إلى جليقية لسببن : الأولُّ أنهاكانت ملاذًا وملجأ لملوك ليون ، يمتنعون به كلَّما أرهقتهم الغزوآت الإسلامية ، والثانى أنها كانت مستقرآ لمدينة شنتياقب (أو شنت ياقب) الدينية ، كعبة إسبانيا النصرانية ومزارها المقدس ، ورمز زعامتها الروحية . وقد سبق أن عرضنا إلى نشأة هذه المدينة المقدسة ، وإلى أسطورة القديس ياقب ( أو يعقوب الحواري) التي اتخذت أساساً لإنشائها ، وكيف زعمت الأسطورة أن قبر القديس يعقوب ، قد اكتشف بمعجزة وقعت في هذه المنطقة ، فأنشئت فوقه كنيسة ، وأنشئت حول الكنيسة مدينة مقدسة ، سميت باسم القديس ، وغدت عاصمة اسبانيا الدينية ، ومزاراً شهراً يقصده النصارى من سائر الأبحاء (٢). وقد شاء المنصور أن يضرب اسبانيا النصر آنية في صميم معقلها القاصي ، وفي صميم زعامتها الروحية ، بغزو جليقية ، واقتحام مدينتها المقدسة . فخرج من قرطبة في الثالث والعشرين من حمادي الآخرة سنة ٣٨٧ ه ( ٣ يوليه ٩٩٧ َم ) على رأس قوى الفرسان ، وفي الوقت نفسه تحرك الأسطول الأندلسي ، الذي أعده المنصور لهذه الغزوة الكبرى، من مرساه أمام قصر أبي دانس Alcacer do Sal في مياه البرتغال الغربية ، شهالا عداء الشاطيء البرتغالي ، محمل المشاة والأقوات والذخيرة ؛ واخترق المنصور اسبانيا الغربية شمالًا ، وهو يعمر الحبال والأنهار العظيمة تباعاً ، حتى وصل إلى مدينة

<sup>(</sup>۱) راجع حوادث المفرب في البيان المفربج ۲ ص ٣٠٢ ، وابن خلدونج ۷ ص ٣٣ ، . والإستقصاء ج ۱ ص ٩٣ و ٩٤ ، و ﴿ نبذ تاريخية في أخبار البربر ﴾ ص ٣٠ – ٣٠ .

 <sup>(</sup>٢) داجع تفاصيل ذلك في القمم الأول من العصر الأول من a دولة الإسلام في الأندلس >
 ٣٠٠ و ٢٢٠ .

قورية ؛ ثم زحف نحو الشهال الغربي ، واستولى في طريقه على مدينتي بازو وقلمرية(١). وهنا وفد على المنصور ، عدد كبير من القوامس (الكونتات) النصارى المعترفين بطاعته ، وهم الواقعة أملاكهم في أراضي البرتغال ما بين نهرى دويرة ومنيو ، وانضموا مع قواتهم إلى جيشه . ثم سار المنصور شمالا حيى وصل إلى نهر دو رة ، وهنالك وآفاه الأسطول ، مخترقاً النهر من مصبه عند ثغر بورتو ، فجعل منه جسراً مرمحاً لعبور جيشه وعدده وأقواته ، واتجه الحيش الإسلامي بعد ذلك صوب جلِّيقية ، وهو يقتح السهل والوعر في شعب الحبال ، ثم عبر نهر منيو (منهو) ، وسار محذاء شاطيء المحيط ، واستولى في طريقه على بعض الحصون ، وخرب عدداً من الأدبرة التاريخية في تلك المنطقة . وكانت حوع كبيرة من النصارى ، قد فرت إلى الحزائر المقابلة للشاطىء ، فعبر المسلمون إلهم من بعض المخائض وأسروا معظمهم ، واخترقوا مفاوز الحبال المحاورة للمحيط ، واستخرجوا من لحأ إنها من النصارى ، واستصفوا غنائمها ؛ ثم اقتحموا الحبال إلى السهل ، وخربوا بلدة إيليا ( إبريا ) ونهبوها ، وهي أيضاً من المزارات الدينية الشهيرة . وأشرف المسلمون على مدينة شنت ياقب في يوم الأربعاء الثاني من شعبان (١١ اغسطس) ، فوجدوها خالية من أهلها ، وكانوا قد غادروها حين اقتراب الغزاة، فدخلها المسلمون، وهدموا أسوارها وصروحها التاريخية ، وكنيَّستها العظمي ، واستولوا على سائر ما فها من الذخائر والتحف ، وأمر المنصِور بصون قبر القديس ياقبالقائم وسط الكنيسة العظمي ، والمحافظة عليه . ولم بجد المنصور بالكنيسة إلا شيخاً من الرهبان بجلس على القبر فسأله عن مقامه ، فقال أوانس يعقوب ، فتركه وأمر بالكفعنة . وأخذ المسلمون أبواب المدينة ، ونواقيس الكنيسة العظمي ، وحملها الأسرى النصاري على كواهلهم حتى قرطبة ، فوضعت الأبواب فها بعد ، في سقف الزيادة التي أنشأها المنصور بالمسجد الحامع ، وعلقت به النواقيس رؤوساً للثريات الكبرى ٢٦٠.

وسار المنصور بعد ذلك محترقاً أراضي برمودو التي امتنع بها وعاث فيها.

<sup>(</sup>١) هما بالإفرنجية على التوالى Viseu و Coimbra

<sup>(</sup>٢) تتبعثا حوادث هذه الغزوة حسبما أوردها ابن عذارى فى البيان المغرب ج ٢ ص ٣٦٦ - ٣١٩ . وراحع ابن خلدون ج ٤ ص ١٨١ ، وأعمال الأعلام ص ٢٧ و ٦٨ ، ونفح الطيب ج ١ ص ١٩٣ – ١٩٥ . وكذلك ٢٥٥ هـ Crónica Ceneral ; ibid; Vol. II. p. 448 & 449

ولم يستطع أحد أن يقف في سبيله ، ووصل إلى شاطىء المحيط على مقربة من بلدة كرونية (قرجيطة) . ثم انحدر جنوباً حتى وصل إلى أراضى الزعماء النصارى (القوامس) الموالين له ، والذين صحبوه في غزوته ، فأمر بالكف عنها ، وتابع سبره حتى وصل إلى مدينة لاميجو في شمال البرتغال الحديثة (وتسميها الرواية الإسلامية لميقة) ، وهنالك وزع الهدايا والكسى الفاخرة على الزعماء النصارى ، وصرفهم إلى بلادهم ، وكتب بالفتح إلى دار الحلافة ، ثم عبر نهر دويرة على النحو الذي تقدم وصفه ، وقفل راجعاً إلى قرطبة ، وفي ركبه عدد كبير من الأسرى ، ومقادير عظيمة من الغنائم . وكانت غزوة عظيمة ، استبشر بها المسلمون ، وقرت نفوسهم ، واهتزت لها اسبانيا النصرانية من أقصاها إلى المسلمون ، ولبث أثرها العميق أعواماً بعيدة ، وكانت غزوة المنصور الثامنة والأربعون .

ونظم ابن دارج القسطلي في تهنئة المنصور بغزوة « شنتياقُه » ( شنت ياقب ) قصيدة طويلة هذا مطامها :

> اليوم أنكص إبلبس على عقب واستيقنت شيع الكفار حيث نأت بشنتياقة لما أن دلفت لمه وجلة الدين والإسلام عاطفة

مُبرَّءاً سبب الغاوين من سببه فى الشرقو الغرب أن الشرك من كذبه بالبيض كالبدر يسرى فى سنا شهبه عليك كالفلك الحارى على قُطْهه (١)

وعلى أثر غزوة شنت ياقب اضطر برمودو ملك ليون ، بعد الذى أصاب بلاده من الهزائم والمحن ، أن يسعى إلى طلب الصلح ، فبعث ولده بلايو صحبة معن بن عبد العزيز حاكم سمّورة المسلم ، إلى قرطبة طالباً عقد الصلح ، فأجابه المنصور إلى ما طلب ، وانصرف راجعاً إلى أبيه (٢٦) . ولم يعش برمودو طويلا بعد ذلك ، فتوفى سنة ٩٩٩ م : وخلفه فى الملك ولده الطفل ألفونسو الحامس ، تحت وصاية أحد الأشراف ، ولزم مكانه فى قاصية جليقية .

وقام المنصور بعد ذلك بعدة غزوات أخرى فى أراضى النصارى ، بيد أننا لا نظفر فى شأنها بتفاصيل دقيقة واضحة . والظاهر مَن إشارة أوردها صاحب

<sup>(+)</sup> وردت هذه القصيدة في ديوان ابن دراج المتقدم ذكره ( ص ٤٤٠ – ٤٤٣ ) . وويلاحظ أنه قد ورد بها اسم و شنت ياقب ۽ ، و شنتياقة ، وهو أقرب إلى رسمه الإسباني Santiago يويلاحظ أنه قد ورد بها اسم و شنت ياقب ۽ ، و شنتياقة ، وهو أقرب إلى رسمه الإسباني (٢) ابن خلدون ج ٤ ص ١٨١ .

آلبيان المغرب ، أن المنصور قام بغزوة إلى ناڤار فى سنة ٣٨٩ هـ (٩٩٩ م)<sup>(١)</sup> . وفى العام التالى أعنى فى سنة ٣٩٠ ﻫ ( ١٠٠٠ م ) سار المنصور إلى أراضى قشتالة في جيش ضخم : وذلك أن الملوك والأمراء والنصارى ٥ من حيز بنبلونة إلى أُسْتَرَقَةً » ، اتفقُوا حِميعاً بزعامة سانشو غرسية كونت قشتالة ، على مقاومة المنصور والتفاني في قُتاله ، وحشد سائر أمراء البشكنس وقشتالة وليون قواتهم ، وجمع سانشو غرسية سائر قواته في وسط قشتالة ، في وادى دويرة الأدنى خلف الحاجز الحبلي الوعر المسمى « صخرة جربيرة » Peña Cervera ، وتعاهد الملوك والأمراء النصاري على الثبات وعدم الفرار . ورأى المنصور كعادته أن يبادر أعداءه بالقتال ، فسار في قواته توأ إلى مدينة سالم ، ونفذ شهالا إلى أراضي قشتالة حيث يرابط أعداؤه ، فلما أشرف على صخرة جربيرة ، هاله ما رأى من وعورتها ، وحصانة المراكز التي محتلها العدو ، ووفرة حموعه وعدده . ورأى مانشو أن يعجل بمهاجمة المسلمين ، قبل أن يوطدوا مراكزهم ، فاندفع النصارى في هجوم عنيف خاطف على المسلمين ، فاضطربت ميمنة المسلمين وميسرتهم ، ودب الحلل إليهم ، وعمد إلى الفرار كثير منهم ، وكادت تدور علمهم الدائرة . ولكن القلب ، وكان يقوده ابنا المنصور عبد الملك وعبد الرحمن ، ويتألف معظمه من فرق البرير القوية الباسلة ، صمد أمام الموجة الهائلة ، وهرع المنصور إلى رابية مشرفة على الموقعة ، ومن ورائه خاصته وحاشيته ، وهو تحث رجاله وقادته على الثبات ، فلم يمض سوى قليل حتى انقلبت الآية ، وارتد ، العدو في غير نظام ، وتمكن أحد الزعماء البرير من قتل أحدكونتات ببي غومس(٢) وجاء برأسه ؛ فضاعف المسلمون جهودهم ، وشددوا الوطأة على النصارى ، وأمعنوا فيهم قتلا وأسراً ، وطاردوهم إلى عُدة مراحل حتى مزقوهم شر ممزق . وكانت هذه الوقيعة في اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان سنة ٣٩٠ ﻫ (٣٠٠ يوليه سنة ١٠٠٠ م) . وخسر المسلمون في الموقعة أكثر من سبعائة قتيل .

وتابع المنصور زحفه في أراضي قشتالة ، وهو يدمر كل شيء في طريقه ،

<sup>(</sup>١) البيان المفرب ج ٢ ص ٣٢١.

<sup>(</sup> ٢ ) بنى غومس يسمون كذلك فى الرواية العربية ، وهم أبناء غومس دياث Gomez Diaz أحد زعماء ليون . وقد تزوج ابنة كونت قشتالة فرنان كونثالث ، وأصبحوا خلفاء له ، وكانت أملاكهم فى سالدانيا وكريون وسمورة .

حتى اقتحم عاصمتها « برغش » وذلك في يوم عيد الفطر ( ٤ سبتمبر) ، ثم واصل سيره إلى سرقسطة ، وقام من هنالك بغزوة فى أراضى ناڤار ، حتى أشرف على عاصمتها بنبلونة . وكل ذلك دون أن بجرأ أحد من النصارى على الوقوف في سبيله. ثم عاد إلى قرطبة وقد أنفق فى هذه الّغزوات مائة يوم وتسعة أيام . ووجه على أثر عوده إلى قواده ، كتاباً ليقرأوه في الحيش . وفيه ينحى المنصور باللائمة على جنده، لما بدا منهم من التخاذل والنكوص، ويذكر هم بأنه لولا شجاعة فئة قليلة ، منهم ، عاونت بثباتها على إحرار النصر ومحو العار ، لانتهى بإقالتهم حميعاً(١) . وكان لهذه الغزوة، وما لابسها من الظروف الدقيقة ، أعظم وقع في الأندلس. وكان لنصر جربيرة مغزى أعمق من أىنصر أحرزه المنصور . وفيه يقول صاعلم شاعر المنصور مهنئاً ، من قصيدة تعتبر من غرر قصائده :

جددت شكرى للهوى المتجدد وعهدت عندك منه ما لم يعهد جربىر فهو من الرحيل الأسعد كالسيل بحطم جلمداً عن جلمد لتصبير ومكانة لتجلله بالحيش في الذل المقيم المقعد لمفرق وتألفوا لمبدد

اليوم عاش الدين وابتـــدأ الهدى فضاً وعاد الملك عذب المورد ووقفت في ثاني حنىن وقفـــة من قاته بدر وأدرك عمـــره خملت ميامنهم عليك نشــيجة ما ناجزوك وفى الحوانح موضع طال الشــقاء عليهم وتبرمــوا فتحالفوا لمحنث وتجمعــوا

وفى ربيع سنة ٣٩٧ ﻫ (٢٠٠٢ م) خرج المنصور إلى الغزو لآخر مرة ، فاخترق أراضي قشتالة شهالاً ، ووصل في زحفه حتى بلدة قناليش الواقعة جنوبي ناجرة ، ثم سار غرباً في اتجاه برغش وعاث في تلك المنطقة<sup>(٢)</sup>. ولا تقدم الرواية الإسلامية عن هذه الغزوة تفاصيل أخرى ، ولا تحدثنا بالأخص عن أية موقعة حاسمة ، وقعت بنن المسلمن والنصارى . ولكن بعض الروايات النصرانية الإسبانية القدعة ، تذكر لنا في هذا الموطن ، أن القوات النصر انية المتحدة ، المكونة من جيوش يرمودو ملك ليون ، وغرسي فرناندز كونت قشتالة ،

<sup>(</sup>١) راجع في تفاصيل هذه الموقعة للشهيرة : أعمال الأعلام من ٢٩ – ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) راجع الإحاطة في أخبار هرناطة لابن الخطيب (طبعة القاهرة القديمة) ج ٢ ص ٣٧ .

وغرسية سانشيز ملك ناڤار، وقفت فى وجه المنصور فى ظاهر بلدة صغيرة تسمى لا قلعة النسور»(١) ، وتقع فى غربى مدينة سرية ، وأنه وقعت بين المسلمين والنصارى ، موقعة هزم فيها المسلمون ، وقتل منهم عدة آلاف ، وأن المنصور انسحب فى قواته تحت جنح الظلام ، ثم توفى بعد ذلك بقليل حزناً وغماً ، أو من الحراح التى أصابته فى الموقعة(٢).

ولا بأس من أن نقدم هنا خلاصة لما تذكره الرواية النصرانية من تفاصيل الموقعة ، وإليك ما يقوله فى ذلك المؤرخ لافونتى . ومما هو جدير بالذكر أنه يرجع بداية حوادثها إلى سنة ١٠٠١م، وفى هذا الوقت كان ملك ليون ألفونسو الحامس الطفل ولد يرمودو الثانى ، وكان تحت وصاية منندو كونثالث كونت جليقية وزوجته دونيا مايور ، وكان يحكم قشتالة الكونت سانشو غرسيس ولد غرسي فرناندز ، ويحكم ناقار الملك سانشو غرسيس الكبير .

يقول لافونتي : إنه في هذه السنة أعنى سنة ١٠٠١ م ، بدت في قلب اسبانيا المسلمة طلائع استعدادات عظيمة ، وجمع ولاة شنرين وبطليوس وماردة كل قواتهم ، وعبرت حشود عظيمة من الحند البربر إلى الحزيرة ، وكانت هي الأمداد التي وعد بإرسالها المعز بن زيري من المغرب إلى المنصور ، واجتمعت جيوش إفريقية والأندلس والبر تغال المسامة في طليطلة ، فهل كان المنصور يزمع أن يضرب قشتالة التي أتعبته مقاومتها الضربة الأخيرة ؟ لقد تفاهم سانشوأمبر قشتالة مع قريبيه ملكي ليون وناقار على التعاون على مقاومة الحيش الإسلامي العظيم ، وأدرك الحميع ضرورة الاتحاد والتحالف . واجتمعت الحيوش النصرانية المتحدة في السهل الواقع جنوب مدينة سرية عند منابع دويرة ، قريباً من مدينة نوماثيا في السهل القديمة ، وكان يقود جيوش ليون وجليقية والأسترياس الكونت منندو وصي الملك الطفل ألفونسو الحامس ، ويقود قوات قشتالة وناقار ، كل ملكها .

وقدم المسلمون ، وقد انقسمت قواتهم إلى شطرين ، قوات الأندلس وقوات البربر ؛ وساروا تواً نحو ضفاف نهر دوبرة ، حتى التقوا بالنصارى في

<sup>( )</sup> وهي بالإسبانية Calatanazor

Crónica General; ibid; Vol. II. p. 449 ( 7 )

مكان يسمى و قلعة النسور » . ثم وقعت بين الفريقين مناوشات ختمها مقدم الليل ، وفي فجر اليوم التالي تأهب كل فريق ، وحشد قواته ، واختلط ضجيج المسلمين بصيحات النصارى ، وأصوات المزمار بدوى الطبول . واشتبك الفريقان بعنف ، وأخذ زعماء كل فريق يحث رجاله ويشجعهم . وكان المنصور يثب هنا وهنالك كأنه نمر ، وقد شقت فرسانه صفوف القشتاليين ، وساءه ما لتي من مقاومة ، فاندفعت قواته إلى الهجوم بعنف ، واستمر القتال تحت جو قاتم من الغبار المتصاعد ، حتى دخل الليل ، فانفصل الحيشان دون أن يكتب النصر لأحدهما .

وأصيب المنصور خلال القتال بجراح عديدة ، فأوى إلى خيمته ، وقد علم أن كثيراً من قادته قتلوا ، وأدرك مبلغ الحسارة الفادحة التى حاقت بحيشه ؛ فأصدر أوامره قبل الصبح بالارتداد . وعبر نهر دويرة ، وهو على أهبة الحرب حتى لا يفكر النصارى فى مطاردته . ثم شعر المنصور خلال السير بالإعياء والحور ، ولم يستطع أن يستمر فوق صهوة جواده لحطورة جراحه ، فحمل فى محفة إلى مدينة سالم .

ثم يقول لافونتى : إن بعض مؤرخينا ومهم ماريانا يحاول أن يرد هذه الموقعة إلىما قبل ذلك بثلاثة أعوام، وأنه يوجد مهم من يقرنها بأخطاء ومغامرات خرافية بل مضحكة .

تلك هي خلاصة التفاصيل التي تسبغها الرواية النصرانية على موقعة قلعة النسور . ويلاحظ أن هذه الرواية ترجع الموقعة إلى سنة ١٠٠١ م ، وأن المؤرخ يتحدث هنا عن طبقة جديدة من الملوك النصارى ، وهم خلفاء أولئك الذين تزعم الروايات النصرانية الأخرى تحالفهم على قتال المنصور (١) .

وقد حاول بعض الباحثين الإسبان المحدثين ، مثل ساڤلىرا وكودىرا التدليل على صحة هذه الرواية وقبولها . ولكن فريقاً آخر من أقطاب البحث الحديث وفى مقدمتهم دوزى ، برون بطلان هذه الرواية ، ومحالفتها للحقائق التاريخية الثابتة . ذلك أن برمودو ملك ليون كان قد توفى في سنة ٩٩٩ م ، وتوفى غرسية فرناندز كونت قشتالة فى سنة ٩٩٠ م ، وتوفى غرسية سانشيز ملك ناڤار فى سنة ٩٩٠ م ،

Modesto Lafuente: Historia general de Espana, T, III. P. 24-26 ( 1 )

فكيف تتحدث الرواية هنا عن تحالف الملوك الثلاثة ، وقد ماتوا جميعاً قبل الموقعة المزعومة ؟ هذا ومن جهة أخرى فإن الرواية الإسلامية لا تذكر شيئاً عن هذه الموقعة ، وهي لا تضن علينا في مواطن كثيرة بالتحدث عن هزائم المسلمين ، وصمتها في هذا الموطن قرينة ، على أنه لم يك ثمة موقعة ولا هزيمة (١) . ويعلل مؤرخ إسباني معاصر هو الاستاذ مننديث پيدال ، أصل هذه الاسطورة بكونه إنما برجع إلى ما أحرزه سانشو غرسية كونت قشتالة ، من نجاح جزئي في بعض الوقائع ، وقد حرصت الاساطير القشتالية على تسجيل هذا النجاح ، وعمدت إلى المبالغة فيه شيئاً فشيئاً (٢) .

وعلى أثر اختتام الغزوة ، ارتد المنصور بحيشه جنوباً ، وقد لحقه الإعياء ، واشتد به المرض ، فترك جواده ، وسار نحو أسبوعين محمولا على محفة ، حتى وصل إلى مدينة سالم ، وهي معقل الثغر المنيع ؛ وكان من أعز أمانى المنصور أن تلركه منيته خلال الغزو ، مجاهداً في سبيل الله ، وكان دائماً محمل معه أكفانه حيثا سار إلى الغزو ، وهي أكفان صنعت من غزل بناته ، واشتريت من خالص ماله الموروث . وقد استجاب الله دعاءه ، فما كاد محل ممدينة سالم ، حتى شعر بدنو أجله ، فاستدعى ولده عبد الملك ، وألتى إليه نصائحه الأخيرة . وفي ليلة الإثنين ٧٧ رمضان سنة ٣٩٨ ، الموافق ١١ أغسطس سنة ١٠٠١ ، توفي المنصور محمد بن أبي عامر ، ودفن كرغبته في صحن قصر مدينة سالم ، وذلك لسبعة وعشربن عاماً من حكمه ، وعمره أربعة وستون عاماً ، إذ كان مولده في سنة ٣٢٨ ه ، ونقش على شاهد قره هذان البيتان :

آثاره تنبيك عن أخباره حتى كأنك بالعيسان تراه تالله لا يأتى الزمان بمشله أبداً ولا يحمى الثغور سواه (٢٦) ولبث قبر المنصور بمدينة سالم عصوراً ، مزاراً معروفاً ، وذلك بالرغم من

Dozy: Recherches: Vol. I, p. 198-202; Hist. V. II. p. 268: راجع (١) راجع العلامة المستشرق كونفالث بالانشيا آراء الفريقين في كتابه:

Historia de la Espana Musulmana (4a Ed.) p. 57 & 58.

R.M. Pidal: Historia y Epopya p. 21 ( Y )

<sup>(</sup>٣) الحلة السيراء ص ١٥١.

استيلاء النصارى على المدينة ، منذ أواخر القرن الحادى عشر. ويروى لنا ابن الحطيب ، أنه عهد إلى بعض رسله ممن وجههم إلى قشتالة ، لتأكيد عقد الصلح مع ملكها ، بأن يزور فى طريقه مدينة سالم ، وأن يشاهد قبر المنصور ، وأن هذا الرسول قد أخبره عند عوده ، أن القبر ما يزال قائماً فى مكانه إلا أن رسومه من شعر منقوش ، وتاريخ مثبوت ، قد عفت و محيت آثارها ، وقد كان ذلك فيا يبلو فى وزارة ابن الحطيب الثانية فيا بين سنى ١٣٦١ و ١٣٧٠ م(١).

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ص ٨١.

## الفصالاياني

## خلال المنصــور ومآثره

الناصر والمنصور . المنصور يشق طريقه إلى السلطان . وسائله في ذلك . جيش المنصور وأهباته . شغفه بالجهاد . نتائج غزواته . الصوائف الإسلامية . عقمها وأثرها في إنهاك الحيوش الإسلامية . عقمها وأثرها في إنهاك الحيوش الإسلامية . عبقرية المنصور الإدارية . استقرار الأمن والرخاء في عهدة . وزراء المنصور وكتابه . أعماله الإنشئية . توسيعه للمسجد الحامع . تجديده لقنطرة قرطبة وإنشاؤه لقنطرة إستجة . جوده وبذله . مفاخرته بهنشأته المتواضعة . صراحته في إقامة المدل . شغفه بالشراب . براعته العلمية والأدبية . رعايته للمالج والأدباء . صاعد البغدادي شاعر المنصور . ديوان الندماء . مجالس المنصور الأدبية . شغفه بجمع الكتب . مقته الفلسفة والتنجيم . شعره و نشره . وصيته لابنه عبد الملك . وصيته لفلمانه . علائقه الدبلوماسية . مصاهرته لسانشو غرسية ملك فالهار . وفود سانشو إلى الزاهرة . عبد الرحن ولد المنصور وخلاله . إشادة النقد الغربي بعبقريته وحفيد سانشو . إشادة النقد الغربي بعبقريته السياسية والعسكرية .

كان المنصور بن أبي عامر عبقرية فذة ، تمثل ذروة النبوغ الشعبي ، والطموح الفردى ، فقد خرج المنصور من صفوف الطبقة الوسطى ، وشق طريقه بساعده وهمته إلى السلطان والرياسة ، ولم تسعفه في ذلك نشأة ملوكية ، أو انقلاب عنيف ، ولم يكن عزمه في بلوغ ذلك أقل شأناً من تألق طالعه ، وقد وصل المنصور إلى مرتبة من السلطان والقوة ، لم يصل إليها أحد قبله من أعاظم أمراء الأندلس حتى ولا عبد الرحمن الناصر نفسه . ويمكننا أن نقول إنه إذا كان عهد الناصر ألمع صفحة في تاريخ اسبانيا المسلمة ، من النواحي السياسية والحضارية ، فإن عهد المنصور لايقل عنه لمعاناً وتألقاً ، بل ربما امتاز على عهد الناصر ، عا أحرزته اسبانيا المسلمة خلاله ، من تفوق عظيم في السلطان والقوى العسكرية ، في شبه الحزيرة الإسبانية . فقد استطاعت إسبانيا النصرانية في عهد الناصر ، أن تنتهز فرصة الفتن الداخلية بالأندلس ، وأن توطد قواها العسكرية ، وأن تغزو الأندلس غير مرة غزوات غربة ، وقد لتي الناصر على يد النصارى غير هزيمة الأندلس غير مرة غزوات غربة ، وقد لتي الناصر على يد النصارى غير هزيمة فادحة ؛ أما في عهد المنصور ، فقد انتهت اسبانيا النصرانية إلى حالة برفي لها من التفكك والضعف ، واستمرت زهاء ثلث قرن تتلتي ضربات المسلمين الساحقة التفكك والضعف ، واستمرت زهاء ثلث قرن تتلتي ضربات المسلمين الساحقة التفكك والضعف ، واستمرت زهاء ثلث قرن تتلقى ضربات المسلمين الساحقة

المتوالية . وقد وصل المنصور فى غزواته فى شبه الحزيرة الإسبانية ، إلى مواطن لم يبلغها فاتح مسلم من قبل .

بدأ المنصور حياته في حلبة العلم والدرس ، واكن سرعان ما تفتحت مواهبه الإدارية والسياسية ، فجاز مراتب المناصب السلطانية بسرعة ، وظهر في كل مها بفائق كفايته وحزمه . وما كاد نحتى الحكم المستنصر من الميدان ويقوم ولده الطفل هشام في الحلافة ، حتى تبلورت مطامع المنصور ، واتجهت توا إلى غايتها البعيدة ، فكان الصراع مع الفتيان الصقالبة ، ثم مع الحاجب جعفر ، ولم يتح بعد ذلك لأية قوة معارضة أن تقف في سبيله . ولما اجتمعت سأر السلطات في يده ، اتشح بثوب الحاكم المطلق ، الذي لا يطيق أية مشاركة في سلطانه أو أي اعتراض لو أيه ، ولم يدخر وسعاً في أن نحمد أية نزعة للخروج أو الثورة على حكمه . وهنا تبرز النواحي القاتمة في عبقرية المنصور ، فنراه يلجأ في تدعيم سلطانه وحمايته إلى نفس الوسائل المكيافيلية التي يلجأ إليها الطغاة دائماً في كل قطر ، وفي كل عصر : إلى القتل ، والغيلة ، والحديعة ، وكل ضروب العنف المثير ، ونراه يسير إلى تحقيق الغاية بأى الوسائل ، ولا يعف في ذلك السبيل عن ظلم يقع ، أو دم يسفك ، حتى ولو كان دم ولده بالذات .

على أن هذه الوسائل المثيرة التي كانت سياجاً لسلطان المنصور ، ودعامة للولته ، والتي هي دائماً من لوازم الحكم المطلق ، بجب ألا تحول أنظارنا عن حقيقة ناصعة أخرى ، وهي أن المنصور لم يستخدم هذا السلطان إلا لخير دينه ، وخير الأمة التي نصب نفسه حاكماً عليها ، ومشرفاً على مصايرها ؛ ولعل الإسلام في شبه الحزيرة الإسبانية ، لم يظفر قط بمجاهد في بطولة المنصور ، وتفانيه في اللود عن دينه ، وإعلاء كلمته ، ولعل الأندلس لم تر قط مثل المنصور ، زعيماً أخلص في خدمها ، وكوس جهوده ومواهبه في بناء قوتها وعظمها ، وسحق عدوها ، وتحقيق أمنها ورخائها .

وقد أدرك المنصور منذ البداية ، أنه يجب لتحقيق سلام الأندلس وأمنها ، وردع المالك النصرانية عن عدوانها المستمر ، أن يكون للأندلس قوة عسكرية عظيمة ، تكفى لإرهابعدوها ، وإعزاز دينها، ومن ثم فقد بذل جهده لإصلاح الجيش الأندلسي ، وتقويته ، وتزويده بأفضل العناصر المحاربة . وقد رأى

المنصور أن يعتمد على البرير بالأخص، لماكانوا يتصفون به منالبداوة والشجاعة، فاستقدمهم من العدوة ، ورغهم بوفرة البذل والعطاه(١٠). وكذلك استخدم المرتزقة من النصارىالإسبان ، ومنحهم الأجوروالحراياتالسخية ؛ وكان مجمع في جيشه الكثير مهم ، ومعظمهم من المستعربين ، وكان يحرص على رضائهم بتوسيع النفقة عليهم ، ومعاملتهم بالمساواة والرفق(٢٠) . واستطاع المنصور بما وضعه للجيش من أنظمة محكمة ، وما أفاض عليه من وافر النفقة والعدد ، أن ينشيء للأندلس قوة عسكرية عظيمة ، لم تعرفها في أية عهد آخر . وكانت هذه القوة فضلا عن كونها دعامة سلطانه وحكمه ، دعامة الأندلس وأداتها للدفاع والغزو . ونستطيع أن نقدر أهمية الحيش الأندلسي وكفايته أيام المنصور ، متى ذكرنا أن المنصور لبث زهاء ربع قرن ، يقود قواته إلى الغزوالمستمر ، في أراضي المالك النصرانية ، كل ربيع وكل صيف ، وأنه في نفس الوقت كان يبعث الحملات العسكرية العظيمة إلى المغرب، لتخوض سلسلة من الحروبالطاحنة . وقد بلغ من كثرة قوى الحيش النظامية وكفايتها، أن أصدر المنصور في سنة ٣٨٨ه (٩٩٨ م) أمره بإعفاء الناس من إجبارهم على الغزو ، اكتفاء بعدد الحيش المرابط ، وقرأ الحطباء ذلك المرسوم على الناسُ ، إثر قراءة كتب الفتح ، وعرفوا فيه « بأنَّ من تطوع خيراً ، فهو خير ، ومن خف إليه ، فمرور ومأجور ، ومن تثاقل فعذور ۵(۳).

وقد أورد لنا ابن الحطيب (عن التيجانى) بعض الإحصاءات الهامة عن جيش المنصور ، فذكر لنا أن الحيش المرابط (الثابت) بلغ فى عهده من الفرسان اثنى عشر ألف ومائة فارس من سائر الطبقات ، حميعهم مرتزقون فى الديوان ، يصرف لهم السلاح والنفقة والعلوفة . وكان عدد الحرس الحاص سهائة فارس غير الأتباع . وانتهى عدد الرجالة فى الحيش المرابط إلى ستة وعشرين ألف راجل . وكان عدد الحيش المرابط يتضاعف وقت الصوائف عما ينضم إليه من صفوف المتطوعة . وقد بلغ عدد الفرسان فى بعض الصوائف ستة وأربعين ألفاً ، وكان عدد المشاة يتضاعف كذلك ، وقد يبلغ المائة ألف أو تزيد .

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٧٩٩ و ٣١٥ و ٣١٦ .

Simonet: Historia de los Mozarabes de Espana (Madrid 1897) p. 630 ( Y )

<sup>.</sup> ٣) أعمال الأعلام ص ٦٨ .

وأورد لنا ابن الخطيب أيضاً بيانات مفصلة عماكان يقتنيه المنصور من عتاق الحيل برسم الحهاد ، ومطايا الركوب ، ودواب الحمل ، وقد بلغت وحدها أربعة آلاف حمل خصصت لحمل الأثقال .

وأما عن عُدة الحرب ، فقد كان المنصور محتفظ بكميات عظيمة من الحيام والسهام والدروع ، والتراس ، وعدد من المحانيق وغيرها من آلات الحصار (۱). وكان المنصور يضطرم شغفاً بالحهاد في سبيل الله ، وكانت غزواته التي زادت على الحمسن ، فضلاعن كونها عنوان هذا الحهاد المستمر ، ترمى إلى غاية عسكرية وسياسية فطنة ، هي تحطيم قوى اسبانيا النصرانية ، وردعها بذلك عن العدوان على أراضي المسلمين . وقد تحققت هذه الغاية في أواخر عهد المنصور على أكمل وجه . وقد عني مؤرخ الأندلس الكبير ابن حيان – وقد عاش قريباً من ذلك العصر – بتفصيل هذه الغزوات في مؤلف ضخم سماه « بالمآثر العامرية » واستخرجه من تاريخه الكبير « المقتبس » (۲). وكان من نتائج هذه الغزوات أن واستخرجه من تاريخه الكبير « المقتبس » (۲). وكان من نتائج هذه الغزوات أن واستخرجه من تاريخه الكبير « المقتبس » (۲). وكان من بنات الإسبان وأولادهم ونسائهم ، وتغالى الناس في تجهيز بناتهم بالثياب والحلى والمال ، وذلك لرخص بنات الإفرنج وركود سوق الزواج (۱).

وبلغ من شغف المنصور بالحهاد ، أنه كان يتولى القيادة بنفسه في سائر غزواته الصائفة والشاتية ، ولم يقعده شيء عن القيادة ، والإشتراك الفعلى في كثير من المعارك ، حتى أننا براه في آخر غزواته يتولى القيادة بالرغم من مرضه ، ويسعر محمولا على محفة ، ثم يقضى نحبه عقب الغزو ، بين يدى جنده وفي معقل الثغر ، بعيداً عن قصوره ، ومهاد راحته ونعائه . وكان محرص في سائر غزواته ، على أن يستخلص ما يعلق بوجهه أو ثيابه من الغبار ، أثناء المعارك التي يخوضها ، فكان يمسحه بمناديل اجتمعت له منها رزمة كبيرة ، كان محملها معه دائماً ، حتى فكان يمسحه بمناديل اجتمعت له منها رزمة كبيرة ، كان محملها معه دائماً ، حتى

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ص ٩٩ و ١٠١ و ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) جذوة المقتبس للحميدى ( القاهرة ١٩٥٢ ) ص ٧٤ ، والحلة السيراء ص ١٤٩ ، والحلم السيراء ص ١٤٩ ، والمعجب لعبد الواحد المراكثي ص ٢١ . وذكر لنا ابن الخطيب اسم هذا المؤلف كاملا وهو : وأخبار الدولة المامرية المنسوخة بالفتنة البربرية وما جرى فيها من الأحداث الشنيمة ، كاذكر لنا أنه يحتوى على أكثر من مائة سفر ( أعمال الأعلام ص ٩٨ ) .

<sup>(</sup>٣) المعب ص ٢١ .

إذا وافته المنية ضمت إلى أكفانه أ، ودفنت معه تنفيذاً لوصيته(١) .

ومما يوثر عن علائق المنصور بجيشه ، أنه كان لقوة ذاكرته ، يعرفكثيراً من جنده بالإسم ، أو يعرف على الأقل كثيراً ممن امتاز مهم خلال المعارك بالإقدام والشجاعة، ويدعوهم إلى مائدته فى المآدب الكبيرة، التى اعتاد أن يقيمها لجنده عقب كل انتصار .

بيد أننا نستطيع أن نلاحظ بعد كل ذلك ، أن سياسة المنصور العسكرية وعزواته المتوالية المظفرة، وإن كانت في الأصل تنطوى على غاية عسكرية وسياسية بعيدة المدى ، هي سحق اسبانيا النصرانية ، لم تؤت ثمارها إلا في حيز ضيق ، هو ردع اسبانيا النصرانية ، وكف عدوانها عن الأراضي الإسلامية ، ولم تقصد بالفعل إلى الغاية الحاسمة ، وهي القضاء على قوة اسبانيا النصرانية وسحقها بصورة نهائية ، وهي غاية قصرت سياسة اسبانيا المسلمة عن العمل لها منذ البداية ، ومن ثم فقد استطاعت المالك الإسبانية النصرانية ، أن تعيش ، وأن تنمو قواها تباعاً ، وأن تغدو بمضى الزمن ، مناوئاً خطراً لاسبانيا المسلمة ، يستغرق قواها باستمرار ، ويشغلها في كفاح مدمر مستمر .

وهنا ، وعلى ضوء هذا الكفاح العقيم الذى استمر أجيالا بين اسبانيا المسلمة واسبانيا النصرانية ، لانرى مندوحة ، من أن نحكم على سياسة الصوائف أو الغزوات الإسلامية العارضة ، التي كانت تقليداً عسكرياً إسلامياً ، في معظم الليول الإسلامية المتاخمة للدول النصرانية ، فنقول إنها كانت من الناحية العسكرية تقوم على أسلوب خاطئ ، وقد كانت تهك الحيوش الإسلامية بقدر ما تهك جيوش العدو ، ولم يكن لها غاية محدودة مستقرة . وليس أدل على ذلك من تاريخ الصوائف أو الغزوات الإسلامية الموسمية أيام الدولة العباسية في أراضي المدولة البيزنطية ، فقد كان معظمها حملات غازية تقصد إلى العيث في أرض العدو ، وإلى إحراز الغنائم المؤقتة الإقليمية وغيرها ، ولم تنجع في تحطيم قوى الدولة البيزنطية أو سحقها . وقد كان عقم هذه الغزوات العارضة أشد وأوضح في الأندلس ، حيث لبثت الدولة الأندلسية ، إبان قوتها وتفوقها ، عصوراً، تقتصر على الضوائف وما إليها من الغزوات الموسمية برسم الحهاد أو الانتقام من العدو ،

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٣١٠ ، والمعجب ص ٢١ .

وتنهك بذلك قوى الحيوش الإسلامية ومواردها بصورة مستمرة ، وذلك دون أن تحقق غاية ثابتة مستقرة، أو توفق إلى القضاء على القوى الخصيمة بصورة حاسمة .

ولقد اجتمعت لاسبانيا المسلمة في عصر المنصور أعظم القوى والموارد العسكرية التي اجتمعت لها في أي عصر سابق أو لاحق ، وكانت هذه القوى الزاخرة ، التي كان رائدها المنصور ، وهو أعظم شخصية سياسية وعسكرية ، أتيح لها أن تقود الأندلس ، وأن تسهر على مصايرها — كانت هذه القوى كفيلة بسحق المالك الإسبانية النصرانية لو أنها وجهت نحو هذه الغاية توجيها صائباً . ويقدر النقد الإسباني الحديث نفسه هذه الحقيقة ، فيقول لنا إن غزوات المنصو، ودفعه حدود النصاري إلى ما وراء نهر دويرة ، وافتتاحه لقلمرية وسمورة وليون وشنت ياقب وكويانسا وشنت منكش وأوسمة ويرشلونة ، دفع اسبانيا النصرانية إلى حافة الحراب تقريباً ، وقضى هذا البعث لقوة الإسلام على كل أمل في « الإسترداد » الحراب تقريباً ، وقضى هذا البعث لقوة الإسلام على كل أمل في « الإسترداد »

ولكن غزوات المنصور على كثرتها ، وعلى ما أسبغ عليها من طابع النصر المستمر ، لم تخرج كثيراً عن حيز الصوائف والغزوات الإسلامية العارضة ، التي تحقق أية غاية مستقرة ثابتة .

وأما عن مقدرة المنصور في الإدارة والحكم، فإن الكلام فيها حرى بأن يطول، فقد أبدى المنصور طوال حياته كفاية إدارية مدهشة ، وظهر في سائر المناصب التي أسندت إليه ، مذ تولى وكالة هشام ولى العهد ، فأمانة دار السكة والخزانة ، ثم خطة المواريث، فخطة القضاء ، ثم الشرطة ، فالإشراف على الحشم والحاص؛ ظهر فيها حميعاً ببراعته وحصافته ، وحسن تصريفه ؛ ثم ظهرت هذه المقدرة على أتمها مذ ولى الحجابة ، واستأثر بسائر السلطات ، واحتمل فوق كاهله سائر المسئوليات الكبرى . فقد غدا المنصور زعيم الأندلس ، وحاكمها الأوحد ، والمشرف على مصايرها في الحرب والسلم ؛ وقد أبدى المنصور في اضطلاعه بتلك المهمة العظمى ، مقدرة فائقة ، لم يبدها أحد من أسلافه . فلم تر الأندلس من قبل استقراراً كالذي رأته في عهد المنصور ، ولم تتمتع قط عثل ما تمتعت به في عهد المنصور ، من الأمن والطمأنينة والدعة . وكانت أيام المنصور بالأندلس كلها المنصور ، من الأمن والطمأنينة والدعة . وكانت أيام المنصور بالأندلس كلها

Simonet: Historia de los Morarabes de Espana; p. 629 (1)

أيام فخار وظفر ورخاء ورغد ، لم تعان خلالها من غزوات العلو المخربة ، ولم تصب فيها بأية هزيمة ذات شأن، ولم تضطرم فيها أية ثورة أو فتنة ؛ وفيها از دهرت الزراعة والتجارة والصناعة ، وزهت العلوم والآداب ، وعم الحصب والرخاء في جنبات الأندلس ، وفاضت خزائن قرطبة بالإموال ، ووصل محصل الحباية يومئذ إلى أربعة آلاف ألف دينار (أربعة ملايين) سوى رسوم المواريث ، وسوى مال السبي والغنائم ، وما ينتج من المصادرات وأمثالها مما لا يرجع إلى قانون . وكانت النفقات السلطانية تبلغ في الشهر نحو مائتي ألف دينار ، فاذا دخل شهر يونيه ، وحلت الصائفة ، تضاعفت النفقة بسبب الاستعداد للغزو ، ووصلت إلى خسهائة ألف في الشهر أو أكثر (۱).

وكانت حكومة المنصور تضم عدة من أقدر رجالات الأندلس في هذا العصر ما بينوزراء وكتاب. وكان من وزرائه، أبو مروان عبدالملك بن شهيد، ومحمد بن جَهُور ، وعيسي بن فُطيس وأبو ،عبدالله بن عياش ، وأحمد بن محمد ابن حدير ، ومحمد بن حفص بن جابر ، وأحمد بن سعيد بن حزم والد الفيلسوف الشهير ، وكان من أقدر وزراء المنصور وآثرهم لديه ، وكان المنصورقد استوزره قَبْلِ سَائْرُ أَصِحَابِهِ فَى سَنَةِ ٣٨١ هِ ، وَبِلْغَ مِن ثَقَّتُهُ بِهِ أَنْ كَانَ يَسْتَخْلَفُهُ عَلَى المملكة في أُوقات معينة ، ويعهد إليه مخاتمه ؛ والظاهر أنه لما بلغ ذروة النفوذ والسلطان ، شمخ بأنفه ، و بدرت منه بو ادر الدالة و الاعتداد، فتغير عليه المنصور ، و أقصاه عن خدمة الوزارة ، وبعثه إلى كورة الغرب لينظر فى شئونها ، ثم عاد بعد قليل فأعاده إلى حسن رأيه ، ورده إلى منصبه فى الوزارة ، وكان ابن حزم من أكابر أهل العلم والبلاغة(٢). وكان من كتاب المنصور عيسى بن سعيد القطاع ، وهو من أقدم كتابه ، وكان من أنصاره ومعاونيه منذ أيام الحكم ، فبلغ في ظله وتحت كنفه أرفع مكانة ، وكان فوق ذلك من أخصائه ورفاقه في مجالس أنسه ترتفع بينهما الكَلَّفَة ؛ وكان منهم ، أبو مروان عبد الملك بن إدريس الحولاني ، وخلف ابن حسين بن حيان والد المؤرخ، وغيرهم . وكانت هذه الصفوة من الوزراء والكتاب، الذين ينتمي معظمهم إلى أسرَ عرايقة تعاقب أبتاوُها في الوزارة ، مثل آل شُهَيد ، وآل عبدة ، وآل جَهور ، وآل فُطيس ، وآل حُدير وغيرهم ،

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ص ٨٩.

<sup>(</sup>٢) كتاب و إمتاب الكتاب ۽ لابن الأبار – مخطوط الإسكوريال – لوحة ٥٣ و ٥٠ ه

ممن حملوا عمد الدولة الأموية ، وعملوا على توطيد دعائمها ، تعمل مع المنصور على تسيير دفة الحكم بمقدرة فائقة . وكان من هؤلاء الوزراء من يتصل بالمنصور ىرباط المودة الشخصية الوثيقة ، ويشاطره شغفه بالشعر والأدب، ويغشى مجالس أنسه وشرابه ، مثل عبد الملك بن شهيد ، وأبي عبد الله بن عياش ، وعيسى ابن سعيد . هذا وكان ممن اشترك مع المنصور في الحجابة في بداية عهده ، بعد المصحفي ، جعفر بن على بن حمدون الأندلسي ، والقائد غالب بن عبد الرحمن ، الذي حمع بين القيادة والحجابة حيناً ، وقد رأينا كيف لتي كل منهما مصرعه بعد ذلك على النحو الذي تقدم ذكره(١).

ولم يحل انشغال المنصور طوال عهده بالغزو المستمر ، عن القيام بأعمال الإنشاء العظيمة . فقد أنشأ مدينة الزاهرة ، وقصورها المنيفة ، وحدائقها الغناء ، واتخذها كما تقدم مركزاً للإدارة والحكم . ثم ابتني إلى جانبها منية حميلة ذات قصر وحدائق رائعة ، يرتادها للاستجام والتنزه ، وسماها «بالعامرية» . وقد كان حمال هاتين الضاحيتين العامريتين ، مستقى للأوصاف الشعرية والنثرية الرائعة . ومما قيل في العامرية أبيات لعمرو بن أبي الحباب أنشدها ، وقد دخل يوماً على المنصور بقصر المنية ، والروض قد تفتحت أزهاره :

لا يوم كاليوم من أيامك الأول بالعامرية ذات الماء والظلل هواؤها في حميع الدهر معتـــدل طيباً وأن حل فصل غير معتدل ما إن يبالي الذي محتـل ساحها بالسعد ألا تحل الشمس بالحمل كأنما غرست في ساعة وبدا الس وسان من حينه فها على عجل(٢)

وكان من أعظم وأجل أعمال المنصور زيادة المسجد الحامع . وكانت قرطبة قد اتسعت رقعتها اتساعاً عظيماً منذ أيام الناصر ، وأضطرد هذا الاتساع في أيام المنصور حتى بلغت مبلغاً عظيماً ، وبلغت أرباض المدينة أعنى أحياؤها يومئذ

<sup>(</sup>١) راجع في ذكر وزراء المنصور ؛ البيان المغرب ج ٢ ص ٢٨٦ و ٢٨٧ و ٢٩٠ و ٢٩٩ ، وأعمال الأعلام ص ٧٠ و ٧٥ و ٨٠ ، ونفح الطيب ج ١ ص ٢٧٤ ، والذخيرة ، إ القسم الرابع ، الحبله الأول ص ١٧ و ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) راجع بعض هذه القصائد والأوصاف في البيان المغرب ج ٢ ص ٢٩٦ و ٢٩٧ ، ونفح الطيب ج ١ من ٢٧٧ و ٢٧٢.

إحدى وعشرين ربضاً «كل ربض فها يعد أكبر مدينة من مدائن الأندلس». وقد ذكر ابن الحطيب لنا أسماءها ومواقعها تفصيلاً ، وبلغ خندقها المحيط سها ما عدا ناحية النهر سبعة وأربعن ألف وخسمائة ذراع أي ستة عشر ميلا(١)، وزاد سكانها في نفس الوقت زيادة كبيرة ، ولاسيا منذ مقدم طوائف البربر الكثيرة عليها ، في بداية عهد المنصور ، وضاقت رحبات المسجد الحامع برواده ، ولاسيا في أيام الحمع . فرأى المنصور أن يقيم للجامع من ناحيته الشرقية جناجاً جديداً ، لأن ناحيته الغربية كانت متصلة بالقصور الملكية . وشرع في إنشاء هذا الحناح في سنة ٣٨٧ ه (٩٨٧ م) ، فأقيم بحذاء الحامع من شهاله إلى جنوبه ، على رَقعة شاسعة تكاد تعدل مساحته الأصلية ، وروعيت في إنشائه البساطة والمتانة قبل الزخرفة ، كما روعي التماثل والمطابقة للصرح القديم ؛ ونزعت من أجل ذلك ملكية عدد كبير من الأماكن والدور ، حرص المنصور على أن ينصف أصحابها فها يستحقونه من ثمن أو معاوضة . وتضاعف حجم المسجد الحامع بهذه الزيادة ، وأضحى محتل رقعة عظيمة شاسعة تبلغ في الطول مائة وثمانين متراً ، وفي العرض مائة وخمسة وثلاثين متراً . وكان يشتغل فيه عدد كبير من الأسرى النصارى ، الذين أخذوا في محتلف المعارك . وكان المنصور يشترك بنفسه أحياناً في أعمال البناء . وبلغ عدد سواريه ما بين كبيرة وصغيرة ، ألف وأربعائة وسبعة عشرة ، وبدغت ثرياته مابين صغيرة وكبيرة ماثتان وثمانون ، وبلغ عدد المكلفين بالخدمة به في عهد المنصور ، مابِّين أئمة ومقرثين وأمناء ومؤذنين وسدنة وغيرهم مائة وخمسون شخصاً ، وكان الحامع وما حوله يعتبر وحده ربضاً مستقلا يتولاه عريفه وحراسه على حدة (٢). ومازال جناح المنصور بمسجد قرطبة الحامع حيى اليوم ، قائمًا بسائر رحابه وعقوده وسواريه ، وذلك بالرغم من تحويل عقوده الحانبية إلى كنائس وهياكل ، ويعرفه الأثريون « بمسجد المنصور »(٣) .

وجدد المنصور قنطرة قرطبة القائمة على نهر الوادى الكبير ، وراء المسجد

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ص ١٠٣٠

<sup>(</sup>٢) أعمال الأعلام ص ١٠٣٠

<sup>(</sup>٣) راجع في زيادة المنصور المسجد الحامع ، البيان المغرب ج ٢ ص ٢٠٦ – ٣٠٨ ، ونفح الطيب ج ١ ص ٢٠٠ . وراجع كتابى و الآثار الأندلسية الباقية ، حيث يوصف جامع قرطبة بحالته الحاضرة تفصيلا الطبعة الثانية ( ص ٢٠ – ٣١ ) .

الجامع، وكانت فى الأصل قنطرة رومانية ، فجددها السمح بن مالك أمير الأندلس ثم جاء المنصور فجددها ، وأعاد بناءها ، وذلك فى سنة ٣٧٨ه (٩٨٨ م) ، وتم بناؤها فى سنة ونصف ، وبلغت النفقة عليها مائة وأربعين ألف دينار ، وعظم بها نفع القرطبيين .

وابتنى المنصور كذلك قنطرة إستجة على نهر شنيل ، فرع الوادى الكبير ، واقتضى إنشاؤها كثيراً من الحهد والنفقة ، ولكنها حققت تسهيلات عظيمة ، فى مواصلات قرطبة بالقواعد والولايات الغربية والحنوبية (١) .

وكان المنصور ، على الرغم من صرامته ، وما لحأ إليه لتوطيد حكمه من الوسائل المثيرة ، يتسم بصفات عديدة مؤثرة ؛ فقد كان جواداً وافر الحود والبذل، يغدق صلاته على من يستحقها من العاملين معه والمتصلين به ، وعلى الفقراء وذوى الحاجات ، وله في ذلك حكايات كثيرة .

وكان يفاخر بنشأته المتواضعة ، ويقلل من شأن نفسه . وذكر المؤرخ ابن حيان في كتابه في «أخبار الدولة العامرية » عن والده خلف بن حيان كاتب المنصور ، أن المنصور لامه ذات يوم لأمر من الأمور ، فبدا عليه الفزع ، فأشفق عليه المنصور وهدأ من روعه ، ثم خلا به بعد أيام وقال له : «رأيت من ذعرك ما استنكرت ، ومن وثق بالله برئ من الحول ، والقوة لله ، وإنما أنا آلة من آلاته أسطو بقدرته ، وأعمل عن إذنه ، ولا أملك لنفسي إلا ما أملك ، ... فطأمن جأشك ، فإنما أنا ابن امرأة من تميم طالما تقوت بثمن غزلها ، أغدو به إلى السوق ، وأنا أفرح الناس بمكانه ، ثم جاء من أمر الله ما تراه ، ومن أنا عند الله لولا عطفي على المستضعف المظلوم ، وسيري لحهاد الطاغية »(٢).

وكان ورعاً ، شديد الإيمان واليقين ، يخشى ربه ، ويزدجر إذا ذكر الله وعقابه . وكانت هذه أعجب الحلال فى رجل كالمنصور ، لم يعف عن سفك الدماء فى سبيل تحقيق أطاعه . ولكنها حقيقة تنوه بها الرواية الإسلامية وتوكدها ، ومن دلائلها أن المنصور ، كان محمل معه فى سائر غزواته وأسفاره مصحفاً

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ٣٠٩ ، ونفح الطيب ج ١ ص ١٩١ ، وأعمال الأعلام ص ٧٦

<sup>(</sup>٢) إعتاب الكتاب لابن الأبار - مخطوط الإسكوريال – لوحة ٥٦ .

خطه بیده ، یقرأ فیه ویترك به فی كل مناسبة(۱).

وكذلك تنوه الرواية بعدالة المنصور، وصرامته فى إحقاق الحق، والانتصاف لذوى المظالم. وقد أورد لنا صاحب البيان المغرب عدة أمثلة رفعت فها الظلامات إلى المنصور ضد بعض أكابر خدمه وحاشيته ، ممن كانوا يظنون أن مراكزهم تحميهم من إجراء العدالة ، فأمر المنصور بالانتصاف مهم لذوى الظلامات. وكان يقترن هذه الصفة ، خلة محمودة أخرى ، هى تذرعه بالحلم والصبر ، وضبط النفس فى أمور كثيرة ، وذلك بالرغم مما كان عليه من الهيبة والرهبة والسلطان (٢٠) ولكن الرواية تنعى على المنصور خلة سيئة ، هى شغفه بمعاقرة الحمر ، وقد لازمته هذه الرذيلة طوال حياته ، ولم يقلع عها إلا قبل وفاته بعامين . ويصف لنا ابن الحطيب كيف كان المنصور يصل فى العمل يومه بليله ، وهو عاكف على الشراب ، فى تلك الفقرة البليغة : « وكانت الحزالة والرجولة ثوبه الذى لم يغلعه ، إلى أن وصل إلى ربه ، والحزم والحذر شعاره الذى لم يفارقه طول حياته ، والنصب والسهر شأنه فى يومه وليله ، لا يفضل لذة على تدبيره ، وحلاوة نهيه وأمره ، فينفذ الأمور ، والكأس تدور ، والحبال للطرب تمور »(٣).

بقيت من خلال المنصور ناحية ربما كانت ألمع خلاله جميعاً ، وتلك هي الناحية العلمية .

نشأ المنصور حسم رأينا فى بيت علم وأدب ، ودرس وفقاً لتقاليد أسرته دراسة حسنة ، وبرع فى الشريعة والأدب ، وكان حرياً به أن يتبوأ مكانه بين علماء عصره ، لولا أن شاءت الأقدار أن تدفع به إلى معترك السياسة والسلطان .

على أن المنصور لبث بالرغم من مشاغل هذا المعترك السياسي الخضم ، محتفظ طول حياته بشغفه بالعلم والأدب، ويوثق صلاته بالعلماء والأدباء والشعراء ويؤثرهم بحبه وعطفه ، ويجمعهم حوله فى أوقات فراغه وسويعات لهوة وأنسه ، ويساجلهم البحث والمناظرة ، ويطارحهم قرض الشعر ، ذلك لأن المنصور كان شاعراً أيضاً ، وله نظم حسن سوف نورد شيئاً منه .

<sup>( ۽ )</sup> البيان المغرب ج ٢ ص ٣٠٩ و ٣١٠ ، وابن خلدون ج ٤ ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٢ ص ٣١٠ – ٣١٣ ، والحلة السيراء ص ١٥١ . ﴿

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ج ٢ ص ٣١٠ ، وأعمال الأعلام ص ٧٠.

وكان من أخص جلسائه الأدباء ، الكاتب البغدادي ، أبو العلا صاعد ابن الحسن . وكان قد وفد من المشرق على الأندلس سنة ٣٨٠ ه ، والمنصور فى أوج سلطانه ، فأراد المنصور أن بجعل منه قريناً لأبى على القالي ، الوافد من قبل على النَّاصر والحكم ، فقربه وأذن له أن بجلس بجامع مدينة الزاهرة ، يملى كتابه المسمى « بالفصوص » على أدباء قرطبة ، وهو كتاب في الآداب والأخبار والأشعار ، ولكن أدباء قرطبة أنكروا ما ورد فيه ، وكذبوه في كثير مما يلقيه ، وفضحوا كثيراً من سرقاته الأدبية والشعرية(١). ومع ذلك فقدكان صاعد أديباً بارعاً ، خفيف الروح ، متوقد الذهن ، حاضر البدُّهة ، وكان يأتي بكثير من غريب الشعر بداهة ، فأعجب به المنصور ، وأولاه رعايته ، وألحقه بديوان الندماء ، وأجرى عليه راتباً حسناً ؛ وكان مهذا الديوان بعض أدباء العصر مثل زيادة الله بن مضر الطبني ، وابن العريف، وابن التياني، وغيرهم . وغدا صاعد شاعر المنصور ينظم له المدائح والطرف، ويصطحبه المنصور في نزهاته برياض الزاهرة ، وينظمه في مجالس أدبه وأنسه . وقد أورد لنا ابن بسام وصفاً مسهباً لهذه المجالس الأدبية ، التي يجتمع فيها المنصور بخلانه وندمائه ومنهم صاعد ، وأورد لنا كثيراً مما قيل فيها من النظم . وقدكان بعض الفتيان الصقالبة من بطانة المنصور ، يأخذ بقسط حسن من الشعر والأدب، ويغشى مجالس المنصورالأدبية ويشترك في المطارحات الشعرية ، وكان من أشهرهم الفتي فاتن ، وكان من أبرع العارفين منهم باللغة والأدب. وقد كان للفتيان الصقالبة في الواقع تراث من الشعر والأدب ، واشتهروا بذلك أيام المنصور خاصة، وأصدر أحدهم في ذلك كتاباً سماه « الإستظهار والمغالبة على من أنكر فضل الصقالبة » ، ضمنه كثيراً من أشعارهم ونوادر أخبارهم (٢).

ولبث صاعد على مكانته حتى وفاة المنصور ، ومن بعده حتى نهاية الدولة العامرية ، ثم أفل نجمه بعد ذلك ، وساءت أحواله عند ظهور الفتنة ، فغادر الأندلس متخفياً في سنة ٤٠٣ ه ، وجاز البحر إلى صقلية ، واتصل بأميرها فأولاه رعايته ، وحسنت حاله ، وكانت وفاته بها في سنة ٤١٠ ه .

<sup>(</sup>١) الصلة لابن بشكوال (طبعة القاهرة ) رقم ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) راجع اللخيرة . القسم الرابع المجلد الأول ص ٧ – ٢٢ ، والمعجب ص ١٦ و ١٧ .

وكان للمنصور ، فضلا عن مجالس الأدب والأنس العارة ، مجلس أسبوعى يعقده للبحث والمناظرة ، ويشهده كثير من العلماء والأدباء (أ) . وكان فى غزواته يستصحب بعض العلماء والأدباء من أصدقائه ، إذ كان شغف البحث والمناظرة ، يلازمه دائماً حتى فى ميدان الحرب ؛ وإلى جانب هذا الشغف الشخصى بالحياة العقلية ، كان المنصور مولعاً بالعمل على نشر العلم والمعرفة بين طبقات الشعب ، فأنشأ كثيراً من دور العلم بقرطبة ، وبالغ فى الإنفاق عليها ، وكان يزور المدارس والمساجد ، ويجالس الطلاب أحياناً ، ويمنح المكافآت النفيسة لمن يستحقها .

وإلى جانب هذا الشغف بالآداب والعلوم ونشر الحياة العقلية ، كان المنصور يشغف أيضاً بجمع الكتب ، وكان أكابر المؤلفين يهدون إليه كتبهم ، على نحو ما كان متبعاً أيام الحكم ، ومن ذلك أن صاعداً البغدادي أهدى إليه كتاب « الفصوص » المتقدم ذكره ، فأثابه عنه مجمسائة دينار (٢).

وكان المنصور بمقت الفلسفة وما إليها ، و برى أنها مخالفة للدين ، ويكره التنجيم والمنجمين ، وقد أمر بأن يستخرج من المكتبة الأموية العظيمة (مكتبة الحكم المستنصر) سائر كتب الفلاسفة والدهريين ، وأن تحرق بمحضر من كبار العلماء ، وفي مقدمتهم أبو العباس بن ذكوان ، وأبو بكر الزبيدى ، والأصيلي وغيرهم ، وكان ذلك بلا ريب عملا غير موفق ، وكان خسارة علمية فادحة . وينعى المستشرق سيمونيت على المنصور هذا التصرف ، فيقول : إنه إذا كان الحكم الثاني قد استطاع لنزعته العلمية والأدبية أن يحمى الفلاسفة ، فقد جاء المنصور من بعده فقام بحرق كتب الفلسفة التي كانت بمكتبة الحكم ، وذلك لكى رضى الفقهاء والدهماء »(٣). واشتد المنصور أيضاً في مطاردة المنجمين ، وبلغه أن أحدهم وهو محمد بن أبي جمعة ، بهجس في تنبؤاته بانقراض دولته ، فأمر يقطع لسانه وقتله ، فخرست ألسن المنجمين جميعاً (١٠) .

<sup>(</sup>١) راجع جذوة المقتبس للحميدي ص ٧٣ ، والمعجب ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) الصلة لابن بشكوال رقم ٤٠.

Simonet: Historia de los Mozarabes de Espana; p. 351 ( r )

<sup>(</sup> ٤ ) البيان المفرب ج ٣ ص ٣١٥ ، وأعمال الأعلام ص ٧٧ .

وللمنصور شعر جيد ، نظمه في مختلف مناسبات حياته ، ومن ذلك قوله في الفخر:

> رمیت بنفسی هول کل عظیمة وما صاحبي إلا جنان مشيع وإنى لزجاء الحيوش إلى الوغى فسدت بنفسي أهل كل سيادة وما شدت بنياناً ولكن زيادة رفعنها العوالي بالعوالي مثلهها وقوله يتهدد الفاطمين عصر ، ويمني نفسه بفتح مصر والشأم : منع العـــــن أن تُلُوقُ المنــــاما لى ديون بالشرق عنـــد أناس إن قضــوها نالوا الأماني وإلا عن قریب تری خیول هشـــام

وخاطرت والحر الكرىم يخاطر وأسمر خطى وأبيض باتر أسهود تلاقها أسود خوادر وفاخرت حتى لم أجد من أفاخر على ما بني عبد المليك وعامر وأورثناها فى القـــدىم معـــافر

حيا أن ترى الصفاء والمقامة قد أخلوا بالمشعبرين الحراما يبلغ النيـــل خطوها والشـــاما

وأما عن نثر المنصور، فقد رأيناءأن نورد نموذجاً له ، وصيته لولده عبدالملك حينًا حضرته الوفاة ، وقد نقلها إلينا ابن حيان عن أبيه خلف بن حسن ، وهذا نصيا:

﴿ يَا بَنِي : لست تجد أنصح لك ، ولا أشفق عليك منى ، فلا تعدَّ ين وصيتى ، فقد جردت لك رأى ورويتي ، على حين اجتماع من ذهبي ، فاجعلها مثالا بين عينيك . وقد وطأت لك مهاد الدولة ، وعدلت لك طبقات أو ليامًا ، وغارت لك بن دخل المملكة وخرجها ، واستكثرت لك مّن أطعمتها وعددها ، وخلفت لك جباية تزيد على ما ينوبك لحيشك ونفقتك ، فلا تطلق يدك في الإنفاق ، ولا تقيض لظلمة العال ، فيختل أمرك سريعاً ، فكل سرفراجع إلى اختلال لا محالة ، فاقصد في أمرك جهدك ، واستثبت فها برفع أهل السعاية إليك ، والرعية قد استقصيت لك تقويمها ، وأعظم مناها أن تأمَّن البادرة ، وتسكن إلى لن الحنبة . وصاحب القصر قد علمت مذهبه ، وأنه لا يأتيك من قبله شيء تُكرهُه ، والآفة ممن يتولاه ويلتمس الوثوب باسمه ، فلا تنم عن هذه الطائفة جملة ، ولا ترفع عنها سوء ظن وتهمة ، وعاجل بها من خفته على أقل بادرة ، مع

قيامك بأسباب صاحبالقصر على أنم وجه . فليسُ لك ولالأصحابك شيء يقيكم الحنث في يمين البيعة ، إلا ما تقيمه لولها من هذه النفقة ، فأما الانفراد بالتدبير دونه ، مع ما بلوته من جهله وعجزه عنه ، فإنى أرجو أنى وإياك منه فى سعة ما تمسكنا بالكتِاب والسنة . والمال المخزون عند والدتك ، هو ذخيرة مملكتك وعدة لحاجة تنزلَ بك ، فأقمه مقام الحارحة من جوارحك التي لاتبذلها إلا عند الشدة ، تخاف منها على سائر جسدك . ومادة الحراج غير منقطعة عنك بالحالة المعتدلة . وأخوك عبد الرحمن قد صبرت إليه في حياتي ما رَجوت أني قد خرجت له فيه عن حقه من مبراثى ، وأخرجته عن ولاية الثغر ، لئلا بجد العدو مساغاً بينكما فى خلاف وصيَّى ، فيسرع ذلك فى نقض أمرى ، ويجلُّب الفاقرة على دولتي . وقد كفيتك الحيرة فيه ، فأكفه الحيف منك عليه ، وكذلك سائر أهلك فيا صنعت فيهم ، تحسب مما قدرت به خلاصي من مال الله الذي في يدى . وخلافتك بعدى أجدى عليهم مما صرفته ، فلا تضيع أمر جميعهم ، والحظهم بعيني فإنك أبوهم بعدى. فان انقادت لك الأمور بالحضرة فهذا وجه العمل ، وسبيل السيرة ، وإن اعتاصت عليك ، فلا تلقين بيدك إلقاء الأمة ، ولا تبطر بك وأصحابك السلامة ، فتنسوا مالكم فى نفوس بنى أمية وشيعتهم بقرطبة . فإن قاومت من توثب عليك منهم ، فلا تذهل عن الحزم فيهم ، وإن خفت الضعف فانتبذ مخاصتك وغلمانك ، إلى بعض الأطراف التي حصنتها لك ، واختير غدك إن أنكرت يومك . وإياك أن تضع يدك في يد مرواني ما طاوعتك بنانك ، فإنى أعرف ذنبي إليهم » .

وهذه وصيته لغلانه نقلها إلينا أيضاً ابن حيان عن أبيه :

«تنهوا لأمركم واحفظوا نعمة الله عليكم ، فى طاعة عبدالملك أخيكم ومولاكم ولاتغرنكم بوارق بنى أمية ومواعيد من يطلب منهم شتاتكم، وقدروا ما فى قلوبهم وقلوب شيعتهم بقرطبة من الحقد عليكم ، فليس يرأسكم بعدى أشفق عليكم من ولدى. وملاك أمركم أن تنسوا الأحقاد ، وأن تكون جماعتكم كرجل واحد ، فإنه لا يفل فيكم »(١).

<sup>(</sup>١) نقل إلينا ابن بسام ( عن ابن حيان ) هذين النصين في الذخيرة ... القسم الرابع الحبله الأول ص ٥٦ - ٥٨ . ونقلهما ابن الحطيب أيضاً في أعمال الأعلام ص ٨١ و ٨٢ .

وفى وصية المنصور لولده وغلانه ، يرتسم برنامج سياسته كلها ، وتبدو بالأخص نواحى توجسه وتخوفه ، فهو لم يكن يأمن جانب بنى أمية قط ، وقد لبث يتوقع الشرمنهم حتى وفاته . ثم توفى وهو يتوقع الشرمنهم لبنيه ودولته ، وقد كان المنصور فى ذلك صائب التقدير ، بعيد النظر .

. . .

هذا وأما علائق المنصور الدبلوماسية فإنه لم يتح له عقد الكثير منها ، ولم تفد إليه سفارات من ملوك النصارى على نحو ما حدث أيام الناصر والحكم المستنصر. ذلك لأن عهد المنصور كان كله عهد حروب مستمرة ، بين الأندلس وبين اسبانيا النصرانية ، ولم يقع بين الفريقين تهادن أو سلم طويل الأمد.

وكل ما نستطيع أن نسجله من ذلك حادثان متشابهان ، أولها قدوم برمودو الثانى ملك ليون إلى قرطبة فى سنة ٩٨٥ م ، مستجيراً بالمنصور ليعاونه على مقاومة الأشراف الحارجين عليه وتوطيد عرشه . وقد أجابه المنصور إلى طلبه وبادر معونته . ومما هو جدير بالذكر أن برمودو قدم ابنته تريسا Teresa بعد ذلك إلى المنصور عروساً له ، فقبلها المنصور وتزوجها أو اتخذها سرية له (١).

والثانى ، وهو من أشهر الحوادث الشائقة التى وقعت أيام المنصور ، هو مقدم سانشو غرسية ملك ناقار على المنصور ، معتذراً إليه، لائذاً بعفوه ومهادنته ، والوجه الشائق فى ذلك هو أن سانشو غرسية هذا كان صهراً للمنصور ، وكان تقرباً من المنصور ، واكتساباً لمودته قد قدم ابنته عروساً إليه ( ٩٨١ م ) فتزوجها المنصور ، واعتنقت الإسلام ، وسميت باسم « عبدة » ، وكانت من أحظى نسائه لديه ، ورزق منها بولده عبد الرحمن الذي سمى أيضاً « شنجول » أو «سانشول» أى شانجه (سانشو) الصغير نسبة لحده ملك ناقار . ثم ساءت العلائق بين المنصور وصهره ، وتابع المنصور غزو ناقار مرة بعد مرة ، حى اضطر سانشو إلى طلب الصلح ، وسار إلى قرطبة مستصر خاً المنصور ولائذاً بعفوه . ووصل سانشو إلى قرطبة فى الثالث من رجب سنة ٣٨٢ ه (٤ سبتمبر سنة ٩٩٢ م) فسر المنصور بمقدمه سروراً عظيماً ، وبعث القواد والكبراء وطوائف الحند فى موكب فخم ، وعلى رأسهم ولده عبد الرحمن وهو طفل فى مهده ، لاستقباله ومرافقته فخم ، وعلى رأسهم ولده عبد الرحمن وهو طفل فى مهده ، لاستقباله ومرافقته

R. M. Pidal: La Espana del Cid (Madrid 1947) p. 71 (1)

إلى قصر الزاهرة ، فلما وقعت عين سانشو على حفيده ، ترجل وقبل يده ورجله ، ثم رافق الركب إلى الزاهرة ، وقد اصطفت الحند على طول الطريق فى صفوف كثيفة زاهية كاملة السلاح والعدة ، واصطف الوصفاء والصقالبة من باب القصر إلى الداخل صفين. وسار سانشو ، وقد بهره كل ما رأى ، حتى وصل إلى مجلس المنصور فى هيئة فخمة ، ومن حوله الوزراء وأعاظم رجال الدولة ؛ فلما أبصره سانشو هوى إلى الأرض فقبلها مرات متوالية ، ثم قبل يدى المنصور ورجليه ، فأمره بالحلوس على كرسى مذهب خصص له ، ثم انصرف الناس واختلى الملك النصر أى بالمنصور ، وأفضى كل خصص له ، ثم انصرف الناس واختلى الملك النصر أى بالمنصور ، وأفضى كل الى صاحبه عما أراد ، ثم خرج سانشو وفى أثره الحلم السلطانية ، وما انفض المجلس إلى عند دخول الليل .

وكان مقدم سانشو غرسية إلى قرطبة ، واستقباله بها ، من أيام الأندلس المشهودة ، وقد أعاد بروعته وما اقترن به من مغزى عميق بظفر الإسلام على أعدائه ، ذكرى أيام الناصر فى وفود الملوك النصارى عليه ، ملتمسين منه الصلح والمودة (١) :

وقد أجمعت الرواية الإسلامية ، الأندلسية والمشرقية ، على الإشادة بخلال المنصور وباهر صفاته . وهي جميعاً سواء أوجزت القول أو أفاضت ، تنم عن عميق التقدر والإعجاب : ثم هي مع ذلك لم تغفل التنويه بالحوانب القاتمة في تلك العبقرية الفدة ، على أنها على العموم أكثر ميلا إلى إبراز محاسن المنصور ومواهبه ، والإشادة عما أسبغته على الأمة الأندلسية من ضروب العظمة والبهاء .

قال أبن الأثير يصف المنصور: «وكان شجاعاً ، قوى النفس ، حسن التدبير ، وكان عالماً محباً للعلماء ، يكثر مجالسهم ويناظرهم ، وقد أكثر العلماء ذكر مناقبه ، وصنفوا لها تصانيف كثيرة ، (٢). وقال ابن خلدون: «وكان ذا عقل ورأى وشجاعة ، وبصر بالحروب ، ودين متين ، (٢) . ويصفه الفتح ابن خاقان في «المطمح» في تلك العبارات الشعرية: «وكان أمضاهم (يعني من

<sup>(</sup>١) أورد لنا ابن الخطيب في وأعمال الأعلام يموصفاً شائقاً لهذا الحادث. ص ٢٩و٧٧و ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ج ٩ ص ٦١ .

 <sup>(</sup>٣) ابن خلدون - ٤ ص ١٤٧.

تقدمه) وأذكاهم جناناً ، وأتمهم جلالا ، وأعظمهم استقلالا . قام بتدبير الحلافة ، وأقعد من كان له فيها إنافة . وساس الأمور أحسن سياسة ، وداس الحطوب بأخشن دياسة ، فانتظمت له المالك ، واتضحت به المسالك ، وانتشر الأمن فى كل طريق ، واستشعر اليمن كل فريق . وملك الأندلس بضعاً وعشرين حجة ، لم تدحض لسعادتها حجة ، ولم تزخر لمكروه بها لحة ، وكانت أيامه أحمد أيام ، وسهام بأسه أشد سهام »(۱) .

ويجمل ابن حيان حياة المنصور فى تلك الفقرة: «وامتثل رسم المتغلبين على ملطان ولد العباس بالمشرق من أمراء الديلم فى عصره. فنال بغيته ، وتهنأ معيشته ، وأورثه عقبه بعده ، عن غير اقتدار عليه ، بجند خاص ، ولا صيال بعشيرة ، ولا مكابرة بمال وعدة ، بل رمى الدولة من كنانها ، وعدا عليها بأعضادها ، وانتضلها بمشاقصها، وأنفق على ضبطها أموالها وعددها، حتى حولها اليه وسبكها فى قالبه ، وسلخ رجالها برجاله ، وعنى رسومها بما أوضح من رسومه ، (٢) .

هذا ، وقد أشاد ابن الحطيب بخلال المنصور فى مواطن وفقرات عديدة نقتطف منها ما يلى :

قال مشراً إلى ولاية هشام: « فاستقر الأمر لهشام ، يكنفه الحاجب المنصور أسعد أهل الأندلس مولداً ، وأشهرهم بأساً ونداً ، وأبعدهم في حسن الذكر مداً ، الحازم العازم ، العظيم السياسة ، الشديد الصلابة ، القوى المنة ، الثبت الموقف ، معود الإقبال ، ومبلغ الآمال ، الذي صحبته ألطاف الله الخفية في الأزمات ، واضطرد له النصر العزيز في نحو سبع وخمسين من الغزوات ، ولم تفارقه السعادة حالتي المحيا والممات » .

وقال: «فقد أجمع الشيخة أنه نهض بجد لاكفاء له ، وأصحب سعداً لا نحس بحالطه ، وأعطى إقبالا لا إدبار معه ، قد وثق بذلك فلم يلتفت إلى غيره ... «وكان مهيباً وقوراً ، فإذا خلاكان أحسن الناس مجلساً ، وأبرهم بمن بحضر منادماً ومؤانساً ، وكان شديد القلق من التبسط عليه ، والدالة ، والامتنان ،

<sup>(</sup>١) نقله البيان المغرب ج ٢ ص ٢٩٢ ، والمقرى في نفح الطيب ج ١ ص ١٨٩ .

<sup>(</sup> ٢ ) نقله صاحب الذخيرة . القدم الرابع المجلد الأول ص ٤٣ .

لا يغفرها زلة ، ولا يحلم عنها جريرة ، ولم يكن يسامح فى نقصان الهيبة ، وحفظ الطاعة أحداً ، من ولد ولا ذى خاصة ، دعاه ذلك إلى قتل ولده عبد الله صبراً بالسيف بما هو معروف » .

« وكانت الحزالة والرجولة ، ثوبه الذى لم يخلعه ، إلى أن وصل إلى ربه ، والحزم والحذر شعاره ، الذى لم يفارقه طول حياته ، والنصبوالسهر شأنه فى يومه وليله ، لا يفضل لذة على لذة تدبيره ، وحلاوة نهيه وأمره »(١) .

ولم يكن النقد الغربى أقل تقديراً لعظمة المنصور، وقد أشاد بعبقريته ومواهبه كثير من المؤرخين والنقدة الغربيين ، وهذه نماذج من أقوالهم :

قال المؤرخ الإسبانى اليسوعى ماسديه مشيراً إلى المنصور: «وكان سياسياً كبيراً ، وقائداً عظيماً ، فقد أخمد نار الثورات التى كانت تعصف بالمملكة ، واكتسب حب الشعب بجميع طبقاته ، وتفوق فى شهرته وهيبته على أكبر القواد ، عما اجتمع فى أحكامه من الصرامة واللين والقصاص والعفو ، وكان يهدم المدن التى تقاوم جيوشه ويبيدها ، ولكنه لم يسمح قط لحنده بأن تسىء معاملة مدينة سلمت طوعاً «٢٠).

ويقول المؤرخ الإسبانى المعاصر الأستاذ مننديث پيدال معلقاً على عصر المنصور: «عاش الإسلام فى اسبانيا أروع أيامه وأسطعها، وانتهى نصارى الشمال إلى حالة دفاع كانت دائماً مقرونة بالمحن، ولاحكانهم لم يعيشوا إلا لتأدية الحزية والسلاح والاسرى والمحد للخلافة الأموية »(٣).

ويلاحظ الأستاذ پيدال فى نفس الوقتأن عبقرية المنصور العسكرية والسياسية كانت من عوامل القضاء على الروح القومية النصرانية المستعربة ، وذلك لما أغدقه المنصور من عطفه ورعايته على كثير من النصارى والمستعربين (١٠).

ويختم العلامة دوزى كلامه عن المنصور بالفقرة الآتية : «وعلى الحملة ، فإذا وجب أن نستنكر الوسائل التي لحأ إلها المنصور في اغتصاب السلطة ، فمن

<sup>(</sup>١) راجم أعمال الأعلام ص ٥٨ و ٧٤ و ٥٥.

J. F. Masdeu : Historia critica de Espana y de la Cultura Espanola (Y)

R. M. Pidai : La Espana del Cid, p. 72 ( r )

R. M. Pidal: Origenes del Espanol, p, 423 ( & ).

الواجب أيضاً أن نعتر ف بأنه استخدمها بطريقة شريفة . وما كنا لنسرف في لومه لو أن القدر خلقه على أريكة العرش ، ولعله كان يعتبر عندئذ من أعظم الملوك الذين عرفهم التاريخ . ولكنه خلق في القرية ، واضطر لتحقيق أطاعه ، أن يشق لنفسه طريقاً تكتنفه آلاف الصعاب . ومن الأسف أنه من أجل تذليلها ، قلما راعى شرعية الواسطة . لقد كان المنصور رجلاعظيماً من وجوه كثيرة ، ولكن يستحيل علينا ، متى رجعنا إلى مبادئ الأخلاق الحالدة أن نحبه ، ومن الصعب أن نعجب به »(١) .

Dozy : Hist. Vol. II. p, 275 ( )

# الغيران ثابث

## المالك النصرانية الإســـبانية

#### خلال القرن العاشر الميلادي

مُهوض اسبانيا النصرانية في عهد الفتنة الأندلسية . وفاة أردونيو الثاني . الحرب الأهلية في ليون . استقرار راميرو في الملك . ولاية قشتالة . جهادها فيسبيل|الاستقلال .الكونت فرنانكونثالث. ڤورته ضد رامير و الثانى . هزيمته وأسره . ثورة قشتالة . الإفراج عن الكونت . طاعته لملك ليون . استمراره في العمل لاستقلال قشتالة . وفاة راميرو . الحرب الأهلية بين ولديه أردنيو وسانشو . معاونة فرنان كونثالث لسانشو . انتصار أردونيو وفوزه بالملك . يعقد الصلم مم الناصر . وفاته وجلوس سانشو . موقف فرنان كونثالث . اضطراب الأحوال في ليون . فرار سانشو وجلوس آردونيو الرابع . التجاء سانشو وجدته طوطة إلى الناصر . سانشو يسترد العرش بمعونة الناصر . فكثه لمهوده . فرنان كونثالث يملن استقلال قشتالة . التجاء أردونيو إلى الحكم . اتحاد الأمراء النصارى . غزو الحكم لقشتالة وناڤار . اضطرارهما لعقه الصلح . بداية الكفاح بين قشتالة والمملكة الإسلامية . ألحكم يأذنُ بنقل رفات القديس بلايو . الثورة ني جُلَيقية . مصرع سَانشو وجلوس ولده وامعرو . وفاة فرنان كونثالث وصفاته . وفود الأمراء النصارى وسفاراتهم على قرطبة . عدوان النصارى على أراضي المسلمين وردهم . النزاع بين رامير و وبرمودو على العرش . تدخل المنصور فى ذلك . غزو المنصور الشنت ياقب . برمودو يلتمس الصلح . وفاته وجلوس ولده ألفونسو . هملكة فاقمار . غرسية سانشيز وأمه طوطة . ولده سانشو غرسية . غزو المنصور لناقمار . وفاة سانشو وجلوس ولده غرسية سانشيز . و لده سانشو الكبير . عناصر المجتمع فى اسبانيا النصرانية . طبقة الأشراف والفرسان والملاك والزراع الأحرار . طبقة الأرقاء . رَقَيق الضياع . التنظيم السياس المملكة النصرانية . السلطة الملكية . الأشراف . القضاء واشتراك الأشراف في مزاولته . رجال الدين وسلطانهم الإنطاعي . مقارنة بين هذا النظام ونظام المملكة الإسلامية .

لما بلغت الثورات والفتن الداخلية بالأندلس ، ذروتها فى النصف الأخير ، من القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) ، فيما اصطلح على تسميته بالفتنة الكبرى ، وبددت قوى الأندلس ومواردها فى ذلك الصراع الداخلى المدمر ، أخذت اسبانيا النصرانية ، وقد أمنت شر الغزوات الإسلامية طوال هذه الفترة ، تنفس الصعداء ، فاشتد ساعدها ، ونمت مواردها ، وتوطدت حكوماتها . ولم تأت فاتحة القرن العاشر الميلادى ، حتى كانت مملكة ليون ، التى خلفت مملكة جليقية ، وبسطت سلطانها على ولاية قشتالة ، فى أواسط اسبانيا الشهالية ، قد

بلغت مستوى من القوة والبأس ، يتيح لها أن تخوض مع المملكة الإسلامية صراعاً عنيفاً .

وقد رأيناكيف بلغ هذا الصراع ذروته فى عهد الناصر ، وكيف أنه بالرغم مما حققه الناصر من إخماد الفتنة ، وإحياء قوة الأندلس ، استطاع النصارى بقيادة ملكهم أردونيو الثانى ، أن يحرزوا على المسلمين نصر هم الخطير ، فى موقعة شنت إشتين فى سنة ٩١٧ م .

وكانت موقعة شنت إشتين ، وما تلاها من تكرر غزو النصارى للأراضى الإسلامية ، نذيراً خطيراً لحكومة قرطبة . ولكن وفاة أردونيو الثانى فى سنة ٩٧٥ وضع حداً مؤقتاً لتلك الفورة القومية ، التى جاشت بها اسبانيا النصرانية . ذلك أن أخاه وخلفه فرويلا ، لم يحكم سوى عام واحد ، ثم توفى ، فاضطرم النزاع على العرش بين سانشو وألفونسو ولدى أردونيو ، وانتهى بأن فاز ألفونسو بالعرش بمعاونة صهره وحميه سانشو ملك ناقار . ولكن سانشو لم ييأس ، فجمع جيشاً جديداً ، وتوج نفسه ملكاً فى شنت ياقب فى أقاصى جليقية ، ثم زحف على ليون فحاصرها واستولى عليها ، وارتنى العرش مكان أخيه . فعاد ملك ناقار ليون فحاصرها واستولى عليها ، وارتنى العرش مكان أخيه . فعاد ملك ناقار مدينة ليون مرة أخرى . بيد أن أخاه سانشو لبث محتفظاً بجليقية ، مصراً على مدينة ليون مرة أخرى . بيد أن أخاه سانشو لبث محتفظاً بجليقية ، مصراً على دعواه فى الملك .

واستمرت الحرب الأهلية بين النصارى أعواماً ، وانتهى طورها الأول ، حيم توفى سانشوابن أردونيوفى سنة ٩٢٩ م ، واستقر الملك لأخيه ألفونسو الرابع دون منازع . ثم بدأ طورها الثانى فى منة ٩٣١ م ، فنى تلك السنة توفيت زوجة ألفونسو ، فحزن لفقدها أيما حزن ، وغلب عليه اليأس والزهد ، فتنازل عن العرش لأخيه راميرو ثانى ملوك ليون بهذا الإسم، ولحأ إلى دير ساهاجون واعتنق الرهبانية ، ولكنه عافها بعد قليل ، فترك عزلة الدير ، ونادى بنفسه ملكاً فى حصن شنت منكش Simancas ، وكان عمله فى نظر الرهبان عاراً كبراً ، فأثاروا عليه دعاية شديدة ، حتى اضطرأن يعود إلى الرهبانية . وقد كان ألفونسو فى الواقع « أميراً أصلح لقلنسوة الراهب منه لتاج الملك ، وأشد شغفاً بالمقدس منه بميدان الحرب » ، ولكنه ما لبثأن انتهز فرصة مسير أخيه راميرو إلى نجدة منه بميدان الحرب » ، ولكنه ما لبثأن انتهز فرصة مسير أخيه راميرو إلى نجدة

ثوار طليطلة ، فغادر الدير ، وزحف فى بعض أنصاره على مدينة ليون واستولى عليها ، فعاد راميرو مسرعاً ، وحاصر أخاه فى ليون واستولى عليها بدوره . ثم أراد أن يضع حداً لمساعى ألفونسو ومحاولته فسمل عينيه ، وسمل كذلك أعين أبناء عمه الثلاثة ، وهم أولاد فرويلا الذين اشتركوا فى الثورة عليه .

ويعلق النقد الإسباني الحديث على تلك القسوة بقوله: «وإنه ليروعنا ذكرى العقوبة التي أنزلها راميرو الثاني بأخيه ألفونسو، وبأبناء عمه الثلاثة، وإنه لن يكنى مر القرون ليمحو ذكرى عقوبة سمل العينين التي ورثت عن التشريع القوطى، قبل أن نراها تطبق بكثرة من جانب ملوكنا نحو ذوى قرباهم »(١).

وهكذا استقر الملك لراميرو بعد صراع عائلي عنيف. وكان راميرو الثانى أو رذمير كما تسميه الرواية الإسلامية ، ملكاً شجاعاً مقداماً ، نذر نفسه للكفاح ضد المسلمين ، ومقارعهم بكل الوسائل ، فتارة يغير على الأراضى الإسلامية ، وتارة يحرض الثوار على حكومة قرطبة ، أو يسير إلى إنجادهم بالفعل، كما حدث حيها سار لمعاونة طليطلة على مقاومة الناصر (٩٣٠ م) ، وتارة يشتبك مع المسلمين في معارك طاحنة . وقد سبق أن فصلنا أدوار ذلك الصراع العنيف ، الذى اضطرم بين راميرو وبين الناصر ، والذى بلغ ذروته في موقعة الحندق المشئومة ، التي دارت فيها الدائرة على المسلمين ، تحت أسوار مدينة سمورة في سنة ٣٢٧ ه (٩٣٩ م) .

### ١ \_ نشأة مما حكة قشتالة

لم يكن اضطراب الأمور في مملكة ليون ، قاصراً على قسمها الغربي في جليقية ، حيث كان الزعماء (الكونتات) الحلالقة ، يثورون على العرش من آن لآخر ، بغية توطيد سلطانهم المحلى ، بل كان يشمل أيضا قسمها الشرقى ، في منطقة قشتالة ، التي كانت تسمى يومئذ « ردوليا » ثم سميت فيا بعد « قشتالة منطقة ، وذلك لكثرة الحصون التي كانت تقام بها . وكانت هذه المنطقة ، التي استحالت فيا بعد إلى مملكة قشتالة ، تمتد شرقاً حتى هضاب ناڤار ، ومن

M. Latuente: Historia general de Espana (Barcelona 1889) T. II.p.360 (1)

<sup>(</sup>٢) كلمة Castillo الإسبانية معناها الحصن . وقد كانت تسمى في الجغرافية العربية القلاع قبل أن تنتظم إلى مملكة قشتالة . وتسمى بالإضافة إلى ولاية « ألبة » Alava « ألبة والقلاع » .

ولاية ريوخا جنوباً ، حتى الأراضى التى سميت فيا بعد أراجون وسورابى ، وكان سكانها الأصايون من البشكنس وأهل ألبة . وكان ملوك الحلالقة أو ملوك أوبييلو قد غزوها وأضافوها إلى أملاكهم ، وكانت عاصمتها يومند مدينة برغش . وأبدى زعماء قشتالة منذ البداية ، مقاومة عنيفة للملوك الحلالقة ، وبذلوا جهدهم للمحافظة على استقلالهم المحلى ، وثاروا بالفعل فى عهد أردونيو الثانى فى أوائل القرن العاشر . فحاربهم أردونيو وأخضعهم ، وقبض على كثير مهم وأعدمهم ، واضطر الباقون إلى الالتزام بطاعته ، وكانوا يتمتعون بسلطات محدودة تحت سلطان زعيم محلى ، مقره فى « برغش » . وهو يخضع بدوره لملك ليون . ولكن هذا النظام المهين ، لم يرق لكونتات قشتالة ، فلبثوا يتحينون الفرص للثورة ، وتحيقيق استقلالهم المنشود .

وعرضت هذه الفرصة ، وألفت قشتالَة بطل ثورتها التحريرية ، فىشخص زعيمها الكونت فرنان كونثالث (وفي الرواية الإسلامية فرّان غنصالس) ، الذي غدت حياته مستَّقى للملاحم الشعرية ، والقصص الإسباني في العصور الوسطى ، فحشد الكونت أنصاره وقواته ، وأعلن الحرب على راميرو الثاني ملك ليون ، وولد أردونيو ؛ وكان راميرو يومئذ في أوج قوته ، بعد انتصاره على المسلمين في موقعة الخندق ، فلم يلق مشقة في هزيمة الكونت وسحق قواته ، وأسر فرنان كونثالث، وزجه راميرو إلى ظلام السجن في مدينة ليون ، وعين لحكم قشتالة آسور فرناندز كونت مونزون، ثم عن بعد ذلك لحكمها ولده سانشو، وأمره أن يعامل القشتاليين بالرفق والحسني ؛ ولكن ذلك لم يخمد جذوة الوطنية القشتالية . ولبث القشتاليون مخلصين لأميرهم المأسور ، واستمروا في الثورة والقتال ، وزحفت جموعهم بالفعل عَلى ليوَّن ، فخشى راميرو العاقبة ، وأطلق سراح فرنان كونثالث، وأكن بشروط فادحة ، هي أن يقسم يمين الطاعة لملك ليون، وأن يتنازل عن كل أملاكه، وأن يزوج ابنته أوراكا لأردونيو ولدراميرو الأكبر . وقبل فرنان كونثالث هذه الشروط مرغماً . وظل أهل قشتالة على بغضهم لملك ليون، وولائهم لأميرهم . وفقد راميرو بذلك عون الزعماء القشتاليين ومساهمتهم المخلصة في الدفاع عن البلاد ، واستطاع المسلمون خلال ذلك الإغارة مرراً على أراضي ليون والعيث فيها ، وقام الناصر بتجديد مدينة سالم ، ثغر

الجلود بين أراضي قشتالة والأراضي الإسلامية ، وتحصينها (سنة 187 م). واضطر راميرو أن يلتزم خطة الدفاع ، إزاء الغزوات الإسلامية المتوالية.

وكان فرنان كونثالث، يعمل أثناء ذلك ، على توطيد مركزه ، وضم كونتيات قشتالة كلها تحت لوائه ، ليجعل منها وحدة سياسية ، أو بالحرى إمارة مستقلة ، يغدو عرشها من بعده وراثياً في آسرته . وقد استطاع غير بعيد أن يحقق هذه الغاية (۱) .

### ٢ ــ مملــكة ليون

وفى أوائل سنة ١٩٥٠ م توفى رامبروالثانى ملك ليون ، فنشبت الحرب الأهلية مرة أخرى بسبب وراثة العرش . وذلك أن رامبرو ترك ولدين أولم أردونيو ، وهو ولد زوجه الثانية أوراكا أخت غرسية ملك ناڤار . فادعى أردونيو أنه أحق بالعرش باعتباره أكبر الأخوين ، ولكن سانشو نازعه فى ذلك ، معتمداً على عون أخواله الناڤارين، وجدته طوطة ملكة ناڤار ، وكذلك على عون الكونت فرنان كونثالث وأهل قشتالة . وكان الكونت غير ميال إلى معاونة أردونيو ، بالرغم من كونه زوج ابنته ، إذ كان قلد أرغم على تلك المصاهرة كما تقدم، وقد آثر أن يقف إلى جانب سانشو ، إذ وعده بأن برد إليه أملاكه ، وأن يحقق أمانيه فى الاستقلال ، ومن ثم فقد كان من الطبيعى أن يعمل على إضعاف مملكة ليون لكى يدعم بذلك استقلاله . وهكذا نشبت الحرب بين أردونيو وبين جيش متحد من قوات سانشو ، وناڤار ، وقشتالة . ولكن أردونيو هزم أعداءه ، وأخضع سائر الخارجين عليه واستقر فى العرش ، ورأى انتقاماً لحيانة فرنان كونثالث أن يطلق زوجه الملكة ليون .

وانتهز المسلمون فرصة الحرب الأهلية ، فتوالت غزواتهم لأراضى ليون ؛ ومن جهة أخرى فقد كان أشراف ليون فى تمرد مستمر على ملكهم ؛ وخشى أردونيو العاقبة، فبعث سفيراً إلى قرطبة فى أوائل سنة ٩٥٥م يطلب عقد الصلح مع الناصر ، فأجابه الناصر إلى طلبه ، وبعث إليه سفيره محمد بن الحسين ، فعقد معه

R. M. Pidai: La Espana del Cid p. 70; Altamira: Hisroria de (1)
Espana, Vol. f. p. 244-245.

معاهدة صلح، تعهد فيها أردونيو بأن يصلح بعض القلاع الواقعة على الحدود ، وأن يهدم البعض الآخر. ثم توفى أردونيو بعد ذلك بقليل ، وخلفه أخوه سانشو فى الملك ؛ وكان أول ما عمل أن رفض تنفيذ المعاهدة التى عقدها أخوه مع الناصر ، فاضطر الناصر إلى إعلان الحرب، وبعث حاكم طليطلة أحمد بن يعلى فى الحيش إلى ليون ، فغزاها ، وتوغل فى أراضيها ، واضطر سانشو أن يعقد الصلح، وأن يقر ما سبق أن تعهد به أخوه . وبذلك استقرت علائق السلم بين الفريقين .

ومن جهة أخرى فإن فرنان كونثالث لم يتحول عن سياسة العداء نحو ليون ؟ وقد كان قبل أن يرتبي سانشوالعرش ، يؤازره ويناصره ضد أخيه أردونيو ، فلما تولى أردونيو عرش ليون ، انقلب إلى خصومته وفقاً لسياسته المأثورة ضد ليون ، وكان يبغى فى الوقت نفسه أن تعود ابنته أوراكا مطلقة أردونيوالثالث إلى العرش ، بعد أن تزوجت من ابن عمه الأمير أردونيو ، وقد عاونه القدر غير بعيد على تحقيق بغيته .

ذلك أن الأحوال ما لبثت أن ساءت في مملكة ليون ، فقد ثار الأشراف بسانشو ونزعوه عن العرش ، واحتجوا لحلعه بهزيمته أمام المسلمين في بعض المعارك التي خاضها ، وبأن بدانته الفائقة تمنعه من ركوب الحيل ، ومن تولى القيادة ، ففر سانشو إلى بنبلونة ، إلى جانب جدته طوطة ملكة ناڤار ، وقام الأشراف في ليون وقشتالة ، باختيار ملك جديد هو أردونيو الرابع ، وهو ابن ألفونسو الرابع ، عم الملك المخلوع وصهر الكونت فرنان كونثالث ، وكان أحدباً دميا سيىء الحلال ، حتى لقب بالردىء El Malo . ولحأ سانشوا إلى عون الناصر ، فأرسل إليه طبيباً بهودياً من قرطبة ، يتولى علاجه من بدانته ؛ وفي سنة ٩٥٨ م (٣٤٧ هـ) قصدت طوطة إلى قرطبة ، ومعها ولدها الفتى غرسية سانشنز ، الذي كَانت تحكيم ناڤار باسمه ، وسانشو ملك ليون المخلوع ، فاستقبلهم الناصر استقبالا حافلاً ، وعقد السلم مع طوطة ، وأقر ولدها ملكًّا على ناڤار ، ووعد سانشو بالعون على استرداد عرشه ، وذلك مقابل تعهده بأن يسلم للمسلمين ، بعض الحصون الواقعة على الحدود ، وأن بهدم البعض الآخر ؛ ثم أمده الناصر بالمال والحند ، فغزا ليون ، وغزا الناڤاريون في الوقت نفسه ولاية قشتالة من ناحيَة الشرق ، وانتهت هذه الحرب الأهلية الحديدة ، بانتصار سانشو وجلوسه على العرش مرة أخرى ، وفر أردونيو إلى برغش ٥

و لكن سانشو نكث بعهده للمسلمين ، وأبي تنفيذ ما تعهد به ، ثم توفى الناصر بعد ذلك بقليل ، ولزمت ليون و نافار السكينة حيناً . ولكن فرنان كونثالث اتجه وجهة أخرى. وكان قد انهز فرصة الحرب الأهلية ، وأعلن استقلال قشتالة ، ونصب نفسه أميراً مستقلا عليها ، وأخذ يسعى إلى توسيع أملاكه بالإغارة على الأراضى الإسلامية . وكان يرى في نزول ميدان الكفاح ضد المسلمين ، وسيلة لتدعيم هيبته في نفوس النصارى المتعصبين ، فأخذ يغير على الأراضى الإسلامية مرة بعد أخرى .

وكان فرنان كونثالث ، على قول المؤرخ الإسبانى « ذَا عبقرية تمازجها الغطرسة ، وروح تمازجها العجرفة ، معتداً بنفسه ، وعالماً بما يمكن أن بجنيه من قلبه وساعده ، محباً للاستقلال ، تملؤه فكرة تحرير بلاده قشتالة من نيرليون، وأن يقيم لها سيادة خاصة »(١) .

وقد رأينا فيما تقدم ، كيف لحأ أردونيو الرابع ملك ليون المخلوع إلى الحكم ، وكيف استقبله الحليفة بقصر الزهراء فى حفل مشهود ، ووعده بأن يعاونه على استرداد عرشه ، لقاء عهود قطعها على نفسه ، وكيف خشى سانشو عاقبة هذا المسعى ، فبعث إلى الحكم يعرض عليه أن يعترف بطاعته ، وأن ينفذ ما تعهد به للناصر ، وكيف عاد بعد ذلك إلى نكثه السابق حيبا توفى خصمه أردونيو .

وعندئذ لم بجد الحكم بدأ من الحرب، ولم بجد الأمراء النصارى بدأ من الاتحاد. وقد فصلنا فيا تقدم كيف اجتاحت الحيوش الإسلامية، أراضى قشتالة، ومزقت جيوش أميرها فرنان كونثالث، في موقعة شنت إشتين، وأرغمته هو وحليفه سانشو ملك ليون على طلب الصلح، وكيف اجتاحت غربي ناڤار عقاباً لأميرها غرسية سانشيز على بكنه، وإغارته على أراضى المسلمين، وكيف توالت غزوات المسلمين لأراضى قشتالة، ما بين سنى ٩٦٣،

وهنا نقف قليلا أمام ثلك الحقيقة التاريخية الهامة ، وهي أننا نجد قشتالة إحدى ولايات مملكة ليون القديمة ، تحارب المسلمين لأول مرة كإمارة مستقلة . ومن ذلك التاريخ تحتل قشتالة مكانها في تاريخ الكفاح ، بين إسبانيا النصرانية

Moddeto Lafuente: (bid ; T. II. p. 361 ( )



واسبانيا المسلمة ، وتغدو بالرغم من نشأتها المتواضعة شيئاً فشيئاً ، أعظم المالك النصرانية رقعة ، وأوفرها قوة ومنعة ، وأشدها مراساً في محاربة المسلمين، وإنهاك قوى المملكة الإسلامية .

واستمر سانشو حيناً يحكم في ظروف صعبة من جراء ثورات الزعماء والأشراف الحارجين عليه ، وكان بعد أن عقد الصلح مع الحكم ، قد أرسل إليه تحقيقاً لرغبة زوجه تريسا ، وأخته الراهبة إلبيرة ، سفارة يطلب إليه الإذن بنقل رفات القديس من بلايو إلى ليون . وكان نصارى قرطبة قد عنوا بنقل رفات هذا القديس من الوادى الكبير ، فأجاب الحليفة سؤله ، ونقلت الرفات في العام التالى في حفل فخم ، وأو دعت ليون بكنيسة خاصة أقامها الملك ، وسماها دير سان بلايو . ولم يخضر سانشو هذا الحفل لانشغاله بمقاومة الحوارج عليه . وكان من أشد خصومه والمحرض عليه الحبر سسناندو أسقف شنت ياقب ؛ وكان هذا الأسقف قد حصن عادات وقصره الأسقى ، بحجة حمايتها وحماية مزار القديس ياقب من غارات النورمان ، ولكنه أعلن العصيان ، وعبثاً حاول سانشو استرضاءه ، بيد أنه اضطر أخيراً أن يفتح مدينته للملك حينا وأى فشل الزعماء الحارجين في مقاومته .

وكان بين الزعماء الحارجين عليه من الأشراف وأشدهم مراساً ، الكونت جوندسالڤو (غندشلب) سانشيز حاكم جليقية ، وكان قد استطاع أن يوطد استقلاله في المنطقة الواقعة بين بهرى منيو ودويرة ، وأن يبسط حكمه على لاميجو وبازو وقلمرية ، الواقعة فيا وراء دويرة شالى ولاية البرتغال ، فسار سانشو لقتاله ، ولكنه حيبا عبر بهر منيو بقواته ، ألني رسل الزعيم الثائر يعرضون عليه التسليم والطاعة ، مع رجاء واحد فقط هو أن يأذن الملك مقابلة الكونت ، فقبل سانشو . وكان الكونت قد دير مشروعاً دنيئاً لاغتياله . فدعاه إلى مأدبة أقامها وقدم إليه فاكهة مسمومة تناولها سانشو دون أن نخامره الريب ، وسرعان ما شعر بدبيب الموت يسرى إلى أحشائه ، فحمل في الحال إلى ليون وهو يلفظ أنفاسه بدبيب الموت يسرى إلى أحشائه ، فحمل في الحال إلى ليون وهو يلفظ أنفاسه بالأخبرة ، ودفن بها تحقيقاً لرغبته . وكان ذلك في سنة ٩٦٦ م (١٠) .

وهكذا توفى سانشو ملك ليون مسموماً ، بعد أن حكم اثنتي عشرة سنة ، فخلفه ولده رامبرو الثالث ، طفلافى الحامسة من عمره تحت وصاية عمته الراهبة

Modesto Lafuente; ibid, T. II. p 841-342 (1)

إلبيرة . ولكن معظم الأشراف أبوا الاعتراف بسلطانه . ونشبت في ليون طائفة من الثورات المحلية ، ولاسيا في ولايات جليقية ، وحاول كثير من الزعماء الأقوياء الانفصال عن العرش ، وتوطيد سلطانهم المحلي . وكان مثل فرنان كونثالث في الاستقلال بولاية قشتالة ، أقوى مشجع لهم ، ولبثت أخطر حركة من ذلك النوع ، هي ثورة جوندسالڤو سانشيز (قاتل مليكه) حيث استمر على استقلاله يحكم المنطقة الواقعة بين نهرى منيو و دويرة ، وحكم القواعد الثلاثة الهامة لاميجو وبازو و قلمرية ، الواقعة فها وراء نهر دويرة .

وفى خلال ذلك ، توفى الكونت فرنان كونثالث أمير قشتالة فى سنة ٩٧٠ م وخلفه فى الإمارة ولده غرسية فرناندز ، كما توفى غرسية سانشيز ملك ناڤار وخلفه ولده سانشو غرسية الثانى .

ويعلق المؤرخ لافونتي على عمل فرنان كونالث مؤسس استقلال قشتالة وسياسته بقوله: «إن حميع الوسائل التي تذرع بها الكونت لتحقيق غايته لا تبدو مستحسنة في نظرنا ، فإن معاملته لملوك ليون راميرو الثاني ، وأردونيو الثالث ، وسانشو الأول ، وأردونيو الرديء ، وكذلك معاملته لغرسية ملك نافار ، حليفاً وخصها بالتوالي لهؤلاء وهؤلاء ، وساعياً في تولية وعزل هؤلاء وهؤلاء ، ومقسها للولاء وناقضاً له ، ولقد كانت مقتضيات السياسة وملابساتها في صالحه ، وإن كان ذلك لايطابق حكم الأخلاق الصارم . بيد أننا نلاحظ أنه من مفاخر الكونت أنه لم يحالف المسلمين قط ، ولم يتهادن قط مع أعداء وطنه أو دينه . أما عن بدء عهد استقلال قشتالة ، فيمكن أن نضعه في منتصف القرن العاشر (الميلادي) ، وهو الوقت الذي رأينا فيه الكونت يعمل لحسابه دون خضوع لملوك ليون » (أ). وهو الوقت الذي رأينا فيه الكونت يعمل لحسابه دون خضوع لملوك ليون » التي شغلت وأدركت المالك النصرانية يومئذ ، وفي مقدمتها مملكة ليون ، التي شغلت وأدركت المالك النصرانية يومئذ ، وفي مقدمتها مملكة ليون ، التي شغلت عوادثها الداخلية ، أنه لا مجال للعدوان على أراضي المسامين ، ولزمت

واتجه الملوك والأمراء النصارى إلى تحسين علائقهم مع بلاط قرطبة ، فتوالت زياراتهم وسفاراتهم على الحكم ، يسألون الصلح والمهادنة . وكان من الوافدين بأنفسهم على قرطبة أمر جليقية ، والراهبة إلبيرة الوصية على عرش ليون . وقد فصلنا من قبل قصة هذه الزيارات والسفارات في موضعها .

ألسكىنة حيناً .

Madesto Lafusate: ibid., T. II. p. 861 (1)

ولما توفى الحكم المستنصر ، وشخل المسلمون يعض الوقت بشنونهم الداخلية ، اعتقد النصارى أن الفرصة قد عرضت مرة أخرى لغزو أراضى المسلمين ، فأغار القشتاليون على الأراضى الإسلامية ، وتوغلوا فيها جنوباً وعاثوا فيها ؛ وهنا نهض محمد بن أبي عامر لرد علوانهم ، فغزا أراضى قشتالة فى أواثل سنة ٧٧٧ م (٣٦٦ه) ثم غزاها ثانية ، واقتحم مدينة شلمنقة فى العام التالى . وبدأت بذلك سلسلة الغزوات الشهيرة المتوالية ، التى شهرها المنصور بن أبي عامر ، على المالك الإسبانية النصرانية ، واستغرقت طيلة حياته ، والتى فصلنا أخبارها فها تقدم .

ونستطيع أن نشير هنا فيا يتعلق بمملكة ليون ، إلى ما وقع من إقدام راميرو الثالث ملك ليون ، على معاونة القائد غالب الناصرى ببعض قواته ، فى حربه مع المنصور ، فلما سار المنصور بعد ذلك لمحاربة راميرو ومعاقبته على هذا التحدى ، استغاث راميرو بغرسية فرناندز أمير قشتالة ، وسانشو غرسية ملك ناقار ، فسار المنصور ، لمقاتلة القوات النصر انية المتحدة ، وهزمها فى موقعة شنت منكش فى سنة ٩٨١ م (٣٧١ ه).

وعلى أثر ذلك ، رأى أشراف ليون ، أن راميرو لم يعد صالحاً لحكم المملكة ، فقرروا خلعه ، وتولية ابن عمه برمودو ملكاً عليهم (٩٨٢ م) . ولكن راميرو لم يذعن لهذا القرار ، فجمع أنصاره واستعد للحرب ، واضطرمت بين برمودو وراميرو حرب أهلية ، انتهت بهزيمة راميرو ، وفراره إلى مدينة أسترقة ، وامتناعه بها . وحاول راميرو بعد ذلك ، أن يلجأ إلى المنصور ، وأن يستمد عونه لاسترداد عرشه . ولكنه توفى بعد ذلك بقليل ، وتخلص برمودو بذلك من منافسته .

بيد أن برمودو ، لم يشعر مع ذلك بالطمأنينة . فقد لبث فريق كبير من الأشراف على معارضهم لحكمه ، ولبث النضال الداخلي مؤذناً بالحطر . وعندئذ قرر برمودو أن يلجأ إلى المنصور ، فالتمس منه التأييد والعون ، على أن يعترف يطاعته ، فأجابه المنصور إلى طلبه ، وبعث إليه بقوة من جنده ، حلت بمدينة ليون عاصمة المماكة ، وبذلك أصبحت ليون مملكة تابعة تؤدى الحزية ، ليون عاصمة المماكة ، وبذلك أصبحت ليون مملكة تابعة تؤدى الحزية ، ولكن برمودو حيما شعر بتوطد مركزه ، واشتداد ساعده ، قرر أن يتخلص

من نير المنصور ، فهاجم الحامية الإسلامية ، واستخلص مدينة ليون من يدها ه فهض المنصور لمحاربته ، وسار إلى مدينة ليون فاقتحمها وخربها ، ومزق قوى النصارى ، ثم استمر يغزو أراضى ليون تباعاً ، ويوقع الهزائم المتوالية ببرمودو ، حى اصطر برمودو إلى طلب الصلح ، والعودة إلى الاعتراف بالطاعة (٩٩٥ م) ، وقد رأينا كيف سار المنصور بعد ذلك ، إلى غزو مدينة شنت ياقب عاصمة اسبانيا النصرانية الروحية (٩٩٧ م) ، وكيف انضم إليه فى تلك الغزوة معظم أشراف جليقية . وعندئذ لم ير برمودو مناصاً فى الهاية ، من العود إلى التماس الصلح ، والاعتراف بالطاعة ، ونبذ كل مقاومة . فأجابه المنصور إلى طلبه . وعاش برمودو بعد ذلك عامن آخرين ، قضاهما فى إصلاح الكنائس والأديار والقلاع ، التي هدمت خلال الحرب . ثم توفى سنة ٩٩٩ م ، فخلفه ولده ألفونسو والقلاع ، التي هدمت خلال الحرب . ثم توفى سنة ٩٩٩ م ، فخلفه ولده ألفونسو المملكة (۱)

## ٣ \_ مملكة ناڤار

أشرنا فيما تقدم إلى نشأة مملكة نافار المستقلة ، في أو اخر القرن التاسع الميلادى ، وكيف تولى عرشها سانشو غرسية (الأول) ، عقب اعتزال أخيه فرتون الملك في سنة ٥٠٥ م . وقد عمل سانشو على توسيع أطراف مماكته الصغيرة ، واستطاع أن يدفع حدودها جنوباً حتى ناجرة ، وخاض مع المسلمين حروباً عديدة ، أيام الأمير عبد الله ، وفي أو ائل عهد الناصر . وقد غزا الناصر نافار سنة ٢٠٠ م ، الأمير عبد ذلك في صائفة ٤٢٤ م ، و دخل عاصمتها بنبلونة و خربها ، وسحق قوى نافار ، وقضى على كل مقاومة من جانها وكل نزعة للعدوان .

ولما توفى سانشو فى سنة ٩١٦ م ، خلفه ولده غرسية سانشيز طفلا ، وحكم أولا تحت وصاية آمه الملكة طوطة ، أولا تحت وصاية آمه الملكة طوطة ، التى لبثت تحكم باسمه طويلا ، حتى بعد أن بلغ سن الفتوة والنضج. وكانت ناڤار خلال ذلك ترتبط برباط المصاهرة ، مع المملكتين النصرانيتين الأخريين . فقد كان أردونيو الثالث ملك ليون متزوجاً من أوراكا إبنة الملكة طوطة وأخت غرسية . وكان فرنان كونثالث كونت قشتالة متزوجاً من إبنة أخرى لطوطة هى غرسية . وكان فرنان كونثالث كونت قشتالة متزوجاً من إبنة أخرى لطوطة هى

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ، ج ؛ ص ۱۸۱ ؛ وكذلك Altamira : ibid, Vol. I. p. 246

ضانشا . وكانت طوطة تحتل بذلك مقاماً ملحوظاً في الممالك الثلاث . ولما توفي راميرو الثاني ملك ليون في سنة ٩٥٠ م ، واضطرمت الحرب الأهلية حول وراثة العرش بين ولديه أردونيو وسانشو ، وقفت ناقار إلى جانب سانشو ، ولد الملكة أوراكا الناقارية ، ثم وقفت بعد ذلك إلى جانبه مرة أخرى ، بعد أن تولى العرش عقب وفاة أخيه ، وقام أشراف ليون نخلعه ، ولحأت الملكة طوطة في معاونته إلى الناصر حسما تقدم .

ثم اضطربت العلائق بين ناڤار وبين جارتها قشتالة ، ونشبت الحرب بيهما ، فهزم الكونت فرنان كونثالث أمير قشتالة ، وأسر في موقعة نشبت بين الفريقين على مقربة من ناجرة ، واعتقل في ناڤار مدة طويلة ضعفت فها شوكة قشتالة ولزمت السكينة حيناً ؟

ولما توفى الناصر ، وتولى مكانه ولده الحكم المستنصر ، طالب ملك ليون بتسليم الحصون التي تعهد بتسليمها إلى أبيه ، وطالب ملك ناڤار بأن يسلمه أسيره فرنان كونثالث أمير قشتالة ، فرفض الملكان مطالب الحكم ، وأطلق غرسية أسيره فرنان كونثالث ، فهرع إلى برغش عاصمته ، وقبض على صهره أردونيو الرابع ، وأرسله محفوراً إلى الحدود الإسلامية ، وهنالك التجأ إلى القائد غالب حاكم الثغر ، ثم سار معه إلى الحكم مستجيراً به ، واستقبله الحكم كما تقدم فى احتفال مشهود .

واستطال حكم غرسية سانشيز حتى سنة ٩٧٠ م ، واستمرت أمه الملكة العجوز طوطة ، محتفظة بإشرافها عليه ، ومشاركتها الفعلية فى الحكم ،حتى وفاتها في سنة ٩٦٠ م .

ولما توفى غرسية سانشيز ، خلفه فى عرش ناڤار ولده سانشو غرسية الثانى ، وكانت مملكة ناڤار قد اتسعت رقعتها عندئذ ، وأصبحت تشمل عدا ولاية ناڤار الأصلية ، ولايات كانتريا ، وسوبرابى ، ورباجورسا ، ونمت مواردها وقواها حتى أن سانشو لم يحجم عن الإغارة على الأراضى الإسلامية ، ورد المنصور على هذه الحرأة ، فغزا ناڤار ، وتوغل فيها حتى اقتحم عاصمتها بنبلونة ، وذلك فى صنة ١٨٧ م ؟

وخلف سأنشو في الحكم ولده غرسية سانشير الثالث، فلم يدم حكمه سوى

خسة أعوام ، وفى عهده غزا المنصور ناڤارمرة أخرى( ٩٩٩ م ) . ثم توفى غرسية فى العام التالى ، فخلفه ولده سانشو الثالث الملقب بالكبير .

## ٤ ــ عناصر المحتمع في اسباتيا النصرانية

سبق أن تحدثنا فيا تقدم عن عناصر المحتمع فى اسبانيا المسلمة ، ويجدّر بنا أن نتحدث هنا عن عناصر المحتمع فى اسبانيا النصرانية .

لم يكن فى اسبانيا النصرانية بعد الفتح الإسلامى ، ما يمكن أن يسمى بالحياة القومية العامة . وكانتكل ولاية أو مملكة ، تعيش وفق ظروفها ونظمها الحاصة، وكان هذا التباين ذاته ، يقوم فى الداخل ، ويتفاقم أحياناً بما يحدث إلى جانبه من خلافات أخرى ، تصيب النظم والحياة الإجماعية .

وقد بتى تكوين المحتمع النصرانى الإسبانى عقب الفتح ، على ما كان عليه أيام القوط، فكان يتكون من عنصرين رئيسيين، هما الأحرار ، والعبيد ؛ وكان الأحرار وهم الذين يستطيعون التصرف فى أشخاصهم ، والتنقل بحرية من مكان إلى آخر ، ينقسمون بدورهم إلى أشراف وعامة .

وكانتطبقة الأشراف، تتكون أولا من الحكام ومن حاصة الملك ، وتتوقف في تكوينها على الملك ، يمنحها الألقاب والأراضي والوظائف . ويلحق بهذه الطائفة كبار الملاك ، الذين يحصلون على أملاكهم سواء بالميراث أو الهبة . وكان للأشراف امتيازات كثيرة ، سواء بالنسبة لأشخاصهم أو أملاكهم ، فكانوا داخل أراضهم سادة بكل معنى الكلمة ، لهم مطلق الحرية والتصرف ، بل كان لم أن يتركوا خدمة الملك ، وأن ينتقلوا إلى مملكة أخرى ، إذا غضبوا منه لسبب من الأسباب. وكان من جراء ذلك ، أن كثيراً من الأشراف النصارى ، كانوا منه ينتقلون إلى الأراضي الإسلامية ، وينضوون تحت لواء الأمراء والحلفاء ، ويحاربون معهم ضد مواطنهم وأبناء دينهم .

وكان هؤلاء الأشراف يعفون من الضرائب ، خلافاً لما كان عليه الأمراء في عهد القوط ، وكانوا ملزمين فقط بمساعدة الملك وقت الحرب ، فينتظمون مع أتباعهم في الحيش المحارب على نفقة الملك ؟

وكان يلحق بهذه الطبقة من الأشراف ، بعض طوائف أخرى أقل أهمية من الناحية الاجتماعية ، مثل الفرسان والمحاربين ، وهم الأشخاص الذين يستطيعون أن يقتنوا لأنفسهم خيلا وسلاحاً ، ليشتركوا في الحرب ، ثم يمنحون نظير هذا الاشتراك بعض الإمتيازات. وقد نحت هذه الطبقة فيا بعد . وكذلك كان ينتمي إلى الأشراف ، وينضوى تحت حمايتهم ، بعض الطوائف الميسورة ، مثل صغار الملاك ، وأصحاب الصناعات. ولم تكن هذه الحياية تقف عند الأشخاص أو الأسر المعينة فقط ، ولكنها كانت تشمل أحياناً بعض القرى والضياع ، فينضوى أهل القرية أو الضيعة ، تحت حماية الشريف بشروط معينة ، وكان هو لاء يقدمون جزءاً من أملاكهم إلى السيد المتولى حمايتهم ، ويؤدون إليه إتاوات معينة ، وأعطية شخصية . بيد أنهم كانوا في حل من تركه إذا قصر في حمايتهم ، والانضواء تحت حماية سيد آخر .

ويلحق أخيراً بهذه الطبقة الشعبية الزراع الأحرار، وهم الأشخاص الأحرار الذين لا بملكون أرضاً، ولكن يتلقون من الملاك أرضاً لزرعها . وكذلك الأحرار الذين كانوا من قبل رقيقاً ، ثم وفقوا إلى تحقيق حرياتهم ، وكان هؤلاء عليهم أن يؤدوا إلى السيد أو المالك ضرائب وإتاوات عينية فادحة ، بيد أنه كان في وسعهم أن يتركوه متى شاءوا .

إلى جانب هذه الطبقات الحرة من المحتمع النصرانى ، كانت توجد الطبقة المستعبدة أو طبقة الأرقاء ، وقد بقيت أحوالها على ماكانت عليه أيام القوط تقريباً . وكانت تتكون من عناصر عدة ، فنهم عبيد اللولة ، وعبيد الملك ، وعبيد الكنيسة والأديار (عبيد رجال الدين) ، ثم عبيد الأفراد وعبيد الأرض الملحقين بها . وكان عبيد الأفراد على الأغلب من أسرى الحرب ، ومنهم الأسرى المسلمون . وقد استمرت هذه الطوائف من الرقيق ، قائمة حتى القرن الثانى عشر ، ثم اند عبعد ذلك في طائفة واحدة من الأرقاء ، هم رقيق الضياع .

وكان رقيق الضياع يعتبرون من مرافق الأرض ، وينتقلون معها بانتقال الملكية . وكانوا يزرعون الأرض على نفقتهم ، ويؤدون إلى السيد ، سواء أكان هو الملك ، أو الأشراف أو الكنيسة ، جزءاً من المحصول ، وإتاوات أخرى ، ويقدمون إلى جانب ذلك خدمات شخصية كثيرة ، مثل القيام بحرث أرض السيد ، أو ضم محاصيله وعصر نبيذه وزيته ، أو المعاونة في بناء داره ، وتنحصر حقوقهم في الممتع بالسكن ، والعيش في الضيعة . وكان بيع الضيعة يغدو في معظم

الأحيان بالنسبة لهم محنة أليمة ، إذ يفرق أحياناً بين الرجل وزوجه ، أو بينه وبن أولاده .

وكانت هذه الطبقة من الأرقاء تتكون من أبناء العبيد ، ومن المحكوم عليهم بالرق ، فى قضية مدنية أو جنائية ، ومن أسرى الحرب ، وقد كانوا أسوأ طوائف الرقيق حظاً .

وكان تحرير الرقيق ، يقع إما بالعتق أو بالفرار أو الثورة . على أن ثورات العبيد كانت قليلة ، وكان الأغلب أن يظفر العبيد بحرياتهم ، فى أعقاب الثورات التى يشتركون فيها . أما العتق فكان بجرى وفقاً لتعاليم الكنيسة . على أن هذه الطائفة من المتحررين ، لم تكن تتمتع بكامل حقوق الطوائف الحرة الأخرى ، فكان السيد يحتفظ لنفسه أحياناً قبل المعتوقين ببعض الحدمات أو الإتاوات .

وقد استمرت الطبقة الوسطى ، تنمو على كو الزمن ، بزيادة عدد المعتوقين أو الأحرار الأصائل ، حتى إذا كان القرن العاشر ، كانت هذه الطبقة ، تكون الجزء الأعظم من السكان ، وتتمتع بظروف وأحوال أفضل بكثير مما كانت عليه من قبل (١) .

#### ٥ - تنظم السلطات السياسية

أما من حيث التنظيم الأساسي ، وتوزيع السلطات السياسية ، في الممالك الإسبانية النصرانية ، فقد كانت هذه السلطات موزعة ، بين ثلاث جهات رئيسية ، هي الملك ، والأشراف ، ورجال الدين .

وقد كان المفروض أن تكون السلطة الملكية ، هي أعلى السلطات وأشملها ، وقد كانت كذلك من الوجهة النظرية . فقد كان الملك ، هو رئيس الدولة الأعلى ، وله الولاية على كل فرد تضمه أرض المملكة . وكان الملك مصدر التشريع ، ومنه وباسمه تصدر القوانين العامة ، وكذا كان له حق الموافقة على القوانين المحلية ، التي يصدرها الأشراف بالنسبة للمنتمين إليهم ، وله أن يدعو رعاياه إلى الحرب ، وأن يرغمهم على الحدمة فيها ، وأن يصدر الستّكة ، وأن يباشر العدالة . وهو الذي يعين الأساقفة ويقيلهم ، ويؤسس الكنائس والأديار ، وهو الذي يقود الحيش ، وعلى الجملة فهو الذي يتولى سائر الوظائف السياسية والعسكرية والدينية والمدنية .

Altamira : ibid ; Vol. I. p. 287-293 ( )

على أن هذه السلطات لم تكن متساوية فى جميع الأحوال والعصور ، وقد تعدلت عضى الزمن ، وانتقصت أطرافها ، أحياناً بطريق التنازل من جانب الملوك ، ونخاصة لأن الملك لم يكن يزاول هذه السلطات بطريق مباشر :

وكان الأشراف يتمتعون داخل أملاكهم ، بقدر كبير من الاستقلال ، ويبسطون حكمهم على طائفة كبيرة من الأراضى والقرى والضياع والحصون ، وكان السيد يعيش فى حصنه ، وهو يقع عادة فى موقع إستراتيجى حصن ، ويحيط به عدد من المساكن المحصنة ، ويخضع لسلطته سائر سكان المنطقة ، بعضهم كعبيد ، والبعض الآخر من المشمولين مجايته . وكان بجبى منهم الضرائب ، والإتاوات العينية ، ويدعوهم للخدمة العسكرية متى دعاه الملك إلى الحرب ، ويباشر القضاء بينهم ، وله أن يوقع عليهم بعض الأحكام الحنائية التى تتصل بالقانون العام . وعلى الحملة فقد كان للشريف على سكان منطقته ، السيادة المطلقة ، وهو الذي يوزع بينهم مختلف المناصب والأعمال .

وأما القضاء قبل الأشرافأنفسهم، فقد كان يزاوله بالنسبة للسيد، أشراف من طبقته، ولايزاوله قضاة الملك، لأنهم لم يكونوا من الأشراف. وكان للشريف أن يشهر الحرب على زملائه الأشراف، إذا أصابه منهم حيف أو إهانة، وله أن يترك خدمة الملك دون أن نخسر شيئاً من أملاكه، بل كان له أن يشهر الثورة ضد الملك. ولم يكن بحد من هذه السلطة، التي بمنحها الملك إياه سوى أمرين، الأول الحيانة، وفي هذه الحالة بجرد الشريف من أملاكه وامتيازاته، والثاني منى ضمت لأملاكه أراض جديدة، فإنه لا يستطيع أن يبسط علمها سلطته وامتيازاته إلا بموافقة الملك.

وكان الأشراف يشاركون فى مزاولة القضاء مشاركة فعلية ؛ فقد كانوا يؤلفون جزءاً من المحاكم العادية ، ويشتركون فى تشكيل المحاكم الملكية كلما اجتمعت ، ومحتلون كذلك بعض المناصب الإدارية الهامة ، وكان لهذه المساهمة الحطيرة ، أثر ها فى إذكاء شهوتهم إلى الاستئثار بالسلطة ، وتوطيد استقلالهم المحلى ، وكثيراً ما كانوا يلجأون إلى الثورة ، لفرض إرادتهم على العرش ، أو يتدخلون فى وراثة العرش بالقوة القاهرة .

و مع ذلك فقد كان الملوك ، يعمدون إلى الإغضاء في أحيان كثيرة ، ولوكان

فى ذلك إضرار بالسلطة الملكية . ذلك أن ضعف الملوكية ، وضرورات الحرب ، ثم الحاجة إلى معاونة الأشراف أيام الحرب الأهلية حول وراثة العرش ، كانت ترغم الملوك على التسامح ، بل وأحياناً على زيادة المنح والامتيازات للأشراف ، وذلك حرصاً على استتباب الأمن والسكينة ، إذ كان الأشراف فى تلك العصور قوة يخشى بأسها .

وقد كانت طائفة الأشراف هذه ، بالرغم من مركزها الاجماعي الممتاز ، تنطوى على عيوب ومثالب كثيرة ، فقد كانت تجنح إلى استغلال الرعايا ، وانتزاع ما في أيديهم ، بل وقد كانت ترتكب الحرائم جهاراً ، فتعمد إلى نهب التجار والمسافرين ، وكان الأشراف يقتتلون فيا بيهم للفوز بثمار أمثال هذه الحرائم . وقد استمر هذا النظام الإجرامي الحائر عصوراً ، بالرغم من تدخل الملك . والأساقفة ، لحفظ الأمن في كثير من الأحيان .

وإلى جانب الأشراف، كان رجال الدين من الأساقفة والرهبان ومن إليهم، يتمتعون كذلك في أراضهم بسلطان مستقل . وكان للكنائس والأديار أراض شاسعة خاصة ، ترجع إلى الهبات والنذور وغيرها ، وفها تزاول السلطة بطريق مطلق ، وفقاً لروح هَذا العصر الإقطاعي. وكَان لها أيضاً كثير من العبيد والزراع تتمتع قبلهم كالأشراف، بالحق في تحصيل الحباية والمحاصيل وغيرها . وكان الملوك في أحيان كثيرة يهبون بدافع الورع والحاسة الدينية، إلى الكنائس والأديار، رقاعاً شاسعة من الأرض ، فتبسط سلطانها على سكان المنطقة ، وتحصل منهم الإتاوات ، وتزاول بيهم القضاء . وكانت الكنائس والأديار ، تدفع هذه السلطات أحياناً إلى حدود مرهقة ، اجتناباً لافتئات الأشراف المحاورين . وكان رجال الدين ، على مثل الأشراف ، يلبون دعوة الملك إلى الحرب هم ورجالهم ، ويحشدون الصفوف من بين رعاياهم من الأحرار والزراع والأرقاء ، أو يعهدون مِذَلَكُ إِلَى رَئِيسَ مَن غَيْرَ رَجَالُ الدِّينَ . وَالْحَلَاصَةُ أَنَّ الْأَسَاقَفَةُ وَالرَّهْبَانَ كَانُوا كالأشراف، سادة بكلُّ معانى الكلمة ، وكانوا يمتازون في ذلك على الأشراف ، بأن كان الملك يصدر الوثائق والمراسيم المكتوبة بامتيازاتهم ، وكان يتبع الكنيسة أحياناً مناطق كثيفة من السكان ، كما كان الشأن في شنت ياقب ، حيث قامت حول الكنيسة مدينةعظيمة ، صارت تابعة لها هيوما حولها من الأراضي الشاسعة .

وكانت ملطة الأسقف تتخذ فى أحيان كثيرة صورة مطلقة فى المدينة وفى الحقل ، يزاولها على يدكونتات وموظفين وغيرهم . وكان له جيشه أو جنده الخاص ، محمون أراضيه من الأجانب أو الأشراف المغيرين(١) .

ونلاحظ أن هذا التنظيم السياسي ، الذى تطبعه روح إقطاعية عميقة ، والذى ينطوى على توزيع السلطة بين مختلف الطوائف والعصبيات ، بصورة تجعل دولا عديدة داخل الدولة ، يتنافى في حملته وتفاصيله مع التنظيم السياسي للدولة الأندلسية الإسلامية . فقد رأينا فيا تقدم ، كيفكان العرش يحرص منذ البداية على سلامة السلطة المركزية ، وكيف بذل أمراء بني أمية ، منذ عبد الرحمن الداخل جهودهم ، لإخماد النزعة القبلية ، وتحطيم رياستها ؛ ثم جاء الناصر فحطم العصبية العربية ، وقضى على رياسة القبائل العربية بصورة نهائية ، واستخلص السلطة كلها للعرش ولم يكن العرش يتسامح بعد ذلك ، مع أية رياسة محلية تنزع إلى الاستقلال ، ولم يكن العرش يتسامح بعد ذلك ، مع أية رياسة محلية تنزع إلى الاستقلال ، عملية واسترقسطة ، وذلك لأسباب عملية واستراتيجية .

R. Mtamira : ibid, Vol. I. p. 293-199 (1)

# الفضيل أرابع

## عبسدالملك المظفر بالله

عبد الملك بن المنصور يتول الححابة وتدبير المملكة . إشادة الرواية الإسلامية بعهده وبخلاله . يملو حلو أبيه في سياسته نحو المغرب . يتابع سنته في الغزو . خروجه إلى الغزو ومسيره إلى الثغر آلاًعلى . صيفه في أراضي هرشلونة . عوده إلى قرطبة واستقبال هشام له . جلوسه في الزاهرة . سفارة أمير برشلونة . إحتكام أميرى قشتالة وجليقية إليه . فضب سانشو غرسية وعدوانه . مسير عبد الملك لغزو قشتالة . غزوه لمملكة ليون . غزوة بنبلونة . استقباله لسفير الفيصر في مدينة سالم . غزوة قلونية أو غزاة النصر . إتخاذ عبد الملك لقب المظفر بالله . قصة هذا اللقب ومرسومه . استثنافه للغزو واعتراقه لقشتالة . الغزوة السابعة أو غزاة العلة . مرضه وتفرق جيشه . وفاته . ما قيل عن اغتياله بالمم . موقفه من الخليفة هشام . إنهماكه في الشراب واعبَّاده على النابان والوزراه . الوزير عيسي ابن القطاع . المنافسة بينه وبين الفتيان . تغلب الفتي طرفة واستثناره بالساطة . تنبر عبد الملك عليه . القبض عليه وإعدامه . ابن القطاع يسترد نفوذه وسلطانه . كبرياؤه وتعسفه . الوقيعة في حقه . استظهار عبد الملك بالصقالبة والبربر . سخط الأسر العربية لذلك . تآمر ابن القطاع على إزالة بني عامر . وقوف عبد الملك على المؤامرة . بطشه بالوزير وأصحابه . استرداده لسائر

السلطات . صفات عبد الملك وخلاله .

لما توفى المنصور بن أبي عامر بمدينة سالم ، في السابع والعشرين من رمضان منة ٣٩٢ ه ، بعد أن ألتي إلى ولده عبد الملك، وصيته ونصائحه الأخبرة ، بادر عبد الملك بالعودة إلى قرطبة ، تاركاً لأخيه الأصغر عبد الرحن ، أمر العناية عوا راة أبيه ، والعودة بالحيش . وما كاد يصل إلى العاصمة ، حتى بادر برؤية الحليفة هشام المؤيد ، واستصدرمنه المرسوم بتوليته الحجابة ، وجلس في الحكم مكان أبيه بالزاهرة . وتلى نص المرسوم بالمسجد الحامع ، وأنفذت الكتب إلى الحهات ، وإلى عدوة المغرب ، معرفة بوفاة المنصور وتولية ابنه عبد الملك تدبير المملكة مكانه . وكان لوفاة المنصور وقع عظيم بقرطبة ، فحزن الناس لفقده أعما حزن ، وأدرك العقلاء أن رزءاً فادحاً نزل بالإسلام وبالأندلس . واعتقد فريق من الفتيان المروانيين بالقصر ، وبعض الناقمين من العناصر الأخرى ، أن الفرصة قد سنحت ، للتحرر من نير الحكم القائم ، والعود إلى النظام الحلافي ، ولكن السلطات العامرية كانت ساهرة . فقبض في الحال على عدد من المحرضين ،

وأبعدوا إلى العدوة ، واستتب الأمر لعبد الملك ، دون ما جهد أو اضطراب ، واستقبل الناس حكمه بالاستبشار والرضى .

وكان عبد الملك ، حينا خلف أباه المنصور في الحكم ، في الثامنة والعشرين من عمره ، إذ كان مولده بقرطبة في سنة ٣٦٤ هـ ، ويكني أبا مروان ويلقب بسيف اللولة وبالمظفر بالله ، وأمه حرة تدعى الذلفاء ؛ وقد رأينا كيف تموس عبد الملك في شئون الحكم أيام أبيه ، وكيف تولى القيادة ، واشترك معه في كثير من غزواته ، ومن ثم فقد قبض عبد الملك على زمام الأمور بحزم وكفاية ، واعترم أن يسير على خطى أبيه ، سواء في تدبير الشئون الداخلية ، أو الاستمرار في غزو الممالك النصرانية .

وتشيد الرواية الإسلامية بعهد عبد الملك على قصره ، وما بلغته الأندلس فيه من الرخاء والنعاء ، وتقدمه إلينا في صور طيبة لامعة . فيقول لنا ابن حيان في قوة وحماسة : « انصب منه الإقبال والتأييد على دولته انصباباً ، ما عهد مثله في دولة . وسكن الناس منه إلى عفاف ، ونزاهة ، ونتي سريرة ، ووثوق في بعد همته ، اطمأنوا بها إلى جنبه ، في السرَّ والعلانية ، فباحوا بالنعم ، واستثاروا الكنوز ، وتناهوا في الأحوال ، وتناغوا في المكاسب ، وتحاسلوا في اقتناء الأصول ، وابتناء القصور ، وغالوا في الفرش والأمتعة ، واستفرهوا المراكب والغلمان ، وغالوا في الفرش والأمتعة ، واستفرهوا المراكب والغلمان ، وغالوا في المهد تلك الدولة في تلك المدة ، وبلغت الأندلس فيها الحد الذي فاق الكمال ، فهد تلك الدولة في احتشاد النعم عندها ، وارتفاع حوادث الغير عنها ... في كنف ملك مقتبل السعد ، ميمون الطائر ، غافل عن الأيام ، مسرور بما تتنافس فيه رعيته من زخرف دنياها . فاجتمع الناس على حبه . ولم يدهنوا في طاعته ، ورضى بالعافية منهم ، وآتوه إياها فصني عيشه ، وانشرح قله ، وخلصه الله من الفتنة » .

ويشيد ابن حيان بعد ذلك ، بعفة عبد الملك ، وورعه وتواضعه وشجاعته وحيائه ، وتورعه عما يشين الملك من المحون والاستهتار ، وبره بوالديه ، وثباته على عهد أبيه . كل ذلك في عبارات تم عن عميق تأثره وإعجابه(١).

بيد أن هذه الصور المشرقة التي تقدم إلينا عن خلال عبد الملك ، تغشاها

<sup>(</sup>١) نقله أعمال الأعلام ص ٨٤ و ٥٥ ، والبيان المغرب ج ٣ ص ٣ .

من الناحية الأخرى خلة قاتمة ، هى شغفه بمعاقرة الشراب وانهماكه فى لذاته (١).
افتتح عبد الملك المنصور عهده ، بإجراء كان له فى نفوس الناس أطيب وقع ؛
وذلك أنه أسقط سدس الحباية عن سائر الناس ، فى سائر بلاد الأندلس . فكان
لذلك أثره فى التخفيف عن الناس ، والرفق بهم ، وبث شعور الرضى والاستبشار
بالعهد الحديد .

وحدًا عبد الملك حدّو أبيه المنصور نحو المغرب ، فى تأييد زناتة ومغراوة ، والإبقاء على ولائهم . وكان المنصور حيها توفى زيرى بن عطية زعيم مغراوة ، فى سنة ٣٩١ ه ، قد أقر ولده المعز حاكماً على المغرب حسها قدمنا . فلما تولى عبد الملك الحجابة ، أعلن المعز طاعته له ، ودعى له على منابر المغرب ، فكتب إليه عبد الملك بعهده ، على سائر ما يملكه من أقطار المغرب (سنة ٣٩٣ ه ) على أن يؤدى إلى حكومة قرطبة ، مقادر معينة من المال والحيل والدرق . واستمر المعز على الوفاء بعهوده ، أيام عبد الملك وأحيه عبد الرحمن من بعده (٢).

واعترم عبد الملك أن يسير على سن أبيه فى متابعة غزو المالك النصرانية ، وألا يترك لها فرصة لتذوق السلم والدعة . وكان الملوك النصارى قد تنفسوا الصعداء عند وفاة المنصور ، واعتقدوا أن الظروف قد تتغير ، وأن أخطار الغزوات الإسلامية قد تخبو ، ولكن سرعان ما تبدد هذا الأمل . ذلك أنه لم تمض أشهر قلائل على تولية عبد الملك ، حتى اتخذ الأهبة لغزوته الأولى ، واستعد لها استعداداً خاصاً ، ووفدت على قرطبة طوائف كبيرة ، من الزعماء والمتطوعة من العدوة ، للاشتراك فها ، وأجزل لهم عبد الملك الصلات والأرزاق ، ووزع فيهم ماكان غزوناً من السلاح .

وخرج عبد الملك بالحيش من مدينة الزاهرة ، فى شعبان سنة ٣٩٣ ه (يونيه ١٠٠٣ م). وتصف لنا الرواية مشهد خروجه فتقول لنا إنه «خرج على الناس شاكى السلاح ، فى درع بجديد سابغة ، وعلى رأسه بيضة جديدة مثمنة الشكل مذهبة ، شديدة الشعاع ، وقد اصطفت القواد والموالى والغلمان الحاصة ، فى أحسن تعبئة ، فساروا أمامه ، وقد تكنفه الوزراء الغازون معه» (٣). وسارعبد الملك

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٣ ص ٣.

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ج ٢ ص ١٩٨ ، والاستقصاء ج ٢ ص ٩٥.

<sup>(</sup>٣) البيآن المفربج ٣ ص ٥ .

أولا إلى مدينة طليطلة ، ثم ارتد منها إلى مدينة سالم ، وهنالك انضم إليه الفي واضح في قواته ، ووفد عليه في نفس الوقت قوة من النصارى ، أرسلها الكونت سانشو غرسية أمير قشتالة ، وفقاً لمعاهدته مع المنصور .

وتابع الحاجب عبد الملك سره بعد ذلك نحو الثغر الأعلى ، واستراح أياماً في سرقسطة ، ثم غادرها قاصداً إلى الثغر الإسباني أو بعبارة أخرى إلى إمارة برشلونة التي بدت من أمرائها منذ أيام المنصور نزعة إلى العدوان ؛ وأشرف على سلسلة من الحصون القوية الواقعة جنوبي جبال مونسيش ، واستولت قوات الفتى واضح على حصن مدنيش (۱) ، وحاصر الحاجب بقواته حصن ممقصر أو ممقصره (۲) ، واستولى عليه بعد قتال عنيف ، وأباد حاميته ، وعاث المسلمون بعد ذلك في بسائط برشلونة ، وخربوا كثيراً من حصون العدو ، واستولوا على كثير من الغنائم والسبي .

وقضى الحاجب وجيشه عيد الفطر في بسائط برشلونة ، واحتفل بالعيد احتفالا فخماً ، واستقبل طبقات الأجناد مهنئين ومسلمين . وبعث من معسكره رسالتين إلى قرطبة من إنشاء كاتبه أحمد بن برد يصف فيهما الفتح ، إحداهما برسم الحليفة هشام المؤيد ، والثانية لتقرأ على الكافة في جامع قرطبة .

ثم قفل عبد الملك بحيشه عن طريق مدينة لاردة . واخترق الثغر الأعلى جنوياً إلى قرطبة ، فدخلها في الحامس من ذى القعدة . وهنالك تلقاه الأكابر والعلماء مهنئين مستبشرين ؛ وقصد الحاجب من فوره إلى الحليفة هشام ، فاستقبله أحسن استقبال ، وأكرم منزله ، وخلع عليه من ثيابه وسلاحه ، فشكره الحاجب وقبل يده . وفي اليوم التالي جلس بقصر الزاهرة ، واستقبل مختلف الوفود ، وكان يوماً مشهوداً (٣) .

وقد نظم ابن دراج القسطلي في النهنئة بهذه الغزوة قصيدة هذا مطلعها: بدا ريح السعد واستقبل النجح فبالله فاستفتح فقد جاءك الفتح

<sup>(</sup>١) هو باسمه الإسباني حصن Meya .

<sup>(</sup>٢) هو ياسمه الإسباني حصن Monmagastre ؛ ويسميه ابن الحطيب حصن منغص (أعمال الأعلام ص ٨٧).

<sup>(</sup>٣) راجع في أخبار هذه الغزوة : البيان المغرب ، ج ٣ ص ه - ٩ - ٥ وأعمال الأعلام ص ٨٧.

وقبل طلوع الشمس ينبلج الصبح من الايل قطع طبق الأرضأوجنح وألوية فى عقدها اليمن والنجح(١)

وقد قد"م النصر العـــزيز لواءه فقـــد فی سبیل الله جیشاً کأنه کتائب فی أقدامها النجح والهدی

ولم يمض قليل على ذلك ، حتى أرسل أمير برشلونة الكونت رامون بوريل الثالث ، سفارة إلى قرطبة يطلب عقد الصاح والمهادنة، فاستقبل السفراء الفرنج استقبالا حافلا، على نمط أسلافهم من السفراء النصارى. وكانت هذه آخر فرصة من نوعها أبديت فها أمهة الحلافة وفخامتها (٢).

وكان من أثر هيبة عبد الملك في نفوس الملوك النصارى ، أن احتكم إليه أمير قشتالة الكونت سانشو غرسية ، ومننديث كونثالث زعيم جليتمية ، والوصى على ملك ليون الطفل . وكان ملك ليون وهو ألفونسو الحامس ، يومئذ ما يزال حدثاً في العاشرة من عمره ، وكانت أمه إلبيرة أختاً لسانشو غرسية ، وكان سانشو يرى بذلك أنه أحق بالوصاية على ابن أخته الملك الطفل ، من مننديث كونثالث . فلما احتكم الطرفان إلى عبد الملك ، ندب قاضى النصارى أصبغ بن سلمة ، لبحث النزاع والفصل فيه ، فقضى لمننديث كونثالث بأحقيته للوصاية ، واستمر بالفعل وصياً على ملك ليون حتى قتل غيلة في سنة ٣٩٨ ه ( ١٠٠٨ م ) (٣).

والظاهر أن سانشو غرسية لم يرضه هذا الحكم ، فبدت منه أعراض العدوان على أرض المسلمين ، أو هو قد اعتدى عليها بالفعل . ومن ثم فإنا نجد عبد الملك يخرج بة و ته في صيف سنة ٣٩٤ ه (١٠٠٤ م) ويقصد إلى أراضي قشتالة ويعيث فيها ، ولم يبد سانشو أية مقاومة ، فقفل عبد الملك إلى قرطبة ، واضطرسانشو إلى طلب الصلح ، وقصد بنفسه إلى قرطبة ، فاستقبله عبد الملك أحسن استقبال ، وأعيد عقد الصلح والمهادن بين الفريقين ، وتعهد سانشو أن يعاون عبد الملك في غزواته ضد مملكة ليون ، وضد خصومه من بني غومس وغيرهم .

وفى العام التالى ( ٣٩٥ هـ – ١٠٠٥ م ) خرج عبد الملك فى قواته وسار

<sup>(</sup>۱) تراجع هذه القصيدة بأكلها في ديوان ابن دراج القسطل الذي سبقت الإشارة إليه ص ٤٦٦ و ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٣) الذخيرة . القسم الرابع ، الحبلد الأول ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ٤ ص ١٨١ ٥ والبيان المغرب ج ٣ ص ١٠ .

صوب طليطلة ؛ وهنالك لحق به الفتى وإضح وسائشو غرسية فى بعض قواته ، ثم سار شهالا نحو أراضى ليون ، وبعث واضحاً فى قواته إلى مدينة سمورة ، وكانت قد خربت منذ أيام المنصور ، وليس بها سوى قليل من النصارى يقيدون فى بعض أراجها ، فقتل الرجال ، وسبى النساء . وعاث عبد الملك بعد ذلك فى أراضى ليون ، وإلى جانبه سانشو غرسية ، واقتحم أملاك بنى غومس ، ووصل فى زحفه فى جليقية ، إلى بلدة لونة الحصينة ، واستولى فى هذه الغزوات على كثير من الغنائم والسبى . ولكنه لم يحتق خلالها نتائج حربية ذات شأن (١) .

وفي أواخر سنة ٣٩٦ ه (صيف سنة ١٠٠٦ م) خرج عبد الملك إلى غزوته الرابعة . وتصف الرواية الإسلامية هذه الغزوة بأنها غزوة « بذبلونة » ، وبعبارة أخرى « بنبلونة » عاصمة نافار . وتقول لنا إن عبد الملك سار بحيشه إلى سرقسطة أخرى « بنبلونة » عاصمة نافار . ومنها نفذ إلى أرض العدو . ولكن هذا الإنجاه الذي اتخذه الحيش الإسلامي ، لا يحمل على الاعتقاد بأنه كان يقصد إلى نافار أو بلاد البشكنس ، وإنما يبدو بالعكس أنه اتجه شهالا إلى أراضي ولاية « ريباجرسا » الصغيرة الواقعة شهال شرقى بربشير ، وهي إحدى ولايات البرنيه الفرنجية . وتقول الرواية الإسلامية إن المسلمين اقتحموا في هذه الغزوة بسيط أبنيونش وشنت يوانش ، (سان خوان) وعاثوا في أرض العدو قتلا وسبياً وحرقاً ، ثم تقول لنا في المحلس الإسلامي قد انقضت عليه يومئذ عاصفة مروعة من رعد وبرق ومطر غزير . تخللها قصف مفزع وبرد قارس ، وخشي أن تكون سبباً في نكبته . ولكن تداركه لطف الله . وقفل عبد الملك راجعاً بحيشه إلى قرطبة . ولكن الشعب في ليد في استقباله شيئاً من الحاسة ، لضآلة النتائج التي ترتبت على هذه الغزوة ، ولكونها لم تسفر عن شيء من الغنائم والسبي ، الني كانت تملأ أسواق قرطة أيام أيه المنصور (٢) .

ومما يتصل بأخبار هذه الغزوة ، أن عبد الملك عرج في طريق العودة على مدبنة سالم ، وقضى بها عيد الأضحى ، وهنالك وافاه سفير من قبل قيصر

<sup>(</sup>١) راجع أخبار هذه الغزوة في الذخيرة . القدم الرابع ، المجلد الأول ص ٦٠ ؛ والبيان المغرب ج ٣ ص ١١ و ١٢ .

<sup>(</sup>٢) البيان المفرب ج ٣ ص ١٢ و ١٣ ؛ وأعمال الأعلام ص ٨٧ .

قسطنطينية ، الإمبراطور بسيل الثاني ، ومعه كتاب مكتوب بالذهب يطاب فيه قيصر استثناف المودة والصداقة ، التي كانت قائمة بن ملوك بني أمية ، وبن القياصرة ، ومعه كذلك هدية وعدد من الأسرى المسلمين الذين أسروا في أطراف الحزائر التابعة لقيصر ، فسر عبد الملك لذلك ، وصرف السفير أحمل صرف(١). ونمى إلى عبد الملك فى تلك الأثناء ، ماكان بجيش به أمر قشتالة سانشوغرسية من قصد إلى العدوان ، قرأى أن يعالحه بالغزو . فخرج من قرطبة في صيف سنة ٣٩٧ هـ (١٠٠٧ م) في غزوته ألحامسة ، وهي المعروفة بغزوة قلونية ، أو غزوة النصر ، وسار محترقاً أراضي قشتالة . ويبدو من أقوال الرواية الإسلامية أن عبد الملك لم يكن يواجه يومئذ أمر قشتالة فحسب ، ولكنه كان يواجه جهة متحالفة من الماوك النصارى ، يشترك فها سانشوغرسية ، وألفونسوالخامس ملك ليون ، وسانشو الثالث ملك ناقار ، وعدد من الزعماء النصاري في مقدمتهم منوغومس<sup>(۲)</sup> . ويشر صاحبالبيان المغربإلى هذه الغزوة بقولة «غزاة النصر التي لتي فيها (أي عبد الملك) شانجه بجميع النصرانية على اختلافها ٣٥٠. ولا تقدم إلينا الرواية الإسلامية بعد ذلك شيئاً من التفاصيل ، سوى قولها إن الحاجب عبد الملك ، قد هزم النصاري في تلك الموقعة هزيمة عظيمة في ظاهر مدينة قلونية (كلونية) ، الواقعة شمال نهر دو برة على مقربة من شنت إشتين ، وأحرز عليهم نصراً مبيناً ، وافتتح الحصن صلحاً . ووصل كتاب الفتح إلى قرطبة ، وقرئ على الكافة كالعادة ، فكان له وقع عظم ، وكان أهل قرطبة يخشون سوء العاقبة من اجتماع الحيوش النصرانية لقتال المسلمين. وفقل عبد الملك بالحيش إلى قرطبة ، فوصل إليها في أواخر ذي الحجة من تلك السنة ، واتخذ على أثر ذلك لقبه ( المظفر بالله » تنومها مما أحرزه من النصر العظيم ( عنه ) .

وقد ساق لنا المؤرخ الفقيه أبو المطرف ابن عون الله ، وهو من معاصرى هذه الحوادث ، قصة هذا اللقب ، فذكر أن عبد الملك كان مثل أبيه يسمو إلى

<sup>(</sup>١) الذخيرة ، القسم الرابع ، المجلد الأول ، ص ٦٥ و ٦٦ .

<sup>(</sup>۲) راجع ابن خلدون ج ۽ ص ١٨٢ ..

<sup>(</sup>٣) البيان المغربج ٣ ص ١٤.

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون ج ٤ ص ١٨٢ ؛ والبيان المنرب ج ٣ ص ١٤ ؛ والنخيرة ، القسم الرابع ، الحجلد الأول ص ٦٦ .

الألقاب السلطانية ، فتقدم إلى الخليفة هشام ، على أثر عوده من غزوة قلونية ، والتمس إليه إخراج الأمر له ، بأن يتسمى « بالمظفر » وهو اللقب الذى اختاره وآثره ، وأن يكنى في سائر ما يذكر عنه « بأنى مراون » ، وأن ينعم على ابنه الغلام محمد ، الذى منح لقب الوزارة ، باقب « ذى الوزارتين » ويعلى بذلك مرتبته على سائر الوزراء ، وأن يكنى بأبي عامر ، كنية جده ، وكان الحليفة يقيم يومئذ عند الحاجب بقصر الزاهرة ، فى الحناح الفخم الذى أنشىء وقتها . فنى منتصف المحرم سنة ٣٩٨ ه ، تحرك الحليفة خفية إلى قصر ناصح من قصور الزاهرة ، واستدعى حاجه ، وفاوضه فيا أراد . ولما انصرف من لدنه ، اتبعه فى الحال عمرسوم التكريم الذى التمسه ، فأذاع عبد الملك نص المرسوم ، وبعث بالكتب للعمل به ، وإليك نص هذا المرسوم ، وقد زعم البعض أنه كان نخط الحليفة هشام نفسه :

«بسم الله الرحمن الرحيم . من الحايفة هشام بن الحكم المؤيد بالله ، أتم الله عليك نعمه ، وألبسك عفوه وعافيته ، إنا أريناك ... من صنع الله الحسيم ، وفضله العظيم ، لنا عليك ما شبى الصدور ، وأقر العيون ، فاستخرنا الله سبحانه في أن سميناك المظفر ؛ فنسأل الله تعالى سوال إلحاف وضراعة وابتهال ، أن يعرفنا وإياك بركة هذا الاسم ، ويحليك معناه ، ويعطينا وإياك وكافة المسلمين ، فضل ما خملت منه ، وأن يحبر لنا ولهم في حميع أقضيته ، ويقرنه بيمنه وسعادته ، ممنه وخي لطفه ، وكذلك أبحنا التكنى في مجالسنا ومحافلنا ، وفي الكتب الحارية منك وإليك ، في أعمال سلطاننا ، وسائر ما يجرى فيه اسمك معنا ودوننا ، إنافة على مكانك منا ، وكذلك ما شرفنا به فتاك أبا عامر ، محمد ابن المظفر تلادنا ، أسعده الله ، بالإنهاض إلى خطة الوزارتين ، وحمعناه بها في التكنى على المشيخة والترتيب ، وآثرك في الدولة ، وأنت الحتيق منا بذلك كله ، التكنى على المزيد عليه ، لأنك تربيتنا ، وسيف دولتنا ، وولى دعوتنا ، ونشىء نعمتنا ، وخريج أدبنا ، فأظهر ما حددناه لك في الموالى ، وأهل الحدمة ، واكتب نعمتنا ، وخريج أدبنا ، فأظهر ما حددناه لك في الموالى ، وأهل الحدمة ، واكتب عما إلى أقطار المملكة ، وتصدقه بشكر النعمة ، أحسن الله توفيقك ، وأمتعناطويلا عما في معافاتك ، وآنسنا ملياً بدوام سلامتك ، إنه ولى قادر عزيز قاهر » .

وكانت الكتب تخرج من قبل عبد الملك على النحو الآتى : « من الحاجب

المظفر سيف الدولة أبى مروان عبد الملك بن المنصور». فكان بذلك أول من اجتمع له لقبان ملوكيان من حكام الأندلس(١). وكان صدور هذا المرسوم حادثاً مشهوداً ، أطلق عبد الملك على أثره الصلات والكسى ، وكثرت تهانى الشعراء ومدائحهم.

والظاهر أن عبد الملك لم يجن من هذا النصر ما كان يؤمل من إرغام أمير قشتالة على النزام السلم والهدوء ، وأن سانشو غرسية بالعكس استمر فى عدوانه . ومن ثم فإنه لم يمض سوى قليل ، حتى تأهب عبد الملك لاستئناف الغزو ، فخرج من قرطبة فى أوائل شهر صفر سنة ٣٩٨ ه (أكتوبر ١٠٠٧ م) واخترق قشتالة الوسطى ، حتى ضفاف بهر دويرة ، وقصد إلى حصن شنت مرتين المنيع ، الواقع على مقربة من غربى قلونية على الضفة اليمنى من النهر ، فحاول النصارى فى البداية أن يردوا المسلمين فى ظاهر الحصن ، واكن المسلمين صدوهم بعنف ، فالتجأوا إلى الحصن ، وحاواوا الدفاع من وراء الأسوار ، فهاجم المسلمون الحصن بشدة وثلموا أسواره بالمحانيق والنار ، واضطر النصارى إلى التسليم ، الحصن بشدة وثلموا أسواره بالمحانيق والنار ، واضطر النصارى إلى التسليم ، فأمر عبد الملك بقتل الحند وسبى النساء والذرية ، وإصلاح ما تهدم من الحصن ، وقفل راجعاً إلى قرطبة فوصلها فى أوائل شهر ربيع الآخر .

وفى شوال من نفس العام (صيف ١٠٠٨ م) ، خرج عبد الملك بالحيش ، وكانت غزوته السابعة والأخيرة ، وتعرف «بغزاة العلة» . ذلك أنه ما كاد يصل إلى مدينة سالم حتى اشتد به المرض ، فاستقر بها حيناً برقب البرء . وفى أثناء ذلك دب الحلل إلى الحيش ، وتفرق عنه أكثر المتطوعة ، وأخفق مشروع الغزو ، واضطر عبد الملك أن يعود أدراجه إلى قرطبة ، عليلا ضعيفاً ، وذلك فى منتصف المحرم سنة ٣٩٩ ه . ومع ذلك فما كاد عبد الملك يشعر بقليل من التحسن ، حتى عقد العزم على التأهب لاسئتناف الغزو ، وخرج بالفعل من قرطبة فى منتصف شهر صفر ، ولكن أصابته عندئذ نكسة شديدة ، صحبها نوبة سعال عنيف ، شهر صفر ، ولكن أصابته عندئذ نكسة شديدة ، صحبها نوبة سعال عنيف ، فحمل إلى قصر الزاهرة فى محفة ، ومن حوله خاصة غلمانه ، وتوفى على الأثر ، فحمل إلى قصر الزاهرة فى محفة ، ومن حوله خاصة غلمانه ، وتوفى على الأثر ، وكان أخوه عبد الرحمن حاضراً مع أكابر رجال الدولة ، وقيل إنه توفى مسموماً من شربة دست له بتحريض أخيه عبد الرحمن . وكانت وفاته في ١٦ صفر سنة ٣٩٩٩

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٣ ص ١٥ - ١٧ ؛ وأعمال الأعلام ص ٨٨ و ٨٩ .

(٢١ أكتوبر سنة ١٠٠٨ م)(١)، ولم يكن قد جاوز الرابعة والثلاثين من عمره .

حكم عبد الملك المظفر ستة أعوام وبضعة أشهر ، قضى معظمها في متابعة. الغزو، ولم يكن لديه سعة من الوقت ليتناول تدبير الأمور بنفسه. وكانت الدولة قد توطدت منذ أيام أبيه المنصور ، ولم يقع تبدل في طرق الحكم ، فكان الحليفة هشام ، كعهده أيام المنصور محجوباً في قصره ، وكان عبد الملك نحرص على حجبه وإخفائه بهن صفوف الحند ، كلما سنحت فرصة خروجه في موكبه ، بيد أنه يبدو أن عبدالملك كان أكثر تودداً للخليفة ، ورفقاً به من أبيه ، فقد كان يدعوه إلى قصوره بالزاهرة للتريض والاستجام ، وكان هشام ينفق أوقاتاً في ضيافته (٢٠). وكان عبد الملك لانهماكه في الشراب واللهو ، قد اعتمد في تدبير شئون الدولة ، على خاصته من أكابر الفتيان العامريين أمثال طرفة ، وواضح، وزهير، وخيران، ومجاهد، وعلى عيسى بن سعيد اليحصبي المعروف بابن القطاع، وَزَيْرِه ووزير أبيه من قبل . وكان عبد الملك لأول ولايته ، قد فوض أمره إليه ومنحه سائر السلطات العليا ، ثقة منه بإخلاصه ، واعتماداً على كفايته . ووطد حَسَن ظنه فيه ، ما أبداه عيسي من البراعة والحزم في تذبير الأمور ، وتوطيك النظام والأمن . وكان الفتيان الصقالبة ، ولاسما زعيمهم طرفة ، خادم عبد الملك الأكبر ، ينقمون على عيسي ، حظوته واستثناره بالسلطة ، ويعملو ن ما وسعوا للنيل من مكانته . واضطرمت المنافسة بالأخص بينه وبين طُرُفة ، وَبَلْيَلِ طُرْفَة جهوداً عنيفة لإفساد الحو بينه وبن الحاجب، واستطاع مع استمرار الوقيعة والدس أن يزعزع ثقة عبد الملك فيه، وأن يصرفه عن الاعتماد عليه، وانتهى الأمر بأن تغلب طرفة على الوزير ، وحل محله في تدبير الأمور ، واجتمعت السلطة في يده شيئاً فنشياً ، حتى غدا كل شيء في القصر وفي الدولة ، وسما شأن الفتيان

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب ج ٣ ص ٣٧ ، والذخيرة التسم الرابع المجلد الأول ص ٦٦ ، وأعمال الأعلام ص ١٩٩ ، ودكر المقرى أن وفاة عبد الملك كانت في المحرم سنة ٣٩٩ (ج ١ ص ١٩٨) ويؤيد ابن الأثير رواية وفاة عبد الملك بالسم ويقول لنا إن أخاه عبد الرحن سمه في تفاحة قطمها بسكين كان قد سم أحد جانبيها فتناول أخاه عما يل الجانب المسموم ، وأخذ عما يل الجانب المسحيح فأكله بحضرته ، فاطمأن المظفر وأكن ما بيده سها فات (ج ٨ ص ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٣ ص ١٦.

الصقالبة ، وغلبوا على من عداهم من الكبراء وأصحاب المناصب. ومرض الحاجب في أوائل سنة ٣٩٦ هـ ، واستبد طرفة بالأمر ، وأمضى كثيراً من الأمور دون علم الحاجب أو موافقته ، وأبدى كثيراً من الاستهتار والتبذل والطيش ، فلما أبل الحاجب من مرضه ، كانت نفسه قد تغيرت على طرفة ، ولما خرج إلى الغز و في شهر رمضان من هذا العام ، خرج معه الوزير عيسى ، واستطاع خلال الطريق أن يقنع عبد الملك بسوء مسلك طرفة وخطر مشاريعه ، وكان من المقرر أن يلتى طرفة بسيده في سرقسطة ، فقدم إليها في بعض القوات في نفس اليوم الذي وصل فيه الحاجب مع جيشه ؛ وما كاد يدخل إلى عبد الملك في قصره ، حتى قبض عبد الملك من غزوته ، فأمر بقتله ، وهو في طريق الدودة ، وأمر الحاجب في عبد الملك من غزوته ، فأمر بقتله ، وهو في طريق الدودة ، وأمر الحاجب في نفس الوقت بقتل عبد الملك بن إدريس الحزيرى الكاتب البليغ أمين البلاط ، وكان من خاصة طرفة ، وكان الوزير عيسى قد حذر عبد الملك من ممالأته لطرفة ومعاونته على إفساد أمور الدولة(١).

وأضحى عيسى بن سعيد ، بعد قتل طرفة ، رجل الدولة الأول ، واسترد كامل حظوته وسلطانه ، على أنه لم ينعم طويلا بظفره . وكان هذا الوزيرقد تقلب فى مناصب الدولة منذ أيام المنصور ، وحظى لديه ، وسما شأنه ، حسبا رأينا ، ثم تضاعف شأنه ، واستأثر بتدبير الأمور منذ بداية عهد عبد الملك ، وجمع الأموال الطائلة ، وزاد فى توطد سلطانه ونفوذه مصاهرته للحاجب ،حيث تزوج ابنه عبد الملك المكنى أبا عامر ، أخت عبد الملك الصغرى ، إحدى بنات المنصور ، وهكذا بلغ الوزير أقصى مراتب النفوذ والثقة ، وكثر بذلك حساده والوشاة فى وهكذا بلغ الوزير أقصى مراتب النفوذ والثقة ، وكثر بذلك حساده والوشاة فى اليه من الصلف والحشونة والكبرياء ، والنكول عن قضاء حاجات الناس ، والنظر فى مظالمهم ، والتعالى عليم ، وكان حجابه وعماله ، على شاكلته من الغلظة والتعسف فى معاملة الناس . فكان ذلك كله سبباً فى تسمم الحو حول الوزير ، وحول تصرفاته . أضف إلى ذلك أن الوزير ، لم يكن يشارك الحاجب فى مجالس وحول تصرفاته . أضف إلى ذلك أن الوزير ، لم يكن يشارك الحاجب فى مجالس شرابه وأنسه إلا فى القليل النادر ، لأنه كان مقلا للشراب ، فكان تخلفه يمهد

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٣ ص ٢٤ - ٢٦ .

لخصومه المقربين من الحاجب، سبل الدس والوقيعة في حقه . وقد كانت الذلفاء والدة الحاجب في الوقت نفسه تبغض الوزير ، لأنه أيد ولدها عبد الملك في الزواج من قينة حسناء من جواريه هام بها ، وكانت تعارضه فى ذلك . وألحلاصة أن عبد الملك أخذ يفقد ثقته فى وزيره بسرعة ، وقد كان فيما يبدو كثير التأثر مِالوشاية ، سريع التقلب والغدر ، وأخذ الوزير من جانبه يشعر بهذا النقص في حظوته ويتوجس من عواقبه .

والظاهر أن عيسي بن سعيد ، كانت تحدوه في نفس الوقت أطاع ومشاريع أخرى. فقدكان يشعر أنه غدا باجتماع سائر السلطات فى يده ، ومشايعة روءساء الحند له ، أقوى رجل في الدولة ، وأنه يستطيع أن يقف في وجه بني عامر ، وأن يغدو بطلِ المناهضة لحكمهم . والواقع أن حكم العامريينكانت تشتد وطأته على الناس يوماً بعد يوم . وكان عبد الملك جرياً على سنة أبيه المنصور ، قد مضى فى الاستظهار بالفتيان الصقالبة والبربر ، وبلغ الفتيان فى عهده نحو ألنى غلام ، ووفد عليه كثير من البربر ؛ وكان أهم من وقد إليه من زعمائهم زاوى بن زيرى بن مناد الصنهاجي ، عم أبي المعز بن باديس صاحب إفريقية ، وزعيم الفرقة الحارجة عليه ، وفد عليه مع إخوته ، فاستقبلهم عبد الملك ، وغمرهم بصلاته ، واستمروا بقرطبة حتى وقعت الفتنة، وكان لهم في حوادثها شأن يذكر (١). وفي رواية أخرى أن وفود زاوى وقومه على الأندلس ، كان فىأواخر أيام المنصور ، وأنه هو الذي أذن لهم في الحواز ٣٠. وكانت الأرستقراطية العربية تمقت هذا الإيثار للصقالبة وألبر بر' ، والاستظهار بهم ، وترىفيه افتثاتاً على حقوقها ومكانتها ، وكان كثير من الأسر العربية الكبيرة مثل آل حدير، وآل فطيس، وآل شهيد، وغيرهم ، يتوقون إلى انتهاء حكم العامريين ، ورد الأمر إلى بني أمية ، وكان عيسى بن سعيد ، وهو أيضاً من البطون العربية ، يعتنق فكرتهم ، ويعتقد أنه يستطيع أن يعمل على تحقيقها .

واعتزم عيسى بالفعل أن يعمل في هذا السبيل ، واتجه ببصره إلى سليل من

<sup>(</sup>١) الذخيرة عن ابن حيان القـم الرابع المجلد الأول ص ٦١ . (٢) كتاب التبيان أو مذكرات الأمير عبد الله بن بلقين ( القاهرة ١٩٥٥ ) ص ١٧ ، وابن خلدون ج 7 ص ۱۵۷ و ۱۵۸ .

المروانية هو هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر ، وكان بيهما مودة وصداقة . وكاشف عيسي هشاماً بمشروعه ، في إزالة بني عامر ، وإزالة الحليفة هشام المؤيد لعجزه وعقمه ، وإقامته مكانه في الحلافة ، ورد الأمر بذلك إلى بني أمية . فاستجاب هشام إلى دعوته ، وجرت بيهما المفاوضة بمنهي التكتم والحذر . وكانت خطة عيسي ، تتلخص في أن يدعو عبد الملك وأخاه عبد الرحمن وصحبه ، إلى حفل عظيم يقيمه بالمنية التي وهبه عبد الملك إياها بقرب قصر الزاهرة ، وذلك تيمناً بمولود رزق به ولده عبد الملك بن عيسي ، وأن يحيط المنية بطوائف من رجاله المسلحين ، فإذا حضر عبد الملك وأخوه وصحبه ، انقض عليهم أولئك الرجال وقضوا عليهم حميعاً ، وعندئذ يسير عيسي يصاحبه هشام إلى قصر الزاهرة في جلسه فيه ، ويأخذ له البيعة بالحلافة ، وقد تقدم عيسي بالفعل بدعوته إلى عبد الملك فقبل الدعوة ، وحدد بالفعل يوم الحفل .

ولكن سرعان ما اتصل خبر الموامرة بعبد الملك ، نقله رجل من ثقات عيسى ـ إلى نظيفالفتي الصقلبي ، فأبلغه فوراً إلى سيده . وفيرواية أن عبد المللك بادر في الحال فقتل عيسي . ولكن الرواية الراجحة هي أن عبد الملك وأخاه عبد الرحمن اتفقا على تدبير قتله ، في مجلس شراب ينظم لهذا الغرض ، ونظم المجلس بالفعل فى بهو القصرُ الكبيرِ المشرفعلي النهر ، وذلك في ٢٠ ربيع الأولُ سنة ٣٩٧ هـ . واستدعى الحاجب وزيره عيسى إليه ؛ ومن غرائب القدر أن كان الوزير أيضاً بجلس مع بعض خاصته على الشراب ، ومنهم الكاتبأبو حفص ابن برد ، فبادر عيسى بالركوب إلى عبد الملك ، ومعه بعض خاصته ، فاستقبله عبد الملك بظاهر من الحفاوة . ثم أخذ بعد قليل في عتابه ومحاسبته على ما عزى إليه ، ثم أغلظ له القول ، وعيسى يعتذر ومحتج ببطلان ما نسب إليه ، ويشدد القسم على ذلك ، ويناشد حقن دمه . وفجأة جذب عبد الملك سيفه من جانب الفراش وشهره على عيسى ، وطعنه فى وجهه ، فسقط على الأرض ، فانهال عليه الجاعة طعناً بسيوفهم ، ثم احتز رأسه ووضع جانباً ؛ وقتل الحاعة أيضاً صاحبيه خلف ابن خليفة ، وحسن بن فتح ، وألقيت جثث الثلاثة في النهر ، بعد أن وضعت في زنابيل مثقلة بالحجارة ، وأمر عبد الملك بأن ينصب رأس عيسى على باب مدينة الزاهرة ، عبرة للناس . وتركت معلقة في مكانها حتى انقضت الدولة العامرية ، ونفذ الحند فى الحال إلى منازل عيسى وأصحابه ، وصودر ما فيها ، وقبض على أبناء عيسى وزجوا إلى السجن ، وأرغم ولده عبد الملك على طلاق زوجته أخت الحاجب ؛ وجدت الشرطة فى أثر هشام بن عبد الحبار ، حتى قبض عليه ، ثم حمل إلى الزاهرة فأمر الحاجب باعتقاله فى سجن أعد له ، وهناك قتل خفية ، ولم يسم له خبر بعد ذلك قط .

وكان لمقتل الوزير عيسى بن سعيد أعمق وقع فى قرطبة ، لما كان له من رفيع المنزلة والسلطان ، ولبثت الوفود أياماً تحضر إلى الزاهرة لمشاهدة رأسه(۱) .

وثاب المظفر بعد مقتل وزيره إلى نفسه ، وعمل على جمع السلطة فى يده ، والحد من سلطة الوزراء والكتاب ، ومراقبتهم ومحاسبتهم ، وواظب على الجلوس بنفسه ، وهجر اللهو والراحة ؛ وكانت الأحوال المالية قد ساءت ، مما أسرف فيه من النفقة والصلات ، و بما أسقطه للناس من سدس الحباية ، فاقتصد فى النفقة ، واجتهد فى توفير المال ، وتنمية الموارد ، فنجحت المحاولة ، وتحسنت الأحوال المالية فى أواخر عهده (٢)

وقد أشرنا من قبل إلى طرف من اخلاق عبد الملت ، وما حمعت من الصفات المشرقة والقائمة معاً . ونزيد هنا ما رواه صاحب الذخيرة عن ابن حيان ، من أن عبد الملك كان عرباً عن العلم والمعرفة والأدب ، ولم يكن يجتمع فى مجالسه سوى الأعاجم من الحلالقة والبربر ومن إليهم ، ولم يكن يؤمها أحد من أهل المعرفة ، من الأدباء والعلماء . بيد أنه مع ذلك لبث يسبغ رعايته على من كان يتصل مهم بأبيه من العلماء والأدباء والندماء وغيرهم ، وأبتى لهم أرزاقهم ورواتهم كما كانت أيام أبيه (٢٠). وكان يستمع إلى الشعر ، ويصل الشعراء ، وقد أبتى بالأخص على شاعر أبيه صاعد البغدادى ، وجعله شاعراً ونديماً له . وكان من خواص شعرائه أيضاً أبو عمر بن درّاج القسطلى ، والكاتب الشاعر أبو حفص ابن برد . وقد أورد لنا صاحب البيان المغرب نبذاً من الشعر ، نظمها صاعد وابن دراج تحقيقاً لرغبة لنا صاحب البيان المغرب نبذاً من الشعر ، نظمها صاعد وابن دراج تحقيقاً لرغبة

<sup>( 1 )</sup> راجع تفاصيل هذه المؤامرة وذيولها فى الذخيرة ، القسم الأول الحجلد الأول ص ١٠٣ – ١٠٧ ، والبيان المغرب ج ١ ص ٢٧ – ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) البيك المفربّ ج ٣ ص ٣٦ ، وأعمال الأعلام ص ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) الذخيرة - القدم الأول المجلد الأول ص ٦٠.

المظفر ، في وصف مختلف صنوف الزهر ، من الآس ، والنرجس ، والبنفسج ، والورد والسوسن . ومما جاء في قصيدة ابن دراج في وصف السوسن ومديح الحاجب عبد الملك تلك الأبيات(١):

يطيب ريح الحبيب رياه توجمه بالعملي وحملاه فقد رأى كل ما تمناه يقول ربي وربك الله

ودنيا تروق ونعمى تزيد وعـــز يدوم وعيـــد يعود كشمس الضحى ساعدتها السعود

إن كان وجه الربيع مبتسما ياحسنه بنن ضاحك عبـــق ياحاجباً مذ براه خالقــه إذا رآه الزمـــان مبتهجاً وإن رآه الهـــــلال مطلــعاً ونظم بعضهم في وصف عهد عبد الملك الأبيات الآتية :

> زمان جـــديد وصنع جـــديد وغيث يصوب وعيش يطيب ودهـــر ينير بعبـــد المليك

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٣ ص ١٨ – ٢١ . وَكَذَلِكُ الروضُ المطار ص ١٦٠ .

### الفضالخامس

### عبـــدالرحمن بن المنصور وسقوط الدولة العـــامرية

نظام الطنيان العامرى. كين كانت تلطفه عبقرية المنصور . ظهور مثالبه في عهد عبد الملك . عبد الرحن المنصور مخلف أخاه . يتقلد الحجابة . تلقيبه بشنجول أو شانجه الصنيع . إنحرافه وسوم خلاله . تودده المخليفة دشام . تلقيه بالمأمون و ناصر الدولة . شروعه في اغتصاب ولاية المهد . ضغطه على دشام لنحقيق ذلك . مرسوم ولاية المهد ونصه . جلوس عبد الرحن في الزاهرة . عكوفه على الشراب واللهو . إرغامه الكبراء على لبس العهمة . خروجه إلى الغزو . يخترق أراضي ليون . اعتصام النصاري بالحبال . إرتداد عبد الرحن . أنباه الانقلاب في قرطبة . الاضعاراب في الجيش . سيره إلى قلمة رباح . سخط أهل قرطبة على بني عامر . المؤامرة وعناصرها . الذلفاء والدة عبد الملك ودورها . ترشيح محمد بن هشام الخلافة . نفج المؤامرة وشهو الظروف لتنفيلها . مهاحة المتآمرين القصر . مصرع عبد القد بن أبي عامر . موقف الحليفة هشام وتصرفه . إقتحام العامة القصر . الزاهرة وتسليمها . إقتحام المهامة المقدر . الزاهرة عزاب الزاهرة . وقوف شنجول على خبر الانقلاب وحيرته . يناشد أهل الثغر تأبيد هشام . تخلى زعماه الجند عن نصرته . شنجولوصديقه ابن غومس . مسيره صوب قرطبة . فراد البربر تحت جنح الغلام . مسيره إلى أرملاط . التجاؤه وابن غومس إلى الدير . وقوعهما في يد فرسان المهدى . القبض على حشم مسيره إلى أرملاط . التجاؤه وابن غومس . ما يقوله شاهد عيان عن هذه الحوادث . تأملات عن مسيره ونسانه . مقتل شنجول وابن غومس . ما يقوله شاهد عيان عن هذه الحوادث . تأملات عن المنار لونة العامرية .

كانت وفاة عبد الملك المظفر ، فاتحة لفترة من أعجب فترات التاريخ الأندلسي وأشدها نموضاً واضطراباً ، وكانت نذيراً بانقلاب من أعنف ماعرفت الأندلس وأشدها تقويضاً لبنائها وسلامها ورخائها .

مضت خمسة وثلاثون عاماً على حكم الطغيان المطبق ، الذي فرضه المنصور ابن أبي عامر على الشعب الأندلسي ، وقضى في ظله على سلطان الحليفة الشرعى ، ومحيت رسوم الحلافة ، وسحقت العصبية العربية ، وطوقت أعناق الشعب بأغلال خانقة . وبالرغم مما نعمت به الأندلس أيام المنصور من الاستقرار والعزة والرخاء ، فإن الشعب لم يكن برى في المنصور ، سوى مغتصب للسلطة الشرعية ، وكان يتوق إلى التحرر من هذا الطغيان الذريع ، والتخلص من وطأة الصقالبة والبربر ، والعود

إلى الأوضاع الطبيعية المألوفة. وكانت شخصية المنصور العظيمة ، وعزمه الصارم ، وهمته البعيدة ، وخلاله الرفيعة ، وتفانيه في الجهاد ، والعمل على إعزاز الأندلس وإسعادها : كانت تفرض نفسها على الناس ، وتخفف نوعاً من وطأة النظام وحدته ، وتبث في نفوس الشعب نوعاً من الإعجاب المقرون بالإغضاء والتسامع . فلما توفى المنصور ، ونهض ولده عبد الملك بأعباء الحكم ، بدأ ينقشع هذا الشعور الملطف ، وبدت مثالب الحكم المطلق على أشدها ، وزاد إحساس الشعب بمايعانيه من ضروب الإرهاق والضغط ، وظهرت شخصية عبدالملك ضئيلة باهتة بالنسبة لشخصية أبيه العظيم ، وبدت بالرغم مما اضطلع به من العزوات ، وما تمتعت به البلاد في ظله من السلام والرخاء ، لا تحمل سوى الأوزار الظاهرة ، من عكوف البلاد في ظله من السلام والرخاء ، لا تحمل سوى الأوزار الظاهرة ، من عكوف على الشراب ، وانهماك في الملاذ ، والمضى في اغتصاب السلطة الشرعية ، وتمكين لنبر الصقالبة والبربر ، والتطلع إلى ألقاب الملك ، بصورة تكشف عما وراءها من الأطاع الحطرة .

وجاء عبد الرحمن ابن المنصور إثر أخيه عبد الملك ، وقد كان أضعف منه شخصية ، وأسوأ خلالا ، ليتابع حكم الإرهاب والطغيان ، وجلس غداة وفاة أخيه بقصر الزاهرة ، كما بجلس خليفة العرش مكان سلفه ، في السابع عشر من صفر سنة ٣٩٩ ه (٢٢ أكتوبرسنة ١٠٠٨ م) . ومثل في نفس اليوم لدى الحليفة هشام ، فخلع عليه الحلع السلطانية ، وقلده الحجابة ، ثم أقبل إليه الأكابر والأعيان بتصر الزاهرة ، مهنئين مبايعين .

وكان عبد الرحمن وكنيته أبو المطرّف، حيما تولى الحكم، فتى فى الحامسة والعشرين من عمره. وكان يلقب منذ حداثته «بشنجول» (سانشول) أو شانجه الصغير، وذلك لأنه حسبا تقدم كان حفيداً لسانشو غرسية ملك ناقار، وكانت أمه الأمرة الناقارية، حيما تزوجت المنصور، قد اعتنقت الإسلام، وتسمت باسم «عبدة»، وكان لهذه الأرومة باسم «عبدة»، وكان لهذه الأرومة الفرنجية الواضحة، أثرها فى انصراف الناس عن محبته والعطف عليه، وكان يزيد فى هذه الوحشة بين عبد الرحمن وبين الشعب، إنحرافه وخلاله السيئة، فقد كان فاجراً كثير الإستهتار والحون، يقضى معظم وقته فى الشراب واللهو وبخرج من منية إلى منية، ومن متنزه إلى متنزه، مع الحياليين والمغنين والمغنين

والمضحكين ، مجاهراً بالفتك ، وشرب الحمر ،(١) .

وجرىعبد الرحمن على سنة أبيه وأخيه ، فى الحجر على الخليفة هشام وحجبه، وفي الاستبداد بالرأى والحكم ٢٦)، ولكنه نهج في معاملة الحليفة نهجاً جديداً ، فأكثر من الإتصال به ، والتقرب إليه ، وبالغ في إرضائه وإرضاء حاشيته ، وتحقيق رغباتهم ؛ هذا في حنن أن المنصور كانَّ يقتصر في الاتصال بالخليفة على المواقف الضرورية ، ويقتصد في رؤيته ، ويؤثر التظاهر بتوقيره مع البعد عنه ، ويحرص على عدم تدليله ، وكبح حماح حاشيته ؛ وجرى ولده المظفر على هذه السياسة . ولكن عبد الرحمن بالغ فى التودد لهشام ومخالطته ؛ ومن ذلك أنه استأذنه فى أن يقوم بالتنزه مع أهله في قصور الملك بقرطبة ، ويكون الحليفة هنالك مع خاصته وجواريه . فأذن هشام بذلك ، وخرج مع الحاجب في موكبه مستخفياً ، وقد ارتدی برنساً کالذی برتدیه الحواری، حتی لا یعرفه أحد، واخترق الموکب شوارع قرطبة المقفرة ومن حوله الحند ، ونزل بقصر ناصح. وهنالك عرض عليه الحاجب شئون المملكة ، والتمس إليه أن يأذن له في التلقب بالمأمون ، وأن يضاف إلى اسمه ناصر الدولة ، فخرجت رقعة الحليفة بذلك إلى الوزىر الكاتب جَهُور بن محمد ، وتسمية عنوانها ﴿ الحاجب المأمون ناصر الدولة أبو المطرُّف حفظه الله » وأبلغت بعذ ذلك إلى الحهات والكافة . وكان ذلك لعشرة أيام فقط من ولاية عبد الرحمن . فعجب الناس لهذه الحرأة ، وأنكر الناس على الحاجب هذا التسمى بألقاب الملك والحلافة ، واعتبروها افتئاتاً وغروراً ، ممن لا تؤهله خلاله لمثل هذا التكريم . ولكن سوف نرى أنها لم تكن سوى مقدمة لما هو أخطر وأبعد أثراً (٢).

ذلك أنه لم تمض على هذا الإجراء فترة يسيرة ، حتى غادر الحليفة هشام قصر ناصح بقرطبة ، إلى القصر الحليقي بمدينة الزهراء مستخفياً كعادته ، يتقدم موكبه الحاجب عبد الرحمن ، ونزل عبد الرحمن بمدينة الزاهرة . وأقام الحليفة بالزهراء يومين . وفي اليوم الثالث الموافق ١٤ ربيع الأول سنة ٣٩٩ ه ، غادر القصر الحليقي في أهله ، إلى منية جعفر المحاورة ، ومعه الحاجب. وكان عبد الرحمن

<sup>(</sup>٦) البيّان المفرب ج ٣ ص ٣٩.

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ج ٦ ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) البيان المفرب ج ٣ صن ٤٠ = ٤٤ ؛ وأعمال الأعلام صن ٩٠ .

يعد أن حصل على ألقاب الملك ، بحيش بمشروع ضخم ، هو أن ينتزع ولاية العهد من الحليفة الضعيف الساذج ، وأن يقضى بذلك بهائياً على تراث بنى أمية ، وينقل رسوم الحلافة حملة إلى أسرة بنى عامر ، فتخلف أسرة بنى أمية فى ملك الأندلس . وقد رأينا فيا تقدم كيف أن أياه المنصور ، بالرغم من قوة نفسه ، وعريض سلطانه ، كان ينأى عن المغامرة بمثل هذه المشاريع الدقيقة ، لأنه كان يدرك بذكائه ، وبعد نظره ، أنها تنطوى على أخطر العواقب ، وأنه لم يقدم على اتخاذ ألقاب الملك إلا بعد طول روية وأناة ، وأنه كان أبداً حريصاً على الإبقاء على رسوم الحلافة وأوضاعها . وقد حذا ولده عبد الملك المظفر حذوه فى حرصه وتعقله . ولكن عبد الرحمن لم يكن إلا فتى طائشاً ، متعجلا ، كثير الغرور ، قصر النظر . وقد وصف لنا ابن حيان موقفه من المشروع فى تلك العبارات عقصر النظر . وقد تقدم القول فى سبب تعلق هذا الحاهل بدعوى الحلافة ، عجرفية من غير تأويل ولا عقيدة ، وكيف استهواه كيد الشيطان ، وغرته قوة السلطان من غير تأويل ولا عقيدة ، وكيف استهواه كيد الشيطان ، وغرته قوة السلطان جرها بالعجلة »(١).

وخلا عبد الرحن بالحليفة ، وأطال التقرب منه ، وعرض عليه مشروعه ، ويقال إنه أقنعه بأنهما على صلة رحم من ناحية الحوولة ، إذ ولد كلاهما من أم يشكنسية (ناڤارية)(٢). ويقال من جهة أخرى ، إن عبد الرحمن دس إلى الحليفة من هدده بالويل ، وأنذره بأن عبد الرحمن قد اعتزم الفتك به ، إذا لم ممنحه ولاية عهده (٣). ويقال أيضاً إن هشاماً استفتى فى ذلك فقهاء قرطبة وعلماءها ، فأقروه على ما طلب . وكان أشد الساعين لتأييد عبد الرحمن ، قاضى الحاعة أبو العباس ابن ذكوان ، وكاتب الإنشاء أبو حفص بن برد (١٤) . وعلى أى حال فقد استجاب هشام المؤيد إلى طلب عبد الرحمن . وخرج أصحابه عشية ذلك اليوم ، يذيعون الحبر على الملأ ، ويقولون إن الحليفة قد اختاره ولياً لعهده ، إذ ليس له ولد يؤمل خلافته ، وكثر الإرجاف لذلك .

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ص ٩١ ؛ والبيان المغرب ج ٣ ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغربُ ج ٣ ص ٤٢.

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ج ٣ ص ٣٩.

<sup>(</sup>٤) ابن الأبار في آلحلة السير ا مس ١٥٠ .

وفى صباح اليوم التالى ، وهواليوم الحامس عشر من ربيع الأول سنة ٣٩٩ هـ (نوفم بر ١٠٠٨ م) ، أحيط قصر الحليفة بصفوف كثيفة من الحند ، وأخرج عبد الرحمن هشاماً ، وأجلسه فى الساحة الكبرى ، وجلس من حوله الوزراء والقضاة والقادة وأكابر رجال الدولة ، فكان يوماً مشهوداً ، وصدر مرسوم ولاية العهد وهو من إنشاء كاتب الرسائل أبى حفص أحمد بن برد ، وذيل بشهادة قاضى الحاعة أحمد بن عبد الله بن ذكوان ، وشهادة الوزراء وهم تسعة وعشرون وزيراً ، ويليم شهادة مائة و ثمانين رجلا ، من أكابر أهل الدولة و الحكام ، والفقهاء ، وغيرهم . وإليك نص هذا المرسوم الشهير :

« هذا ما عهد به أمير المؤمنين هشام المؤيد بالله ـ أطال الله بقاءه ـ إلى الناس عامة ، وعاهد الله عليه من نفسه خاصة ، وأعطى عليه صفقة يمينه ببيعة تامة ، بعد أن أمعن النظر وأطال الاستخارة ، وأهمه ما جعله الله إليه من إمامة المسلمين ، وخصه به من إمرة المؤمنين ، واتتى حلول القدر بما لا يؤمن ، وخاف نزول القضاء ، بما لا يصرف ، وخشى أن هجم محتوم ذلك عليه ، ونزل مقدور ذلك به ، ولم يرفع لهذه الأمة علماً تأوى إليه ، ولم يوردها ملجأ تنعطف عليه ، أن يكون يلتى الله مفرطاً فيها ، ساهياً عن أداء الحق إليها . ونفض عند ذلك طبقات الرجال من أحياء قريش وغيرهم ، ممن يستحق أن يسند الأمر إليه ، ويعول فىالقيام به عليه ، ممن يستوجبه بدينه وأمانته وهديه وورعه ، يعد اطراح الهوادة ، والتبرئ من الهوى ، والتحرى للحق ، والزلعي إلى الله عز وجل بما يرضيه . وبعد أن قطع الأواصر ، وأسخط الأقارب ، عالماً بأن لا شفاعة عنده أُعلَى من العمل الصالح ، وموقناً أن لا وسيلة إليه أرضى من الدين الحالص ، فلم يجد أحداً أجدر أن يوليه عهده ، ويفوض إليه النظر في أمر الخلافة بعده ، لفضلُ نفسه ، وكرم خيمه ، وشرف همته ، وعلو منصبه ، مع تقواه وعفافه ومعرفته وحزمه ، من المأمون الغيب ، الناصح الحيب ، النازح عن كل عيب ، ناصر الدولة أبي المطرف عبد الرحمن بن المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامر وفقه الله ، إذكان أمير المؤمنين قد ابتلاه واختبره ، ونظر في شأنه واعتبره ، فرآه مسارعاً في الحيرات ، مستولياً على الغايات ، جامعاً للمأثرات ، وارثاً للمكرمات ، يجذب بضبعية إلى أرفع منازل الطاعة ، وينمو بعينيه إلى أعلا درج النصيحة ،

أب منقطع القرين ، وصنو معدوم الغريم ، ومن كان المنصور أباه ، والمظفر أخاه ، فلا غرو أن يبلغ في سبيل الحبر مداه ، وبحوى من حلل المحد ما حواه ، مع أن أمر المؤمنن أكرمه الله بما طالعه من مكنون العلم ، ووعاه من مخزون الْأَثْر ، أَمَّل أَن يكُون ولى عهدهُ القحطاني ، الذي حدَّث عنه عبد الله بن عمرو ابن العاص ، وأن يتحقق به ما أسنده أبو هريرة إلى النبي ــ صلى الله عليه وسلم ـــ ألا تقوم الساعة حتى نخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه . فلما استوى له الاختبار ، وتقابلت عنده فيه الآثار ، ولم بجد عنه مذهباً ، ولا إلى غير ه معدلا ، خرج إليه من تدبير الأمر في حياته ، وفوض إليه النظر في الحلافة بعد مماته ، طائعاً راضياً ، وعجمهداً متخبراً ، غبر محاب له ، ولا مائل له بهواه ، ولا مترك نصح الإسلام وأهله فيه . وجعل إليه الاختيار لهذه الأمة بولاية عهده فيها ، وأمضى أمير المومنين أعزه الله ، عهده هذا ، وأنفذه ، وأجازه ، وبتله ، لم يشترط فيه مثنوية وَّلا خياراً ، وأعطى على الوفاء بذلك في سره وجهره ، وقوله وفعله ، عهد الله وميثاقه و ذمة نبيه ــ صلى الله عليه وسلم ــ و ذمة الخلفاء الر اشدين من آله وآبائه ، وذمة نفسه ، بأن لا يبدل ولا يغير ، ولا يحول ولا يتأول . وأشهد على ذلك الله وملائكته ، وكنى بالله شهيداً . وأشهد عليه من أوقع اسمه في هذا الكتاب . ودو ــ أعزه الله ــ جائز الأمر ، ماضي القول والفعل ، بمحضر من ولى عهده المأمون ناصر الدولة أبى المطرفعبد الرحمن بن المنصور ــ وفقه الله ــ وقبوله لما قلده ، والتزامه ما ألزمه ، وذلك في شهر ربيع الأول سنة ٣٩٩ »(١)

وعلى أثر صدور هذا المرسوم الفذ فى تاريخ الحلافة الإسلامية ، خرج عبد الرحمن فى موكب عظيم من الوزراء والقادة وأكابر أهل الدولة ، إلى قصر الزاهرة وهو «نختال فى ثوب الحلافة ، يحسب أنها له نحلة ، وأنه مستحق لها ، وخليق بها »<sup>(۲)</sup> . وأقبل عليه المهنثون من الوزراء ورجال الدولة ، يتكلفون البشر ، والدعاء له بما أكرمه الله به ، وقلوبهم تفيض إنكاراً وسخطاً ، وأنفذت

<sup>(</sup>۱) ورد نص هذا المرسوم في أعمال الأعلام ص ۹۱ – ۹۳ ؛ ونفح الطيب ج ۱ ص ۱۹۸ و۱۹۹ ؛ وابن خلدون ج ٤ ص ۱٤٩ ؛ والبيان المغرب ج ٣ ص ٤٤ – ٤٦ ؛ وقد التبعنا نحن بالأخص النص الوارد في أعمال الأعلام لأنه أوفاها وأصحها .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب عن ابن عون الله ج ٣ ص ٤٦.

الكتب فى الحال إلى سائر نواحى الأندلس والعدوة ، بوجوب إذاعة المرسوم ، والدعاء لولى العهد على المنابر بعد الخليفة .

وفى اليوم التالى جلس عبد الرحمن بقصر الزاهرة فى هيئة الملك ، واصطف من حوله رجال الدولة وفق مراتهم ، وأقبل وجوه قرطبة لتهنئته ، وفى مقدمتهم طائفة من المروانية المبعدين عن الحلافة ، وغيرهم من بطون قريش . يقول المؤرخ: « وخرجوا من عنده ، وقلوبهم ذووبة عليه ، موقدة ببغضه » . وبادر الشعراء . وفى مقدمتهم أبو العلاء صاعد البغدادى ، برفع قصائد التهانى . وقد أورد لنا ابن حيان طرفاً مما قاله الشعراء فى ذلك (١) .

بید أن شاعراً آخر ، هو ابن أبی یزید المصری ، نظم فی ذم ابن ذکوان وابن برد وهما المسئولان عن تحریر مرسوم البیعة هذین البیتین:

إن ابن ذكوان وابن برد قد ناقضا الدين عين عهد وعاندا الحـــق إذ أقاما حفيد شنجُه ولى عهـــد(٢)

وذهب عبد الرحمن فى غروره واختياله إلى أبعد مدى ، فعين ابنه الطفل عبد العزيز فى خطة الحجابة ، وأسبغ عليه لقب سيف الدولة ، وهو لقب عمه المظفر . واعتقد عبد الرحمن أنه حقق بذلك مشروعه العظيم ، فى تخليد ملك الدولة العامرية ، وأن الأمور قد دانت كلها له ، فأطلق العنان لأهوائه ، وانكب على لهوه وشرابه ، يحيط به نفر من البطانة السيئة ، والندماء الأسافل ، يصورون له الأحوال فى أبدع الصور وأحها إلى نفسه .

وكان من الحوادث البارزة فى تلك الآونة ، حادث ظاهر البساطة فى ذاته ، ولكنه أذكى موجة جديدة من السخط. وذلك أن عبدالرحمن أصدر أمره إلى رجال الدولة وأكار أهل الحدمة ، بأن يتركوا قلانسهم الطويلة ، المبرقشة الملونة ، التى كانوا يضعونها على رؤوسهم ، وبمتازون بها على باقى الطوائف ، وأن يستبدلوها فوراً بالعائم . وقد كانت العائم هى غطاء الرأس عند البربر . فأنف الكبراء لذلك ، ولكنهم رضخوا للأمر كارهين ، وحضروا إلى قصر الزاهرة بالعائم الأول مرة فى يوم ١٤ جمادى الأولى ، وعلى جمهور الشعب على ذلك بمختلف الأقوال والتأويلات .

<sup>(</sup>١) راجع البيان المغرب ج ٣ ص ٤١ و٧٤ ؛ وأعمال الأعلام ص ٩٤ - ٩٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار في الحلة السيراء ص ١٥٠.

وكان عبد الرحمن أثناء ذلك قد فكر فى أن يشغل الناس بحديث الغزو أسوة بأبيه وأخيه ، وكان سانشو غرسية أمىر قشتالة من جهة أخرىقد أبدىأنه لايزمع احترام السلم المعقود ، وأخذ بالفعل يُغير على الحدود الإسلامية . ولم تكن أخبار قرطبة ، وما يسودها من اضطراب الأحوال ، خافية على الملوك النصارى . واعتزم عبدالرحمن أن يسير إلى الغزو، وأن يقصد إلى جلِّيقية، فاعتر ضه كبير الفتيان الصقالبة ، وحذره من مغادرة قرطبة في هذا الوقت ، وأوضح له أن المروانية (بني أمية) يأتمرون به ، ويدبرون انقلاباً ينتزعون به الحكم ، وأن كثيراً من الحند بميلون إليهم ، فلم يصغ إلى قوله ، وأمر بالحروج إلى الغزو<sup>(۱)</sup> ، وعهد بإدارة الحكومة في غيبته إلى أبن عم أبيه عبدالله بن أبي عامر المعروف بعسكلاجة . وكان خروجه من قرطبة في ١٦ حمادي الأولى سنة ٣٩٩ هـ (يناير سنة ١٠٠٩ م) أعنى في أعماق الشتاء ، وسار بالحيش صوب طايطلية في طريقه إلى جليقية والأمطار تنهمر والبرد يهرأ الأجسام ، وهو على سحيته من اللهو والشراب . ثم اخترق حدود مملكة ليون ، ودخل جليقية . ولكن ملك ليون ألفونسو الحامس تحصن بقواته فى رؤوس الحبال ، ولم يتقدم لقتال المسلمين ، ولم يجد عبد الرحمن سبيلا لقتاله لفيضان الأنهار وكثرة الثلوج ، فقرر العودة بجيشه ، فارتد راجعاً أدراجه . وبالرغم من أنه لم يحقق في غزُّوته هذه أية نتائج ذات شأن ، فقد نظم ابن دراج القسطلي ، على سحيته ، في تلك الغزوة قصيدة طويلة ، يشيد فيها بعبد الرحمن ، وهذا مطلعها :

> تجـــلى لنـــا فأرتنـــا السعود وأوفى فكادت صوادى القلوب وحـــل فحلت جـــــــام الفتو

غيوب المبي فيْ سناه جهـــارا تفوت العيون إليه بادارا ح تبأی اختیالا و تزهی افتخار ا<sup>(۲)</sup> وما كاد عبد الرحمن يصل إلى طليطلة ، حتى وافته الأنباء بأن انقلاباً حدث فى قرطبة، وأن الثوار قد استواوا علىمدينة الزاهرة ، ونهبوا ذخائرها ، وأضرموا

فما غســق الحطب إلا أنارا

النار في صروحها . وتسربت الأنباء إلى الحند ، فوقع الاضطراب في الحيش ،

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ص ٩٦.

<sup>(</sup>٢) وردت هذه القصيدة الملة في ديوان ابن دراج ( ص ٩٠٩ – ٣٦٣ ) .

و اضطر عبد الرحمن أن يسير لفوره بالجيش إلى قلعة رباح ، في طريقه إلى قرطبة . ـــ ٢ ـــ

لم يكن ذلك الهدوء الظاهر ، الذى ساد قرطبة خلال هذه الأشهر القلائل التى اضطلع فيها عبد الرحمن بالأمر ، سوى الهدوء الذى يسبق العاصفة . وكان حكم الطغيان الذى فرضه بنو عامر على الأندلس قد أخذ منذ أيام عبد الملك ، يحدث آثاره المادية والأدبية ، فى نفوس الشعب ، ويبدو لهم بغيضاً مرهقاً . ولم يكن يستر هذه الآثار سوى سياج خفيف من الحذر والترقب . ذلك أن سلطان بنى عامر كان يستند دائماً إلى قوة عسكرية يخشى بأسها ، قوامها البربر والصقالبة ؛ فلما جاء عبد الرحمن ، وكشف عن نيته فى الاستثنار برسوم الملك ، واغتصاب ولاية العهد ، ألفت العناصر الناقمة ، وفى مقدمتها بنو أمية أصحاب الولاية الشرعية ، فى ذلك مادة جديدة ، للتنديد يحكم بنى عامر وطغياتهم واجترائهم ، وفى تلمس فى ذلك مادة جديدة ، للتنديد يحكم بنى عامر وطغياتهم واجترائهم ، وفى تلمس الوسائل الكفيلة بسحق دولتهم ؛ وكانت شخصية عبد الرحمن الهزيلة ، وأرومته الأجنبية ، وما أبداه من ضروب الاستهتار والمحون ، تذكى عاطفة السخط عليه ، الأجنبية ، وما أبداه من ضروب الاستهتار والمحون ، تذكى عاطفة السخط عليه ، سواء بين الحاصة أو الكافة ، وتمهد السبيل إلى الانقلاب المنشود .

وكانت خيوط المؤامرة التى اجتمعت حولها العناصر الناقمة ، تتوثق شيئاً ، وكان أهم مدريها شخصيتين ، الأولى الذلفاء والدة عبد الملك المصور ، وقد كانت تعتقد اعتقاداً جازماً بأن ولدها قد توفى غيلة بالسم ، وأن قاتله هو أخوه عبد الرحمن ، وكانت لذلك تتوق إلى الانتقام ، والثانية هى شخصية فتى من بنى أمية هو محمد بن هشام بن عبد الحبار بن عبد الرحمن الناصر ، وكان عبد الملك قد أمر بإعدام أبيه هشام بتهمة التآمر مع الوزير عيسى بن سعيد كما تقدم .

وكانت الذلفاء امرأة ذكية قوية العزم ، كثيرة المال والوجاهة ، وكانت بالرغم مما أسبغه عبدالرحمن عليها وعلى أسرة ولدها وأخيه عبدالملك ، من ضروب الرعاية والإكرام ، تسعى دائبة للإيقاع به . فلما شعرت بأن الحوقد تهيأ للسعى ، مما ثار حول تصرفات عبد الرحمن من ضروب الإنكار والسخط ، اتصلت بوجوه بنى أمية ، وأخذت تحتهم على التحرك والقيام لاسترجاع دولتهم ، والانتقام من بنى عامر ، وكان صلة الوصل بينها وبينهم فتى من صقالبة العامريين يدعى بشرى

وكان من قبل من فتيان المراونة ، ثم انتقل إلى العامريين فيمن انتقل من فتيان القصر ، ولكنه بتى على ولائه لسادته الأقدمين. وتعهدت الذلفاء بأن تعاون المتآمرينبالمال والتدبير ؛ وسرعان ما استجاب بوأمية للدعوة واختاروا من بيهم زعيماً هومحمد بن هشام بن عبد الحبار . وكان فتى جريئاً مغامراً فىالثالثة والثلاثين من عمره إذ كان مولده في سنة ٣٦٦ هـ ، وأمه أم ولد تدعى مزنة(١)، وكأن مذ قتل أبوه هشام ، يتحرز على نفسه ، ويحتني في أحواز قرطبة وكهوفها ، ويجتمع حوله الصحب من المغامرين . فلما أحمع بنو أمية أمرهم على اختياره ، بِايْعُوهُ سُراً بِالْوَلَايَةُ وَالْحَلَافَةُ ، وَكَانَ لَهُ وَلَابِيَّهُ مِنْ قَبْلُ دَعَاةً مِنْ أَهْلُ قُرطبة مِن المروانية وغيرهم ، يدعون له ؛ واشتدت هذه الدعاية مذ أحمع المتآمرون رأيهم على اختياره . وكان خروج عبد الرحمن المنصور أو شنجول إلى الغزو فرصة سأنحة للعمل ، فأخذ محمد بن هشام يحشد أنصاره ، ويجتمع بهم سرآ في كهوف جبل قرطبة . وكثر إرجاف دعاته في المدينة أن دولة بني عامر قد قضي عليها ، وأن الأمر سيعود إلى المروانية ، وكثر تشهيرهم بعبد الرحمن وقبيح تصرفاته . وكانت هذه الدعاية تجد لدى جمهور الكافة أذناً صاغية ، لما وقر في نفوسهم من بغض عبد الرحمن وازدرائه . وإليك كيف يصفلنا ابن الحطيب موقف الشعب القرطبي ، وحالته النفسية إزاء العامرين ، وإزاء عبد الرحمن :

والإرجاف بما يتوقع لها . وكان سفهاو هم بالأسواق والمجامع غير المحتشمة ، تؤثر عهم في العامريين نوادر حارة ، واستراحات عهم ؛ كان المنصور وولده المظفر يستحضر لذلك مشيخهم ، ويأمر هم بإنهاء وعيده ، ويشافههم بإنكاره ، ولايزال حكامه يبلغون في تغيير ذلك وإنكاره أقصى المبالغ ضرباً للظهور ، وقطعاً للألسنة . فلما ذهب عبد الرحن هذا المذهب ، وأطاع هذا الحرق ، كثر الحمل وشهرت البغضة «٢٧» م

ولم يكن المروانية ، وَحِدهم في هذا التدبير الذي قصد به إلى سحق نير العامريين ودولتهم ، فقد كان إلى جانبهم سائر العناصر الناقمة من قريش ، ومن المضرية

<sup>(</sup>١) جذوة المقتبس ص ١٩.

<sup>(</sup>٢) أعمال الأعلام ص ٩٠ .

واليمنية ، أو بعبارة أخرى من البيوت العربية ، التي عمل المنصور وآله على سحق رياستها ومكانتها الاجتماعية ، وإخضاعها لنفوذ البربر والصقالبة . وقد رأينا فيا تقدم أن هذه لم تكن أول مؤامرة أو محاولة من نوعها لتحطيم نيربني عامر ، وأن المنصور وو الده عبد الملك ، استطاعا أن يقضيا على بعض المؤامرات الحطيرة ، التي دبرت لتحقيق هذه الغاية .

كانت الظروف قد تهيأت إذاً أمام المتآمرين للعمل. فقد خرجت معظم وحدات الحيش مع عبد الرحمن إلى الغزو ، ولم يبق منه سوى فرق قليلة ترابط في قرطبة والزاهرة ، وجمهور الشعب متأهب بعواطفه ونفسيته الضجرة المتذمرة لتأييد أي انقلاب.

ولما نضجت المؤامرة ، واتسع نطاق الدعوة لمحمد بن هشام ، وكثر الإرجاف بالانقلاب المنشود ، شعر الوزراء العامريون بالخطر ، وضاعفوا الأهبة والحرس حول قصور الزاهرة . وكان محمد بن هشام وأعوانه خلال ذلك مجتمعون سرآ وينظمون خطتهم الأخيرة . وكان محمد هذا الذى اختاره بنو أمية زعيماً لهم ، قله فطر منذ نشأته على الشر والمغامرة ، لا مخالط سوى الزعانف والأشرار . وقله وصفه ابن الحطيب في قوله : «جرار جسور ، ثائر مخاطر ، خليع ، مداخل الصقورة والفتاك ، لا يدرى في أى واد مهلك »(١) .

وفى يوم ١٦ حمادى الأولى سنة ٣٩٩ هـ (١٥ فيرابر ١٠٠٩ م) جاءت الأنباء إلى قصر الزاهرة بأن عبد الرحمن قد عبر بحيشه إلى أرض النصارى ، فأدرك المتآمرون فى الحال أن الفرصة قد سنحت للعمل ، واعتزم محمد بن هشام لفوره أن ينزل الضربة المنشودة . وكان قد بث نفراً من رجاله حول قصر قرطبة ، وقد تسلحوا تحت ثيابهم خفية . فنى عصر هذا اليوم ، كان محمد يكمن فى الضفة الأخرى من الهر (نهر الوادى الكبير) قبالة القصر . وكانت خطة المتآمرين أن يسددوا الضربة الأولى لقصر قرطبة ، وهو يومئذ المقام الشتوى للخليفة هشام المؤيد ، وحوله قلة من الحرس ، ولأن ظروف العمل فى قرطبة ، كانت أدعى إلى النجاح نظراً لعطف الكافة والدهماء وتأييدهم . وفى الوقت المحدد عبر محمد النهر ، والتف حوله من أصحابه اثنا عشر فتى ، مهم طرسوس المحوسى ، وهو أشدهم والتف حوله من أصحابه اثنا عشر فتى ، مهم طرسوس المحوسى ، وهو أشدهم

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ص ١٠٩ ؛ وراجع البيان المغرب ج ٣ ص ٥٢ .

جرأة وفتكاً ؛ فساروا حذرين حتى باب القصر ، ثم شهر طرسوس سيفه ، وهجم في الحال على صاحب المدينة عبدالله بن أبي عامر (عسكلاجة) وانتزعه من مجلسه ، وكان محتسى الحمر مع قينتين من جواريه ، وجيء به محموراً إلى محمد بن هشام ، فأمر بضرب عنقه ، ورفع رأسه على رمح ، فلما أبصرت العامة رأسه مرفوعاً ، هرعت إلى محمد بن هشام ، والتفحوله منهم حمهرة كبيرة من السفلة والغوغاء ، فقويت بذلك عصبته ، ثم بادر باقتحام سمن العامرية ، وأفرج عمن فيه من القتلة واللصوص ، وتلاحق عليه أقاربه المروانية من كل صوب ، واستهضوا الناس لنصرته ، حتى اجتمع حوله منهم طوائف غفيرة .

ونمي الحبر إلى الحليفة هشام المؤيد ، فأمر بإغلاق أبوابالقصر ، وصعد إلى السطح، ومن حوله خادمان يحمل كل منهما مصحفاً ، وحاول مخاطبة العامة، فأسكتوه وأغلظوا له القول ، فانصرف عنهم إلى داخل القصر ، وأمر الخدم بالكف عن كل مقاومة حتى يقضي الله أمره . فأمر محمد بن هشام العامة بنقب أسوار القصر، واقتحام أبوابه ، وبذل العامة في ذلك جهوداً فادحة ، وأتوا بالسلالم ، و صعدوا إلى أعلَّا الأسوار ، وسيطروا على عدة نواح من سطح القصر ، وارتله الخدم أمامهم ، ووصلوا إلى خزائن السلاح فهبوها واشتد ساعدهم . ولما سمع الحليفة بذلك ، خشى البادرة على نفسه وأهله ، فبعث إلى محمد بن هٰشام يعرض عليه أن يقصى بني عامر عن الحكم ، وأن يشركه في أمره ، فرفض محمد ذلك ، وطلب إلى فاتن محافظ القصر أن يفتح الأبواب، فأذعن ودخل محمد القصر، واحتل مجلسه ، ومن حوله خاصة أصحابه ، واعتزم أن يقضى ليله بين الشموع المضيئة . ثم قام بطرد العامة عن القصر وأجلاهم عن سطحه ، وكفهم عن انتهاك حرمه ، وعنن ابن عمه محمداً بن المغبرة في كرسي الشرطة ، وابن عمه الآخو عبد الحبار بن المغيرة في خطة الحجابة ، ودعا سلمان بن هشام من قرابته فسماه ولى عهده ، وبعث إلى الخليفة هشام يعاتبه على إيثار بني عامر ، ويدعوه إلى خلع نفسه ، منذراً مهدداً ، فارتاع هشام وبادر بالقبول ، واستدعى محمد فى الحال بني عمومته ، وأكامر بيته ، ونفراً من الأعيان والوزراء والقضاة في جوف الليل ، وأعلن هشام خلع نفسه بمحضر من بعضهم ، وقدم إلى محمد بعض حلله الحلافية الفاخرة ، فتم الحلع ، وذلك بعد أن مكث هشام في الحلافة ثلاثة وثلاثين عاماً

وبضعة أشهر ، وآلت الحلافة فى تلك الليلة إلى محمد بن هشام بن عبد الجبار ابن عبد الجبار ابن عبد الرحمن الناصر ، وتلقب بالمهدى. وكان ذلك صبيحة يوم الأربعاء ١٧ جمادى الآخرة سنة ٣٩٩ ه ( ١٦ فبر ابر سنة ١٠٠٩ م ) .

وهرعت الحموع من سائر أنحاء قرطبة إلى محمد بن هشام ، ملتفة حوله ، مؤيدة لبيعته ، واعتبروه بطلا منقذاً ، إذ كان أول من استطاع أن يثور فى وجه بنى عامر ، وأن يعمل لإزالة ملكهم ، وشعروا أن كابوس الإرهاب العامرى قد تقلص ، وأن عهداً جديداً سوف يبدأ ، ولم يخطر ببالهم قط ، أن هذا التحول كان نذير المحنة الغامرة ، التى سوف تطبح بكل مانعموا به فى ظل الدولة العامرية من السكينة والأمن والرخاء .

وفى الوقت نفسه كانت مدينة الزاهرة ، معقل بنى عامر ، عرضة لهجوم مماثل . وكان القائمون على أمرها قد نمى إليهم ما وقع بقرطبة ، وبادر محافظ الزاهرة عبد الله بن مسامة إلى ضبط أسوارها وأبوابها ، وحشد ما لديه من الحند ، فبلغوا سبعائة ، وتأهب للدفاع وبعث محمد بن هشام إلى الزاهرة مهموراً غفيراً من العامة مع طائفة من أصحابه . فأحاطوا بها وحاولوا اقتحامها ، ولكن نظيفاً الحادم ، ونصراً المظفرى ، وهما من الفتيان العامريين ، استطاعوا فى قوة من الغلمان إجلاء العامة عن الأسوار ، ثم دخل الليل فحال بين الفريقين .

وفى صباح اليوم التالى ، ١٨ حادى الأولى ، ندب محمد بن هشام أو الحليفة المهدى ، ابن عمه عبد الحبار بن المغيرة لمهاحمة الزاهرة ، فسار إليها على رأس قوة كبيرة من العامة ، الذين أقبلوا على التطوع فرساناً ومشاة ، ووزعت عليهم الأسلحة ، وأمامهم رأس عبدالله بن أبى عامر مرفوعاً فوق رمح ، وهاجموا قصر عبد الملك المظفر ، وكان خارج الأسوار ، وكان فيه أهله وأمه الذلفاء ، فهبوه وتخاطفوا متاعه وذخائره ، وذلك بالرغم من أن الذلفاء هى الى أمدت محمداً بن هشام بعوبها ومالها . فلما شعر أهل الزاهرة ، بأنه من العبث مقاومة هذه الحموع الحائلة ، عرضوا التسليم على أن يصدر لهم المهدى الأمان ، فبعث إليهم المهدى الأمان المنشود مكتوباً نحطه ، وكان ذلك وقت الظهر ، ففتحوا أبواب المدينة وسلموها ، ودخل عبد لجبار لفوره قصر الزاهرة ، واقتحمته الحموع ، وسلموها ، ودخل عبد لجبار لفوره قصر الزاهرة ، واقتحمته الحموع ،

وصحبه المقربين من ذلك بأعظم نصيب ، واستولت العامة على خزائن الكسوة والمتاع والسلاح والحلى ، ولم يكف النهب إلا فى مساء اليوم التالى . وحرص عبد الحبار على أن يحيط بقواته بيوت الحرم والمال وخاص المتاع والحوهر ، وأن يبعد العامة عنها ، وقد استولى المهدى على حميع محتوياتها ونقلها إلى قصر الخلافة بقرطبة . ويقال إنه حصل من أموال الزاهرة المنهوبة خمسة آلاف وخمسائة ألف ، وأطلق ألف دينار من النقود ، ومن الذهب ما قيمته ألف ألف وخمسائة ألف ، وأطلق المهدى الحرائر من بنى عامر ، واصطفى الحوارى لنفسه ، ووهب منهن لوزرائه وأصحابه ، وأذن للذلفاء أن تنتقل وأسرة ولدها عبد الملك وولده الصغير محمد ، مطلقة السراح إلى دورها بالمدينة ، وكانت لحرصها قد نقلت إليها معظم خزائن المال والمتاع .

ولم يكتف المهدى بذلك كله ، بل عمد بعد أن استصفى سائر ما فى الزاهرة من الخزائن والأموال الطائلة ، إلى هدم صروحها وأسوارها ، واستطالت الأيدى إلى كل نفيس من مرمر قصورها وطرائفها وأنقاضها وأبوابها ، فلم تمض أيام قلائل على ذلك السيل المدمر ، حتى اختفت صروح الزاهرة ومعالمها الضاحكة ، وغدت أطلالا دارسة ، وخرائب موحشة . وكان المهدى يتعجل إزالة رسوم بني عامر بكل ما وسع ، خشية أن يعود عبد الرحمن المنصور ، قبل أن يتم إحكام ضربته و توطيد مركزه .

وقد ذكرت لنا الرواية أن المنصور بن أبي عامر ، كان يتوقع ذهاب دولته وخراب الزاهرة ، وكان هذا الحاطر ينتابه من آن لآخر ، ويفضى به إلى خاصته ، وقد نقل إلينا الوزير أحمد بن حزم ، والد الفيلسوف الشهير ، أن المنصور كان يقول : « ويحاً لك يازاهرة الحسن ، لقد حسن مرآك ، وعبق تراك ، وراق منظرك ، وفاق مخبرك ، وطاب تربك ، وعذب شربك ، فياليت شعرى من الذي يهدمك ، ويوهن جسمك ويعدمك » ، وأنه كان يؤكد لأصحابه صحة هذه النبوءة في مناسبات كثيرة (۱) .

\_ ٣ \_

لما وصلت أنباء هذا الإنقلاب الخطير الذي وقع في قرطبة ، إلى عبد الرحمن

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب ج ٣ ص ٩٥.

المنصور أو شنجول ، وهو في طيلطاة ، بادر بالسير في قواته إلى قلعة رباح ، والحبرة تغلب عليه ، والاضطراب يسود صفوف الحنود ، وهنالك تمهل قليلا ، وأعلن في الحال أنه ينزل عن ولاية العهد ، ويقتصر على الحجابة ، وبعث كتبه بذلك إلى طليطلة وأعمالها ، وفيها يناشد الناس أن يهرعوا إلى نصرة الخليفة المظلوم هشام ، وإلى التمسك بطاعته ، ويصف لهم ما ارتكبه محمد المهدى ودهماء قرطبة من العيث والسفك . فلم يعبأ أحد بدعوته ، وكان أول الخارجين عليه الفي واضح مولى أبيه ، وهو يومئذ والى طليطلة . وحاول شنجول في الوقت نفسه ، أن يأخذ العهد على زعماء الحند بنصرته والقتال معه ، ولا سيا زعماء البرير الذين يؤلفون سواد الحيش ، فتظاهروا بموافقته ، ولكنهم تعاهدوا فيما بينهم ، وعلى رأسهم كبيرهم محمد بن يعلى الزناتي زعيم زناتة ، أن يتخلوا عن شنجول وألا يغامروا بمحاربة أهل قرطبة ، وفيها أسرهم وأموالهم ، وخصوصاً بعد الذي ترامى إليهم عن التفاف الناس حول محمد بن هشام ، وتفانيهم في نصرته ؛ وقوى هذا العزم لديهم ما أفضى إليهم القاصي أبو العباس بن ذكوان ـ وكان قد صحب شنجول في غزاته ــ من أنه يتبرأ من شنجول ويقضي بفسقه ، وينكر عليه ما يدعو إليه من قتال المسلمين بقرطة ، وفيهم العلماء والصالحون ، والنسوة والأطفال . ومما تجدر ملاحظته أن القاضي ابن ذكوان هذا ، كان من قبل من أخص رجال الدولة العامرية ، وكان من أشد المعاونين لعبدالرحمن المنصور على انتزاع ولاية العهد من هشام .

وكان إلى جانب شنجو ل فى معسكره ، زعيم من زعماء بنى غومس سادة مقاطعة كريون فى جلِّيقية ، وكان قد صحبه يرجو عونه على بعض خصومه من الزعماء المحاورين ، فالم رأى اضطراب أحوال الحند ، نصح شنجول بأن يعدل عن السير إلى قرطبة ، وأن يعود فى أصحابه إلى طليطلة فيتفق مع واضح ، فأبى شنجول نصحه ، وزعم أنه متى اقترب من قرطبة ، سارع الناس إلى نصرته . وقد بتى هذا الزعيم النصراني إلى جانب شنجول حتى النهاية (١).

وعلى أى حال فقد سار شنجول فى قواته صوب قرطبة ، حتى انتهى إلى ومنزل هانى، ، وهى أقرب محلاته إلى المدينة . وماكاد الليل برخى سدوله ،

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٣ ص ٧٠ .

حتى غادر معظم الحند البربر أمكنتهم تحت جنح الظلام ، وأسفر الصبح وهو صبح نهاية شهر حمادى الآخرة سنة ٣٩٩ ه (نهاية فبراير سنة ١٠٩٩ م) فلم يبق إلى جانب عبد الرحمن سوى خاصته وحرمه وحشمه وجمع يسير من غلمانه ، وابن غومس فى نفر من أصحابه ، وغادر المعسكر تباعاً زعماء البربر ، والفتيان الصقالبة ووجوه الأندلسيين ، وهنا نصحه ابن غومس مرة أخرى بأن ينجو بنفسه وصحبه ، فأبى .

وسار شنجول في أهله حتى وصل إلى أرملاط من مشارف قرطبة ، وقد تركه النفر القليل الذي بتي معه ، فاستولى عليه اليأس ، وأدخل حرمه قصر أرملاط ، ثم خرج مودعاً والضراخ يتبعه ، وسار ومعه ابن غومس ، وقد عول على الفرار ، فالتجأ ليلا إلى الدير القريب. وكان محمد بن هشام فى تلك الأثناء يتتبع أخباره وحركاته ، فلما نمى إليه أنه يزمع الفرار ، بعث فى الحال الحاجب ابن ذرى فى طائفة من الفرسان ، قصار مسرعاً إلى أرملاط ودهم الدير ، وقبض على شنجول وابن غومس . وأخذ نساء شنجول من القصر ، وهن سبعون جارية ، فبعث بهن إلى قرطبة . ولما شعر شنجول بأنه هالك أعلن أمام معتقله أنه يعترف بطاعة المهدى، فاستاقه ابن ذرى هو وآبن غومس ، ثِم أمر بتوثيق يديه بالرغم من احتجاجه ، وفي خلال الطريق طلب شنجول أن يفك وثاق يديه قليلا ليستريح ، فأجيب إلى طلبه ، وعندئذ أخرج من خفه سكيناً بسرعة البرق ، وحاول أن يغمَّدُه في صدره ، فتداركه الحند ، وأوثقوا يديه ، وأمر الحاجب يقتله ، فذبح في الحال ، وفصل رأسه عن جسمه ، وقتل ابن غومس ، وحمل رأس شنجول إلى المهدى في نفس المساء ، وحمل جسده معروضاً على بغل ، وأمر المهدى فحنطت الحثة ، وركب علمها الرأس ، وألبست كسوتها ، ونصبت على خشبة طويلة على بأب السُّدة ، ونصبت رأس ابن غومس على سارية إلى جانها . وكان مقتل عبد الرحمن المنصور في اليوم الثالث من رجب سنة ٣٩٩ هـ (٣ مارس سنة ١٠٠٩ م).

وقد انتهت إلينا من تعليقات المعاصرين على تلك الحوادث المتوالية المدهشة تعليق شاهد عيان يقول فيه :

﴿ وَمِنْ أَعْجِبُ مَا رَأَيْتُ مِنْ عَبِرِ الدُّنيَّا ﴾ أنه تم من نصف نهار يوم الثلاثاء

لأربع عشرة ليلة بقيت من حماهى الآخرة المؤرخ إلى نصف نهار يوم الأربعاء ثتمة الشهر ، وفى مثل ساعته فتح مدينة قرطبة ، وهدم مدينة الزاهرة ، وخلع خليفة قديم الولاية و هو هشام بن الحكم ، ونصب خليفة جديد لم يتقدم له عهد ، ولا وقع عليه اختيار ، وهو محمد بن هشام بن عبد الحبار ، وزوال دولة آل عامر ، وكرور دولة بنى أمية ، وإقامة جنود من العامة المحشودة عورضها أجناد السلطان أهل الدربة والتجربة ، ونكوب وزراء جلة ، ونصب ضدادهم ، تقتحمهم العين هجنة وقاءة . وجرى هذا كله على يدى بضعة عشر رجلا من أراذل العامة ، حجامين وخرازين ، وكنافين ، وزبالين ، تجاسروا عليه ، وقد تكفل المقدور بوقع ، فتم منه ما لم يكن في حسبان محلوق تمامه »(١) .

وهكذا انهارت الدولة العامرية بسرعة مدهشة لم يكن يتوقعها أحد ؛ فقد تولى عبد الرحمن المنصور الحكم عقب وفاة أخيه عبدالملك في١٧ صفر سنة ٣٩٩هـ والدولة محكمة النظام موطدة الدعائم ، والحيش على ولائه للدولة العامرية ، فلم تمض سوى ثلاثة أشهر حتى انهار ذلك الصرح الشامخ ، الذي شاده المنصور أبن أنى عامر ، والذي لبث خسة وثلاثين عاماً معقد النظام والسلامة والأمن والرخاء للأندلس ، واستطاعت حوع يسيّرة من الدهماء ، أن تحقق بسرعة البرق ما لم يجرو على تصوره أو محاولته من قبل، أحد من أكابر خصوم الدولةالعامرية والمتربصين مها . ومن الواضح أن الأسباب الحوهرية لمثلهذا الانقلابالصاعق، ترجع قبلَ كُلُّ شيء إَلَى العوآمل الأدبية والنفسية ، فقد كان نظام الطغيان المطبق الذي فرضه المنصور على الأمة الأندلسية ، بالرغم من كلما حققه للأندلس من السؤدد والرخاء ، يبدو كالكابوس المرهق ، وكان الشعب يتوق إلى التخلص من هذا النير ، الذي سلبه كل مظاهر الحرية . فلما تولى عبد الرحمن المنصور ، كانت النفوس قد أشبعت ببغض هذا النظام والرغبة في زواله ، وكان سلوك عبد الرحمن وتصرفاته ومجونه واستهتاره ، عاملا جديداً في إذكاء هذا البغض وهذه الرغبة . وكان لاجترائه على اغتصاب ولآية العهد ، أسوأ وقع في نفوس قوم جبلوا على تقديس شعائر الحلافة وحقوقها الشرعية . فلما خرج عبد الرحمن إلى الغزو ، كان

<sup>(</sup>۱) البيان المفرب ج ٣ ص ٧٤.

الشعب يضطرم سخطاً وبغضاً وازدراء ، وكان برقب أول بادرة للانفجار . فلما وقعت هذه البادرة بوثوب محمد بن هشام ، لبى الشعب لفوره دعوة الحروج والثورة ، ولم يفكر في شيء من العواقب ، ولم يفكر إلا في تحطيم هذا النير البغيض – نير بنى عامر – بأية وسيلة . وكان له ما أراد ، وقد حقق رغبته بأيسر أمر .

على أن الأمة الأندلسية لم تجن خيراً من هذا الانقلاب ، الذي حققه الشعب القرطبي دون تدبر ودون تحوط. ذلك لأنه لم يقف عند القضاء على دولة بني عامر ، بل بالعكس كان نذيراً بانهيار دعائم النظام والأمن ، اللذين تمتعت بهما الأندلس في ظل الدولة المنقضية ، ودفع الأمة الأندلسية إلى معترك مروع من الفتن المضطرمة ، والفوضي الشاملة ، التي انتهت بانهيار حكومتها المركزية ، وتمزيق وحدتها ، ومواجهتها لأخطر مصير عرفته منذ قيامها في شبه الحزيرة .



# الكتاب إلابع

سُقوط الخلافة الأندلسية ودولة بنى حمود

۱۰۳۱ - ۲۲۶ ه : ۲۰۰۱ - ۲۳۰۱ م

## الفضل لأول

#### الخلافة فى معترك الفتنة والفوضى

غداة الانقلاب . اقتسام السلطان . الشعب القرطبي . شخصية المهدى . اضطهاده أابر بر . تحامل العامة عليهم . نني المهدى للفتيان العامريين . إخفاؤه للخليفة هشام وادعاؤه بوفاته . عيثه وطغيانه . هشام بن سليمان . سميه إلى خلع المهدى . القتال بين الفريقين . هزيمة هشام ومصرعه . تحريض المهدى على البربر والفتك بهم . مسيرهم إلى قلعة رباح . يرشحون سليمان بن الحكم للخلافة .. استنصارهم بسانشو غرسية أمير قشتالة . الحرب بينهم وبين الفتي واضح . هزيمته وفراره . تأهب المهدى الدفاع . مسير البربر وحلفائهم النصارى إلى قرطبة . موقعة قنتش . هزيمة القرطبيين وتمزيق حموعهم . المهدى يظهر الخليفة هشام . فشل محاولته وفراره . مبايعة سليمان بن الحكم . المهدمه وواضه يدبران محاولة جديدة . استنصارهما بأميرى برشلونة وأورقلة . مسير المهدى وحلفائه الفرنج إلى قرطبة . اللقاء بينهم و بين البر بر . هزيمة البر بر وفر از سليمان . تجديد البيمة للمهدى. مسير ، لمطاردة البربر . هزيمته وارتداده إلى قرطبة . استعداده للدفاع . الوحشة بينه وبين واضح . اثبًار الفتيان به ومقتله . عود هشام المؤيد إلى الحلافة . واضح يتولى الحجابة . تمسك البربر بولاية سليمان . مسير البربز إلى الزهراء واحتلالها . عيثهم بأراضي قرطبة . هشام يقدم الحصون الأمامية لأمير قشتالة . حصار اليربر لقرطبة . وأضم يحاول الفرار . ضبطه ومقتله . ابن وداعة وابن مناو . هشام يحاول استرضاء البربر وسليمان . فشل المحاولة . اشتداد الحصار على قرطبة . مقتل حباسة بن ماكسن . هياج البربر . القتال بينهم وبين أهل قرطبة . هزيمة القرطبيين . اقتحام البربر للمدينة والفتك بأهلها . سليمان المستعين يسترد الحلافة . مصير هشام المؤيد . سليمان يتلقب بالظافر . تفكك عرى الدولة . توزيم الكور بين زعماء البربر . خلال سليمان وشعره .

ربع محمد بن هشام الملقب بالمهدى على كرسى الحلافة ، مكان الحليفة هشام المؤيد ، في ١٧ حادى الآخرة سنة ٣٩٩ ه (١٦ فبراير سنة ١٠٠٩م) ، وانقضى عهد السلطة الثنائية – سلطة الحليفة الشرعى الإسمية ، وسلطة حاجبه والمتغلب عليه الفعلية – ليفسح مجالا لعود السلطة الموحدة . ولكن الظروف التي وقع فيها هذا الانقلاب الحاسم ، الذي أو دى بين عشية وضحاها ، بسلطان دولة من أعظم الدول الأندلسية ، لم تكن تسمح لأية سلطة نظامية أن تثبت وأن تستقر ؛ فقد كان الحليفة الحديد ، شخصية مغامرة رخوة ، تحركها النزعات الوضيعة ، ولا تحدوها أية غاية مثلى ، وقد أطلقت سائر الأهواء المتوثبة من عقالها ، وأخذ كل حزب وكل فريق وكل طائفة ، تحاول أن تحصل نصيبها من عقالها ، وأخذ كل حزب وكل فريق وكل طائفة ، تحاول أن تحصل نصيبها من

أسلاب الدولة المنهارة. فقد كان هناك المروانية أو بنو أمية ، يرون أنهم أصحاب السلطة الشرعية ، وأصحاب البراث المتخلف عن مغتصبها ، بني عامر ؛ وكان هناك الفتيان العامريون ، وأنصارهم من الصقالبة ، ومن اليهممن الحند المرتزقة، وقد كانوا أولياء الدولة العامرية ، وكانوا منحيث العدد والعصبية قوة يعتد بها ؛ وكان هناك البربر ، وقد كانوا عماد الحيش العامري ، وكان عددهم قد تضاعف في أواخر أيام المنصور وبنيه ، وتوافد كثير من زعمائهم إلى شبه الحزيرة ؛ ثم كان هناك أخيراً الشعب القرطبي ، أو بعبارة أخرى كتلة العامة والدهماء الذين كان هناك أخيراً الشعب القرطبي ، أو بعبارة أخرى كتلة العامة والدهماء الذين الزووا الحليفة الحديد والتفوا حوله ، وقد كانوا قوة خطرة متقلبة ، كثيرة الأهواء والنزعات ، لا تؤمن عواقها .

استقبل الشعب القرطبي ، ولاية الحليفة الحديد ، بمظاهر السرور والرضى ، وأقاءوا الحفلات والولائم ، وظنوا أنهم قد أفلتوا من أغلال النظام العامرى المرهق ، ليستقبلوا عهداً أكثر تسامحاً ، وأوسع آفاقاً ، وما دورا أن القدر يتربص هم ، وأن الأندلس سوف تجوز من تلك الساعة ، عهداً مليئاً بالمحن والأحداث المؤلة .

والواقع أن الحليفة الحديد لم يكن رجل الموقف ، ولم تكن جرأته التى تذرع بها لانتزاع السلطة من هشام المؤيد ، والقضاء على سلطان بنى عامر ، جرأة زعيم مقدام يقدر المسئوليات التى أخذها على عاتقه ، ولكن جرأة مغامر متهور ، وزعيم عصابة غير مسئولة ، التفت حوله حموع الدهماء الصاخبة ، دون وعى ولا تدبر ، شأنها دائماً فى كل انقلاب وكل حدث جديد . ومن ثم فإنه ماكاد يشعر باستقرار أمره ، وتمكن سلطانه ، حتى أطلق العنان لطغيانه وأهوائه ، وجمع حوله بطانة سوء ، أخذت تتنكر للناس ، وتضطهدهم ، وتسومهم سوء الحسف ؛ وأبدى الموكلون بالقصر من رجاله نحو البربر بنوع خاص منتهى الشدة والفظاظة ، وكان المهدى ورجاله بحصون البربر بالبغض والزراية ، لأنهم الشدة والفظاظة ، وكان المهدى ورجاله بحصون البربر بالبغض والزراية ، لأنهم كانوا عضد المنصور ، وسند نظامه الحديدى ، وكان أهل قرطبة ينساقون مع المهدى في هذه العاطفة ضد البربر ، وينظرون إليهم شزراً .

وبدا سخط المهدى نحو البربر فى سوء معاملهم ، والتشدد فى دخولهم القصر ، فكانوا يمنعون من الركوب عند الدخول ، وينزع سلاحهم، ويوجه إليهم قارص

الكلام ، ولم يفرق فى ذلك بين أصاغرهم وزعمائهم ، حتى أن كبيرهم زعيم قبيلة صنهاجة ، زاوى بن زيرى بن مناد ، عند مقدمه إلى القصر ، مع جماعة من رجاله ، ردوا عند الباب بفظاظة ، وأهينوا ، فانصرفوا وقلوبهم تضطرم سخطاً .

وسرت إلى العامة عندئذ ، موجة من التحامل ضد البربر ، فهاجمت بعض جموعهم دور البربر فى ضاحية الرُّصافة ، ونهبوا بعضها ، وبادر صاحب المدينة بضبط الحال ورد الغوغاء ، وقتل ثلاثة منهم . وأسرع زاوى بن زبرى ، وحبوس بن ماكسن ، وأبو الفتوح بن ناصر ، وغيرهم من زعماء البربر بالمخول على محمد بن هشام ، وأخبروه بما وقع ، فاعتذر لهم ، ووعدهم برد ما نهب ، وقتل عدد من الغوغاء ، ولكن البربر لم تهدأ ثائرتهم ، وبقيت نفوسهم على اضطرامها .

وكان من أعمال العنف التى قام بها محمد بن هشام ، أن نفى عدداً من الفتيان الصقالبة العامريين. فغادروا قرطبة ، ولحأوا إلى أطراف الأندلس الشرقية ، وكان من تملكهم لبعض نواحيها ومدنها ما سنذكر فى موضعه . ولم يقبل منهم على مسالمة محمد بن هشام ومصادقته ، سوى الفتى واضح صاحب مدينة سالم والثغر الأوسط ، فإنه بعث إليه كتاباً يوكد فيه طاعته ، ويبدى ابتهاجه بمصرع عبد الرحمن المنصور ، فرد عليه المهدى بالشكر ، وبعث إليه أموالا ومتاعاً ، ومرسوماً بولاية النغر كله .

وعمد محمد بن هشام بعد ذلك إلى مطاردة الحليفة هشام المؤيد ، فحبسه في القصر أولا ، وأخرج جواريه وفتيانه ، ودوابه المحبوبة ؛ ثم أخرجه بعد ذلك من القصر ، وأخفاه في بعض منازل قرطبة . وتوفى في ذلك الوقت رجل نصراني أو يهودي ، قيل إنه كان يشبه هشاماً شبها قوياً ، فأعلن محمد بن هشام ، وفاة الحليفة ، وأحضر الوزراء والفتهاء فشهدوا بأنه هو الحليفة هشام المؤيد حقاً . ودفن هذا الحليفة المزعوم في اليوم السابع والعشرين من شعبان سنة ٣٩٩ هـ(١) .

ولما شعر محمد بن هشام أن الأمر قد استتب له ، أطلق العنان لأهوائه ، وشهواته الوضيعة ، وانكب على معاقرة الحمر ، وبالغ فى الاستهتار والمحون ، والمحاهرة بالفسق والفجور ، بصورة مثيرة أفقدته عطف الكثيرين واحترامهم ،

<sup>(1)</sup> البيان المفرب ج ٣ ص ٧٧ ؛ و أين الأثير ج ٨ ص ٢٥٢ .

وبطش بكثير من الناس ، وفى مقدمتهم ولى عهده سليان بن هشام ، فقد سحنه وسعن معه جماعة من قريش ، وأخرج من الحيش نحو سبعة آلاف جندى ، أقيلوا وقطعت أرزاقهم ، وأضحوا عنصراً من عناصرالتوتر والشغب ؛ وزاد فى التحامل على البربر ، والتعريض بهم والطعن فيهم ، فى كل فرصة وموطن ، حتى أصبح بغضه لهم ، وتربصه بهم ، من الأمور الذائعة ، وأخذكل فريق يحترز من صاحبه ، ويتوقع منه الشر والغدر .

وكان هشام بن سليان بن الناصر ، وهو والد سليان ولى العهد المعتقل ، قد وجد على محمد بن هشام من جراء انحرافه وطغيانه ومجونه ، وخشى سوء العاقبة على بنى أمية ، وانهيار أمرهم ، فأخذ يسعى فى خلع محمد بن هشام ، وانضم إليه جماعة من الناقمين عليه ، وفى مقدمهم جماعة العبيد العامريين ، وطوائف البربر ، ومن تغيرت نفوسهم على محمد بن هشام ، وحاصرالثوار محمد بن هشام فى قصره ، فبعث إلى هشام القاضى ابن ذكوان ، وأبا عمر بن حزم ، يعاتبانه على تصرفه ، وأمر بالإفراج عن سليان بن هشام ، ووقع بين الرسولين وبين هشام حوار شديد ، أعلن فيه أنه أحق من محمد بالعرش ، فانصر فا عنه . والتفت العامة من الربض الغربي حول محد ؛ وخرج محمد المهدى فى جموعه لمقاتلة خصومه ، ودار القتال بينهما يومين متوالين ، ثم أسفرت المعركة عن هزيمة هشام وحوعه من البربر والعامريين ، وأسر هشام وابنه وأخوه أبو بكر ونفر من الزعماء ، من البربر والعامريين ، وأسر هشام وابنه وأخوه أبو بكر ونفر من الزعماء ، قتلهم المهدى جميعاً (١) . وانثالت الدهماء على دور البربر ، فأعملت فيها التدمير والنهب حتى دخل الليل ، وكان ذلك فى أواخر شوال سنة ٢٩٩٩ ه (يونيه سنة ٢٠٠٩ م) .

ودافع البربر عن أنفسهم ، ثم انسحب معظمهم إلى أرملاط (٢) ضاحية قرطة ، ووقع القتال بقرطبة بين من تبقى مهم وبين العامة ، وحرض المهدى على قتلهم ، وجعل لروئوسهم أثماناً ، ففتك العامة بكثير مهم ، ومن بيهم عدة من الزعماء ، وهبوا دورهم ، واغتصبوا النساء وسبوهن ، كل ذلك فى مناظر مثيرة من السفك والاعتداء العاشم ؛ واختنى كثير من زعمائهم . وتوجس المهدى من العواقب ، فأصدر للبربر أماناً ، ونادى الكف عهم ، ونصحهم بتغيير زيم ما اتقاء

<sup>(</sup>١) البيان المغرب عن ابن حيان ج ٣ ص ٨٤.

<sup>(</sup> ۲ ) وهي بالإسبانية Guadimellato

الأذى، وكتب إلى البربر في أرملاط أماناً ، فلم يلتفتوا إليه ، وغادروا أرملاط وساروا شمالًا إلى قلعة رباح ، وهناك أخلوا ينظمون أنفسهم ويتدبرون أمرهم . وكان ممن فر من بني أمية عقب هزيمة هشام بن سليان ومصرعه ، ولد أخيه سليان بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر ، وكان إماماً للبر بر ، فسار معهم ، ورشحوه منذَّ البداية لتولَّى الأمر مكان المهدى ، ولقبوه بالمستعن . وكان سانشو غرسية أمير قشتالة يرقب تطور الحوادث في قرطنة باهتمام ، متأهباً لمظاهرة الفريق ِ الخارج على الآخر ، ففاوضه سلمان وزعماء البر بر في طليطلة علىأن يمدهم بالحند ، وتعهدوا إليه بتسليم بعض الحصون الواقعة على الحدود ، فقبل معاونتهم ؛ وفى أثناء ذلك حاول الفتي واضح صاحب مدينة سالم أن يعرقل مسير البرير ، فأمر مدن الثغر أن تمنع المؤن عن البرير ، ولقوا من جراء ذلك شدة وإرهاقاً . وأمده المهدى ببعض قواته بصحبة غلامه بليق ، فجمع حموعه وسار لقتال البربر ، ولحأ البربر من جانبهم إلى حليفهم سانشو ، فأمدهم بالحند والمؤن الوفيرة . والتَّقي البربر وجيش واضح في مكان يسمى شرنبة على مقربة من قلعة النهر أو قلعة هنارس الحالية Alcalá de Henares فهزم واضح هزيمة شنيعة، واستولى البربر على محلته وسلاحه ، وفرت فلوله صوب قرطبة . وكان ذلك في شهر ذي الحجة سنة ٣٩٩ ه (١).

وارتاع المهدى لتلك الهزيمة ، وأخذ في تحصين قرطبة ، وحفر حول فحص السرادق ، وهو محلة البربر خندقاً ، ورتب الرجال على الأبواب والأسوار ، وأخذ ينظم قواته النظامية ومن العامة . وكان واضح قد أتاه مهزماً في أربعائة فارس من الثغر ، انضمت إلى قواته . وسار سليان بن الحكم من جهة أخرى في جموع البربر ، ومعها القوات القشتالية بتميادة سانشو غرسية ، صوب قرطبة ، وعسكروا بشرقها في سفح جبل يعرف بجبل قنتج أو قنتش وذلك في يوم ١١ ربيع الأول سنة ٤٠٠ ه . وبرز واضح في جموعه من أهل قرطبة والثغر ، واشتبك الفريقان في القتال يوم السبت ١٣ ربيع الأول ( ٥ نوفير ١٠٠٩ م ) ، واضطرمت بينهما معركة شديدة ، وسرعان ما دب الخلل إلى جيش قرطبة ، فارتد مهزماً إلى الوادي ، وتبعه البربر بعنف . فضاقت بهم المسالك ، وقتل مهم عدد جم

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٣ ص ٨٧.

يقدره البعض بعشرة آلاف ، بينهم عدد كبير من العلماء والأثمة ، وقتل النصارى وحلتهم نيفاً وثلاثة آلاف رجل ، وثبت واضح فى رجاله حتى دخل الليل ، فانسل تحت جنح الظلام وفر هارباً إلى الثغر (۱) .

ولما رأى المهدى هزيمة جنده ، سقط في يده ، وحاول أن ينقذ نفسه بحيلة سخيفة ، يدفع مها دعوى سلمان ، فأظهر الحليفة هشاماً المؤيد ، وكان قد أخفاه حسباً تقدم ، وزعم أنه مات ، وأجلسه في مكان بارز في شرفة القصر ، وبعث القاضي ابن ذكوان إلى البربر ، يخبرهم أن الحليفة هشاماً ما زال على قيد الحياة ، وأنه الإمام الشرعي ، وليس المهدى سوى نائبه وصاحبه ، فرده البربر بجفاء وسخرية ، وأبدوا تمسكهم بولاية سليمان . ولم ير المهدى أمامه سوى الفرار والنجاة محياته ، فغادر القصر سراً ، وأخترق قرطبة متنكراً ، ولحق بطلیطلة . ودخل زاوی بن زیری زعیم البربر القصر ، ودخل سلیان بن الحکم فى أثره فى يوم الإثنين الخامس عشر من ربيع الأول سنة أربعائة ، وبايعه الناس مِالْحَلَافَةُ ، وتلقب بالمستعن بالله ، واستقبله الشعب القرطبي القُلُّبُ مجاسة ، شأنه مع كل متغلب وظافر ٣٠ . ووكل سلمان بعض الفتيان الصقالبة بالمحافظة على هشام المؤيد في بعض أجنجة القصر ، ونزل البرير في الزهراء اتقاء للاحتكاك مع العامة . ومع ذلك فقد كانت حوادث الاعتداء تتوالى علمهم فى دروب قرطبة وأزقتها . وكان من أول أعمال سلمان أن أمر بإنزال جثة عبد الرحمن بن المنصور عن خشبتها ، فغسلت ودفن في دَار أبيه ؛ ووفد سانشو غرسية إلى القصر ، فاستقبل بحفاوة وخلع عليه وعلى أصحابه ، ثم عاد إلى معسكره ، ووعده العر بر بتسليم الحصو ن التي تعهدوا بتسليمها متى استقر سلطانهم ، ثم غادر قرطبة بعد أن رَ كُ مَن جنده مائة أنزلوا في ربض منية العقاب .

أما محمد المهدى فما كاد يصل إلى طليطلة، حتى أخذ يدبر أمره من جديد ، وكانت الثغور ما تزال باقية على طاعته و دعوته ، وانضم إليه واضح وأخذ الأمر بيده . ولما علم سليان بما يدبره المهدى وواضح ، خرج فى قو اته من قرطبة ،

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٣ ص ٩٠ ؛ ويقول ابن الحطيب إن النصارى قتلوا من أهل قرطبة ثلاثين أنفاً ، وهو رقم يحمل طابع المبالغة (أعمال الأعلام ص ١١٣).

<sup>(</sup> ٢ ) الذخيرة لابن بسام . المجلد الأولَّ القسم الأولُّ ، ص ٣٠ و ٣١ ؛ والبيان المغرب ٣ ص ٣٠ و ٣١ ؛ والبيان المغرب ٣ ص ٩٠ و ٩٠ ؛

وصار صوب طليطلة ، ثم دعا أهلها إلى طاعته ، فأبوا . وانصرف سليان بقواته إلى مدينة سالم ، فلتى نفس الفشل فى استالة أهلها ، فارتد عندئذ إلى قرطبة اتقاء لأهوال الشتاء (أواخر شعبان سنة ٠٠٤ ه) . وفى خلال ذلك كلهكان الفتى واضح قد سار إلى طرطوشة من ثغور الثغر الأعلى ، واتصل بأمير برشلونة الكونت رامون بوريل وزميله أمير أورقلة الكونت أرمنجو ، واتفق معهما على أن يمداه بحيش لمقاتلة البربر فى قرطبة ، فقبلا معاونته بشروط باهظة ، من تقديم الطعام والشراب ، وأن يتناول كل منهما فى اليوم مائة دينار ، وأن يتناول كل جندى دينارين فى اليوم ، وأن يستولى الحند النصارى على ما يغنمونه من سلاح البربر وأموالهم ، وأخيراً أن يستولى الحند النصارى على ما يغنمونه من سلاح البربر وأموالهم ، وأخيراً أن يستولى الحند النصارى الله المناهين (١٠) .

وسار الحيش الفرنجي برفقة واضح إلى طليطلة ، حيث انضم إليه المهدى في قواته ، وسارت القوات المتحدة صوب قرطبة . وكان سليان المستعين قد وقف على أهبة خصومه ، ووفرة القوات الزاحفة عليه ، فاستنفر الناس لنصرته ، فلقيت دعوته فتوراً ، فحشد ما استطاع من جموعه ، وخرج مع البربر لملاقاة خصومه . وكان اللقاء على قيد نحو عشرين كيلومتراً من شهالي قوطبة في مكان يعرف «بعقبة البقر» ، وذلك في منتصف شوال سنة ٠٠٠ ه (أواخر مايو سنة ١٠٠٠ م) ، واحتل البربر بقيادة زعيمهم زاوى بن زيرى المقدمة ، ورابط سليان بقواته في المؤخرة . واقتتل البربر مع الفرنج قتالا شديداً ، قتل فيه كثير منهم ، وفي مقدمتهم الكونت أرمنجو (وتسميه الرواية العربية أرمقند) ، ولكن جانباً من فرسان الفرنج اخترقوا صفوف البربر ، فظن سليان أن الهزيمة وقعت بمم فارتد منهزماً وكشف بذلك مؤخرة البربر ، فظن سليان أن الهزيمة وقعت بقواته ، ارتدوا لفورهم نحو الزهراء ، فأخذوا أهلهم وأموالهم وغادروها إلى الحنوب مسرعين ، وفر سليان في بقية من صحبه شرقاً صوب شاطبة . وفي اليوم التالي دخل واضح ومحمد المهدى قرطبة ، وجدد المهدى البيعة لنفسه وعين واضحاً لحجابته (۲) .

و اعتز م المهدى أن يقضى على البربر قبل أن يعودوا لمقارعته . فجمع الأموال

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٣ ص ٩٤.

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٣ ص ٩٤ و ٥٠ ؛ والذخيرة القسم الأول المحلد الأول ص ٣٢ ..

من أهل قرطبة ، وأعطى الفرنج أعطياتهم ، وحشد كل ما استطاع من تواته ، وخرج لمطاردة البربر . وكان البربر قد وصلوا عندئذ إلى « وادى آره » أو وادى يارو (۱) . على مقربة من مربلة فى طريقهم إلى الحزيرة الحضراء . وكان جيش المهدى يتكون من نحو ثلاثين ألف من المسلمين ، وتسعة آلاف من الفرنج . وهناك التي الحمعان ، واشتبكا فى معركة طاحنة ، دارت فيها الهزيمة على المهدى وحلفائه ، وقتل من الفرنج نحو ثلاثة آلاف ، وغرق منهم عدد جم ، واستولى البربر على كثير من أسلحتهم وخيلهم ومتاعهم (۲) ، ووقعت هذه الموقعة ، فى شهر ذى القعدة سنة ٠٠٤ ه (يونيه ١٠١٠ م) ، وعلى أثرها ارتد المهدى إلى قرطبة ، وهنالك غادره حلفاؤه النصارى عائدين إلى بلادهم . المهدى إلى قرطبة ، وهنالك غادره حلفاؤه النصارى عائدين إلى بلادهم . وسار البربر جنوباً إلى ناحية ريّة ، وهنالك لحق بهم سليان المستعين بمن معه . وأخذ الفريقان يدبران معاً استئناف الصراع للاستيلاء على قرطبة .

وعكف المهدى على تحصين قرطبة ، وحفر حولها خندقاً ، أقيم وراءه سور ، وأخذ يستعد للدفاع ، وبحشد الجند توقعاً لمعاودة البربر الكرة . وكانت خموع من البربر فى أثناء ذلك تغير على نواحى قرطبة من آن لآخو . وفى أثناء ذلك كان واضح قد ضاق ذرعاً بتصرفات المهدى وحماقاته ، وسوء خلقه من عكوف على الشراب والمحون . وكان الفتيان العامريون وفى مقدمتهم واضح جميعاً ينقمون على المهدى ما فعله بهشام المؤيد ، وبنى عامر ؛ وكان قد وصل إلى قرطبة حملة منهم من شاطبة ، وفيهم بعض الفتيان البارزين مثل خيران وعنبر ، فأتمروا على الغدر بالمهدى ، وأخرجوا هشاماً من محبسه بالقصر ، وأجلسوه للخلافة ونادوا بولايته ، وأتوا بالمهدى بين يديه ، فضرب عنقه ، واحتز رأسه ، وألتى بجسده من أعلى السطح ، ورفعوا رأسه على قناة طيف بها فى الشوارع ، ووقعت هذه الحريمة فى الثامن من ذى الحجة سنة ٤٠٠ ه ( ٢٣ يوليه ١٠١٠ م ) (٢٠) .

وهكذا استرد هشام المؤيد الحلافة ، بعد سلسلة من الحطوب والأحداث المثيرة ، وكان يومئذ كهلا في نحو السابعة والأربعين من عمره ، وكان قد مضى

<sup>(</sup>۱) وبالإسبانية Ouadiaro

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٣ ص ٩٦ ؛ وأعمال الأعلام ص ١١٣.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ٤ ص ١٥٠ ؟ وابن الأثير ج ٨ ص ٢٢٦ ؟ والذخيرة القسم الأول ، الحجلد الأول ص ٣٢ ؛ والبيان المغرب ج ٣ ص ٩٦ و ٩٠ و ١٠٠ .

عليه مذولى الحلافة صبياً لأول مرة أربعة وثلاثون عاماً ، وفى تلك الفترة شهدت الأندلس طائفة من الأحداث الجسام ، لم تشهد مثلها من قبل : شهدت قيام الحاجب المنصور ودولته العامرية ، واختفاء سلطة الحلافة ، فى ظل نظام الطغيان المرهق الذى فرضه بنو عامر ، ثم شهدت الثورة الغامرة التى أطاحت بالدولة العامرية وعود الحلافة الأموية فى ثوبها الباهت المهلهل ، على يد مغامرين مثل محمد بن هشام المهدى ، وسليان المستعين ، وشهدت وفاة هشام المزعومة ، ثم جعثه ، وعوده إلى تولى الحلافة ، شبحاً من أشباح الماضى ، وألعوبة فى يد واضح وزملائه الفتيان العامرين ، أصحاب الحول والسلطان ، بعد ابتعاد البربر ومصرع المهدى .

وتولى واضح بالطبع منصب الحجابة للخليفة الذى اصطنعه ، وسكنت الفتنة ، وهدأت الحواطر نوعاً ، وبعث الحليفة برأس المهدى إلى سليمان المستعين وحلفائه البربر ، وكتب إليهم يدعوهم إلى طاعته ، وأخذ يظهر فى شوارع قرطبة خلافاً لما كان عليه فيما مضى ، إظهاراً لهيبة الحلافة وسلطانها . ولكن العربر لم يقبلوا دعوته ، وأبدُّوا تمسكهم بولاية سليان ، وكان البربر فىالواقع يضطرمون حقداً على أهل قرطبة لما أصابهم منهم من أنواع النكال ، ويزمعون الانتقام منهم مِكُلُّ وسيلةً . وحاول سليمان والبربر أن يحصلوًا مرة أخرى على معاونة سانشو غرسيه أمير قشتالة ، وعرضوا أن يسلموه سائر الحصون الأمامية التي افتتحها الحكم والمنصور ، إذا ارتضى محالفتهم ومعاونتهم على استعادة قرطبة ، وخلع المؤيد ، ولكن سانشو لم يصغ إليهم في تلك المرة ، معتزماً أن يوجه مطالبه إلى الخليفة القائم . وعندئذ عول البرير على السير إلى قرطبة ، فسارت جموعهم حتى وصلت إلى الزهراء غربى قرطبة ، فهاجموها وقتلوا معظم الحند الذين بها ، واحتلوها وذلك فى شهر ربيع الأول سنة ٤٠١ هـ (نوفمر ٰ سنة ١٠١٠ م ) ، واستمروا بها بضعة أشهر حتى أواخر شعبان من تلك السنة ، ثم زحفت جموعهم على أرباض قرطبة ، يعيثون فها تخريباً ونهباً وقتلا ، وبجتنبون الاشتباك مع جند واضح ، وضج أهل قرطبة لهذا الاعتداء ، وزادت نفوسهم حقداً على البربر ، وتحرقاً للانتقام منهم ، وانتشرت جموع البربر في نفس الوقت جنوباً ، حتى وصلت إلى أحواز غرناطة ومالقة وهي تنشر الخراب والدمار أينها حلت .

وفى تلك الأثناء وصل سفراء سانشو غرسية أمير قشتالة إلى قرطبة ، يطالبون يالحصون الواقعة على الحدود ، والتى افتتحها المسلمون منذ أيام الحكم حتى نهاية عهد بى عامر. ولم ير هشام وواضح بداً من إجابة سانشو إلى طلبه ، اتقاء لعدوانه من جهة ، واتقاء لتحالفه مع البربر من جهة أخرى . وعقد مجلس من الفقهاء والقضاة ، وكتب محضر رسمى بتسلم عدد كبير من الحصون إلى النصارى ، يقال إنها أربت على المائتن (۱) ، ومنها معاقل هامة ، كانت قواعد أمامية للمسلمين ، مثل شنت إشتين ، وقلونية ، وأوسمة ، وغرماج وغيرها ، وخسرت الأندلس بذلك خط دفاعها الأول ، وتركت حدودها الشهالية مفتوحة لغزوات النصارى .

واستمر البربر على حصارهم لقرطبة ، وعيثهم فى أرباضها الحارجية ، وكانت الحالة تسوء من يوم إلى يوم ، وكان الناس فى قرطبة ، جيشاً وشعباً ، يزمعون مقارعة البربر ، والقضاء عليهم بكل ما وسعوا ، و برفضون كل رأى أو مسعى يتجه إلى مسالمتهم أو التفاهم معهم ، ولم يجد المؤيد وواضح بداً من الانسياق مع التيار العام ، واتحاذ كل وسيلة ممكنة للدفاع عن المدينة ، ولكن الموارد كانت تقل يوماً عن يوم، حتى اضطر المؤيد إلى إخراج سائر نفائس القصر وتحفه ورياشه ، ليقتنى بشمها الحيل والسلاح ، وفضلا عن ذلك فقد أرهق القرطبيون بالمطالب والمغارم حتى ضاقوا ذرعاً ؛ وأخيراً شعر واضح بأنه يواجه حالة مستحيلة ، واعترم أن يغادر قرطبة سراً ، إلى بعض نواحى الثغر ، ولكن بعض أكابر الحند وقفوا على مشروعه ، فهض أحدهم ، وهو على بن وداعة مع نفر من زملائه ، وقفوا على ما بدد من الأموال ، وما أساء من تصرف ، ثم قتلوه واحتروا رأسه ، وطيف بها فى الشوارع ، ونهبت دوره و دور أصحابه ، فوجد بها مال كثير معنا وهكذا أضحت الحريمة وسيلة ذائعة فى بلاط قرطبة ، لاقتناص السلطان أو وهكذا أضحت الحريمة وسيلة ذائعة فى بلاط قرطبة ، لاقتناص السلطان أو التخلص من صاحبه (؟)

وعلى أثر ذلك ولى المؤيد ابن و داعة شرطة المدينة ، فاستعمل الحزم والشدة ، في قمع الشغب وصون النظام والأمن ، فهابته العامة ، وقلت حوادث الشغب ، وتولى تدبير الأمور للمؤيد رجل من موالى العامريين يسمى ابن مناو ؛ ثم جاءت

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ص ١١٧.

<sup>(</sup>٢) البيان المفرب ج ٣ ص ١٠٣ و ١٠٤ ؛ وأعمال الأعلام ص ١١٧ و ١١٨ .

إلى قرطبة كتب من أهل الثغور يعتذرون فيها عن عجزهم عن إرسال الأمداد ، وينصحون المؤيد إما بمصالحة البربر ، أو التفاوض مع أمير قشتالة ؛ فكتب هشام إلى زاوى بن زيرى يحثه على عقد الصلح ، ويعده بما شاء من مال أو ولاية ، فرد زاوى بأنه لايستطيع مخالفة أصحابه ، وأنه مع ذلك لايدخر وسعاً فى العمل لتأليف كلمة المسلمين وحقن الدماء(١).

ثم بذلت محاولة مماثلة لدى سليان بن الحكم والبربر ، إذكتب أهل قرطبة على لسان هشام وابن مناوكتايين ، وجه أحدهما من هشام إلى سليان ، وفيه يرجو العمل على إخماد الفتنة ، وتسليم الأمر إليه ، وعلى أن يغدو سليان ولى عهده والقائم بأعباء الحلافة عنه ، ووجه الثانى من وزراء قرطبة إلى وزراءالبرب ، فلم يحفل سليان بكتاب هشام ، وقال للرسل بل إنه هو أمير المؤمنين والحليفة ، وأنه لا يعترف لحشام بصفة ما .

كل ذلك والأمر يشتد على أهل قرطبة . ودخل الوزراء ووجوه الحند والفتيان على هشام ، وكشفوا له خطورة الحالة ، واشتداد ضغط البربر على المدينة وأرباضها ، وتفاقم الضيق والغلاء ، وقصور الثغور عن إنجاد المدينة ، وكون الشعب منقسم على نفسه ما بين راغب فى الكفاح ، وراغب فى الصلح ، فبكى هشام فيا قيل ، واعتذر لعجزه وقصوره ، وقال لهم افعلوا ما ترون .

وعجل باضطرام النار حادث وقع فى آخر ذى الحجة سنة ٤٠٢ ه ، إذ تقدم ماعه من وجوه البربر وفى مقدمتهم حباسة بن ماكسن ابن أخى زاوى ، وكان من أشجع قادة البربر ، ومعه حماعة قليلة من الفرسان ، ونز اوا فى بقعه قريبة من الأسوار ، فرآهم أهل قرطبة من وراء الحندق ، فاجتمع منهم عدد عظيم ، وانقضوا على حباسة وصحبه ، فدافعوا عن أنفسهم دفاعاً عظيماً ، ولكنهم غلبوا فى النهاية على أمرهم ، وأسر حباسة ، فلماعرفه القوم قتلوه بوحشية ، وقطعوا جسده إرباً لعظيم حقدهم عليه ، ولما قاسوه من شدة قتاله ونكايته ، فلما وقف أخوه حبوس وعمه زاوى على الحبر ، اضطرب البربر ، واستعدوا للقتال ، وفى اليوم التالى اشتبكوا مع أدل قرطة فى عدة معارك ، وفتكوا بكثير منهم ،

<sup>(</sup>۱) البيان المفرب ج ٣ ص ١٠٧ و.١٠٨ .

واستمرت المعارك من ذلك الحن بن الفريقين سحالاً ، وأهل قرطبة بخرجون من المدينة مرة بعد أخرى ، ويقاتلون البربر محاولين تحطيم الحصار المرهق ، والبربر من جانهم ينزلون بهم أشد الضربات . وفي ٢٦ شوال سنة ٤٠٣ هـ ( مايو سنة ١٠١٣ م) نشبت بن الفريقين معركة عامة ، وقاتل أهل قرطبة قتالا شديداً ، ولكنهم هزموا بعد معارك طاّحنة ، وقتل منهم عدد جم، وساد الاضطرابأرجاء المدينة ، وفتحت أبوامها ؛ وخرج القاضي ابن ذكوان مع جماعة من الفقهاء وساروا إلى معسكر البرير ، وطلبوا الأمان من سلمان وزعماء القبائل البريرية ، فمنح الأمان لقاء مبالغ عظيمة فرضت على المدينة ، ودخل البربر المدينة دخول الوحوش المفترسة ، فقتلوا كثيراً من سكانها ، ولم يفروا الأطفال والشيوخ ، وأوقعوا بها السلبوالهب، وأحرقوا الدور،واغتصبوا النساء والبنات،وارتكبوا أشنع ضروب السفك والإثم ، وكانت محنة من أروع ما قاسته عاصمة الحلافة . وفى اليوم التالى دخل سِليمان المستعبن قصر قرطبة ، واستدعى هشاماً المؤيد وعنفه على موقفه ، فاعتذر بأنه مغلوب على أمره . وهنا تختلف الرواية في مصبر هشام ، فالبعض يقول إن سلمان أخفاه حيناً ، ثم قتله ولده محمد بن سلمان ، والبعض الآخر بأنه فر من محبسه ، وقصد إلى ألمرية حيث عاش حيناً في خمول وبؤس حتى توفى . بيد أننا نرجح الرواية الأولى ، وإن كان اسم هشام سوف يظهر بعد ذلك على مسرح الحوادث .

ولما استتب الأمر لسليمان ، وهدأت الحواطر نوعاً ، تلقب بالظافر بحول الله مضافاً إلى المستعين ، وانتقل إلى مدينة الزهراء بحاشيته وقواد البربر وجندهم ، فاحتلوها وما حولها ؛ ونزل على والقاسم ابنا حمود قائدا فرقة العلوية بشقندة ضاحية قرطبة ، وأخذ سليمان ينظم شئون الحكومة المضطربة . وكانت الفوضى قد سرت إلى جميع النواحى ، وتفككت عرى الدولة ، وقصر نفوذ الحكومة للا عن قرطبة وما بجاورها ، وقبض البربر الذين رفعوا سليمان إلى العرش ، على السلطة الحقيقية ، فتولوا مناصب الحجابة والوزارة ، وسائر المناصب الهامة ؛ ورأى سليمان إرضاء لهم من جهة ، لهم وإبعاداً عن قرطبة من جهة أخرى ، أن

<sup>(</sup>۱) راجم فی سقوط قرطبة ومصیر هشام ، ابن خلدون ج ؛ مِس ۱۰۱ ؛ رابن الأثیر ، ج ۹ ص ۷۰ والمراکثی ص ۲۲ – ۲۰ ؛ وأبو الفدا ج ۲ ص ۱۳۹ ؛ والبیان المغرب ج ۳ ص ۱۱۲ و ۱۱۳ ؛ وأعمال الأعلام ض ۱۱۸ – ۱۲۰ .

يقطعهم كور الأندلس، وكانوا ست قبائل رئيسية ، فأعطى قبيلة صنهاجة وزعماؤها بي زيرى ، ولاية إلبيرة (غرناطة) ، وأعطى مغراوة جوفى البلاد ، وبنى برزال وبنى يفر دولاية جيان ومتعلقاتها، وبنى دُمَّر وازداجة منطقة شذونة ومورور ؛ وأقر المنذر بن يحيى اللجيبي على ولاية سرقسطة والثغر الأعلى، وكان قد انضم إلى سليان ، وحارب مع البربر من أجل قضيته ، وولى بنى حمود الأدارسة ثغور المغرب ، فولى علياً بن حمود على ثغر سبتة ، وأخاه القاسم بن حمود على الأندلس الحنوبية والوسطى ، وأخذوا محتلون في شئونها مكانة لها خطرها (١).

وكان الفتيان العامريون لما رأوا غلبة البر برعلى حكومة قرطبة الحديدة ، قد توجسوا من غدرهم، وفرمعظمهم إلى شرقى الأندلس، بعيداً عن سلطان الحكومة المركزية ، وأنشأوا هنالك فى القواعد الشرقية ، حكومات محلية حسبا نذكر بعد .

وقضى سليان المستعين في الحكم للمرة الثانية نحو ثلاثة أعوام ، استمرت خلالها حال الاضطراب والفوضى في قرطبة وسائر أنحاء الأندلس . ولم تهدأ الخواطر ولم تطمئن النفوس . وغلب سلطان البربر ، واشتد طغياتهم وتحكمهم ، ولبثت الأهواء المتوثبة تجيش في صدور الطامعين من زعمائهم ، حتى تمخضت غير بعيد عن انقلاب جديد في مصابر الحلافة .

وكان من أبرز صفات سليان ، مواهبه الأدبية الرفيعة ، فقد كان أديباً متمكناً ، وشاعراً مطبوعاً ، قال فيه ابن بسام إنه «أحد من شرَّف الشعر باسمه ، وتصرف على حكمه » وأورد له القصيلة الآتية ، وهي الوحيدة التي عثر بها من نظمه ، وفيها يعارض قطعة الرشيد «ملك الثلاث الآنسات عناني » وفيها تبدو راعته ورقة خياله :

عجباً بهاب الایث حد سنانی فاقارع الاهسوال لا مهیباً و تملکت نفسی ثلاث کالدمی ککواکب الظلماء لُمحن لناظری هذی الهلال ، وتلك بنت المشتری

وأهاب لحظ نواتر الأجفان منها سوى الإعراض والهجران زهر الوجوه نواعم الأبدان من نوق أغصان على كثبان حسناً وهذى أخت غصن البان

 <sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٣ ص ١١٣ - ١١٥ ؛ وأعمال الأعلام ص ١١٩ .

فقضی بسلطان علی سلطانی فی عز ملکی کالاسر العانی ذل الهسوی عز وملك ثانی و بنو الزمان و هن من عبدانی کلفاً بهن فلست من مروان خطب القلی وحوادث السلوان عاش الحوی فی غبطة و أمان(۱)

حاكمت فيهن السلو إلى الصبا فأبحن من قلبى الحمى وتركنى لا تعذلوا ملكاً تذلل للهـوى ما ضر أنى عبـدهن صبابة إن لم أصع فيهن سلطان الهـوى وإذا الكريم أحب أمن إلفـه وإذا تجارى في الحوى أهل الحوى

<sup>(1)</sup> ابن بسام في الذخيرة . المجلد الأول القسم الأول ص ٣٣ و ٣٤ و والمراكثي ص ٢٥ ـ

## الفضالاياني

### دولة بنی ځمـــود

ظهور البربر في الميدان . على والقاسم ابنا حمود . بنو حمود ونسبتهم . ولاية الثغور بين البربر والفتيان العامريين . استيلاء البربر علىقرطبة باسم سليمان . خير انالعامرى ينتزع ألمرية ويدعوالمؤيد . على بن حمود يزعم أنه تلتى ولاية العهد من هشام . تحالفه مع خيران وعبوره إلى الجزيرة . مسير القوات المتحالفة إلى قرطبة . القتال بينها وبين البربر . هزيمة البربر وسليمان . على بن حمود يدخل القصر . اشتداده في معاملة البربر . خيران يخرج عليه ويدعو لعبد الرحمن المرتخبي . افضهام الثغورالشرقية وسرقسطة لهذه الدعوة . القتال بين المرتضى وصنهاجة . انتصار البربر ومقتل المرتضى . اضطهاد على لأهل قرطبة . مصرعه . أخوه القاسم يخلفه . جنوحه إلى سياسة اللين والتفاهم . غلبة البر بر عليه . خروج يحيى بن على واستيلاؤه على الحلافة . التجاء القاسم إلى إشبيلية . خلم الممثل وعود القاسم . اصطفاؤه للبربر . سخط أهل قرطة . محاربتهم وهزيمتهم للبربر . مسير القاسم إلى إشبيلية ثم إلى شريش . يحيىي المعتلي يطارده ويأسره . إستقرار المعتلي في الثغور الحنوبية . رد الأمر لبني أمية . خلافة عبد الرحمن المستظهر . وصف ابن حيان لبلاطه . عطفه على البر بر . فتك القرطبيين بهم . فرار المستظهر ومصرعه . خلافة المستكنى . إضطهاده الزعماء . تخلعه وفراره . يحيى بن حمود يحتل قرطبة . فتك القرطبيين بالحامية البربرية . رد الأمر لبني أمية . بيعة هشام المعتد بالله . وزيره حكم بن سعيد . سوء مسلكه ومصرِعه . خام هشام ومصيره . الإحماع على إبطال الحلافة والتخلص من بني أمية . استيلاً يحيى المعتلى على قرمونة . الحرب بينه وبين ابن عباد . هزيمة بحيى ومصرعه . خلافة إدريس المتأيد بالله . غزو إدريس وحلفائه لأحواز إشبيلية . الحرب بين زهير المامرى وباديس أمير غرناطة . مصرع زهير . الحرب بين ابن عباد والبربر . هزيمة ابن عباد ومقتل ولده إسماعيل . وفاة إدريس وخلافة ولده يحيى . خروج حسن بن يحيى ومبايعته بالخلافة . مقتل الوزير ابن بقنه . مُصرع حسن . محاولة الحاجب نجا ومصرّعه . خلافة إدريس العالى . الثورة عليه وخلعه . خلافه محمد بن إدريس المهدى. طغيانه والسخط عليه . مصرعه . خلافة إدريس السامى . عودة إدريس العالى . خلافة المستملى . إستيلاء باديس على مالقة . حكومة بني القاسم بن حمود بالجزيرة . إستيلاء ابن عباد على الجزيرة . إنقراض دولة بني حود . تفكك الأندلس وانقسامها .

لما قضى على دولة الأدرسة بالمغرب الأقصى أيام الحكم المستنصر ، ثم بعد ذلك أيام المنصور بن أبى عامر ، وأصبح المغرب ولاية أندلسية تخضع لحكومة قرطبة ، تفرق كثير من زعمائه فى مختلف الحهات ، ولاذوا بالاختفاء ، بعيداً عن بطش السلطة الجديدة ، وأخذوا يرقبون الفرص لاستعادة سلطانهم ؛ وهاجر

عدد كبيرمهم إلى الأندلس ، من البربر والمغاربة ، وأنضووا تحت لواء الدولة العامرية في أواخر عهدها ، وعاونوا في توطيد سلطانها وتدعيم جيشها .

ولما انهارت الدولة العامرية ، وعم الاضطراب والفوضي في قرطبة ، ظهر البر بر طرفاً بارزاً من أطراف المعركة ، الى اضطرمت حول السلطان والحلافة ؛ ولما نجح بنو أمية في تحقيق ضربتهم الأولى على يد محمد بن هشام المهدى ، انحاز البر بر للفريق المعارض ، لما نالم من مطاردته واضطهاده ، وكانت الحصومة تضطرم في الواقع منذ بعيد بين الأمويين والبربر ، لاعتقاد الأمويين أن البربر كانوا أكبر عضد للمنصور ، في اغتصاب السلطة والقضاء على سلطان بني أمية . ولما فشل البربر في محاولتهم الأولى للقضاء على رياسة المهدى ، التفواحول خصيمه سليان المستعين ، في محاولتهم الشرعى ، ووسيلتهم إلى انتزاع السلطة ، وانتهى الصراع بين ليكون مرشحهم الشرعى ، ووسيلتهم إلى انتزاع السلطة ، وانتهى الصراع بين الفريقين ، آخر الأمر بانتصار البربر ، واستيلاء مرشحهم سليان على الحلافة ، وحصولهم على نصيبهم من أسلاب السلطة ، بتولى رياسة الولايات والثغور الحنوبية .

وكان من بين الزعماء المغاربة ، الذين قادوا جموع البربر في معركة قرطبة المظفرة ، رجلان من عقب الأدارسة ، هما على والقاسم ابنا حمرُّود بن ميمون ابن حمود . ونحن نعرف أن الأدارسة يرجعون نسبتهم إلى الحسن بن على بن أبي طالب ؛ وإذاً ، فقد كان على والقاسم ، وفقاً لهذا القول ، علويين من سلالة آلى طالب ؛ وإذاً ، فقد كان على والقاسم ، وفقاً لهذا القول ، علويين من سلالة آلى البيت . وهذا ما يقوله العلامة النسابة ابن حزم ، إذ يرجع نسبة على والقاسم ، إلى إدريس بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على (١) ، ويقوله أيضاً عبد الواحد المراكشي وابن عذارى ، وابن الحطيب (٢) .

بيد أنه باارغم من هذه النسبة العلوية ، وهذه الأرومة العربية العريقة ، التي ينتحلها بنو حمود ، فإنهم ، إذا تركنا مسألة النسبة والسلالة جانباً ، كانوا ينتمون في الواقع من حيث النشأة والعصبية والمصبر ، إلى البربر ، وكان الطابع البربرى غالباً عليهم ، حتى أنهم لم يكونوا يتكلمون العربية ، وإنما كانوا يتكلمون باللجهة البربرية ، وقد أشار ابن الحطيب إلى ذلك في حديثه عن على بن حمود (٢٠) .

<sup>(</sup>١) راجع جمهرة أنساب العرب (القاهرة) ص ٤٣ و ٤٤.

<sup>(</sup> ۲ ٪ المرآكشي في المعجب ص ۲٪ ؛ وابن عفاري في البيان المغرب ج ٣ ص ١١٩ ؛ وابن مالخطيب في أعمال الأعلام ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) أعمال الأعلام ص ١٢١ .

وقد رأينا أن سليمان المستعين حينها استرد الخلافة ، عقب انتصار البربرعلى أهل قرطبة ، خص علياً والقاسم ، بولاية الثغور المغربية ، وندب علياً لحكم سبتة ، وندب القاسم لحكم الجزيرة الخضراء وطنجة وأصيلا ، وذلك في أوائل سنة ٤٠٤ ه (١٠١٣ م ) .

وفى الوقت الذى استولى فيه البربر ، على الولايات والثغور الحنوبية ، كان الفتيان العامريون ، منذ اضطرام الفتنة ، قد استقروا بشرق الأندلس ، واستولى كثير منهم على الثغور الشرقية ، وفى مقدمتهم مجاهد الذى استولى على دانية والحزائر الشرقية فيا بعد ، وخبران ، الذى استولى على ألمرية ومرسية . وكان خبران حيما استولى محمد بن هشام المهدى على الخلافة للمرة الثانية ، بمؤازرة واضح والحند النصارى ، وتولى واضح منصب حجابته ، قد عاد إلى قرطبة مع نفر من الفتيان العامريين ، وانضدوا إلى وضح ثم اشتركوا معه فى تدبير اغتيال المهدى ، وإعادة هشام المؤيد إلى كرسي الحلافة حسيا تقدم . وكان أولئك الفتيان يعتبرون هشاماً وانتزع سلمان المستعين الحلافة من هشام المؤيد ، غادر خبران ومعه عدة كبرة وانتزع سلمان المستعين الحلافة من هشام المؤيد ، غادر خبران ومعه عدة كبرة من الفتيان قرطبة ، اتقاء بطش البربر ، وسار إلى شرقى الأندلس ، وانضم إليه من الفتيان قرطبة ، اتقاء بطش البربر ، وسار إلى شرقى الأندلس ، وانضم إليه على سبره كثير من الناقدين من بنى أمية وخبرهم ، ثم زحف على ألمرية ، وكانت بيد أفلح الصقلى ، فانتزعها منه ، واستولى على كثير من الأماكن المحاورة ، واشتلا بييد أفلح الصقلى ، فانتزعها منه ، واستولى على كثير من الأماكن المحاورة ، واشتلا بيد أفلح الماكن الخورة ، ودعا لحشام المؤيد .

وكان تمزق الأندلس على تلك الصورة ، وانتثار السلطة بين الأمويين والمبر ، والفتيان العامريين ، مما يفسح المجال لأطاع الطامعين والمتغلبين ، وكانت تلك الأطاع تجيش في الواقع ، في صدور أولئك الذين رأوا في ضعف السلطة المركزية ، وذيوع الحلاف والفوضي ، فرصة بمكن انتهازها . وكان على ابن حمنود الحسني ، قد ولى حكم سبتة ، وولى أخوه الأكبر القاسم ، حكم الحزيرة الحضراء ، لا يفصلهما سوى مضيق جبل طارق . وكان على يطمح إلى أكبر من حكم مدينة ، ويتطلع إلى الوثوب محكومة قرطبة المضطربة المتداعية . وكان يرى في الفتيان العامريين خصوم سليان المستعين حلفاءه الطبيعيين ، فكاتب كبيرهم خير ان صاحب ألمرية ، وأظهر كتاباً زعم أنه تلقاه من الحليفة هشام المؤيد يوليه خير ان صاحب ألمرية ، وأطهر كتاباً زعم أنه تلقاه من الحليفة هشام المؤيد يوليه

فيه ولاية عهده ، ويطلب إليه أن ينقذه من أسر البر بر وسلمان ؛ ويقول لنا ابن حيان ، إن هشاماً المؤيد لما رأى اضطراب أمره وتصرم دولته ، قد منح على ابن حمود ولاية عهده ، وأوصى إليه بالخلافة من بعده ، وأرسل إليه ذلك بسبتة سرآ ، وولاه طلب دمه ، واستكتمه السرحتي يحنن الأوان لذلك(١) . فذاعت دعوة على ، ولباها بعض حكام الثغور الجنوبية مثل ، عامر بن فتوح الفائقي مولى الحكم المستنصر ووزير ولده المؤيد ، وكان يومئذ حاكماً لمالقة . وكتب إليه خير ان أن يعبر إليهم . فعبر على منسبتة إلى الجزيرة الخضراء في أواخر سنة٤٠٦هـ (١٠١٦ م) وسارٌ في أشياعه من البرير إلى مالقة ، فسلمها إليه عامر ابن فتوح ، ودعا له بولاية عهد المؤيد حالة ظهوره حياً ، وسار خبران في قواته والتقى بعلى فى ثغر المنكب الصغير ، ما بين مالقة وألمرية ، فجمع الزعيمان قواتهما ونظما خطتهما للزحف على قرطبة ، وبويع على بن حمود على طاعة المؤيد . ثم سارتالقوات المتحدة صوب قرطبة ، وانضم إليها خلال السير زاوى بن زيرى وحبوس الصهاجي في قوة من بربر غرناطة . وكان سليان المستعين ، قد ترامت إليه أنباء أولئك الخوارج عليه ، وزحفهم لقتاله ، فخرج من قرطبة للقائمهم في جند البرير ، والتي الفريقان في ظاهر قرطبة على قيد عشرة فراسخ منها ، ونشبت بينهما معركة شديدة ، انتهت بهزيمة سليان ، وقتل عدد جم من أنصاره ، وكان سليان وأبوه الحكم ، وأخوه عبد الرحمن ، بين الأسرى .

و دخل على بن حمود قصر قرطبة فى الثامن والعشرين من محرم سنة ٤٠٧ هـ (أول يوليه سنة ١٠١٦ م) و بحث عن هشام المؤيد فلم بجده، وكانا لاعتقاد سائداً بأن سليان أخفاه ولم يقتله ، فلما علم بأنه قُتل ، أتى بسليان وأبيه وأخيه وقتلهم بنفسه انتقاماً للمؤيد . ثم أعلن وفاة المؤيد ، ودعا إلى البيعة لنفسه ، فبويع بالحلافة وتلقب بالناصر لدين الله ، وكانت مدة خلافة سليان الثانية مذ دخل قرطبة إلى أن قتل ثلاثة أعوام وبضعة أشهر ، وكانت أمه أوم لد تدعى ظبية ومولده فى صنة ٣٥٤ هـ(٢).

<sup>(1)</sup> البيان المغرب بَ ٣ ص ١١٤ و ١١٦.

<sup>(</sup>۲) البيان المغرب ج ٣ ص ١١٦ و ١١٧ و ١١٩ و ١٢٠ ، وابن خلدون ج ٣ ص ٣٣١ و ج ٤ ص ١٢٩ ، وابن خلدون ج ٣ ص ٣٣١ و ج ٤ ص ١٣٩ ، ونفح الطيب ج ٣ ص ٣٣١ ، وجذوة المقتبس ص ٢٠٠ .

وهكذا اختتمت الدولة الأموية حياتها بالأندلس بعد أن عاشت منذ عصر الإمارة حتى نهاية عصر الحلافة مائتين وثمانية وستين عاماً ، وانهارت دعائم الحلافة الأموية نهائياً ، بعد أن لبثت منذ عصر هشام المؤيد أربعين عاماً ، ستاراً للمتغلبين من بني عامر ، ثم شبحاً هزيلا يضطرب في غمر الفتنة والفوضي .

ولما قبض على بن حمود على زمام الحكم ، اشتد فى معاملة البربر ، وإخماد تمردهم وشغبهم ، وحماية السلطة المركزية من عدوانهم ، فهابوه ولزموا السكينة ، وقضى بمنتهى الشدة على كل نزعة إلى الحروج والعصيان ، وفتك يالمعارضين له ، سواء فى ذلك العرب أو البربر ، وأذل الزعماء واستأثر بالسلطة . وحاول من جهة أخرى أن يحسن معاملة القرطبيين ، وأن يقيم العدل ، ويقمع الفوضى ، وكان من معاونيه فى الحكم ، حماعة من أولياء الحلافة السابقين مثل أبى الحزم بن جهور ، وأحمد بن برد وغيرهما .

على أن الحوادث ما لبثت أن تطورت بسرعة . ذلك أن خبران العامرى ، لما دخل قرطة مع على بن حمود ولم بجد الحليفة هشاماً المؤيد على قيد الحياة ، خشى سطوة الناصر وغدره ، فغادر قرطة ، معلناً الحلاف ، وسار إلى شرق الأندلس حيث يحتشد معظم الزعماء العامريين وأنصارهم ، وأعاد الدعوة لبى أمية في شخص مرشح جديد منهم ، هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن الناصر ، باعتباره أصلح من بني منهم ، وكان قد فر خفية من قرطبة إلى جيان ، فاستدعاه خبران وبايعه وحمع كبير من أصحابه بالحلافة ، سرقسطة والنخر الأعلى ومعه قوة من المرتزقة النصارى ، وكذلك ولاة شاطبة وبلنسية وطرطوشة وألونت وغيرها . وأعلن المرتضى الحلاف على الناصر ، والنسية وطرطوشة وألونت وغيرها . وأعلن المرتضى الحلاف على الناصر ، ومنزوى بن زبرى في قواته ونشبت بينهما معركة طاحنة استمرت أياماً ، وانتهت برعة أهل الأندلس ، ومقتل المرتضى ، وتمزق حموعه ، وسقوط معسكره في أيدى البرير . وفي رواية أخرى أن المرتضى استطاع الفرار ناجياً بحياته ، فبعث خبران في خيران والمنذرقد حقدا عليه لما رأيا من حدته وصرامة نفسه ، وحلوا رأسه إلى خيران . وكان خيران والمنذرقد حقدا عليه لما رأيا من حدته وصرامة نفسه ، وخشيا من غدران . وكان خيران والمنذرقد حقدا عليه لما رأيا من حدته وصرامة نفسه ، وخشيا من غدران . وكان خيران والمنذرقد حقدا عليه لما رأيا من حدته وصرامة نفسه ، وخشيا من غدران .

<sup>(</sup>١) البيان المغربج ٣ ص ١٢٧.

وسار خيران وللنذرفيمن بتى من أصحابهما ولحقا بألمرية . وسار الإفرنج المرتزقة حلفاء المنذر إلى الشهال . قال ابن حيان « فحل بهذه الوقيعة على جماعة الأندلس مصيبة أنست ماقبلها ، ولم يجتمع لهم جمع بعد ، وأقروا بالإدبار، وباؤا بالصغار» واستطاع أخ للمرتضى ، وهو أبو بكر هشام بن محمد ، أن ينجو من الموقعة ، في بعض أصحابه إلى ألبونت ، حيث دعا لنفسه بالحلافة ، وأقام بها يرقب الحوادث (۱) .

وتغفل معظم الروايات الإسلامية تاريخ هذه الموقعة ، ولكن الظاهر من سياق الحوادث ، ومما ذكره صاحب البيان المغرب ، أن سير المرتضى من شرقى الأندلس صوب قرطبة ، كان فى سنة ٤٠٩ ه(٢) ، وأن الموقعة حدثت فى أواسط هذا العام ، وفى خلافة القاسم بن حمود ، بعد مقتل أخيه على حسما يجىء . وكان على بن حمود ، حيما ترامت إليه أنباء خروج المرتضى ومسيره لقتاله ، قد انقلب على أهل قرطبة خشية من غدرهم ، ولما آنسه من ميلهم إلى المرتضى ، وعاد فأطلق يد البربر ، واشتد على أهل قرطبة ، ونزع سلاحهم ، واعتقل كثيراً من أعيانهم ، وفى مقدمتهم وزيره أبو الحزم بن جهور ، وصادر أموالهم ، وهبت على القرطبين ربح من الإرهاب والروع فازموا السكينة حيناً (٣) .

ولكن القدر كان يتربص بعلى بن حمود ؛ ذلك أنه بينا كان يتأهب لقتال خصومه ، المجتمعين يومئذ فى منطقة جيان حول راية المرتضى ، إذ ائتمر به نفر من فتيان القصر الصقالبة من موالى بنى أمية ، وتسلل ثلاثة منهم إليه وهو فى الحام وقتلوه ، وذلك فى الثانى من ذى القعدة سنة ٤٠٨ ه ( ٢٣ مارس سنة الحمام ) ، وكان سنه وقت مقتله خمس وخمسون سنة ، ولم يمكث فى الحلافة سوى عام وتسعة أشهر .

فبعث زعماء زناتة إلى أخيه القاسم بنبأ موته ، وكان يكبره ببضعة أعوام ، وكان يومئذ والياً لإشبيلية ، فحضر مسرعاً ، وبويع بالحلافة فى الثامن من ذى القعدة ، أعنى لستة أيام من مقتل أخيه ، وتلقب بالمأمون ، وقبض على الفتيان

<sup>(1)</sup> البيان المغرب ج ٣ صن ١٢٥ و ١٢٦ و ١٢٧ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٣ ص ١٢٥ . وذكر ابن الخطيب وحده أن الموقعة حدثت بانفعل فى صنة ٤٠٩ هـ ( أعمال الأعلام ص ١٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) البيان المغرب ج ٣ ص ١٢٣ ؛ وأعمال الأعلام ص ١٢٩.

الثلاثة الذين قتلوا أخاه وأعدمهم لوقته . وكان يحيى بن على ، ولد الحليفة القتيل والياً على سبتة ، وولده الآخر إدريس والياً على مالقة ، فاختلف البر برفى البداية على مسألة الحلافة ، ولكن أكثرهم انضم إلى جانب القاسم لأنه غن أولا ، وقدم عليه أخوه الأصغر .

وهكذا استتب الأمر للقاسم ، فعدل عن سياسة الشدة إلى سياسة اللين والمسالمة ، وأحسن إلى الناس ونادى بالأمان وبراءة الذمة بمن تسور على أحد ، وأسقط كثيراً من المكوس . فهدأت الخواطر ، واطمأن الناس نوعاً ، وكانت حركة المرتضى قد وصلت خلال ذلك إلى ذرونها ، ووقعت الحرب بين حموع المرتضى وحليفه خير ان والمنذر بن يحيى التجيبي ، وبين قوى صهاجة على مقرية من غرناطة ، وانهزم أهل الأندلس وقتل المرتضى ، وبعث زاوى بن زيرى إلى القاسم بما وقع مع سهمه من الغنائم ، ومنها سرادق المرتضى ، فسرالقاسم لذلك ، وعرض سرادق المرتضى على نهر قرطبة ليراه الناس (١). وعمد القاسم إلى استمالة خيران واستعطافه ، ولكنه بنى معتصها بألمرية ، وأقطع زميله زهيراً العامرى ولاية جيان وقلعة رباح ، محاولا بذلك أن يعقد السلم مع الفتيان العامريين ، وأن

واتخذ القاسم بطانة من السود ، وأسند إليهم مناصب الرياسة والقيادة ، ولكنه لم يتخلص من قبضة البربر وسيطرتهم عليه ، فضعف أمره وتكاثرت الصعاب من حوله . وكان ابن أخيه يحيى بن على والى سبتة ، يرقب الفرصة للخروج عليه ، فاتفق مع أخيه إدريس والى مالقة ، على أن يتركها له ، لتكون قاعدة للعمل ، وأن يستقر إدريس مكانه في سبتة . وأخذ يحيى يحشد أنصاره تباعاً في مالقة حتى اجتمع له جيش قوى . وفي أثناء ذلك كان عمه القاسم يشكو أمره إلى زعماء البربر ، ولكنهم عجزوا عن التوفيق بينهما ؛ وزحف يحيى في قواته على قرطبة ، وخشى القاسم العاقبة فا ثر الانسحاب على الحرب ، وغادر قرطبة إلى إشبيلية في ٢٣ ربيع الثانى سنة ٢١٤ ه (أغسطس سنة ٢٠٠٢م) ، وضبط البربر القصر حتى مقدم أخيه يحيى .

ودخل يحيى بن على بن حمود قرطبة بعد ذلك بأيام قلائل ، في مستهل جمادى

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ص ١٣١.

الأولى سنة ١١٧ه ه. وبويع بالحلافة ، وتلقب بالمعتلى بالله ، وكان فى الثانية والأربعين من عمره . واستقبل البرر والأندلسيون معاً رياسته بالاستبشار والرضى . وكان المعتلى فارساً بارعاً يتحلى نحلال الفروسية ، ويجانب العصبية ، ويؤثر العدل ، ويجزل العطاء لمن وفد عليه ، أومدحه بشعره ، فأحبه الناس ؛ وكان من وزرائه أبو العباس أحمد بن برد ، والكاتب محمد بن الفرضى ، ولكنه وقع مثل عمه القاسم تحت نفوذ البربر وإمرتهم ، فاستبدوا به ، وضيقوا عليه .

وكان القاسم بن حمود أثناء ذلك قد استقر فى إشبيلية ، وتسمى بالحلافة ، وتلقب بالمستعلى ، وأخذ يرقب سير الحوادث. ومن الغريب أن القاسم وابن أخيه يحيى ، تهادنا واتفقا على أن يعترف كلاهما بصفة صاحبه . ويعلق الفيلسوف ابن حزم على ذلك بإنه لم يسمع مخليفتين تصالحا « وهو أمر ، لم يسمع فى الدنيا بأشنع منه ، ولا أدل على إدبار الأمور »(١).

على أن هذا الوضع الشاذ لم يدم طويلاً . ذلك أن البربر أعلنوا خلع يحيى المعتلى فى الثانى عشر من ذى القعدة سنة ٤١٣ هـ ، ولم يكن قد مضى على خلافته سوى عام ونصف ، فبادر يحيى بمغادرة قرطبة إلى مالقة . وفي الحال تحرك عمه القاسم من إشبيلية تلبية لدعوة البربر ، ودخل قرطبة في الثامن عشر من ذى القعدة المذكور ، وجددت له البيعة وتسمى بأمير المؤمنين ،

ولكن القاسم لم يوفق في سياسته أيضاً في تلك المرة. ذلك أنه اصطفى البربر، ومكنهم من أهل قرطبة ، فاشتدوا في معاملهم ومطاردتهم ، وضاق أهل قرطبة في النهاية ذرعاً بتلك الحالة ، فثاروا بالبربر، واستعدوا لقتالهم ، وأعلنوا خلع القاسم، واستمرت المعارك حيناً حتى استطاع القرطبيون إرغام القاسم على مغادرة القصر، وذلك في حمادي الثانية سنة ١١٤ ه (سبتمبرسنة ١٠٢٣م). فانقلب البربر إلى محاصرة المدينة بعد أن أغلق القرطبيون أبواها. واستمر الحصار خمسين بوماً ، والمعارك في كل يوم تتجدد، وأخيراً خرج القرطبيون واشتبكوا مع البربر في معركة كبيرة حاسمة ، وقاتلوا قتال اليائسين، حتى هزموا البربر ومزقوا البربر في نفر من القاسم في نفر من معرعهم ، وتفرقت بقايا البربر وانفضت عن القاسم ، فسار القاسم في نفر من صحبه إلى إشبيلية ، وكان بها إبناه محمد والحسن، فأغلقت المدينة أبواها دونه ،

<sup>(</sup>١) واجع نقط العروس ص ٨٠ ، والبيان المغرب ج ٣ ص ١٣٢ و ١٣٣ .

وأخرج منها إبناه ومن معهم من البربر ، وقام أعيان المدينة ، وعلى رأسهم قاضيها محمد بن إسماعيل بن عباد، بضبط الأمور فيها، وسار القاسم وصحبه إلى بلدة شريش (١٠). وفى تلك الأثناء كان يحيى المعتلى ، قد سار من مالفة إلى الحزيرة الحضراء ، وكانت بها أموال عمه القاسم وأسرته فاستولى عليها ، واستولى أخوه إدريس والى سبتة، عَلَى ثغر طنجة ، وكأنتأيضاً من أعمال القاسم، وكان يعدها ملجأ له وملاذًا يحتمى به إذا ما ذهب سلطانه بقرطبة ؛ ولما انقلب القاسم في فلوله إلى شريش سار يحيى المعتلى لقتاله ، وحاصر شريش حتى سلمت ، وقبض على عمه وبنيه ، وحملهم فى الأصفاد إلى مالقة ، وهناك أودعهم السجن ، وانفرد محبى برياسة البربر ، وبسط سيادته على شريش ومالقة ، وسبتة وطنجة من ثغور المغرب ، وبايعه البرير بالحلافة ، وسموه المعتلى بالله ، وبنى القاسم يرسف فى سجنه ردحاً طويلا من الزمن ،حتى قتل خنقاً في سنة ٤٣١ هـ ، وهو في تحوالثمانين من عمره ٢٦٠. وكان أهل قرطبة قد سنموا عندئذ حكم البربر وأشياعهم ، وأجمعوا على رد الأمر إلى بني أمية . وكان ثمة ثلاثة من المرشحين الذين اعتبروا أصلحمن بني من بني أمية لتولى الحلافة ، هم سلمان بن المرتضى ، ومحمد بن العراقى ، وعبد الرحمن ابن هشام بن عبد الحبار بن الناصر لدين الله ، فقررالقرطبيون أن نختاروا أحدهم بطريق الشوري، وعقدت لذلك جلسة كبرى بالمسجد الحامع، حضر ها الوزراء والأكابر والخاصة والعامة . وحضر سلمان المرتضى ومحمد العراق في البداية ، وكاد الاختيار يقع على أولها ، وبدئ بألفعل في تحرير مرسوم البيعة ، لولا أن حضر عندئذ عبد الرحمن بن هشام في كبكبة عظيمة ، ومن حوله طائفة كبرة من الحند شاهرة السلاح، فدخل المقصورة، وعقدت له البيعة في الحال، بن دهشة الحضور واضطرابهم ، وذلك في السادس عشر من رمضان سنة ١١٤ هـ (ديسمبر سنة ١٠٢٣ م) . ثم خرج من المسجد إلى القصر وقد اصطحب معه ابني عمه سلمان والعراق ، فاعتقلهما لديه . ويصف لنا ابن حيان هذا الحفل الشهير ، وكان من شهوده ، بإفاضة ممتعة (٣) .

<sup>( 1 )</sup> البيان المغرب ج ٣ ص ١٣٤ و ١٣٥ ؛ وأعمال الأعلام ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) راجع البيان المفر ب ج ٣ ص ١٣٥ و ١٤٤ ؛ والمراكثي ص ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) راجع الذخيرة ، القسم الأول المجلد الأول ص ٣٥ و ٣٦ . ويقول لنا ابن حيان إن الحفل عقد في الرابع منرمضان ، والظاهر أن هناك تحريفاً ، لأنه يقول لنا بعد ذلك عند مقتل=

واتخذ عبد الرحمن لقب المستظهر بالله، وكان يوم جلوسه فتى فى الثالثة والعشرين من عمره ، وندب الوزارة بعض القدامى من وزراء بنى أمية السابقين مثل أحمد ابن برد ، وجماعة من الفتيان الطامحين الأغمار ، مثل أبى عامر بن شهيد ، وأبى محمد ابن حزم (وهو الفياسوف المستقبل) ، وابن عمه عبد الوهاب بن حزم، وقد كانا على قول ابن حيان «من أكمل فتيان الزمان فهما ومعرفة، ونفاذاً فى العلوم الرفيعة » . فقدمهم على سائر رجاله، وأولاهم منتهى النفوذ والثقة ؛ ويورد لنا ابن حيان ثبت المناصب الوزارية والرئيسية يومئذ على النحو الآتى :

خدمة المدينتين، الزهراء والزاهرة، وخدمة كتابة التعقب والمحاسبة، وخدمة الحشم، وخدمة مواريث الحاصة، وخدمة الحشم ، وخدمة القطع بالناض والطعام، وخدمة مواريث الحاصة، وخدمة الطراز. وخدمة المبانى، وخدمة الأسلحة وما يجرى مجراها، وخدمة الخزانة الطب القبض والنفقة. وخدمة الوثائق ورفع كتب المظالم، وخدمة خزانة الطب والحكمة. وخدمة الأنزال والنزائل، وخدمة أحكام السوق.

ثم يعلق ابن حيان على ذلك بةوله: «وهذا زخرف من التسطير وضع على غير حاصل، ومراتب نصبت لغير طائل، تنافسها طالبوها يومئذ بالأمل، فلم يتحلوا منها بنائل، ولاقبضوا منها مرتزقاً، ولا نااوا بها مرتفقاً، وغره بارق الطمع وسط بلد محصور، وعمل معصوب، وخراب مستول، ومع سلطان فقير، لا يقع بيده درهم إلا من صبابة، مستغل جوف المدينة، أو نهب مغلول من تقلقل عنها، يقيم منها رمقه، ويفرق حملته على من تكنفه من جنده ودائرته، ويتطرق إلى ما يقبح من ظلم رعيته، فلم يلبث الأمر أن تفري به فسُفك دمه، وانحسم الأمل من دولته »(۱).

تلك هي الصورة القوية التي يقدمها إلينا المؤرخ الأندلسي المعاصر عن بلاط المستظهر ، وظروف ولايته . والواقع أن هذا الحليفة الفتي كان يتمتع بحلال باهرة ، وكان ممكناً أن يكون معقد الآمال ، لو أتيح له من السلطان وحرية التصرف ما طاب ، واكن الظروف عاجلته وغلبته على أمره ؛ وكان قد بدأ ولايته بأن أرسل إلى المدن والثغور يدعو إلى تأييد بيعته ، فلم تثمر دعوته أو لم يتسع

<sup>=</sup> المستظهر إن خلافته كانت سبعة وأربعين يوماً ، ومقتله في الثالث من ذى القعدة . وهو ما يرد قاريخ البيعة إلى السادس عشر من رمضان ( راجع البيان المغرب ج ٣ ص ١٣٥ ) .
( ١ ) نقله في الذخيرة . القسم الأول الحجلد الأول ص ٣٦ و ٣٧ .

الوقت لذلك ، وقبض على عدد من الوزراء والأكار وصادر أموالهم ، وكان يرجو بإزالهم تمكن نفوذه وسلطانه ، ثم قبض على عدد من أبناء عمه المروانية ، واعتقلهم بالقصر مع ابني عمه سليان والعراق ، وكانت هذه البوادر المكدرة تقضي على هيبته بسرعة ، وتذكى السخط عليه في صدور الحاصة والعامة معاً . ثم وقع حادث كان نذير الاضطرام . وذلك أنه استقبل عدة من الفرسان البربر فأكرم وفادتهم وأنزلم يالقصر ، فغضب لذلك الكراء ، وأوغروا صدور العامة قائلين لهم ، إننا حاربنا البربر وقهرناهم ، وهذا الرجل يسمى في ردهم إلينا ، وتمكيبهم من أمرنا . فهاجت العامة ، وزحفت حموعهم على القصر ، واقتحموه على غرة ، وقتلوا البربر حيث وجدوا ، وفتحوا المطبق وأخرجوا من كان به من على غرة ، وقتلوا إلى جناح الحرم ، وأدرك عبدالرحن المستظهر أنه هالك ، فاختبأ في أتون الحام ، واعتدى الثوار على آل عبد الرحمن وحريمه ، وسبوا أكثرهن ، وكانت مناظر شنيعة مروعة ()

ولما اختنى المستظهر بالله ، ظهر ابن عمه محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله ابن الناصر ، وكان مختفياً خشية البطش به ، فأخذ إلى القصر ، وأجلس في مجلس الملك ، وبويع بالحلافة في اليوم الثالث من ذي القعدة سنة ٤١٤ه (١٧ يناير ١٠٧٤ م) ، وتلقب بالمستكنى بالله . وبحث عن المستظهر حتى عثر به في أتون الحام في حالة مزرية ، فأخذ إلى حضرة الحليفة الحديد، وأعدم أمامه ، وكانت إمارته مذ ولى حتى قتل سبعة وأربعين يوماً ، لم يحدث فيها حدث هام ، ولم يجاوز سلطانه مدينة قرطبة .

وكان عبد الرحمن المستظهر أديباً شاعراً من الطراز الأول ، وقد نوه ابن بسام عمواهبه الأدبية الرفيعة ، وأورد له طائفة من القصائد الحيدة (٢) .

ومن شعره من قصيدة طويلة قالها فى ذكر ابنة عمه أم الحكم بنت المستعين أيام خطبته لها :

حمامة بنت العبشميين رفرفت فطرت إليها من سراتهم صقرا تقل الثريا أن تكون لها يدا ويرجوالصباح أن يكون لها نحرا

<sup>(</sup>١) الذخيرة القسم الأول المجلد الأول ص٣٨ و٣٩ ، والبيان المغرب ج ٣ ص١٤٨ و١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) راجع الذخيرة . القسم الأول المحلد الأول ص ٤٠ – ٤٣ .

وإنى لطعان إذا الحيسل أقبلت جوانها حتى ترى جونها شقرا ومكرم ضيفي حين ينزل ساحتى وجاعل وفدى عند سائله وفرا وكان المستكفى يوم ولايته فى الثانية والأربعين من عمره إذ كان مولده فى سنة ٣٦٦ه، وأمه أم ولد تسمى حوراء. وكان عاطلا من الحلال الحسنة، ميالا إلى البطالة، شغوفاً بالمحون والشراب، عاجزاً سيئ الرأى، وقد شبه أين حزم، فى سوء خلاله، وفى مجونه وفسقه، وفى خضوعه لغانية خبيثة، بسميه المستكفى العباسى، وقد كان كلاهما فى نفس السن، وحكم كل منهما نحو سنة وخمسة أشهر (۱).

ولم تقع خلال ولاية المستكنى القصيرة ، أحداث ذات شأن ، وكان مما عمله أن أمر بخنق ابن عمه محمد العراقى ، ونعاه للناس، وندب لولاية عهده ابن عمه سليان بن هشام بن عبيد الله بن الناصر . وفى أيامه هدمت القصور الناصرية ، وخربت قصور المنصور بالزاهرة ، فسادتها الوحشة والخراب .

واضطهد المستكنى معظم الرجال البارزين من الساسة القدماء، ومن المفكرين، وغادر كثير مهم قرطبة ، ولحأوا إلى بلاط يحيى بن حمود بمالقة ، وكان من هؤلاء الوزير السابق والشاعر اللامع أبو عامر بن شهيد ؛ ووصف هؤلاء ليحيى ابن حمود سوء الأحوال فى قرطبة . ومع أن يحيى لم يكن متحمساً لفكرة السير الى قرطبة ، فإن الأنباء ترامت إلى القرطبيين بأنه يتخذ أهباته لاسترداد عاصمة الحلافة ؛ وعلى أى حال فقد سئم القرطبيون ولاية المستكنى العاطلة الماجنة الفاسدة ونادوا تخلعه . فدخل عليه الوزراء والكبراء ، وأغلظوا له فى القول ، وطلبوا إليه التخلى ، فاستعطفهم بابن التمول ، ثم غادر قرطبة فى نفس اليوم متنكراً فى إليه التخلى ، فاستعطفهم بابن التمول ، ثم غادر قرطبة فى نفس اليوم متنكراً فى زى امرأة . وكان ذلك فى اليوم الحامس والعشرين من ربيع الأول سنة ١٠٤ه (مايو سنة ١٠٢٥ م) . وسار المستكنى صوب الثغر فى نفر من صحبه ، ووصل (مايو سنة ١٠٢٥ م) . وسار المستكنى صوب الثغر فى نفر من صحبه ، ووصل الى إقليج من أحواز قرطبة ، وهنالك اغتاله بعض مرافقيه ، لاعتقادهم أنه يحمل مالا . وكان مقتله لسبعة عشر يوماً فقط من خلعه (٢) .

<sup>(1)</sup> البيان المفرب ج ٣ ص ١٤١ ، وأعمال الأعلام ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٣ ص ١٤٢ و ١٤٣ ؛ وأعمال الأعلام ص ١٣٩ .

ومما هو جدير بالذكر أن محمَّد بن عبد الرحن المستكنى هو والدَّ الأديبة والشَّاعرة الأندلسية الكبيرة « ولادة » التي اشتهرت بروعة أدبها وشعرها، والتي أوحت إلى الوزير الشَّاعر ابن زيدون =

ومضت بضعة أشهر ؛ والحكومة فى قرطبة فوضى لا ضابط لها . وأخيراً قرر يحيى بن حمود أن يسير إلى العاصمة ، فقصد إليها فى قواته ودخل القصر فى الحامس عشر من رمضان من نفس العام (٩ نوفير سنة ١٠٢٥م) ، وبتى بها إلى نهاية هذا العام، ثم غادرها فى أوائل المحرم سنة ٤١٧ه قاصداً إلى مالقة، وترك بها وزيريه أحمد بن موسى ، ودوناس بن أبى روح ، يدبر ان شئونها ، ومعهما حامية صغيرة من البربر ، بيد أنه لم يمض زهاء شهرين حتى تجهمت الحوادث كرة أخرى .

ذلك أن خيران وزهير الفتيين العامريين ، قصدا إلى قرطبة ، وأوعزا إلى القرطبيين بالتخلص من البربر، فثار القرطبيون فجأة، وفتكوا بالحامية البربرية، وكانت زهاء ألف رجل ، وفر أحمد بن موسى وزميله دوناس إلى مالقة، وكان ذلك فى العشرين من ربيع الأول من سنة ٤١٧ ه .

وأجمع القرطبيون على أثر ذلك على رد الأمر لبى أمية، وكان عميدهم في ذلك الوزير أبو الحزم جهور بن محمد بنجهور، واتفقوا على مبايعة هشام بن محمد ابن عبد الرحن المرتضى. وكان عند مقتل ابن عبد الله بن عبد الرحن الناصر، أخى عبد الرحن المرتضى. وكان عند مقتل أخيه في سنة ٩٠٤ه، قد فر من قرطبة في نفر من صبه، ولحأ إلى مدينة ألبونت في شهال شرقى الأنداس، واستظل من ذلك الحين محاية واليها عبد الله بن قاسم الفهرى. وبعث إليه أهل قرطبة بالبيعة، وهو يمقره محصن ألبونت، فتاقاها في ٢٥ ربيع الآخر سنة ٤١٨ه، و تلقب بالمعتد بالله، و بقي ممقره بألبونت مدة سنتين وسبعة أشهر، وهو محطب له بقرطبة، ثم قدم إليها في شهر ذى الحجة سنة ٤٢٠ه (أ فجددت له البيعة، واستمر في كرسي الحلافة عامين آخرين. وسر القرطبيون لمقدمه في البداية، ولكنه ألتي زمام الأمور إلى رجل من الموالى يسمى حكم بن سعيد القزاز، فاستأثر بكل سلطة، وأطلقت يده في الأموال، وحزام، وأطلق العنان الخوايته وأهوائه، فاضطربت الشئون وامتعض العقلاء،

المتيم بها طائفة من غرر قصائده . وقد لبثت ولادة عصراً تخلب بجالها وأدبها وشعرها ألياب المجتمع القرطبى الرفيع . وتوفيت فى سنة ٨٤ ه ( ١٠٩١ م ) ( راجع الصلة لابن بشكوال رقم ١٥٤٠ ؟
 وقلائد العقيان ص ٧٠ ، ونفح الطيب ج ٢ ص ٤٤٧ - ٤٤٤ ) .

<sup>(</sup>١) جنوة المقتبس ص ٢٦ و ٢٧.

وزعماء البيوتات الكبيرة ، وشعروا بما نالهم على يده من ضروب الإهانة والنيل؛ وأحاط هذا الوزير المستبد الماجن الحليفة 'برجاله، وأبعد عنه الصحب وذوى الحجى ، ودفعه بالرغم من شيخوخته، إلى تيار الشراب والمحون ، حتى ساءت الأمور إلى الذروة ، وُفقدت الحلافة والحكومة، كل عطفُ وهيبة ، وتهامس الناس في وجوب إزالة هذه الحالة ، والتخلص من أوزارها وعواقبها . والتفت حماعة الناقمين حول فتي من أبناء عمومة هشام، هو أمية بن عبد الرحمن العراقي ، من أحفاد النَّاصر، وكان فتى شديد النَّهور والحهالة، ولكن بعيد الأطاع؛ وفي ذات يوم تربصت تلك الحاعة الناقمة بالوزير حكم بن سعيد وفتكت به ، وطافت برأسه في المدينة، وتركوا جثته في العراء ( أو القعدة سنة ٤٢٢ هـ – نوفمبرسنة ١٠٣١ م ) . ثم سار أمية في حموعه إلى القصر ، والحليفة هشام عاكف على شرابه ونسائه، فنهبت العامة بعض أجنحة القصر ، ولولا أن زجرهم الوز ر الشيخ ابن جهور ونصحهم بالكف عنه، لما أبقوا على شيء. وخشي هشام المعتد على نفسه ، فبادر إلى الحروج من القصر مع ولده ونسائه، وهو يناشد الحاعة أن يحقنوا دمه، ولحلم إلى ساباط الحامع واجتمع رأى الناس حميعاً كباراً وصغاراً على خامه، والتخلص حملة من بني أمية، وإبطال رسم الخلافة ، وعلى نفي بني أمية واجلائهم حميعاً عن المدينة، وكان رائد الحاعة وناصحهم في ذلك أبو الحزم ابن جهور، وكان هذا الوزير النابه يستأثر نظراً لماضيه التالد، وأسرته العريقة، ورأيه الناضج، بمحبة الشعب وثقته وتأييده ، وسنرى فها بعد أي دور خطير يلعبه ابن جهور في مصابر قرطبة .

وانتهى القوم إلى خلع هشام المعتد، وإبعاده وأهله إلى أحد الحصون القريبة، ثم غادره بعد أيام قلائل، وسار إلى النغر، حيث النجأ إلى سليان بن هود صاحب لاردة من أعمال النغر الأعلى، وقضى هنالك بقية أيامه حتى توفى في سنة ٤٧٨ ه دون عقب ؛ وأبعد أمية بن عبد الرحمن عن القصر، وكان بهجس بتولى كرسى الحلافة مكان المعتد، فلما رأى وعيد القوم، اختنى وغادر قرطبة إلى حيث لا يعلم أحد. ونودى في سائر أحياء قرطبة وأرباضها بأن لا يبتى بها أحد من بني أمية، ولا يأويهم أحد، وتولى ابن جهور تنفيذ هذا الأمر بمنهى الحزم، حتى أجلاهم عن المدينة ومحا رسومهم (١).

<sup>(</sup>١) راجع البيان المغرب ج ٣ ص ١٤٥ - ١٥٢ ؛ وأعمال الأعلام ص ١٣٨ - ١٤٠ .

ونخلع هشام المعتد، تنتهى رسوم الدعوة الأموية بصورة نهائية، وينقطع ذكرها إلى الأبد من منابر الأندلس والمغرب الأقصى .

. . .

و لنعد الآن قليلا إلى الوراء لنتبع مصابر دولة بني حمود فى جنوبى الأندلس ، وقد رأينا أن يحيى بن على بن حمود الملقب بيحيى المعتلى ، بعد أن خلع عمه القاسم من الحلافة ، وأرغم على مغادرة قرطبة فى سنة ٤١٤هـ ، سار إلى بلدة شريش ، فسار يحيى فى أثره ، وما زال به حتى هزمه وقبض عليه ، ثم قتل فى سحنه فيا بعد ، واستولى يحيى على سائر ما كان بيده من البلاد والثغور ، وانفرد برياسة البربر فى الأنداس . ثم عاد فدخل قرطبة مرة أخرى على أثر خلع المستكفى فى سنة ٤١٦هـ واكنه غادرها بعد ذلك إلى مالقة ، التى غدت من ذلك الحين معقله وعاصمة ملكه ، فى أو ائل سنة ٤١٧هـ ، واستمر بها مدى حين .

وكان يحيي المعتلى نخشى بالأخص على مملكته الفتية ، من مطامع القاضى محمد بن إسماعيل بن عباد، الذي استقل برياسة إشبيلية ، حسما تقدم . فسار بةواته إلى قرمونة حصن إشبيلية منالشهال الشرقي، وانتزعها من يد حاكمها محمد ابن عبد الله البرزالي كبير ببي برزال، واستقر بها يرقب الفرصة للوثوب بابن عباد وتحطيمه ، فسار البرزالي إلى ابنءاد وتحالف معه على قتال يحيي . وكان يحيي قد استسلم إلى لهوه وملاذه، وعكفعلى معاقرة الشراب والمحون المستمر، وجُنُوده تغير على إشبيلية من آن لآخر. ورأىالقاضي ابن عباد أن يدحض دعوى المعتلى في الحلافة أولا ، فأظهر في أواخر سنة ٤٢٦ه شخصاً زعم أنه هشام المؤيد ، وأنه كان محتفياً ولم يمت، وبايعه بالخلافة، ودعا الناس إلى الدخول في طاعته . ثم سير ابن عباد إلى قرمونة بعض قواته مع ابنه إسماعيل، ومعها طاثفة من قوات البرير المتحالفة معه ، فطوقت المدينة ليلاً، وكمن معظمها في أماكن مستورة ، ووقف يحيى على الخبر فخرج في تواته وهو ثمل، واشتبك مع الهاحمين في معركة حامية وكاد يوقعهم الهزيمة، أولا أن ظهرت قو ات ابن عباد من كمينها ، وأطبقت عليه، فانهزم أصحابه ، وقتل في المعمعة واحتز رأسه ، وحمل سريعاً إلى ابن عباد في إشبيليــة (المحرم سنة ٢٧٪هـ – نوفير سنة ١٠٣٥م) ، واستمر فتك جند ابن عباد بالبرير أمام أسوار قرمونة، ولم يقف إلا حيماً تدخل محمد بن عبد الله

البرزالى ، وقد ساءه هذا الفتك الذريع بقومه ، فكف ابن عباد مرنحماً ، ودخل البرزالى قرمونة ، واستولى على ما فيها من مال ومتاع ، وسبى نساء يحيى وجواريه(۱) .

و لما قتل يحيى المعتلى على هذا النحو ، سارع وزيراه أبو الفور نجا الصقلبى ، وأبوجعفر أحمد بن موسى بن بقنة البريرى ، باستدعاء أخيه إدريس لتولى الملك مكانه ، وكان واليا السبتة . وكان ليحيى ولدآن حدثان هما إدريس وحسن ، وفى رواية أنه كان قد أوصى بولاية عهده اولده حسن ، ولكن حداثة سنه حالت دون ولايته . وهكذا بويع إدريس بالحلافة فى مالقة ، قاعدة المملكة الحمودية وتلقب بالمتأيد بالله ، وعين ابن أخيه حسناً لحكم سبتة وأعمالها ، وندب لمعاونته الحاجب نجا ، واحتر نت بولايته رندة والحزيرة ، وكان من حلفائه المعترفين ببيعته الذى زهير العامرى صاحب ألمرية ، وحوس بن ما كسن زعيم صهاجة وصاحب غرناطة ، وقد سارا فى قواتهما لمعاونة إدريس على محاربة ابن عباد ، وانضم إليهما البرزالي صاحب قرمونة . وفى شهر ذى القعدة سنة ٤٢٧ه (١٠٣٦م) وانضم إليهما البرزالي صاحب قرمونة . وفى شهر ذى القعدة سنة ٤٢٧ه هر ١٠٣٦م ) ما حتاوا «القلعة» ، الواقعة ثمر قي إشبيلية وعاثت فيها ، واحتلوا قرية طشانة ، ثم احتاوا «القلعة» ، الواقعة ثمر قي إشبيلية ، وأحر ةوا طريانة الواقعة فى جنوبها ، ما حتاوا حصن القعر ، وانصر ف زهير بعد ذلك إلى ألمرية .

وفى العام التالى تو فى حبوس بن ماكسن، وخلفه فى حكم غرناطة ولده باديس، وبعث باديس وأخوه بلُفَةً بن إلى زهير يطلبان تجديد التحالف الذى كان بينه وبين أبيهما، واكن زهيراً سار فى تواته إلى غرناطة، والتى بباديس وأخيه فى قرية من أحواز غرناطة تسمى «ألفنت» (٢٠). والظاهرانه وقع بين الفريقين نوع من سوء التفاهم، واعتبر باديس أن زهيراً توغل فى أرضه بةواته أكثر مما بجب؛ أو أن باديس وأخاه بلقين، قد وضعا خطة للغدر بزهير. وعلى أى حال فقد عمل باديس على قطع طريق الرجعة على زهير، ووضع له الكمائن فى المضايق. ووقع القتال بين زهير والبربر، فهزم زهير وقتل، ولم يعتر على جثته، واحتوى باديس على معسكره، واستولى على غنائم هائلة من الحيل والسلاح والمتاع، وقبض باديس على كاتب

<sup>(</sup>١) البيان المغرب ج ٢ ص ١٨٨ و ١٨٩ و ١٦٠ ؛ وأعمال الأعلام ص ١٣٧.

<sup>(</sup> ٢ ) وهي بالإسبانية Daifontes ، وهي تفع على قيد نحو خسة كيلو متر ات .ن شمالي غرناطة .

زهير أحمد بن عباس ثم قتله بعد ذلك . وحدثت هذه الواقعة فى أو اخر سنة ٢٩هـ ( ٨٣٨ م )(١) .

وكان القاضى ابن عباد ، المتغلب على إشبيلية ، بعد قتل منافسه يحيى المعتلى قد خلا له الحو ، واشتد بأسه ، وأخذ يطمح إلى التغلب على ما يجاور إشبيلية من المدن والمقاطعات . فبدأ بأن سير ولده إسماعيل فى جيش زحف على قرمونة حصن إشبيلية ، من الشمال الشرق ، وكان بها محمد بن عبد الله البرزالى ، فاستولى عليها ، واستولى كذلك على إستجة الواقعة فى شرقها . فاستغاث البرزالى بإدريس المتأيد، وباديس أمير غرناطة ، وهرعت الحند البرير من مالقة وغرناطة استجابة لدعوته . ونشبت بين البرير وبين جند ابن عباد الأندلسين وقائع عديدة ، انتهت بهزيمة الأندلسين ومقتل إسماعيل بن عباد ، وذلك فى أوائل المحرم منة التهت بهزيمة الأندلسين ومقتل إسماعيل بن عباد ، وذلك فى أوائل المحرم منة

ولم تمض على ذلك أيام قلائل حتى توفى إدريس المتأيد فى قلعة ببشتر ، وكان قد نقل إليها مريضاً من مالقة . وكانت وفاته فى السادس عشر من محرم سنة ٤٣١ ه .

وعلى أثر وفاته بويع ولده يحيى بالحلافة في مالقة ، وذلك بترتيب وزيره أي بجعفر ابن بقنة وسعيه . وتلقب يحيى بالقاسم بأمر الله، وكان في حكر ثأ قليل الحبرة والحزم، ولكن ابن بقنة سارع برفعه إلى العرش استبقاء لسلطانه الذي تأثل في ظل أبيه . بيد أن الحوادث ما لبثت أن تطورت بسرعة . ذلك أن نجا الحاجب الصقلبي ، وكان يومئذ بسبتة ، لم يرقه هذا الاختيار ، فبادر بالدعوة إلى حسن بن يحيى المعتلى ( ابن أخي إدريس ) . وكان إدريس قد اختاره لولاية عهده ، وكان وقتوفاة عمه حاكماً لسبتة والثغور المغربية ، فبويع حسن بالحلافة ، وجهز الحاجب جيشاً ، وسار بقواته مع حسن في أسطول يمم شطر مالقة ، ونزلت القوات إلى البر ، وحاصرت مالقة من البر والبحر ، ولم تمض أسابيع قلائل حتى اضطر يحيى إلى التسليم والتنازل عن الحلافة ، بم سار إلى قارش ، وأقام بها .

<sup>(</sup>۱) راجع فی تفصیل هذه الحوادث : البیان المغرب ج ۳ ص ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۲۹۳ ، و ۲۹۳ و ۲۸۰ و ۲۸۰ . (۲) البیان المغرب ج ۳ ص ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۲۸۰ .

وبويع حسن بن يحيى بالحلافة فى مالقة فى حمادى الثانية سنة ٤٣١ه، وتلقب بالمستنصر بالله ، واعترفت بطاعته غرناطة وغيرها ، وعهد بتدبير الأمور إلى الوزير أبى جعفر بن بقنة ، وعهد إلى الحاجب نجا يحكم الثغور المغربية . وكان حسن أميراً حازماً ، قوى النفس، فنظم الإدارة ، واستكثر من الحند ، وجي الأموال . واستراب بوزيره أبى جعفر ، وكان يسرله نصرته ليحيى ، فدير مقتله ، وذلك فى يوم عيد الفطر سنة ٤٣٢ه (١) ، ثم أمر بقتل يحيى القاسم ، فقتل فى ربيع الثانى سنة ٤٣٤ه . وكانت أخته زوجة للمستنصر ، فما لبثت أن ديرت مقتله انتقاماً لأخيها ، وهلك حسن بالسم فى حمادى الأولى سنة ٤٣٤ ه (ديسمبر سنة ١٠٤٢ م) .

والروايات بعد ذلك متضاربة ، فنها ما يقول بأن الحسن لم يعقب ذرية ٢٥ ومنها ما يقول إنه ترك ولداً صغيراً بسبتة . وعلى أى فقد نهض الحاجب نجا على أثر وفاة المستنصر ، وعبر البحر في قواته من سبتة إلى الحزيرة ؛ وهنا يقال إنه نهض ليويد دعوة ولد الحليفة المتوفى ، ويقال من جهة أخرى إنه نهض ليستخلص تراث الحموديين لنفسه ، بعد أن اضطربت شئونهم . وسارنجا إلى الحزيرة وفيها ابنا القاسم بن حمود ، فخرجت إليه أمهما سبيعة ، وعنفته على مسلكه وعدم ولائه لسادته ، فاستحى منها ، وغادر الحزيرة ميمماً شطر مالقة . وكان معظم جنده من قبيلة برغواطة البريرية ، أخوال حسن بن يحيى ، فاسترابوا منه ومن مقاصده والتمروا به ، وقتلوه في الطريق . ثم ساروا إلى مالقة ، وكان حسن بن يحيى أيام خلافته قد قبض على أخيه إدريس ، وزجه إلى السجن ليأمن منافسته . فأخرجه خلافته قد قبض على أخيه إدريس ، وزجه إلى السجن ليأمن منافسته . فأخرجه الحند من سحنه وبويع بالحلافة . وتلقب بالعالى ، وذلك في حادى الثانية سنة ٢٣٤هـ (يناير سنة ٢٤٠١م) ، وأطاعته البرير في غرناطة وقرمونة وجيان وغيرها . وهو الممدوح بالقصيدة المشهورة ، الني نظمها عبد الرحمى بن مُقانا القبداتي وهو الممدوح بالقصيدة المشهورة ، الني نظمها عبد الرحمى بن مُقانا القبداتي الأشبوني في مديحه ومطلعها :

الكِ الله المعين أندرين ذرفت عيساك بالماء المعين لعبت أسيافه عسارية كمخاريق بأيدى اللاعبين

<sup>(1)</sup> البيمان المغرب ج ٣ ص ٢٩٠ ؛ والمراكشي ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) المراكثي ص ٢٧.

وبقسلبي زفسرات وأنىن والصوت الرعد زجر وحنين ويك لا أسمع قول العاذلين(١) وأناجي في الدجي عــاذلتي

ومنها:

إن هذين لدين العاشقن عبرتني بسقام وضيني فاسقنيها قبل تكبير الأذين قد بدا لی وضحالصبحالمبن لبثت في دنها بضع ســـنين إســقنها مرة مشــمولة مع فتیــــان کرام نجب یهادون ریاحین المحون<sup>(۱)</sup> وكان العالى أمراً رقيق الحلال ، جواداً كثير الصلات ، أديباً ينظم الشعر ، ومع ذلك فقد كان تجمع حوله بطانة سيئة، وصحاباً منأراذل القوم. وكان ضعيف الرأى ، متهاوناً في شئون الحكم، فسرى التفكك إلى سلطانه، وفي أواخو سنة ١٤٣٨ه (١٠٤٦م) ، ثار عليه ابن عمه محمد بن إدريس بن على بن حمود ،

فخرج إدريس في صحبه من مالقة إلى حصن ببشتر ، وعاونه باديس بن حبوس أمير غرناطة بجنده ليستر د سلطانه ، فغزا مالقة ولكنه لم يفز بطائل ، فارتد مع أهله وصحبه إلى سبتة .

وبويع محمد بن إدريس في شعبان سنة ٤٣٨هـ . وتلقب بالمهدى ، وتوطد أمره بمالقة؛ واكمن بعض النواحي نكلت عن تأييده ، ولا سيما غرناطة؛ وكان أمير ها باديس من أشد معارضيه، وكان يشعر أنه أحق من غيره بزعامة البرير ؟ وأبدى المهدى عزماً في تنظيم الحكومة وإصلاح الأمور ، ولكنه كان طاغية سفاكاً للدماء يسرف في قتل مواطنيه البرير ، حتى كرهه معظمهم، واجتمع رأى معارضيه من الزعماء وعلى رأسهم باديسعلى وجوب خلعه، والاعتراف بطاعة محمد بن القاسم بن مود صاحب الحزيرة الخضراء، واتفق رأى البعض الآخر ومهم أبو نور بن أبي قرة اليفرني صاحب رندة، على الاعتراف بطاعة إدريس بن يحيى العالى . وهكذا ادعى الحلافة ثلاثة منأمراء بني حمود في وقت واحد ، وفي مناطق صغيرة متقاربة، وهذا إلى الخليفة المزعوم الذي أقامه آبن عباد صاحب إشبيلية باسم هشام المؤيد؛ ويستعرض الفيلسوف أبن حزم هذه الحالة وهو معاصر لها في مرارة وتهكم، ويصفها بأنها « فضيحة لم يقع في العالم

<sup>(</sup>١) راجع هذه القصيدة بأكلها في نفح الطيب ج ١ ص ٢٠٢ و ٢٠٣ .

إلى يومنا مثلها: أربعة رجال فى مسافة ثلاثة أيام فى مثلها ، كلهم يتسمى بأمير المؤمنين ، ويخطب لهم فى زمن واحد «(١) .

واستمر محمد بن إدريس المهدئ فى كرسى الحلافة زهاء سنة أعوام. ولما لم يرخصومه وسيلة للتغلب عليه، لجأوا إلى الغيلة ، فدسوا عليه من قتله بالسم ، و ذلك فى أوّاخر سنة ٤٤٤ ه ( أوائل سنة ١٠٥٣ م ) .

فبويع من بعده ولد أخيه وهو إدريس بن يحيى بن إدريس بن على بن حود ، وتلقب بالسامى، وأقام حيناً بمالقة ، ثم أصابته فيا يظهر لوثة ، فغادر مالقة ، وهام على وجهه فى صفة تاجر ، وغادر البحر إلى شاطئ العدوة ، فأخذ إلى سبتة ، حيث قتله حاكمها سواجات البرغواطي (٢) .

وكان إدريس بن يحيى العالى ، قد لحأ على أثر خلعه إلى سبتة ، فأقام بها في كنف سواجات ، وأقام كذلك حيناً في رندة ، في كنف حاكمها أبي نور بن أبي قرة ، فلما هلك السامى ، سار إلى مالقة واستقبله أهلها بحاسة ، ودعى له بالحلافة مرة أخرى ، واستمر في الحكم حتى توفي سنة ٤٤٦ ه (١٠٥٤م) بعد أن عهد بالحلافة لابنه محمد .

فخلفه ولده محمد ، وتلقب بالمستعلى ، وأقرت بيعته ألمرية ورندة ، ولكن معظم الزعماء البربر ، وفى مقدمتهم باديس صاحب غرناطة نكلوا عن طاعته . وفى سنة ٤٤٩ هـ (١٠٥٧م ) ، سار باديس فى قواته إلى مالقة ، واستولى عليها وضمها إلى إمارته ، وغادرها المستعلى ، وسار إلى ألمرية ، ثم عبر منها البحر إلى مليلة فقبله أهلها حاكماً عليهم ، واستمر بها حتى توفى سنة ٤٥٦ هـ (١٠٦٤م) والمستعلى هو آخر من حكم فى مالقة من أمراء بنى حمود .

وفى أثناء ذلك كان رأى الزعماء البربر، وفى مقدمهم باديس صاحب غرناطة وإسماق بن محمد بن عبدالله البرزالي صاحب قرمونة، ومحمد بن نوح صاحب مورور، وعبدون بن خزرون صاحب أركش، قد اجتمع على البيعة لبي محمد بن القاسم بن حمود صاحب الحزيرة الخضراء. وكان يحيى المعتلى حيما خلع

<sup>(</sup>۱) ابن حزم فی رسالته « نقط العروس » ص ۸۳ . وراجع البیان المغرب ج ۳ ص ۲۱۷ و ۲٤٤ ؛ وأعمال الأعلام ص ۱٤۱ .

<sup>(</sup>٢) البيان المغرب ج ٢ ص ٢١٧ ؛ وأعمال الأعلام ص ١٤٢.

عمه القاسم بن حمود، قد قبض على ولديه محمد وحسن، واعتقلهما بالجزيرة ، فلما توفى بحيى ، أفرج عهما . وتولى محمد حكم الجزيرة، وذلك فى الوقت الذى قامت فيه دولة المهدى فى مالقة . ثم حاول محمد أن ينتزع الحلافة لنفسه، فسار فى أنصاره إلى مالقة بحاول انتزاعها من يد المهدى، ولكنه أخفق فى محاولته، فارتد إلى الجزيرة ، وتوفى بها فى سنة ٤٤٠ ه .

فخلفه محمد و لده وحكم الحزيرة فترة قصيرة ؛ ثم خلفه ولده القاسم، وتلقب بالواثق، وكانت خلافته هزيلة ضيقة الرقعة والموارد، ولم يتح لها من البقاء سوى فترة يسيرة . ذلك أن ابن عباد صاحب إشبيلية اعتزم أن يقضى على خلافة الحموديين بصفة نهائية، فبعث قواته إلى الحزيرة الحضراء فطوقتها من البر والبحر واضطر القاسم سراعاً إلى التسليم، وغادر الحزيرة بالأمان مع أهله وصعبه ( ١٠٥٨ م ) وسار إلى ألمرية حيث التجأ الى حماية صاحبها المعتصم ابن صهادح ، ولبث مها حتى توفى سنة ٤٥٠ ه ( ١٠٥٨ م ) .

وفى نفس الوقت كان باديس أمير غرناطة قد استولى على مالقة من يد المستعلى ( ٤٤٩هـ) ، وأنهار بها سلطان الحموديين ، وهكذا انقرضت دولة بنى حمود من مالقة والحزيرة معاً ، وانتهى بذلك سلطانهم بالأندلس بعد أن حكموا المثلث الإسبانى الحنوبى ، وثغور العدوة الشهالية ، زهاء نصف قرن(١) .

و «كذا انحدرت إسبانيا المسلمة، في النصف الأول من القرن الحامس الهجرى ( الحادي عشر الميلادي ) عقب انهيار دعائم الحلافة الأموية والدولة العامرية ، إلى معترك مروع من التمزق والفوضي، واستحالت الأندلس بعد أن كانت كتلة موحدة، تمتد من ضفاف دو يرة شمالا إلى مضيق جبل طارق جنوباً ، ومن شاطئ البحر المتوسط منذ طركونة شرقاً حتى شاطئ المحيط الأطلنطي غرباً ، إلى أشلاء ممزقة ، ورقاع متناثرة، وولايات ومدن متباعدة متخاصمة ، يسيطر على كل منها حاكم سابق استطاع أن يحافظ على سلطته المحلية خلال الانهيار ،

<sup>(</sup>۱) راجع فی تفاصیل الحوادث المتقدمة ، البیان المغرب ج ۳ ص ۲۸۸ و ۲۹۱ و ۲۹۲ ؟ و ۲۹۱ ؟ و ۲۹۱ ؟ و ۲۹۱ ؟ و ۲۹۱ ؟ و ۱۱ و ۲۹۱ و ۳۹۰ ، ۱۹ و ۹۷ و ۱۷ و ۱۷ و ۳۹ ، ۱۹ و ۹۷ و المراكثی ص ۳۷ – ۳۹ ، و اميال الأعلام ص ۱۶۲ و ۱۶۳ . و راجع بحثا بالإسبانية للأستاذ المستشرق الفرناطی سيكودی لوثينا عن دولة بی حمود عنوانه : Los Hammudles, Senores de Málaga y Algeciras, p. 47-53

أومتغلب من الفتيان الصقالبة أو القادة ذوىالسلطانالسابق، أو زعم أسرة محلي من ذوى الحاه والعصبية . وسيطر البرير من جانهم على أراضي المثلث الإسباني الحنوبي ، وما كَانَ منه بيد الدولة الحمودية ، وأنشأوا هنالك إمارات عدة ، ما لبثت أن نزلت إلى ميدان الصراع العام ، الذي شمل هذه المنطقة . وهكذا قامت على أنقاض الدولة الأندلسيةالكبرى دول عديدة هي دول «الطوائف» ، وذلك منذ أوائل الربع الأول من القرن الحامس ، حتى الفتح المرابطي ، زهاء سبعين عاماً ، قضتها حميعاً في سلسلة لا نهاية لها من المنازعات الصغيرة ، والحصومات والحروب الأهلية الانتحارية ، وكادت بتنابذها وتفرقها ومنافساتها ، تمهد لسقوط الأندلس النهائي. وقد كان من رحمة القدر، أن اسبانيا النصرانية، كانت في نفس الوقت الذي انتثرت فيه وحدة الأندلس على هذا النحو الخطر ، تعانى من انقسام الكلمة ، وتعصف بها ريح الخــــلاف والتفرق ، فلم تتح لها فرصة للوثوب بالأندلس الممزقة ، إلى أن كان الوقت الذي بلغ فيه تنابذ الطوائف ذروته ، واشـــتد ساعد اسبانيا النصرانية كرة أخرى ، واستطاعت أن تضرب ضربتها القوية بانتزاع طليطلة، أول قاعدة إسلامية كبيرة (٤٧٨هـ – ١٠٨٥ م) ؛ وغُندئذ تطورت الحوادث بسرعة واتجهت الأندلس الحريح، في توجسها وانزعاجها ، إلى إخوانها المسلمين فها وراء البحر ، بعدوة المغرب، تستدعيهم لنصرتها . وكان أن تدفقت الحيوش المرابطية من المغربعلى شبه الحزيرة الإسبانية ، وكان أن أنقذت دولة الإسلام في الأندلس .

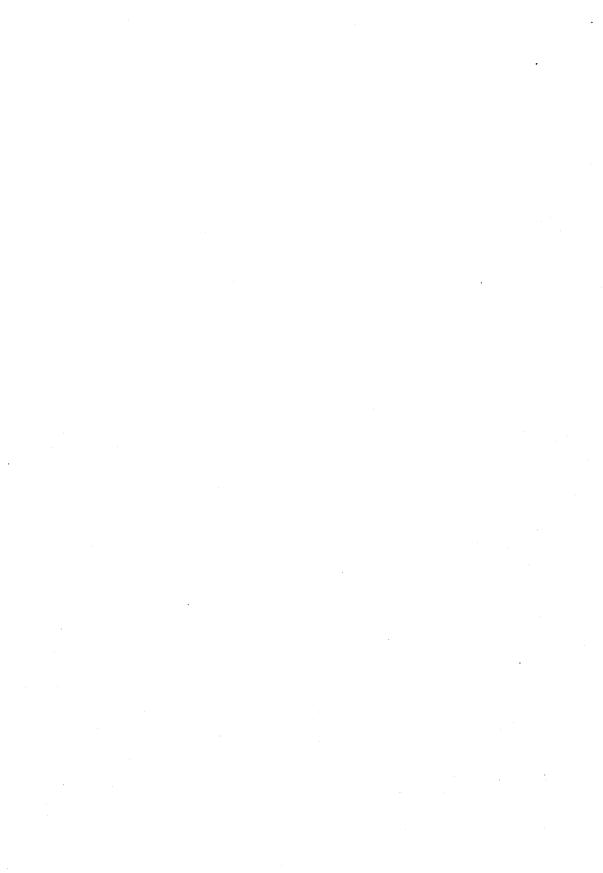

# الكتاب النامن

النظم الإدارية والحركة الفكرية في عضري الإمارة والخلافة

### الفضل لأول

#### نظم الحسكم

والأوضاع السياسية والإداربة والعسكرية والاقتصادية

في عصرى الإمارة والحــــلافة

- 1 -

تعاقبت خلال هذه الفترة الطويلة التي سردناها من تاريخ الأندلس ، على الأمة الأندلسية ، أنواع من نظم الحكم ، ومن الأوضاع السياسية والإدارية ، كانت تسير طوراً بعد طور مع مختلف الحوادث ، والحروب والانقلابات المتوالية . وبالرغم من أنه لم يفتنا أن نشير في مختلف المواطن إلى تلك التغييرات المتوالية ، التي شهدتها الأمة الأندلسية ، فإنه بجدر بنا أن نتحدث عها حديثاً خاصاً ، وأن نقدم منها إلى القارئ صورة مجتمعة مهاسكة .

كانت الأندلس عقب الفتح ولاية تتبع إفريقية، ويقوم باختيار حاكمها والى إفريقية . وقد استمر هذا الوضع نحو ثمانية أعوام فقط، تعاقب فيها على ولاية الأندلس ثلاثة من الولاة هم عبد العزيز بن موسى ، وأيوب بن حبيب اللخمى ، ثم الحر بن عبد الرحن الثقنى . غير أنه كان من الواضح أن هذا النظام لم يكن يلائم قطراً ضخماً كالقطر الأندلسى ، وخصوصاً بعد ما بدأت الغزوات الإسلامية لغاليس (جنوب فرنسا) ، وبدأت الأندلس تحوض الصراع مع مملكة الفرنج فيا، وراء البرنيه، ومع نصارى الثهال . ومن ثم فقد رأت خلافة دمشق أن تكون الاندلس ولاية مستقلة تتبع الحلافة مباشرة ، ويقوم الحليفة بتعين والها . وكان الحليفة عمر بن عبد العزيز هو الذي أصدر هذا القرار شعوراً منه بأهمية الأندلس السياسية والعسكرية والاجتماعية .

وكان أول ولاة الأندلس من قبل الخلافة ، هو السمح بن مالك الخولانى، وقد ندبه عمر بن عبدالعزيز لولابتها فى سنة مائة من الهجرة (٧١٩م). بيد أنه

لما توفي عمر بن عبد العزيز ( ١٠١هـ) عاد الأمر في تعيين ولاة الأندلس إلى ولاة إفريقية ، ولكن عصادقة الخليفة . وكان الوالى عادة هو قائد الحيش العام، وإليه ترجع أمر الغزو في الشمال . ولما وقعت نكبة بلاط الشهداء في سنة ١١٤ هـ ( ٧٣٢ م ) ، أخذت الحلافة مرة أخرى بيدها تعيين والى الأنداس، واختار الحليفة هشام بنعبد الملك لولايتها عبد الملك بن قطنَ . واستمر الأمر بعد ذلك حيناً يرجع إلى والى إفريةية ، وأحياناً إلى اختيار الحاعة ، أعنى حماعة الزعماء والقادة في شبه الحزيرة ، وكان ذلك عدث بالأخص حين تضطرب الأمور ، ويقع الحلاف بن مختلف القبائل والزعامات . ولما اضطرمت الفتنة بين الشاميين والبلديين ، وأخذ الفريقان يتبادلان الرياسة ، ضعف أمر السلطة المركزية ، ولم تهدأ الأمور حتى عبن أبو الخطار الكلبي والياً للأندلس (١٢٥ هـ). ولكن أبا الخطار كان عنياً فمال إلى الىمينية، واضطرمت الفتنة بنن الىمينية والمضرية، ولما تفاقم الأمر ، وخشى الزعماء عاقبة الفتنة والحرب الأهلية ، اتفقوا على تعيين يوسف بن عبدالرحمن الفهرى من المضرية للولاية، وذلك دون موافقة أو مصادقة لا من والى إفريقية ، ولا من الخلافة ، وكان ذلك في سنة ١٢٩ﻫـ (٧٤٧م). واستمر يوسف بن عبد الرحمن الفهرى والياً للأندلس زهاء عشرة أعوام، وهو يزاول سلطة شبه مطلقة . وقد استطاع بعزمه وحزمه، أن يعيد إلى الأندلس نوعاً من الاستقرار والسكينة . ولكن القدر كان يدخر للأندلس مصراً آخر، فى ظل سلطة أخرى، لم تكن تخطر ليوسف أو غيره من الزعماء المتطلعين إلى الرياسة . وذلك أن عبد الرحمن الأموى عبر إلى الأندلس فى ربيع الآخر سنة ١٣٨ه (سبتمبر سنة ٧٥٥ م) ، وهرع في الحال إلى لوائه جمع من الصحب والأنصار ، ووقع الحدثالحسم فى موقعة المسارة فى العاشر من ذى الحجة سنة ١٣٨ﻫـ (١٣ مايو سنة ٥٩٧م ) فهزم يوسف الفهرى وصحبه ، وأنتهت رياسته للسلطة ، وكتب النصر لسليل بني أمية ، فبويع عبد الرحمن الأموى في الحال بالإمارة ، وبعثت من ذلك التاريخ دولة بني أمية بالأندلس، بعد أن سقطت بالمشرق قبل ذلك ببضعة أعوام .

ومن ذلك التاريخ تقوم الدولة الأموية فى الأندلس، وتستقر قواعدها تباعاً، بعد معارك طويلة متعددة، بينها وبنن الزعامات المحلية والعناصر الثائرة. وقد بقيت الدولة الأموية عصراً تتشج يثوب الإمارة ، وذلك وفقاً لما قرره مؤسسها عبد الرحمن الداخل . وبالرغم من أن بلاط قرطبة ، بلغ في عصر أمراء مثل الحكم ابن هشام ، وولده عبد الرحمن ، مبلغاً عظيماً من القوة والهاء ، وأضحى ينافس بلاط بني العباس في الأخذ بزعامة الإسلام ، فإن أمراء بني أمية لبثوا على مبدئهم من الاكتفاء بلقب الإمارة ، إلى أن كان عهد عبد الرحمن الثالث (الناصر) غعند تذ تغيرت أوضاع الغرب الإسلامي بقيام الحلافة الفاطمية في الضفة الأخرى من البحر ، على مقربة من الأندلس . وكان هذا الحدث الحطير في ذاته أول حافز البحر ، على مقربة من الأندلس . وكان هذا الحدث الحطير في ذاته أول حافز المناصر على اتخاذ سمة الحلافة ، وصدر مرسومه بذلك في اليوم الثاني من شهر ذي الحجة سنة ٣١٦ ه (يناير ٩٢٩م) وبذا تحولت الدولة الأموية من إمارة إلى خلافة ، وكان عبد الرحمن الناصر أول من تلقب من أمرائها « بأمير المؤمنين » .

وقد تميزت الحلافة الأمويه بعدة خصائص، أولها الاعتاد في توطيد سلطانها على الموالى والصقالبة، وهي سياسة بدأت في عهد الإمارة منذ عبد رحمن الداخل، ووصلت إلى ذروتها في عهد الناصر، وذلك حسيا فصلنا في موضعه، وثانيها الاسترابة بالقبائل والزعامات العربية، والعمل المستمر على إخضاعها، والقضاء على سلطانها ونفوذها، وذلك لما لقيه بنو أمية منذ البداية من معارضة هذه القبائل والزعامات، وانتقاضها المتوالى، وثوراتها المتعددة، وثالثاً عطفها الواضح على أهل الذمة وهم النصارى واليهود، وكفالة حرياتهم الدينية والاجتاعية، وهذه السياسة أيضاً رجع إلى عصر الإمارة، حيث أنشىء منذ عهد الحكم بن هشام أو قبله بقرطبة، منصبخاص لإدارة شئون أهل الذمة يعرف صاحبه «بالقومس»، وقد كان للنصارى المعاهدين، وقد يكون أستمنهم في نفس الوقت؛ وعين بعد ذلك للنصارى مطران خاص، وقد يكون أستمنهم في نفس الوقت؛ وعين بعد ذلك للنصارى المعاهدين عصوراً، وذلك بالرغم في نفس الوقت؛ وعين بعد ذلك للنصارى المعاهدين عصوراً، وذلك بالرغم المناوا يدبرونه في بعض الأحيان ضد الحكومة المسلمة من الدسائس والمؤامرات ويعقدون من الصلات المريبة مع نصارى الشهال.

وبلغت الخلافة الأموية بالأندلسذروة قوتها ونفوذها السياسي والأدبى فى عهد الناصر وولده الحكم المستنصر . بيد أنه بوفاة المستنصر ( ٣٦٦ – ٩٧٦ م ) وولاية ولده الحدث الضعيف هشام المؤيد، تبدو طلائع ذلك الانقلاب الحاسم

الذي كان يدخره القدر لمصير الحلافة الأموية . ذلك أن محمد بن أبي عامر ، الذي أخذ يبزغ نجمه منذ أواخر أيام الحكم ، ما كاد يلي منصب الوزارة ، حتى أخذ يستجمع أزمة السلطة في يده تباعلاً ، ويحطم كل معارضة لسلطانه ، وانتهى الأمر بأن فرض ابن أبي عامر نفسه حاكماً مطلقاً للأندلس ، وأنشأ مدينة الزاهرة ، لتكون له قاعدة جديدة للحكم ، واتخذ سمة الملك، وتسمى بالحاجب المنصور ( ٣٧١ه – ٩٨١م ) ، وبالرغم من أنه لم يتعرض بشيء للخلافة الأموية أو رسومها ، فإن الحلافة لم تكن في ظل حكمه سوى شبح باهت ، واسم بلا مسمى . وهكذا قامت الدولة العامرية واستمرت في ظل المنصور ، ثم ولده عبد المرحن زهاء ثلاثين عاماً ، ثم انتهت بمصرع عبد الرحمن زهاء ثلاثين عاماً ، ثم انتهت بمصرع عبد الرحمن المنصور في رجب سنة ٣٩٩ ه ( ١٠٠٩ م ) .

وهنا استعادت الحلافة الأموية سلطانها بقيام محمد بن هشام الملقب بالمهدى ، وتربعه فى كرسى الحلافة مكان الحليفة هشام المؤيد ، وانتهى بذلك عهد السلطة الثنائية ، سلطة الحلافة الأموية الإسمية ، وسلطة بنى عامر الفعلية ، ولكن عودة الحلافة الأموية على هذا النحو لم يكن سوى بداية مأساة مروعة ، استمرت زهاء أربعين عاماً ، اضطرمت الأندلس فيها بالفتن المدمرة ، وغدت الحلافة الإسمية ، والسلطة الفعلية ، غنماً متداولا بين بنى أمية ، والفتيان العامريين ، والبربر ، وبنى حمود ؛ وانتحل بنو حمود ألقاب الحلافة ، وقامت فى وقت واحد بالأندلس كلها أكثر من خلافة فى قرطبة ، ومالقة ، وإشبيلية ، وغدت قرطبة والأندلس كلها مسرحاً لمعادك وحروب أهلية متوالية ، ودمرت خلال ذلك مدينة الزهراء الحلافية ، وعدة من أحياء قرطبة ، وسادت الفوضى كل جنبات ، الأندلس ، الخلافية ، وعدة من أحياء قرطبة ، وسادت الفوضى كل جنبات ، الأندلس ، واستمرت هذه المحنة زهاء أربعين عاماً ، ثم تمخضت فى النهاية عن مأساة جديدة . وهى تمزق الأندلس إلى ولايات ومدن عديدة مستقلة ، يحكم كل منها زعيم وأمير مستقل ، وبدأ بذلك عهد الطوائف .

تلك خلاصة وجيزة للأوضاع النظامية ، وأنواع الحكم المتوالية ، التي عاشت في ظلها الأمة الأندلس في سنة ٩٢ هـ (٧١١م ) حتى قيام دول الطوائف ، في الربع الثاني من القرن الرابع الهجرى.

#### **- Y** -

#### الحجابة والوزارة

كانت حكومة الأندلس في عصر الولاة ، هيئة إدارية محلية قوامها الحاكم (الوالى) وقادة الحيش . ولم تك ثمة مناصب وزارية بالمعنى المعروف ، إذ لم يكن الوالى سوى رئيس مؤقت لإدارة الإقليم ، وقد كان الوالى في معظم الأحيان هو قائد الحيش العام . ولم تظهر المناصب الوزارية إلا في بداية عصر الإمارة مذ قامت الدولة الأموية بالأندلس ، على يد مؤسسها عبد الرحمن الداخل . وقد اقتبس الداخل لنظام حكومته ، من أنظمة الحكومة الأموية بالمشرق ، وأنشأ منصب الحجابة ، ولكنه لم ينشئ مناصب الوزارة ، بل اكتنى بنعين نفر من أخلص أنصاره كمعاونين ومستشارين ، يعاونونه في القيام بأعباء الحكم ، ويبذاون له النصح في مهام الأمور . وعين الجيش أيضا قائده العام . بيد أنه كان يقود الحيش بنفسه في مواطن كثيرة . وقد امتازت حكومة الداخل بالاعباد على الموالى والاسترابة بالعرب ، من مميزات الحكومة الأموية بالأندلس ، سواء في عهد الإمارة أو عهد الخلافة ، واتخذت أسطع مظاهرها في عهد عبد الرحمن الناصر .

واتجهت الحكومة الأموية ، إلى جانب الاعتماد على الموالى ، إلى اصطناع الصقالبة ، واتخذ هذا الاتجاه طابعه القوى منذ عهد الحكم بن هشام ، وظهر الصقالبة لأول مرة بكثرة فى البلاط الأموى ، واحتلوا معظم مناصب القصر والحاص . غير أن الاعتماد على الصقالبة لم يمنع قيام الحجابة والوزارات القوية . فكان منصب الحجابة فى الواقع هو أهم المناصب التنفيذية ، وكان يليه فى معظم الأحيان رجال من الطراز الأول ، أحياناً من رجال السيف ، مثل عبد الكريم ابن عبد الواحد بن مغيث وعبد العزيز بن أبى عبدة حاجبا الحكم ، وأحياناً من رجال القلم مثل عيسى بن شهيد حاجب عبد الرحمن بن الحكم ، والحاجب جعفر المصحى ، حاجب الحكم المستنصر ، وأحياناً بجمع الحاجب بين السيف والقلم مثل الحاجب عبد الكريم ، وهاشم بن عبد العزيز حاجب الأمير محمد بن مثل الحاجب عبد الكريم ، وهاشم بن عبد العزيز حاجب الأمير محمد بن عبد الرحمن .

وكان يعاون الحاجب، وهو تمثابة رئيس الوزارة ، عدة من الوزراء ، يتواون مختلف المناصف الوزارية . وقد بلغت الوزارة في ظل الحكومة الأموية الأندلسية شأواً بعيداً ، وتعاقب في ولايتها جمهرة من أعظم الرجال ، وألمعهم خلالا ، وكانت تضم عدة من أخطر مناصب الدولة ، مثل منصب كبير الخاص. وكان يشغله على الأغلب فتيان الصقالبة . وخطة الحيل . وخطة الكتابة أو الكتابة العليا ، وكان يتولاها وزيرمن الكتاب النالهين. وخطة صاحب المدينة أوحاكم قرطبة ، وصاحب المدينة بالزهراء ، وكانتا من أهم المناصب الوزارية . وخطةً المظالم ، وكانت قبل عهد الناصر خطة مفردة تتضمن العرض والمظالم ، ولكنها في عهد الناصر ، قسمت إلى خِطْتين (٣٢٥هـ) ، و جعل العرض خطة مستقلة مِذَاتُهَا ، وكذلك المظالم أضحت خطة مستقلة، وكان أول من ولمها مستقلة محمد بن قلسم بن طملس ، وكان يتولى المظالم وزير ، وقد وليها قبله أيَّام الناصر جماعة من الوزراء النابهين مثل أحمدبن حدىر ، وعبد الملك بن جهور . وخطة الشئون المالية . وخطة الشرطة ، وكانت من أهم المناصب الإدارية المتعلقة بضبط النظام والأمن ، وكانت قبل عهد الناصر تنقسم إلى مرتبتين ، الشرطة العليا ، والشرطة الصغرى، ولكنها منذ سنة ٣١٧ ه في عهد الناصر لدين الله ، قسمت محسب أهميتها إلى ثلاث مراتب : الشرطة العليا ، والشرطة الوسطى، والشرطة الصغرى ؛ وقد رتب رزق الشرطة الوسطى، وسطاً بن رزقي العليا والصغرى، وكمان أول من تقلدها سعيد بن سعيد بنحدىر . وخطة القضاء ، وتتبعها خطة المواريث ، وكذلك خطة السوق أو الحسبة . وخطة الشورى ، وكانت من الخطط العارضة ، ومن المناصب ذات النفوذ العلمي والأدنى قبل كل شيء ، وتسند عادة إلى من يعتبر في وقته عميد العلماء وشيوخهم، وكان أشهر من ولها رجال مثل بقي بن مخلد . وفي أيام المنصور بن أبي عامر ، كان ثمة ديوان يسمى ديوان الندماء، كان يلحق به كل أديب وشاعر ممن يؤثرهم الأمير بصحبته ومجالسته . وفي أواخر الدولة العامرية، غلب الصقالبة في تولىٰ الخطُّط الكبري من حجابة ووزارة ، وبدأ ذلك بنوع خاص في عهد عبد الملك المنصور . ولما انهارت الدولة العامرية استمرت هذه الظاهرة حيناً ، وتولى أولئك الفتيان الحجابة للخلفاء الأخيرين من بني أمية، وغلبوهم على أمرهم ، ثم استبدوا فيما بعد ، عند انهيار الدولة، برياسة طائفة من المدن والو لايات، وكان من هؤلاء أمراء الطوائف، مثل مجاهدالعامرى صاحب دانية، وخير انالعامرى صاحب ألمرية وظهرت فى الدولة العامرية بدعة أخرى، هى إسناد منصب الحجابة إلى الأطفال. فقد استصدر عبد الملك المنصور من الحليفة المحجور هشام المؤيد، مرسوماً بعيين ولده الطفل محمد فى منصب الحجابة، ولقب بذى الوزارتين، وعين عبد الرحمن المنصور ولده الطفل عبد العزيز فى منصب الحجابة، وأسبغ عليه لقب سيف الدولة. وكانت هذه المهازل وأمثالها دليلا على تصدع ذلك الصرح الإدارى المحكم الذى شاده الأمراء والحلفاء من بىي أمية ، خلال قرنين من الحهود المتوالية. وفي أيام الحليفة المستظهر العابرة (رمضان - ذو القعدة ١٤٤ه) استحدث بالوزارة عدة خطط جديدة مثل: خطة خدمة المدينتين الزهراء والزاهرة ، وخدمة كتابة التعقب والمحاسبة ، و خدمة الحشم، وخدمة مواريث الحاصة ، وخدمة الطراز ، وخدمة المعالى، و خدمة الأسلحة ، وخدمة الخزانة ، وخدمة الوثائق ، ورفع كتب المظالم ، وخدمة خزانة الطب والحكمة ، وخدمة أحكام السوق ، وهي خطط يصفها ابن حيان بأنها عبث وزخرف من التسطير وضع على غير حاصل ، ومراتب نصبت لغبر طائل .

### - T -

### الحيش ، نظامه وتكوينه

كان أول جيش إسلامى عبر إلى شه الحزيرة لفتح الأندلس، مكوناً من العرب والبربر، وكان قائد الحيش الفاتح، طارق بن زياد، فيا يرجح بربياً من قبيلة نفزة. وقد لعب البربر منذ البداية في تكوين قوى الأندلس الغازية والدفاعية أعظم دور، وكان تدفقهم من الضفة الأخرى من البحر – من المغرب على شبه الحزيرة أسرع وأغزر من تدفق المتطوعة العرب، وكانوا يؤلفون الكثرة في جيش الغزو. ولما نظم عبد الرحمن الغافي جيشه الضخم لغزو بلاد الفرنج، كان البربر من عناصره المختارة الغالبة، وكانت القيادة دائماً بيد الضباط العرب، وكان الحلاف الذي اضطرم منذ بداية الفتح بين العرب والبربر، يعمل عمله المقوض بين صفوف الحيش، وقد بدأ تكوين الحيوش الغازية الضخمة، منذ عهد السمح بن مالك الحولاني والى الأندلس، وكان أعظم هذه

الحيوش ، الحيش الضخم الذي حشده عبدالرحن الغافق لغز و مملكة الفرنج. وبالرغم من أن البر بركان لهم في إنجاح معظم الغزوات الشهالية أثر فعال ، فإنهم كانوا أيضاً في بعض الأحيان من البغض وعدم التعاون لقادتهم العرب. وكان أسطع مثل لذلك بعض الأحيان من البغض وعدم التعاون لقادتهم العرب. وكان أسطع مثل لذلك الحلاف المدمر ، ما حدث في موقعة بلاط الشمداء (١١٤ه – ٧٣٢ م) من تخاذل البر بر وتخلفهم عن القتال أمام الفرنج، وإرغامهم هيئة الحيش على الانسحاب بعد مقتل قائده البطل عبد الرحن الغافقي. ولما قامت ثورة البر بر في المغرب، وهزم العرب في منطقة طنجة ، وعبرت فلول الحيش المنهزم وهم من الشاميين بهم على مغالبة البر بر في الأندلس، وذلك بدعوة الوالي ابن قطن، بيستعين بهم على مغالبة البر بر في الأندلس، رجحت كفة العناصر العربية في المستعين مدى حين. ولكن جيش الأندلس ، رجحت كفة العناصر العرب الحيث معسكر المين وهم أنصار بلج، ومعسكر العرب والبر بر المحلين. ولبثت الحرب الأهلية تضطرم حيناً، حتى قام يوسف بن عبد الرحن الفهرى فاستقر في ولاية الأندلس، وقام بإصلاح الحيش وتنظيمه، ليعود كما كان جيشاً أندلسياً ، الأندلس، وقام بإصلاح الحيش وتنظيمه، ليعود كما كان جيشاً أندلسياً ، يضطلع بالغزو ورد هجهات نصارى الشهال.

وعنى عبد الرحمن الداخل بتنظيم الحيش أشد عناية ، وحشد له المتطوعة والمرتزقة من سائر الطوائف . وبلغت قواته يومئذ نحو مائة ألف مقاتل . وهذا عدا الحرس الحاص، الذي يتكون من الموالي والبر بر والرقيق ، وقد بلغت قواته نحو أربعين ألفاً . ووضع عبد الرحمن الداخل أيضاً نواة الأسطول الأندلسي بما أنشأ من قواعد لبناء السفن في بعض الثغور النهرية والبحرية . ولكن بداية قيام الأسطول الأندلسي الفعلية ترجع إلى ما بعد ذلك بنحو نصف قرن، حينما فاجأ النورمانيون الأندلس بغزو الثغور الغربية ، ثم بغزو إشبيلية، والفتك بأهلها . وكان ذلك في سنة ٢٣٠ه (٨٤٣م) في عهد عبد الرحمن بن الحكم، فعندئذ أدركت الحكومة الأندلسية وجوب العناية بأمر الأسطول والتحصينات البحرية وبدئ بإنشاء السفن في مياه الوادي بإنشاء السفن ألم مياه الوادي بالكبير تجاه إشبيلية . ومن ذلك الحين يقوم الأسطول الأندلسي بدوره في شئون الكبير تجاه إشبيلية . ومن ذلك الحين يقوم الأسطول الأندلسي بدوره في شئون

الغزو والدفاع ، وقد بلغت وحداته فى عهد عبد الرحمن الناصر زهاء مائتى سفينة .

ومما تجدر ملاحظته أن الحيش الأندلسي، فد تلتي خلال عهد الفتنة الكبرى التي شملت سائر نواحي الأندلس، ولاسها المنطقة الحنوبية، واستمرت تضطرم زهاء ستين عاما ، منذ عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن ( ٢٣٨–٢٧٣ه) كثيراً من الدربة والتجارب المريرة في معاركه المستمرة مع جيوش الثوار ، وأضحى في أواخر هذه الحقبة في عهد عبد الرحمن الناصر ، من حيث العدد والكفاية قوة لها خطرها . وقد بذل الناصر جهوداً عظيمة لإصلاح الحيش وتقويته، ومده بالأسلحة والعتاد الوفير . وعنى في الوقت نفسه بأمر الأسطول، فأنشأ له وحدات جديدة ، وجعل مركزه الرئيسي ثغر ألمرية ، وأنشأ بها أعظم دار للصناعة ، وبلغ الأسطول الأندلسي في عهد الناصر ، حسها تقدم ، زهاء مائي سفينة مختلفة الأنواع والأحجام ، وهذا عدا أسطول آخر خصص لشئون المغرب البحرية ، وكان الأسطول الأندلسي يومئذ من أقوى الأساطيل، وكان يسيطر على مياه إسبانيا الشرقية والحنوبية .

وفى عهد المنصور بن أبى عامر ، بلغ الحيش الأندلسى المرابط ذروة القوة والضخامة ، وقد رأى المنصور أن يعتمد بالأخص فى تكوين الحيش على حشود البرس ، فاستقدمهم من العدوة ، وبذل لهم الأعطية السخية ، وكذلك حشد فى جيشه كثيراً من المرتزقة النصارى ، ومعظمهم من المستعربين رعايا الحكومة الأندلسية ، واستطاع المنصور ، بما بذله من جهود عنيفة متوالية ، ومن أموال وفيرة ، أن ينشىء للأندلس قوة عسكرية هائلة لم تعرفها الأندلس فى أى عصر سابق ، أو لاحق . وقد نقلت إلينا الرواية بعض أرقام عن الحيش الأندلسى المرابط فى عهد المنصور ، من ذلك أن الفرسان بلغ عددهم إثنى عشر ألف ومائة فارس من سائر الطبقات ، تصرف لهم النفقة والسلاح والعلافة ، وبلغ عدد فارس من سائر الطبقات ، تصرف لهم النفقة والسلاح والعلافة ، وبلغ عدد الرجالة ( المشاة ) فى الحيش المرابط ستة وعشرين ألف مقاتل . وكان عدد الحيش المرابط ، يتضاعف وقت الصوائف مراراً بما ينضم إليه من صفوف المتطوعة ، وقد بلغ عدد الفرسان فى بعض الصوائف ، ستة وأربعين ألفاً ، وكان عدد المشاة يتضاعف أيضاً ، وقد يعدو المائة ألف أو تزيد .

### - ٤ -

### الموارد الاقتصادية وصنوف الحــاية

لما افتتح المسلمون الأندلس ، كان الشعب الإسبانى المغلوب ، ما يزال يعيش فى ظل بقايا النظم الرومانية ، التي اتخذها القوط أساساً لتشريعاتهم ونظمهم الإدارية . وكان عبء الضرائب يقع معظمه على طبقات الشعب الدنيا ، ولا يكاد يقع شيء منه على عاتق الأشراف ورجال الدين ، ومن إليهم من الطبقات الممتازة . فلما افتتح المسلمون شبه الحزيرة ، فرضت الضرائب على قاعدة المساواة دون تمييز بين طبقة وأخرى ، وفرضت الحزية على من لم يعتنق الإسلام من أبناء الشُّعبُ المغلوب . وفي خلال الحقبة الأولى ، التي تميزت باستمرار الغزوات الإسلامية ، وما تقتضيه من حشد الحيوش المستمرة ، لم تكن موارد القطر المفتوح قد حققت كلها واستغلت . وقد كان من الواضح منذ البداية أن القطر المفتوح قطر زراعی قبل كل شيء . وكان خراج الأرض الزراعية ، والحزية ، وأخماس الغنائم ، هي المصادر الرئيسية للدخل ، وقد از دهرت الزراعة بالأخص عقب الفتح لما حدث من توزيع أفضل للأرض ، وتحسين أحوال العاملين فيها ،، وكان يوسف الفهرى آخر الولاة ، أول من عدل نظام الضرائب القدم ، ففرض على كل ولاية ، أن تقدم ثلث الدخل ، ورفع الحزية عمن توفوا من النصارى ، وقسم الأندلس من الناحية الإدارية إلى خمس ولايات حسما أسلفنا ذلك في موضعه . وكانت حكومة قرطبة الإسلامية تسيطر على أخصب وأغنى وديان شبه الحزيرة الإسبانية، وكان أهم المحاصيل الزراعية هي القمح والزيتون والفاكهة وغابات الأشجار الحشبية ، وما تزال هذه المحاصيل إلى اليوم هي أهم موارد اسبانيا الزراعية . وكذا كان تربية الماشية مورداً من أهم موارد الدخل القومى . ولما استقرت الأمور ، واستطاع الفاتحون أن يضعوا أيديهم على موارد البلاد وثرواتها الطيبعية، وأن يستغلوها ممقدرة وذكاء، لم تبق الزرَّاعةهي المورد الوحيد، وإن لبثت دائماً هي المورد الرئيسي . ذلك أن شبه الحزيرة الإسبانية ، تضم ثروات متنوعة من المعادن ، كانت تستغل منذ أيام الرومان ، فكان يستخرج

مها الفضة والرصاص والحديد والذهب والزئبق ، والقصدر من أنحاء مختلفة ، في الشمالُ والحنوب ، فكانت الفضة والنحاس تستخرج في الشمال ، وفي جهة قرطبة ، وكورة تدمير ، وكان الزئبق يستخرج من جبال البرانس ، والقصدير بجهة أكشونبة من ولآية الغرب، وكان البلاوريستخرج في منطقة لورقة ، والرخام من جبل قرطبة وباغة ومن جبال سيرًا مورينا . وكانت تقوم إلى جانب الزراعة صناعات هامة، مثل صناعة النسيجو الملابس والأثاث والفخار والزجاج والورق(١)، وكانت التجارة تزدهر في نفس الوقت داخل شبه الحزيرة ، وخلال موانها الشرقية والحنوبية ولاسما مالقة وألمرية ، وتجبى الدولة من المكوس التجارية ، سواء على التجارة الداخلية أو الحارجية أو على السفن الصادرة والواردة مقادير عظيمة . ولم تأت أوائل القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) ، في عصر عبد الرحمن ابن الحكم ، حتى كانت إسبانيا المسلمة ، قد بلغت مبلغاً عظيماً من الرخاء ، وتضاعفت مواردها من الدخل القومى ، وبلغت حصيلة الحباية من المكوس وحدها زهاء ألف ألف دينار في السنة ، وبلغت في عهد عبد الرحمن الناصر من الكور والقرى خمسة آلاف وأربعائة ألف وثمانين ألف دينار . وبلغت من المستخلص (وهي الأملاك السلطانية) سبعائة ألفُّ وخمسة وستين ألف دينار ، وقد ذكر أنا فها تقدم ، في موضعه ، أن الناصر خلف عند وفأته في بيت المال عشرين مليوناً من الذهب ، هذا عدا ما أنفقه من الأموال الطائلة في مختلف الغزوات ، وفي مختلف المنشآت الباذخة التي أقامها ، وفي مقدمتها مدينة الزهراء الملوكية ، وهي مما يدل على ضخامة الموارد المالية للأندلس في عصر الحلافة . وفى أيام المنصور بن أبى عامر ، فى أواخر عصر الخلافة ، حققت موارد الدخل زيادة عظيمة ، ووصل محصل الحباية وحده إلى أربعة آلاف ألف دينار (أربعة ملايين ) ، سوى رسوم المواريث وسوى مال السبى والغنائم ، واستمرت هذه الزيادة في عهد ولده عبد الملك . ثم كان انهيار الدولة العامرية ، وانهيار الخلافة الأموية ، واضطرام الفتنة في كل مكان ، فتحطمت موارد الدخل ، وكسدت التجارة والصناعة ، وغاضت أسباب الرخاء .

L'Espngne Musulmane aux xème Slècle; الجم كتاب الأستاذ ليثى بروفنسال ، 183 هـ الطيب ج ١ ص ٧٨ و ٩٣ .

# الفضالاياني

# الحركة الفكرية الأندلسية في عصري الإمارة والخلافة

- 1 -

لبثت الأندلس عقب الفتح، ردحاً من الزمن، بعيدة عن أن تكون مهداً لنشوء الحركة الفكرية. ذلك أنه خلال عصر الولاية ، لم تكن الأمور قد استقرت بعد ، ولم تترك مشاغل الغزو ، والخلافات الحزبية ، والانقلابات المتوالية في الرياسة ، كبر مجال لاتجاه الأذهان إلى التفكير والأدب ، ومن ثم فإنا لا نجد في هذا العصر كتاباً أو شعراء أو مفكرين ذوى خطر ، وإن كنا نجد بعض الآثار الشعرية القليلة ، التي ترد على ألسنة بعض الولاة أو الزعماء .

و يمكننا أن نرجع الحركة الفكرية الأندلسية ، إلى عصر عبد الرحمن الداخل المتوفى سنة ١٧٢ هـ . ذلك أن هذا الأمير القوى اللامع ، منشئ الدولة الأموية بالأندلس ، كان أول شخصية بارزة ظهرت في ميدان التفكير والأدب والشعر ، ويمكن أن نعتبره بحق رائد النهضة الأدبية النثرية والشعرية ، التي تفتحت فيا بعد ، واز دهرت في عهد خلفائه ، ولنا فيا أور دناه من نماذج قليلة ، من نثره ، ومن نظمه ، ما يدل على براعته وتفوقه في هذا الميدان .

ومن بين أمراء بنى أمية بالأندلس ، كان الرواد الأوائل فى الحديث والفقه ، فقد كان الداخل ، فوق براعته الأدبية عالماً بالشريعة ، وكان ولده هشام بن عبد الرحمن المتوفى سنة ١٨٠ ه ( ٢٩٦ م ) مبرزاً فى الحديث والفقه . وفى عصر هذا الأمير ظهرت طلائع النهضة الأولى فى ميدان التفكير والأدب ، وكان يغلب على هذه النهضة فى البداية ، الطابع الدينى قبل كل شيء ، وكان قد رحل فى عصر الداخل حماعة من فقهاء الأندلس إلى المشرق ، ودرسوا بالمدينة على الإمام مالك وغيره من أقطاب المشرق ، واستقوا من علم مالك واجتهاده ، ونقلوا عنه كتابه (الموطأ) ، وكان فى مقدمة هؤلاء فقهاء مبرزون، مثل زياد بن عبد الرحمن ،

وعيسى بن دينار ، ويحيي بن يحيي الليبي ، وكان زياد بن عبد الرحمن عميد فقهاء الأندلس في وقته ، وكان الأمير هشام بن عبد الرحمن يوقره وبجله لعلمه وورعه وزهده ، وتوفى في سنة ٢٠٤ ه(١) . وكذا كان عيسى بن دينار ، وأصله من طليطلة ، وسكن قرطبة ، عالماً راسخاً ، وكان أستاذ الفتيا في وقته لا يتقدمه فها أحد ، وكان ممن اتجهت إليهم الريبة في ثورة الربض فهرب واستخبى حيناً ، ثم عفا عنه الأمير الحكم وأمَّنه ، فعاد إلى قرطبة وتوفى سنة ٢١٢ هـ (٢١) . وأما يحيى بن يحيى اللَّهِ فَقَدْ رحل كزميله إلى المشرق ، وسمع من مالك ، واللَّيث ابن سعد ، وعبد الله بن وهب وغيرهم ، وعاد إلى الأندلس ليشغل بين فقهائها مركز الصدارة ، وكان ذهناً حراً يعتّز بحريته واستقلاله ، فلم يل قضاءً ، ورفض كل دعوة إلى توليه، وتوفى في سنة ٢٣٤ هـ (٣). وعلى يد أوْلئك الفقهاء والرواد، ذاع مذهب مالك بالأندلس منذ عصر هشام. وكان هشام نفسه كثير الإجلال لمالك ومذهبه ، فزاد ذلك فى ذيوع المذهب ، وفى تمكن مكانته بالأندلس. وكان هذا بداية لنفوذ الفقهاء في شئون الدولة ، وهو نفوذ اشتد فيها بعد ، وكان له أثر عميق في تحريك القوى المعارضة ، التي انتهت باضطرام ثورة الربض ضد الحكم بن هشام ، فى سنة ٢٠٢ ه ( ٨١٨ م ) ، وذلك حسباً أوضحنا فى موضعه . وفى عصر الحكم بالذات ، تتخذ الحركة الفكرية طابعاً أوسع أفقاً ، وتظهر طوالع النزعة الأدبية إلى جانب العلوم الدينية ، ويظهر الأدباء والشعراء إلى جانب الفقهاء والمحدثين . وكان فى مقدمة من ظهروا فى تلك الفترة عبد الملك ابن حبيب بن سليمان السلمى ، وأصله من إلبيرة وسكن قرطبة ، ثم رحل إلى المشرق وسمع الكَثير من علمائه . ولما عاد إلى الأندلس عمل مشاوراً مع يحيى ابن يحيى ، وسعيد بن حسان ، وكان حافظاً للفقه على مذهب المدنيين ، بيد أنه كَانَ إلى جانب الفقه ، بارعاً في النحو والعروض والشعر ، حافظاً للأخبار والأنساب والأشعار ، متصرفاً فى عدة فنون . وكتب عدة مؤلفات فى الفقه والتاريخ منها « الواضحة » و « الحوامع » وكتاب فى « فضائل الصحابة » ، وكتاب في « غريب الحديث » ، وكتاب « حروب الإسلام » ، وكتاب « طبقات

<sup>(</sup>١) راجع علماء الأندلس لابن الفرضي ( مصر ) رقم ٥٨ \$ .

<sup>(</sup>٢) راجع علماء الأندلس رقم ٧٥٠.

<sup>(</sup> ٣ ) جذوة المقتبس للحميدي ( مصر ) رقم ٩٠٨ .

الفقهاء والتابعين » و «مصابيح الهدى » وغير ها ، وكان محمد بن عمر بن لُبابة يقول فيه : عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس ، ويحيى بن يحيى عاقلها ، وعيسى ابن دينار فقهها . وتوفى عبد الملك بن حبيب فى سنة ٢٣٨ هـ(١) .

وفى عصر الحكم بن هشام تتخذ الحركة الفكرية ، التى غلب عليها الطابع الدينى ، حتى ذلك الوقت ، طابعاً أدبياً واضحاً ، ويبدأ ظهور الكتاب والشعراء المبرزين ، وكان الحكم نفسه فى مقدمة شعراء عصره وأدبائه ، وكان له نظم بارع أوردنا فيا تقدم طرفاً منه . ومن شعراء هذا العصر ، عباس بن ناصح الحزيرى المصمودى ، وهو من أهل الحزيرة ، وقد رحل إلى مصر والحجاز والعراق ، وتلتى على علمائها ، ودرس الفقه ، ولتى الأصمعى وغيره ببغداد ، ثم عاد إلى الأندلس ، ومدح الأمر الحكم فندبه لقضاء الحزيرة ، وكان بارعاً فى اللغة وشاعراً جزلا ، يسلك فى شعره مسلك العرب القديمة ، وكان له أيضاً حظ من الفقه (٢٠) . وكان ولده عبد الوهاب بن عباس بن ناصح أيضاً ، فقيهاً وشاعراً عسناً (٣) ، وكان من الكتاب والشعراء أيضاً حاجب الحكم وقائده عبد الكريم ابن عبد الواحد بن مغيث ، ومؤمن بن سعيد . وكان مؤمن شاعراً مبرزاً كثير الشعر . وكان حاد النكتة والنادرة ، ومن شعره قوله :

وبلغ الشعر فى عصر الحكم ذروته ، على يد شاعرين كبيرين ، هما العلامة عباس بن فرناس ويحيى الغزال الحيانى . وكانأولها عالماً بالفلسفة والفلك والكيمياء الصناعية والموسيتى . وقد أشرنا فيا تقدم إلى محترعاته العلمية ، وإلى محاولته اختراع طزيقة لطيران الإنسان . وكان ثانهما كذلك عالماً بالفلسفة والفلك ، وقد عاش كلاهما طويلا بعد عصر الحكم ، وفيا أوردناه فيا تقدم من شعرهما دليل على براعتهما فى هذا الميدان .

<sup>(</sup>١) راجع ابن الفرضي ، علماء الأندلس ، رفم ٨١٦ .

<sup>(</sup>۲) راجع ابن القرضي رقم ۸۸۱.

<sup>(</sup>٣) ابن آلفرضي رقم ٨٨١ .

<sup>(</sup>٤) راجع جذوة المقتبس للحميسدى رقم ٨٣٦ ، وقضاة قرطبة للخشني ( مصر ) ص ١٠٣ و ١٠٠ .

وفى عصر عبد الرحمن بن الحكم، بلغت الحركة الفكرية الأندلسية الأولى فروتها ، فنى ميدان الكتابة احتشد في بلاط الحكم عدة من أكابر الكتاب المرزين ، وفي مقدمتهم الحاجب عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث، ومحمد ابن سليان الزجَّالى ، وفي ميدان العلوم الدينية ظهر في عهد عبد الرحمن، حموة من أكابر الفقهاء، مثل محمد بن يوسف بن مطروح، ومحمد بن حارث، وعبد الأُعلى بن وهب، وبتى بن مخلد ، ومحمد بن وضاح ، وغيرهم، وكان عميد هذه الحمهرة من الفقهاء بتى بن مخلد، وهو من أهل قرطبة، ودرس على علماء الأندلس وإفريقية، وبرع فى الحديث والرواية، ويمكننا أن نعتبره راثد عام الحديث فى الأندلس. وقد أنكَّر عليه بعضخصومه ما أدخله من كتب الاختلاف وغريب الحديث بالأندلس، ووشوا به للأمىر محمد بن عبد الرحمن. وقد أشرنا فها تقدم إلى ما كان من مناظرته لخصومه ، وإلزامهم الحجة، وإلى ما حباه به الأمير من عطفه وحمايته، وقد كان ذلك من أسباب انتشار الحديث بالأندلس . ولبتَّى بن مخلد عدة مؤلفات فقهية . وله تفسير للقرآن ومسند للنبي ، وينوه العلامة ابن حزم فى رسالته بعلم بتى وأهمية كتبه، ويقول لنا إن تفسيرُه للقرآن لم يؤلف في الإسلام مثله(<sup>()</sup> . وُسمع على بقّ جمهرة من فقهاء الأندّاس، وكان ورعاً زاهداً ، وتوفى سة ٢٧٦ هـ(٢) .

وكان من أعلام الفقهاء فى هذا العصر، محمد بن عبد السلام الحشنى وهو من أهل قرطبة ، ورحل إلى المشرق وسمع ، فى البصرة وبغداد ومصر ، وكان فصيحاً جزل البيان، بارعاً فى اللغة ، ورواية الحديث، وكان أنوفاً منقبضاً عن السلطان ، وقد رفض أن يتولى القضاء الأمير محمد بن عبد الرحمن ، وتوفى فى سنة ٢٨٦ هـ(٢) .

وقد سبق أن أشرنا إلى ما كان يتمتع به الأمير عبد الرحمن بن الحكم من المواهب الأدبية والشعرية ، وأوردنا فيما تقدم طرفاً من شعره. وكان من ألمع شعراء عصره، صديقه وشاعره عبد الله بن الشمر بن نمير، وهو من أهل وشقة، وكان

<sup>(1)</sup> راجع رسالة ابن حزم عن علماء الأندلس في نفح الطيب ج ٢ ص ١٣١.

<sup>(</sup>۲) راجع ابن الفرضي رقم ۲۸۳.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في ابن الفرضي رقم ١١٣٤ . وهو غير محمد بن حارث الحشي صاحب و قضاة قرطبة ، المتوفي سنة ٣٦١ ه

عالماً متمكناً وشاعراً محسناً . وله شعر جيد كثير وقد أخذ الناس من شعره (١) . وكان من أبرز الظواهر الأدبية في هذا العصر ، انتشار اللغة العربية وآدابها بين طائفة المستعربين أو النصارى المعاهدين ، ونبوغ الكثير منهم فيها ، وبلوغهم مرتبة البراعة في كتابتها ، ويمكننا أن نذكر من كتابهم المبرزين في هذا العصر ، الأسقف جومث بن أنتنيان ، قومس أهل الذمة ، وكان أديباً بارعاً ، وكاتباً مقتدراً ، ومن كتاب الأمر عبد الرحن .

وكانت الفتنة الكبرى في عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن ( ٢٢٨ ــ ٢٧٣ هـ ) وولده الأمر عبد الله ( ٢٧٥ - ٣٠٠ ه ) عاملا هاماً في اضطرام النهضة الأدبية، والشعرية بنوع خاص . وكان من أبرز شعراء عهد الفتنة الأول عباس ابن فرناس، وقد أوردنا قصيدته في موقعة طليطلة ، التي سحق فها الثوار . وفي أواسط عهد الفتنة ظهر شاعِر من أعظم شعراء الأندلس ، وأديب من أعظم أدبائها، هو الفقيه أبو عمر أحمد بن عبد رُّبه ( ٢٤٦ ــ ٣٢٨ هـ) صاحب كتابُ « العقد الفريد » الذي يعتبر من أعظم آثار الأدب الأندلسي . ويمكننا أن نعتبر أبن عبد ربه شاعر اللولة المروانية، منذ عهد الأمر محمد بن عبد الرحمن حتى عهد عبد الرحمن الناصر ، وقد ظهر بشعره في موقعة إستجة التي سحق فها النائر عمر بن حفصون ، وذلك في سنة ٢٧٨ هـ ( ٨٩١ م ) ، وظهر عدائحه للأمير عبد الله، ثم حفيده عبدالرحمن الناصر، وقد كان معلمه في صباه، وبأرجوزته في غزوات الناصر ومآثره . وقد أوردنا من نظمه فيما تقدم عدة من قصائده . وأما كتابه « العقد الفريد » فإنه يعتبر بمحتوياته وتنوعه ، من أمتع الكتب في الأدب العربي ، وبالرغم من أن موضوعاته ، يغلب عليها طابع الأدب المشرق ، فإنه يعتبر عنواناً بارزاً للأدب الأندلسي في مرحلته الأولى . وقد انتقد بعضهم العقد الفريد لأنه « لم بجعل فضائل بلده ، واسطة عقده، ومناقب ملوكه يتيمة ملك. ٣٠٠) ويعتبر العقدالفريد بطابعه المشرقي ، على النقيض من كتاب ( الذخيرة » لابن **يسام الشنتريني ، المتوفى سنة٤٢هـ ، والذي يعتبر بمحتوياته وروح، ، مثلا ساطعاً** للأدب الأندلسي .

<sup>(</sup>۱) ابن الفرضى رقم ۲۹۱.

<sup>(</sup>۲) راجع نفح الطيب ج ٣ ص ١٢٦.

ومن شعراء عهد الفتنة وأدبائها البارزين سوّار بن حمدون القيسى ، وسعيد ابن سليان بن جودى ، وهما من زعماء الفتنة العرب ، وكان كلاهما إلىجانب فروسيته من أعلام البيان والنظم فى وقته، وقد نقل إلينا ابن الأبار نماذج من نظمهما(١).

وكان من أعلام الأدب فى تلك الفترة أيضاً محمد بن أضحى الهمدانى ، وهو من زعماء العرب بكورة إلبيرة . وكان بارعاً فى الأدب، خطيباً مفوهاً ، خطب بين يدى الأمراء فى المحافل ، وكان خلال الفتنة قد انضوى تحت لواء الأمير عبد الله ، ثم انضوى بعد ذلك تحت طاعة الناصر فيمن خضع من ثوار النواحى (٢).

وكان الأمير عبد الله نفسه من ألمع شعراء عصره . وكان بارعاً فى العربية ، حافظاً للغريب من الأخبار ، وقد نوه المؤرخ ابن حيان بشاعريته ، ورفيع أدبه ، وأوردنا نجن فيما تقدم نماذج رقيقة من شعره .

#### **- ۲** -

وكان عصر عبد الرحمن الناصر ، من ألمع عصور الدولة الأموية بالأندلس ، وفيه زهت العلوم والآداب ، وظهرت حهرة من أكار الشعراء والعلاء . وكان من أعلام تلك الفترة ، إلى جانب عميدهم ابن عبد ربه ، صاحب العقد الفريد ، عمد بن عمر بن لبّابة ، وهو من أهل قرطبة . وكان إماماً فى الفقه ، متمكناً من حفظ الرأى ، والبصر بالفتيا، وكان مشاوراً أيام الأمير عبد الله ، ثم انفر د بالفتيا أيام الناصر ، فلم يكن يشاركه أحد فى الرياسة والقيام بالشورى ، وكان حافظاً لأخبار الأندلس ، وله حظ من النحو والشعر . وقد ولى الصلاة بالمسجد الحامع ، لأخبار الأندلس ، وله حظ من النحو والشعر . وقد ولى الصلاة بالمسجد الحامع ، وقد حدثنا ابن حيان فى المقتبس عن شعراء عصر الناصر الذين التفوا وقد حدثنا ابن حيان فى المقتبس عن شعراء عصر الناصر الذين التفوا حول بلاطه ، وأشادوا عمد عه ، فقال : إن «فى مقدمتهم معلمه فى الصبا أبو عمر حول بلاطه ، وأشادوا عمد وبليه من نمطه عبيد الله بن محيى بن إدريس ، وعبد أحمد بن عبد ربه ، ويليه من نمطه عبيد الله بن محيى بن إدريس ، وعبد

الملك بنسعيد المرادى ، وإسمعيل بن بدر ، وأغلب بن شعيب ، وحسان بن

<sup>(</sup>۱) راجع الحلة السيراء (طبعة دوزى) ص ۸۰ - ۸۷ .

<sup>(</sup>٢) الحلة السيراء ص ٩٨ .

<sup>(</sup> ۳ ) ابن الفرضي رقم ۱۱۸۹ .

حسان [السناط] وغيره ، ومن كبار الطارئين عليه من المشرق ، طاهر بن محمد المهند البغدادي، ومحمد بن حسين الطبني الإفريقي، وغيرهما ، أسافوا في الناصر لدين الله إحساناً كثيراً.

فمن قول أبي عثمان عبيد الله يحيي بن إدريس في الناصر لدين الله ، وقد غزا الروم فى شهر رمضان ، وأدركه الفطر فى بلاد العدو، فلم يتورع ، وصمد إلى لقامهم ، وقد اجتمعوا :

لله مسعاه وللإسسلام كتمـكن الأرواح في الأجسام لشفاء غلة سيفه الصمصام في الحل نحسكمه وفي الإبرام مستنجزاً وعـــد الإله بنصره في شيعة الإشـــراك والإحرام

مهنى الخــــلافة سعى خبر إمام عزم الرحيل مصمماً في عيده يصل الترحل بالترحل دائبــــا ليعز دين الله في كنف العـــلي وقوله حيمًا نزل الناصر بجيوشه طاليطلة ، وارتياع الحلالقة لمقدمه ، من

على أى فتـــح تقـــدما أتة لك فتوح الثغر فـــذاً وتوءما رت كما تابع النثر الحمان المنظا ومن نظم أبى الحسن جعفر بن عمان المعروف بالمصحني كاتب ولى العهد الحكم بن الناصر لدين الله، السامي المحل في الاشتمال على متن البلاغة ، من النثر والنظم بالتيريز ، ما نظمه وقت انتقال الناصر لدين الله عن سرقسطة :

وفى أبمن الساعات كان احتلالكا وقد صال بالمخذول فها صيالكا أرت مستجيش الشرك كيف اغتيالكا تسيل بها في ساحتهم سحالكا فخطفه بالحوف عنها خيسالكا تراءى لهم فى كل أفق مشالكا أم الأمل المرغوب إلا نوالــكا 

على أيمن الأوقات كان ارتحالك تنقلت عن دار الشقاق مظفراً وحاربت ذا السيف العريض بميتة وأقفلت عنهم والمنايا صوايب إذا ماالقرى رام اغتلاقجفونهم وإن ذهبوا لاسبر في الأرض مذهبا هل الأجل الرهوب إلا صيالكا **ب**قيت أمـــير المؤمنين ممـــلكاً وقال إسمعيل بن بدر في مديح الناصر وذكر غزوته للجزيرة الحضراء: تطوى المراحل إدلاجاً وتنحيرا مشمراً في رضى الرحمن شميرا بدر الملوك الذي إشراق سنته تجلو عن الدين والدنيا الدياجيرا من قد قضى الله في ماضى شبيبته لا يزال على الأعداء منصورا قال ابن حيان: «والشعر في الناصر لدين الله رحمة الله عليه، كثير جداً، محمول عن فحول يقدمهم ابن عبدربه، وابن إدريس، ومهند والطبني وتمطهم... في تجويد صناعتهم بفضل ما ألفوا لديه من التوسعة عليهم، والإحسان إليهم، فكل منهم كمل فيا صاغه فيه ديواناً بذته ، عنى رسومها، وغيض معينها من الميالي وانصرام الدولة، وتسلط الفنن البريرية، والمطاولة على التواريخ الملوكية، التي كانت له قاصمة وجامعة ، حتى مزقت كل ممزق بأيدى الجهال، فهل من باقية »(۱).

وكان بن وزراء الناصر وحجابه، عدة من أكابر الكتاب والأدباء، مثل الحاجب موسى بن محمد بن حدير ، وقد كان من أهل الأدب والشعر، فضلا عن كونه من بيت رياسة وجلالة(٢) وعبد الملك بن جهور ، وقد كان وزيراً جليلا ، وأديباً وشاعراً محسناً ، ومن شعره :

إن كانت الأبدان نائمة فنفوس أهل الظرف تأتلف يارب مفترقين قد حمعت قلبهما الأقدام والصحف<sup>(1)</sup>

وكان من أعلام تلك الفترة أيضاً القاضى منذر بن سعيد البلوطى ( ٢٦٥ – ٥٣٥ه) ، وكان بارعاً فى علوم القرآن والسنة ، وظهر فوق ذلك بفصاحته وجرالة شعره . وقد أشرنا فيا تقدم إلى موقفه الحطابي الرائع ، في حفل استقبال سفارة قيصر الروم ، وما حباه به الناصر من أجل ذلك ، من عطف ، وتقدر ، وتوليه للخطابة والقضاء . ومن مؤلفاته «كتاب الإبانة عن حقائق أصول الديانة » .

وفى اعصر الناصر ظهرت حركة دينية ، على رأسها أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن مسرّة الحبلي من أهل قرطبة . وكان مولده بها في سنة ٢٦٩ هـ . وقد

<sup>(</sup>١) ابن حيان في المقتبس – السفر الحامس –محطوط الحزانة الملكية – لوحات ٢٧ و ٣١.

<sup>(</sup>٢) جذوة المقتبس رقم ٧٨٧ .

<sup>(</sup>٣) جذوة المقتبس رقم ٦٢٦.

برع ابن مسرة فى العلوم الدينية ، ولكنه جاهر بيعض الآراء المغرقة ، فى التأويل والقدر وغيرها، فاتهم بالزندقة وغادر الأندلس. فارآ إلى المشرق وذلك في سنة ٢٩٨ هـ ، ودرس هنالك على أيدى المعتزلة ، والكلامين وأهل الحدل . ثم عاد إلى الأندلس وهو يخي نحلته وآراءه الحقيقية، تحتستار منالنسك والزهد . وكان يتخذ لنفسه غاراً يتعبد فبه على مقربة من جبل قرطبة ، حتى سمى بالحبلي . واختلف إليه الطلاب من كل صوب. وكان يسهويهم بغزير علمه وجزالة مِيانه ، حتى ذاعتشهرته، وتبعه الكثيرون منالصحب والتلاميذ . وقد اختلف فى أمر ابن مسرة، فبعضهم يسمو به إلى مرتبة الإمامة فى العلم والزهد والورع، ومنهم من كان يرميه بالزندقة وترويج البدع. وتوفى ابن مسرة بقرطبة سنة ٣١٩ هـ ( ٩٣١ م ) (١٦ على أن تعاليم ابن مسرة لبثت بعد ذلك حية ذائعة ، طوال عهد الناصر ، وقام حمهرة من أهل السنة ، بمعارضة تعالمه وإنكارها ، ووصل صوتهم في ذلك إلى الحلافة ، واضطر الناصر إلى أن يصدر باسمه بياناً في سنة ٣٤٠هـ، يستنكر فيه تعاليم ابن مسرة وتلاميذه ، ويرميهم بالمروق ، والخروج عن تعالم السنة الحقيقية ، وقد أورد لنا ابن حيان هذا البيان الفريد في المقتبس(٢) ، وقد تحدثنا فيما تقدم عن ابن مسرة وحركته ، ولحصنا كتاب الناصر في شأنها .

وفى عصر الناصر بالذات ظهر شاعر من أعظم شعراء الأندلس ، هو أبو القاسم محمد بن هانىء الأزدى الإشبيلي ، وقد ولد بإشبيلية فى سنة ٣٧٦ ه ، وظهر منذ حداثته ببراعة شعره وروعة افتنانه ، ولكنه اتهم بالكفر والزندقة . فغادر الأندلس ، ولحق بالبلاط الفاطمى بالمهدية ، والحليفة المعز لدين الله يتأهب عندئذ لفتح مصر ، فأغدق عليه المعز عطفه ورعايته . ولما سار المعز إلى مصر ، سار ابن هانىء للحاق به ، ولكنه توفى فى طريقه فى سنة ٣٦٢ ه . وقد مسر ، سار ابن هانىء للحاق به ، ولكنه توفى فى طريقه فى سنة ٣٦٢ ه . وقد شبه ابن هانىء بالمتنبى فى رصانة شعره ، وروعة افتنائه ، ومن أشهر قصائده قصيدته التى يصف فيها جيش المعز الذاهب إلى فتح مصر ، بقيادة جوهر الصقلى ، والتى يقول فها :

<sup>(</sup>۱) ابن الفرضى رقم ۲۰۲ .

<sup>(</sup>٢) وذلك في النسخة الحطية من السفر الحامس من المقتبس المحفوظة بخزانة القصر الملكي بالرباط بالمغرب وقد نقلناه منه ، ونشرناه في آخر الكتاب .

رأيت بعنى فوق ما كنت أسمع غداة كان الأفق ســـد بمشــله فلم أدر إذ ودعت كيف أودع ألا إن هذا حشد من لم يذق له إذا حل فى أرض بناها مدائنـــا تحل بيوت المــال حيث محــله رحلت إلى الفسطاط أول رحلة فإن يك فى مصر ظمأ لمــورد وبمهم من لا بغــار بنعمــة

وقد راعنی یوم من الحشر أروع فعاد غروب الشمس من حیث تطلع ولم أدر إذ شیعت كیف أشیع غرار الكری جفن ولا بات بهجع وإن سارعن أرض غدت و هی بلقع وجم العطایا والرواق المرفسع بأیمن فأل فی الذی أنت تجمسع فقد جاءهم نیل سوی النیل بهرع فیسلهم لـكن یزید فیوسسع

وكان من أعلام الشعر في عصر الناصر أبضاً الوزير جعفر بن عبان المصحفى، الذي تولى الحجابة فيا بعد لولده الحكم المستنصر، وتوفى في سنة ٣٧٧ه في سمن الزهراء، ضحية لمنافسه القوى محمد بن أبي عامر المنصور. وقد أوردنا من شعره فيا تقدم في غير موطن.

وظهر فى عصر الناصر عدد من أكابر الكتاب البلغاء ، فى مقدمتهم كاتب الناصر الأثير عبد الله بن محمد الزجّالى ، وهو الذى أنشأ عن لسانه البيان الحاص عروق ابن مسرة الذى سبقت الإشارة إليه .

وكان الناصر نفسه عالماً أديباً ، يهوى الشعر وينظمه ، ويقرب الأدباء والشعراء . وكان في مقدمة شعراء دولته وآثرهم لديه الفقيه ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد ، وذلك حسما أشرنا في موضعه .

وظهر فى عهد الناصر عدة من أعلام المؤرخين الذبن وضعوا أسس الرواية الأندلسية . أولهم أحمد بن محمد بن موسى الرازى، وقد ولد الرازى سنة ٢٧٤ هوتوفى سنة ٣٤٤ ه . ومن تصانيفه « أخبار ملوك الأندلس وخدمهم وغزواتهم ونكباتهم»، وكتاب « الإستيعاب فى أنساب أهل الأندلس »، وكتاب فى « صفة قرطبة وخططها ومنازل الأعيان بها » . وقد كانت رواية الرازى مستتى خصباً لمؤرخى الأندلس ، وفى مقدمهم عميدهم ابن حيان .

وظهر قرينه ومعاصره ابن القوطية ، وهو أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزبز بن عيسى بن مزاحم؛ وبعرف بابن القوطية لانتسابه بطريق النسب إلى

مارة القوطية إبنة وتنزا ملك القوط . وقد ولد بقرطبة وتوفى بها سنة ٣٦٧ هـ (٩٧٧م) ، وكان راوية متمكناً حافظاً لأخبار الأندلس . وسير أمرائها وأخبار علمائها وفقهائها وشعراتها . وقد كتب تاريخه المسمى « تاريخ افتتاح الأندلس » . وكان فوق ذلك من أئمة عصره فى اللغة والنحو ، وله فى ذلك مو لفات قيمة ، وكانت كتب اللغة أكثر ما تقرأ عليه ، وتؤخذ عنه .

ومن أعلام المؤرخين في ذلك العصر أيضاً أحمد بن موسى العروى المتوفى سنة ٣٨٨ هـ ، وقد ألف كتاباً عنوانه « تاريخ الأندلس » .

واستمرت النهضة الفكربة ، التي ازدهرت في عصرالناصر ، وفي عهد ولده الحكم المستنصر ( ٣٥٠ ــ ٣٦٦ هـ) وازدادت قوة وازدهاراً . وكان الحكم ، وهو الحليفة الأديب العالم ، رائد هذه الحركة الفكرية العظيمة . وكان من ظواهرها قيام جامعة قرطبة العظيمة ، واحتشاد أكار الأستاتذة بين عقودها ، وإنشاء المكتبة الأموية الكبرى ، التي بذل الحكم في إنشائها من الحهود العظيمة والأموال الزاخرة ما لم يسمع عمثله، حتى بلغت محتويات هذه المكتبة الفريدة زهاء أربعائة ألف مجلد، من محتلف أصناف العلوم والفنون. وكثرت المكتبات العامة والحاصة ، وبلغ شغف اقتناء الكتب أشده في ذلك العصر ، واحتشد حول بلاط الحكم ، مهرة من أكار العلماء ، في مقدمهم الحافظ أبو بكر بن معاوية القرشي ، وأبو على القالى ضيف الأندلس يومئذ، والأديب المؤرخ محمد بن يوسف الحجارى ، وإمام النحو والرواية ابن القوطية ، وربيع بن زيد الفيلسوف والعلامة الفلكي النصراني ، وغير هم . وظهر في تلك الفترة حمد ق من الشعراء المه زين ، وكان في مقدمهم طاه.

وظهر فى تلك الفترة حمهرة من الشعراء المبرزين ، وكان فى مقدمتهم طاهر ابن محمد البغدادى ، الوافد من المشرق إلى الأندلس ، وكان يعرف بالمهند . وكان شاعراً محسناً ، مدح الحكم المستنصر، ثم مدح المنصور بن أى عامر بعدذلك ، وحظى لديه ، وقد اتهم بالغلو فى بعض الآراء الدينية . ومن شعره قوله :

مى أشكر النّعمى التي هي جنتي في ظلها أمسى وفي ضوئها أضحى إذا قلت قد جازيت بالشكر نعمة شفعت بأخرى منك دائمة السفح فحمدى لا ينأى وفضلك لايني وأرضى لاتصدى وأفقك لايضحى (١) ومنهم محمد بن مطرف بن شخيص ، وكان من أهل الأدب البارع ، ومن

<sup>(</sup>١) واجع جذوة المقتبس للحميدي ( مصر ) رقم ٥١٥ ، وبغية الملتمس رقم ٥٥٩ .

أعيان الشعراء المحيدبن، كان متصرفاً فى القول، متقناً لأساليب الحد و الهزل، وكان من أخص شعراء بلاط الحكم، وله شعر كثير ، ومن شعره في تهنئة الحكم بوفود جعفر وبحيي ابني حدون، وتقديم طاعتهم آليه، قصيدة طوبلة، هذا مطلعها:

بأنمن إقبـــال وأســعد طائر توافت مملك من معـــد مقوض لللك إلى مهدى مروان راجــع فيا لك من بشرى سرور تضمنت بلوغ الأماني عن سعود الطوالع ومن قوله فى الغـــزل :

تباشـــير محتوم من الأمر واقع

لعلى إذا ما نمت ألتى خيـــالها فهل من شفيع عند ليلي إلىالكرى وما عدت ليلى فأشكو مطالها يقواون لي صبراً علىمطل وعدها وطى هواها واحتمالى دلالها(١) وماكان ذنبي غير حفظ عهودها

ومنهم محمد بن الحسن التميمي الطبني ، أصله من طبنة ، بلد بأرض الزاب بالمغرب، وكان شاعراً محسناً ، وأديباً بارعاً من بيت أدب وجلالة ورياسة ، وكان من شعراء الحكم الأثيرين . ومن شعره يهيء الحكم بحلول عيد الأضحى :

لما رأته من الحــواهر أبسطا نخلت بجوهر لفظها أن يلقطا يا أبها الملك المتوج بالهـــدى نوراً على غسق الظـــلام مسلطا وازدد من الأعياد ألفا مغبــطا(٢)

صل عيدك البهيج السنا في غبطة ومهم يحيي بن هذيل ، وكان من أهل العلم والأدب والشعر الحيد ؛ وتوفى

سنة ٣٨٦ ه ، ومن شعره :

غم حكى غبش الظلام المقبل لم برحلوا إلا وفوق رحالهـــم فكأنما مطرت بدر موسل وعلت مطارفهم مجاجات الندى فوقهم في الأرض تحت الأرجل لما تحركت الحمول تناثرت من لكنها اختلطت بشكل مشكل<sup>(۳)</sup> فبكيت او عرفوا دموعي بينها ومنهم ، ومن أشهرهم يوسف بن هارون الرمادى القرطبي المعروف بأبي جنيش ، كان من أشهر شعراء الأندلس في وقته ، واشتهر بالأخص بشعره

<sup>(</sup>١) جذوة المفتبس رقم ١٤٤. وبغية الملتمس رقم ٢٧٦ ، والمقتبس، تطمة أكاديمية التاريخ

<sup>(</sup>٢) جَذُوةَ المقتبس رَقِم ٣٨ ، والمقتبس – قطعة أكاديمية التاريخ ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) جذوة المقتبس رقمٌ ٩٠٧ ، وبغية الملتمس رقم ١٤٩٤ .

الهجائي ، وكان سريع البدمة مشهوراً عند العامة والحاصة، لسلوكه في فنون مختلفة من المنظوم . ومدح الرمادي الحكم المستنصر ، واكنه وقع تحت طائلة غضبه لما صدر منه من شعر قاذف في حقه ، وأمر باعتقاله مع باقى الشعراء الهجائين ، حماية للناس من ألسنتهم ، وزج الرمادى إلى السجن مدة ، وكتب خلال اعتقاله . كتاباً سماه «كتاب الطير » وصف فيه كل طائر معروف . ثم عفا عنه الحكم وأطلقه مع باقى إخوانه . وتوفى الرمادى فقيراً معدماً أيام الفتنة في سنة ٤٠٣ هـ . ومن شعره قوله :

لا تنكروا غرر الدموع فكل ما

ينحل من جسمي يصبر دموعا و العبد قد يعصي وأحلف أنبي ما كنت إلا سامعاً ومطيعـــا قولوا لمن أخذ الفؤاد مسلماً عنن على برده مصدوعـــا(١) ونبغ فى تلك الفترة عالم من أعظم عاياء اللغة بالأندلس ، هو أبو بكر محمد ابن الحسن الزبيدي النحوى الإشبيلي . وقد وضع في اللغة والنحو عدة كتب مشهورة منها «الواضح» و « لحن العامة » « وأخبار النحويين » ، كما وضع مختصراً لكتاب « العين » ، إلى غير ذلك . وكان في نفس الوقت أديباً بارعاً ، وشاعراً محسناً ، وقد أورد لنا الحميدي شيئاً من نظمه ، وندبه الخليفة الحكم ، حسما أسلفنا في موضعه لتدريس اللغة لولده هشام ، وألزمه بالبقاء في قرطبة ، ولم يأذن له بالرجوع إلى وطنه إشبيلية . وتوفى الزبيدى قرابة سنة ٣٨٠ هـ (٢)

وكان الخليفة الحكم المستنصر نفسه ، فو ق تمكنه من العلوم الشرعية وتحقيق الأنساب ، أديباً ينظم الشعر الرائق. وقد أوردنا منقبل في موضعه شيئاً من نظمه.

ثم كان الانقلاب العظيم ، في مصاير الحلافة الأموية ، وتغلب محمد بن أبي عامر أو الحاجب المنصور على الدولة ، وكان من حسن الطالع أن المنصور بنشأته وخلاله العلمية اللامعة، كانمن أعظم رواد الحركة الفكرية ، وكان المنصور عالمًا متمكناً من الشربعة والأدب ، بارعاً في النثر والنظم ، وقد ذكرنا فيا تقدم شيئاً من نثره ونظمه . وكان يعشق مجالس العلماء والأدباء ، حتى أنه كان خلال الغزو ، يصطحب معه طائفة من الكتاب والشعراء ، بنتظمون في مجلسه خلال

<sup>(</sup>١) الصلة لابن بشكوال رتم ١٤٩١ ، وجذوة المقتبس رقم ٨٧٨ ـ

<sup>(</sup>٢) جذرة المقتبس رقم ٣٤ .

السير ، وكان شاعره الأثير أبو العلاء صاعد بن حسن البغدادى المتوفى سنة ٢٧هـ ؟ وكان قد وفد من المشرق على الأندلس ، فى أوائل عهد المنصور ، وكان عالماً باللغة والأدب والتواريخ ، فقربه المنصور ، وأغدق عليه عطفه ، وجمع له صاعد كتاباً سماه « بالفصوص فى الآداب والأشعار والأخبار » فأثابه عنه المنصور غمسة آلاف دينار ، وأمر أن يقرأه على الناس ممسجد الزاهرة (١) .

بيد أن المنصور ، بالرغم من شغفه بالعلم والأدب ، لم يبد تسامحاً إزاء الفلسفة والفلاسفة ، أو بعبارة أخرى إزاء الأفكار الحرة . وقد كانت هذه النزعة الضيقة الأفق ، تمثل نفس التيار الذي يندفع فيه كل حاكم مطلق . وقد رأبنا فيما تقدم كيف طورد عباس بنفرناس ، في عهد عبد الرحمن بن الحكم ، واتهم بالزندقة لما أبداه من براعة علمية وفنية خارقة ، وكيف طورد تلاميذ ابن مسرة وطوردت تعاليمه في عهد الناصر ، وأصدر الناصر منشوره بتكفيره وتكفير تلاميذه ، وقد استمر هذا التيار الرجعي فيما بعد في عهد الطوائف ، حيث أحرقت كنب ابن حزم ، وفيما تلا بعد في عهد الخرة في موضعه .

وكان من أعظم شعراء الأندلس في عصر المنصور أبو عمر أحمد بن محمد ابن درّاج القسطلي . وكان كاتباً بليغاً من كناب ديوان الإنشاء ، وشاعراً لامعاً في نفس الوقت . وقد نبغ في ميدان الشعر نبوغاً جعله عمدة شعراء عصره . وكان من شعراء المنصور المقربين ، وله فيه مدائح رائعة ، نقلنا بعضها فيا تقدم ، ولما توفي المنصور في سنة ٣٩٢ ه ، تجول ابن دراج في أنحاء الأندلس ، ومدح بعض أمراء الطوائف ، مثل خيران العامري صاحب ألمرية ، ومبارك ومظفر صاحبا بلنسية ، والمنذر بن هود صاحب سرقسطة . وقد قال العلامة ابن حزم في حقه ، إنه لم يكن بالأندلس أشعر من ابن دراج ، وتوفي ابن دراج في سنة في حقه ، إنه لم يكن بالأندلس أشعر من ابن دراج ، وتوفي ابن دراج في سنة ٤٢٠ ه ( ١٠٢٩ م ) (٢).

وكان من أكابر الفتهاء والحفاظ في عصر المنصور ، عبد الرحمن بن فطيس قاضي الحاعة بقرطبة ، وكان من أئمة المحدثين وكبار العلماء ، حافظاً متمكناً من الحديث ، عارفاً بأسماء الرجال ، وله مشاركة في مختلف العلوم ، وتقدم في

<sup>(</sup>١) كتاب الصلة لابن بشكوال (مصر) رقم ٥٤٠ .

<sup>(</sup>٢) رَاجِع جِدُوةَ المُقْتَبِسُ للْحِميدي رقم ١٨٦ ، وبغية المُلتَّمَسُ للصُّبِي رَتْم ٣٤٢ .

معرفة الآثار والسير والأخبار، وكان حمّاعة للكتب، وقد حمع منها ما لم مجمعه أحد من أهل عصره بالأندلس. تقلد قضاء الحاعة بقرطبة سنة ٣٩٤ هـ، مقروناً بولاية الصلاة والحطبة ، وذلك إلى جانب عمله فى الوزارة ، وذلك أيام المظفر عبد الملك المنصور، وكان مشهوراً فى أحكامه بالنزاهة والصلابة فى الحق، ونصرة المظلوم، وله مؤلفات كثيرة منها كتاب « أسباب نزول القرآن » و « كتاب فى فضائل الصحابة » و « أعلام النبوة ودلالات الرسالة » و « مسند حديث محمد بن فطيس » وغيرها ، وتوفى ابن فطيس أثناء الفتنة البربرية فى سنة ٢٠٠ هـ هـ (١).

. . .

ولما انقضى عهد الدولة العامرية ، وانهارت الحلافة الأموية ، واضطرمت الفتنة بالأندلس ، انكمشت الحركة الفكرية ، وشغلت الأمة الأندلسية بما دهاها من أمر الفتن المتوالية ، وتعاقب الرياسات ، ومع ذلك في غضون الفتنة ، نجد من الحلفاء من يتذوق الشعر وينظمه . فقد كان الحليفة سليمان المستعين ، أديباً متمكناً ، وشاعراً مطبوعاً ، أشاد ابن بسام بأدبه وشاعريته . وقد أوردنا له فيما تقدم قصيدته الرائعة التي بعارض فيها شعر الحليفة الرشيد . وكذلك كان الحليفة المستظهر أديباً شاعراً من الطراز الأول ، وقد نوه ابن بسام بمواهبه الأدبية ، وأورد له طائفة من القصائد الحيدة .

وحتى فى ظل الحلافة الحمودية البربرية ، كان للأدب والشعر دولة ومكانة، وكان الحليفة العالى خليفة مالقة أديباً ينظم الشعر . وكان من شعراء دولته الشاعر الكبير ، عبد الرحمن بن مقاتا الأشبونى ، وكان أديباً بارعاً ، وشاعراً متقناً ، وهو الذى مدح العالى بقصيدته الشهيرة التى مطلعها :

ألبرق لاثح من أندرين فرفت عيناك بالماء المعين

ونكتنى بتلك الصورة الموجزة ، عن سير الحركة الفكرية الأندلسية ، في عهد الإمارة، وعهد الحلافة . وقد ذكرنا فيما تقدم أثناء استعراضنا لتاريخ هذين العهدين كنيراً من تفاصيلها ، وأشرنا إلى كثير من أعلام الفكر والأدب ، ممن لم نر أن نعود إلى ذكره في هذا الفصل .

<sup>(</sup>١) الصلة لابن بشكوال رقم ٩٨٢ .



# الوثائق والملحقات

### وثائق تاريخيــة

### -1-

# كتاب الخليفة الناصر لدين الله بشـــأن حــركة ابن مسرة

( منقول عن السفر الحامس من كتاب و المقتبس a لابن حيان ، وهو المحطوط المحفوظ بالخزانة الملكية بالرباط لوحات ١٣ و ١٤ و ١٥ ) .

« وأنفذ الحليفة الناصر لدين الله إلى آفاق مملكته بشأن هؤلاء الميتدعة (يعنى تلاميذ ابن مسرة ) كتاباً طويلا قرئ عليهم بأمصارهم ، من إنشاء الوزير الكاتب عبد الرحمن بن عبد الله الزجالى ، تسخته :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد ، فإن الله تعالى جده ، وعز ذكره، جعل دين الإسلام أفضل الأديانُ ، فأظهره وأعلاه، ولم يقبل من عباده غيره ، ولا رضي منهم سواه ، فقال في محكم تنزبله : «ومن يتبع غير الإسلام ديناً ، فلن يقبل منه ... » الآية ، وقضى في محتوم أمره ، ونفاذ حكمه ، أن تنسخ به الديانات ، ونحتم رسالته الرسالات ، فبعث محمداً خاتم النبيين ، وأكرم الأكرمين ، وأعز الحلايق على رب العالمين ، بأن كتب الصلاة والسلام عليه في عرشه قبل أن مخلقه ، واصطفاه لأمانته قبل أن يكونه ، وأرسله بأفضل دبن سماه حنيفاً إلى خبر أمة اختارها ... كما قال عز من قائل ، إذ عرَّفنا فضل ما هدانا إليه من الدين ، وكرمنا به على ساير الأمم : ﴿ كُنَّمَ خَبِّرَ أَمَّةً أُخْرَجِتَ للناس ، تأمرون بالمعروف ، وتنهون عن المذكر ... الآية » . فله جل جلاله ، وتقدست أسماؤه ، الشكر على حصايص هذه الفضيلة ، والحمد بالمنة الجليلة ، فقد استنقذ من الغواية وهدى ، فأحسن الهداية ، وأبان الحجة ، وكفانا بواضح المناهج مؤنة الفكرة ، ونظم زمام الأمة ، وحمع وجوه السعادة العاجلة ، والنجاة الآجلة في تأليف الحاعة ، واجتبا فيهم رعاية الفرقة ، حيث يقول عز وجهه ، لنبيه صلى الله عليه وسلم .. به وبعباده المحصوص مهداه ، ورأفة بسطها على خبر.. وإعلامًا لهم...بتواصل الدين من قبله لأنبيائه... وكراهته لاختلافهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٥ شرع اكم من الدبن ما وصى به نوحاً ، والذي أوحينا

إليك ، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ، أن أقيمُوا الدين ولا تتفرقوا فيه ... الآية ، . فخوف وحلُّو ، ونهى عن افتراق الكلمة ، ونبه على البعد ، ونعي الله الحبيث عنها ، وفضلها على ساير البلدان ، واستقر فيها الدبن ، كـهيئته يوم أكمله الله لعبادة . ولما استوسقت الطَّاعة ، وشملت النعمة ، وعم الأقطار ، بعدل أمير المؤمنين ،السكون والدعة ، طلعت فرقة لا تبتغي خبراً ، ولا تأتمر رشداً ، من طغام السواد ، ومن ضعف آرابهم ، ومن خشونة الأوغاد ، كتباً لم يعرفوها ، ضلَّت فيها حلومهم ، وقصرت عنها عقولهم ، وظنوا أنهم فهموا ما جهلوا ، وتفقهوا فيا لم بدركوا ، واستولى عليهم الخذلان ، وأحال عليهم بخيله ورجله الشيطان ، فزينوا لمن لاتحصيل لهم ، ولقوم آمنين لا علم عندهم ، فقالوا بخلق القرآن ، واستيئسوا ، وآيسوا من روح الله ، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ، وأكثروا الحدل في آيات الله ، وحرموا التأويل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبريت منهم الذمة بقوله تقدست أسماؤه : « أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِّينَ مِجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنِي يَصِرُفُونَ ، الذِّينَ كَذَّبُوا بالكتاب ، وما أرسلنا به رسلناً فسوف يعلمون ، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون . فى الجحيم ثم فى النار يُسجرون . فهذا أبلغ الوعيد ، وأفظع النكال ، لمن جادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منبر ثاني عطفه : ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزى ، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ... » ثم تجاوزوا في البهتان ، وسدوا على أنفسهمألوان الغفران ، فأكذبوا التوبة ، وأبطلوا الشفاعة ، ونالوا محكم التنزبل ، وغامض منن التأويل ، بتقدير عقولهم : فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ، وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون فى العلم ، يقولون آمنا به ، كل من عند ربنا ، ومَا يذكر إلا أولو الألباب . فصاروا بجهل الآثار ، وسوء حمل الأخبار إلى القدح في الحديث ، وترك نجح السبيلَ ، فأساءوا الفهم عن العوام ، وأقدموا بمكروه القول في السلف الصالح ، واستبدلوا على نقلة الحديث ، ووضعوا من الكتب لوضعها ، وتابعوا شهواتهم فيها، وتتابعوا فيما...وورطهم، ورأوا لتخضع وحشة بحمالازم الضلالة، وداعية الهلكة ، والشذوذ عن مذهب الحاعة ، من غير نظر نافذ في دين، ولا رسوخ فى علم ، حتى تركوا رد السلام على المسلمين ، وهي التحية التي نسخت تحية الحاهلين. خلافاً على أدب الله تعالى ، وقوله جل جلاله : وإذا حييتم

بتحية ، فحيوا بأحسن منها أوردوها ، وقالوا بالاعتزال عن العامة وشدوا ... وكشفوا بتكررهم الذين يستمعون القول ، فيتبعون أحسنه، فلجوا في جهالتهم ، وتاهوا في غيهم ، ونكسوا على رووسهم ، حقداً على الأمة الحنيفة ، واعتقاداً لبغضتها ، وأستحلالا لدمامها ، وزرعاً إلى انتهاك حرمها ، وسبى ذراريها ، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخبى صلورهم أكبر ، لولا أن سيف أمير المؤمنين من ورائهم ، ونظره محيط. ولما صار غهم فاشيا ، وجهلهم شايعا ، واتصل بأمير المؤمنين من قدحهم في الديانة ، وخروجهم عن الحادة ، فأشغل نفسه ، وأقض مضجعه ، وأسهد ليله ، أغلظ أمير المؤمنين في الأخذ فوق أيديهم ، وأوعز إيعازاً شديداً ، وأنذر إنذاراً فظيعاً ، وعهد عهداً مؤكداً شافياً كأفياً ، نظر به لوجهه تبارك اسمه ، وقدم فيه بين يدى العقاب الشديد ، وأمر بقراءة كتابه هذا على المنبر الأعظم بحضرته ، ليفزع قلب الحاهل ، ويفت كبد المستهتر الحاير ، وينقض عزم العاند المعاجل ، ويضطر الغواة إلى الإثابة الصحيحة ، التي يتقبلها الله منهم ، أو يكشف عن الأذهان سراريهم فيكون عليهم شهيداً ، ويأتهم عذاب عير مردود. ورأى أمير المؤمنين أن يشمل بنظره أقطار كوره ، و رسله في بدوه وحضره ، وأن ينفذ عهوده إليك ، وإلى ساير قواده ، وجميع عماله بها ، يقرأ على منابر المسلمين ، ولا يحرم القاصى ما عم الدانى من تطهير هذا الرجز وتمحيصه ، وكفاية المسلمين شهته وفتنته ، فلم يحل الديار ، ولاتعقب الآثار ، ولا استحق البلا على قوم ، ولا أهلك الله أمة من الأمم ، إلا بمثل ما تكشف هذه الطغمة الحبيثة ، من التبديل للسنة ، والاعتداء في القرآن العظيم ، وأحاديث الرسول الأمين، صلوات الله عليه وسلم ، هذا عند وروده عليك فى قبلك ، ونشره في سماع رعيتك ، وتتبع هذه الطايفة بجميع أعمالك ، وابثث فيهم عيونك ، وطالب فيهم غورهم جهدك ، فن تحلى منهم بما انتسب إليهم ، وقامت عليه البينات بذلك عندك، فاكتب إلى أمير المؤمنين بأسمائهم ومواضعهم، وأسماء الشهود عايهم ، ونصوص شهاداتهم ، لنعهد باستجلابهم إلى باب سدته ، لينكلوا بحضرته ، فيذهب غيظ نفسه ، وبشفي حنين صدره ، وإياك أن تهون من أهل الريبة ، وتتخطاهم إلى ذوى السلامة والأحوال الصالحة ، فإن فرطت في أحد الأمرين أو كليهما . فقد برى الله منك ، وأحل دمك ، ومالك، فاعلمه ، واعتد به إنشاء الله تعالى » .

### - Y -

### كتاب الخليفة الناصر لدين الله عن غـــزوة الخنـــدق

( منقول من السفر الحامس من كتاب ها لمقتبس a لابن حيان ، وهو المخطوط المحفوظ بالخزانة الملكية بالرباط ، في حوادث سنة ٣٢٧ ه ) .

قال ابن حيان : وأما لفظ كتاب الفتح الوارد من قبل الناصر لدين الله إلى الحضرة بخبر هذه الغزوة من إنشاء عيسى بن فطيس الكاتب، فإن الفصل الذى رفع فيه خبر هذه الوقعة ، وقع كما أثبته هاهنا :

﴿ واستعزم الله أمير المؤمنين ليلته ، واستخاره عن رحمته في النهوض إلى مدينة شنت مانكش دار الكفرة ومجمع النصرانية ، إلى إليها استركن عدو الله ، وضاقت الحيل عليهم ، ووثقوا بحصانته ، ليعلمهم أن كلمة الله هي إظهار دينه ، ونصر أوليائه ، وإعزاز خلفايه ، في مشارق الأرض ومغاربها ، ولو كره المشركون، فضم صاحب المقدمة عمال الثغور عندهم وفرسانهم وخيلهم ، واكتنف ألحمع في مجنبتي النسكر مع من والاهم ، وجرد الرجالة من الحيول بأسلحتهم ، وصمد لحمع المشركين ، فاستقبلهم بنية صادقة ، ونفس صابرة ، وحموع كثيفة ، وكتايب تملأ الفضا ، ومغانب تضيق عنها الشعاب ، ويصبر فى سهل الأرض كالآكام ، تتألق عليهم سوابغ الدروع ، فإذا تداعوا ، قلت موج تراكم ، وإذا وقفوا فكأنما النقع عليهم ليل مظلم . فلما قربت العساكر من محل الحنازير ، ثابوا فيما بينهم ، وثاروا إلى حيولهم ، وعلوا الشراقين ، ينظرون إلى كتايب دين الله ، بقلوب قد خلعها الذعر ، وقبضهم عن التقدم الوجل ، وجعلوا بينهم وبين المسلمين وادى بشررقه ، ثقة بوعورته ، وقلة مخاوضه ، فلم ترعهم إلا مقدمة الحيش وراءه، قد سهل الله عليهم جوازه، وتبعتهم الأثقال، وتحيز أمير المؤمنين كدية سامية ، يتطلع منها على عسكر المسلمين، فأمر بالاضطراب فيها للعسكر ، وتقدمت الحيول بين يديه، وقد تلاحقت جموع الكفرة ، وقدموا صلبانهم، ووثقوا بشيطانهم الذي غرهم . وكان المسلمون على نشطة إلى لقابهم ، فلم ينتظر أولهم إلى أن توافى آخرهم ، ولا فارسهم أن يتمتعد براجلهم ، وتخطوا

الرماح إلى السيوف ، والطعن إلى الضرب، وكروا في حومة المنايا ، كرّ من يحمى حليله ، ويخشى بعد ساعة أن تسبى ذريته ، فلم ير المسلمون حرباً مثلها ، وَلا شهدوا يوم وغي أطول من يومهم ذاك . ونصر الله تعالى يهون عليهم ما هم فيه ، حتى فضوا حموع المشركين ( لوحة ١٤٣ أ ) ، وزلز لوا ردوُهم التي كانت أكاليل الحبال ، وردم الشعاب ، وضمهم إلى معسكرهم ، وأثارت سنابك الحيل من القتام ، ما غيب من كان في القلب عن يليه من يمين الحرب ويسارها . وكان محمد بن هاشم في وقدتها حاثاً سعره قد طال به مدامها ، واستدارت حوله رحامها ، فكبأ به فرسه ، ولم يعلم أُحد بمصرعه ، فصار في أيدى الخنازير أسبراً ، فاستشفوا به الحياة بعد اليأس منها ، فجالدوا بنفوس قد عاودتها رمقها، و انحاز السلمون إلى معسكرهم ، قد قتلوا من أعلام المشركينوقوامسهم وأهل البأس من فرسان الحرب ، وأمن صبر اوقع السيف، فكانت مصيبتهم بمن قتل مهم عظيمة ، فلما أصبح أمر المؤمنين لمحلته ، أمر بحمل من عقر فرسه ، وصلة من أغنى في حربه ، وتعرض المشركون للحرب تعرض من قد تنخل لعدو قد أصابهم ، ونكايته قد فلقت قلومهم . فلماكان في اليوم الثالث من احتلاله ، عهد أمير المؤمنين إلى صاحب العسكر بمصاحبتهم بالحرب، وقد تلاحقت بهم المدود من أقصى بنبلونة وألبة والقلاع ، وأهل قشتيلة ، إلى مشركي قلمرية ، وكل صنف من أصناف العجم معهم ، وهتف على المسلمين بالخروج تحت راياتهم ، والتأهب للقاء عدوهم ، وأغدوا في موضهم ، ونزل صاحب العسكر ، فرتب تعيينهم ، فكثف الردوء ، وضم إليها الرجال ، وألزم القلب بنفسه ، وميز فيه خيل الميمنة والميسرة ، وقدم إلىهم المقاتلة ، وأقام بين يديه حملة الحيل عدة ، فإذا رأى في جهة من جهات الحربخللا سده واستدركه، أو فتقا رتقه ، حتى كانت أيدى المسلمين في الماقط عالية ، فتلظت الحرب واحتدمت ، وكأن المنايا إنما قصدت فيها أعلام الكفرة وقوامسهم ، فصرع قومس غرماج، وابن أخى الخنزير ابن فرذلند ، وشيخ النصرانية وعميدها ابن دخبر ، إلى العدد الجم من فرساتهم ، وأهل الصبر منهم، وانجلت الحرب عن هزيمتهم ، وانكشاف أجبل قد كانوا علوها ، وسدوا بالخيل والرجال ما بينها ، وظنوا أن لا غالب لهم ، فزلزلوا زلزالا شديداً ، وانصرف المسلمون بعد الظفر والسلامة في المنقلب ،

فباتوا بأنعم بال ، وأسكن حال . فلما ظن أعداء الله أن قد ملوا حربهم ، وتجددت لهم مدودهم ، رفعوا معسكرهم ، وقدموا صلالهم ، وخرجوا بفارسهم وراجلهم فألقوا إلى ما يلى منهم العسكر ، سراع خيولهم ، فبادر المسلمون إليهم تبادر الأسود الضارة ، فغادروا موقفهم ، وجالدوا بسيوفهم ، حتى انفرج الموقفعن قتل عظيم من عظائهم ، أعولوا عليه ، واستداروا حواليه ، وانصرفوا قد أذلم الله ، ووهنهم، وهون عليهم جمعهم ، ووفور مددهم، في ضبط المعيشة ، وقلة التُبسط، ومصابحة الحرب وتماساتها ، حتى كأنهم أهل حصن حوصروا فيه ، أو فل جيش لا يستطيعون الرجوع إليه . وأقام أمير المؤمنين ومن معه من جيوشه وحشده ، وأهلالبصاير والحفايظ ،وبلغ أمير المؤمنين أقصى أمله من إذلال حميع المشركين ، والاحتلال بساحتهم، وانحياز طاغيتهم في أعلى شاهق، يرجو النجاة بنفسه، فأمر بالرحيل وقد ضاعف النظر ، والعدو فى ضبط ساقة جيشه لما توقع خروج الكفرة فى أثره . وأصبح منتقلا ، فما أقدم أعداء الله أن ينظروا من الحيش إلا من بعد على رأس جبل ، ومهض يطأبلادهم وطأة متناقل ،حتى انصرف إلى نهر دويرة ، واستقبل عمارته من حصن مانكش التي اتصلت بنكاية أهله ، فلم يدع في جليقية حصناً إلا هدمه ، ولا معاشاً إلا انتسفه ، حتى انتهى إلى مدينة روضة ، وهى خالية على عروشها، فأقام على هدمها، وهدم حصن دبيلش معها، يومين كانا أطول على أعداء الله من عامين، لما غير فيهما من نعمهم، وهدم من مساكنهم، وقطع من شجرهم . وكان أمير المؤمنين يَرَ التقدم على نهر دويرة إلى شنت إشتيبن وغرماج لنقص الزروع الديه وضيق (١٤٣ ب) العلف بإنساده . فرفع إليه من حضره من أهل مدينة الفرج وحصونها ، يشكون ما يلقونه من مشركى وادى أبينه ، ومعاقلها ، وترددوا عليه ضارعين إليه ، أن بجعل ممر الحيش المؤيد على حصوبهم وعمارتهم ، وذكروا أن ذلك أنفع لهم ولأهل الثغور معهم ، من الإيغال فى بلد المشركين ، ونكاية من لا ينالهم بغارة ، ولا ينهض إليهم بقوة، فصرف الجيوش عند ذلك إلى وادى أبينه ، فلم يدع فيها حصناً إلاهدم ، ولا قرية إلا هدمت ، ولا معاشاً إلا استقصى حميعه . فلما صار فى آخره ولم يبق موضع يقوم الحيش بالمردد عليه ، أمر الأدلاء بالكشف عن أفضل الطرق إلى حصن أنتيشه ، وأرفقها بالمسلمين في منصرفهم برازح ظهرهم ، وأحوط عليهم في

طريقهم ، وأجمعوا على قصد حصن قشترب، وأيأسوا من الحروج على غيره ، فلما استقبل أمير المؤمنين لامه ، وقطع بعض محلته ، استقبل شَعَراء لايتخالها المتفرد بحمده ، ولا يتخلص منها الحَف ، لو لم يكن أحد يعترضه . ثم أشرف على خنادق قفرة ومهاو تتمّاذفه ، وأجراف منقطعة قد عرفها المشركون وقدموا إليها ، وألقوا إلى ساقة الحيش فرسانهم ، فدارت عليهم الحرب ، وصرع فيها من جلة فرسانهم ، ومتقدمى رجالهم حملة ، لو أصيبت محيث يتراء الحمعان لكانت سبب هزيمتهم، ولاكنهم وثقوا بالوعد ، وانتظروا تقدم الحماة وترادف الأثقال ، فحامَى أمر المؤمنينُ برجاله وخاصته عن المسلمين ساعات مِن النهار ، حتى تقدم أكثرهم ، وجازت الحندق لقتالهم ، إلامن ضعفت دابته، أو ضعفت تعبئته عن استنفارها . فلما رأوا الخلل تصايحوا من قنن الحبال ، وانحطوا من أعالمها انحطاط الأوعال ، فأصابوا من الأمتعة والدواب المثقلة ، ما لو أصابوا مثله فى مجال حرب أو سهل من الأرض ، لما أنكر مثله عند مقارعة الرجال ، وتصرف الأحوال . وحامى صاحب العسكر عن كل من أجاز الحندق وخلص من مضايقة ، حتى أسهلوا ، واجتمع لأمير المؤمنين جيوشه وانتظمت حموعه، وسلم الله رجاله ، فلم يصب منهمأحد . وفي ذلك دليل ... للسامع عن الوقعة أنها لم تدر ٰبغلبة ، ولا ظفرٰ المشركون أظفروا به فيها عن مساوآة ولا كثرة، ولكن ضيق المسالك ، ووعر الطريق ، وسوء فهم الدليل ، خلى لما جلبه إلى أقدار الله تعالى التي لا تصرف، ومحنه التي لم يزل يمتحن بها أولياءه ، ليعظهم ، ويبتلى عبيده ليرهبهم ، وأمير المؤمنين ، شاكر لله تعالى على عظيم نعمه ، وواقف على تصرف محنته ، مستسهل ما اختص به فى حب طاعته ، ضارع إلى الله فى التقبل لقوله وفعله . وكتابه إليك، وهو قافل بالمسلمين على أحسن أحوالهم ، وأسهل طريقهم ، وأجمعه بمعايشهم ، إن شاء الله . فأمر بقراءة كتاب أمير المؤمنين على الناس قبلك أثر صلاة الحمعة لبشكرو الله على ما أنعم به من نصر إمامهم ، وسلامة إخوانهم، والصنيع الذي عمهم ، فإنه يحب الشاكرين ، ويزيد الحامدين . واعهد نسخه إلى عمال الكور حولك إنشاء الله تعالى ، والله المستعان . وكتب يوم الإثنين لثمان خلون من ذى القعدة سنة سبع وعشرين وثلاث ماية » .

## ثبت المراجــع

### ١ – مراجع أندلسية وإسلامية عامة

تاريخ ابن خلدون المسمى « كتاب العبر » ( بولاق ) .

تاريخ الكامل لابن الأثير ( الطبعة الأهلية ١٣٠٣ هـ) .

تاريخ الطبرى المسمى « تاريخ الأمم والملوك » ( الطبعة الأهلية ) .

تاريخ أبى الفدا المسمى « المختصر فى أخبار البشر » ( الطبعة الأهلية ) . فتوح البلدان للبلاذري ( القاهرة ١٩٣٢ ) .

مروج الذهب للمسعودي ( بولاق ) .

نهایة آلأرب للنویری ( القسم التاریخی ومعظمه ما زال مخطوطاً ) . و فیات الأعیان لابن خلکان ( بولاق ) .

كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة ( القاهرة ١٣٢٥ هـ) .

كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الحطط والآثار لتى الدين المقريزي ( الطبعة الأهلية ١٣٢٤ هـ ) .

النجوم الزاهرة في ملوك مصروالقاهرة لابن تغرى بردى (طبعة دارالكتب) .

فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم المصرى (طبع لحنة ذكرى جب). يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر للثعالبي (القاهرة ١٩٤٧).

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقرى (القاهرة ١٣٠٢ ه) .

أخبار مجموعة في فتح الأندلس لمؤلف مجهول (مدريد ١٨٦٧).

تاريخ افتتاح الأندلس لأبي بكر بن القوطية (مدريد ١٨٦٨).

البيان المغرب فى أخبار ملوك الأندلس والمغرب لابن عذارى المراكشى ( الحزء الأول الخاص بإفريقية والثانى الحاص بالأندلس المنشوران بعناية العلامة دوزى ( ليدن ١٨٤٨ – ١٨٤٩ ) والثالث المنشور بعناية الأستاذ ليثى بروڤنسال .

بغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس لابن عميرة الضبى ( ضمن المكتبة الأندلسة ) .

كتاب الصلة لابن بشكوال (ضمن المكتبة الأندلسية، والقاهرة سنة ١٩٥٥). قضاة قرطبة لأبي عبدالله الخشني المنشور بعناية الأستاذ ربيرا (مدريد ١٩١٤). المقتبس فى تاريخ رجال الأندلس لابن حيان ، السفر الثالث المنشور بعناية الأب ملشور أنتونيا ( باريس ١٩٣٧ ) .

الذحيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام الشنتريني ( المجلدات الثلاثة المطبوعة بعناية جامعة القاهرة ) .

الحلة السيراء لابن الأبار القضاعى (القسم المطبوع بعناية العلامة دوزى) ، المعجب فى تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشى (القاهرة ١٣٣٢هـ) ، جذوة المقتبس للحميدى (طبع القاهرة) .

العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي (طبع القاهرة ١٩٢٨ ، وكذلك طبعة لحنة التأليف والترحمة ) .

المطرب من أشعار أهل المغرب لابن دحية البلنسي (المطبوع بعناية وزارة التربية المصرية).

أعمال الأعلام لابن الخطيب ( طبع بيروت ١٩٥٦ ) .

الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب (القاهرة ١٩٠٤ و ١٩٥٦).

الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى للسلاوى (القاهرة ١٣٠٦ هـ).

نبذ تاريخية فى أخبار البربر فى القرون الوسطى ( الرباط ١٩٣٤ ) .

حمرة أنساب العرب لابن حزم (القاهرة ١٩٤٨).

رسالة نقط العروس لابن حزم ( المنشور بمجلة كلية الآداب بالقاهرة فى عدد ديسمبر سنة ١٩٥١ ) .

نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار لأحمد بن عمر العذرى (منشور بعناية الدكتور عبد العزيز الأهوانى ـــ مدريد سنة ١٩٦٥ ) ، طوق الحمامة لابن حزم (دمشق ١٣٤٩ هـ) .

معجم البلدان لياقوت الحموى ( القاهرة ١٣٢٣ – ١٣٢٥ ه ) .

الروض المعطار (صفة جزيرة الأندلس) لأبي عبد الله محمد بن عبد المنعم الحمىرى (القاهرة ١٩٤٨).

مختصر نزهة المشتاق فى اختر اق الآفاق للشريف الإدريسى (طبع رومة ١٥٩٢). وصف الأندلس للإدريسى (المطبوع بعناية المستشرق ساڤدرا). المسالك والمالك لابن حوقل (المكتبة الحغرافية). المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب المستخرج من كتاب المسالك والمالك والمالك عبيد البكرى والمنشور بعناية المستشرق دى سلان .

### مصادر مخطوطة

تاريخ ابن حيان: «المقتبس فى تاريخ أهل الأندلس»، مجموعة أوراق مخطوطة من «السفر الأول» تشمل حوادث سنة ١٨٠ ــ ٢٣١ه، عثر بها المرحوم الأستاذ ليثى بروڤنسال، ونقلت منها وقد ضاعت الآن.

تاریخ ابن حیان : « السفر الثانی » من المقتبس و هو یشمل حوادث سنی ۲۳۳ — ۲۶۷ ه قطعة مخطوطة محفوظة عمکتبة جامع القرویین بفاس .

قطعة ثالثة مخطوطة من تاريخ ابن حيان محفوظة بمكتبة أكاديمية التاريخ بمدريد تتعلق بحوادث سنة ٣٦٠–٣٦٤ه. وقد نشرت أخيراً ببيروت (١٩٦٥) بعناية الأستاذ عبد الرحمن الحجى .

السفر الخامس من « المقتبس » وهو مخطوط الخزانة الملكية بالرباط ويتعلق بعهد عبد الرحمن الناصر ، ويسرد حوادث الأندلس من سنة ٣٠٢ إلى سنة ٣٢٩ه ويحمل رقم 87.

اعتاب الكتاب لابن الأبار (مخطوط محفوظ بمكتبة الإسكوريال رقم ١٧٣١ الغزيرى).

كتاب تحفة الأنفس وشعار أهل الأندلس لعلى عبد الرحمن الهذيل ( مخطوط محفوظ بمكتبة الإسكوريال وقم ١٦٥٢ الغزيرى ) .

شذور مخطوطة لابن حزم نشرها الأستاذ ميجل آسين بلاثيوس في مجلة الأندلس (سنة ١٩٣٤).

### ٢ ــ المراجع الأوربية

رَجَعْنَا فِيَا يَتَعَلَّى بَالرُوايَاتِ الإِسْبَانِيَةِ اللاتِينِيَةِ إِلَى مُوسُوعَةِ الأَبِ Enrique الكنسية الكبرى وهي :

España Sagrada (Madrid 1747-1886, 51 Tomos)

وقد تضمنت الروايات التاريخية الآتية :

lsidorus Pacensis Crónicon Chrónicon Compostellanum رواية إيزيدور الباجي

Annales Toledanes

رواية كومبستيلا (اشنت ياقب ) الأخيار الطلبطلية

Chronicon Lusitanum

الرواية الموستيانية النرتغالية

Chronicon Adefonsi

الرواية الأدفونشية

Rodericus Toletanus: Historia Arabum.

رواية ردريك الطليطلي (تاريخ العرب)

Lucas Tudensis : Chronicon Mundi. ( تاريخ العرب ) كلامرب ( تاريخ العرب ) كلامرب ( تاريخ العرب العرب العالم لألفونسو العالم للفونسو العالم العام لألفونسو العالم ) كلاميخ أسبانيا العام لألفونسو العالم )

Padre Mariana: Historia General de Espana (Madrid 1855).

Conde: Historia de la Dominación de los Arabes en Espana.

F.J. Simonet: Historia de los Mozárabes de España (Madrid 1897). Modesto Lafuente: Historia General de España (Barcelona 1889).

Julian Ribera: Disertaciónes y Opúsculos (Madrid 1928).

R. Altamira: Historia de España y de la Civilización Espanola (Barcelona 1900).

R.M. Pidal: La España del Cid (Madrid 1947).

" " : La Chanson de Roland y el Neotradicionalismo (Madrid 1959).

", ": Origenes del Espanol.

"" " ; Historia y Epopya.

Una Crónica anonima de Abd Al-Rahman Al-Nasir (Madrid-Oranada 1950).

F. Codera: Embajadas de Principes cristianos en Córdoba en los ultimos anos de Al-Haquam II (B.R.A.H. XIII, 1886).

F. Codera: Embajadores de Castilla encarcelados en Córdoba en los ultimos anos de Al-Haquam II (B.R.A.N., XIV, 1887).

A.O. Palencia: Historia de la España Musulmana.

L.S. de Lucena: Los Hammudies Senores de Málaga y Algeciras. (Málaga 1955).

Cardonne: Histoire de l'Afrique et de l'Espagne sous la Domination des Arabes.

Camille Julian : Histoire de la Gaule. Dom Vissette : Histoire de Languedoc.

Reinaud: Histoire des Invasions des Sarrazins en France,

Dozy: Histoire des Musulmans d'Espagne jusqu'à la Coquête des Almoravides (Ed. Lévy-Provençal 1932).

Dozy: Recherches sur l'Histoire et Littérature de l'Espagne pendant le moven-âge. (3e Ed.).

Zeller: Histoire de l'Allemagne.

Aschbach: Geschichte der Omajaden in Spanien.

Schlegel: Philosophie der Geschichte.

Gibbon: Decline and Fall of the Roman Empire.

Lane-Poole: The Moors in Spain. Scott: Moorish Empire in Europe.

H. Ch. Lea: History of the Inquisition of Spain.

Creasy: Decisive Battles of the World.

Finlay: Byzantine Empire.

Hodgkin: Charles the Great.

Casiri : Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis.

[Encyclopédie de l'Islam.

Bayle: Dictionnaire Historique et Critique.

Bouquet : Receuil des Historiens de la Gauie et de la France.

# فهرست الوثائق التاريخية

# للقسمين الأول والثانى

| ٤٦   | الخطبة المنسوبة لطارق بن زياد                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 00   | معاهدة الصلح بين عبد العزيز بن موسى وتيودمير                       |
| 104  | خطاب يوسفُ الفهرى إلى عبد الرحمن الأموى                            |
| 199  | الأمان الذي أصدره عبد الرحمن الداخل للنصاري                        |
| 720  | كتاب الحكم بن هشام عن ثورة الربض هشام عن ثورة الربض                |
| 7\$1 | وصية الحكم بن هشام لابنه عبد الرحمن هشام لابنه عبد الرحمن          |
| 474  | كتاب عبد الرحمن بن الحكم إلى قيصر قسطنطينية                        |
| ۲۸۱  | عهـــد الناصر لا بن حفصون                                          |
| ۳۸۷  | كتاب الناصرُ عن فتح ببشتر الناصرُ عن فتح ببشتر                     |
| ٤١.  | أمان الناصر لمحمد بن هاشم التجيبي مان الناصر                       |
| ٤٣٠  | كتابَ الناصر عن اتخاذه سمة الحلاقة                                 |
| و۷۱۱ | كتاب الناصر عن موقعة الحندق ١٦                                     |
| 274  | كتاب الناصر إلى العمال بعمل الاستسقاء العمال بعمل الاستسقاء        |
| و۸۰۷ | كتاب الناصر عن فتنة ابن مسرة ۳۳                                    |
| 204  | كتاب القيصر قسطنطين السابع إلى الناصر                              |
| ٤٩٨  | كتاب الحكم المستنصر عن انتصاره على الأدارسة                        |
| ٥٨١  | وصية المنصور بن أبي عامر لابنه عبد الملك                           |
| ٥٨٢  | وصية المنصور بن أبي عامر لغلمانه                                   |
| 712  | مرسوم الحليفة هشام المؤيد لعبد الملك المنصور بتسميته بالمظفر       |
| 777  | مرسوم الخليفة هشام المؤيد بالله إلى عبد الرحمن المنصور بولاية عهده |

## فهرست الشعر والشعراء

| منفحة |                                                |
|-------|------------------------------------------------|
|       | تصر بن سیار                                    |
| 188   | أرى تحت الرماد وميض نار                        |
|       | عبد الرحمن بن أمية ( الداخل )                  |
| 7.7   | سعدى وحزمى والمهند والقنا                      |
| 7.7   | شتان من قام ذا امتعاض                          |
| 7.7   | أيها الركب الميمم أرضى                         |
| 7.4   | تبدت لنا وسط الرئصافة نخلة                     |
|       | عباس بن ناصح الجزيري                           |
| 727   | نكد الزمان فآمنت أيامه                         |
|       | الحكم بن هشام                                  |
| 727   | رأيت صدوع الأرض بالسبف واقعأ                   |
| Yo.   | غناء صليل البيض أشهىي إلى الأذن                |
| Y0.   | قضب من البان ماست فوق كثبان                    |
|       | غریب بن عبد الله                               |
| 727   | يا أهل قرطبة الذين تواكلوا                     |
|       | مؤمن بن سعید                                   |
| 707   | يطم على العنقاء في طير آنها                    |
| 794   | حرَّمتكُ ما عدا نظراً مضرا                     |
|       | محيى الغزال الحياني                            |
| 704   | يب لست تلق الفقيه إلا غنيا                     |
| 704   | یالیت شعری أی ش <i>یء مح</i> صل                |
| 704   | كأن الملوك الغلب عندك خضعاً                    |
| 7.74  | وأغيد لنن الأطراف رخص                          |
| 710   | يانود يارود الشباب التي                        |
|       | <b>3</b> , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

| صفعة |                                            |
|------|--------------------------------------------|
|      | عبد الرحمن بن الحكم                        |
| 444  | إذا ما بدت لى شمس النهار                   |
| ۲۸.  | و لقد تعار ض أوجه لأو امو                  |
| ۲۸۰  | فكم قد تخطيت من سبسب                       |
| ۲۸.  | قتلتبي بهواكا                              |
|      | عباس بن فرناس                              |
| 794  | ومؤتلف الأصوات مختلف الزحف                 |
| 718  | كأن قصور الأرض بعد تمامه                   |
|      | أبو عمر ابن عبد ربه                        |
| ٣١٥  | ألما على قصر الحليفة فانظرا                |
| 441  | نجا مستكناً تحت جنح من الدجي               |
|      | ألا إن إبراهيم لجة ساحل                    |
| 377  | بدا الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 478  |                                            |
| ۳۷۸  | هلال نماه البدر واختاره الفجر              |
| ٣٨٠  | خليفة الله وابن عم رسول الله               |
| ٤٠٨  | يا ابن الحلايف والصيد الصناديد             |
| 277  | قد أوضح الله للإسلام منهاجاً               |
|      | هاشم بن عبد العزيز                         |
| ٣١٨  | سأرضى بحكم الله فيما ينوبني                |
|      | سعید بن جودی                               |
| 444  | یابنی مروان جدوا فی الهرب                  |
|      | الأمير عبد الله بن محمد                    |
| 40.  | يامهجة المشتاق ما أوجعك                    |
| 401  | ویجی علی شادن کحمل                         |
| 401  | يا من يراوغهِ الأجل                        |

| مفحة        |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
|             | أحمد بن محمد الرازى                          |
| 7.77        | تبدی لمرأی العین مجسماً                      |
|             | إسماعيل بن بدر                               |
| ٤٠٢         | وقيدت زعيمتهم إليه                           |
| 791         | تطوى المراحل إدلاجاً وتنحبراً                |
|             | أبو عثمان عبيد الله بن يحيى بن إدريس         |
| £Y£         | نعم الشفيع إلى الرحمن في المطو               |
| 797         | بهنی الحلافة سعی خبر إمام                    |
| 797         | على أى فتح بعد فتحّ تتمدماً                  |
|             | عبد الرحمن الناصر                            |
| <b>247</b>  | همم الملوك إذا ما أرادوا ذكرها               |
|             | أبو الوليد بن زيدون                          |
| ٤٤٠         | خلیلی لا فطر یسر ولا أضحی                    |
|             | محيي الدين بن عربي ( نقلا عنه )              |
| <b>££1</b>  | ديار بأكناف الملاعب تلمع                     |
|             | منذر بن سعيد البلوطي                         |
| 200         | مقالى كحد السيف وسط المحافل                  |
|             | عبد الملك بن سعيد المرادى                    |
| 174         | ملك الخليفة آية الإقبال                      |
| <b>4</b>    | جعفر بن عتمان المصحفي                        |
| <b>£7</b> 7 | إلا أن أياماً هفت بإمامها                    |
| ٥٠٣         | أطلع البدر في سحابه                          |
| 94.         | صبرت على الأيام لما تولت                     |
| 797         | على أيمن الأوقات كان ارتحالك<br>المك الماتنة |
| <b>^\</b>   | الحكم المستنصر أنكر ويشاؤا والمنا            |
| 017         | إلى الله أشكو من شهائل مسرف                  |
| 9/4         | عجبت وقد ودعتها كيف لم أمت                   |

|              | - YYE -                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| مفحة         |                                                          |
|              |                                                          |
| ۱۳۰          | أبنى أمية أين أقمار الدجى                                |
|              |                                                          |
| 047          | أليس من العجائب أن مثلي                                  |
|              | • • • • • • • • • • • •                                  |
| 0 <b>4</b> 7 | اقترب الوعد وحان الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|              | أبو العلا صاعد بن حسن البغدادي                           |
| 007          | یا حرز کل مخوف وأمان کل                                  |
| 975          | جددت شكرى للهوى المتجدد                                  |
|              | أبو عمر بن دراج القسطلي                                  |
| ٥٥٧          | هل الملك عملك ريب المنون                                 |
| ٥٥٨          | لك الله بالنصر العزيز كفيل                               |
| 071          | اليوم أنكص أبلي <i>س ع</i> لى عقبه                       |
| 71.          | بدا ريح السعد واستقبل النجح                              |
| 771          | إن كان وجه الربيع مبتسها                                 |
| 779          | هو البدر في فلك المحد دار ا                              |
|              | ما نقش على قبر المنصور                                   |
| <b>0</b> 77  | آثاره تنبيك عن أخياره                                    |
|              | عمرو بن أبي الحباب                                       |
| <b>6</b>     | رو بل .<br>لا يوم كاليوم من أيامك الأول                  |
|              | المنصور بن أبي عامر                                      |
| ٥٨١          | رمیت بنفسی هول کل عظیمة                                  |
| ٥٨١          | منع العبن أن تذوق المناما                                |
|              |                                                          |
| 771          | زمان جدید و صنع جدید                                     |
|              | ابن أبي يزيد المصري                                      |
| ۸۲۶          | ان ابن ذکوان وابن برد<br>ان ابن ذکوان وابن برد           |
|              | -, 0, 2 0, 2                                             |

| صفحة |                                              |
|------|----------------------------------------------|
|      | سليان المستعبن                               |
| 305  | عجباً يهاب الليث حد سنانى                    |
|      | عبد الرخمن بن مقانا                          |
| 777  | اليرق لائح من أندرين                         |
|      | عبد الملك بن جهور                            |
| 247  | إن كانت الأبدان نائمة                        |
|      | محمد بن هانئ الإشبيلي                        |
| ٧    | رأیت بعیبی فوق ما کنت أسمع                   |
|      | طاهر بن محمد البغـــدادي                     |
| ٧٠١  | متى أشكر النعمى التي هي جنتي                 |
|      | محمد بن مطرف بن شخیص                         |
| 7.7  | بأيمن إقبال وأسعد طائر                       |
| ٧٠٢  | فهل من شفيع عند ليلي إلى الكرى               |
|      | محمد بن الحسين التميمي الطبني                |
| V•Y  | بخلت بجوهر لفظها أن يلقطا                    |
|      | محيى بن هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| V•Y  | لم يرحلوا إلا وفوق رحالهم                    |
|      | يوسف بن هارون الرمادي                        |
| ٧٠٣  | لا تنكروا غزر الدموع فكل ما                  |

# فهرست الأعلام الجغرافية والتاريخية الأندلسية ومقابلها الإفرنجي

| ألبة Alava                           | أكوتىن Aquitaine                       |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| ألبة والقلاع                         | بلاد أرغن . أرغن . الثغر الأعلى        |
| Alava et Castella Vetula             | Aragon                                 |
| البسيط Albacete                      | أسترقة Astorga                         |
| شنتمرية الشرق                        | أشتوريش Asturias                       |
| Albarracin<br>شنتمریة ابن رزین       | Avenpace ابن باجة                      |
| قصر أبي دانس Alcacer do Sal          | صخرة أبذيون Avignon                    |
| قلعة النهر Alcalá de Henares         | Avila آبلــة                           |
| القنطرة Alcántra                     | بطليوس Badajoz                         |
| القصر Alcázar                        | ابياســة Baeza                         |
| Alfonso Raimundez                    | الجزائر الشرقية Baleares               |
| أدفنش بن رمند                        | برشلونة _ برشنونة Barcelona            |
| كورة الغرب Algarve                   | Beja ياجة                              |
| الحزيرة الخضراء Algeciras            | بر بشتر Berbastro                      |
| Alicante لقنت                        | بر منسلہ Bermudo                       |
| ألمرية Almeria                       | بسكونية ــ بسكونس                      |
| المدوّر Almodavar                    | Bicsay – Viscaya                       |
| حصن المدور   Almodavar del Rio       | ببشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| المرابطون Almoravides                | برغش Burgos                            |
| المنكب Almunecar                     | قبرة Cabra                             |
| Alphonso - Alfonso                   | قلهرة Calahorra                        |
| أدفنش ، أذفنش ، ألفنش                | قلعة أيوب Calatayud                    |
| Alpujurras البشرات البشرة Alpuxarras | Calatrava                              |

| Calatanazor قلعة النسور                 | فر ذلند Fernando · Ferdinand       |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Carcassone قرقشونة                      | فرنان غنصالص Fernan Gonzales       |
| قرمونة Carmona                          | فرويلة Froila                      |
| 7 -                                     | ألفرنتيره La Frontera              |
| قرطاجنة القديمة Carthage                | جليَّيقية Galicia                  |
| قرطاجنة الأندلس                         | غرسية Garcia                       |
| قسطلونة Castellon                       | ضاليس غاليس                        |
| قشتالة Castile Castilla                 | Gerona جير نادة                    |
| Catalonia 7: 11-7                       | Gilbraltar                         |
| قطلونية Cataluna                        | جبل طارق – جبل الفتح               |
| شرطانیه Cardegna – Cerdana              | القوط ـــ الغوط                    |
| Ceuta سبتة                              | غرناطة Granada                     |
| Charlemagne قارله ـ شارلمان Gharlemagne | جر جبر Gregorlus                   |
| Rail— Challes                           | وادى الحجارة Guadalajara           |
|                                         | وادی لکُّه Guadalete               |
| قُلُمرية ــ قلنبرية                     | Guadalquivir                       |
| قرطبة Cordova Córdoba                   | الوادى الكبير ــ النهر الأعظم      |
| قورية Coria                             | وادى الرملة Guadarrama             |
| قورسقة Corsica                          | وادى يانة ـــ وداى أنة    Guadiana |
| قو نقة _ كو نكة Cuenca                  | وادی آش Guadix                     |
| دروقة Daroca                            | وشقة Huesca                        |
| Denia دانية                             | الجزيرة يابسة Ivica-lbiza          |
| نهر دو برة Duero Douro                  | پاقة Jaca                          |
| Ebro أبر إبره                           | Jaen جيـّان                        |
| إستجة Ecija                             | شوذر Jódar                         |
| الستجة Elvira إلىهرة                    | ليقة Lamigo                        |
| يارة ــ يافورة Evora                    | الىر تغال القدعمة Lausitania       |
| Favila فاڤلــة                          | ليون ( جليقية ) León               |

| لاردة Lerida                    | بلاد البشكنس ــ نىرة                                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| أشبونة ــ لشبونة Lisbon-Lisboa  | Niebla . لبلة                                         |
| Lombardy                        | الأردمانيون ــ المحوس Normans                         |
| بلاد اللنبرد ــ أنكبردية        | أكشونبة Ocsonoba                                      |
| Lopez                           | أوراني Orelius                                        |
| اورقة Lorca                     | أوْرية Oria                                           |
| لاك Lugo                        | أوريوله Orihuela                                      |
| اوذون ــ اوطون                  | بليارش Pallares                                       |
| حصن مادلین Madelin              | بذبلونة Pampiona                                      |
| Magerit مجريط                   | بطرْه Pedro                                           |
| جزيرة ميورقة Majorca·Mallorca   | بلای _ بلایو Pelaglus-Pelayo                          |
| Málaga مالقة                    |                                                       |
| مرتش Martos                     | Priego                                                |
| Mauretania المغرب الأقصى        | جبال البرنيه أو البرت أو البرتات Pyrenees<br>Pirineos |
| مدينة سالم Medinaceli           | بلای – بلی Poley                                      |
| شذونة Medina-Sidonia            | رینه (کورة) Rejio                                     |
| ماردة Mérlda                    | ر دمبر ــ ر ذمبر                                      |
| مار تلة _ مىر تلة Mertola       | رمند Ramon Berenguer                                  |
| بخز برة منورقة Minorca          | نهر (وادی) رذونهٔ Rhône                               |
| منتشو ن Monzon                  | لذريق – رذريق Roderic                                 |
| منتميور Montimayor              | Roncesvalles<br>باب شزروا ــ باپ الشزری               |
| منتلون Montileon                | بب سررو کے بب مسرری Ronda                             |
| Morón ogege                     | Rueda Rueda                                           |
| Mozárabes                       | Salmanca قنملة                                        |
| المستعربون أو النصارى المعاهدون | Sancho منانجهٔ                                        |
| مولة Mula                       | San Esteban شنت إشتين                                 |
| مرسية Murcia                    | Santa Maria de Algarve                                |
| أربونة Narbonne                 | شنمرية الغرب                                          |

| شنترين Santarein-Santarem          | تولوشة Toulouse       |
|------------------------------------|-----------------------|
| شنت برية Santaver                  | تَرجالُه Trujillo     |
| Santiago بناتب Santiago            | rudela تطيلة          |
| Saragossa-Zaragoza مسرقسطة         | تدمير Tudmir          |
| مجزيرة سردانية Sardegna            | أَبِيَّدُة Ubeda      |
| صقلية Sicilia                      | أرقلة Urgel           |
| شَقُوبية Ségovia                   | بقسرة Vacasorra       |
| Seville-Sevilla إشبيلية            | بلنسية Valencia       |
| جبال البرانس Sierra de Almaden     | بلتبرة Valtierra      |
| جبل الشارات Sierra Morena          | بلد الوليد Valladolid |
| جبل شلير ــجبل الثلج Sierra Nevada | بقىر ة Viguera        |
| مر التاجه أو التاجو    Tagus Tajo  | بلَّة نوبه Villanueva |
| طنجة Tanger — Tangier              | بازو Viseu            |
| جزیرة طریف ـ طریف Tarifa           | شاطبة Xativa Jativa   |
| طر کو نة Tarragona                 | نهر شنیل Xenil-Genil  |
| طليطلة Toledo                      | شریش Xeres-Jerez      |
| طرّ ش Torrox                       | شقندة Xecunda         |
| طرطوشة Tortosa                     | ستمورة Zamora         |
|                                    |                       |

# فهرست الموضوعات ( للقسم الثانى من الكتاب )

# الكتاب الثاني

|              | الدولة الأموية في الأندلس                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
|              | القسم الثالث ــ عبد الرحمن الناصر وقيام الحلافة الأندلسية             |
| **           | فصل الأول : ولاية عبد الرحمن الناصر وقيام الحلافة الأندلسية           |
| 240          | فصلّ الثنانى : خلال الناصر وماً ثره                                   |
| १७१          | فصل الثالث : غزوات المسلمين فى غاليس وشهال إيطاليا وسويسره            |
|              | الكتاب الثاني                                                         |
|              | الدولة الأموية في الأندلس                                             |
|              | القسم الرابع ــ ربيع الخلافة الأندلسية                                |
| £AY          | فصل الأول: الحكم المستنصر بالله                                       |
| • <b>\</b> \ | فمصل الثانى : هشام المؤيد بالله                                       |
|              | الكتاب الثالث                                                         |
|              | الدولة العامرية                                                       |
| 048          | فحل الأول: الحاجب المنصور                                             |
| ٨٢٥          | فصل الشانى : خلال المنصور ومآثره                                      |
| ٥٨٨          | لهُصل الثالث : المالك النصر انية الإسبانية خلال القرن العاشر الميلادي |
| ۰۹۰          | ١ ـــ نشأة مملكة قشتالة                                               |
| 790          | ٢ ـــ مملكة ليون                                                      |
|              | 1:1: 1(1,0)                                                           |

| مفحة |                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------|
| 7.1  | ٤ – عناصر المجتمع في اسبانيا النصرانية                           |
| 7.4  | <ul> <li>تنظم السلطات السياسية</li></ul>                         |
| ٦.٧  | الفصل الرابع: عبد الملك المظفر بالله الم                         |
| 777  | الفصل الخامس: عبد الرحمن بن المنصور وسقوط الدولة العامرية        |
|      | الكتاب الرابع                                                    |
|      | سقوط الحلافة الأندلسية و دولة بني حمّو د                         |
| 727  | الفصل الأول: الحلافة في معترك الفتنة والفوضي                     |
| 707  | الفصل الثانى : دولة بنى حمود                                     |
|      | الكتاب الخامس                                                    |
|      | النظم الإدارية والحركة الفكرية                                   |
|      | م عصرى الإمارة والخسلافة<br>في عصري الإمارة والخسلافة            |
|      | الفصل الأول: النظم اللستورية والعسكرية الاقتصادية في عصرى        |
| ٦٨٠  | الإمارة والخلافة الإمارة والخلافة                                |
| 791  | الفصل الناني : الحركة الفكرية الأندلسية في عصري الإمارة والحلافة |
|      | و ثائق تار خمة                                                   |
| ٧٠٨  | ١ – كتانب الناصر بشأن فتنة ابن مسرة                              |
| ٧١١  | ٢ ــ كتاب الناصر عن موقعة الحندق                                 |
| ٥١٧  | ثبت المراجع                                                      |
| ٧٢٠  | فهرست الوثائق التاريخية                                          |
| ٧٢١  | فهرست الشعر والشعراء                                             |
|      | فهرست الأعلام الجغرافية والتاريخية الأندلسية                     |
|      | فهرست الخرائط                                                    |
| ٤٤٩  | ١ – خريطة قرطبة الإسلامية                                        |
| ٥٩٥  | ٢ - المالك الإسبانية النصرانية في القرن الحادي عشر الميلادي      |

### فهرست الكتب

الرواية – الروايات اللاتينية – ١٦٩ ، ١٧٢ ، الاحاطة في أخبا غرناطة ، لابن الخطيب ؛ ٩ 6 1A . 6 1VX 6 1VV 6 1V0 6 1VE أخيار كورة البرة لمطرف بن عيسي الغساني ؟ صفة قرطبة وخططها ومنازل الأعيان فيها ، لأحمد أخيار ملوك الأندلس وخدمتهم وغزواتهم ونكباتهم ابن موسى الرازي ؟ ٢٠٠٠ لأحمد بن موسى الرازى ؛ • ٧٠٠ العقد الفريد ، لأبي عمر بن عبد ربه ٢٢٤ ، أخبار النحويين لأبي بكر الزيدى ؟ ٧٠٣ 6 797 . 190 . WOI . WYI . WIO أسباب نزول القرآن لعبد الرحمن بن فطيس ؟ كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني - ٥٠٥ الاستظهار المغالبة ، على من أنكر فضل الصقالبة ؛ كتاب الحشائش الطبية ، لديسقوريدس - ٢٣٠ ، الاستيماب في أنساب أهل الأندلس لأحمد بن موسى كتاب الحكم المستنصر في الأنساب - ٥٠٤ الرازى ؟ ٧٠٠ كتاب الطير ليوسف بن هارون الرمادي ؟ ٧٠٣ أعلام النبوة ودلالات الرسالة ، لعبد الرحمن بن كتاب «الفصوص» فىالآداب والأشعار والأخبار فطيس ؛ ٥٠٥ لصاعد بن الحسن البغدادي ؟ ٥٧٥ ، ٥٨٠، أعمال الأعلام لابن الخطيب - ٩ ؟ ١٩ ٤ الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينور – ٢٤ كتاب في فضائل الصحابة لعبد الرحن بن فطيس ؟ أنساب بني أمية لأبي الفرج الأصفهاني ؟ ٥٠٥ أنشودة رولان ؟ ١٧٨ ، ١٨١ ، ١٨٢ كتاب قضاة قرطبة ، لابي عبد الله الحشي ؛ ٥٠٥ اليان المغرب لابن عذاري المراكثي ؟ ٩، ٥٨، المآثر العام ية ، أو أخبار الدولة العامرية ، 171 6 770 6 717 6 078 6 017 لابن حيان ؟ ٧١٥ ، ٧٧٥ تاريخ افتتاح الأندلس لابن الةوطية ؟ ٧٠١ محتصر ابن عبد الحكم ، للقاضي الأبهري ؟ • • ٦ تاريخ الأندنسُ لأحمد بن موسى العروى ؟ ٧٠١ لن الدامة لأبي بكر الزبيدي ؟ ٧٠٣ تاريخ أورسيوس ؛ ٣٥٪ ، ٤٥٪ تاريخ ألفونسو الحكيم ؛ ١٩٤ مسند النبيم لبقي بن مخلد ؟ ٢٩٤ مسند حديث محمد بن فطيس ؟ ٧٠٥ تاريخ النه ارى المعاهدين للمستشرق سيمونيت ؟ المنتخب في روايات مذهب مالك لمحمد بن عمر بن لبابة ؟ ٦٩٦ تفسير القرآن لبتي بن مخلد ؛ ٢٩٤ مطمح الأنفس للفتح بن خاقان ؟ ٤٠٥ حيه ق أنساب العرب ، لابن حزم القرطبي ؟ المقتبس في تاريخ رجال الأندلس ، لابن حيان ؛ 4 797 4 0V) 4 011 4 210 4 A 4 V الحوامع – حروب الإسلام – غريب الحديث – فضائل الصحابة - طبقات الفقهاء والمحدثين -منظومة الشاعر سوذيعن ردريك ؟ ٩٧ مصابيح الهدى – الواضحة ؛ لعبد الله بن موطأ مالك ؛ ٢٢٩ حبيب السلمي ؟ ١٩٢ نزهة المشتاق ، في اختراق الآفاق، الإدريسي ؛ الذخيرة في اسَّن أهل الجزيرة ، لابن بسام ؟ 790 6 77 . 6 9 نفح الطيب من غِصن الأندلس الرطيب - ٩ ، ١٠ رواية إيزيدور الباجي ؟ ؟٣ ، ٦٣ ، ٧٦ ، الواضح لأبي بكر الزبيدي ؟ ٧٠٣ Y . 9 . AY

### فهرست القبائل والطوائف وألدول

#### **ニーーー** الإمامية ؟ ١٤٢ إمارة قطلونية ( وبرشلونة ) ؟ ٣٠٩ ، ٣٠٩ الإباضية ؟ ٦٩ ، ١١٪ ، ١٠٥ الإمار اطورية الحرمانية ؟ ٥٥٠ الأدارسة ؛ ٢٦٤ ، ٢٩٤ ، ٢٩٦ - ٨٩٤ ، الإمبر اطورية الرومانية ؛ انغار الدولة الرومانية 700 ( 707 ( 020 ( 022 ( 0 1) الأمويون ؛ انظر بنو أمية الأردمانيون ؛ انظر النورمانيون الأندلسيون ، ٢٤٥ ، ٢٩٠ ، ٩٤٥ ، ٦٦٣ الأسالمة ، المسالمة ؛ انظر التصاري المعاهدون الأوس ؛ ٦٨ الإسبان ؟ ٢٠٦ ، ٢١٠ ، ٢٣٨ ، ٤٤٢ إياد ؟ ٦٨ الأسرة الكارلية ؛ ٧٩، ٨٠، ١٧١ الايطَاليون ؛ ٥٠ ؛ الأسرة المار وڤنجية ؛ ٧٨ ، ٧٩ ، ٨١ ، ٨١ ، البابوية ؛ ٥٥٩ ، ٢٧٤ الإسلام ؛ ١٨ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٣٢ ، ٢٥ ، ١٠ الرانس ، قبيلة ؛ ٢٠٥ ، ٣٩٣ (05(5) (5) (5) (5) (7) (7) . 74-7V . 70 . 71 . 77 . 7 . 00 6 1 . 7 6 99 6 97 6 98 - 97 6 AT (170 ( 170 - 11V (1 .. AV ( AT 6 157 6 17A 6 17Y 6 118 - 1.A 13130013.VI-TV13VA1 3 VP1 3 6 17 6 6 17 6 10A 6 100 6 15Y 6 19 £ 6 1 \$ 0 \$ 1 7 \$ 6 177 6 170 6 717 6 707 - 707 6 700 6 19A · YTV · YTT · YT. · YTA · YTV : 107 - 10 · ( 117 · 170 · 177 . TVO . TTA . TOA - TOV . TTA : 177 : 204 - 10V : 107 : 101 . TT . . TEO . TEE . TE . TT9 7.0 , 08 , 08 , 074 . 11. ( 177 ( TAE ( TAI ( TVC الأشراف ؛ ٦٠١ - ٥٠٥ 6 0 - 1 6 497 6 490 6 44 8 6 6 6 الآفاد ؟ ١٧٢ · 071 · 010 · 017 · 01 · . 0 · 9 إفرنجه ؛ انظر الفرنج ( 0 2 0 ) 0 2 7 ( 0 7 9 ) 0 7 7 ( 0 7 7 الآلان ؛ ۲۹ ، ٤٩ Tل البيت ؛ ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤٦ ، ٢٩٩ ، - 787 : 777 : 777 : 777 : 77A الألمان ؟ ٠٥٤

707

الألماني ، قبائل ؟ ٧٨

الخلافة الأندلسة

إمارة جليقية ؛ انظر مملكة جليقية.

إمارة قرطبة ؟ ١٨٤ ، ٢١٤ ، ٢٩٠ ، وانظر

٧٤ ــ أندلس

- TV+ 6 77% 6 777 6 778 6 70V

1AA - 1A1 6 1AT 6 1V£

البرجونيون ؛ ١١٥

برغواطة ؟ ٦٧٣

بنو حفصول ؛ ٣٢٠ البريطانيون ؛ ١٠٩ البشكنس ؟ ٨٣ ، ١٣٣ ، ١٤٦ ، ١٧٣ ، ا بنو حمدان ؟ ٧٤٤ بنو حود ؟ ١٥٢، ٢٧٣ ، ٤ ٧٢، ٢٧٦ ، ٣٨٣ 6 71A 6 718 6 1A7 6 1A 6 1VA النبو خزر ؟ ٩٣٤ ، ٤٩٤ . 707 . 757 . 770 . 777 . 777 ٠٣٠ ، ٢٦١ ، ٢٦٦ ، ٤٥٣ ، ٥٥٥ ، ا ينو خلدون ؛ ٣٣١ ، ٣٣٢ بنو دانس ؛ ه۳۰ VOT > 157 > 757 > 0 · 2 > 0 × 3 > ېنو دمر ۶ ۶ ۵ ۴ 1.0 3 640 3 650 3 650 3 660 3 بنو ذو النون ؛ ۳۰۷ ، ۳۳۹ ، ۳۶۰ ، ۳۹۰ البلديون ؛ ٢٠ ، ١٢٤، ١٢٥، ١٢٥ ، ٢٠٤ ، 177 4 4 4 4 7 7 7 7 3 ٦٨١ ، وانظر المولدون بنو رزين ؟ ٢٦٤ البنزنطيون ؛ د ٢٤٥ ، ٥٥٦ بنو رستم ؛ ۳۱۴ بنو أبی عبدة ؛ ۲۰۵ ، ۳۲۲ ، ۳۳۱ ، ۳۳۲ ، بنو ذروال ۲۶،۶ 0 7 2 4 7 2 7 بنو شمريط (بنو الطويل) ؟ ٣١٩ ، ٣٤٢ ، بنو أسد ؟ ٨٨ بنو إسرائيل ، انظر اليهود بنو شهيد ؟ ۲۰۵ ، ۳۱۲ ، ۳۱۸ ، ۲۱۸ بنو أميلة ؛ ۲۹ ، ۱۳۰ ، ۱۳۳ ، ۱۶۰ ، بنو عامر ؟ ٦٣٠ ، ٦٣٢ – ٦٣٤ ، ٦٣٩ ، · 101 - 121 · 127 - 127 · 121 727 6 77 6 701 - 789 6 757 6 1 AT 6 1V+ 6 1TT 6 1T1 6 10T بنو العباس ؟ ١٣٠ ، ١٤٨ ، ١٤٨ ، ١٥٠ ، - Y · · 6 19A - 197 6 198 6 1A9 6 414 6 444 6 144 6 140 6 144 · 7 : 1 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 717 : 279 : 717 بنو عصام ؛ ٢٥ · 17 3 777 3 777 3 P77 3 337 3 بنو عروس ؟ ۳۰۱ ، ۳۱۹ بنو عريل بن تيملت ؟ ٤٩٩ · 27 / 4 7 / 7 / 7 / 7 / 70 · 6 7 5 V بنو غزوال ؟ ٢٦٦ بنو غومس ؟ ۲۲۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۳۳۲ . 0.0 . 297 . 292 . 298 . 297 بنو فطيس ؟ ٤٧٥ ، ٦١٨ 1.001 6 088 6 041 6 0.4 6 0.4 بغو قسی ؟ ۲۳۸ ، ۲۰۲ ، ۳۰۰ - ۳۰۲ ، . 7 . 7 . 0 0 7 7 . 0 0 7 . 0 0 0 314 3 614 3 644 3 644 3 644 3 641 3 4 TYA 4 TYO 4 TIR 4 TIA 4 TIR 137 - 737 3 F37 3 VOT 3 POT 30 ( TOV ( TET ( TEO ( TET ( TTT 777 6 772 6 771 6 77 6 70 8 بنو کلاب ؛ ۱۳۵ ATE O PET O I AF - FAF OIPF بنو کنانة ؛ ۲۸ بنو برزال ؟ ٥٠١، ١٨٥، ٢٦٥، ٢٥٥ بنو لحم ؛ انظر لحم 77. ینو مدرار ؛ ۳۱۶ بنو بسيل ؛ ٢٠٥ بنو مطروح ؟ ٣٢٠ بنو تجيب ؛ انظر بنو هاڻيم بنى مغيث ؛ ٢٠٥ بنو جفنة ؟ ٦٨ بنو المنذر ؟ ٦٨ بنو الحليق ؛ ٢٠٤ ٣٣٩ ٣٨٩، ٣٨٩ بذو هاشم التجيبيون ؟ ٣٤٠ ، ٣٤١ ، ٣٩٩ ،-ينوجهور ؟ ٥٠٥ ٤٧٥ 0 · 3 · 7 · 3 · A · 3 · 7 / 3 · 7 / 3 · 7 بنو حجاج ؟ ۳۳۱ – ۳۳۳ ، ۳۷۲ ، ۳۷۷

پنو حدر ؟ ٤٧٤ ، ٦١٨

بنو يفرن ؛ ٥٥٥ – ٧٤٠٥ ، ١٥٧ التابعون ؛ ٣٥ ، ٢٠٦ ، ١٠٧ تيم ؛ ٦٨ آمر وبادور ؛ ٨٧٤ تميم ؛ ٦٨ ، ٧٧٥ ثقيف ؛ ٦٨

ج- ز

جذام ؛ ۲۸ جراوة ؛ ۲۲ الجرمان ؛ ۲۳ ، ۲۷۳ الجلالقة ؛ ۲۱۰ ، ۲۱۳ ، ۲۲۱ ، ۲۲۸ ، ۲۸۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۰ ، ۳۰۶ ، ۳۰۶ ، ۴۰۰ ، الجبشة (الأحباش) ؛ ۲۸ الحجازيون ؛ ۲۱ الحرورية ؛ ۲۱۸ حير ؛ ۲۷ ، ۲۸ ، ۸۵ ، ۲۵۲ ، خراعة ؛ ۸۲

الخزرج ؟ ٦٨

. TEE . TAI . TTE . T.E . 19T

الدولة الرومانية الغربية ؛ ١٧ ، ٩٣ ، ؛ ٩ ، ٢٩ الدولة العامرية ؛ ٤٤ ، ٩٧٥ ، ٩٦٩ ، ٩٦٠ ، ٩٣٠ ، ٩٣٠ ، ٩٣٠ ، ٩٣٠ ، ٩٣٠ ، ٩٣٠ ، ٩٣٠ ، ٩٠٠ ، ٩٠٠ الدولة العباسية ؛ ٢٤٦ ، ٩٤٠ ، ٩٢٠ ، ٩٢٠ ، ٩٢٠ ، ٩٢٠ ، ٩٢٠ ، ٩٢٠ ، ٩٢٠ ، ٩٢٠ ، ٩٢٠ ، ٩٢٠ ، ٩٢٠ ، ٩٢٠ ،

۱٥٤ ، ٢٥٤ ، ٢٧٥
 الدولة الفاطمية ؛ ٢٧٤ ، ١٥٤ ، ٢٥٤
 دولة الفرس ؛ ٢٩
 النميون ؛ ٢٠٦

اندمیون ربیمهٔ ۱۸ ۸

الرقيق ؛ ۲۶ ، ۲۰۳ ، ۲۰۳ ، ۲۸۷ الروم ؛ ۱۵ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۰ ، ۲۸ ، ۲۰۷ ، ۴۰۶ ، ۶۰۶ — وانظر الرومان .

الرومان ؛ ۱۹، ۲۵، ۷۰، ۵۶، ۷۷۱ ، ۲۸۳

### س \_غ

السكسون ؟ ١٦٦ ، ١٦٥ ، ١٧٠ ، ١٧٥ ، ١٨٣ السوابيون ؟ ٢٩٠ ، ١٩٥ الشاميون ؟ ٢٩٠ ، ١٣١ - ١٢٦ ، ١٥١ ، ١٥١ ، ١٢٠ ، ١٥١ ، ١٢٠ ، ١٥١ ، ١٢٠ ، ١٨٢ ، ٢٠٠ ، ١٨٢ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ١٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٨٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ،

## ك \_ ق \_ ك

الفاطميون ؛ ٤٠١ ، ٤٠٩ ، ٢٥ -- ٢٧٤ ، ٨٨ ، ٤٩٠ ، ٤٤٥ ، ٤٤٥ الفتيان الصقالبة ( والعامريون ) ؛ ٨٤٣ ،

> الفرس ؛ ٦٨ ، ٧٠ الفروسية الأقدلسية ؛ ٢٧٤

الفرنج ؛ ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۳ ، ۲۷ – ۹۸ ، ۹۳ ، ۹۸ – ۹۸ ، ۹۳ – ۹۸ ، ۹۳ – ۹۸ ، ۹۳ – ۱۱۳ ، ۱۱۰ – ۱۱۳ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ –

\* 11 ° 141 ° 141 ° 144 ° 113

. \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\*

6 70 4 707 4 721 6 72. 6 777

PoY 1 177 1 3+3 1 7+3 1 373 1 or3 1 740 073 1 740 1 741 1 741

الفرنسيون ؛ ٥٥٠ ، ٨١٥

الفهرية ؟ ١٩٣ ، ١٥٤ ، ١٦٢ ، ١٨٦ ،

191 6 19.

الفيكنج ؛ ٢٦١ القرامطة ؛ ٤٤٥

قریش ؛ ۲۸ ، ۲۲۳ ، ۲۲۸ ، ۳۳۱ ، ۴۵۱ القشتالیون ؛ ۲۸۷ ، ۵۰۰ ، ۵۰۱ ، ۵۷۲ ،

09A ( 09 ) ( 070

قضاعة ؟ ١٦٨

التوط ؛ ٢١ ، ٢٦ - ٢٩ ، ٣١ ، ٣٣ ،

6 44 6 EV - EE 6 EY 6 EY 6 TO

· Vo · V · · To · TE · oT - o)

44 . 44 . 44 . 44 . 41 . 44 .

6 177 6 377 6 177 6 177 6 177

\* 779 - 777 . 771 . 7.4 c. 177

< 010 . 740 . 778 . 77. . 744

784 6 7 6 7 6 7 6 7

القيسية ؛ ۱۹۰، ۱۹۶، ۱۹۰، ۱۹۰ کتامه ؛ ۲۹۷، ۳۳۹

\$ ££X 6 £17 6 717 6 74. 6 7A4

6 7 17 6 08 6 089 6 079 6 007

746 . 445 . 446 . 486 . 346 . 446

الصليبيون ؛ ٢٧٩

صنهاجة ؛ ۲۵ ، ۲۹۳ ، ۲۹۴ ، ۳۱۰ ، ۳۱۰ ، ۳۱۰ ، ۳۱۰ ، ۳۱۰ ، ۳۱۰ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۱۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، ۳

الطوائف ، ملوك ودول ؛ ٢٠٥ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٣٠٧ ، ٣٠٠ ، ٣٠٧ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٢ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣

العبيديون ؛ أنظر الفاطميون

العجم ؛ ٦٨

العراقيون ؛ ٧٠

العرب ؛ ١٤ – ١٦ ، ٢٠ – ٢٢ ، ٢٥ – ٢٧،

6 49 - 4V 6 41 6 4 6 7 A - 77

Yo - 30 - 77 6 77 6 77 - 77 - 77 - 77 - 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 77 6 7

6 97 6 90 6 98 6 97 6 91 6 AA

· 1.0 · 1.7 - 1.1 · 99 · 9A

- 171 6 114 - 118 6 111 - 104

( 187 ( 180 ( 188 ( 170 ( 178

101 3 3 7 1 3 7 7 1 V 1 3 7 VI

- T.T 6 19A 6 19E 6 1A1 6 1VV

• TAY • TYT • TEE • TTO • TTY
• 202 • 201 • 224 • TTO

• 2VV • 2V2 • 2VV • 274 • 274

6 0 · V 6 0 · £ 6 £ A Y 6 £ V 9 6 £ V A

A.0 ) (70 ) • FF > \$AF > FAF > VAF > YAF >

الغاليون ؛ ه ٩ ، ١٠٩

غسان ؛ ٦٨ الغسقونيون ؛ ٢٦٦

غطفان ؟ ٦٨

غمارة ، قبيلة ؛ ٩٦ ، ٧٥٥

الکرسی الرسولی ؛ ۳۵۹ الکلامیون ؛ ۳۱۱

ل \_ ى

لحم ؟ ٣٣ ، ٢٧ ، ٢٧٣ ، ٢٣٣ ، ٣٣١ المومبارد ؟ ١٩٦ ، ١٧٣ ، ١٧٩ المجر المجر المجروبان المخوس ؛ انظر النورمان مديونة ، قبيلة ؛ ٢٠٥ مديونة ، قبيلة ؛ ٢٠٥ المدروانية ؛ انظر بنو أمية

المستعربون ؛ انظر النصارى المعاهدون

Lander 17 17 17 17 19 19 13 1

77 . Y7 - 1 V - 0 V . . X - YA .

TA > PA > TP > · · ( > ( · ( · ) ~ ( · ( · ) ~ ( · ) ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( · ) . ( ·

- 177 6 178 6 17 6 187 6 187

6 4.0 6 144 6 144 6 14. 6 1AV

\* 17 - 717 \* X17 \* P17 \* 177 \*

- YE. . TTT . TTT . TTA . TTV

. 772 . 778 . 77. . 720 . 727

. 747 . 747 . 774 . 778 . 777

C 758 C 707 C 700 C 799 C 79A

- 771 . 709 . 70V - 708 . 707

7 2 1 - TAI C TAA C TAT C TTT

7.3 - 7.2 . 713 . 313. 7 - 8.7

V/3 > P/3 > +73 + 743 + 743 + 743 +

. 022 c 027 c 017 c 017 c 018

6 09A 6 097 6 04 6 0V1 6 0TA

PPO > 15 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 717 > 7

۲۲۹ ، ۱۹۲۸ ، ۱۵۲ ، ۲۵۲ ، ۱۹۸ المصريون ؛ ۲۷

مسلودة ؛ ۲۵۷ م ۲۷۳ ، ۳۰۵ ) ۱۳۹۹ ۱۳۹۳

مضر ، المضرية ؛ ٢٨ ، ٨٥ ، ١٢٧ ، ١٢٧ ،

۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۲۸ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۳۳۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۳۳۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ،

مملكة أشتوريش ؛ ٣٦١ مملكة أكوتين ؛ ٣٠٩

170 6 777

علكة جليقية ؛ ١٧٣ ، ٢٠٩ ، ٢١٥ ، ٢١٦ ،

۳۸۸ ، ۳۰۷ ، ۳۰۱ ، ۲۱۸ ملکة غرناطة البربرية ؛ ۲۰۹

علکة الفرنج ؟ ۵، ۵، ۵، ۷۷، ۸۷، ۸۰، ۸۰ ۸۱ ، ۹۲، ۵، ۱۲۹، ۱۷۱، ۱۸۳، ۱۲۳۶ ۲۳۲، ۲۳۱، ۲۳۱، ۱۵۱، ۵۲۱، ۸۲۳

المملكة القوطية ؛ ٣٠ ، ٢٤ ، ٣٥ ، ٧٧ ،

علکة لیون ؛ ۲۲۱ ، ۲۸۰ ، ۲۰۳ ، ۲۲۱ ، ۱۲۳ ، ۲۹۱ ، ۳۹۱ ، ۳۹۲ ، ۳۹۲ ، ۳۹۲

3 1 2 4 2 4 4 3 6 1 4 6 6 1 4 6 6 1 4 6 6 1

. 097 . 097 . 09. . 088 . 084

3.20 3 7.20 3 8.20 3 117 3 717 3 PYP

الملكة ناقار (نبره) ؛ ۳۲۲، ۳۲۳، ۲۹۹، ۲۹۹،

الموالي ؛ ١٢١ ، ١٩٨ ، ٢٠٤ ، ٢٠٠ ،

P37 > PV7 > AY7 > A33 > -03 >

المولدون ، ۲۷ ، ۳۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۲۰ ،

. 747 . 774 . 77. . 727 . 779

• PPY • PP• - PYX • PYF • P19

£ 747 6 707 6 767 6 770

YAT , PAT , A03 , YA3 , 210 ,

الناڤاريون ؛ ١٧٣ ، ١٧٦ ، ٩٩٥

النصاری ؛ ۲۰ ، ۳۲ ، ۵۰ ، ۵۱ ، ؛۵ ،

17 ) 77 ) 1A ) 0A ) PA ) C 1 )

· 177 · 170 · 177 · 177 · 119

YA1 + API + 117 - 717 + 177 +

777 3 A77 3 P77 3 377 3 737 3

747 . AA7 . 787 - 387 . 787 .

· ٣.7 · ٣.0 · ٣.٣ · ٢٩٩ · ٢٩٨

· TEY · TT · C TYX · TIT · TI ·

337 3 737 3 307 3 707 3 707 3

- T91 6 TAE - TAY 6 TV9 6 T09

· 117 · 1.7 - 1.0 · 1.7 · 1..

· 270 - 27 · · 21 V · 210 · 212

A73 > 3 V 3 > A V 3 > P V 3 > Y A 3 >

- c · · · £ 4 A · · £ 4 · · · £ A V · · £ A £

(07. (014 (014 (014 (014

770 - 070 ) Y/C ) A/O ) 740 ;

PAG > 3 PG > A PG > 7 | T > 7 | T >

797 6 789 6 7876 701 6 759

قصاری الثیال ؟ ۱۹۸ ، ۱۹۹ ، ۲۳۹ ، ۲۲۱

1AV 4 1A 4 4 49 4 411

النصاري المعاهدون ؟ ٢٦ ، ١٩٨ ، ٢٠٦ ،

. 790 · 77 - 77 · 779 · 777

النصرانية ؛ ۱۷ ، ۲۸ ، ۳۱ ، ۳۲ ، ۶۶ ،

4 1 - 7 6 1 - 1 6 9 7 6 9 7 6 9 7 6 7 8

4 171 6 174 6 177 6 111 6 11.

4 T.0 6 TTV 6 TTE 6 TT1 6 T.7

نفزة ، قبيلة ؛ ١٥٠ ، ٢٠٥ ، ٢٧٦

النورمان ؛ ۲۲۱ ، ۳۲۳ ، ۲۲۱ ، ۲۷۷ ک

PYY -3 3 AY -3 AAY -3 7.87 -- A.87 2-

007 ) 707 ) PY\$ ) AA\$ ) PA\$ >

هوارة ، قبيلة ؛ ٢٠٥ ، ٣٣٩

هوازن ، قبيلة ؛ ٣٢٩

الهون ؛ ۲۸

الوثنية ؛ ١٧

الولدال ؛ ١٧ ، ١٨ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٦٤ ، ٦٤ ، ٤٠٠ شرب ؟ ٦٨

المنية ؛ ۲۷ ، ۸۸ ، ۸۳ ، ۱۲۴ ، ۱۲۳ ،

( 188 ( 140 ( 14. ( 14V ( 14A

اليهود ؛ ۳۱ ، ۳۲ ، ۵۰ ، ۱۵ ، ۵۰ ، ۵۰

7.7 3 P77 3 P37 3 F=0 2 010 3=

TAY 4 OTT

اليهودية ؛ ١٧ ، ٣٢

## فهرست البلدان والأماكن

P3 - Y0 , 00 - 17 , 37 , PF , · 781 · 7 · · · 1 / 0 · 10 · · 187 6 A7 6 A8 - A7 6 V0 - VT 6 V. · 740 · 714 · 710 · 718 · 721 6 117 6 1.4 - 1.7 6 4A 6 AV · 14 · 14 · 104 · 14 · 14 · · 170 - 177 · 117 · 117 · 117 . 010 . 011 . 191 - 197 . 149 · 12. · 171 - 172 · 17. - 174 742 · 781 6 78 · 6 718 · 672 · 107 - 10 · · 12 / · 12 / · 12 / آڤنيونُ ؛ ١١٥ ، ١١٦ · 177 · 104 · 107 · 100 إقريطش ؛ ۲٤٢ ، ۲۸۲ ، ۲۷۹ - 188 ( 141 ( 140 ( 177 ( 178 افلش ؟ ٣٤٠ - 199 4 197 4 197 4 197 4 180 آکشه نبه ؛ ۲۲۱ ، ۲۵۷ ، ۳۰۹ ، ۳۳۹ ، - 117 . 3.4 . 7.0 . 7.8 . 7.1 79 . . 797 . 79 . آکسفورد ۹۱۹ \* TTE - TTA . TTT . TTE . TTE أكوتين ؛ ٢٧ ، ٧٩ – ٨١ ، ٨٦ ، ٨٨ ، · YOY · YEA · YEA · YEI · YWT 6 110 6 118 6 9A - 90 6 98 6 9. 4 TA1 4. TV4 4 TT0 - TT1 4 TOV 4 741 4 74 4 7AA 4 7AB 4 7AE · TIX · TI7 · TI0 · TIY - T.9 £ ۲۹ ؛ ۲۹ ٤ ألاندُّبِهَا ؛ انظر الحندق ، وموقعة الحندق · TTA · TTV · TTA · TTT - TY1 آلية والقلاع ؛ ٢١٦ ، ٢١٩ ، ٢٢٦ ، ٢٣١ ، · 404 - 404 · 454 · 454 · 455 . T48 . T04 . T07 . T00 . TE1 · TA . - TVA . TVO . TVT . PTY - TOT . TOE . T.T . TAA . TAA 4 1 1 PT 3 YPT 3 APT 3 3 4 3 4 · 1.9 · 1.8 · 2.8 · 797 · 709 · 271 - 274 · 270 · 277 · 27. 113 , 413 , 413 , 413 · \$\$ \ - \$\$7 · \$\$ Y · \$\$ · 6 \$ Y 0 آلمونت ؛ ۱۹۰، ۲۹۱، ۲۹۸ إلبرة ، وكورة ؛ ٥٠ ، ٧٠ ، ١٢٦ ، ١٣٢ ، · 171 · 177 · 170 · 171 · 17. · 101 · 107 · 107 - 101 · 177 · TTA · TTT · TII · 148 · 147 6 0 · 9 6 0 · 7 - 0 · 1 6 £ 9 9 - £ 9 V · TV0 · TTA · TT7 · TT0 · TT4 6 0 2 · 6 0 7 A 6 0 7 A 6 0 7 1 6 0 1 7 747 4747 4702 4 027 4047 4747 6 029 6 027 6 027 6 020 6 027 المامة ؛ ٣٧٩ ، ٣١٠ ، ٣٠٩ ؛ قالماً - 07A . 078 . 07F . 009 - 008 آلفونت ؟ ۲۷۱ 4 0AA 4 0A\$ 4 0V9 4 0V7 4 0V\$ - 107 6 YAE 6 YTT 6 98 6 YA 9 LULT 4 71A 4 710 4 7.4 4 7.A 4 0A4 ال ق ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ تا ا • 18 • 17 • 17 • 170 • 177 • 177 4 701 4 70 4 727 4 779 4 77A · 777 · 770 · 771 · 777 · 771 • 17 · 6 17 · 6 70 A 6 70 Y 6 70 £ V. 2 4 74 4 7 AA - 7A7 4 7A8 - 7A. 4 7YY 6 7YY آئتس ۽ ١٧٤ V. E . V. 1 . 744 . 747 -741 . 784 أنتيسة وحصن ؟ ٥ ٣٩ ، ٣٩٨ ، ٢١٤ ، ٢٨٦٠ أنة ۽ ه ه أنيسون ؛ ه١٠ الأندلس ؛ ١٧ ، ٣٨ - ١١ ، ٢١ ، ٨١ ،

277

باب قرطبة ؛ ٣٨٥ باب القنطرة ؛ ٨٤٤ ياب الملك ، ١٤٨ باب النخيل ؟ ٢٧٩ ، ه ٤٤ باب المود ؛ ٤٤٨ باجة ؛ ۷۰ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۳۱ ، ۱۳۱ 4 177 6 170 6 177 6 171 6 172 4 YOA . YOV . YEY . Y.4 . 1A7 . TAY . TA. . TA. . TT. . TT. بادر بورن ؟ ١٦٩ ، ١٧٤ یاری ؛ ۲۷۹ باريس ؟ ٧٨ ، ٩٠ مازو ؛ ۲۵۸ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۹۷۰ باطقة ؟ ١٣٢ 74. 6 PPV 6 PP. 6 PY. 6 PII 6 466 باقاريا ؟ ٧٨ ، ٨٠ بالش ؛ ٤٠٤ بشتر ؛ ۲۰۹ ، ۳۲۰ - ۲۲۵ ، ۳۳۹ ، TAA - TAT ( TA . ( TTA بجاية ؛ ٤٩٤ محر الزقاق ؛ ۲۷٪ ، ۹۲٪ البحارة ؟ ٢٩٧ بحدة چنيڤ ؟ ٢٩٩ محمرة خندة ؟ ٢٤ ، ٤٤ محبرة كونستانس ؛ ٢٧٤ البراجلة ؛ ٣٢٨ ىراڤىما ؛ ۲۱۹ ىرىشتىر ؛ ۳٤۲ ، ۲۱۲ البرتغال (وبرتقال) ؛ ه٤ ، ٧٠ ، ٧١ ، 4 009 4 01V 4 1AA 4 T+2 4 T10 097 6 078 6 07 . رجة ؟ ٢٦٥ برجونية ٤ ٨٧ ، ٨٨ ، ٨٨ ، ٩٠ ، ٩٤ ، 6 8V1 - 879 6 110 6 110 6 97 274 بردال ؛ انظر بوردو بردولیا ؛ ه ۲۵ ، ۲۵۳ رشله نه ؛ ۲۰ ، ۷۰ ، ۱۳۳ ، ۱۲۸ ،

أوبيدو ؟ ٢١٨ ، ٣٠٣ ، ٢٠٩ ، ١٥٣ ، 091 4 709 4 704 4 700 أوتون ؟ ٨٨ ، ٨٤ ٠ أوريا ؟ ٨٧ ، ٣٥ ، ٥٩ ، ٢٤ ، ٣٩ ، · 11 > 777 · 473 · 703 · 703 · أوريولة ؛ ٥٠، ٥٥، ١٣٢، ١٣٧، ٢٠٤٠ أوزونه ۽ ٢٣٥ أوستر اسيا ؛ ٧٩ ، ٩٦ ، ١٠٢ أوستريا ؟ ٨٠ أوسمة ، ووادی ؛ ۳۹۳ ، ۲۰۱ ، ۳۰۶ ، 701 ( 077 ( 00 . أوسز ؛ ١١٥ إبج مورت ؟ ٢٦٨ اريا ؛ ۲۲۰ ، ۲۰۰ إيطاليا ؛ ۲۸ ، ۵۳ ، ۸۷ ، ۹۶ ، ۱۱۰ - £74 6 £77 6 £04 6 £77 6 777 £ 4 - £ 47 6 £ 47 6 £ 4 . ایکس ؛ ۲۸۸ إيكسلاشابيل ؛ ۲۳۱ باب الحنان ؟ ٤٤٨ ، ٥٨٥ باب الحوند ؛ ١٤٨ باب الا اهرة : ١٠ ه باب الساباط ، ٢٤٤ باب السدة ؛ ه ۲۷ ، ۳۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۱ ، ( 0 7 7 6 2 9 8 6 2 8 8 9 7 7 6 2 2 8 247 باب شنزروا (الشاري) ؛ ۱۷۷ ، ۱۷۸ ، 707 . 777 . 777 . 77V باب الشزري ، موقعة ؛ ۱۸۳ ، ۱۸۹ ، YA1 . 1AV باب الصناعة ؟ ٨٤٤ باب طليطلة ؛ ٨٤٤

باب عامر ؟ ٨٤٤

باب العدل ؟ ٨٤٤

ياب عبد الحبار ؛ ٤٨،

باب العطارين ؛ <sub>٨ \$ \$</sub>

١٦٩ ، ١٧٤ ، ١٨٦ ، ٢٢٦ ، ٥٣٥ ، إ بلترة ؛ ٣٩٥ بلد الوليد ؛ ٠٧ · 742 · 770 · 707 · 751 · 777 البلدة ، موقعة ؛ ٣٦٢ · 277 · 211 · 2 · 7 · 2 · 6 · 727 البلقان ؟ ۲۷ بلنتلة ؛ ه ه سرغش ؛ ۳۲۰ ، ۳۲۱ ، ۳۲۰ ، ۴۸۱ ، بلنسية ، وكورة ؛ ٥٥ ، ٧٠ ، ١٣٣ ، 7.0 , 770 , 180 , 780 , ... · 799 · 79 · 6 779 · 777 · 7 · 8 البرنيه ؛ انظر جبال البرنيه پروڤانس ؛ ۱۱۵ ، ۱۲۸ ، ۲۲۲ ، ۲۹۷ ، بله نوبه ؛ ١٥٤ البليار ؛ انظر الحزائر الشرقية £VA ىريتانيا ؛ ١٧٣ ، ١٧٥ بليارش ؟ ٣٤٢ ، ٣٤٣ بریجور ؟ ۹۹ بنبلونة ؛ ٩٠ ، ١٧٣ ، ١٧٤ ، ١٧٦ -ربيه ؛ ۷۰ ، ۲۲ ، ۱۱۵ ، ۱۳۳ · 77 · 6 707 · 1AV · 1A · 6 1VA بسطة ؟ ٧٠ ، ٣٤٥ " TAV . TAY . TTT . TTE . TT بسكرة ؟ ١٩٤ · TOV · TOO · TET · T.Y · YAA بكونية ؛ انظر بلاد البشكنس البصرة (بالعراق) ؟ ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٩٤ البصرة (بالمغرب) ؟ ٢٦٤ ، ٤٩٤ ، ٤٩٦ ، · 044 · 047 · 077 · 014 · 114 ٦.. البهو الذهبى ؟ ٤٨٣ بطليوس ؛ ٧١ ، ٢٥٧ ، ٣٠٣ – ٣٠٧ ، بواتو ؟ ٩٩ بواتییه ؛ ۹۹ ، ۱۰۲ ، ۱۰۹ ، ۱۱۱ 078 6 2 . 9 6 797 بورتو ؟ ٥٦٠ مغداد ؛ ۱۷۱، ۲۸۱، ۲۸۱، ۳۵۱ ، ۳۷۷ ، ۵۰۰، بورتیلادی آرناس ؟ ۲ ؛ ه بوردو ؛ ۹۰ ، ۱۰۲ ، ۱۰۶ ، ۱۱۴ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ بقسرة ؛ ه ه بقبرة ؛ ۱۸۷ ، ۲۲۲ ، ۲۲۷ ، ۳۹۸ ، ۳۹۹ | بوسیر ؛ ۱٤٦ يلاد البشكنس؛ ٧٤ ، ١١٣ ، ١٣٣ ، ١٧٣ ، أ بولونيا ؛ ٩١ بون : ۸٤ بونتومو ، موقعة ؟ ٢١٦ بياسة ؛ ٣٧٦ ، ٢٦٥ · ٣07 - ٣02 · ٢٦١ · ٢٦٠ · ٢٥٦ البيت الحرام ؛ ١٤١ بلاد الفرنج ؛ انظر فرنسا بيت المقدس ؟ ٢٢٠ يلاد اللونبارد ؛ ه ٢٤ ، ٧٠٠ ، ٧١١ ، إ بىزانصون ؛ ٩٠ £ V 0 6 £ V T بىزنطية ؛ ٩٣ ، ٢٨٢ دلاد المحوس ؛ ٢٨٤ البيضاء ، موقعة ؟ ٢٦٧ بلاط الشهداء ، موقعة ؛ ٥٩ ، ١٠٤ ، ١٠٥ ، ۲۱۷ ، ۲۰۸ ، ۱۱۱ – ۱۱۱ ، ۲۱۲ ، | بيطرالتة ؟ ۳۹۹ بييمون ؟ ٢٨٤ – ٧١١ 1AY . 1A1 . EVV . E1E بلای ، موقعة ؛ ۳۲۵ ، ۳۲۹ ، ۳۳۰ ، آتارنت ؛ ۲۷۹

تارانتبر ؟ ٢٩٤

TEV . TT7 . TT0

- 0 1 · 70 · 770 · 770 · 770 · 476 4 77 · 6 702 · 728 · 71 · 6 029 الثغر الأوسط؛ ۲۷،۷۳۷، ۲۶،۷۰۰، ۳۳۹، 788 6 888 6 797 النغر القوطى ( الفرنجيي ) ؛ ٢٣٥ ، ٢٣٦ ، VOT . 277 . 2.2 . 770 . 700 ج – خ جارد فرینیه ؛ ۲۷٪ چاقة ؛ ٣٤٢ جامع إستجة ؛ ٣٠٤ جامع إشبيلية ؛ ٢٧٩ جامع الزهراء ؟ ٣٢٤ جامع شذونة ؟ ٣١٤ جامَع قرطبة ؛ ۲۰۱ ، ۲۲۷ ، ۲۲۸ ، ۲۸۹ ، . 279 . 277 . TOT . TIE . T9. 6 22A 6 220 6 22Y 6 2TA 6 ETY 4 ale 6 alv 6 24V 6 2AE 6 2AT 4 71. ( 7. ) ( 0 ) ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 147 6 774 6 778 جامع القيروان ؟ ٢٢ حامية قرطبة ؟ ٥٠٦ ، ٥٠٧ ، ١٠٧ چان دی لابور ؟ ۱۷۳ جبال الألب ؟ ١١٥ ، ٢٦٧ ، ٢٨٨ ، ٧٠٤ ، £ 7 4 6 £ 7 5 - £ 7 7 جبال البرنية ؟ ٣١ ، ٥٣ ، ٥٠ ، ٧٠ ، ٧٧ ، 6 A7 6 A8 6 A7 6 A1 6 VA 6 VO AA - . P . TP . YP . Y// . T// . 6 14. ( 100 ( 1TV ( 1TE ( 1TT 6 144 6 147 6 148 6 148 6 141 4 718 6 710 6 700 6 1AT 6 1VA 717 6 EAV 6 E77 - E78 جبال بلنسية ؛ ١٨٦ ، ٢٢٥ جبال چورا ؛ ۶۲۹ – ۷۷۱

حاکرونا ؛ ۲۲۷ ، ۲۵۲ ، ۳۰۸ ، ۳۱۱ شاهرت ؛ ۳۱۹ ، ۲۲۹ ، ۹۹۶ ، ۸۵۸ تَقَدَّمُهُ ، الأَنْدَلُسُ ، وولاية ؛ ٥٠ ، ٧١ ، . 407 . 400 . 440 . 177 . 177 . TTO . TT. . TII . TAY . TAT 74. . 027 . 744 . 74. . 744 قدمير الشام ؛ ١٤٩ تراقية ؛ ۲۸ ، ۲۹ ترجاله ؟ ۳۱۸ قطيلة ؛ ٢٥٦ ، ٢٥٩ - ٢٦١ ، ٢٦٥ ، · ٣ · ) · ٢٩٩ · ٢٩٨ · ٢٩٤ · ٢٦٦ ' TTT ' TET ' TEI ' TE ' T'T تخطوان ؛ ۲۹۶ اقلمسان ؛ ۷٤٥ ، ٥٥٨ تقودة ؟ ٢٥٦ تور ؛ ۹۹ ، ۲۰۰ ، ۲۰۳ ، ۲۰۶ ، ۲۰۳ ، £ Y Y 6 111 6 11. 6 1. A تور ، موقعة ؛ أنظر موقعة بلاط الشيلااء تورتور ؟ ٤٧٤ تورنجن ؟ ٧ه ٤ تورنی و ۷۷ تورينو ؟ ٢٩٩ تولوشة (تولوز) ؛ ۲۹، ۲۷، ۸۰، ۸۱، 777 6 1 . £ 6 A4 تولوشة ، موقعة ؛ ۸۲ ، ۷۶ تونس ؟ ۱۲۹ ، ۱۳۰ ، ۲۶۵ ، ۴۳۷ ، الثغر الأدنى ؟ ٢٤١ ، ٢٥٨ ، ٣٣٩ ، ٤٠٧ أَالْشَمْرِ الْأُعْلِي ﴾ ٧١ ، ٨٩ ، ١١٣ ، ٢٣١ ، ٢٣١ ، · 709 · 707 · 707 · 78. - 770 · 79 / 6 79 / 777 / 770 / 77. · 418 · 4.4 · 4.4 · 4.4 · 4.4 MIT > PITOTTT O OTTOTSTOFSTO . 77. . 709 . 70V . 700 . 70£ . 799 . 790 . 79 . FTF . FTF 

۳۰۸ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۷ ، ا جبال رندة ؛ ۳۰۸

جبال كانتبريا ؟ ٢١٦ جليةية ؛ ۲۹ ، ۱۵ ، ۵۳ - ۵۰ ، ۷۰ · 177 · 118 · 14 · 17 · Vo حيالُ المده ؛ ه ٢٠٥ - 71. 4 7.4 4 174 4 177 4 177 جبال مونشيس ؟ ٦١٠ \* TTA + TT1 - T19 + T17 + T17 حِبال وادي الحجارة ؟ ١٣٢ جبال وادي الرملة ؟ ٨٦٤ 137 , 737 , 007 , 107 , 707 , - Tet ( Tto ( T.t ( 797 ( 770 جبل الأخوين ؟ ٢٩١ حِيلُ أَشْهُرُ وغُرَةً ؟ ٣٠٧ · 797 . 777 - 77 . . 70 . 707 جبل أوراس ؟ ١٧ ، ٢٢ 4 0 8 1 4 0 8 7 4 0 1 7 4 2 1 1 4 2 0 + 09V + 0A9 + 071 + 071 - 009 جبل بیشتر ؛ ۳۰۷ – ۳۰۹ ، ۳۸۰ حيل الشارات ؛ (ه ، ٣٥٩ ، ٩٩٠ 717 جليقية الغربية ؟ ٢١٨ ، ٢١٩ جبل شمنتان ؟ ۳۳۰ چ.وة ؟ ٢٩٤ جبل طارق والمضيق ؟ ٤١ ، ٩١، ١٩٥، TYT . TOA جورزنی ؟ ۹۵ ٤ جويان ۽ ٩٩ جبل المروس ؛ ٣٧ حیان ، وکورة ؛ ۷۰ ، ۱۲۲ ، ۱۳۲ » جبل قرطبة ؛ ۱۳۲ ، ۱۳۱ ، ۲۹۰ 4 797 6 707 6 19 6 10V 6 101 جبل قنتش ؟ ٦٤٦ 4 778 6 777 6 77. 6 71A 6 711 جرارة ٤٢٦٤ 4 TVV 6 TV0 6 TE. 6 TTA 6 TT. جريس ؟ ٤١٦ ، ٢٢٥ ، ٣٢٥ 7 VT 6 77Y - 77. 6 708 حرمانيا ؟ ١١٠ جبرندة (چبرونه) ؛ ۱۳۳ ، ۱۷٤ ، ۲۲۷ ، جويزون ؟ ٤٦٩ 4 770 6 70V 6 777 6 770 6 771 جر ریشودان ؟ ۲۷۰ ، ۲۷۳ جريتوبل ؟ ٤٧٠ ، ٤٧٣ چىروند ، مقاطعة ؛ ١٠٢ الجزائر الشرقية ؛ ٢٥ ، ٣٩ ، ٢٦٥ ، ٢٦٦ ، الحنزة ؟ ١٤٦ الحجاز ؟ ٢٣ ، ٨٥ ، ٨٦ ، ٢٩٩ ، ٦٩٣ 10A 4 2 Y 0 الحرة ، موقعة ؛ ١٢٣ الحزر الريطانية ؟ ٢٦٢ الحرمين ؟ ١٩٧ ، ٢٩٩ الحزيرة (المراق) ؟ ٢٣ ، ٤٤٧ ، ٢٩٣ حصن الأجم ؟ ١٩ المزرة ؛ ۲۹۷ حصن أرنيط ؛ ٣٩٧ المؤيرة الخضراء ، و ، و ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۷ ، حصن أشرس ؟ ٣٢٠ < 1AV < 17. < 170 < 177 < 177 خصن أشكر ؟ ١٥٤ حصن أشكفرش ؟ ٣٠٤ · 278 · 270 · 777 · 777 · 770 حصن أطلة ؛ ه ١٤ حصن أنتيسة ؟ ١٤٧ . 704 . 708 . 708 . 784 . 078 حصن أندة ؟ ٢٩٢ 14 A 4 1 Vo - 1 VY 4 1 V1 4 118 حصن أنة ؟ ٢٠٠٠ جزيرة طريف ؟ ٠ ٤ حصن أوريولة ؟ ٣٧٩ ألحزرة المربية ؟ ١٨ ، ٢٠٥ حصن إيلاس ٢٤٢٠ جزيرة كاماراج ؟ ١٧ ٤ حمين بالحش ؟ ٣٩٩ جزيرة ليران ؟ ٤٧٤ حصن ببشتر ٤ ١٧٤

جزءة ميورقة ؟ ٤٠٤

حصن محريط ، وقلعة ؟ ١٦١ ، ٤٠١ ، ٤٠٧ OYA حصن مدلين ؟ ٣٩٣ حصن مدنیش ؟ ۲۱۰ حصن المدور ؟ ١٥٩ حصن مرتش ؟ ۲۷۲ ، ۳۷۵ حصن مسرة ؟ ٥٠٠ حصن المنار ؛ ۴۰۳ حصن منت بطروش ؟ ٣٤٣ حصن مقصر ؟ ١١٠ حصن منت سلود ؛ ۳۰۹ ، ۳۰۹ حصن منت شقند ؟ ٣٢٨ حصن منتشون ؟ ٣٤٢ حصن المنتلون ؟ ٣٣٨ ، ٣٧٥ حصن منتيشة ؟ ٣٦٧ ، ٣٣٠ ، ٣٦٧ حصن مورور ؟ ۱۸٦ حصن موله ؛ ده ، ۳٤۲ ، ۲۸ه حصن مونت میور ؟ ۳۸۵ حصن يبة ؟ ٤٨٧ حضرموت ؟ ٣٣١ الحضرة ، موقعة ؛ ٢٤٠ ، ٢٤٢ ، ٣٠١ حلب ؛ ٧٤٤ حص ؛ ۷۰ ، ۱۲۲ الحبرة ؟ ٦٨ حي العرب ؟ ٧٠٤ خراسان ؟ ١٤٠ ، ١٤٢ ، ١٤٤ ، ١٤٥ خليج بسكونية ؟ ٥١ ، ٢١٣ خليج سانت تروبيه ؛ ۲۷۷ ، ۷۷۰ خليج قادس ؟ ٢٤ الخندق ، موقعة ؛ ٣٤٠ ، ١٤، ١٥، ١٩، ١٩، 733 - 103 . . 73 . . 80 . 1 . 70 خندق شنت منكش ؛ ١٧٤ – ٢٠٠ خونكرا ؟ ٣٩٧ خيخون ؟ ٥١ ، ٨٥ . د \_ ز دار الروضة ؟ ٤٣٦ دار السكة ؛ ٧٤٤

دار الناعورة ؟ ٥٨٤

ا داسا ۶ ۲۸

حصن بقيرة ؟ ٢٩٨ حصن بلای ؟ ٣٢٤ حصن البلدة ؟ ٢٩٧ حصن حالولاء ؟ ١٩ حصن ألحامة ؛ ٢٧٥ حصن دسة ؟ ٩٩٤ حصن روطة ؟ ۳۰۲ ، ۳۶۳ ، ۲۰۲ ، ۲۱۲ حصن سمسطا: ۲۰۸ حصن شبطران ؟ ١٦٦ ، ١٦٦ حصن الشط ۽ ه٣٨ حصن شلوبانية ؛ ٣٣٦ حصن شمنتان ؟ ٣٧٦ حصن شنت إشتيين ، وقلعة ؟ ٣١١ ، ٣٧٦ ، 387 - 787 3 443 - 743 3 413 3 FA3 > VAS > + 66 > 106 > 7/F : 701 حصن شنت بجنت ؟ ٥٣٨ حصن شنت بریة ؟ ۳۹۱ حصن شنت مرتبن ؟ ٦١٥ حصن شنت منكش ؟ ٤١٣ ، ١٥ ، ٢١٧ ، 9 1 4 حصن شندلة ؟ ٣٩٢ حصن طرش ؟ ٣٨٤ ، ٣٨٥ ، ٢١٥ حصن طلمنكة ؟ ٣١١ حصن غرمانج ٤٠٣ ، ٤٨٧ ، ٥٠١ ، 701 6 017 6 0.7 حصن فراكسنيه ؟ ٤٦٧ ، ٤٦٩ – ٤٧٤ حصن فرانکش ؛ ۲۵۷ حصن قرقشتال ؛ ٣٩٩ حصن قسطلونة ؛ ٣٣٠ ، ٣٤٠ حصن قشتیل ؟ ۳٤۲ حصن القصر ؟ ٣٠٣ ، ٦٧١ حصن قلقرة ( وقلعة ) ؛ ٣٩٧ ، ٣٩٩ حصن قلهرة ؛ ٣٩٩ حصن کرکبولیه ؛ ۳۳۰ حصن کرکی ؛ ۳۰۵ حصن لورة ؛ ٣٧٧ حصن ماومندة ؟ ٢٠٤

حمن برتیل ؟ ۱۵؟ حصن بطرسة ؛ ۳۰۹

الداعاركة ؛ ١٨٤ ، ٨٨٤ حدانية ؟ ۷۰ ، ۱۳۲ ، ۵۷۵ ، ۸۵۲ ، ۲۸۳ حدثة و ۲٤ حزوقة ؟ ٣٤١ حمشق ؛ ۲۱ ، ۶۵ ، ۵۷ ، ۵۷ ، ۹۰ ، ۹۱ ، £ 127 6 178 6 117 6 VT 6 VT 6 V+ حوفينه ؛ ۲۷۷ ، ۸۲٤ ، ۲۷۱ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ دوفينه ؛ ۲۷۳ ، ۸۲۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲ حر أجون ؟ ٢٩٩ در إسلورا ؟ ٨٤٥ در بالودي ؟ ۲۸۶ در درنتی ۱۹۹۶ در خنان ؟ ١٤٩ در سانتا روفینا ؛ ۷۲ در سان خبرنمو ؟ ٢٤٢ در ساهاجون ؛ ۱۵۸ ، ۸۹۵ در کلونی ؟ ۲۷۴ در نوقالیس ؛ ۲۸۸ ، ۲۷۱ وباجورسا ٢٠٠٠، ٦١٢ رداط الثغر ؟ ٢٣٥ الربض ، قعة ؛ ه٢٠ – ٢٤٧ ، ٢٥٠ ، YOO 6 YO 1 ريض قرطبة ، الربض ؛ ١٥٨ ، ١٧٣ ، £07 (-177 (-177 الرصانة ٤٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢١٤ ، ٢١٢ ، ٢٣١ ، وندة ؛ ۲۲۷ ، ۳۰۸ ، ۳۰۸ ، ۳۱۰ ، 1 VO 6 1 VI 6 TAY د و د بة ؟ ١٩٨٨ روسيون ۽ ٧٧ روضة ؟ ١٤٥ رومة ؛ ۱۷ ، ۲۷ -- ۲۹ ، ۳۱ ، ۵۳ ، \$P - FP > A - [ > PTS > AFS > TVS رونسال ۱۷۷ ، ۱۷۷ ، ۱۷۷ الريف ، بلاد ؟ ٢٩٤ ، ٢٩٤ الريقييرا ؛ ٤٧٨ ديد ، وكورة ؛ ۷۰ ، ۱۲۱ ، ۱۳۱ ، ۱۵۲ ، · TIA · TII - T.A · TTA · 10T

. TVV . TV7 . TT7 . TTT . TT.

729 6 24.

ريوخا ؛ ٩٩١ الزاب ، بلاد ؛ ٥٥٧ الزاهرة ؛ ٣٩٤ ، ٥٣٥ ، ٣٣٦ ، ٥٤٠ ، ٢٥٥ ، ٥٧٥ ، ٥٧٩ ، ٤٨٤ ، ٧٠٢ ،

. T.Y . OAE . OV9 . OV0 . COT . TYE . TY. . TI9 . TIE . T.9 . TY . TYF . TYF . TY9 . TY . TYY . TYY

غزهراء ، ماینة ؛ ۳۵۵ - ۲۶۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۶ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ،

زويلة ؛ ١٦

### س -غ

الساباط ؛ ۳۵۲ ماڤوا ؛ ۴٫۹ ، ۷۰ ، ۷۲ ، ۷۲ سان برنار ؛ ۷۰ ، ۲۷۶ سانتونج ؛ ۹۹ سان جالن ؛ ۲۷۶

سبيطلة ؛ ١٦ سجلماسة ؛ ٣١٤

سردانية ؛ ۲۱ ، ۳۹ ، ۱۹۹۹ ، ۹۳۰ ، ۴۳۳ ، ۴۳۳ ۲۷۰ ، ۷۷۹

سرقسطة ؟ ٣٥ ، ٧٠ ، ١٣٤ ، ١٣٢ ، ١٣٢ ، ١٩٢ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩١ ، ١٩٢ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٢ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨

۳۶۰ - ۲۹۹ ، ۳۶۹ ، ۳۶۹ ، ۳۶۲ ، ۳۶۲ م ا شرنبة ؛ ۳۶۳ شریش ۶ ۲۲۰ ، ۲۲۴ ، ۳۱۱ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ شريت ، مرقعة ؛ ۲۰۸ ، ۲۱۰ شقندة ؛ ۱۲۱ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۲۲۴ ، ۲۵۳ شقوسة ؟ ٧٠ ، ١٣٢ ، ٢١٥ و ٢٩١ شلب ؛ ۲۸٤ د ۲۰۷ ، ۲۱۰ ، ۱۳۲ ، ۷۰ ؛ عقامات 1079 : 074 : 57 : 791 : FCA 64A 6 0 8 1 شميط ۱ ۲۹۱ شنت إشتيين ، موقعة ؛ ٣٩٥ ، ٨٩٥ ، ٩٤٥ شنت رية ؛ ١٦٤ ، ١٦٦ ، ٢٥٦ ، ٢٥٨ ، 2 . . . Tq . . Tt. . T.V شنترين ۽ ٢٠٩ ، ٣٠٥ ، ١٩٥ شنتمرية الغرب ؟ ٣٣٠ ، ٣٣٩ شنت منكش ، وموقعة ؟ ٣٦١ ، ٤١٨ – ٤٢٠ ، 094 6 674 6 651 شنت یاقب ؛ ۲۲۰ ، ۲۲۱ ، ۲۰۸ ، ۲۸۰ ، · 0 1 4 . 0 7 . 0 7 . 0 6 4 . 0 5 7 7.0 6 044 شنت ياقب ، غزوة ؛ ٥٦١ شنت یوانش ؛ ۲۱۲ صانص ؟ ۸۲ ، ۹۰ الصخرة ؛ ١١٤ ، ٢١٠ ، ٢١١ ، ٢٢٨ الصخرة ، موقعة ؛ ٤٥٣ صقلية ؛ ۲۱ ، ۲۹ ، ۳۹ ، ۱۱۹ ، ۱۳۰ ، 404 طينة ؟ ٧٠٧ طرابلس ؛ ۱۵، ۱۲، ۱۱۹، ۱۵۰ طرسونة ؛ ۲۹۵ ، ۳٤۱ ، ۲۰۶ طرش ؛ ۲۰۷ ، ۱۰۳ ، ۳۷۷ طرطوشة ؛ ۷۰ ، ۱۳۳ ، ۲۰۰ ، ۲۲۰ ، · 799 · 770 · 751 · 75 · 6 777 3.3 , 6.73 , 827 , 6.47 طرف الغار ؛ ٤٤ طرکونة ؛ ۷۰ ، ۱۳۳ ، ۲۰۰ ، ۲۳۵ ، 171 ( £11 ( Y11 طريانة ؟ ٢٧١ طليرة ؛ ۱۲۳ ، ۲۳۹ ، ۲۹۶ ، ۲۹۸ ، 1 . V . T4 : . T10

1 . 277 . 21A . 21T - 2.0 . 2.7 . TT. . TOE . TIV . TIV . TI. V . £ 6 74 V سرية ، ۳۰۰ ، ۳۲۸ ، ۳۹۰ ، ۴۹۰ ، سكسونية ؛ ٨٠ ، ١١٤ ، ١١٥ ، ١٧٣ ممرقند ؟ ٥٤٥ سمورة ؛ ۱۳۲ ، ۲۱۵ ، ۳۶۸ ، ۳۵۸ ، · [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] · 071 : 007 : 018 : 011 : 27. 717 . 09 . . 047 154 : 150 : 97 : 97 : 124 السوس ؟ ١١٩ سوسة : ١٩ سوق العطارين ؛ ٢٥؛ سولسونة ؛ ٢٣٥ السملة ؛ ٧١ ، ٢٠٥ سویرایی ؛ ۳۶۲ ، ۹۹۱ ، ۲۰۰ سويسرة ٤ ٧٥٤ ، ٨٥٤ ، ٥٦٤ ، ٢٩٤ -200 6 202 6 207 سيرا مورينا ؛ انظر جبل الشارات سرا نقادا ؟ ٣٧٦ شاطبة ؛ ۷۱ ، ۱۳۲ ، ۲۹۸ ، ۲۶۸ ، ۲۶۹ ، 17. شالون ، موقعة ؛ ۲۹ ، ۸٤ الشام ؛ ١٤ ، ١٥ ، ١٧ ، ١٨ ، ٢٤ ، ٧٥ ، . 17. . 17V . 17T . 9T . VY C Y . O C Y . Y . Y . C . 18A C 187 · 574 · 577 · 712 · 77 · 4 77 · شبه الحزيرة الإسبانية ، انظر إسبانيا شبه الحزيرة العربية ؟ ٦٩ ، ١٤١ ، ٢٠٥ شذونة ؟ ۲۲ ، ۵۲ ، ۷۰ ، ۷۱ ، ۲۳ ، 6 17 · 6 10 0 177 6 177 6 177 708 6 TTV شذونة ، موقعة ؟ ٢٤ شرطانية ؛ ١٨٦ ، ١٧٧

الشرق ؛ ۹۹ ، ۱۱۱ ، ۲۳۶

2096 207 6 2.96 7976 7A96 77A طاجر ؟ ٣٨٧ الغرب، ولاية ؛ ٨٨٤، ٩٨٤ غرناطة ؛ ٥٠٠ ، ٢٠٣ ، ٢١٣ ، ٢٢٨ ، طليطلة ؛ ۲۹ ، ۳۷ ، ۳۷ ، ۳۵ ، ۲۹ ، 774 . 771 . 777 . 77 . 677 . 774 ( V) ( V · ( 7 £ ( 7 · ( 0 Y - 0 · 777 6 778 6 778 · 107 · 101 · 177 · 178 · 177 ف \_ك\_ ق - TTV . TTO . TTT . T.7 . 19. فارس ؛ ۷۲ ، ۱٤۰ ، ۱٤٥ · 707 · 702 · 720 · 722 · 7:4 فاس ؛ ۲۷ ، ۲۹ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، ۵۱۵ - ۷۵۵۷ AOY , POY , PTY , IVY , OAY , 001 · T.V · T.I · T.T - T.T · T.I قالانس ؛ ١١٥ ، ٢٩٧ · 707 · 720 · 779 · 718 · 711 قاليه ؟ ٢٩ ٤ ، ٧٠٤ . 11 . 2 · V . 2 · 1 . T97 . TA9 فج المركور ؟ ٢٩٩ . TIY . T.4 . T.T . 04. . 078 فحص أندوجر ؟ ٢٩٢ فحص البلوط ؟ ٣١١ 147 . 147 . 177 طنحة ؛ ١٦ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٨٨ ، ٤ ، فحص سراج ؛ ١٦٤ ١٤ ، ٤٩ ، ١١٩ ، ١٢٠ ، ١٢٣ ، | فحص السرادق ؛ ٦٤٦ فحص مهران ؟ ٥ ٩٤ 6 0 67 6 69 6 690 6 670 6 6 . £ فحص الناءورة ؟ ٩٨٥ 1AV 6 175 ( 70% ( 705 ( 00V فراشندياوم ؛ ٧١؛ طولون ؟ ٢٩٤ فرتش ۱ ۲۴۱ المامرية و ٥٧٥ فرنسا ؛ ۱۷ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۸۷ ، ۸۲ ، ۸۹ ، ۸۸ عدوة المغرب، العدوة ؟ ٢٣١، ٥٤٥، ٢٦٤، 4 1.x 6 1.2 - 9 2 6 91 6 9. 6 2 . 9 6 2 . 2 6 TVV 6 T9V 6 T9 . 4 Y.9 6 1AT 6 1YY - 1V. : 117 - 197 . 198 . 178 . 183 - 183 -4 70 V 6 718 6 777 6 770 6 71. 6 0 V · 6 0 £ 7 6 0 7 7 6 0 · Y 6 £ 9 9 4 279 6 278 0 277 1 270 6 20V 6 TVV - TV0 6 TYA 6 T.4 - T.V 144 - 144 6 145 الفرنتيرة ؟ ٤١ ، ٢٠٦ ، ٢١ ، ٢٠٦ للمراق ؛ ۲۶ ، ۲۹ ، ۲۷ ، ۱۱۸ ، ۱٤٥ ، فریجوس ؟ ٤٦٩ 741 > 747 ( 0 . 0 ( 101 فریزیا ؟ ۸۰ ، ۱۱۴ عقبة القر ؟ ٢٤٨ الفسطاط ؟ ٧٥ العليا ؛ ١٤٩ ققييه ؟ ١١٥ عين التمر ، موقعة ؛ ٢٣ فارندر ۱۷۷۰ غاليس (غالياً) ؛ ٢٩ ، ٢٩ ، ٣٦ ، ٧٦ ، فليطين ؛ ٧٠ ، ١٤٦ ، ١٤٦ ، ٠٥٠ 6 11 · 6 9 £ 6 9 · 6 A1 6 A · 6 VA فناء النارنج ؟ ٢٧٩ · 177 · 177 · 177 · 177 · 118 فنجيط ٢٣٢٠ · \$77 . \$75 . \$08 . \$770 . \$77 قيل دني ؟ ۲۲۷ 7A . . EV7 - EVE . EV. | قابس ؛ ۲۲ ، ۱۲۰ الغرب ؛ ۹۹، ۲۰۹، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۲، ۲۱۱، ۱۲۱ ، ۱۹۰ ، ۲۲۵ ، ۲۳۴ ، ۳۰۳ ، | قادس ؛ ۲۲۳

قاسترو مورش ز انظر حسن شنت اشتین القاهرة ؛ ه٠٥ قىرس ؛ ٢٣ التبر المقدس ؛ ٢٣٤ قىر التديس ياقب ؟ ٢٠٥ قىر المنصور ؛ ٢٧٥ قره ۱۱۱۳ ، ۲۲۰ ه ۲۲۳ ، ۲۳۸ قرجيميَّة ؛ ٥٦١ قرطاجة القدمة : ١٦ ، ٢١ ، ٢٥ ، ٣٧٤ قرطاجنة الأندلس ؛ ٢٠٠ ، ١٣٢ ، ٢٠٠ قرطبة ؟ ۳۳ ، ۵۰ ، ۲۵ ، ۹۹ ، ۲۳ ، . 117 . A4 . V1 . VT . V . 71 · 171 · 174 · 170 - 177 · 117 - 10V : 108 : 10T : 177 : 177 . Y. E . Y. . . 199 . 195 . 19. · 788 - 787 · 777 · 770 · 770 vi7 , 007 - V07 , 177 , 177 ) · 779 · 770 · 777 · 774 — 777 - 790 ( 791 ( 700 ( 707 ( 707 · ٣٠٥ - ٣٠١ · ٣٠٠ · ٢٩٨ · ٢٩٦ - TT. . TIV . TIO . TI. . T.V -- TT7 . TT1 . TT. . TT2 . TTT 6 TYY 6 TYO 6 TTT 6 TOO 6 TTT - TA9 4 TA7 - TA8 4 TA4 4 TVA · 799 · 791 · 797 · 790 · 791 · 11 · 17 · 2 · V · 2 · O · 2 · Y · 177 · 173 · 073 · 173 · 774 · £ £ V · £ £ Y - £ £ · · £ T A - £ T o ( toy ( to7 , tot ( to . ( ttA PO 3 0 FF 3 0 F 3 0 A 3 0 0 A 3 0 . . . . - £9A . £9 . - £AA . £AV · 017 - 017 · 0.9 · 0.7 - 0.7 - 070 , 079 , 077 , 078 , 077 ( 00) ( 019 ( 017 0 017 ( 0TV

100 1 000 - VOO 1 POO - 150 1

170 2 3V0 6 0V0 6 0V2 6 07V

- 7.V . CAY . OAT . OAE . OAT

717 ) 017 ) A17 ) +77 5 377 ) - 777 · 778 · 777 - 779 · 770 4 778 - 70V 4 708 - 75F 4 7FA - 7A4 6 7A0 - 7A7 6 7V+ - 77V V.T . V.1 . 799-797. 798 قرطبة القدمة ؟ ٢٤٤ قرقشونة ؟ ٣٥ ، ٧٠ ، ٧٤ ، ٧٥ ، ٨٢ ،

177 · 177 · 1 · 8

أ قرمونة ؟ ٥٠ ، ١١٦ ، ١٦٢ ، ٢٧٧ ، · TAI : TVV : TTV : TTT : TII 740 6 744 6 744 - 746 ا قسطلونة ؛ ١٩٠

قسطنطينية ؟ ١٦ ، ١٧ ، ٢٨ ، ١٥ ، ٧٥ ، 6 117 6 111 6 1.9 6 97 6 09 \* 107 4 101 4 177 4 701 4 701 4 701 4 10V 6 107

ا قشتاله ؟ ١٥ ، ٢١٣ ، ٢١٥ ، ٢٦٤ ، 3 270 6 2 . 7 6 2 . 7 6 2 . 6 4 7 8 1 199 · 1A3 · 7A3 · 1A1 · 1A1 . 074 . 071 . 074 . 074 . 0.7 6 07V ( 075 - 077 ( 007 ( 019 6 098 - 097 ( 091 ( 09 · ( 0 A A 710 : 717 : 711 : 710 : 017 قصر أي دانس ؛ ۸۸٤ ، ۹۵۵

قصر الزاهرة ؛ ٥٣٥ ، ٥٣٦ ، ٨٤ ، ٩١٠ ، 315, 015, 815, 775, 875, 775 قبير الزهراء ؟ ٣٨٤ ، ٠٤٤ ، ٢٤٢ ، ٢٥٤ ، . 19 · . 20 · 20 · 20 · 200 193 , 200 , 600 , 040 , 240 , 091

قصر القاتيكان ؟ ٣٩

القصر الزاهر ؟ ٢٥٥

قصر قرطبة ؛ ١٥٤ ، ١٥٨ ، ١٦٤ ، ٢٤٤ ، V37. ) P37 , 007 , 0V7 , VVY . • 707 • 777 • 7.7 • 79. • 78. \$ 21762.7 c 2... CTA. LTA. CTV 2 7/3 2 V73 2 A33 2 703 2 A03 2 0 13 > 7 · 0 · 9 · 0 · 7 / 0 · 10 · 10 : 170 : 077 : 077 : 01A

قورية ؛ ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۶ ، ۱۳۳ ، 07 · ( 70 / . 70 / . 19 · . 777 . 77F . 77F . 709 . 70F قونیة و ۷۰ ، ۷۱ ، ۳۰۷ AFF & PFF القبروان ؛ ۲۰ – ۲۲ ، ۸۷ ، ۱۲۰ ، ۱۳۰ ، قصر مدينة سالم : ٥٩٦ قصر مصمودة ؟ ٩٦ القصر المؤنس ؟ ٣ ؛ ؛ كاماراج ؟ ٧٨\$ قصر ناصم ؟ ۲۱٤ ، ۲۲٤ کانتاریا ؟ ۱۳۲ ، ۲۰۸ ، ۲۱۰ ، ۲۱۳ ، قطاونية : ۲۲۲ ، ۲۶۱ ، ۲۵۷ ، ۴۶۳ ، V . . . 771 6 718 0 1 1 4 1 2 V كانجاس ؛ ۲۱۸ قنصة و ١٦ كتدرائية شنت ياقب ؟ ٢٢٠ ، ٢٢١، ٣٦١ ، قلعة ألانية ( الحنش ) ؛ ٢٩٣ ، ٣٩٣ قلمة أربييدو ؛ ٥٩٩ کربلاء ؛ ۱۲۷ قلمة أيوب ؟ ٢٤١ ، ٢٠٠ – ٢٠٠ کرونیة ؛ ۲۱ه قلة بدئير ، ۲۷۲ كالاڤينجو ؛ ٣٥٦ قلعة حلمانية ؛ ٢٠٤ كلونية ؛ ٨٠ قلمة حجر النسر ؟ ٩٢؟ ، ٩٦٤ ، ٩٥٤ کو فادنحا ؛ ۲۱۰ ، ۲۱۱ قلعة رباح ؛ ۱۹۰، ۲۵۹، ۲۹۲، ۲۹۲، الكوفة ؛ ١٤٧ ، ١٤٢ - ١٤٥ . 777 . 77. . 770 . TT9 . TTA کویانسا ؛ ۲۲۵ ل - ى قلعة رءواق ؟ ١٦٣ قلعة شنت منكش ؛ ١ ؛ ه ٧ د دة ٤ ٣٠٢ ، ١٣٣ ، ٢٠٣ ، ٢٤٣ ، قلعة ماردة ؛ ١٢٥ 778 6 710 6 810 . قلعة مزورتة ؟ ٣٠٤ V a re ? 170 : 780 : 480 قلمة مويث ؛ ٢٩٧ LLE ? 571 , 771 , 671 , 677 , 877 , قلعة النسور ، وموقة ؛ ٢٥١، ٥٦٥ 774 : 077 : TA. قلعة هنارس ؟ ٢:٦ ازمة ؟ ٢٠٤ قلمرية و ۷۰ ، د ۷ ، ۲٤١ ، ۳۰۵ ، ۴۰۹ ، لقنت ؛ ٥٥ ، ٧٠ ، ٧١ ، ١٣٢ ، ١٦٠ لك ، ٢٠٥ ، ٢١٥ ، ٧٠ و 0 9 V لوجدانيا ؛ ١٣٢ قلهرة ؛ ۲۲۱ ، ۲۹۸ ، ۲۵۳ ، ۲۹۳ ، لوديف ۽ ٧٠ EAV 6 2 . T 6 2 . . C T99 لورقة ؛ ٥٥ ، ٧٠ ، ١٣٢ ، ٣٢٣ ، ٣٣٠ ، قلورية ؟ ۲۷ ٤ 79 . 6 057 . 499 قلونية ؟ ٣٩٦ ، ٤٠٣ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ١٥٦ لوزيتانيا ؛ ٧٠ ، وانظر البرتغال. قليانة ؟ ٢١٦ لوس بانیوس ؛ ۲۷ه قمارش ؟ ۲۷۲ لوشة ؛ ٣٢٠ قناليش ٢٣.٤٥ لوطون ( ليون فرنسا ) ؟ ٣٠ ، ٨٤ ، ٩٠ ، قنسرين ؛ ۷۰ ، ۹ ، ۱ ؛ ۹ قنطرة استحة ؛ ٧٧٥ لونة ؟ ۲۱۲ قنطرة قرطية ؟ د٧ ، ٢٢٨ ، ٢٧٨ ، ٥١١ ، ليجوريا ؟ ٢٦٤ ، ٢٦٩ ، ٢٧١

قورسنة ؟ ٢٦٦ ، ٢٦٦ ، ٤٧٥

ليون ، مدينة ؛ ٢٥٤ ، ٣٥٦ ، ٣٥٨ ،

مرو ؛ ۱۶۶ ، ۱۶۸ 177 2 170 2 130 2 730 2 A30 2 المسارة ، موقعة ؛ ١٥٥،١٥٥ ، ١٦٠،١٦٠ ، 100 ) PCG ) \$50 ) TVG ) PAG ) 371 : 107 : 194 : 175 مسجد أبي هرون ؛ و٢٤ ليون ، القطو ؛ ١٥ ، ٥٧ ، ١٦٩ ، ٥٢٠ ، مسجد ببشتر ؟ ٣٨٦ ( 1.0 ( 1.T ( T97 ( T.7 ( T.1 مسجد الزادرة ؛ ٥٣٥ ، ٧٧٥ ، ٧٠٤ . 209 : 277 6 27 6 29 F 6 4 - 7 مسجد الزهراء ؟ ٣٨ ٤ - ٠ ٤٤ ( 097 ( 091 6 007 6 0£V 6 0£T مسحد سرقسطة ؟ ١١٤ مستمط و و٠٤ ماجلون ؛ ۷۰ ، ۱۲۵ ، ۱۳۳ المداة ؛ ٩٣٤ ، ١٩٤ ماردة ؛ ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۰ ، المشرق ؛ ۳ د ، ۵ د ، ۲ د ، ۷ ، ۷۷ ، 6 18A - 187 6 187 6 187 6 97 : TAT : TOQ : TOV : TTT . TOX . TTQ . T.7 . T.8 . T.T · 5 7AT - 7A1 6 7V9 6 7V7 6 7T. 071 4 797 . 199 . 1VA . 1TO . 1TI . TIO ماسون ؟ ٨٤، ٥٨ 6 742 6 747 6 7A2 6 7A1 6 0V4 الله ؛ ٥٠ د ٥٠ د ٥٠ د ١٣٢ د ٧٠ د ١٩٠٥ V . 2 . V . 1 . 744 . 709 . 708 . 70 . 4 TIA . T.A مصر ؛ ٢٠ - ١٥ ، ١٤ · مصر 177 - 388 3 VEF 3 AFF 3 - 778 . 177 . 170 . 114 . 107 . VY 74. 474 4747 - 747 4 7VI 6 299 6 292 6 750 6 10 + 6 157 متز یا ۱۷۱ 799 6 791 6 797 6 010 6 011 المحلس الزاهو ؟ ٥٣ مطواية ؟ ٣٩٦ المحلس الشرق ؟ د٨٤ ، ٩٠٠ ، ٩٨٤ ، ١٢٥ المغرب ؛ ۲۰ - ۲۲ ، ۳۱ ، ۳۲ ، ۱۶ ، مخارس ؟ ٤١٦ ... ITI 6 ITT 6 97 6 97 6 05 مخاضة الفتح ؛ ١٩٠ . . TA1 . TE1 . AV. . 10. . 15Y مدلین ؛ د ۱ مدينة الراب ؟ ٨٨ 4 499 - 497 4 494 - 497 4 479 المدينة ، موقعة ؛ ٣٢٨ ( 000 ( 01 ) - 011 ( 0.9 ( 0.7 مدينة سالم ٤ ٢٥٦ ، ٣١١ ، ٣٢٣ ، ٤ و٣ ، c 707 : 7.4 : 0V. : 004 - 00V . 200 c 278 c 797 c 797 c 797 · V · Y · TAA · TAV > TVV · TTE المغرب الأقصى ؟ ١٩ ، ٢٢ ، ٢٥ ، ٣٨ ، . T.V . 07V - 070 . 077 . 07A ( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 714 6 717 6 718 6 717 6 7 9 6 2AA 6 207 6 2T 6 6 79 6 2 1 مدينة الفرج ؛ انظر وادى الحجارة - 0 2 2 4 0 19 4 0 17 4 29 2 4 29 7 المدينة المنورة ؛ ١٤١ ، ٢٢٩ 1V+ 4 17A 4 707 4 0 4V موطة ، ويح المغرب الأوسط ؛ ٩٣٤ ، ١٩٤٤ ، ٧٤٥ مرتش ؛ ۲۷۲ المكتبة الأموية.؛ ٢٨٢ ، ٤٠٥ – ٢٠٥ ع. مرج راهط ، موقعة ؛ ١٥٤ V+1 : 0 A + : 0 + 4 : 0 + A مرسیایا ؛ ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۹۸۱ ، وسیایا مكناسة ؛ ١٦٤ ، ٥٥٧ مرسية ؛ ٥٠ ، ٧٠ ، ١٣٢ ، ٣٢٣ ، ٣٩٩ ، مكة ؛ ١٦٨ ، ١٤١ ، ١٤٣ ، ١٦٨ 70A 6 05T 6 5T. ملقون ؟ ٢٦٤

نهر دوره ؛ ۲۱۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۲۲۳ -مليلة ؛ ٢٦٤ ، ٧٤٥ ، ٥٧٢ منزل هاني ؟ ٦٣٦ 4 TO 2 4 T. 7 4 7 5 1 6 777 4 710 المنكب ؛ ١٥٢ ، ١٥٢ ، ١٥٩ 4 747 6 747 6 741 6 70X 6 70V 6 0.1 6 EAV 6 ET+ 6 ETV 6 ETT منورقة ، جزيرة ؛ ٢٥ ، ٢٦٢ 6 078 6 071 6 07. 6 007 6 05A منية جعفر ؟ ٦٢٤ 6717 6 097 6 097 6 0YF 6 070 منية العقاب ؟ ٢٤٧ منية كنتش ؛ ٣١٥ نهر الرون ؟ ٥٣ ، ٥٠ ، ٩٣ ، ٩٦ ، ٩٦ ، منية ناصم ؛ ٥٠٩ 27V-570620V679V 6 177 6 117 منية الناعورة ؛ ٥٠٩ نهر الرين ؛ ٧٧ ، ٧٨ ، ٩١ ، ٩٥ ، ٩٠ ، ١٧١ ، منية نصر ؟ ٤١٦ مورور ۱۹۱۹ ، ۲۵۴ نهر الزاب ؛ ١٤٥ الموصل ؛ ١٤٥ نهر شلب ؛ ۸۸۶ مون سني ٤٩٨٤ نهر شنت مانکش ؛ ۱۰۶ مونسراتو ؟ ٢٩٤ نهر شنیل ؛ ۳۲۳ ، ۳۳۷ ، ۳۷۷ المدية: ٩٩٩ مرانده ؟ ٣٩١ نهر الفرات ؛ ۹۱ ، ۱۶۰ ، ۱۵۰ نهر الفوشكة ؛ ٣٢٥ مىرتلة ؛ ٣٣٠ نهر آهين ؛ ٩٩ ، ١٠٠ مبزیا ؟ ۲۸ نهر الكريز ؛ ٩٩ ميورقة ، جزيرة ؛ ٢٥ ، ٢٦٥ ، ١١٥ نهر الكابن ؟ ٩٩ ، ١٠٠ ، ١٩٥ فاجرة ؛ ۳۹۵ ، ۳۹۸ ، ۲۳۰ ، ۹۹۰ فاقار ( نبرة ) ؛ ٧٤ ، ٢١٠ ، ٣٠١ ، ٣٤٢ ، ٣٠١ ، ٢٩ ، ٨٧ ، ٨١ ، ٩٠ ، ٩٠ ، 277 6 777 6 1.2 6 1.. 737 3 307 3 157 - 757 3 PP7 3 نهر الموزل ؛ ٧٧ . 071 6 29 6 244 6 207 6 200 نهر منهو ؛ ۳۱۱ ، ۳۰۰ ، ۹۹۲ ، ۹۹۳ A30 . P30 . Y70 . Y70 . 370 . نهر النيل ؟ ٩١ . 1 · 1 · 7 · · · 099 · 09 · · 0 X ٣ بهر نيني ؛ ۲۲ 717 نهر الوادي الكبير ؛ ٧٠ ، ٧٥ ، ١٥٤ ، نكور ؟ ٢٦٤ 4 TVA 4 TTT 4 14. 4 177 4 109 نهر آرون ؛ ۲٤۲ 4 \$ A & \$ 27 & 770 & 797 & 797 نهر الإيزر ؛ ٤٧٠ PAS 2 110 2 040 2 240 2 742 4 شهر بارباتی ؟ ۲۶ ، ۶۶ TAV نهر بارسیاس ؛ ۳۵۵ نهر وادي لکه ؛ ٤٢ ، ٤٤ ، ٩٣٧ نهر يو ؟ ٧١\$ نهر وادی یاره ؟ ۲۱ ، ۹۶۴ أسر التاجه ؛ ٧٠ ، ٧١ ، ١٣٢ ، ١٦٥ ، سر وادي يانة ؟ ٧٠ ، ١٣٢ ع ١٦٥ ، ١٩٥٨ · TOX . TET . TTO . TTT . TE نوستريا ؟ ٧٩ ، ٨٠ ، ٩٦ ~ \$17 . TAT نیس ؛ ۷۰ ا نهر التيمز ؟ ٩١ ئهر الحارون ؛ ۲۹ ، ۷۶ ، ۹۰ ، ۹۳ ، نیسابور ؛ ۱۴۵ نوماثيا ؟ ؟٥٥ 777 6 1.7 6 1.7 تينة ؛ ٧٠ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٤ ، ١٣٣ ، ١٩٣ ئهر الدانوب ؛ ۲۸ ، ۳۰ ، ۳۳ ، ۲۶۹ همذان ۽ ٠٠ مهر دجلة ؛ ١٤٥

وادى الأحمر ؛ ١٩٠ وادی منبس ؛ ۱۹۹ وادی آش ؛ ۲۰۶ ، ۳۳۹ ، ۳۲۹ ، ۲۰۶ وادي مني ؛ ٧٥٥ ، ٥٥٨ وادی بلون ؛ ۳۳۸ ولذة ؛ ۴٤٠ وادى الحجارة ؛ ١٣٢ ، ٢٠٦ ، ٢٩٩ ، وجدة ؛ ٧٤٥ ( ¿ · V ( ¿ · ) ( ٣٩٦ ( ٣٥٤ ( ٣١١ وشقة ؛ ۷۰ ، ۱۳۳ ، ۲۲۶ ، ۲۲۲ ، ۲۲۷ 713 3 A13 3 A70 3 P30 وادي الرون ؟ ۸۲ ، ۸۸ ، ۷۹ ، ۲۰۵ 317 6 2AV 6 2.V 6 727 6 7.Y وادی زارات ؛ ۷۵۵ وستفاليا ؛ ١٦٩ وادی سیس ؛ ۱۲۰ يارة ؟ ٧٠ ، ۲۹۲ وادی سلف ؛ ۱۱۹ وادی سلیط ، وموقة ؛ ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، ۲۰۳ الىمن ؛ ٧٠ وادی قیس ؛ ۱۹۰ اليوكرين ؛ ٢٨ وادى ملوية ؟ ٣٩٤ اليونان ؟ ٢٨

## فهرست الأعلام

ابن حزم ، أحمد بن سعيد الوزير ؟ ٣٨٤ ٠ 770 : 0V 2 7 007 : 079 أبان بن عبد الله ؟ ٣٣٦ ، ٣٣٨ ابن حزم ، الفيلسوف ؛ ١٢٩ ، ٢٥١ ، أبدال و ١٧٢ ، ١٧٥ 4 0 · 5 ( TEQ ( TT) ( TVA ( TT. إبر أهيم الإمام ؟ ١٤٣ – ١٤٥ 4 70 V 0 00 T 0 0 20 C 0 79 C 0 . 7 إبراهيم بن حجاج ؟ ٣٣١ – ٣٣٤ ، ٣٣٧ ، V. 2 4 79 4 4 770 4 770 4 777 امن حمدون ؟ ٣٠٩ إبراهيم بن شجرة ؟ ١٨٦ ابن حوقل ؟ ٣٩٤ ، ٧٤٤ إبر اهيم بن عثمان بن بشار ؟ انظر أبو مسلم . أيز حيفان ؟ ١٠٨ ، ١٢٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ٢٤١ ، أدلو ، الكونت ؛ ٢٥٦ . T.A . TAA . TAV . TA1 . FT. ابن الأبار القضاعي ؟ ٦٠٠ ، ١١٥ ، ١٩٦ · 701 - 7 89 . 781 . 770 . 71. ابن أبي عمروس العريف ؟ ١٢٥ 4 \$14 4 \$17 4 \$10 4 TRA 4 TVA ابن أبي نزيد المصر ؟ ٦٢٨ 6 271 6 274 6 275 6 275 6 271 ابن الأثير ؟ ٨٤ ، ١٠٦ ، ١٤٩ ، ٢١٥ ، 6 0.0 6 0.5 6 54A 6 54V 6 5A4 ٠٨٤ ، ٢٢٤ ، ٢٢٢ 4 = 277 4 019 4 017 4 011 4 010 ابن الأغلب ؛ ٣١٨ ، ٣١٨ ( 3 ) 7 ( 6 ) 1 ( 3 ) 1 ( 6 ) 7 ) 6 ) 7 ) أبن التياني النديم ؛ ٧٩ د ۸ د ، ۸۰۲ ، ۲۲۰ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ابن الحبحاب ، عبيد الله ؛ ١٠٦ -- ١٠٨ : 787 ( 770 ( 772 ( 771 ( 709 119 - 117 6 117 ابن خطاب (أحمد بن عبد الرحمن) ؟ ٣٤٥ ابن الحطيب ، لسان الدين ؛ ٣٤٤ ، ٢١٥ ، این خلدون ؛ ۱۷ ، ۶۸ ، ۵۳ ، ۸۹ ، ۸۸ 201. 60.26201627.6219 < 19 V < 129 < 11 V < 1 - 7 < AT < 79 2 3 V 1 4 0 V + 4 0 T V + 0 T 0 + 3 1 9 4 £ A V ( £ 7.1 ( TT ) ( T ) 0 ( T ) . , 777 , 771 , 0,0 , 0,0 , 0,7 01. 6 071 این خلکان ؛ ۱۰۵ ، ۱۰۷ ، ۱۶۹ ابن الزبر ، عبد الله ؟ ١٩ ، ٢١ ، ١٥٤ ابن دحية البلنسي ؟ ٢٨٤ ، ٢٨٥ ابن الطربيشة ؛ ٣٤٠ ابن دراج القسطلي ؟ ٥٥٠ ، ٥٥٨ ، ٢٥٥ ، ابن العراف النديم ؛ ٧٩ه ٧٠٤ ، ٦٢٩ ، ٦٢١ ، ٦٢٠ ، ٦١٠ ابن الفرضي ؛ ١٢٩ ابن ذكوان ، أبو العاس ؛ ٨٠٠ ، ٦٢٥ ، ابن القط ، أحمد بن معاوية ؛ ٣٤٥ ، ٣٦٠ 4 7 £ V 6 7 £ 0 6 7 7 7 6 7 7 X 6 7 7 7 ابن القوطية ، أبو بكر ؟ ٦٦ ، ١٢٩ ، ٢٤٣ ، V.1 ( V.. ( of)( o. V ( #7) ( 7V o اين راشد ؟ ۳۹۳ ابن بسام ؟ ٤٥٢ ، ٦٦٦ ، ٥٩٥ ابن ذرى الحاجب ؟ ٦٣٧ این بشکوال ؛ ۱۰۸ ابن بقنة ، أبو جعفر ؛ ٦٧٦ ، ٦٧٣ ، ٦٧٣ | ابن زيان ؛ ٨٨ ابن جلجل ، سلمان بن حسان ؛ ٥٣ ٪ ، ٤٥٪ | ابن زيدون ؛ ٤٠٠

أبو بكر الأبهرى؛ ه.ه أبو بكر الزبيدي : ٥٨٠ ، ٨٠٥ أبو بكر بن معاوية القرشي ؛ ٧٠١،٥٧١، ٧٠ أبو ثور بن قسي ؛ ١٧٤ ، ٢٢٧ أبو جعفر المنصور ؛ ١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٤٦ ، 6 194 6 198 6 141 6 174 - 171 أبو حفص البلوطي : ٢٤٥ ، ٢٨٢ أَبُو صفواًن ، حاكم سرقسطة ؛ ٢٣٢ أبو عامر بن شهيد ؛ ٢٦٥ أبو عَبَّانَ : أنظر عبيد الله بن عنَّان أبو على القالي ؟ ي ه ي ي ه ه ه ي ٧٠٥ ، ٢٧٥ ، أبو عمر بن أبي عمر ، ٢٠٠٤ أبو عون عبد الملك بن يزيد ؛ ١٤٥ أبو كعب بن عبد البر ؛ ٢٣٦ أبو مسلم الحراساني ؛ ٣٤٣ – ١٤٣ أبو نصر الرامي بده ٣٨٥ أبو نور بن أبي قرة اليفرني ؟ ٣٧٤ ، ٣٧٥ أبو هاشم عبد الله ؟ ١٤٣ أبو يحيى النجيبي (الأنقر) : ٣٤١، ٣٤٠ أناناجلد بن تيودمير ؛ ١٢٦ أتيلا الترى ؛ ٢٩ أحنهارت ؛ ۱۸۱ ، ۱۸۱ أحِيكا ؛ ٣٦ ، ٣٢ ، ٣٣ أحمد بن أحمد بن بتى بن مخلد ؛ ٢٩ أحمد بن اسحاق القرشي ؛ ٣٨٩ ، ٤٠٨ ، ٤٠٨ أحمد بن الأسعد ؛ ٩١. أحمد بن النراء ؛ ٣٤١ أحمد بن برد ( أبوحفص) ؛ ٦١٠ ، ٣١٩ ، « 77 · 47 / 47 · 77 · 77 · 77 · 77 · أحمد بن خالد بن أمية بن عيسى بن شهيد ؟ ٤٩١ أحمد بن زياد اللخمى ؛ ٣٧٤ أُحَد بن سهل بن محمد ؛ ٤٦١ أحد بن عباس ؛ ۲۷۲ أحمد بن عبد الله (عم الناصر ) ؟ ٣٨٤ أبو المطرف بن عون الله ؛ ٦١٣ أبو المهاجر الأنصاري ؛ ٢٠ أحمد بن عبدالله (عامل ريه) ؟ ٣٠٨

این سالم ؛ ۲۹۹ ابن شاکر ؛ ۳۰۰ ابن شكوح ، أمير البحر ؛ ٢٩٦ ابن عبد البر ؛ ۲۹۱ ابن عبد الحكم ؛ ٤٧ ، ٥٧ ، ٧٠ سم این عبد ریه ، أبو عمر ، ۲۲۶ ، ۳۱۵ ، V. . . 197 . 192 ابن عربي ، محيمي الدين ؛ ٢٤٠ ابن عذاری المراکشی ؛ ۱۰۷ ، ۲۵۷ ابن عطاف ؟ ٣٧٦ ابن عياش ، أبو عبد الله ؛ ٥٥٣ ، ٤٧٥ ، ابن غالب ؛ ٢٠٤ ابن غومس ؛ ٦٣٧ أبن محمد القاضي ؛ ٥٠٠ ابن مسرة الحبلي ؛ ٣٠٠ ٣٢٠ ، ٢٣٤ – ٩٩٨ ، ٣٩ – این مناو ؟ ۱ د ۳ ، ۲ د ۳ ابن ميمون ؟ ٢٠٦ ابن هبرة ؛ ه؛ ١ ابن وضاح ؟ ٣١٤ ابن وليد الكلبي ؛ ٤٧٤ ابن محى أدر سرقسطة ؛ ١٩٤ ، ٢٠٠ ابن يصل ؟ ٢٦ أبو الاصغ موسى بن خطاب ؛ ٣؛٥ أبو الخطار الكلسي ( حسام بن ضرار ) ؛ ٣١ ، 7A1 : 171 : 17 : 17V - 170 أبو الثماخ زءيم اليمنية ؛ ٢٥٤ أبو الصباح بن يخيى اليحصبي ؟ ١٦٤ ، ١٥٣ – أبو الميش بن أيوب ۽ ٩٧ أبو العيش الحسني ؛ ٢٦٤ أبو الفتوح بن ناصر ؛ ٦٤٤. أبو الفرج الأصفهاني ؛ ه.ه أبو القاسم بن يوسف الفهرى؛ ١٩٩، ١٦٠،

أرمانيوس ( ومانوس) ، القيصر ؟ ٣٥٤ ، أرموزندة ؟ ٢١٣ أرمنجو ، الكونت ؟ ٦٤٨ أرميخو الأسقف ؛ ٣٩٧ أرزوك والمرا أروزندا ؟ ۲۱۸ ، ۲۱۹ أزنار ؛ ٥٥٦ ازوار ؟ ٣٦٢ اسحاق الموصل ؛ ٢٨١ اسحاق بن إيراهبم ؟ ٣٣٠ اسحاق بن محمد العرزالي ؛ ٦٧٥ اسحاق بن محمد القرشي ؟ ٣٧٩ اسحاق بن المنذر ؟ ٢٥١ أسد بن الحرث ؟ ٣٠٧ اسكندر سڤروس ، الامبراطور ؟ ٢٨ أسلم بن عبد العزيز بن هشام ؟ ٢٦١ أسماء بنت غالب ؟ ٢٩٥ إسهاعيل بن بدر ؟ ۲۹۲، ۴۹۱، ۴۹۱ ، ۹۹۲ ، إسهاعيل بن الحبحاب ؟ ١١٩ إسهاعيل بن عباد ؟ ٢٧٠ ، ٦٧٢ إسهاعيل بن عبيد الله ؟ ١١٩ إبهاعيل بن لب ؟ ٢٩٩ إسهاعيل بن موسى بن ذي النون ؟ ٢٦٥ ، ٢٩٩ ، أسناد ، الكونت ؟ ٣٤٣ آسورفرناندز ؛ ۹۱، اصبغ بن سلمة ؟ ٦١١ أصغر بن عبد الله بن وانسوس ؛ ٢٣٧ الأصمعي ؛ ٦٩٣ الأصيل ٤٠٨٠ أغلب دن شعيب ؟ ٦٩٦ أفلح الصقلبي ، الوصيف ؟ ٣٤٨ أُفلَح صاحب الحيل ؟ ٥٠١ ، ٥٠٠ أُفلح الفتي ، حاكم ألمرية ؟ ٢٥٨ الاريك ؛ ۲۸ - ۳۰ ، ۶۶ ، ۸۷ أالرو القرطبي ؛ ٢٦٩ ، ٢٧١ إلبرة ، الراهبة ؛ ١٨٩ - ٤٩١ ، ٩٩٠ ،

أحمد بن عبد الملك بن شهيد ؟ ٦١ ، ٢٦٢ ، أحد بن عبد الوهاب بن عبد الرؤوف ؟ ٤٦٢ أحد بن عيسي بن أبي عبدة ؟ ٣٤٧ ، ٣٨٦ أحد بن محمد بن أبي عبدة ؛ ٣٢٤ ، ٣٣٦ – 17 · 6 210 · 792 · 774 · 774 أحمد بن محمد بن إلياس ؛ ٤٠٦ ، ٤٠٧ ، 8-1 6 271 6 272 6 2+9 أحدين محمد بن حدر ؟ ٢٧٤، ٣٨٦ - ٣٨٨ ، 7 A P & C V £ & D Y 4 أحمد بن محمد الرازي ؛ ٣٨٦ ، ٣٨٨ ، ٧٠٠ أخد بن محمد بن زياد ؟ ٣٧٨ ، ٤٦١ أحمد بن محمد بن عيسى ؟ ٣١٠ أحد بن محمد القسطل ؟ ٥٠٣ أحمد بن مسلمة ؛ ٣٧٧ أحمد بن موسى ؟ ٦٦٨ أحمد بن موسى العروى ، ٧٠١ أحد بن هاشم بن عبد العزيز ؟ ٣٣٢ ، ٣٣٨ أحد بن يملي ؟ ٢٣٤ ، ٢٧٤ ، ٩٩٥ أدريان ، الامر اطور ؛ ١٠٨ إدريس بن إدريس الحسى ؟ ٢٤١ إدريس بن عبد الله بن الحمن ؟ ٥٧ ٣ إدريس بن على بن حمود المتأيد ؛ ٢٦٢ 7VY 4 7V1 4 778 إدريس بن يحيى المعتلى (العالى) ٧٦٣،٦٧١–٧٦٥ إدريس بن يحيى بن أدريس (السامى) ؟ ٩٧٥ الادريسي ، الشريف ؛ ٨٤ ، ٩٤ ، ٢٤١ أُدُلِرت ؟ ٤٧٣ إديكو ؛ ١؛ أرخنتا بنت عمر بن حفصون ؟ ٣٨٣ ، ٢٨٧ أرد، نيو الأرل (ملك ليون) ؟ ٢٩٢ ، ٢٩٧ -777 . 70V . 707 . 750 . 799 أردونيو الثاني ؛ ٢٩٢ - ٢٩٨ ، ٤٠٠ ، أردونيو الثالث ؟ ٥٩٤ ، ١٨٤ - ٨٦٠ ، 7 . . . 099 . 09V . 09F أرد نيو الرابع ٤٣٩٥، ٩٤٥، ٩٩٥ أرذبلش الوياحي ؛ ٣٧٥

أحمد بن عبد ربه ؛ أنظر ابن عبد ربه

أ أوتو الثانى ؛ ٩١، أودارادو بههه أودو ، أمر أكوتين ؛ ٨٠ ، ٨١ ، ٨٨ -· 1 · 7 · 1 · 7 - 1 · 1 · 4 \ - 47 · 4 · 174 , 110 - 117 , 1.4 أوراكا ابنة طوطة ملكة ناڤار ؛ ٩٧،، ٩٩، أوراكا بنت فرنان كونڤالث ؛ ٩١،ه ، ٣. أورسوس الورخ ؟ ٣٥٤ ، ١٥٤ ، ٥٠٥ أورليوس ؛ ۲۱۸ ، ۲۲۰ أورية بنت موسى القسوى ؛ ٣٠٠ الاوزاعي ، الإمام ؛ ٢٢٩ أوغسطوس ، الإمار اطور ، ٥٠٨ أُولِيقُر ؛ ١٨١ ، ١٨٢ أُولُولُخيو ، سان ؛ ۲۷۰ ، ۲۷۲ ، ۲۷۳ ، T.T . 797 . 797 . 7V9 ایجلونا ؛ ۷۷، ۷۲ انجهارد ؟ ۱۸۱ إيزيدور الباجي ؟ ٣٤ ، ٣٧ ، ٥٤ ، ٦٣ ، Y . 9 . 9 . AY . VT الله ع د د د د د ۳ د الله إعون ؟ ٧١٤ أيوب بن حبيب اللخمى ؛ ٧٣ ، ٦٨٠ آيوب بن عمر بن حفصون ؟ ٣٨٣ **む** \_ ひ \_ ∪ بادیس بن حبوس ؟ ۵۰۷ ، ۱۷۲ ، ۲۷۲ ، 777 - 778 باسيه ، المتشرق ؛ ١٨٢ بسن القصير ، الملك ؛ ١٣٣ ، ١٧٠ ، ١٧١ ، 777 6 778 6 148 ببين دى هرشتال ، محافظ القصر ؟ ٨٠ ببین بن شارلمان ؟ ۲٦٤ يتروس ، الدوق ؛ ۲۰۸ ، ۲۱۰ ، ۲۱۳ بدر الصقلبي ؛ ٣٤٧ بدو القائد ؟ ۲۱۸ بدر مولى عبد الرحمن الداخل ؛ ١٥٠ – ١٥٢ ، 6 1AV 6 177 6 170 6 177 6 177 117 6 101 6 19A 6 19T

التأميرا ، ، افائيل ؛ ٣٦ ، ٧٤ ، ٢١٢ ، TV . . TT1 ألفايدة ؟ ٠ ٨ ألفونسو ، أسر ليون ؛ ١٦٩ ألفونسو الأل ، دوق كانتبريا ؛ ١٣٨ ، PF1 . 717 - 017 . A17 - 177 . أَلْفُونُسُو الثَّانُي ، العَفْيِفُ ؛ ٢١٨ ، ٢٢٠ ، · 700 · 711 · 770 · 771 · 777 X07 - 177 : 707 - 007 أُلفونسو انثالث الكبير ؛ ٢٩٩ ، ٣٠٢ ــ . 740 . 757 . 777 . 7.7 . 7.8 741 . 771 - TOA . TET ألفونسو الرابع ؛ ٨٩٥ ، ٩٠٥ ، ٩٩٥ ألفونسو الخامس ؛ ٢٦٥،، ٢٦٥، ٩٩٥، 779 6 717 6 711 الفونسو العالم ( العاشر ) ؛ ٣٤ ، ٣٧ ، ١٩٩ ألفونسو القس ( جد ابن حفصون) ٣٠٨ الإقطاع ؛ ١٩٤ أُمُ الأُصْرِيمُ أُخت عبد الرحمن ؟ ١٥٠ أُمُ الحكم بنت المستعين : ٦٦٦ أمية بن اسحاق ؛ ٤٠٨ ، ٤٠٩ ، ٤١٣ ، أمية بن الحكم ٢٥٨ أ أمية بن عبد الرحن ؛ ٢٣٧ آمية بن عبد الرحمن العراقى ؛ ٦٦٩ أمية بن عبد الغافر بن أبي عبدة ؛ ٣٣١ ، ٣٣٢ أمية بن عبد الملك بن قطن ؟ ١٢٣ – ١٩٢١ أمية بن عيسى بن شهيد ؟ ٣١٣ أمية بن معاوية بن هشام ؛ ٢٥٦ آنز موند ، الكونت ؛ ١٣٣ ، ١٣٧ أنسلم ؛ ١٨١ أنشودة رولان ؛ ١٧٨ ، ١٨٠ – ١٨٢ أنجه الفرنجي ؟ ٢١ أزجو أريستا ؛ ٣٩٢ أُوبِاسِ ؟ ٣٤ ، هَ ﴾ ، ١ ه ، ٦٠ ، ٢١١ أُوتُو الأكر ؛ ٥٦ - ٨٥٤ ، ٢٧٢ ، 291 6 EVT

[البعرة ، والدة ألفونسو الحامس ؛ ٢١١

يدر بن أحمد الحاجب ؛ ٣٧٧ ، ٣٧٩ ، ٣٨٠ ، ا يوسون ؟ ٢٦٤ ، ٦٨ ع £71 , £7. , 890 , 811 بون فيلي ؛ ۲۹۶ برت ، ملکة برجونية ؛ ٢٥ بيدال ، المؤرخ ؛ ١٧٨ ، ١٧٥ ، ١٧٨ ، بر مودو بن فرویلا ؛ ۲۲۰ ، ۲۲۲ 311 3 183 3 050 3 740 ىر مودو الثاني ؛ ۲٪ ه ، ۷٪ ه ، ۸٪ ه ، برانحيه ؛ ٧٠٤ ، ٣٧٤ 100 , 700 , .70 , 170 , 770 -1 تاسيتوس : ۲۸ 070 3 740 3 480 تدفيليا بن أدفونش ؛ ٢١٥ برنار ، القديس ٢٣٠٤ تراجان ، الامراطور ؛ ٥٠٨ برنهارت ؛ ۲۵۷ التروبادور ؛ ٧٨٤ بريهة بنت يحيى ، أم المنصور ؛ ٢١، تريساً بنت ترمودو زوجة المنصور ؟ ٥٨٣ بسيل الثاني ، القيصر ؟ ٦١٣ تريسا زوجة سانشو ملك ليون ؛ ٩٦ ٥ يشر بن صفوان الكلبي ؟ ٨٢ ، ٨٣ تليد الفتي ؛ ٥٠٦ بشرین مروان ؟ ۲۳ ، ۲۶ تمام الفتي ؛ ١٥١ ، ٢٥٤ بشرى العادري ، الفتي ؛ ٦٣٠ تمام بن عامر الثقني ؛ ٣١٣ بطرس ، ملك الصقالية ؟ ٥٦ ؛ تمام بن علقمة اللخمي ؟ ١٥٢ ، ١٥٨ ، ١٦٠ بق بن مخلد ؛ ۳۹۱، ۳۱۲، ۳۱۵ ، ۳۸۵ ، ۹۹۴ (14) 471 ) 371 ) 771 ) 171 بکر بن وائل ؟ ۲۳ 717 بکر بن محیمی بن بکر ؟ ۳۳۰ تميم بن معبد الفهرى ؛ ١٣٥ بكر بن ماهان ؟ ١٤٣ تو د ڤالد ؟ ۸۰ بلاجیوس ، دوق کانتبریا ؛ ۳۳ التيجاني ؛ ٧٠٥ البلاذري ؛ ۲۸ ، ۱۰۲ تيودورا ، القيصرة ؛ ٢٨٣ بلايو (أو بلاجيوس) ؛ ٨٨ ، ٨٨ ، ٨٩ ، تودريك الأول ، ۲۹ YIT - Y.A . 1TA . 118 تيودويك الثاني ؛ ٢٩ بلايو بن برمودو ؟ ٣١٥ تيودريك الرابع ؛ ٩٨ بلايو ، القديس ؛ ٩٦ ه تیودوفرد ، دوق ؛ ۳۳ بلج بن بشر القشيرى ؛ ١١٩ ، ١٢٠ ، تيودمبر القوطي ؟ ٣٣ ، ٤١ ، ٥٠ ، ٥٥ ، 744 ( 140 ( 140 ( 140 ( 144 بلقین بن جیوس ؛ ۲۷۱ تيودمبر ، أسقف إبريا ؛ ٢٤٠ بلکترود ؛ ۸۰ تيودوسيوس ، الإمبر اطور ؟ ١٧ بلکین بن زیری بن مناد ؛ ۹۳ ؛ ، ۹۹ ، تيوفيلوس ، القيصر ؛ ٢٨٢ 050 6 599 ثملية بن سلامة الحذاي ؟ ١٢٠ ، ١٢٤ – ١٢٦ بلمزاريوس ؛ ١٨ ثعلبة بن عبيد الحذامي؛ ١٦٨ - ١٧٠ ، ١٧٥، بليط الفرنجي ؛ ؛ ٠ ؛ 194 4 144 4 147 -يليق الغلام ؟ ٦٤٦ ثوابة بن سلامة الحذامي؛ ١٢٧ بهار ، الحارية ؛ ٣٢٢ لهلول بن مروان ؛ ۲۳۱ ج – ح – خ بهير ، الحارية ؛ ٢٨٩ حانلون ؟ ۱۸۱ ، ۱۸۲ بوبون ۽ ٧٣٤

يوريل بن سونير ،الكونت؛ ١٠٤٩١،٤٩١ | جاينجوس ، المستشرق ؛ ١٠ ، ٦٤

الحباب بن رواحة الزهرى ؛ ١٣٥ ، ١٣٩ ، حباسة بن ماكسن ؛ ۲۵۲ حبوس بن ماکسن ؛ ۲۶۴ ، ۲۵۲ ، ۲۵۹ ، حبيب الحصى ؟ ٢٩٠ حبيب بن أبي عبدة الفهري ؟ ٧٢ ، ١١٨ – ١٢٠ حبيب بن سوادة ؟ ٣٧٧ ، ٣٨١ حبيب بن عبد الملك ، ١٦١ ، ١٨٧ الحجاج الثقني ؛ ٢٤ حذيفة بن الأحوص القيسي ؟ ٨٣ الحربن عبد الرحمن الثقني ؟ ٦٠ ، ٧٧ - ٧٥ ، 7A. 6 711 6 10A حزم بن وهب ؟ ۲٤٢ حسان بن حسان ؟ ٦٩٦ حسان بن مالك الكلبي ؟ ١٥٢ ، ١٩٨ حسان بن النعان الفساني ؟ ٢١ – ٢٥ حسدای بن اسحاق ؟ ۲۲۶ حددای بن شروت ؟ ٥٠٩ ، ٥١٥ الحسن بن أحمد بن عبد الودود السلمي ؟ ٢٦٥ حسن بن عبد الغافر بن أبي عبدة ؛ ٢٧٤ الحسن بن القاسم بن حمود ؟ ٦٦٣ ، ٦٧٦ الحسن بن كنونُ ؟ ٤٩٢ ، ٤٩٤ ، ٤٩٥ – 010 6 011 6 199 الحسن بن على بن أبي طالب ؛ ٦٥٧ حسن بن فتح ؟ ٦١٩ حسن بن يحيني المعتلى ؛ ٦٧١ ، ٦٧٢ ، ٦٧٣ ، الحسين بن على بن أبي طالب ؛ ١٢٧ ، ١٤١ ، الحسين بن يحيى الأنصاري 4 ١٧٤ – ١٧٦ ، 144 6 144 حشحاش ، أمير البحر ؟ ٢٩٦ الحصين العقيلي ؛ ١٣٣ ، ١٣٤ الحصين بن الدحن ؛ ٢١٤ حنص بن عمر بن حفصون؟ ۳۸۳، ۵۵۰ ۳۸۸ حفص بن المرة ؟ ٣٢٩ ، ٣٣٩ حکم بن حفصون ؟ ٣٨٦ حكم بن سعيد القزاز ؟ ٣٦٨ ، ٣٦٩

جدار بن عمرو المذحجي ؛ ١٥٢ ، ١٩٨ جربجوری الثانی ، البابا ؛ ۱۰۸ جریجوریوس (جرجیر ) ؟ ۱۹ حر مولد ؟ ٨٠ الحزية ؟ ٢٣ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ٨١ ، ٨٨ ، ٩٠ جعد بن عبد الغافر ؟ ٣٢٨ ، ٣٢٩ جعفر ، أم المؤيد ؛ راجع صبح أم المؤيد جمفر بن دمیان ؛ ۳۰۸ جعفر بن عبد الرحمن الصقلبي ؟ ١١٥ جعفر بن عثمان المصحنى ؛ ٤٩٣ ، ٤٩٧ – - 014 . 017 - 01. . 0.7 . 299 · 7 10 . 079 . 071 - 077 . 077 جعفر بن على بن حمدون الأندلسي ؛ ٣٠؛ ، . 0 1 4 6 0 7 9 6 0 7 7 6 0 · 1 6 0 · · V. Y 6 0 00 6 0 6 0 جعفر بن عمر بن حفصون ؟ ٣٣٠ ، ٣٨٣ ، جعفر بن مقسم ؟ ٣٨٠ حيلة العذراء ، ٢٥٧ ، ٢٥٨ جند سالڤوس بن أُلفونسو الثالث ؛ ٣٦٠ چنسریك ؛ ۱۷ جهور بن عبد الله بن أبي عبدة ؛ ٢٦٤ جهور بن عبد الملك البختي ؛ ٢٠٠ ، ٢٦١ جهور بن محمد بن جهور ، أبو الحزم ؛ ، ٩٩٠ ، 119 6 778 6 771 جوًّذر الفتى ؛ ١٧ه ، ١٨ه ، ٢٦ه جومث بنأنطونيان؛ ٣٢٦، ٢٧٦، ٢٧٠ ، ٩٥٥ جوند سالڤوسانشىز ؛ ٩٩٥ ، ٧٩٥ جونز الفو كونثالث ؛ ٤٨ ه جوهر الصمتلي ؛ ٢٩٢ ، ٢٩٩ جيبون ، إدوارد ؛ ٤٤ ، ٩١ ، ٩٠٩ حير ولدوس ؛ ٧٣٤ جيوم ؟ ٢٧٤ جيوم دي تولوز ؟ ٢٢٧ ، ٢٣٥ ، ٢٥٧ جین دی تولوز ؛ ۲۹۵ الحاجب المنصور ؛ أنظر محمد بن أبي عامر حارث بن نزینم ؟ ۲۹۱ ، ۲۹۲ خیر بن شاکر ؛ ۳۲۴ خیران العامری ؛ ۳۱۳ ، ۳۶۹ ، ۳۰۸ — ۲۲۲ ، ۲۲۸ ، ۲۸۲ ، ۷۰۶

**د** \_ ز

داجوبیرت ؛ ۷۸ ، ۷۹ داو د بن هلال ؛ ۱۹۷ دحیة آنسانی ؛ ۱۹۸ دری بن عبد ال حمن الستاس

دری بن عبد انرحمن الصقلبی ؟ ۳۹۰ ، ۲۰۷ ، دری بن عبد انرحمن الصقلبی ؟ ۳۹۰ ، ۳۹۰

دوزی ، المستشرق ، ٦٣ ، ١١٨ ، ١٩٤ ، ١٩٠ ، ٢٦٧ ، ٣٨٣ ، ٢٤٤ ، ٣٢٤ ، ٢٩٠ ، ٥٠٥ ، ٥٦٥ ، ٥٨٠ ،

دواثدیو الأسقف ؛ ۳۹۷ دوناس بن أبی روح ؛ ۳۲۸ دیبل الزعیم الشمبی ؛ ۲۳۷ -

ديسيوس ، الإمبر اطور ؛ ٢٨ ذكاء الفتي ؛ ٥٠٣

الذلفاء ، أم عبدالملك المنصور ؛ ۲۰۸ ، ۲۱۸ ، ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، ۲۳۶ ، ۳۳۰

ذو النون بن سلیمان الهواری ؛ ۳۰۷ راتبود ، زعیم فریزیا ؛ ۷۹ راجنفرد ؛ ۸۰

الرازی ، عیسی بن أحمد ؛ ۱۱۷ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۳۱۰ ؛ ۳۱۰ ، ۲۹۲ ، ۲۸۱ ، ۳۸۲ ، ۲۹۲ ، ۱۵۰ ؛ ۴۸۲ ، ۳۸۲ ، ۱۵۰ ؛ ۲۸۱ ؛ ۳۸۲ ، ۲۸۱ ؛

رامون بوريل الثالث ؛ ٦١٨ ، ٦٤٨ المدر الأما (دند ، ) ، ٣٦٧ ، ٣٦٢ ،

راميرو الأول (رذمير ) ؛ ٢٦١ ، ٢٦٢ ، ٣٥٤ – ٣٥١

رامير و الثانى ؟ ٢٠١ ، ٣٠٤ ، ٥٠٠ – ٢٠٠ ، ٢٢٤ ، ٩٠٤ ، ٢٢٤ ، ٢٢٤ ، ٢٢٤ ، ٢٢٤ ، ٣٢٤ ، ٣٢٤ ، ٣٢٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ، ٣٠٥ ،

رامیرو الثالث ؛ ۴۸۹ ، ۴۹۰ ، ۳۸۰ ، ۲۶۰ ، ۲۶۰ ، ۴۶۰ ، ۹۸۰ رامیرو آبارکا ؛ ۳۹۰ الحکم بن محمد ؛ ۲۹۹ ، ۳۰۰

الحكم بن عبد الرحمن بن الحكم ؛ ٢٩٢

الحكم المستنصر : ٣٨٦ ، ٣٨٥ ، ٣٨٦ ،

· 10 : 710 - 370 : 970 : 970 :

\$30 ; PF0 ; AV0 ; TA0 ; \$P¢ ; YP6 ; AV0 ; F0F

حکم بن منذر ؛ ۴۰۸

\* \$4. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7. . \$7.

• 73 74 6 1, 7 A.F. 3 A.F. 3 P.F. 3 P.F.

حلاوة . الجارية ؛ ٢٥٤ حلل ، الحارية ؛ ٢٢٤

حلويرة أر حلورية ؛ أنظر إلبيرة الراهبة

حمدرن بن بسیل ؛ ۳۱۲

الحميدى ، أبو عبد الله ؛ ١٠٧

حنظلة بن صفوان الكلبــى ؛ ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۳۰ ، ۱۲۹ ، ۱۳۰

حنون بن أحمد بن عيسي ٩٨٠٤

حيوة بن ملامس الحضر*ى ؟ ١٦٠ ، ١٦١ ،* ١٦٦

> خالد بن أمية بن شهيد ؟ ٢٦١ ، ٢٣٤ خالد بن حبيب ؟ ١١٩

خالد بن حميد الزناتي ؟ ١١٩

خالد بن عثمان بن خلدون ؛ ۳۳۱ – ۳۳۳ خالد بن الولید ؛ ۲۳

الحشى ، أبو عبد الله ؛ ٣١٥ ، ٣١١ ، ٥٠٥ خلف بن بكر ؛ ٣٩٠

خلف بن حسين بن حيان ؛ ٩٧٤ ، ٨١٥

خلف بن خلیفة ؛ ۲۱۹ خلیفة بن مروان ؛ ۲۹۳

خينا ، الملكة ؛ ٣٦٠

خمينو غرسيس ؛ ٩٩٥

زیری بن مناد الصنهاجی ؛ ۹۳؛ ، ۰۰۱ زیلیر ، المؤرخ ؛ ۱۱۰

س ــ ط

سابور الفتى ؛ ٧٠٥ ساجيتوس ؛ ٦٨ ؛ سارة القوطية ؛ ٦١ ، ٣٣١ ، ٧٠٠ ساڤدرا ، المستشرق ؛ ه٥٥ سالم ، مولی عبد اارحمن ؛ ١٥٠ سانشا ، دونیا ؛ ۳۶۳ سانشا ابنة طوطة ملكة فاڤار ؛ ٦٠٠ سانشو زءيم ناڤار ؟ ٣٦٢ سانشو الأول ملك ناڤار ؟ ٣٤٢ ، ٣٤٣ ، £ . Y . . . . - Y97 . Y95 . Y7Y سانشو الثاني ملك نافار ؟ ٢١٥ ، ٧١٥ سانشو الكبير ، ملك نافار ؛ ٢٠١ سانشو الأول ملك ليون ؛ ٢٣٤ ، ٥٥٩ ، 4 095 6 095 6 EA9 6 EAV → EAE 1 . . . 04V . 047 سانشو غرسية بن فرتون ؟ ٣٦٣ ، ٣٦٣ ،

سانشو غرسیة ملك ناڤار ؟ ۹۹، ، ۹۹، ، ۹۹، ، ۵۹۳ ، ۵۹۳ ، ۵۹۳ ، ۵۹۳ ، ۵۹۳ ، ۵۹۳ ، ۵۲۳ ، ۵۲۳ ،

سانشو غرسیة ، أمیر قشتالة ؛ ٥٥١ ، ٢٥٥ ؛ ٢٦٥ ، ٢٢٥ ، ٢٦٠ ، ٦١٠ – ٦١٣ ، ٥١٥ ، ٢٢٩ ، ٢٤٢ ، ٢٤٧ ، ٦٥٠ ؛

> سانشو غرسيس ملك ناڤار ؟ ٢٠٥ سباجريوس ؟ ٧٧ سباجريوس ؟ ٧٧ ستر ابون الجغراق ؟ ١٧٣ سبيعة ، زوجة القام بن حمود ؟ ٣٧٣ السرى بن الحكم ؟ ٢٤٥ سسموند ، المؤرخ ؟ ١١٠ سساندو ، الأسقف ؟ ٩٦ سعد الحادم ؟ ٥٥٠ سعد بن عبادة ؟ ١٦٨

> > سعدون الرعبني ؛ ٢٣٥

وائكة المورخ ؛ ٩٩٠ ربيع بن تدلف القوسى ؛ ٢٥٩ ربيع بن زيد الأسقف ؛ ٣٤٣ ، ٢٥٥ ، ٣٣٨ ، ٢٥٦ ، ٢٥٧ ، ٧٠٥ وتشارد ملك النورمان ؛ ٨٨٤

وطريك ملك القوط ، ٣٣ ، ٢٧ ، ٣٧ ، ٢٩ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٤٤ ، ٤٤ ، ٣٩ ، ٢٠ ، ٢٠٨ ، ٢٠٩

۲۰۹، ۲۰۸، ۹۷ و دریك الطلیطلی ؛ ۳۳، ۳۵، ۳۵، ۳۷ و دریك الطلیطلی ؛ ۳۳، ۳۵، ۳۵، ۳۵، ۳۵، وزق بن النعان الغسانی ؛ ۳۶، ۳۵، ۳۸۹ المرشيد ، هارون ؛ ۹۸۶ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ و و آبالدس الكونت ؛ ۳۸۰ و والو ملك النورمان ، ۸۸؛ و ومانوس الثانی ، القیصر ؛ ۶۸؛ الریاحی (ارذبلش) ؛ ۳۷۰ و رشموندو الإلبیری ؛ آنظو ربیع بن زید رینو ، المستشرق ؛ ۹۷؛ رینو ، المستشرق ؛ ۹۷؛ و ووتیانوس ، الكونت ؛ ۳۷۰

زاو بن تریی بن مناد ؛ ۱۹٫۸ ، ۱۹۶۴ ، ۲۹۷ ، ۱۹۶۸ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲ ، ۲۹۳ ، ۲۲۲

وخرف ، الجارية ؛ ٣٠٠ زروال :ن عريل ؛ ٩٩٩ ، ٠٠٠ زرياب (آبو الحسن على بن نافع ) ؛ ٣٨٩ زكريا بن عمووس ؛ ٣٠٦ الزهراء (جارية الناصر) ؛ ٣٣٤ زهير العامو ؛ ٦٩٦ ، ٦٦٢ ، ٦٦٨ ، ٢٧٢ ،

زهیر بن قیس البذو ؛ ۲۰ ، ۲۰ زیاد بن آفلج ؛ ۲۰۹۰ زیاد بن عبد الرحمن ؛ ۲۲۹ ، ۲۹۱ ، ۲۹۲ زیادة الله بن مضر الطبنی ؛ ۲۷۵ زیری بن عطیة؛ د؛ ۵–۷؛ ۵ ، ۷ ، ۵ – ۲۰۵ ،

سلیمان بن هشام ؟ ٦٣٣ ، ٥٤٦ سليمان بن هشام بن عبد الله بن الناصر ؟ ٦٦٧ سلیمان بن هود ؛ ٦٦٩ سلیمان بن وانسوس، ۲۱۳ ، ۳٤۷ سليمان بن يقظان الكلبي ؛ ١٦٨ - ١٧٠ ، 4 1A7 6 1A+ 6 1YA - 1YE 6 1YY السمح بن مالك الحولاني ٤ ٧٤ – ٢٦ ، ٨١ ، 7.4.7 سواجات البرغواطي ؟ ٦٧٥ سوار بن حمدون القيسي ؛ ٣٢٨ ، ٣٢٩ ، ٦٩٦ سوذي الشاعر ؛ ٥٧ سيزيوت ابن وتيزا ؟ ٣١ ، ٣٤ ، ١٠ ، 71 6 7. سيلو ، ملك جليةية ؛ ٢١٨ سيمونيت ، المستشرق ؟ ٦٦ ، ٧١ ، ٢٠٨ ، \* TVY . TV. . TT. . TTV . TTA 0 V · · TAT · TY9 شارل الأصام ؛ ٢٦٥ ، ٣١٤ ، ٣٥٧ ، ٢٦١ شارلمان (كآرل الأكبر) ؛ ١٧١ - ١٧٦ ، 4 7 th 6 tha 6 the - th 6 7 VA · 717 · 770 - 777 · 771 · 777 270 C 707 شریط ؟ ۳٤۲ شفاء ، الحارية ؛ ٢٧٨ شقنا بن عبد الواحد (الفاطمي) ؛ ١٦٤ عمد 174 . 174 . 170 شلدراند ؟ ۱۱۵ ، ۱۱۲ شلدريك الثالث ؟ ١٣٣ شمر بن ذي الجوشن ؟ ١٢٧ شنجول ؛ أنظر عبد الرحمن المنصور شنير ، الكانت ؛ ٣٤٣ شنیر بن منفرد ؛ ۲۲۴ شهید بن عیسی بن شهید ؟ ۱۹۸ صاعد بن الحسن البغدادي ؟ ٥٥١ ، ٢٥٥ ، V. & 6 7 7 7 6 7 7 . 60 7 . 6 7 7 صالح بن على ؟ ١٤٦

صبح أم المؤيد ؟ ٥٠٠ ، ٥٠٠ ، ٥٠٠ - ٥٢٥ ،

سعید بن آبی هند ؛ ۲۲۹ سعيد اليحصبي (المطرى) ؟ ١٦٣ سعید بن الحسن الأنصاری ؛ ۱۸۷ ، ۱۸۸ ، سعید بن الحکیم الجعفری ؛ ۱۲ ه سعید بن ایوب ؛ ۲۶ سعید بن حسان ؟ ۲۹۲ سعید بن سعید بن حدیر ؛ ۸۸۵ سعید بن سلیمان بن جودی ؛ ۳۲۹ ، ۳۹۳ سعيد بن عباس القرشي ؛ ٣٠٠ سعید بن عبد ربه ؟ ۲۰۱ سعید :ن عمرو العکی ؛ ۳٥١ سعيد بن الأمار محمد ؟ ٢٩١ ، ٢٩٢ سميد بن محمد بن أبي السليم ؟ ٣٤٧ سعید بن مستنه ؛ ۳۳۰ ، ۳۳۷ ۲۳۸ سغيد بن المنذر القرشي ؟ ٣٨٦ ، ٣٩٦ ، ٤٠٧ ، 173 3 773 سعید بن هذیل ؛ ۳۷۵ سعید بن یونس بن سعدیل ؛ ۲۶ السفاح ؛ أنظر عبد الله بن محمد بن على سفیاں بن عبد ربه ؛ ۲۷۵ سكوت ، المؤرخ ؛ ٢٤ سلمة بن على بن أبي عبدة ؛ ٣٤٧ السلمي القائد ؟ ١٨٧ سليط بن عبد الله بن عباس ؟ ١٤٤ سليمان بن الحكم المستعين ؟ ٤٤٠ ، ٢٤٦ – 709 - 707 : 708 - 707 : 70. سليمان بن المرتضى ؟ ٦٦٤ ، ٦٦٦ سلیمان بن شهاب ؛ ۱۳۳ ، ۱۳۴ ، ۲۱۴ سليمان بن عبد الرحمن بن معاوية ؟ ٢٠٠ ، 277 - 077 : 177 : 777 : 073 سليمان بن عبد الملك ؛ ٧٥ - ٥٩ ، ٧١ - ٧٣ ، 188 . 18 . . 111 . 98 سلیمان بن عبدوس ؟ ۳۰۰ سلیمان بن عثمان ؛ ۱۲۵ سليمان بن عمر بن حفصون ؟ ٣٨٣ – ٣٨٦ ، سلیمان بن مرتین ۱ ۲۵۷، ۲۰۹

-سعدون بن عامر السرنباقى ؛ ٣٠٤ ، ٣٠٥ ،

P70 > 770 > 470 > 300 - 700 صقر قریش ؛ ۱۹۸ ، ۱۹۸ صمويل ، اسم ابن حفصون النصر آني ؟ ٣٣٧ الصميل بن حائم ؟ ١٢٧ ، ١٢٨ ، ١٣٠ ، 101 - 101 - 177 - 178 - 171 17. - 107 الضبى ، أحمد بن محيى ؛ ١٠٧ الضحاك بن قيس الفهر ؛ ١٥٤ طارق بن زیاد اللیثی ؛ ۲۰ ، ، ؛ ۲۰ ، . AT . T. . 09 . 0V . 01 - 10 777 : 009 : 071 : 71. لمالوت المعافري ؛ ۲۳۲ ، ۲۶۳ ، ۲۶۶ طاهر بن محمد البغداي ؟ ۲۹۷ ، ۲۹۸ اللای ۱۰۹ طرسوس المحوسي ؟ ٦٣٣ طرفة الفتي ؟ ٦١٦ ، ٦١٧ طرفة بن لقيط ؟ ٢٥١ طروب الحارية ؛ ٢٧٥ ، ٢٧٧ ، ٢٨٨ ، ٢٨٨ طریف بن مالك ؛ ٠٤، ، ٨٨ طوطة ملكة ناڤار ؛ ٢٠٤ ، ٥٠٤ ، ٢٠٠ ، . 097 . 209 . 27 . . 212 . 2 . 1 7 . . . 099 . 098

## ع – غ

عاصم بن مسلم الثنني ؟ ١٩٨ عامرً بن أبي جُوشن ؟ ٣٩٠ ، ٣٩١ عامر بن عامر ؛ ٣٠٩ عامر بن عمرو العبدوي ؛ ۱۳۵ ، ۱۳۲ ، ۱۵۲ عامر بن فتوح الفائقي ؛ ٥٩ ٣ عامر بن کلیب ؛ ۲۶۰ عائشة بنت أحد بن قادم ؟ ١٦٥ عباس بن الوليد ؛ ٢٦٥ عباس بن عبد العزيز القرشي ؛ ٣٧٥ العباس بن عبد الله ؟ ٢٥١ العباس بن عبد المطلب ؛ ١٤٣ عباس بن فرناس ؟ ۲۵۲ ، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، V. 2 . 740 . 747 . 710 . 712 . 747 عباس بن ناصح الخزيری ؛ ۲٤۱ ، ۲٤۲ ، 797 6 781 6 78 6 707 عبد الأعلى بن وهب ؛ ٢٧٦ ، ٩٤.

عبد الجبار بن المفيرة ؛ ٣٩٣ ، ٣٣٠ ، ٣٩٩ ، ٣٩٩ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٠٠ عبد الحميد بن بسيل ؛ ٣٦١ ، ٣٦١ ، ٢٦٢ عبد الحميد بن مغيث ؛ ٣١١

عبد الرحمن الناصر ؛ ۱۹۷ ، ۱۹۸ ، ۲۰۶ ، ۲۰۰ ، ۳۲۹ .

· TET · TEI - TTI · TTE · TTI

- TYT , TTT , TO1 , TE9 , TEX

. TTT . TT. - TAT . TAE . TAI

· 2 · A — 799 · 797 — 792 · 792

P.3 - 713 . VI3 - P73 . 173 -

P73 · F33 — A33 · • • 3 · 9F3 · YF3 · YV3 · YA3 — VA3 · F83 · YF3 · YF3

(07) (017 - 01) (0.0 (0.2

\* 099 6 097 -- 09 6 0A9 6 0A2

• 7.5 • 7.7 • 774 • 7.7 • 7.0

V·1 — 740 6 74 6 7AA 6 7A0

عبد الرحمن بن إبراهيم بن حجاج ؛ ٣٣٤ ، ٣٧٧ ، ٣٣٨

عبد الرحمن بن أحمد بن زكريا ؛ ٤٦١ عبد الرحمن بن بدر ؛ ٤٦٠

عبد الرحمن بن الحكم ؛ ۱۹۷ ، ۲۳۸ - ۲۴۰ ، ۲۴۰ – ۲۴۰ ، ۲۰۷ –

077 3 777 3 P77 3 - 477 - 3A7 3

. 121 c 111 c 112 - 111 c 102 c 103 - 802 c 103 - 802 c 103 c 103

V . £ . 79

عبد الرحمن بن الحكم المستنصر ( الطفل ) ؟ ٥٠٠ ، ٥٢٠ ، ٢١ ،

عبد الرحمن بن المنصور ؟ ٥٥٣ ، ٢٢٥ ، ٨٨٥ ، ۲۰۷ ، ۲۰۹ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۲۳۷ – ۲۳۲ ، ۲۸۰ – ۲۳۸ ، ۲۶۲ ، ۲۶۷ ، ۲۸۲

عبد الرحمن بن أمية بن شهيد ؟ ٣١٨ ، ٣٤٧ – عبد الرحمن بن حبيب القهر ؟ ١٢٠ ، ١٢٤ –

141 6 177 6 10 6 17 6 179 6 177 عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة ؛ ١٢٩ عبد الرحمن بن حبيب الصالمبي ؛ ١٨٥ ، ١٨٦ عبد الرحمن بن حفصون ؟ ٣٨٣ ، ٣٨٤ عبد الرحمن بن حمدون بن أبي عبدة ؛ ٣٤٧ عبد الرحمن بن رستم ؟ ۲۷٤ ، ۲۷٥ عبد الرحمن بن رماحس ؛ ٨٨٤ ، ٤٨٩ ، 0 . 1 6 2 . 5 عبد الرحمن بن سعيد بن مالك ؛ ٣٩٠ عبد أارحمن بن عبد للعزيز التجيبىي ؟ ٣٤١ عبد الرحمن بن عبد الله الحُليقي ؟ ٣٨٩ عبد الرحمن بن عبد الله الزجالي ؟ ٣٢ عبد الرحمن بن عبد الله الغاتق ؟ ٨١ ، ٨٤ ، 6 11 7 6 11 + - 9 7 6 9 + - AA 6 AB TAV + TAT + TAT -عبد الرحمن بن علقمة اللخمي ؛ ١١٤ ، ١١٥ ، 177 : 175 : 177 - 178 عبد الرحمن بن غانم ؟ ٣١٢ عبد الرحمن بن قطيس ؟ ٤٠٤ عبد الرحمن بن كثير اللخمى ؟ ١٢٨ عبد الرحمن بن الأمار محمد ؟ ٢٩٩ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن الناصر ؟ أنظر المرتضى بالله عبد الرحمن بن مروان الجليق ؛ ٣٠٠ ، ٣٠٣ – TT9 . TTA . TT. . TIT . T.V عبد الرحمن بن مطرف التجيبي ؟ ٩٩ه ، ٠٥٥ه عبد الرحمن بن معاوية (الداخل) ؟ ١٣٦ ، - TIE : T.O - INO : IV. - 189 · 77 · 6 770 - 777 · 719 · 717 4 YOY 4 YER 4 YTT 4 YTT 4 YTT roy a syy a fyy a cay a cay a \$ 17 : 477 : \$37 : PY : 778 : 

4 7 X 1 4 7 + 7 + 2 0 0 1 4 0 1 5 4 0 + X

147 4 3A7 4 7AE 4 7AY

عبد الرحمن بن مقانا ؟ ٩٧٣ ، ٥٠٥

عبد الرحمن بن مغيث ؟ ١٩٨

عبد الرحمن بن هاشم ؛ ٩٠٤

عبد الرحمن بن هشام ( المستظهر ) ؟ ٦٦٤ ، ٦٦٥ عبد الرحمن بن وضاح ؟ ٣٩٩ عبد الرحمن بن يوسف الفهرى ؛ ١٣٦ ، ١٥٢ ، 301 3 401 3 401 3 717 عبد الرحمن بن يوريف بن أرمطيل ؛ ٩٥٤ عبد السلام بن بسيل الرومي ؟ ١٩٨ عبد السلام بن يزيد بن هشام ؟ ١٨٩ ، ١٩٤ عبد العزيز بن أبي عبدة ؟ ٢٥١ ، ٦٨٤ عبد العزيز بن الناصر ؟ ٥٠٦ عبد العزيز بن عباس ؟ ٣٠٩ عبد العزيز بن عبد الرحمن التجيبي ؟ ٣٤١ عبد العزيز بن عبد الرحن المنصور ٦٨٦ ، ٦٨٧ عبد العزيز بن مروان ؟ ٢٣ ، ٢٤ ، ٣٥ عبد المزيز بن موسى بن نصير ؟ ٥٥ ، ٥٦ ، 177 · 77 - 71 · 771 عبد الغافر الىمانى ؟ ١٦٠ عبد الغاذر اليحصيني ؟ ١٦٦ ﴿ عبد الغافر بن عبد العزيز ؟ ٣٠١ عد القادر بن أبان ؟ ٢٢٧ عد الكريم بن مهران الغمان ؟ ١٥٨ عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث ؟ ٢٢٨ ، · 701 · 711 · 717 · 777 · 771 : c7 - F07 3 3 47 - FV7 3 307 3 795 6 797 6 785 عبد السبن أبي عامر ٤ ه ١٥ ٥ ٦٢٩ ، ٦٣٣ ، عبد الله بن أحمد بن محمد بن عيمي ؟ ٢٦١ عبد الله بن أصغ ؟ ٣٨٠ عبد الله البلنسي ؛ ۲۲۶ ، ۲۲۰ ، ۲۳۲ ، 444 1 614 1 134 1 004 1 013 عبد الله بن الشمر بن عمير ۲۸۱،۲۸۰، ۹۹٤،۲۸۱ عبد الله بن بدر ؟ ٢٠٤ ، ٢٦١ عبد الله بن حبيب ؛ ٣١٥ عبد الله بن حجاج ؟ ٣٢١ ، ٣٣٢ عصيد الله بن خالد ؟ ١٥١ ١٥٢ ، ١٦٤ ، ١٩٨ عبد الله بن سعد بن أبي سرح ؛ ١٥ ، ١٦ عبد الله بن طاهر ؟ ٢:٥ عبد الله بن عباس بن أحمد بن أبي عبدة ؟ ٤٦١ عبد الله بن عبد الرحمن ؛ ٢٨٩ ، ٢٩٠ عبد الملك بن حبيب ؛ ٢٧٦ عبد الله بن عبد الرحمن الناصر ؛ ٢٠١ عبد الله بن عبد الروانى ؛ ٩٠ ، ١٥٥ ، عبد الملك بن سعيد بن أبي حماما عبد الملك بن سعيد بن أبي حماما عبد الملك بن سعيد المرادى ؛

عبد الله بن عبد الملك بن مروان ؛ ۱۹، ۲۳، مو ا هبد الله بن عمرو بن العاص ؛ ۳۹۰ عبد الله بن عمرو بن مسلمة ؛ ۳۹۰ عبد الله بن قامم الفهرى ؛ ۲۶۸ عبد الله بن قرلمان بن بدر ؛ ۲۸۰

عبد الله بن کلیب ؛ ۲۹۰ ، ۲۹۳ ، ۲۹۵ عبد الله بن محمد ، الأمير ؛ ۳۰۸ ، ۳۰۸ ،

عبد الله بن محمد بن أبي حوثرة ؛ ٢٧٦ عبد الله بن محمد بن أمية ؛ ٢٧٦

عبد الله بن محمد الزجال ؛ ۲۰۰، ، ۷۰۰

عبد الله بن محمد بن على (السفاح) ؛ ١٤٥، . ١٤٦، ١٤٩، ١٤٩، ٢٠٢

عبد الله بن محمد بن لب به ۳۶۳ ، ۳۶۳ ، ۳۹۸ ، ۳۶۳

عبد الله بن محمد بن مروان الجليق ؛ ٣٣٩ ،

797 . 797 . TA9

عبدِ الله بن مروان ؛ ١٩ . ٢٣ .

عبد الله بن مسلمة ﴿ ٢٣٤

عبد الله بن المَنضُور ؛ ٩٪ه ، ٥٥٠ ، ٥٥٠ عبد الله بن موسى بن نصير ؛ ٢٥ ، ٥٦ ،

VT 6 V1 6 0A

عبد الله بن وهب ؛ ۲۷۲ ، ۲۹۲

عبد الله بن بحيبي : ٢٦٥

عبد الله بن محیمی بن إدریس الحالدی؛ ؟ ١٥١، ٤٦١، ٢٢٤

عبد الملك بن أن الحواد ؛ ٣٣٠ ، ٣٣٩ عبد الملك بن إدريس الحزيرى ؛ ٦١٧ عبد الملك بن إدريس الحولانى ؛ ٧٤٠ عبدالملك بن جيور ؛ ٢٥١، ٢٥١ ، ٢٩٨

عبد الملك بن حبيب ؛ ٢٧٦ ، ٦٩٣ ، ٦٩٣ عبد الملك بن حبيبالسلمي ؛ ٢٩٣ ، ٦٩٣ ، ٢٩٣ عبد الملك بن سعيد بن أبي حمامة ؛ ؛ ؛ ، ، ٢٩٣ عبد الملك بن شهيد ؛ ٣٥١ ، ٤٧٥ ، ٥٧٥ عبد الملك بن شهيد ؛ ٣٥١ ، ٣٥١ ، ٢٩٥ عبد الملك بن عامر المعافري ؛ ٢١٥ عبد الملك بن عبد المه بن أمية ؛ ٣١٣ ، ٣٣٢ ، ٣٢٣ ،

عبد الملك بن عبد الواحد بن منيث ؛ ٢٢٦ . ٢٢٧ ، ٢٦٥.

عبد الملك بن عمر بن مروان (المروانی) ؛ ۱۹۳،۱۵۸ عبد الملك بن عیسی بن سعید ؛ ۱۱۲ ، ۲۰۰ عبد الملك بن قطن الفهری ؛ ۱۱۲ ، ۱۱۳ ، ۱۱۲ ، ۱۲۷ ، ۱۲۰ ، ۱۲۲ – ۱۲۲ ،

عبد الملك بن مروان ؛ ۲۰ – ۲۲ ، ۱۹۹ ،

عبد الملك بن موسى بن نصير ؟ ٥٦ عبد الملك بن هشام ؟ ٢٢٨ عبد الملك بن يزيد الأزدى ، أنظر أبو ءون عبد الواحد الروطى ؟ ٣٠٢

عبد انواحد المراكثي ؟ ١٥٧ عبد الواحد بن اسحاق الفسيي ؟ ٢٨١ عبد الواحد بن يزيد الإسكندراني ؟ ٢٧٤ عبد الواحد بن يزيد الهوار ؟ ١٢٠ ، ١٢١ عبد الوهاب بن أحمد بن مغيث ؟ ٣٠١

> عبد الوهاب بن عباس ؛ ۲۵۲ ، ۱۹۳۳ عبد الوهاب بن عبد الرؤوف ؛ ۳۲۳ عبد الوهاب بن محمد بن بسيل ؛ ۲۱۱

عبدون عامل الثنر ؛ ۲:۱۱ عبدون بن خزرون ؛ ۲۷۵

عبد الوهاب بن حزم ؟ ١٦٥

عبده الناقارية ، زرجة المنصور ؛ ٩٨٣ ، ٩٢٣ 4 777 6 729 6 728 6 720 6 72. عبيد الله المهدى ؛ ه٢٥ ، ٢٦٤ · TAT · TAI · TA· · TVV · TV7 عبيد الله بن أبان بن معاوية ؛ ١٨٩ ، ١٩٤ 140 ( C TA4 ( TAA ( TA7 ( TA0 عبيد الله بن أحمد الزجالي ، وو ع عربن الخطاب ؛ ١٤ ، ٢٣ ، ١٩٦ عبيد الله بن عبد الله البلنسي ؟ ٢٣٧ ، ٢٤٣ ، عمر بن طالوت ؟ ١٦٦ عمر بن عبد العزيز ؟ ٧٤، ٧٥ ، ٢٢ ، ٢٢٥ ، عبيد الله دن عمَّان ؟ ١٥٧ ، ١٥٣ ، ١٥٧ ، 141 6 14. عربن عبدالله ؟ ١١٩ 277 - 194 - 198 عمرو بن العاص ؛ ١٤ ، ١٥ عبيد الله بن قاسم ؛ ٩٠٠ عمرو بن أبي الحياب ؛ ٥٧٥ عبيد الله بن محمد بن أبي عبدة ؛ ٣٢٦ ، ٣٢٦ ، عمر بن عبد الله بن أبي عامر (عسكلاجة) ؟ عبيد الله بن محيى بن إدريس ؟ ٦٩٨ -- ٦٩٨ عمروس بن عرو بن عمروس ؟ ٣٠١ عبيدة ، والى إذريقية ؛ ١٠٦ عمروس بن يوسف ؟ ٢٣٩ ، ٢٤٠ ، ٣٠١ عبيدة بن حميد ؟ ٢٣٩ عريل بن تيمات ؟ ٥٠٠ عبيدة بن عبد الرحن السلمي ؟ ٨٤ ، ٨٣ عنبر العامري ؛ ۹:۹ عثمان بن أبي نسمة الخشمي ؟ ٨٣ ، ٨٧ ، ٨٧ ، عنبية بن سميم الكلبي ؟ ٨٢ ، ٨٣ عيسى بن أحمد بن أبي عبدة ؟ ٦١ ، ٢٦٤ عثمان در عفان ؛ ۱۹ ، ۱۸ ، ۱۱۸ ، ۱۹۳ عيسي بن أحمد الرازي ؟ ٢٨٩ عثمان بن عمرون ؟ ٣٣٠ عيسى بن الحدن بن أبي عبدة ؟ ٢٩١ ، ٢٩١ ، عَمَّانَ بِن نصر ؟ ٣٧٩ ، ٣٨٠ TIT . T99 . 797 عبان بن نصر المصحق ؛ ١١٥ عیسی بن دینار ؛ ۲۱۹ ، ۲۳۲ ، ۲۳۷ ، العذري ، أحمد بن عمر ؟ ٣٤١ 747 4 747 710 4 777 عروة بن الوليد الذمي ؛ ١٣٤ ، ١٣٥ عيسى بن سعيد ( ابن القطاع ) ؟ ٨ ٥ ٥ ، ٧٤ ٥ عزرة بن عبد الله الفهرى ؟ ٨٣ 77. 4 77. - 717 6 0V0 العزيز بالله الفاطع ؛ ٩٩٤ ، ٤٤٥ ، ٥٤٥ عیسی بن شهید ؛ ۲۲۳ ، ۲۷۱ ، ۲۷۰ عصام الخولانی ؛ ۳۶۹ 786 6 717 6 79 6 789 عقبة بن الحجاج السلولى ؛ ١١٣ ، ١١٤ ، عيسي بن فطيس ؟ ١٦٤ ، ٤٦١ ، ٥١٢ ، 111 · 111 · 110 · 117 0 V. 1 . 00 T عمقبة بن نافع الفهرى ؛ ١٥ ، ١٩ ، ٢٠ عیسی بن قرلمان ؛ ۴۹۱ عكاشة الفزاري ؛ ١٢٠ ، ١٢١ عیسی بن مزاحم ؛ ۲۱ العلاء بن مغيث اليحصبي ؟ ١٦١ - ١٦٣ ، عیسی بن مساور ؟ ۱۵۳ 710 6 1AT على بن أبي طالب ؛ ١٨ ، ١٤١ – ١٤٣ عیسی بن منصور ؟ ۲۹۰ عيشون بن سليمان بن يقظان ؟ ١٧٦، ١٧٧ ، على بن حود ؟ ٦٥٣ ، ٢٥٤ ، ٢٥٧ – ٢٦١ 144 6 14. على بين وداعة ؟ ١٥١ عيشون حاكم أرشدونة ؛ ٣٢٠ عبر بن حفصون ؟ ٣٠٣ ، ٣٠٧ - ٣١٠ ،

غاتون ، الكونت ؛ ۲۹۲

غالب ، أمير البحر ؟ ٤٢٧

· TT0 - TTT · TT1 · T19 - T1V

· TTA - TTO · TTT · TT. - TTA

ڤافيلا والد بلايو ؛ ۲۰۷ ڤاليا ، ملك القوط ؛ ٢٩ ڤالينس ، الإمبراطور ؛ ٢٨ ڤاميا ، ملك القوط ؛ ٢٠ فائق الفتى ؛ ١٧٥ ، ١٨٥ ، ٢٦٥ الفتح بن خاقان ؛ ۲۶۱ ، ۸۸ه الفتح بن موسى بن ذي النون ؛ ٣٤٠ ، ٣٧٥ فخر الحارية ؛ ۲۷۸ فرتون إنيجيز ؛ ٢٦٥ فرتون بن لب بن موسی ؟ ۲۹۹ فرتون بن غرسية ؟ ۲۹۸ ، ۳۹۲ ، ۹۹ ، فرتون بن محمد الطويل ؛ ١٦٤ فرتون بن موسى القدوى ؛ ٢٩٩ ، ٣٠٢ فرنان كونثالث (فردلند القومس) ؛ ١٨٤ . 04 V . 04 2 - 04 1 . 50 . 4 2 AV فرنان لينبز ؟ ٩١١ فرويلا ، أمير استورية ؛ ٨٧ فرویلا ، أمیر كانتابریا ؛ ۲۱۴ ، ۲۱۵ فرويلا ، الكونت ؛ ٥٨٨ فرويلا ابن ألفونسو الثالث ؛ ٣٦٠ فرويلا الأول ؛ و ٢١٥ - ٢١٨ ، ٢١٩ فرويلا ، ملك ليون ، ٠٠ إ فرویاد بن برمند ؟ ۳۵۸ فطيس بن اصبيغ بن فطيس ؟ ٣٢٤ فلورا ، الفتاة المتنصرة ؛ ٢٧٢ ، ٣٧٣ فلورندا القوطية ؛ ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ فنلی ، جورج ؛ ۱۱۰ فون شليجل ؟ ١١٠ **ق**یدو کنت ؛ ۱۸۹ ، ۱۷۲ ، ۱۸۳ ، ۱۸۸ قارله ، قلدوس ؛ أنظر كارل الأكبر قارله بن ببین ؟ ۲۸۹ القاسم بن حمود ، المستعلى ؛ ٣٥٣ ، ٢٥٤ ، : TYP : TY : TTE - TTI : TOY قاسم بن مد ؟ ۱۸ه القاسم بن محمد بن عبد الرحمن ؟ ٣٤٩ ، ٣٥٠

القاسم بن محمد (الواثق) ؛ ٦٧٦

غالب بن تمام بن علقمة ؛ ١٩٨ غالب بن عبد الرحمن الناصري؛ ٥٨٥ ، ٤٨٧ ، , otl , ord - orv , or - - ork 7.. . 04. . 000 . 000 . 027 غرسي فرناندز ؟ ٢٠٥ غرسية ، أمير ناڤار ؛ ٢٥٩ ، ٢٦١ غرسية إنجيز ؟ ٣٤٣ ، ٣٦٢ غرسية الأول ملك ذاڤار ؛ ٢٩٧ ، ٢٩٨ ، TOV . T.1 . T. غرسية النانى ملك نافار ؟ ٢٠٢ ، ٢٢ ، ٥٩ ؛ غرسية ابن ألفونسو الثالث ؛ ٣٦٠ ، ٣٦١ غرسية ملك ليون ؟ ٣٩١ غرسية سانشيز ، ملك نافار ؛ ٨٦؛ ، ٤٨٧ ، . 04: . 040 . 070 . 071 . 54. . . . . . . . . . غرسية سانشيز الثانى ، أمبر قشتالة ؛ ٩٠٠٠ غرسية سانشير الثالث ، أبير قشتالة ؛ ٢٠١٠ ٢٠٠٠ غرسية سانشير الثالث ملك نافار ؛ ٢٠١، ٢٠١ غرسية فرنانديز ، أمير قشتالة ؛ ٩٠، ، ١٩، ، - 00 . ( 01) . 0 . 0 . 0 . . . 444 700 , 070 , 700 , 700 غریب بن عبد الله ؛ ۲:۷ غریب بن مسعود ؟ ۱۸ غزاة البياض ؟ ٨٤٥ غزاة العلة ؛ ٥١٥ غزوة بنبلونة (الناصر) ؛ ٠٠٠ غزوة بنبلونة (عبد الملك المنه ور) ؛ ٦١٢ غزوة شنت ياقب ؟ ٥٦١ غزوة قلونية ( عبدا لملك المنصور ) ؟٣١٤،٦١٣ الغزيري ، ميخائيل ؛ ه ه الغمر بن يزيد بن عبد الملك ؛ ٢٠٧ غياث بن علقمة ، اللخمى؛ ١٦٣ ، ١٦٢ ، ١٦٣ ف \_ ق \_ ك فاتن ، الفتي ؛ ٧٩ه ، ٦٣٣ فاطمة بنت الرسول ؛ ١٦٤ الفاطمي ؛ أنظر شقنا بن عبد الواحد فاڤیلا ابن بلایو ؛ ۱۳۸ ، ۲۱۳

لب بن موسی بن موسی ؟ ۲۹۹ الليث بن سعد ؟ ١٠٦ ، ٢٧٦ ، ٦٩٢ لوتراند ، مك اللومبارد ؛ ١١٦ لوتبراند ، المؤرخ ؛ ٥٨ ، ٢٩٩ ، ٢٧٤ لوقا التطيل ؟ ٣٥ لوقا للتوجى ؛ ١٩٤ لویس بن شارلمان ؟ ۲۲۷ ، ۲۳۱ ، ۲۴۰ ۵ 177 6 Y77 6 Y0Y 6 Y07 لويس الرابع ٤٥٦٠ ليوكريسيا ؛ ٢٩٦ ، ٣٠٣ ليون ألنا في البابا ؟ ١١٠ ماردة أم المعتصم ؟ ٢٨٢ ماسدی ، المؤرخ ؛ ۳۶ ، ۳۲ ، ۸۲ ه ماركوس أوريليوس ؟ ٥٠٨ ماريا ، فتاة قرطبة ؛ ٢٧٣ ماريا ، والدة الناصر ؟ ٣٧٣ ماريادًا ، المؤرخ ؛ ٣٦ ، ٨٩ ، ٩٦٥ مالك بن أنس، الإمام ؟ ٦٩٢، ٢٧٦، ٢٩٧٠ مالك بن تريد التجيبي ؟ ٢٣٦ المأمون العباسي ؛ ٢٤٥ ، ٧٨٧ ، ٧٨٣ ماييل ، القديس ؛ ٤٠٧٣ مايور ، دونيا ؛ ٢٤ه متعة ، الحرية ؛ ۲۷۸ المتبني ؛ ٦٩٩ مجاهد العامري؛ ٤٧٤ ، ٧٥٠ ، ٦١٦ ، ٦٥٨ محافظ القصر ؟ ٧٩ ، ٨٠ ، ٩٦ محمد ، النبي العربي ؛ ٩١ ، ٩٢ ، ٩٣ ، TYT - TY. ( 1). محمد بن الحسين ؟ ٥٩١ ، ٩٩٠ مد بن الحنفية ؟ ١٤٣ محدد بن الحير بن خزر ؟ ٤٧٨ ، ٤٩٤ محمد بن السابم ؛ ۲۷۶ محمد بن السليم ، أبو بكر ؛ ١٢٥ محمد العراقي ؛ ٦٦٤ ، ٦٦٥ ، ٦٦٧ محمد بن الفرضي ؟ ٦٦٣ مد بن القاسم المرواني ؟ ٣٣٦

لب بن مد بن لب ۲۰۲۱ ۲۴۲،۳۶ ۳۲۳ ۳۲۳

لب بن موسى بن فرتون ؟ ٣٦٢

قاسم بن مطرف بن ذ؛ النون ؛ ٤٨٧ القاسم بن المنذر ؟ ٣٣١ القاسمُ بن يوسف الفهر ؛ ١٥٩ ، ١٦٠ القائم الفاطمي ؟ ٢٦ ٤ قسطنطين الأكبر ؛ ٢٨ قسطنطين السابع ؟ ٥٦ ، ٣٥٢ ، ٢٥٤ قطنطين الملكى ؛ ٩١؛ قسى ، الكونت ؛ ٢٦٠ قطن بن عبد الملك من قطن ؟ ١٢٣ ، ١٢٤ ، ١٣٦ كاما ، وصيفة فلورندا ؛ ٣٦ كاردون ، المستشرق ؛ ١٠٥ كارديناس ، المستشرق ؛ ٦٦ كارل مارتل ؛ ۸۱ ، ۸۷ ، ۸۸ ، ۹۲ – - 118 6 11. 6 1.4 6 1.8 6 1.7 141 6 144 6 117 كارل الأكبر ؛ أنظر شارلمان الكاهنة ؛ ۲۲ ، ۲۲ الكرسي الرسولي ؟ ٥٩ کریب بن عثمان بن خلدون ؛ ۳۳۱ – ۳۳۳ ، کریزی، إدوارد ؛ ۱۱۰ كسيلة بن لمزم ؟ ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ كلثوم بن عياض القشيرى ؛ ١١٩ ، ١٢٠ ، 177 - 177 كاوتىر النانى ؛ ٧٨ كلوڤيس ؛ ۷۷ ، ۹۵ كنانة بن سعيد ؟ ١٦٧ كودرا، المستشرق؛ ٥٠٥ کوندی، یوسف ؟ ۳۹ ، ۹۹ ، ۱۰۲ كوثراد، ملك برخونية ؛ ٢٩؛ ل \_ م لا فونتي ، موديستو ؟ ٥٠٨ ، ٢٥ ، ٥٦٥ ،

لامبجيا ؟ ٧٧ ، ٨٨

لب بن الطربيشة ، ٣٨٩

رب بن زکریا بن <sup>ع</sup>مروس ؛ ۳۰۱

لاين بول ؛ ٦٤

. TEV . TEI . TT9 . TTA . TT0 6 277 6 709 6 70V 6 707 6 701 790 6 778 6 788 6 788 6 0 0 8 محمد بن عبد الرحمن التجيبي ؟ ٥٠٤ محمد بن عبد الرحمن بن عبيدالله بن الناصر ؟ ٦٦٦ محمد بن عبد السلام بن بسيل ؛ ٢٧٤ محمد بن عبد السلام بن كليب ؛ ٢٦١ محمد بن عبد السلام الحشي ؛ ٢٩٤ محمد بن الأمير عبد الله ؟ ٣٣١ ، ٣٣٢ ، TA . . TVT . TE9 . TEA محمد بن عبد الله الأشجعي ؛ ٨٤ محمد بن عبد الله البرازلي ؟ ٧٠٠ – ٢٧٢ محمد بن عبد الله بن موسى ، ٤٦١ محمد بن عبد الملك المنصور ؛ ٦٣٥ محمد بن عبد الملك بن أبي عبده ؛ ١٠٤ محمد بن عبد الملك بن شهر يط ( الطويل ) ؟ ٣٤٢، 777 · 787 محمد بن عبد الوهاب ؟ ٣٠١ محمد بن على بن عبد الله بن العباس ؟ ١٤٤، ١٤٤ محمد بن عمر بن لبابة ؛ ٣١٥ ، ٦٩٣ ، ٦٩٦ محمد بن القاسم بن حمود ؛ ۲۷۶ – ۲۷۹ محمد بن القاسم بن طملس ؟ ٤٦١ ، ٤٩٥، ٢٨٥٠ محمد بن لب بن موسى ؟ ٣٠٢ ، ٣٠٣ ، ٣٠٩ ، . TOQ . TEY - TE . TTT . TIA محمد بن محمد التجيبي ؛ ٤٩٧ محمد بن محمد بن أبي زيد ؛ ٣٧٤ محمد بن محمد بن ذي النون ؟ ٣٩٠ محمد بن مروان بن عبد الله بن بسيل ؟ ٤٦١ محمد بن مسعود ؛ ۳۸۷ محمد بن مطرف بن شخیص ؟ ٧٠١ محمد بن المغبرة ؛ ٦٣٣ محمد بن نوح ؛ ۲۷۵ محمد بن هاشم التجيبي ؟ ٥٠٥ ، ٧٠٤ ، ٩٠٤ ، 1 1 3 ° 7 1 3 ° 6 1 3 ° 7 1 3 ° 7 1 3 ° £ 7 1 6 £ 7 . محمد بن هانيء الأزدى ؟ ٦٩٩ محمد بن هشام بن عبد الحبار (المهدى) ؟ ٣٠٠ -7AT . 70A . 70V . 701 - 787.779

محمد بن إبراهيم بن حجاج ؟ ٣٣٤ محمد بن أبي جمعة ؛ ٨٠٠ محمد بن أني سليمان الزجالي ؛ ٢٧٦ محمد بن أبي عامر ( المنصور) ؛ ٢٠٥ ، ٢١٥ ، 078 . 274 . 23 . 343 . 793 . 10 - 170 , 070 - 770 , AF0 -AFO - 1.7 > V.7 . A.7 - 04A 117 ) 717 - 117 , 777 - 077 ) . 787 . 778 . 770 . 777 . 77V . TAT . TTV . TOA . TOT . TO. V. E . V. T . V. 1 . V. . . 79 . . 7 A محمد بن أبي عبد الله بن عيسي ؛ ٢٤ ؛ محمد بن أحمد بن قابوس : ٢٦؛ محمد بن إدريس المستعلى ؛ ١٧٥ ، ٩٧٦ محمد بن إدريس ، المهدى ؛ ٩٧٤ - ٩٧٦ محمد بن إسماعيل بن عباد ؛ ٩٦٤ ، ٢٧٠ \_ 777 6 778 6 777 محمد بن إسماعيل بن موسى ؛ ٣٤٠ محمد بن أضحى الهمذاني ؛ ٣٢٩ ، ٣٩٩ محمد بن أفلح ؛ ٩١ محمد بن بشير ؛ ۲۶۹ محمد بن تاجیت ؛ ۳۹۲ محمد بن تاكيت المصمودي ؛ ٣٣٩ محمد بن جعفر المصحني ؛ ٢٨٥ ، ٢٩٥ محمد بن جهور بن عبد الملك البختي ؛ ١١١ ٤ ، ٧٥ ه محمد بن حارث ؛ ۲۷٦ ، ٤ ٩٢ محمد بن الحسن الزبيدى ؟ ٧٠٣ محمد بن حسين الطبني ؛ ۲۹۸،۶۹۷ ، V . Y . V . 1 محمد بن حفص بن جابر ؛ ٧٤ه محمد بن رستم ؟ ۲۰۸ ، ۲۲۳ محمد بن سليمان الزجالي ؛ ٢٩٤ محمد بن سليمان بن وانسوس ؛ ٢٦١ عمد بن سعيد بن المنذر ؟ ٢٦١ محمد بن عباس بن محمد بن أبي عبدة ؟ ٣٦١ محمد بن عبد الرحن ، الأمر ، ٢٥٢ ، ٢٦١ ، ( P) Y C TIT C TIE - TTT C TTT

المطرف بن موسى بن ذي النون ؟ ٣٩٨ ، ٣٩٨ مطروح بن سلیمان بن یقظان ، ۱۷۲ ، ۱۷۷ ، YYV 6 YY7 6 1A. مظفر بن موسی بن ذی النون ؟ ۳۰۷ معاویة بن أبی سفیان ؛ ۱۸ ــ ۲۰ ، ۲۳ ، Y1. . 197 . 190 . 198 . 98 معاوية بن حديج ؛ ١٩ معاوية بن لب ؟ ٩٠٠ معاوية بن هشام ؛ ۲۲۵ معاوية بن هشام ، المؤرخ ؛ ٣١٠ المعتصم العباسي ، ۲۸۲ ، ۲۸۳ المعتصم بن صادح ؟ ٢٧٦ المعز لدين الله القاطمي ؛ ٣٩٩، ٤٩٤، ٣٩٩ المعز بن باديس ؟ ٦١٨ المعز بن زير بن عطية ؟ ٢١٥ ، ٥٥٩ معن بن عبد العزيز التجيبي ؟ ٥٦١ ، ٥٦١ ، المغيرة بن الحكم ؛ ٢٤٨ المغيرة بن الوليد بن معاوية ؟ ١٨٩ ، ١٩٤ المفيرة بن عبد الرحمن الناصر ؟ ١٧٥ ، ١٨٠ ، 370 , 770 , 075 مغیث الرومی ؛ ۶۹ ، ۷۷،۹۷ ، ۲۰ ، ۲۷۰ المقر ، المؤرخ ؛ ٨٤ ، ٥٨ ، ١٠٧ ، ٣٧٠ مكحول بن عمر ؛ ٣٠٠ ، ٣٠٤ المنذر بن الناصر ؟ ٥٠٩ منذر بن إبراهيم ؟ ٣٣٠ منذ بن سعيد البلوطي ؛ ١٥٤ ، ٥٥٩ ، 173 > 710 > APF المنذر بن عبد الرحن ؟ ٢٦١ ، ٢٧٨ ، ٢٩٩ ، المنذر بن محمد بن عبد الرحن ؟ ٣٠٢ ، ٣٠٣ ، · ٣٢ · ٢ · ٣١٨ · ٣١٧ · ٣٠٦ · ٣٠٥ · TE9 · TEV · TE1 · TT9 · TTY المنذر بن يحيى التجيبي ؟ ٢٥٤ ، ٣٦٠ – ٣٦٢ المنصور بن أبي عامر ؛ انظر محمد بن أبي عامر المنصور العباسي ، أنظر أبو جعفر المنصور

منصو الحصى ؟ ١٩٨

محمد بن ضاح ؛ ۲۷٦ محمد بن يزيد ؛ ٧٣ محمد بن يعلى الزناتي ٢٣٦، محمد بن يوسف الحجار ؟ ٥٠٦، ٧٠١ محمد بن يوسف الفهر ، أبو الإسود ؛ ١٣٣ ، 19. 6 1.09 6 101 محمد بن يوسف بن مطروح ؟ ٢٧٦ ، ٦٩٤ محمود بن عبد الحبار ؟ ۲۰۷ ، ۲۰۸ مراجل أم المأمون ؛ ٢٨٢ المرتضى بالله ، عبد الرحمن ؛ ٢٦٠ – ٢٦٢ مرجان الرومية ؛ ٣٧٨ ، ٣٨٣ مروان بن جهور بن عبد الملك البختي ؛ ٤٦١ مروان بن الحكم ؛ ١٥٤ مروان بن جیان ، أبو سعد ؛ ۱۹؛ مروان بن عبد الرحن الحليق ، ٣٣٩ مروان بن عبد الملك ؛ ٣٩٢ مروان بن محمد ؟ ١٣٠ ، ١٤٤ – ١٤٦ مروان بن يونس الجليقي ؛ ٣٠٤ ، ٣٠٤ المستظهر بالله ؛ ٦٨٦ المستكنى بالله الأموى ؛ ٢٩٦ ، ٧٩٧ ، ٧٠٠ المستكنى بالله العباسي ؛ ٦٦٧ المستنصر بالله الفاطمي ؛ ٥٩ المسعودي، المؤرخ ؛ ١٩٧ ، ١١٤ مسعود بن سعدون السرنباقي ؟ ٣٩٣ مسعود بن عبد الله ؛ ۲۹۶ مسلم بن عقبة المرى ؛ ١٤١ مسلمة بن عبد الرحمن الأموى؛ ٣٣٧ مسلمة بن مخلد ؛ ۲۰ مسوقة بن مطرف ؛ ۲۹۱ ، ۲۹۲ المسيم ؛ ٥٣٤ ، ١٥٤ مضاء بن عمريل ؛ ٩٩٩ المطرف بن عبد الرحن ؟ ٢٦١ ، ٢٧٨ المطرف بن الأمر عبد الله ؟ ٣٢١ ، ٣٣٢ ، TYT . TO. . TEQ . TEY . TTT مطرف بن عيسى الغساني ؟ ٥٠٥ مطرف بن لب بن موسی ؛ ۲۹۹ ، ۳٤٠ المطرف بن محمد بن لب ؟ ٣٤١ ، ٣٦٣ مطرف بن مندف التجيبي ؛ ٩٠٦ – ٤٠٨ مطرف بن موسى القسوى؛ ٢٩٩ ، ٣٠١ ، ٣٠٢

نصر المظفري ؛ ۲۳۶ نظيفُ الفتي ؟ ٦١٩ ، ٦٣٤ نود ، ملكة النورمان ؛ ٢٨٥ نونيو ، الكونت ؛ ٣٦٠ هادريان ، البابا ؛ ١٧٣ هاشم الضراب ؟ ٢٥٨ هاشيم بن عبد العزيز ؟ ٢٧٤ ، ٢٩١ ، ٣٠٢ \_ · \*17 · \*10 · \*17 · \*17 · \* · • 141 6 414 هاشم بن محمد التجيبي ؟ ٤٩٧ هذيل بن الصميل ؟ ١٨٩ هذيل بن محمد التجيبي ؛ ٩٧ هرودلاند ، أنظر رولان هروسوڤيتا ؛ ۸؛ ۽ هشام الفهری ؛ ۱۹۳ هشام المصحفي ؟ ٥٨٥ ، ٣٠٠ هشام ، المعتد بالله ؛ ٦٦٨ - ٧٠٠ هشام ، المؤرد بالله ؛ ٤٤٠ ، ٣٥٤ ، ٣٠٥ ، · 07 · - 017 · 015 · 011 · 0 · 9 . 044 . 040 . 441 . 044 - 044 \$ 0 VT ( 079 ( 00) ( 007 - 00) 6 717 6 718 6 710 6 70V 6 0A0 . 747 . 747 . 747 . 777 - 777 - 759 6 75V 6 755 - 757 6 77A . TY£ . TY. . TT. - TOX . TOT V.T . 1A7 . 1AT . 1AY هشام بن الحكم ؛ ۲۴۲ هشام بن سليمان بن الناصر ؟ ٦٤٦ ، ٦٤٦ هشام بن عبد الجبار بن الناصر ؛ ؟ ٢١٩ ، 741 6 74. 6 74. هشام بن عبد الرحمن الأموى ؛ ٢٢٠ ، ٣٢٣ – · 777 · 771 · 707 · 70 · ٢٣1 797 ( 791 ( 270 ( 702 ( 720 هشام بن عبدالرحمن بن الحكم ؟ ٢٦٤ ، ٣٣٠ هشام بن عبدالملك ، ٦١ ، ٨٨ ، ٨٨ ، ١١٢ ،

< 12. 6 170 6 17. 6 119 6 11V

هشام بن عزرة الفهری ؛ ۱۵۷ ، ۹۹۱ ، ۱۹۳

711 6 700 6 100 6 129

منندو کونثالث ؛ ۶۲۵ ، ۹۹۵ ، ۲۱۰ متوسة ؛ ٨٥ - ٨٩ ، ٢١٢ ، ٣١٣ منينا ؟ ٨٧ مووجات ؛ ۲۱۹ ، ۲۲۰ مورنتوس ، الدوق ؛ ١١٥ ، ١١٦ موسى بن أبي العافية ؛ ٣١٦ موسی بن حنوش ؟ ۱۹ه موسی بن ذی النون ؟ ۳۰۷ ، ۱۳۳۹ موسی بن سالم الحولانی ؛ ۲۳۲ ، ۲۶۳ موسی بن غلند ؛ ۳۰۱ موسی بن فرته ن بن قسی ؟ ۳۹۲ موسی بن فرقوق ؟ ۲۲۵ موسی بن محمد بن حدیر ؟ ۲۵۱ ، ۳۷٤ ، ۲۶۱ موسی بن موسی بن قسی ؛ ۲۵۹ – ۲۹۱ ، موسى بن نصير اللخمى ؟ ٢٣ ــ ٢٦ ، ٣٥ ، VY-V1 . 7 . - 01 . 20 . 27 - TA موسيتو ، موجيتوس ؛ أنظر مجاهد العامري مؤمرة الحارية ؛ ٢٧٨ مؤمن بن سعيد ؛ ۲۵۲ ، ۳۱۵ ، ۹۹۳ مونتيخار ؟ ٣٦ مؤنس الكاتب ؛ ٩٩٤ مونیا ؛ ۲۱۸ ميسرة المدغرى ؛ ١١٩ ميسرة الفي الصقلبي ؛ ٢٥٩ میسور الصقلبی ؛ ۲۲، ، ۲۱، ، ۹۰۰ ميخائيل ، القيصر ، ٢٨٣ میشلیه ، المؤرخ ؛ ۱۱۰ ن \_ ي نجا الصتلبي ، أبو الفوز ؛ ٦٧١ ، ٦٧٢ ، نجدة بن حسين الصقلبي ؛ ٤١٢ ، ٤١٣ ، 271 . 201 . 27. نصر الخصى ١٥١٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٧٥ ، 7A4 6 7VV نصر بن سیار ؛ ۱۶۶ ، ۱۶۵ نمير اللخمي ٢٣٠

عیمی بن حبیب ؟ ۲۸٤ يحيى بن حريث الحذامي ؟ ١٣١ يحيى بن الحسين الأنصارى ؟ ١٨٨ يحيى بن سلمة الكلبي ؟ ٨٣ يحيى بن صقالة القيسى ؟ ٣٢٨ يحيى بن عبد الرحن التجيبي ؛ ٥٥٠ يحيى بن عبد الله ؛ ٥٥٠ يحيى بن عبد الله بن يحيى ؟ ٥٠٣ يحييي بن على بن حمدون الأندلسي ؟ ٤٩٣ ، V.Y 6 074 6 0.1 6 0.. يحيى بن على بن حمود (المعتلى) ؛ ٦٦٢ – 140 . 144 - 14. . 118 . 118 عيى بن محمد التجيبي ؟ ٤٨٧ ، ٤٩٧ ، 017 6 E4A يحيى بن نصر القيسي ؟ ٢٣٦ یحبی بن موسی بن ذی النون ؛ ۳۴۰ ، ۴۰۰ يحيى بن نصر اليحصبي ؟ ٢٤٣ یحینی بن هاشم ؛ ۲۰۲ ، ۲۱۰ ، ۲۲۴ یحیمی بن هذیل ؟ ۲۰۲ يحيى بن يحيى بن إسحاق ؟ ٥٠٥ یحیی بن یحیی بن بکر ؟ ۳۳۹ يحيى بن يحيى الليني؛ ٢٧٦، ٢٣٧، ٢٣٧، ٢٧٦ يدو بن يملي ؛ ٢١٥ ، ٤٧٥ يزيد بن الوليد ؛ ١٣٠ يزيد بن عبد الملك ؟ ٨٢ يزيد بن معاوية ؟ ٢٠ ، ١٢٣ زيد بن الهلب ؟ ٧٥ ، ٥٨ يعقوب الحوارى : أنظر ياقب القديس يعقوب بن أبي خالد التوزرى ؟ ٣٩٩ يمقوب بن كلس ؛ ٣٥٥ ينقة بن ونقة ؟ ٢٦٠ يوحنا ، حاكم قرطاجنة ؛ ٢١ يوحنا الحورزيني ؟ ٥٦ – ٤٥٨ ، ٢٧٤ يوحنا الثامن ، البابا ؛ ٣٥٩ يوحنا الثاني عشر ، البابا ؟ ٩٥٤ يوحنا زمسكي ، القيصر ؟ 4٩١

يوستنيان ، الإمبراطور ؟ ١٨

هشام بن محمد بن عبد الرحمن ؟ ٣٤٩ هشام بن محمد بن عثمان ؟ ١٨٥ هشام بن المنذر ؟ ٣٢١ هشام بن هذیل ؟ ۴۵٦ هلال الميديوني ؛ ١٦٥ هوج ، ملك بروڤانس ؛ ۲۹۹ ، ۲۷۰ هوريك ، ملك النوومان ؛ ٢٨٤ هونالد ، دوق أكوتين : ١١٤ هونوويوس ، الإمبراطور ؟ ٢٨ الهيئم بن عبيد الكلابي ؟ ٨٣ – ٨٥ ، ٢١١ هر رد ۲۲۰ ۲۲۰ واضبح الفتى ؛ ٤٤٠ ، ٥٠٩ ، ٧٥٥ ، ٥٥٨ ، · 7274722477471747176717 70A 4 701 - 789 4 784 الواقدى ، المؤرخ ؟ ١٠٦ وانسوس البربرى ؟ ١٥١ وتمزا ، ملك القوط ؛ ٣٢ ، ٣٥ ، ٤٢ ، ودنا بن عطاف ؟ ٣٨٠ الوليد بن الحكم ؛ ٢٥٩ وليد بن خبزون ؛ ٥٨٤ الوليد بن عبد الملك ؟ ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٧ ، ٥٠ ، 127 6 12 6 6 0 6 00 6 02 وليد بن غانم ؛ ٣١٣ وليد بن معاوية ؛ ١٨٩ الوليد بن يزيد بن عبد الملك ؛ ١٣٠ ونقة بن شانجه ؛ أنظر إنيجواريستا وهب بن عامر ؟ ١٣٦ وهب الله بن حزم ؛ ۲۹۲ ياسر، الفتى ؛ ٤٥١، ٢٥٤ ياقب ، القديس ؛ ٢٢٠ ، ٥٥٩ ، ٥٩٦ ياقوت الحموى ؟ ٤٤١ يحيى الغزال ( يحيى بن الحكم) ؛ ٢٥٣ ، 197 4 YAY - YAY 6 Y78 یحیمی بن إبراهیم بن مدین ؟ ۲۷٦ يحيى بن إدريس المتأبد ؟ ٦٧٢ ، ٦٧٣ محيى بن إسحاق ؟ ٣٨٠ ، ٤٦٢

یوسف بن عمر الأزرق ؛ ۱۳۴ یوسف بن محمد التمیمی ؛ ۹۷؛ یوسف بن هارون البطلیوسی ؛ ۹۹۱ یوسف بن هارون الرمادی ؛ ۷۰۲ ، ۳۸ یولیان ، الکونت ؛ ۲۲ ، ۳۳ – ۳۵ ، ۳۷، یولیان ، الکونت ؛ ۲۲ ، ۳۳ – ۳۵ ، ۲۷ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۵ ،

یوسف آلعبسی ؛ ۲۲۵ یوسف بن إسماعیل بن نغرالة ؛ ۷۰۰ یوسف بن بخت ؛ ۲۵۲ ، ۱۹۸ ، ۲۲۳ ، ۲۷۷ یوسف بن عبد الرحمن الفهری ؛ ۲۱۹ – ۱۳۲ ، ۱۳۵ – ۱۳۲ ، ۱۲۷ ، ۱۲۸ ، ۱۸۱ ، ۱۹۱ ،

## موسوعة الأندلس تأليف الأستاذ محمد عبدالله عنان

تشتمل على سبعة مجلدات هي الآتية :

دولة الإسلام في الأندلس المجلدان الأول والثاني ( الطبعة الرابعة )

دول العلوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي ( الطبعة الثانية )

عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس ( مجلدان )

نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين ( الطبعة الثالثة )

الآثار الأندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال ( الطعبة الثانية )

ويلمن بهام المجموعة كتاب :

لسان الدين بن الخطيب ، حياته وتراثه الفكرى